سلسلة نصوص تراثية للباحثين (٦٦)

## التصحيف (٥) في بعض كتب متون الحديث الشريف

و/يوسيف برحموه الطوشاق

73312

نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة ومتاح لكل أحد الاستفادة منها

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق يوسف بن حمود الحوشان يوسف بن حمود الحوشان yhoshan@gmail.com

https://t.me/dralhoshan

1. "٣٩٥- (أخبرنا): ابن عُيَيْنَةَ، عن عَمْروبن دينارٍ، عن عُبَيْدٍ مولى السَّائب قال: 
-رأيتُ ابن عُمَرَ وعُبَيد بن عُمَيْر يمشيان أمام الجَنَازَةِ فَتَقَدَّما فَجَلَسَا يَتحَدَّثان فلما جازت (أصله حازت بهما وهو تصحيف صوابه جازت بهما أي مرت بهما وإنما قاما لما بلغهما من أمر النبي بالقيام لها حتى تمر أو توضع كما في الحديث التالي لهذا) بهما قاما.." (١)

٢. "٦٣٥- (أخبرنا) : أنسُ بنُ عِيَاض، عن الحارثِ بن عَبْدِ الرَّحْمن بن أبي ذِبابٍ عن أبيه، عن سَعْدِ بن أبي ذِبابٍ (وقع في هذا السند <mark>تصحيفان</mark> أتعباني في تصحيحهما إذ كان الأصل عبد الرحمن بن أبي ذباب فبحثت بعد أن شككت في كتب أسماء الرواة فلم أجد هذا ولا ذاك وإنما وجدت في الإصابة يعد بن أبي ذئاب الدوسي قال ابن حجر روى أحمد وابن أبي شيبة من طريق ميسرة بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذئاب وساق الحديث ملخصا وأما عبد الرحمن فهو ابن أبي الزناد القرشي مولاهم أبو محمد المدني عن أبيه كما في الخلاصة وبعد كتابة هذا وجدت في الاستيعاب سعد بن أبي ذباب دوسي حجازي) قال: قَدِمْتُ عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ ثُمَّ قُلْتُ يا رسولَ الله: اجْعَلْ لقومي ما أسلموا عليه من أمْوَالهم فَفَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واسْتَعْمَلَني عَليهم (استعمله عليهم: جعله والياً عليهم) ثمَّ استعملني أبوبكر رضى الله عنه قال: وكان سَعْدٌ مِنْ أهْل السّرَاةِ (السراة جبل بناحية الطائف قال ابن السكيت الطود الجبل المشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء يقال له السراة فأوله سراة ثقيف ثم سارة فهم وعدوان ثم الأزد ثم الحرة آخر ذلك: ولم أفهم كيف يطلب من الرسول أن يجعل لقومه ما أسلموا عليه من أموالهم فإن الرسول لم يكن يفعل سوى هذا مع من أسلم من قومه وغيرهم والحديث ظاهر في أخذ الزكاة من العسل بقدر العشر وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية وأحمد وإسحاق وخالفهم الجمهور وقالوا: لا زكاة في العسل لأنه ليس من الأصناف التي يجب فيها الزكاة والأحاديث الواردة بزكاته فيها مقال) قَالَ: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي العَسَلِ فَقُلْتُ لَهُمْ: زَّكُوهُ فَإِنهُ - [٢٣١] - لاَ خَيْرَ فِي ثَمَرَة لاَ تُزَّكّي فقالوا: كم؟ قال: فَقُلْتُ العُشْرُ فَأَخَذْتُ منهم العُشْرُ فَأَتَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فَأخبرتُهُ بما كَانَ فَقَبَضَهُ عُمَرٌ فِباعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنُهُ فِي صَدَقَاتِ المسلمينَ.." (٢)

<sup>(</sup>۱) مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي ۲۱۳/۱

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي ٢٣٠/١

٣. "٢٥٧- (أخبرنا): مالك، عن ابن شِهَابٍ، عن سالِم، عن أبيه:

النبيط والأنباط وهم مشهورون بفلح الأرض والمهارة في عمارتها كفلاحي مصر لاتفاق للم النبيط والأنباط وهم مشهورون بفلح الأرض والمهارة في عمارتها كفلاحي مصر لاتفاق تربة أرضيهما في الخصب والنماء والقطنية بكسر القاف وتشديد الياء أو تخفيفها وضم القاف لغة: واحدة القطاني وهي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والترمس والأرز والجلبان والباقلي وقال شمر: القطنية ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقال غيره هي اسم جامع للحبوب التي تطبخ وقال الأزهري هي مثل العدس والفول واللوبيا والحمص وما شاكلها مما يقتات سماها الشافعي كلها قطنية فيماروى عنه الربيع وكلمة الزبيب كانت في الأصل الزبت وهو تصحيف بين لأن الزبت لا زكاة فيه وليس مما تخرج الأرض والمدار في إيجاب زكاة الزرع عند الشافعية على الإفتيات والإدخار) من الحنطة والزبيب نِصْفَ العُشْر أيُكُثِرَ الحمَّل إلى المدينة ويأخذ من القِطْنِيَّةِ العُشْر.." (١)

٤. "١٠٨- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَة، عن عَبْدِ الكَريم الجَزَرِيّ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس قال:
 -ربما قالَ لي عُمَرُ بنُ الخطّابِ تَعَالَ أُماقسْكَ فِي الماءِ أَيُنَا أَطْوَلُ نَفَساً وَخَنُ مُحْرِمُونَ (أماقسك وكانت في الأصل أباقيك وهو تصحيف إذ ليس في اللغة باقاه وفيها ماقسه بماقسه غاطه في الماء وهما يتماقسان في البحر أي يتغاوصان فيه والمعنى تعال أساميك وأسابقك في المكث تحت سطح الماء لنرى أينا أصبر وأطول نفسا من صاحبه وهو دليل جواز الغسل للمحرم والمكث في الماء طويلا وجواز المسابقة في الغطس ونحن محرمون من كلام ابن عباس وهي جملة حالية) .." (٢)

٥. "٣٠ - (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ عن عُمْرِو عن أبو جَعْفَرِ قالَ:

-أَبْصَرَ عُمَرَ ابنُ الخطَّابِ عَلَى عَبْدِ الله بنِ جَعفرٍ تَوْبينِ مُضَرَّجَيْنِ وهو مُحْرِمٌ فقالَ: ما هذه الثِيابُ؟ فقال عَلِيُّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: ما إِخَالُ أحداً -[٣١٠] - يُعلمنا السُّنَةُ فَسَكَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ (مضرجين المضرج المصبوغ بالحمرة أو الصفرة مطلقا أو بالحمرة على أن يكون دون المشبع وفوق المورد وكانت في الأصل مفرحين وهي تصحيف أنكر عمر

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي ٢٤١/١

۳۰9/1 مسند الشافعي – ترتیب السندي، الشافعي 7/9/1

على عبد الله بن جعفر لبس الثوب المصبوغ في الإحرام فرد على هذا الإنكار بإنكار أشد منه ولكنه عف مؤدب إذ لم يوجه الخطاب إلى عمر فيقول ما إخالك تعلمنا السنة بل قال ما إخال بكسر الهمزة بمعنى أظن أحدا يعلمنا السنة أي لأننا أهلها وأبناء مصدرها وأهل بيته فنحن أدرى من سوانا بما يحل ومايحرم وتقبل عمر كلام علي بالسكوت والإذعان لأنه كان رجاعا إلى الحق وفهم من الحديث جواز لبس الثوب المصبوغ في الإحرام وإخال بكسر الهمزة ويجوز فتحها والكسر أفصح والفتح أقيس) .. " (١)

٦. "٨١٤" ]: إبراهيم بنُ يَحْيَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بكر:

-أنَّ أَصْحَابَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلّم قَدِمُوا في عُمْرَةِ القضاء مُتَقَلِّدينَ السُّيوفَ وهُمْ مُحُومُونَ -[٣١٤] - (قدموا في عمرة القضة هكذا في النسخ المخطوطة وهو تصحيف صوابه القضية كما في الموطأ لأنها تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية وهذا الحديث معارض بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح رواه مسلم ويوفق بينهما بأن النهي محله ما إذا لم تكن هناك حاجة للسلاح والاجاز دخولها بالسلاح وهو مذهب الجماهير وقد كانت بمم حاجة لحمل السلاح في عمرة القضاء وفي فتح مكة) .." (٢)

٧. "٩٠٧" (أخبرنا) : عبدُ الله بن المُؤمل العائذيّ، عن عُمَرَ بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنٍ، عن عَطَاء بن أبي رباح، عن صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة، قالت:

-أخبرَ نْنِي بِنْتُ أَبِي بَحْرَاة، إحدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قالت: دَخَلْتُ معَ نِسْوَةٍ من قُرِيْشٍ دَارَ أَبِي جُسَيْن نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلّم وهُو يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوةِ، وإنّ مِئْزَرَه أِبي حُسَيْن نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلّم وهُو يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوةِ، وإنّ مِئْزَرَه لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْي، -[٣٥٦] - حتى لأَقُولُ: إِنِي لأَرَى رُكْبَتَيْهِ، وسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِسْمَعُوا، فَإِنَّ اللَّه عَزَّوجلَّ كَتَب عَلَيْكُمْ السَّعْيِ" قَرَأ الربيع: حتى إِنِي لأَقُولُ (السعي من خصائص الرجال الربيل كشف بعض العورة التي أمرنا بسترها وقد تقدم بيان اختصاصه بالرجال وقوله: وإن مئزره ليدور دليل على قوة الرسول وشدة هرولته في سعيه صلى اللَّهُ عليه وسلّم هذا ولم أعثر في كتب الأسماء على بنت أبي تجراة وأخشى أن يكون فيه تصحيف) .." (٣)

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي ٣١٣/١

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي ٥ / ١ ٣٥

\_\_\_\_\_

= وعليه فسند هذا الطريق حسن لذاته.

ج- طريق الهيثم بن حميد.

ذكر البيهقي في الموضع السابق من "الشعب" هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش مرفوعًا، ثم قال: ((ورواه الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث موقوفًا، عن تميم وفضالة بن عبيد)).

قلت: ولم أجد من أسند الحديث من طريقه.

٢- طريق العباس بن ميمون، عن تميم الداري.

أخرجه الدارمي (٢ / ٣٣٢ رقم ٣٤٤٥) فقال: (حدثني عثمان بن مسلم، عن العباس بن ميمون، عن تميم الداري، قَالَ: ((مَنْ قَرَأً عَشْرَ آيَاتٍ في ليلة لم يكتب من الغافلين)) كذا جاء في "سنن الدارمي" المطبوع، وقد تصحّف اسم شيخ الدارمي، وصوابه: (عفّان بن مسلم) ، وأما العباس بن ميمون فلم أجد له ذكرًا فيما لدي من كتب التراجم، ولا آمن أن يكون في الإسناد تصحيف أيضًا، والله أعلم.

٣- طريق كثير بن مرّة، عن تميم الداري.

أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٤ / ١٠٣).

والدارمي (۲ / ۳۲۳ رقم ۳٤٥٣) .

وابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (ص١٨٣ رقم ٦٧٣).

والطبراني في "الكبير" (٢ / ٣٨ رقم ١٢٥٢).

أما الإمام أحمد وابن السني والطبراني فمن طريق الهيثم بن حميد، وأما الدارمي فمن طريق الميثم بن حمزة، كلاهما عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ تميم الدارمي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ((مَنْ قَرَأً بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة)).

قال الهيثمي في "المجمع" (٢ / ٢٦٧) : ((فيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال البخاري: عنده مناكير، وهذا لا يقدح)) . =. " (١)

٩. "٥٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الكَلَاعي (١) ،
 قَالَ: سَمِعْتُ حَالِدَ بْنَ مَعْدان، يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي قِرَاءَةِ يَاءٍ، وَتَاءٍ، فاقرؤوا عَلَى يَاءٍ،
 وَذَكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ مُذَكَّر.

٦٦ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ دِينَارٍ (٢) ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِر يَقُولُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ سُنّة، يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ.

= انظر "الجرح والتعديل" (٦ / ٣٨٣ – ٣٨٤ رقم ٢١٣١) ، و "تهذيب الكمال" المخطوط (٢ / ٩٤٠) ، والتهذيب (٧ / ٢٢٨ رقم ٤١٨) .

[75] الحديث سنده ضعيف لضعف أي بكر بن أبي مريم كما في الحديث المتقدم برقم [75] ، ولأن إسماعيل بن عياش لم يصرّح بالسماع، وهو مدلس كما في ترجمته في الحديث [7] ، وأما معنى الحديث فصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الحديثين السابقين. ((عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الله عنه كما وأن الصواب: ((عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ الْكَلَاعِيّ)) ، فإنه هو الذي يروي عن إسماعيل بن عياش، فإن كان هو فهو ثقة كما سيأتي في ترجمته في الحديث [٧] .

[70] الحكم على سند الحديث متوقف على معرفة حال مالك الكلاعي، ومع ذلك فإسماعيل بن عياش مدلِّس كما في ترجمته في الحديث [٩] ، ولم يصرِّح هنا بالسماع. وقد صح الحديث عن ابن مسعود كما تقدم برقم [٦٢ و ٦٣] .

(٢) هو شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي، مولاهم، أبو بشر الحمصي، روى عن الزهري ومعمد بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة وغيرهم، روى عنه ابنه بشر وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وغيرهم، وكانت وفاته سنة اثنتين أو ثلاث وستين ومائة وقد جاوز السبعين، وهو ثقة عابد من أثبت =." (٢)

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۲۱/۱

<sup>(</sup>٢) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٥٩/٢

\_\_\_\_

= - وقيل: الأودي -، واختُلف عليه فيه، فرواه عنه هشيم فقال: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سُليمَانَ، وخالفه عفان بن مسلم عن عبد الملك، فرواه عنه، عن عبيد الله بن سليمان - قاله أبو وتابعه وكيع، فرواه عن عبد الملك بن شداد الأودي، عن عبيد الله بن سليمان - قاله أبو بكر بن أبي شيبة -. وقال محمد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع كذلك، إلا أنه قال: الأزدي بدلاً من الأودي. ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الملك بن شداد، فقال: حدثني عبد الله بن أبي سليمان. ورواه محمد بن عبد الملك أبو جابر، عن عبد الملك بن شداد الجدّيدي، عن عبد الله بن سليمان، وسمّاه البخاري في تاريخه: عبيد الله بن سليمان). اهـ. قلت: وسماه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (٢ / ٢٦٥): (عبد العزيز).

وأما محقق "شعب الإيمان" للبيهقي فإنه وجد البيهقي قد أخرج الحديث من طريق سعيد بن منصور، وفيه: (عبد العزيز)، فجعله: (عبيد الله)، وذكر أن في الأصلين الذين اعتمد عليهما: (عبد العزيز) مصحّفًا، كذا قال! ولو اطلع على الاختلاف في ذلك لعلم أنه ليس معتمد منصحة في دلك علم أنه ليس

انظر "شعب الإيمان" (٥ / ٩٩٣).

(٣) هو عبيد الله بن سليمان العَبْدي، يروي عن سعيد بن المسيب وأبي حكيمة العبدي، روى عنه صباح بن عبد الله العبدي وعبد الملك بن شدّاد، وهو ثقة من الطبقة السابعة، فقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر "الجرح والتعديل" (٥ / ٣١٦ رقم ٣٠٥) ، و"التهذيب" (٧ / ١٨ رقم ٣٦) ، و"التقريب" (ص ٣٦ رقم ٤٣٠) .

وقد وقع في "التقريب" هكذا: (عبيد الله بن سلمان) ، والصواب ما سبق كما في بقية المصادر.

(٤) أبو حُكَيْمة العَبْدي ذكره الدولابي في "الكني" (١ / ١٥٥ - ١٥٦) ، والدارقطني في

"المؤتلف والمختلف" (٢ / ٥٦٦) ، وابن ماكولا في "الإكمال" (٢ / ٤٩٤) ، وابن حجر في "المؤتلف والمختلف" (١ / ٥٦٤) ، وابن ماكولا في البيصير المنتبه" (١ / ٤٤٩) بهذه الكنية، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقد =." (١) في "تبصير المنتبه" (١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ زُرْزُر (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءً، قَالَ: أَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَخْرُجُ الرِّيحُ مِنِي، فَقَالَ: أَمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى تَذْهَبَ عَنْكَ.

[٩٩] سنده صحيح إن كان عبد العزيز سمع من مجاهد.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥ / ١٨٨ رقم ١٩٤٣) من طريق المصنف، به مثله سواء.

والمصنِّف أخرجه من طريق شيخه عبد الله بن المبارك.

وابن المبارك أخرجه في "الزهد" (ص٢٧٥ رقم ٧٩٨) بنحوه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٥٦ رقم ١٢٨) من طريق حفص بن غياث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي روّاد، عن مجاهد، أنه كان إذا صلى فوجد ريحًا، أمسك عن القراءة.

(۱) هو زُرْزُرُ بن صُهیب مولی آل جبیر بن مطعم حجازی من أهل خرشة، وقیل: شرجة، یروی عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَبَاحٍ، روی عنه سفیان بن عیینة، ثقة؛ قال ابن عیینة: ((زرزر رجل من أهل مكة صالح)) ، ووثقه ابن معین، وذكره ابن حبان وابن شاهین فی ثقاتیهما.

انظر "المعرفة والتاريخ" للفسوي (۲ / ۱۹۵) ، و"الجرح والتعديل" (۳ / ۲۲۳ – ۲۲۶ رقم ۱۸۲۱) ، و"الثقات" لابن شاهين (ص۹۰ رقم ۲۸۲۱) ، و"الثقات" لابن شاهين (ص۹۰ رقم ۲۸۲۱) ، و"الأنساب" للسمعاني (۸ / ۲۷) ، و"معجم البلدان" (۳ / ۳۳۲) ، و"الميزان" للذهبي (۲ / ۷۰ رقم ۲۸۵۸) .

[۱۰۰] الحديث سنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١ / ٣٤١ رقم ١٣٢٦) . والآجري في "أخلاق أهل القرآن" (ص٤٩ رقم ٧٣) .

والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥ / ٨٨ رقم ١٩٤٢).

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٩٥/٢

ثلاثتهم من طريق سفيان، به نحوه، إلا أنه وقع عند الآجري: ((زرّ)) وهو تصحيف، وهو السائل لعطاء عند الآجري، لا الرجل المبهم.." (١)

17. "٥٢- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ كِتَابِ المعلِّم، فَقَالَ: كَانَ مُعَلِّمٌ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَوْلاَدُ أُولَئِكَ الضِّخام (١)، وَكَانَ عَنْ كِتَابِ المعلِّم، فَقَالَ: كَانَ مُعَلِّمٌ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَوْلادُ أُولَئِكَ الضِّخام (١)، وَكَانَ مَوَالِيهِ يكلِّفونه الشَّيْءَ، فَيَقُولُ الْغِلْمَانُ: دَعْنَا نَكْفيك، فَيَأْبِي عليهم.

\_\_\_\_

= وأخرجه ابن أبي داود أيضًا من طريق أبي مالك النخعي، وشريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع، ثلاثتهم عن سالم، به، ولفظ أبي مالك مثل لفظ المصنف، ولفظ الآخرين نحوه. وعليه فالحديث بهذا الطريق صحيح لغيره عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عنهما، والله أعلم.

(١) لعله يقصد أهل السُّؤُدد والشرف من الناس، ففي "لسان العرب" (١٢ / ٢٥٣) : ((المِضْحَم: السيِّد الضخم الشريف)) .

[۱۲۵] سنده صحیح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٢٢٣ رقم ٨٨٣) فقال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُ بالمدينة معلم عنده من أبناء أولئك الضخام، فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩ / ٥٥) .

تنبيه: وقع في المطبوع من المصنف تصحيف معظمه ناشئ من سوء تصرف المحقق، وما أثبته هو الصواب؛ بالاستعانة بالمحلى؛ لكون ابن حزم روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة.

وهذه الأحاديث والآثار من رقم  $[1 \cdot 1]$  حتى هنا، أوردها المصنِّف فيما يتعلق بمسألة بيع المصحف وشرائه، والإجارة على نسخة، والإجارة على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال القُرَب، وهي من المسائل المختلف فيها، وتجد الكلام عنها مفصلاً في "المحلّى" لابن حزم (9 / 77 - 77)، و"المهذّب" للشيرازي (1 / 77) وشرحه: ((المجموع)) للنووي (9 / 77)

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٥٥/٢

٣٠٢ - ٣٠٣) ، و"المغني" لابن قدامة (٤ / ٢٩١ - ٢٩٢) و (٥ / ٥٥٥ - ٥٥٥ و ٥٥٥ - ٥٥٥ ) ، و"الفتاوى" لشيخ الإسلام =." (١)

= وللحديث طريق آخر مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه اختلافًا كثيرًا. فمنهم من رواه عنه، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -. ومنهم من رواه عنه، عن أبي فروة الأشجعي، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -. ومنهم من رواه عنه، فروة بن نوفل، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -. ومنهم من رواه عنه، عن رجل، عن فروة، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -. ومنهم من رواه عنه، عن فروة، عن جبلة، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -. ومنهم من رواه عنه، عن فروة، عن جبلة، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -. ومنهم من رواه عنه، قال: جاء رجل من أشجع ... ، هكذا مرسلاً.

((يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه، فرواه الثوري، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فروة الأشجعي، رفعه إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -، وتابعه عبد العزيز بن مسلم، وقال: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عروة بن نوفل ونوفل، وكلاهما وهم. ورواه إسرائيل وأشعث بن سوّار وأبو مريم ومحمد بن أبان عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل الأشجعي وهو الصحيح. ورواه أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن نوفل، عن أبيه، ولعله أخو فروة، والله أعلم)). اه.

وهذا نص ما جاء في النسخة الخطية من "علل الدارقطني"، وأظنه لا يسلم من التصحيف، ومن ذلك: جعله عبد العزيز بن مسلم يروي الحديث عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مع أن رواية عبد العزيز مستقلة عن رواية شعبة، ومن ذلك قوله: (عن عروة بن نوفل ونوفل)، وسيتضح خطأ ما هنا من خلال تخريج الروايات كما سيأتي.

الحديث فأجاب بقوله:

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٣٨٧/٢

فالحديث أخرجه علي بن الجعد في "مسنده" (٢ / ٩٢٣ - ٩٢٤ رقم ٢٦٥٤) عن شيخه زهير.

ومن طريق ابن الجعد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢ / ٨٢ رقم ٧٨٧ / الإحسان) . =." (١)

18. "١٣٢- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَحَلْتُ الْجُنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، فَلَدُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ (١) ، كَذَلِكُمُ الْبِرُّ، كذلكم البر)).

= وأصل الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (١ / ٥٤٦ رقم ٢٣٥ و ٢٣٦) في صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث بريدة بن الحصيب وأبي موسى الأشعري نفسه.

أما حديث بريدة فلفظه: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -: ((إن عبد الله بن قيس - أو الأشعري - أعطي مزمارًا من مزامير آل داود)) .

وأما حديث أبي موسى فلفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - لأبي موسى: ((لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود؟)) .

(۱) هو حارثة بن النعمان بن نَفْع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، كان ممن شهد بدرًا، وعاش حتى أدرك خلافة معاوية رضي الله عنه، ومات فيها بعد أن ذهب بصره.

انظر "الإصابة" (١ / ٦١٨ - ٦١٩).

[۱۳۲] سنده ظاهر الصحّة، لكن ذكر عروة فيه غلط، ولست أدري، هل الغلط من المصيّف أو أنه تصحيف من الناسخ بسبب رواية المصنف للحديث قبله من هذا الطريق عن عروة، عن عائشة، فاشتبه عليه عروة بعمرة بسبب تقارب الرسم، ولكونه من نفس الطريق؟ والصواب أن الحديث من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٩٦/٢

عائشة، وسنده صحيح كما سيأتي.

فقد أخرجه عبد الله بن وهب في "جامعه" (ص٢٢) .

والحميدي في "مسنده" (١ / ٣١٦ رقم ٢٨٥) .

والإمام أحمد في "مسنده" (٦ / ٣٦).

وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤ / ١٦ رقم ١٩٥٩).

وأبو يعلى في "مسنده" (٧ / ٩٩٩ رقم ٤٤٢٥) . =." (١)

= فالإمام أحمد رواه عن عبد الرزاق مباشرة، وروايته موافقة لرواية سفيان.

وابن أبي عاصم رواه عن سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، بمثل سابقه.

وأما النسائي فأخرجه من طريقين عن عبد الرزاق، إحداهما عن محمد بن رافع مثل رواية الإمام أحمد.

وأما الأخرى عند النسائي فمن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري المختلف عليه.

فالنسائي ومحمد بن زكريا العُذَافري - عند البغوي في "شرح السنة" - روياه عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق مثل روايتي الإمام أحمد ومحمد بن رافع.

وخالفهما أبو عمر أحمد بن خالد، والطبراني سليمان بن أحمد، ومحمد بن علي الصنعاني، فرووه عن إسحاق على الوجه المتقدم؛ على أنه من رواية الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

أما أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي المعروف بابن الجُبَّاب، فهو الراوي للجامع عن إسحاق الدبري.

وأما سليمان بن أحمد الطبراني فهو الذي روى أبو نعيم الحديث من طريقه، عن إسحاق. وأما محمد بن علي الصنعاني فهو الذي روى الحاكم الحديث من طريقه، عن إسحاق، ثم قال الحاكم عقب إخراجه للحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بحذه السياقة)) ، وفي "التلخيص" قال الذهبي: ((أخرجاه مختصرًا)) ، وقد بحثت عنه في

١٣

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور + ۱٤/۲

مظانه من الصحيحين، فلم أجده، فالله أعلم.

ولاشك أن الصواب رواية النسائي ومحمد بن زكريا عن إسحاق؛ لأنها موافقة لرواية الإمام أحمد وسلمة بن شبيب ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق.

وأما رواية الآخرين عن إسحاق فغلط، ولعل منشأه تصحيف في كتاب عبد الرزاق من رواية الدبري.

لأن روايته عن عبد الرزاق من تصانيفه ليس عليه - أي الدبري - منها تبعة =." (١) ١٦ . ١٦ . ١٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَالِدُ بْنُ أَيِي نَضْرَةَ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ ١٦ . الجُرُيْرِي (٢) ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (٣) ، عَنْ أَبِي فِرَاس (٣) ، أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ أَتَى عَلَيَّ زَمَانُ، وَأَنَا لَا أَدْرِي أَنَّ أَحَدًا يُرِيدُ بِقِرَاءَتِهِ غَيْرَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقِرَاءَتِهُ مُ عَيْرَ اللّهِ، فَأَرِيدُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

= وانظر التعليق على الحديث رقم [١٢٥] فيما يتعلق بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحو ذلك.

(۱) كذا في الأصل! ولم أجد أحدًا من الرواة بهذا الاسم، غير أن في "تهذيب الكمال" (۱۳ / ۲۰۷ / المطبوع) في تسمية الرواة عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارِ بْنِ مرة ذكر المزّي منهم: (خازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي) ، وهذا أيضًا لم أجد له ترجمة.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن خالدًا هذا هو ابن عبد الله الطحّان الواسطي، فإنه من الرواة عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الجُّرُيْرِيِّ، وكثيرًا ما يروي عنه سعيد بن منصور، بل يروي عنه، عن سعيد بن إياس كما في الحديث رقم [٢٠٤]، وقد روى خالد الطحان هذا الحديث عن الجريري عند الفريابي في "فضائل القرآن" (ص٢٤٣ رقم ١٧١)، فلعل قوله: (بن أبي نضرة) مصحيف بسبب وجود أبي نضرة في إسناد هذا الحديث، والله أعلم.

(٢) هو المنذر بن مالك تقدم في الحديث [٢٣] أنه ثقة.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٦/٢

(٣) هو أبو فِراس النَّهدي، قيل اسمه: الربيع بن زياد، مجهول، قال أبو زرعة: ((لا أعرفه)) ، وقال الذهبي: ((لا يعرف)) ، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكروا أنه روى عنه غير أبي نضرة العبدي.

انظر "الثقات" لابن حبان (٥ / ٥٥٥) ، و"الميزان" (٤ / ٥٦١ رقم ١٠٥٠) ، و"التهذيب" (١٢ / ٢٠١ رقم ٩٣٠) . = . " (١)

١٧. "٥٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو شِهَاب (١) ، عَنِ الصَّلْت بْنِ بَمُرَام (٢) ، عَنِ المَّلْت بْنِ بَمُرَام (٢) ، عَنِ المُسَنِ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَرَأَهُ عَبِيدٌ وَصِبْيَانٌ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا عِلْمَ لَمُمْ بِتَأْوِيلِهِ. إِنَّ الْخَسَنِ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ مَنْ رُئِي فِي عَمَلِهِ، قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى (٤) : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ أَحَقُ النَّاسِ بِهَذَا (٣) الْقُرْآنِ مَنْ رُئِي فِي عَمَلِهِ، قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى (٤) : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴿ (٥) ، وُإِنَّمَا تَدبُّرُ آيَاتِهِ: اتِبَاعُهُ بِعَمَلِهِ، يَقُولُ أَحُدُهُمْ لِصَاحِيهِ: تَعَالَ أَقَارِئْكَ (٦) ، وَاللَّهِ مَا كَانَتِ القُرَّاء تَفْعَلُ هَذَا، وَاللَّهِ مَا هُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِيهِ: تَعَالَ أَقَارِئْكَ (٦) ، وَاللَّهِ مَا كَانَتِ القُرَّاء تَفْعَلُ هَذَا، وَاللَّهِ مَا هُمْ بِالقُرَّاء، وَلَا الوَرَعَة، لَا كَثَر اللَّهُ فِي النَّاسِ أَمْثَاهُمُمْ، لَا كَثَر اللَّهُ فِي النَّاسِ أَمْثَاهُمْ، لَا كَثَر اللَّهُ فِي النَاسِ أَمثاهُم.

= من طريق وهيب بن خالد، وشعبة، كلاهما عن سعيد الجريري، به بنحو لفظ المصنف، وفيه زيادة يسيرة من باقي الحديث.

ومن طريق الفريابي أخرجه الآجري في "أخلاق القرآن" (ص٩٠ رقم ٢٦) ، لكن من طريق شعبة فقط.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤ / ٤٣٩) من طريق عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سعيد الجريري، به بطوله نحو سياق أبي يعلى السابق.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي، مع أن في إسناده أبا فراس ولم يخرج له مسلم.

وأخرجه مسدد في "مسنده"، فقال: حدثنا يزيد، ثنا سعيد الجُريْرِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال خطب عمر ... ، فذكر الحديث بطوله بنحو سياق أبو يعلى، هكذا على أنه من رواية ابن عباس عن عمر كما في "المطالب العالية المسندة" (ل ٧٥ /

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٩/٢

ب) ، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (٤ / ل ٤٧ / أ) ، وانظر المطبوع من "المطالب العالية" (٢ / ٢١١ - ٢١٢ رقم ٢٠٦٧) .

ولاشك بأن قوله: (عن ابن عباس) <mark>تصحيف</mark> عن: (عن أبي فراس) ، والله أعلم.

(١) هو عبد ربّه بن نافع، تقدم في الحديث [٧] أنه صدوق.." (١)

= رقم ٩١٤) ، و"الثقات" لابن حبان (٩١٤) .

(٢) السُّدَّة: كالظُّلَة على الباب لتقيه من المطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: هي الساحة بين يديه كما في "النهاية" (٢ / ٣٥٣)، فيكون المعنى: أن ابن مسعود أتى مقدِّمة السوق، إما الظُّلَة التي تظلله كما في بعض الأسواق، أو: باب السوق ومدخله، أو الساحة التي تكون عادة بين يدي السوق.

(٣) ما بين القوسين ليس في الأصل، وأثبته من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنف.

[۱٤۱] سنده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١٠ / ٣٤) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه وقع عنده: (العنبري) بدل: (العنزي) ، وفيه: (بالسوق) ، وسقط منه قوله: (اللهم) .

والحديث أشار إليه البخاري في "تاريخه الكبير" (7 / 7) في ترجمة حنظلة. وعَلَّقَهُ ابن سعد في "الطبقات" (7 / 7) ، فقال: (حنظلة بن خويلد الشيباني، روى عن عبد الله قال: أشرف عبد الله على السُّدَّة فقال: اللهم أسألك خيرها وخير أهلها) .

وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (٢ / ٢٣١ - ٢٣٢ رقم ٣٨٧) من طريق أبي عوانة، عن أبي سنان، به نحوه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٩ / ٢٠٢ رقم ٥٨٨٥) .

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٢٢٢

وفي "الدعاء" (٢ / ١١٦٨ - ١١٦٩ رقم ٧٩٦) .

في كلا الموضعين من طريق سفيان الثوري، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللهِ أَتَى سُدَّة السوق، فقال: اللَّهُمَّ إِنِيّ أَسْأَلُكَ مِنْ اللهِ أَتَى سُدَّة السوق، فقال: اللَّهُمَّ إِنِيّ أَسْأَلُكَ مِنْ عَيْرِهَا وَحَيْر أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شرها وشر أهلها.

هكذا الرواية في "الكبير"، إلا أن فيه تصحيفًا أظنه طباعيًا، حيث جاء فيه: =." (١) مكذا الرواية في "الكبير"، إلا أن فيه تصحيفًا أظنه طباعيًا، حيث جاء فيه: =." (١) ١٩ . ١٩ . قَالَ الْأَعْمَشُ (١) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (٢) لِإِبْرَاهِيمَ (٣) ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كلّه.

وأخرجه مسدد في "مسنده"، فقال: حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كِنْفٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، كما في "المطالب العالية المسندة" (ل ٣٣ / ب)، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (٤ / ل ١٤٤ / ب)، وانظر "المطالب العالية" المطبوعة (٢ / ٨٦ رقم ١٧٢٦).

ومن طريق مسدد أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (٢ / ٢٣٢ رقم ٣٧٩) .

(١) أي بالإسناد المتقدم: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بن زَكْرِيا، عن الأعمش).

(٢) أي حديث أبي كنف المتقدم في الرجل الذي حلف بسورة من القرآن.

(٣) هو ابن يزيد النخعي، تقدم في الحديث [٣] أنه فقيه ثقة.

[١٤٣] سنده حسن، فإسماعيل بن زكريا تقدم في الحديث [٨١] أنه صدوق، وهو صحيح لغيره؛ لأن إسماعيل قد توبع كما سيأتي، ومراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة كما سبق بيانه في الحديث رقم [٣].

والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (١٠/ ٤٣) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات

<sup>=</sup> من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به نحوه، إلا أنه وقع عنده: (أبي كريب) بدل قوله: (أبي كنف) ، وهو تصحيف، ووقع عنده أيضًا: (سوق الرحق) .

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢-٤٣٥

الله تعالى، من طريق المصنف، به مثله مقرونًا بالرواية السابقة في الحديث [157]. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"  $(\Lambda / 77)$  رقم [1590] من طريق الثوري، عن الأعمش، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص١٤ رقم ٨٧ / القسم الأول من الجزء =." (١)

= وقع في "شعب الإيمان": ((ولا تقرأوا)) ، و: ((على جزء)) .

وذكره الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٤ / ٤٧٢) ، وعزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي داود في "الشريعة".

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢ / ٢ ، ٥) من طريق أبي معاوية، به بلفظ: اقرؤوا القرآن في سبع، ولا تقرؤوه في ثلاث.

وأخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" (ص٢١٧ - ٢١٨ رقم ١٣٠ و ١٣١) من طريق معاذ بن معاذ العنبري وخالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن سليمان الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، وفي رواية خالد بن الحارث قال الأعمش: سمعت عمارة، عن أبي الأحوص ... ، فذكره بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣ / ٣٥٣ رقم ٥٩٤٨) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به نحو لفظ المصنف.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩ / ١٥٤ - ١٥٥ رقم ٨٧٠٧)، لكن وقع قي المطبوع تصحيف في الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضًا (٩ / ١٥٥ رقم ٨٧٠٨ و ٨٧٠٩) من طريق زائدة وحجاج، كلاهما عن الأعمش به مثل لفظ عبد الرزاق.

قال الهيثمي في "المجمع" (7 / 77) : ((رجاله رجال الصحيح)) .

وتابع عمارة أبو إسحاق السبيعي، فرواه عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ راجز.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣ / ٣٥٣ رقم ٥٩٤٦) عن معمر، عن أبي إسحاق، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩ / ١٥٤ رقم ٨٧٠١) .

قال الهيثمي في الموضع السابق: ((رجاله رجال الصحيح)).

وهذا اللفظ قد صح عن ابن مسعود من طرق أخرى كما سيأتي . . " (١)

= "التهذيب" (۲۱ / ۹۱) .

وأبو إسحاق ولد بعد وفاته بعام، فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه كما في "التهذيب" (٨ / ٦٣) .

(٢) طريق شعيب بن أبي سعيد مولى قريش، قال: قال أبو ذر ... ، الحديث بنحوه. أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٣٧٣ رقم ٨٨٦) من طريق الليث بن سعد، عن شعيب.

وسنده ضعيف، فشعيب بن أبي سعيد، أبو يونس، ويقال: أبو بشر، مولى قريش روايته عن أبي ذر مرسلة، ومع ذلك فهو مجهول الحال، ذكره البخاري في "تاريخه" (٤ / ٢١٨ رقم ٢١٨) وسكت عنه، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤ / ٣٤٧ رقم ٢٥٦١) وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤ / ٣٥٦).

وروى عنه الليث ومحمد بن عجلان وحيوة بن شريح، ونص أبو حاتم على أن روايته عن أبي ذر وأبي هريرة مرسلة.

ورواه محمد بن عجلان عن شعيب، لكنه خالف الليث في إسناده، فجعله عن شعيب، عن أبيّ بن كعب.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢ / ٥٢٩) فقال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن عجلان، عن شعيب بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أُبِيّ قال: إذا حليتم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢ (٢٤)

فالدمار عليكم.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (١٠ / ٥٤٥ رقم ١٠٢٨) من نفس الطريق، به مثله، إلا أن اسم شعيب تصحّف في المطبوع إلى: (سعيد) .

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في "السلسلة الصحيحة" (٣ / ٣٣٦ رقم ١٣٥١) ، وقال: ((رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١ / ١٠٠ / ٢ - مخطوط الظاهرية) : أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مرفوعًا)) ، ثم قال عقبه: ((قلت: وهذا إسناد مرسل حسن)) .

كذا قال الشيخ: ((وإنما هو تصحيف وقع في النسخة التي عزا الحديث إليها، =." (١) . ٢٢. "٢٣٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَالِدُ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (١) ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ ، قَالَ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَكُلُّ دَابَّةٍ. (١) ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ ، قَالَ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَكُلُّ دَابَّةٍ. [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالقُلْكِ الَّتِي جَرْدِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ وَاللَّرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهُا وَاللَّهُ مَن السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الللَّيْمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ]

المُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ]

٢٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو الأَحْوص، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى (١) ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَإِلْمُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم أجد في هذه الطبقة أحدًا بهذا الاسم، وفي ظني أن فيه تصحيفًا، وأن صوابه: (عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ) فإنه هو الذي يروي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، ويروي عه خالد بن عبد الله الطحّان الواسطي، وهو ثقة حافظ ربما أخطأ كما في ترجمته في الحديث [١١٩].

وقد روى ابن أبي حاتم هذا الأثر كما سيأتي، وعنده (عبد الملك) غير منسوب. [٢٣٨] سنده فيه عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فإن كان ابن سليمان فالإسناد صحيح، وإن

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢/٩٨٦

كان غيره فالحكم على الحديث متوقف على معرفة حاله.

وقد ذكره السيوطى في "الدر" (١ / ٣٩٠) وعزاه لعبد بن حميد فقط.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١٠٢ / ب) من طريق خالد بن عبد الله الواسطى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، به مثله، إلا أنه قدَّم قوله: (كل دابة).

(۱) هو مسلم بن صبيح.." (۱)

٢٢. "لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ » ، عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَين أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ ، وَ الْكَيْلُ وَأَسْوَدَ ، وَ الْأَسْوَدِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، فَجَعَلْتُ أَقُومُ اللَّيْلُ ، فَلَا أَتَبَيَّنُ الْأَبْيَضَ مِنَ الْأَسْوَدِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، فَجَعَلْتُ أَقُومُ اللَّيْلُ ، فَلَا أَتَبَيَّنُ الْأَبْيَضَ مِنَ الْأَسُودِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، فَخَعَلْتُ فَصَحِكَ ، وَقَالَ : ((إِنَّ وِسَادَكَ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتُهُ ، فَضَحِكَ ، وَقَالَ : ((إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ ، إِنَّمَا ذَاكَ (سَوَادُ الليل وبياض النهار)) ) (٢) .

= الاختلاط كما في الحديث [٩١].

(٢) في الأصل: (سواد النهار وبياض الليل) وهو تصحيف ظاهر، وجاء على الصواب في مصادر التخريج والموضع الآتي من "الدر المنثور".

[٢٧٧] سنده صحيح، وقد اتفق الشيخان على إخراجه كما سيأتي.

وذكره السيوطي في "الدر" (١/ ٤٨٠) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي.

ومدار الحديث على عامر الشعبي، وله عنه أربعة طرق.

(١) طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عنه.

أخرجه المصنف هنا من طريق هشيم، عنه.

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٤ / 77).

والبخاري في "صحيحه" (٤ / ١٣٢ رقم ١٩١٦) في الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾ الآية.

والترمذي في "سننه" (٨ / ٣٠٨ - ٣٠٩ رقم ٤٠٥٠) في تفسير سورة البقرة من كتاب

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۲٤٠/۲

التفسير.

وابن خزيمة في "صحيحه" (٣ / ٢٠٩ رقم ١٩٢٥) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣ / ٥٣) .

والبيهقي في "سننه" (٤ / ٢١٥) في الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم. =." (١)

\_\_\_\_\_

= له: إنه كان يسيء الأخذ، قال: ((قد كان، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا)) ، وقال ابن معين: ((ثقة)) ، وقال أبو زرعة: ((نظرت في نحو ثلاثين ألفًا من حديث ابن وهب بمصر وغير مصر، لا أعلم أيي رأيت له حديثًا لا أصل له، وهو ثقة)) ، وقال العجلي: ((ثقة صاحب سنة، رجل صالح صاحب آثار)) ، وقال النسائي: ((ثقة، ما أعلمه روى عن الثقات حديثًا منكرًا)) ، وقال الخليلي: ((ثقة متفق عليه)) ، وكانت ولادته سنة خمس وعشرين ومائة، ووفاته سنة سبع وتسعين ومائة. اهد. من "الجرح والتعديل" (٥ / ١٨٩ – ١٩٠ رقم ٢٩٨) ، و "التهذيب" (٦ / ٢١ – ٢٤ رقم ١٤٠) ، و "التقريب" (ص٢٦٩ رقم ٢٦٩) .

(٢) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم، أبو أيوب المصري، روى عن أبيه وسالم أبي النَّضْر والزهري وغيرهم، روى عنه أسامة بن زيد الليثي ورشدين بن سعد وبكر بن مضر وعبد الله بن وهب وغيرهم، وهو ثقة فقيه حافظ، روى له الجماعة، ووثقه ابن سعد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والنسائي، وغير واحد، وقال أبو حاتم: ((كان أحفظ الناس في زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه))، وقال الساجي: ((صدوق ثقة))، وقال ابن حبان في "الثقات": ((كان من الحفاظ المتقنين، ومن أهل الورع في الدين))، وكانت ولادته سنة تسعين للهجرة، وقيل بعد ذلك، ووفاته سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، وقيل: تسع وأربعين ومائة. اه. من "الجرح والتعديل" (٦ / ٢٢٥ - ٢٢٦

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۲۹۸/۲

رقم ۱۲۵۲) ، و "التهذيب" (۸ / ۱۲ – ۱٦ رقم ۲۲) ، و "التقريب" (ص $18 / \Lambda )$  رقم 0.05 .

(٣) لم أجد راويًا بهذا الاسم، وليس في شيوخ عمرو بن الحارث ولا في الرواة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن أبي بكر أحد بهذا الاسم، وأخشى أن يكون هناك تصحيف أو سقط مما يمكن أن يزال بالنظر إلى من أخرج الحديث غير المصنف، لكني لم أجده عند غيره، فالله أعلم.

=. " (١)

٢٥. "٣٩٩ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ خُصيف، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
 أَنَّهُ قَالَ: ((الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: المِرَاء)).

= يقول: لا يحل للحرام الإعراب، قال: قلت لابن عباس: ما الإعراب؟ قال: التعريض - يعني بالجماع -.

أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

وأخرجه ابن جرير (٤ / ١٢٧ رقم ٣٥٨١) ، لكن وقع عنده هكذا: ( ... ابن جريج، قال: أخبرنا ابن الزبير السبائي وعطاء، أنه سمع طاوسًا ... ) فذكره وهو تصحيف ولائدً، وقد قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على هذا الخبر: ((ابن الزبير السبائي: هكذا ثبت في المطبوعة؛ ولا أدري ما هذا؟ ولا من هو؟ ولولا كلمة: (السبائي) ، لظننا أنه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي التابعي المشهور، فإنه من هذه الطبقة)) . اه. والله أعلم.

[٣٣٩] سنده ضعيف؛ خُصيف تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيء الحفظ. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٥٢٨) وعزاه للمصنِّف ووكيع وسفيان بن عينة والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في "السنن".

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص١٦٤ رقم

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٣٦١/٣

. (1.17

وأبو يعلى في "مسنده" (٥ / ٩٨ – ٩٩ رقم ٢٧٠٩).

وابن جرير في "تفسيره" (٤ / ٢٩ و ١٣٥ و ١٤١ رقم ٣٥٩٣ و ٣٦٣١ و ٣٦٧٧) . ثلاثتهم من طريق سفيان بن عيينة، به، ولفظ أبي يعلى مثله، ولفظ ابن أبي شيبه نحوه، وأما ابن جرير فلفظه نحوه، إلا أنه فرّقه في المواضع الثلاثة.

وأخرجه ابن جرير (٤ / ١٢٩ و ١٣٩ و ١٤٤ رقم ١٥٩٤ و ٣٦٦٥ و ٣٦٩٣ . = ." (١)

= له رواية عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -، وذكره أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في الصحابة)). اهـ.

وقد روي الحديث من وجهين آخرين عن سعيد بن أبي هلال، ليس فيه ذكر لحصين، وإنما هو من رواية عبد الله بن على، عن هرمي.

فأخرج الحديث الإمام أحمد في "المسند" (٥ / ٢١٤).

والنسائي في "عشرة النساء" (ص١٢٣ رقم ١٠٤) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣ / ٤٤) .

والطبراني في "الكبير" (٤ / ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٣٧٣٩) .

جميعهم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح وابن لهيعة، كلاهما عن حسان مولى محمد بن سهل، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن هرمى بن عمرو الخطى، عن خزيمة ... ، به مثل لفظ المصنف.

ولم يفصح النسائي في روايته باسم ابن لهيعة، وإنما قال: ((وذكر آخر)) .

ووقع في إسناد الطبراني: ((هرمي بن عبد الله)) ، وأما إسناد الطحاوي ففيه تصحيف لعله من الطباعة، وبعضه يصحح من إخراجه للحديث أيضًا من رواية أبي زرعة عن حيوة، ومن رواية أبي الأسود، عن ابن لهيعة، كلاهما عن حسان، به مثله.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٩/٣

وأخرجه النسائي في الموضع السابق (ص١٢٣ - ١٢٤ رقم ١٠٥) من طريق خالد بن يزيد المصري، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عن خزيمة، به مثله.

وعلّقه البخاري في "تاريخه" (٨ / ٢٥٧) فقال: ((وقال سعيد بن أبي هلال: عن عبد الله بن علي، عن هرمي بن عمرو الأنصاري، عن خزيمة، عَنِ النّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - مثله)) . اه.

وأما رواية محمد بن علي بن شافع للحديث، عن عبد الله بن علي بن السائب، =." (١)

= عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزِيْمَةً، عَنْ أبيه، وهو وهم)) .

ونقل ابن أبي حاتم في الموضع السابق (ص٢١٦) عن أبيه أنه قال: ((الصحيح: ابن الْهَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عبد الله بن الحصين، عَنْ هَرَمِيّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عن خزيمة، عَنِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -)) .

وفي "العلل" له (١ / ٣٠٠ رقم ٢٠٠٦) نقل عن أبيه أنه قال: ((هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله بن السائب، عن عبيد اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ هَرَمِيّ، عن خزيمة، عَنِ النَّهِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم –)) . اه.

وفي المطبوع من "العلل" <mark>تصحيف</mark> صوبته من مخطوط "العلل" (ل ١١٩ / أ) .

وهذا الذي نقله ابن أبي حاتم، عن أبيه في "العلل" خطأ أيضًا، والصواب ما نقله عنه في "آداب الشافعي"، وانظر تفصيل طرق الحديث في الحديث السابق.

وقال البيهقي في "سننه" (٧ / ١٩٧) : ((رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد، فأخطأ في إسناده)) ، ثم نقل قول الشافعي السابق، ثم قال:

((مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم)).

70

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٨٥٣/٣

والحديث أخرجه الحميدي في "مسنده" (١ / ٢٠٧ رقم ٤٣٦).
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق من "سننه".
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥ / ٢١٣).
والنسائي في "عشرة النساء" (ص ١١٩ رقم ٩٦).
ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (١١ / ٢٨٩).
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٣ / ٥٠ - ٥١ رقم ٢٧٨).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣ / ٥٠).
وابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" (ص ٢١٥ - ٢١٦).
والطبراني في "الكبير" (٤ / ٩٧ رقم ٢٧١٦).

. ٢٨. "٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا عَوْفٌ (١) ، عَنِ الْحُسَنِ: أنه كان يقرؤها كذلك.

= الكوفي، يروي عن ابن عباس، وعنه أبو إسحاق السبيعي فقط، وهو مجهول، ذكره ابن سعد في "الطبقات" (7 / 700) وقال: ((كان معروفًا قليل الحديث)) ، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (7 / 700 - 700 رقم 770) وذكر له حديثًا، ثم قال: ((لا يتابع عليه)) ، وبيّض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7 / 700 رقم 700) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (0 / 700) ، وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3 / 700 رقم 700) ، وقال: ((لا يعرف، وذكره البخاري في "الضعفاء" وسمّاه عميرًا، وقال: لا يتابع على حديثه)) ، وانظر "الاستغناء" لابن عبد البر (7 / 700 رقم 700) ، و"تبصير المنتبه" (7 / 700) .

أقول: وهو يشتبه مع هُبَيْرة بن يَريم المتقدم في الحديث [٤٠٣] في الاسم والشيخ والراوي عنه، فكلاهما يروي عن ابن عباس، وعنهما السبيعي.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٨٦٣/٣

[٤٣٨] سنده ضعيف لجهالة عُمير بن قُمَيْم، ورواية يونس عن أبيه ضعيفة؛ لأنه روى عنه بعد الاختلاط كما قال ابن نمير، وقد ضعَّف الإمام أحمد روايته عنه. انظر "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢ / ٥٢٠ - ٥٢٠).

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٣١) وعزاه للمصنف والفريابي وعبد بن حميد.

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص٧٢ رقم ١٢٩) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هلال التغليى، أن ابن عباس كان يقرؤها: (انظر إلى العظام كيف ينشرها) .

قلت: أبو هلال هو عمير، وقوله: (ينشرها) كذا جاء في تفسير سفيان، وهو تصحيف، ولم يقرأها أحد هكذا. انظر الحديث المتقدم برقم [٤٣٦] .

وسيأتي الحديث برقم [٤٤٠] من طريق حُدَيج بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق.

(١) هو الأعرابي.

[٤٣٩] سنده صحيح.

وذكره السيوطى في "الدر المنثور" (٢ / ٣١) وعزاه لعبد بن حميد فقط.." (١)

٢٩. " . ٤٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حُدَيْج بنُ مُعَاوِيَة (١) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق (٢) ،
 عَنْ أَبِي هِلَالٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ (عَبَّاسِ) (٤) : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿كَيْفَ نُنْشِرُهَا﴾ .

[قوله تعالى: ﴿ أُوَلَّمُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ ]

٤٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ (٥) ، قَالَ: نَا لَيْثُ (٦) ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَفَّمَا قَالَا فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ -، قَالَا: لِأَزْدَادَ إِيمَانًا إِلَى الْمَانِي.

(١) تقدم في الحديث [١] أنه صدوق يخطئ.

(٢) هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، تقدم في الحديث [١] أنه اختلط في آخر حياته، والراوي عنه هنا هو حُديج بن معاوية، ولم يُذكر فيمن روى عنه قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٧٠/٣

- (٣) هو عمير بن قُمَيْم تقدم في الحديث [٤٣٨] أنه مجهول.
- (٤) في الأصل: ((إسحاق)) وهو تصحيف، فإن أبا هلال عمير بن قُمَيْم إنما يروي عن ابن عباس، وسبق أن روى عنه هذا الأثر كما في الحديث [٤٣٨].
- [ ٤٤ ] سنده ضعيف لجهالة أبي هلال عُمير بن قُميم، ولأن أبا إسحاق اختلط، ولم يذكر حُديج فيمن روى عنه قبل الاختلاط، وقد توبع حديج على الحديث كما في الحديث المتقدم برقم [ ٤٣٨] .
  - (٥) تقدم في الحديث [٧٦] أنه صدوق اختلط في آخر عمره.
  - (٦) تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق اختلط، فلم يتميز حديثه فتُرك.
  - [٤٤١] سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم واختلاط خلف بن خليفة.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٣٤) وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٥ / ٩٣ ك رقم ٥٩٨٤) من طريق زيد بن الحباب، عن خلف بن خليفة، به نحوه. =. " (١)

٣٠. "[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾]

٢٥٢ – حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مُغِيرَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ( ... ...) (١) ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْم، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَيَقُولُ: أَثَمَّ فُلَانٌ، إِنْ كُنْتَ مُوسِرًا فَأَدِّه، وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِرًا فَإِلَى مَيْسَرَةِ. فَقُلْتُ (٢) ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الرِّبَا.

(۱) ها هنا كلمة لم أستطع قراءتما تشبه أن تكون: ((الحجبي)) وقد اجتهد الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في "تفسير الطبري" (٦ / ٣٠ رقم ٦٢٨٠) فصححها هكذا: ((الشعبي)) ، لأنه يروي عن الربيع به خيثم ويروي عنه مغيرة كثيرًا، وذكر أن في الأصل المخطوط: ((الحسيّ)) مشددة الياء بالقلم، ثم قال: ((والناسخ كثير السهو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا، وإنما هو: الشعبي)). اه.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٧١/٣

قلت: لو سلمنا أنها تصحفت في الأصل المخطوط لتفسير الطبري، فهل تكون تصحفت كذلك في سنن سعيد بن منصور؟! فالذي أرى: أن هناك كلمة أعيتني كما أعيت الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -، ورسمها متقارب بين ما عند الطبري وسعيد بن منصور، ولم أجد الحديث عند غيرهما حتى أتمكن من حل هذا الإشكال.

(٢) القائل: ((فقلت)) ، هو مغيرة بن مقسم، وإبراهيم هو النخعي.

[٤٥٢] سنده رجاله ثقات، عدا الرجل الذي روى عنه مغيرة فلم يتضح لي من هو؟ فالحكم على الحديث متوقف على معرفته، وأما قول إبراهيم فصحيح الإسناد إليه.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦ / ٣٠ رقم ٦٢٨٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به بلفظ: إن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق، فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول: أي فلان، إن كنت موسرًا فأدّ، وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِرًا فَإِلَى مَيْسَرَةٍ. =." (١) على بابه ويقول: أي فلان، إن كنت موسرًا فأدّ، وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِرًا فَإِلَى مَيْسَرَةٍ. =." (١) ... "[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ]

٥٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنُ تَنَالُوا اللَّهِ، اللَّهِ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ قَبِلَهَا الله منك)) (١). هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ قَبِلَهَا الله منك)) (١).

وأخرجه ابن جرير برقم (٧٣٥٦) من طريق شبل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: زعم عكرمة: ﴿وَلِلّهِ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ﴾ ، فقالت الملل: نحن المسلمون، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ العالمين ﴾ ، فحج المسلمون وقعد الكفار.

وأخرجه ابن جرير أيضًا (٧ / ٥٠ رقم ٧٥١٨) .

وابن أبي حاتم (ص٣٨٢ رقم ٩١٣).

أما ابن جرير فمن طريق عيسى بن ميمون، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق ورقاء، كالاهما عن

<sup>=</sup> تصحيف، وقد جاء على الصواب في المخطوط (٢ / ل ٤٩ / ب).

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٨٤/٣

ابن أبي نجيح، به نحو سابقه.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٣٧٣ رقم ٧٨٣) من طريق ابن جريج، قال: بلغني عن عكرمة أنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يقبل منه ﴾ ، قالت اليهود: فنحن على الإسلام، فماذا يبغي منا محمد؟ فأنزل الله عز وجل حجًا مفروضًا: ﴿ وَلِيَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كفر ... ﴾ الآية، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -: ((كتب عليكم الحج)).

وسنده ضعيف لإبحام الواسطة بين ابن جريج وعكرمة.

(۱) هذا الحديث وما بعده حتى الحديث رقم [٥١٤] موضعها في النسخة الخطية بعد الحديث الآتي برقم [٥١٧] ، فَقَدَّمْتُها في هذا الموضع مراعاة لترتيب الآيات، والذي في هذا الموضع هو الحديث رقم [٥١٥] وما بعده حتى =." (١)

= ورواية الأعمش عن أبي صالح صحيحة وإن كانت بالعنعنة كما تقدم بيانه في الحديث رقم [ $\pi$ ] .

وعثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَبْسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، يروي عن هشيم وعَبْدة بن سليمان وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، روى عنه الجماعة الترمذي والنسائي، وروى عنه أيضًا ابنه محمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وغيرهم، وهو ثقة حافظ شهير، قال فضلك الرازي: سألت ابن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال: ((ثقة)) ، وسألته عن عثمان بن أبي شيبة فقال: ((ثقة)) ، فقلت: من أحب إليك، ابن حميد، أو عثمان؟ فقال: ((ثقتين أمينين مأمونين)) ، وقال أبو حاتم: ((صدوق)) ، وقال أيضًا: سمعت رجلاً يسأل محمد بن عبد الله بن نمير عن عثمان، فقال: سبحان الله! ومثله أيضئل عنه؟ إنما يُسئل هو عنا)) ، وكانت ولادته سنة ست وخمسين ومائة، ووفاته سنة تسع وثلاثين ومائتين. أه. من "الجرح والتعديل" (۲ / ۱۲۲ – ۱۲۷ رقم ۹۱۳) ، و"التهذيب"

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٠٦٥/٣

(٧ / ١٤٩ – ١٥١ رقم ٢٩٨) ، وانظر "التقريب" (ص٣٨٦ رقم ٣٨٦) .

أقول: وقد جرح عثمان بن أبي شيبة بأمرين: أحدهما: أنه كان لا يحفظ القرآن، فكان يصحِّف، والآخر: تفرده بأحاديث انتقدت عليه.

أما الأول فلا يُعدُّ جارحًا إلا إذا كثر من المُحَدِّث، ولا أظنه إلا قد بولغ فيما نقل عنه، حتى قالوا: إنه قرأ قوله تعالى: ﴿ أَلَم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ ، قالوا: قرأها: ألف، لام، ميم، يعني مثل فاتحة سورة البقرة. قال الذهبي معلقًا على هذه الحكاية: ((لعله سبق لسان، وإلا فقطعًا كان يحفظ سورة الفيل، وهذا تفسيره قد حمله الناس عنه)) . اه.

وقال الخطيب: ((لم يُحْكَ عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حُكي عن عثمان بن أبي شيبة)) .

[٥٨٠] سنده صحيح إلى الحسن البصري، لكن من طريق يونس بن عبيد، وأما من طريق منصور بن زاذان فالخوف أن يكون هشيم دلَّسه تدليس العطف الذي تقدم الكلام عنه في الحديث [٣٨٠] ، فإنه لم يصرح هنا بالسماع من منصور، ولم يصرح أيضًا بالسماع من مغيرة بن مقسم، ومع ذلك فمغيرة أيضًا يدلّس لا سيّما عن إبراهيم النخعي كما سبق بيانه في الحديث [٤٥] ، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع، فالإسناد إلى إبراهيم ضعيف. وأخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١١١ / أ) من طريق المصنف، به مثله.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ( $\Lambda / \Lambda$  رقم  $\Lambda = \Lambda$ ) من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم ... ، فذكره بمثله.

ثم أخرجه ابن جرير برقم (٨٦٦٨) من طريق الحسين بن داود سُنيد، قال: حدثنا هشيم،

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۱۲۳/۳

قال: أخبرنا منصور والحسن قَالَا: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ.

كذا قال!! وفي الإسناد خطأ بلا شك، فهشيم لا يروي عن الحسن البصري إلا بواسطة، والظاهر أنه رواه بمثل رواية المصنف هنا، فحصل تصحيف من النساخ، أو يكون حسين بن داود أخطأ فيه، فإنه ضعيف كما سبق في الحديث [٢٠٦].

وأخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص٢٥٤) من طريق الإمام أحمد، عن هشيم، أبنا مغيرة، عن إبراهيم، فذكره بمثله.

ومضى الحديث برقم [٥٧٩] بإسناد صحيح عن الحسن.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (٨٦٦٠ و ٨٦٦٣) .. " (١)

......." .۳٤

(٥) الصّعيد قيل: هو المرتفع من الأرض، وقيل: ما لم يخالطه رَمْل ولا سَبْحَةٌ، وقيل: وجه الأرض، وقيل: هو كل تراب طيّب، وقال الشافعي - رحمه الله -: ((لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد)) ، وقال أبو إسحاق: ((الصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره)) . اه. من "لسان العرب" (٣ / ٢٥٤) .

[٦٣٧] سنده ضعيف وإن كان ظاهره الصحة؛ لأنه سقط من إسناده رجل بين قتادة وسعيد بن جبير، ويظهر أن قول قتادة هنا: ((قلنا لسعيد)) خطأ من المصنف أو من شيخه إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، أو يكون سقط من الناسخ الواسطة بين قتادة وسعيد بن جبير. فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١ / ١ ، ١) ، فقال: حدثنا عَبْدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزْرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرجل تكون به الجروح أو القروح أو المرض، فتصيبه الجنابة، فيكبر عليه الغسل، قال: يتيمم.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨ / ٣٨٦ رقم ٩٥٧٣) ، فقال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۱۷۱/۳

بشّار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قوله: ﴿وَإِنْ كَنتم مرضى﴾ -، قال: إذا كان به جروح أو قروح يتيمم.

وقدوقع في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة": ((عروة)) بدل ((عزرة)) ، وهو <mark>تصحيف</mark> صوبته من المخطوط (١ / ل ١٨ / أ) .

وعَزْرَة - بفتح أوّله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء - هو ابن عبد الرحمن بن زُرارة الخُزاعي، الكوفي، الأعور، ثقة من السادسة، روى عن سعيد بن جبير والشعبي وحميد بن عبد الرحمن وغيرهم، وروى عنه قتادة وسليمان التيمي =." (١)

٣٥. " ٢٤١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ، قَالَ: نا هُشيم قَالَ: نا (أَبُو بِشْر) (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس [ل٢١٦/أ] قَالَ: اللَّمْس والمَسُّ والْمَباشرة إِلَى الجِّمَاعِ مَا هُوَ، وَلَكِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ كَنَّى عَنْهُ.

7 ٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (٢) ، عَنِ مُغِيرَةُ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (أَوْ لَمَسَتُّم (٤) النِّسَاءَ) ، قَالَ: يعني ما دون الجماع.

(١) في الأصل: ((يونس)) ، وهو تصحيف، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سياتي.

[٦٤١] سنده صحيح، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر.

وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧ / ٢٤ - ٤٢٥) في العدد، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها، أخرجه من طريق المصنف، به مثله سواء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١ / ١٦٧) .

وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨ / ٣٩١ رقم ٩٥٩٠).

كلاهما من طريق هشيم، عن أبي بشر، به نحوه.

وأخرجه عبد بن حميد كما في "فتح الباري" (٨ / ٢٧٢).

وابن المنذر في "الأوسط" (١ / ١١٦ رقم ٧) .

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

كلاهما من طريق عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كَنَّى.

- (٢) تقدمت في الحديث [٨] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.
- (٣) تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع.
- (٤) قال ابن زَنْجِلة في "حجَّة القراءات" (ص٢٠٤ ٢٠٦): ((قرأ حمزة والكسائي: ﴿ أُو لَمَ سُتُمُ النساء ﴾ بغير ألف؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء. وحجّتهما: أن اللمس ما دون الجماع، كالقبلة والغمزة. عن ابن عمر: اللمس ما دون =." (١)

....." ....."

= وأخرجه ابن أبي عمر في "مسنده" كما في "المطالب العالية المسندة" (ل ١٣٨ / ب) ، فقال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، قال: أظن أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن الزبير رضي الله عنه اختصم هو ورجل إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم –، فقضى – صلى الله عليه وسلم – له، فَقَالَ: إِنَّمَا قَضَى لَهُ لِأَنَّهُ ابن عمته، وهمزه بفيه، فقال يهودي: انظروا إلى هذا يلمزه بفيه، لنحن أطوع منهم؛ أمرنا نبينا لنقتل (كذا!) أنفسنا، فقتلنا أنفسنا. اه.، وانظر "المطالب العالية" المطبوعة (٣ / ٣١٩ – ٣٢٠ رقم ٣٥٨٣).

ولم يتيقّن ابن أبي عمر في روايته من وصل الحديث أو إرساله، فرواه بالظن. وقد تابع المصنّف والحميدي على روايته مرسلاً: أبو نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن عيينة، به نحوه.

أخرجه أبو بكر بن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (١ / ٥٢١). وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣ / ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٢٥٦) من طريق يعقوب بن حميد، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ - رَجُلِ مِنْ وَلَدِ أم سلمة-، عن أم

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

سلمة، قالت: خاصم الزبير ... ، الحديث بنحوه هكذا موصولاً.

لكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها؛ فقد قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧ / ٦) بعد أن عزاه للطبراني: ((فيه يعقوب بن حميد، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره)) .

وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص١٥٧) من طريق حماد بن يحيى البَلْخي، عن سفيان بن عيينة، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أم سلمة ... ، فذكره هكذا موصولاً، وفيه تصحيف في اسم سلمة، ورواية سعيد بن منصور والحميدي وأبي نعيم الفضل بن دُكين أرجح من رواية من رواه موصولاً.

وقد صح الحديث من وجه آخر. =." (١)

= المعلمي - رحمه الله - في تعليقه على "الموضح" حيث قال: ((أما حجّة الخطيب على أغما واحد فحاصلها: أنه قد جاء خبر آخر عن عبيد بن عمير من طريق راو عنه يقال له: يزيد بن أبي يزيد ووُصِفَ بأنه مولى مسلمة بن مخلّد، فأحّذ من هذا أنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الذي ذكره البخاري ينبغي أن يكون هو يزيد بن أبي يزيد الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الآخر، وقد وُصف بأنه مولى مسلمة بن مخلّد، وقد وُصف بأنه مولى مسلمة بن مخلّد، وهي قرينة قويّة، إلا أن السند واو، المُفيدُ متّهم، وابن لهيعة حاله معروفة)). اه.

قلت: المُفِيدُ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد الذي روى الحديث عن الحسن بن علي المعمري، عن ميمون بن أصبغ، عن ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد هذا.

[٦٩٩] سنده ضعيف لجهالة يزيد بن أبي يزيد، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٦٩٧) للمصنِّف وأحمد والبخاري في "تاريخه" وأبي يعلى وابن جرير والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٦ / ٦٥ - ٦٦) .

70

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۳۰۲/٤

والبخاري في "تاريخه الكبير" (٨ / ٣٧١).

وأبو يعلى في "مسنده" (٨ / ١٣٥ و ٢٥٣ رقم ٤٦٧٥ و ٤٨٣٩).

وابن حبان في "صحيحه" (٧ / ١٨٦ رقم ٢٩٢٣ / الإحسان) .

والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧ / ١٥١ رقم ٩٨٠٦ و ٩٨٠٧ / تحقيق زغلول) .

جميعهم من طريق عبد الله بن وهب، به نحوه، إلا أن اسم يزيد بن أبي يزيد تصحّف في "مسند أبي يعلى" إلى: يزيد بن أبي حبيب، فلست أدري، هل التصحيف في أصل النسخة، أو من التحقيق؟ ولفظ البخاري مختصر، وزاد البيهقي في أحد ألفاظه فقال: ((في جسده وماله)).

وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧ / ١٢) لأحمد وأبي يعلى وقال: ((رجالهما رجال الصحيح)) . =." (١)

= وذكره الذهبي في "الميزان" (1 / 29 رقم ١٥٢) وقال: ((وثقه جماعة، ووهّاه شعبة فيما قيل، ولم يصحّ، بل صحّ أنه حدَّث عنه، وقد وثقه يحيى بن معين، وهو بصري صدوق، قال ابن عدي: هو إلى الصدق أقرب، ولم يحدِّث عنه القطان وابن مهدي، وقال ابن عدي: متماسك)). اه.

قلت: أما ما نقل عن شعبة فقد كفانا مؤنة ردِّه الذهبي كما سبق، وأما ما نقله ابن المثنى عن القطان وابن مهدي فلا يستدل به على أنهما تركاه؛ لأن غاية ما هنالك أنه لم يسمعهما يحدثان عنه، فهل سمع منهما ابن المثنى كل شيء؟ ثم لو صحّ أنهما تركاه لكان ذلك معارضًا بتوثيق مَنْ سبق ذكره، وهو جرح مجمل معارض بتوثيق أئمة أمثال ابن المديني وابن معين، فلا يُقدح في الرجل لهذا النقل، والله أعلم.

تنبيه: جاءت كنية إبراهيم بن العلاء هذا في الموضع السابق من "طبقات ابن سعد" هكذا: ((أبو مروان)) ، وهو تصحيف بسبب تقارب الرسم.

37

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

وقد ذكر الحافظ ابن حجر إبراهيم هذا في الكنى من "التهذيب" (١٢ / ٢٦٠ رقم ١٢٠٥)، ثم قال: ((اسمه إبراهيم بن العلاء، تقدَّم))، ولم يذكره فيما تقدم.

وقد روي الحديث من طريق آخر عن سعيد، لكنه مختصر.

فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص٩٨ رقم ٢٢٩) عن أبي حَصين، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا ليؤمنن به قبل موته ﴾، قال: قبل موت عيسى - صلى الله عليه وسلم -.

وسنده صحيح، وأبو حَصين اسمه: عثمان بن عاصم، تقدم في الحديث [٤] أنه ثقة ثبت سنى، روى له الجماعة.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٩ / ٣٨٠ رقم ١٠٧٩٤ و ١٠٧٩٥).

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ٢٠٠ / ب) .

والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٠٩).

جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به. =." (١)

\_\_\_\_\_

= كلاهما من طريق شريك، عن السدي به.

ج) طريق بكير بن أبي بكير، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدي له جارية، فغضب غضبًا شديدًا، وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلَّمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد بها حقًّا أو يرفع بها ظلمًا، فأهدي له فقبل، فهو سحت. فقيل لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، قال: الأخذ على الحكم كفر.

أخرجه ابن جرير برقم (١١٩٦١) .

(٣) طريق عامر الشعبي، عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك الكفر.

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٥١).

وابن جرير برقم (١١٩٤٨) .

وابن بطة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٣ رقم ١٠٠٣).

ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجرّاح، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، به.

(٤) طريق سلمة بن كُهيل، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ 
بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرونَ ﴿ .

أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل ١٣١/أ).

وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠ / ٣٢١ و ٣٥٧ رقم ١١٩٦٠ و ١٢٠٦١).

وابن بطّة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٣ رقم ١٠٠٢) .

جميعهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن سلمة بن كهيل، به إلا أن "كتاب الإيمان" للإمام أحمد جاء فيه: ((الأسود)) بدل: ((مسروق)) ، فلعله تصحيف من الناسخ.

وسند هذا الطريق صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، وقد رواه الإمام أحمد =. " (١)

= قال: أعتق رقبة فإنك موسر.

ورواية ابن جرير هذه وقع فيها خطأ من جهتين:

١- إسقاط عمرو بن شرحبيل من الإسناد.

٢- ذكر النعمان بدل معقل.

والصواب رواية ابن نمير وأبي معاوية للحديث عن الأعمش عن إبراهيم كما رواه منصور، عن إبراهيم.

وأظن الخطأ في رواية ابن جرير من النساخ، لأن المحقق الشيخ محمود شاكر يعاني من كثرة

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

<mark>التصحيف</mark> والتحريف كما يتضح من تعليقه على هذا الحديث وغيره.

وقد روى ابن جرير برقم (١٢٤٨٩) قبل هذه الرواية، لكن من طريق أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جاء معقل بن مقرِّن ... ، وذكر الحديث بنحوه، إلا أنه لم يذكر من قوله: ((عبدي سرق ... )) الخ الحديث.

وأخشى أن يكون هذا خطأ أيضًا، فإني لم أجد من أخرج هذا الحديث من طريق مسروق، وإنما الذي روي من هذا الطريق هو الحديث المتقدم برقم [٧٧٢]، وفيه قصة أخرى غير هذه، فالله أعلم.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧ / ٣٩٤ رقم ٢٠٣٦) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية لي زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩ / ٣٩٧ رقم ٩٦٩١).

وقد خالف حماد بن أبي سليمان كلاً من منصور والأعمش، فأسقط همامًا وعمرًا، ومنصور والأعمش كل واحد منهما على انفراد أوثق من حماد، فكيف إذا اجتمعا؟ انظر ترجمة حماد في الحديث [٥١٤].

وسيأتي من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُور في الحديث الآتي.." (١)

٤١. " ٧٨٠- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَالِدُ (عَنْ) (١) عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلَى قَول عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ عُبيد بْنَ عُمير سَأَلْهَا عَنْ لَغْوِ الْيَمِينِ، (فَقَالَتْ) (٢) مِثْلَ قول الشعبي.

وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (٤٣٨٦ و ٤٣٨٦) من طريق عبد الله بن عون، قالت: سألت عامرًا عن قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيمَانَكُم ﴾ ، قَالَ: هُوَ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى والله.

به نحوه وفیه زیادة، ولم یذکر جریر وهشیم قوله: ((لا یعتقد علی الیمین)) .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٥٢٣/٤

وسنده صحيح، فإن ابن جرير رواه عن ابن عون من ثلاث طرق، أحدها: عن شيخه يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن ابن عون.

وجميع هؤلاء ثقات حفاظ تقدمت تراجمهم. انظر الأحاديث رقم [٥٩] و [٤٤] و [٣٩٠، ٣٩٠] .

(۱) في الأصل: ((بن)) ، وهو تصحيف ، وليس في الرواة من اسمه: ((خالد بن عبد الملك)) ، والصواب ما أثبته ؛ فخالد هو ابن عبد الله الواسطي شيخ سعيد بن منصور ، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان ، وهو الذي يروي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وعنه خالد بن عبد الله ، وقد روى عبد الملك هذا الأثر عن عطاء كما سيأتي ، وانظر "التهذيب" (٦ / ٣٩٦) .

(٢) في الأصل: ((فقال)) .

[٧٨٠] سنده صحيح، وأخرجه البخاري من طريق عروة، عن عائشة كما سيأتي في الحديث بعده رقم [٧٨١] .

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١ / ٦٤٤) وعزاه لأبي داود وابن جرير وابن حبان وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤ / ٤٢٨ – ٤٢٩ و ٤٣١ رقم ٤٣٧٩ و ٤٣٩ و ٤٣٩ من طريق حكام بن سلم ويعلى، كلاهما عن عبد الملك، =." (١)

٤٢. "٨٦٨- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿هَلْ تَسْتَطيع رَبَّكُ ﴿ (٢) .

٨٦٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَن (٣) ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿هَلْ تَسْتَطِيعِ﴾ .

[٨٦٧] سنده ضعيف لأن مغيرة مدلس ولم يصرح بالسماع.

(١) تقدم في الحديث [٦] أنه ثقة، إلا أنه اختلط في آخر عمره، والراوي عنه هنا هو خالد بن عبد الله الطَّحَّان الواسطى، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٥٢٩/٤

(۲) الآية جاءت مضبوطة في الأصل هكذا، لكن الفتحة فوق الباء في (رَبَّك) يشبه أن تكون ضَمَّة، فإن كان كذلك فهو تصحيف، لأنه لم يُذكر أن أحدًا قرأها كذلك كما يتضح من مراجعة المراجع المذكورة في التعليق رقم (٤) على الحديث رقم [٨٦٣].

[٨٦٨] سنده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدمة برقم [٨٦٨] .

(٣) هو السُّلَمي عبد الله بن حبيب.

[٨٦٩] سنده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب كما في الحديث السابق.." (١)

٤٣. "ومثله قوله (١): ((أخذت)) ، فإنه جاء في الأصلين هكذا: ((أخذ)) .

و (٢) : ((سعيد بن أبي بردة)) ؟ جاء في الأصلين هكذا: ((سعيد بن بردة)) .

و (٣) : ((إبراهيم بن ميسرة)) ؛ جاء في الأصلين هكذا: ((إبراهيم، عن ميسرة)) .

و (٤) : ((ولا عن بنات ابن مع بنات صلب)) ؛ جاء في الأصلين هكذا: ((ولا مع بنات ابن مع بنات صلب)) .

وهكذا في أمثلة عديدة، وجميع ما سبق صوّبه الشيخ الأعظمي.

وبما أن النسخة التي اعتمدت عليها تضم أيضاً ما أخرجه الشيخ الأعظمي (٥) ، فقد قمت بمقابلة مائة وثلاث صفحات [وتضم ٥٠٤ حديثاً] مما أخرجه الشيخ الأعظمي مع المخطوط الذي لدي صورته، وأخذت نماذج من باقي العمل، فاتضح لي ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بضبط النص:

فقد بذل الشيخ الأعظمي جهداً في محاولة ضبط النص، ووفق في الكثير الغالب، إلا أن مشكلته تكمن في اعتماده على نسخة وحيدة، وهي وإن كانت لا بأس بها في الجملة، إلا أنه يعتريها ما يعتري الكثير من المخطوطات؛ من وجود سقط أو تصحيف. وقد ضاعف من حجم المشكلة: أن الذي قام بتجليد هذه النسخة ساوى أطرافها بالمقص، فطغى القص على الكتابة، فذهب ببعض الكلمات، هذا بالإضافة إلى

٤١

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٦٨١/٤

- (١) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (١ / ١٧ رقم ٢٩) .
- (٢) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (١ / ٢١ رقم ٤٤) .
- (٣) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (١ / ٣٣ رقم ٩٠) .
- (٤) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (١ / ٣٦ رقم ١١٢) .
  - (٥) فهي تعتبر نسخة أخرى للعمل الذي أخرجه الأعظمي.." (١)
- ٤٤. "٢٨٨٥ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا الحَكَم بْنُ ظُهَيْر (١) ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ أَبِي اللَّيْثُ بْنُ أَبِي اللَّيْمُ (٢) ، عَنْ شَهْر بن حَوْشَب (٣) ، عن

= بل روي عن السُّدِّي من طريق آخر ضعيف كما سيأتي.

وهذا الأثر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣ / ٣٠١) وعزاه للمصنِّف سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٨٥ / أ) من طريق آخر فقال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليّ، ثنا أحمد بن مفضَّل، ثنا أسباط، عن السُّدِي ... ، فذكره بنحوه.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الراوي عن السُّدِّي: أسباط بن نصر الهَمْداني، قال ابن حجر في "التقريب" (ص۸٩ رقم ٩٢١): ((صدوق كثير الخطأ يغرب)).

ومع كون أسباط كثير الخطأ، إلا أنه هو راوية السدي، وقد احتمل الأئمة روايته عن السدي في التفسير مما لا يُبنى عليه حكم، والله أعلم.

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١١/ ٤٧٢ رقم ١٣٤٤٩) من طريق محمد بن الحسين، عن أحمد بن المفضل بمثل رواية ابن أبي حاتم.

(١) تقدم في الحديث السابق أنه متروك.

(٢) في الأصل: ((أسلم)) ، وهو تصحيف، والليث هذا تقدم في الحديث رقم [٩] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٦٨٦/٤

(٣) هو شَهْرُ بن حَوْشَب الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، روى عنها وعن أبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه عبد الحميد بن بحرام وقتادة وليث بن أبي سليم وغيرهم.

كان مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه، واختلف في وفاته، فقيل: سنة مائة، وقيل قبلها بعام، وقيل بعدها بعام، وقيل غير ذلك.

وقد اختلف أقوال أئمة الجرح والتعديل في شهر، فوثقه الإمام أحمد وابن =." (١)

ولما ذكر الحافظ ابن حجر عبيدة هذا في "التقريب" (ص٣٧٩ رقم ٤٤٠٨) قال: ((صدوق

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور – محققا، سعيد بن منصور (1)

نَحْوي، ربما أخطأ)) وذكر أن وفاته سنة تسعين يعني ومائة وقد جاوز ثمانين سنة. والذي يظهر – والله أعلم – أن عبيدة هذا لا بأس به، فهو حسن الحديث، وهذا هو ظاهر كلام الأئمة الذين أثنوا عليه، ومن تكلم فيه فإنه يعترف له بصحة الحديث والصدق فيه، ويحمل تضعيفه على أنه لم يره من الحفاظ المتقنين كشعبة والثوري، فنقول: هو كذلك، ولكنه ليس بمدفوع عن الصدق والاحتجاج بحديثه، =." (١)

= ابن أبي حاتم في الرواية الأولى فمن طريق الحسن بن الفرات القزاز، جميعهم رووه عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عبد الله بن المسور أبي جعفر المدائني، به نحوه، ولم يختلفوا على عمرو بن مرة، إلا أن رواية ابن أبي شيبة للحديث من طريق عمرو بن قيس، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ فيها: ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ)) بدلاً من: ((عبد الله بن مسور)) ، وهذا خطأ من الطابع أو الناسخ بلا شك بسبب تقارب الرسم، بدليل أن ابن أبي حاتم رواه من طريق أبي خالد الأحمر - شيخ ابن أبي شيبة في هذه الرواية - عن عمرو بن قيس وجاءت روايته على الأحمر - شيخ ابن أبي شيبة في هذه الرواية - عن عمرو بن قيس وجاءت روايته على

وقد اختُلف على عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المسعودي، كما أن مالك بن مغول وزيد بن أبي أنيسة روياه عن عمرو بن مرة، وفي روايتيهما وبعض الروايات عن المسعودي اختلاف ذكره الدارقطني في "العلل" (٥ / ١٨٨ - ١٩٠)، ثم قال: ((والصواب: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عَنِ النَّهِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم -، كذلك قاله الثوري، وعبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك)).

قلت: ومعظم الاختلاف الذي جاء في طريق هذا الحديث كله - في نظري - بسبب تصحف اسم: ((عبد الله بن مسور)) إلى ((عبد الله بن مسعود)) ، حتى إن من ينظر في هذا الموضع من مخطوط سنن سعيد بن منصور لأول وهلة قد يقع في هذا التصحيف بسبب تشابه الرسم بين الاسمين، وبخاصة أن ((سين مسور)) كتبت مسنّنة، فجاءت سنتها الأخيرة

الصواب.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٦٢/٥

كأنما ((عين مسعود)) .

وقد عدّ بعضهم هذا الاختلاف وغيره طرقًا لهذا الحديث، كالحافظ ابن كثير حيث قال في "تفسيره" (٢ / ١٧٥): ((فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضًا، والله أعلم)).

وأما الحافظ ابن رجب فأورد هذا الحديث مثالاً على أن المحدثين يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه، فقال =." (١)

٤٧. "[الآية (٥٠ - ٥٠): قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ... ﴾

إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ ]

٩٥٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرٍ (١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شِبْلٍ (٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَزِنِي (٣) ، (عن أبيه) (٤) ، قال:

= طريق يحيى بن واضح، عن عمر بن سالم بن عجلان الأفطس قال: قرأت على أبي: ﴿حتى يلج الجُمَّلِ ﴾ ، فقال: ﴿حتى يلج الجُمَل ﴾ خفيفة، هو حبل السفينة، هكذا قرأنيها سعيد بن جبير.

كذا الصواب في الرواية، لكن وقع في التفسير المطبوع: ((عمرو، عن سالم بن عجلان الأفطس، قال: قرأت على أبي)) ، فوقع التصحيف في اسم عمر؛ حيث صُحِّف إلى: ((عمرو)) . وتصحف: ((بن)) إلى: ((عن)) .

ومما يؤكد ضعف هذه الرواية: أن ابن جريرأخرجه برقم (١٤٦٤٢) بسند حسن عن سعيد أنه قرأها: ﴿حتى يلج الجُمَّل﴾ يعنى قلوس السفن، يعنى الحبال الغلاظ.

ويؤيد هذا: ما صح فيما تقدم برقم [٩٥٢] أن ابن عباس كان يقرؤها كذلك، وسعيد بن جبير تلميذ لابن عباس وعنه أخذ القراءة والتفسير.

(١) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، تقدم في الحديث [١٦٧] أنه ضعيف.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥٠/٥

- (۲) يحيى بن شبل البَلْخي مقبول. انظر "الجرح والتعديل" (۹ / ۱۵۷ رقم ۲۵۳) ،
   و"التهذيب" (۱۱ / ۲۲۹ رقم ۳۷۰) .
- (٣) ويقال: عمر، ولم أجد له ترجمة بهذا الاسم أو ذاك، ولا بما ورد في بعض المصادر من تسميته محمدًا أحيانًا، أو يحيى، وكذا قال محقق "تفسير الطبري" (١٢ / ٤٥٧ ٤٥٨). =." (١)
- ٤٨. "سُئِل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ، فَقَالَ: ((هُمْ قَوْمٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَعْصِيةِ آبَائِهِمْ، فَمَنَعَهُمْ دُخُولَ الْجُنَّةِ مَعْصِيةُ آبَائِهِمْ، وَمَنَعَهُمْ دُخُولُ الْبَارِ قَتْلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ)).

(٤) ما بين القوسين سقط من الأصل، فأثبته من الموضع الآتي من "البعث" للبيهقي و"تفسير ابن كثير"، وهو عبد الرحمن المزني والد عمر، ويقال: والد محمد، ويقال في تسميته: عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الهلالي، ولم يرد ما يدل على صحبته إلا هذا الحديث الضعيف. انظر "الإصابة" لابن حجر (٤ / ٣٢٩ و ٣٧١ - ٣٧٢).

٩٥٤ - الحديث سنده ضعيف جدَّ لجهالة ابن عبد الرحمن المزني، وجهالة حال الراوي عنه يحيى بن شبل، وضعف أبي معشر واضطرابه في سنده كما سيأتي، وقد توبع وخولف في سنده كما سيأتي، ولكنه ضعيف جدًّا أيضًا.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٤٦٤) وعزاه للمصنّف وعبد بن حميد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في "مسنديهما" وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في "كتاب الأضداد" والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في "البعث".

وساقه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (٢ / ٢١٦) من رواية المصنِّف سعيد بن منصور، ومنه حصل تصويب النص باستدراك ما سقط منه، إلا أنه وقع عنده تسمية ابن عبد الرحمن المزني: ((يحيى)) ، فلست أدري، أهو تصحيف من الطباعة؟ أم النساخ؟ أم ماذا؟

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٤٣/٥

فقد أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (ص١٠٧ رقم ١٠٦) من طريق سعيد بن منصور، بمثل سياق سنده هنا، إلا أنه لم يسق متنه اكتفاء بسياقه له من طرق سابقة، ثم قال البيهقي: ((وقيل عمر بن عبد الرحمن، وأبو معشر نجيح المدني - في الأصل: المزني وهو خطأ - هذا ضعيف)) . = . " (١)

٤٩. "[الْآيَةُ (١٢٧): قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي

الأرْض وَيَذَرَكَ وَآلِمِتَكَ ﴾ ]

٩٥٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ حَسَنٍ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿وِيَذَرَكَ (٢) وإِلْهَتَكَ ﴾ (٣) ، قَالَ: فِرْعَوْنُ يُعْبَد وَلا يَعْبُد.

(۱) كذا جاء بالأصل! وفي الإسناد سقط ظاهر، فلا يمكن أن تكون الواسطة بين المصنّف وابن عباس واحدًا، لويس في شيوخ المصنف من اسمه: ((عمرو بن حسن)) ، ولا في الرواة عن ابن عباس، بل ولا في الرواة جميعهم، وأرى أن الصواب هكذا: ((حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ محمد بن عَمْرُو بْنُ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ عباس ... )) ؟ لأن ابن جرير وابن أبي حاتم روياه من طريق سفيان بن عيينة، به كما سيأتي، ومحمد بن عمرو بن حسن بن على بن أبي طالب ثقة كما في "التقريب" (ص ٩٩ ع رقم ٢١٨٣).

(٢) في الأصل: ((وتذرك)) بالتاء وفي ظني أنه تصحيف؛ لأن جميع من روى هذه القراءة أو حكاها لم يجعلها بالتاء.

(٣) أي: عبادتك كما جاء في بعض الروايات.

وقال ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٣ / ٣٨ - ٤١): ((وقد روي عن ابن عباس وقال ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٣ / ٣٨ - ٤١): ((وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما كانا يقرآنها: ﴿ويذرك وإلاهتك ﴿ بكسر الألف، بمعنى: ويذرك وعبودتك. قال أبو جعفر: والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها: هي القراءة التي عليها قرأة الأمصار؛ لإجماع الحجة من القرأة عليها ...

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٤٤

وقد زعم بعضهم أن من قرأ: (وإلاهتك) إنما يقصد إلى نحو معنى قراءة من قرأ: (وآلهتك) غير أنه أنَّث، وهو يريد إلهًا واحدًا، كأنه يريد: ويذرك =." (١)

٥٠. "[الْآيَةُ (٢٧): قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ

وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

٩٨٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي (قَتَادَةَ) (٢) ، يَقُولُ - فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ -:

= النخعي، وهو عند ابن أبي شيبة (١٢ / ٥٣٧ / رقم ١٥٥٣٦) ، وجميعها مراسيل ضعيفة.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب الجهاد» (ص ١٩٠ / رقم ٢٣٣ / ٢) .

ومن طريقه أخرجه ابن جرير برقم (١٥٨١٤) من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان، قال: لما قتل أبو عبيد جاء الخبر إلى عمر فقال: يا أيها الناس، أنا فئتكم.

وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وهو متصل، فأبو عثمان الراوي له عن عمر هو أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مِلّ.

وأخرج البيهقي في الموضع السابق من «سننه» من طريق شعبة، عن سماك، سمع سويدًا، سمع عمر بن الخطاب يقول لما هزم أبو عبيدة: «لو أتوني، كنت فئتهم».

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «إرواء الغليل» (٥ / ٢٨) ، «وهذا سند صحيح على شرط مسلم» .

وسويد الراوي عن عمر هو أبو صفوان، ويقال: أبو مَرْحب سويد بن قيس له صحبة.

(١) هو إسماعيل.

(٢) في الأصل: «خالد» ، وهو <mark>تصحيف</mark> بسبب وجود إسماعيل بن أبي =." (٢)

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٥١/٥

<sup>(</sup>٢) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٠٥/٥

\_\_\_\_\_

= أبي إسحاق، عن حُجَير التغلبي، عن الأسود، عن ابن مسعود موقوفًا، وهو صحيح لغيره. فالحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩ / ٢٥٢ / رقم ٤٧٠٩) من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣ / ٢١) من طريق محمد بن قتيبة عن أبي عوانة. ورواه إسرائيل وشعبة، عن أبي إسحاق، عن حجير التغلبي، عن الأسود، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُود، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢ / ٥١٤).

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ( $^{"}$  /  $^{"}$  ) .

كلاهما من طريق إسرائيل.

ووقع عند الطحاوي: «تسع عشرة» بدل «سبع عشرة» وأظنه تصحيفًا بسبب تقارب الرسم، ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله: «وفي إحدى وعشرين ... » إلخ.

وأخرجه ابن جرير الطبري في «التاريخ» (٢ / ٤١٩) من طريق شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حجير، عن الأسود وعلقمة، عن ابن مسعود، إلا أنه قال: «تسع عشرة» بدل «ثلاث وعشرين».

وأخرجه أبو داود في «سننه» (۲ / ۱۱۰ - ۱۱۱ / رقم ۱۳۸٤) في الصلاة، باب من روى أنها ليلة سبع عشرة.

ومن طريقه البيهقي في «سننه» (٤ / ٣١٠) في الصيام، باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين.

والبزار في «مسنده» (٥ / ٧٧ - ٧٧ / رقم ١٦٤٨) .

كلاهما من طريق حكيم بن سيف الرقى، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد =." (١)

٥٠] " [الْآيَةُ (٥٠): قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

٤٩

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٩/٥

وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ﴾ ]

٩٩٧ – حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا يَعْيَى بْنُ سُليم (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ (٢) ، قَالَ: قَالَ فَالَ فَالَ: قَالَ: هَا هُوَ؟ لِي مُجَاهِدٌ: تَدْرِي مَا قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وجل: ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿ ؟ قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: (وأُسْتَاهُم) (٣) ، وَلَكِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ يُكْنى.

\_\_\_\_\_\_

= ٢ - شعبة وإسرائيل أرجح في أبي إسحاق من أبي عوانة وأكثر عددًا، مع أن أبا عوانة قد يكون أخذه عن أبي إسحاق بعد تغيره، والله أعلم.

وحُجَيْر التّغلبي هذا مجهول الحال لم أجد من ذكره سوى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣ / ٢٩١ / رقم ٢٩٦ ) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، ولم يذكر أنه روى عنه سوى أبي إسحاق السبيعي، لكن الحديث ورد بإسناد صحيح عن الأسود، عن عبد الله كما في الحديث المتقدم برقم [٩٩٥] فلم ينفرد به حجير.

- (۱) هو يحيى بن سُلَيم الطائفي، نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ كما في «التقريب» (ص ٥٩١ / ٣٦٥ / ٣٦٩ ).
- (٢) هو إسماعيل بن كثير الحجازي، أبو هاشم المكي، ثقة كما في «التقريب» (ص ١٠٩) / رقم ٤٧٤).
- (٣) في الأصل: «وأشباههم» ، والتصويب من مصادر التخريج، وقد وقع التصحيف نفسه في «الدر المنثور» (٤ / ٨١) .

99٧ - سنده فيه يحيى بن سليم وتقدم بيان حاله، لكنه لم ينفرد به، فقد =." (١) ٥٣ . والحج "إِسْحَاقَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّاد (٢) ، قَالَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ: يَوْمَ النَّحْرِ، والحج الأصغر: العُمْرة.

\_\_\_\_\_

(١) هو السَّبيعي، تقدم في الحديث [١] أنه ثقة، إلا أنه يدلِّس وتغير في آخر عمره، لكن هذا الأثر رواه عنه أيضًا الثوري وشريك وهما ممن سمع منه قبل تغيُّره، وصرح أبو إسحاق في

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٢١/٥

بعض الطرق بأنه سأل عبد الله بن شداد، فانتفى التدليس.

(٢) هو عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الهاد تقدم في الحديث [٠٠٤] أنه ولد في عهد النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنه لم يسمع منه شيئًا، وهو ثقة، والراوي عنه هنا أبو إسحاق السبيعي ولم ينص المزي في ((قذيب الكمال)) (٥٥ / ٨٣) على أنه روى عنه، إنما الذي روى عنه هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، فيستفاد من تصريح أبي إسحاق في بعض طرق هذا الحديث بسؤاله عبد الله بن شداد روايته عنه.

١٠٠٦ - سنده صحيح.

وذكره السيوطى في ((الدر المنثور)) (٤ / ١٢٩) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.

وقد أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (١ / ٢٦٧) من طريق سفيان الثوري ومعمر، كلاهما عن أبي إسحاق، به وفيه تصريحه بالسؤال لعبد الله بن شداد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١ / ٤ / ٢٦٢ / رقم ٢٩٨٢) .

وابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (۱۲ / ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۳۰ / رقم ۱۶۲۱ و ۱۳۲ و ۱۳۲ روم ۱۶۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۶۲۲ و ۱۳۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۳۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲

أما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع عن سفيان الثوري وفيه تصريح أبي إسحاق بالسؤال. وأما ابن جرير فمن طريق عبد الرزاق عن الثوري ومعمر، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، ومن طريق شريك عن أبي إسحاق.

وقد وقع في ((تفسير الطبري)) تصحيف - لعله من الطباعة - وذلك في =." (١) على الطباعة - وذلك في =." (١) ٥٠. "﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَا فَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَصلُوا لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مَا أَحَلُّوا لَهُمْ مِنْ حرامٍ استحَلُّوه، وَمَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرَامِ حرموه، فتلك ربوبيتهم.

= وأرسل عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر وحذيفة ابن اليمان وسلمان الفارسي وأبي سعد:

01

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٣٧/٥

((وكان أبو البختري كثير الحديث يرسل حديثه، ويروى عن أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلم، ولم يسمع من كبير أحد، فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن، وما كان ((عن)) فهو ضعيف)) ، وكانت وفاته رحمه الله في وقعة الجماجم مقتولاً سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين للهجرة، انظر ((طبقات ابن سعد)) (7 / 797 - 797) ، و ((التاريخ الكبير)) للبخاري (7 / 700 - 700 / 0 رقم ١٦٨٤) ، و ((المراسيل)) لابن أبي حاتم (ص ٢٧ و لبخاري (7 / 700 - 700 / 0 و ((مقديب الكمال)) (7 / 700 - 700 / 0 ، و (جامع التحصيل)) (ص ٢٢٠ و 7 / 700 / 0 رقم ٢٤٢) و ((التقريب)) (ص ٢٤٠ / رقم ٢٢٨)

(٢) كذا جاء في الأصل!! وأغلب ظني أنه خطأ صوابه: ((قيل لحذيفة)) كما جاء في رواية الطبري (٢) / ٢١١ / رقم ٢٦٢٦) ؛ لأن أبا البختري لم يسمع من حذيفة، بل لم يسمع من كثير ممن توفي بعد حذيفة رضي الله عنه المتوفى سنة ست وثلاثين، وإنما سمع ممن تأخرت وفاته من صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كما سبق بيانه، ويدل عليه: أنه لم يذكر في شيء من مصادر تخريج الحديث ما ذكر هنا، بل فيها: أن حذيفة سئل، ولو كان النص هنا سالًا من التصحيف لاستدلّ العلماء به على سماع أبي البختري من حذيفة، ولما نفوه عنه، ويترتب عليه عدم نفي السماع ممن تأخرت وفاته بعد حذيفة كعلى رضى الله عنه، وجميع هذا لم يكن. =." (١)

٥٥. "باب

تفسير سورة يونس

تَفْسِيرُ سُورَةِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

[الْآيَةُ (١٢) : قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ [وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجِنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ﴾ ]

٥٥ - ١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٦٦

عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) قَصْرَ الْكُوفَةِ فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ رَأَيْتَنَا زَمَنَ الْحَجَّاجِ وأُتِي بِنَا هَذَا الْقَصْرَ، وَبِنَا مِنَ الْحُرْنُ وَالْغَمِّ؟ فَقَالَ لِي عَوْنٌ: فَمَرَرْتَ بِهِ كَأَنْ لَمْ تَدْعُهُ إِلَى ضُرِّ مَسَّكَ؟ اذْهَبْ إِلَى وَبِنَا مِنَ الْخُرْنُ وَالْغَمِّ؟ فَقَالَ لِي عَوْنٌ: فَمَرَرْتَ بِهِ كَأَنْ لَمْ تَدْعُهُ إِلَى ضُرِّ مَسَّكَ؟ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَاحْمِدِ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، وَاذْكُر اللّهَ. نَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلامِ قَالَهُ سفيان.

(١) هو عون بن عبد الله بن عتبة.

٥٥٠٠ - سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في ((الشكر)) (ص ٣٤ / رقم ٥٥) .

ومن طريقه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٨ / ٤٧٧ / رقم ٤٢٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٥ / ٧) من طريق سفيان بن عيينة، به، إلا أنه ذكر ((ابن عمر)) بدلاً من ((عون بن عبد الله)) ، وهذا تصحيف قطعًا، فإن محمد بن سوقة لم يذكروا أنه روى عن أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك كما في ((تهذيب الكمال)) (٢٥ / ٣٣٣) .." (١)

٥٠. "٩١٠٠٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُمْيْدٍ الْأَعْرَجِ (١) ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَتَّكُمَا كَانَا (٢) يَقْرَآنِ: ﴿ أَلَا إِنَّكُمْ يَتْنُونَ (٣) صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ﴾ .

= وعزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤ / ٢٠٠) للمصنِّف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (١٥ / ٢٣٣ و ٢٣٤ / رقم ١٧٩٣٩ و ١٧٩٤)

وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٤ / ل ١٥٠ / ب) .

كلاهما من طريق هشيم، به.

٥٣

\_

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٣٠٧/٥

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (١٧٩٣٨) من طريق شيخه محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين به.

وهذا سند صحيح إلى عبد الله بن شداد.

- (١) أي ورواه سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن مجاهد.
  - (٢) أي ابن عباس ومجاهد.
- (٣) كذا جاء بالأصل، وكذا رواه البخاري كما سيأتي عن الحميدي، عن سفيان، وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٨ / ٣٥٠): ((ولسعيد بن مصنور عن ابن عيينة: (يثنوني) أوّله تحتانية وآخره تحتانية أيضًا، وزاد: وعن حُميّدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كان يقرؤها كذلك)) اهد.

١٠٧٩ - سنده صحيح عن ابن عباس، وحسن لذاته عن مجاهد؛ فإن حميد بن قيس الأعرج لا بأس به كما تقدم في الحديث [٣١] .

وعزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤ / ٢٠٠) للبخاري وابن مردويه، ولكن في ضبطه للقراءة تصحيف قد يكون من الطابع. =." (١)

٥٧. "كان يقرأ: ﴿جَراها ومَرساها، .

= في ذكره لشيوخ تميم بن سلمة، والذي يظهر – والله أعلم – أنه عَرْفجة بن عبد الله الثقفي، ويقال: السلمي، يروي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وعلي وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وعطاء بن أبي رباح فيما قيل، ولم أجد من نص على أن تميم بن سلمة روى عنه، وهو مقبول كما في ((التقريب)) ( $(8.4 \times 10^{-4})$  وانظر ((تهذيب الكمال)) ( $(8.4 \times 10^{-4})$  .

(٤) هو ابن مسعود.

١٠٨٩ - سنده ضعيف لجهالة حال عرفجة، ومع ذلك فالأعمش مدلِّس ولم يصرح هنا بالسماع.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٣٣٨

والحديث عزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤ / ٤٣٢) للمصنِّف والطبراني. وقد أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٩ / ١٤٩ – ١٥٠ رقم ٨٦٨٢) من طريق المصنِّف، به.

وقال ابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (١٥/ ٣٢٩): ((وقد ذُكر عن بعض الكوفيين أنه قرأ ذلك: ﴿مَجُرُاها ومَرْساها﴾ بفتح الميم فيهما جميعًا، من (جَرَى)، و (رَسَا)، كأنه وجهه إلى أنه: في حال جَرْيها وحال رُسُوِّها، وجعل كلتا الصفتين للفلك ...، والقراءة التي نختارها في ذلك: قراءة من قرأ: ﴿بسم الله مَجْرَاها﴾ بفتح الميم ﴿ومُرْساها﴾ بضم الميم، بمعنى: بسم الله حين تجري وحين ترسي)). اهه.

وفي ((تفسير سفيان الثوري)) (ص١٢٩ رقم ٣٥٣) من روايته عن الأعمش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أن عبد الله كان يقرؤها: ﴿مجراها ومراسها ﴾، وذكر المحقق أنها ضبطت في الأصل: بضم الميم في ((مجراها)) ، وأما: ((مرساها)) فلم تضبط.

وهذا سند صحيح إن سلم المتن من التصحيف؛ فإن هذه القراءات التي =." (١)

٥٨. "[الآيتان (٥٥ و ٤٦): قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي

وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ

مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ... ﴾ الْآيَةُ]

٠٩٠ – حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بِشْرٍ (١) عَنْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الَّذِينَ وَعَدْتُكَ أَنْ أُنَجِيّهُ مَعَكُ. قَالَ هُشَيْمٌ: ذَكَرَهُ (٢) عَنْ رَجُل لَا أَدْرِي هُوَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ غَيْرُهُ.

١٠٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَر الشَّيْبَانِيُّ (٣)،

= ترد بخلاف ما في المصحف نضبط شكلاً لا لفظًا في كثير من الأحيان، وهذا يجعلها عرضة للتصحيف.

00

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٣٤٧/٥

- (١) هو جعفر بن إياس.
- (٢) أي: ذكر أبو بشر هذا التفسير عن رجل شك فيه هشيم، هل هو سعيد ابن جبير أو غيره.
- وفي رواية ابن جرير الآتية من طريق يعقوب بن إبراهيم، قال هشيم: كان عامة ماكان يحدثنا أَبُو بِشْرِ: عَنْ سَعِيدِ بْن جبير.
- ۱۰۹۰ سنده صحیح عن أبي بشر، ویبقی الشك في شیخ أبي بشر من هو؟ وأخرجه ابن جریر الطبري في ((تفسیره)) (۱۰۱/ ۳٤٤ / رقم ۱۸۲۳۰) من طریق یعقوب بن إبراهیم، عن هشیم، به.
- (٣) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل أو: أبو علي البصري، =." (١) ٥٥. " ١٠٩٣ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ﴿عملٌ غيرُ صالح﴾ سُؤَالُكَ إِيَّايَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.
  - ١٠٩٤ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ (١) ، قَالَ: نا

= المطبوع من ((تفسير عبد الرزاق)) (۱ / ۳۱۰) حيث رواه عبد الرزاق عن الثوري وابن عينة، لكن ذكر محقق ((تفسير الثوري)) ، أنه في ((تفسير عبد الرزاق)) المخطوط (ل ٤١ / أ) بصيغة الماضي، وكذا وقع في ((تفسير ابن جرير)) (١٥ / ٣٤٨ / رقم ١٨٢٤٧) ، فالله أعلم.

۱۰۹۲ - سنده صحیح.

وأخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (١ / ٣١٠) .

وابن جرير (١٥ / ٣٤٨ / رقم ١٨٢٤٧) .

كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه سفيان الثوري في ((تفسيره)) (ص ١٣٠ / رقم ٣٥٥) عن موسى ابن أبي عائشة، به.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٣٤٨

ومن طريق الثوري أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير (١٥ / ٣٤٣ / رقم ١٨٢٢٧).

۱۰۹۳ - سنده صحیح.

وأخرجه ابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (١٥ / ٣٤٧ / رقم ١٨٢٤٣) من طريق سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةٍ، عَنْ قتادة، ولكن حصل فيه تصحيف ذكر المحقق أنه وجده هكذا في الأصل، ثم توقع أن الصواب هكذا: ((أي سؤالك إياي)) وهو كذلك.

فقد أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (١ / ٣١٠) عن معمر، عن قتادة، به نحوه.

(١) تقدم في الحديث [١٠٩١] أنه ضعيف.." (١)

= وكلثوم بن جبر تقدم في الحديث [٨٠٨] أنه ثقة، فالسند صحيح.

وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٢٠٠٠٨ و ٢٠٠٠٨) من طريق إبراهيم بن أبي حُرَّة وثابت بن هرمز الحدّاد، كلاهما عن سعيد بن جبير، به من قوله.

ورواه أبو المعلى العطار يحيى بن ميمون، عن سعيد بن جبير، لكن اختُلف على أبي المعلى. فأخرجه ابن جرير برقم (٢٠٠١) من طريق وهيب بن خالد، عنه، عن سعيد، عن ابن عباس، به.

ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٢٠٠١) من طريق شعبة، عن أبي المعلى، عن سعيد، ليس فيه ذكر لابن عباس.

أما طريق وهيب بن خالد فسندها صحيح.

وأما طريق شعبة فيشكل فيها أن ابن جرير قال: حدثنا أبو المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة ... ، فذكره.

فشيخ ابن جرير: ((أبو المثنى)) لم أعرفه، وأغلب ظني أنه تصحيف صوابه: ((ابن المثنى)) ، وهو محمد بن المثنى، فهو الذي يروي ابن جرير بهذا الإسناد من طريقه كما في رقم (١٩٢٢٥

0 7

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٢٥٣

و ٢٠٢٠٠ و ٢٠٢١٠ و ٢٠٢١٠ و ٢٠٢١٠ و ٢٠٣٠١) من هذا المجلد، وغيره كثير، وربما قال: ((حدثنا ابن المثنى)) كما في رقم (١٩١٨٠ و ٢٠٣٥١ و ٢٠٣٥١ و ٢٠٥٥١) ، ولعل من أوضحه ما في رقم (٢٠٥٥) حيث قال: ((حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة ...)).

فإن كان هذا هو الصواب، فالسند صحيح، ورواية شعبة أرجح لمكانة شعبة من الحفظ والإتقان، ولكون روايته توافق الروايات الأخرى الموقوفة على سعيد بن جبير، والله أعلم.."
(١)

7. "(المصنّف) ، وهذان الكتابان كما أنهما شبيهان في التسمية، فهما شبيهان أيضاً في المحتوى، فكلاهما مما صُنِّف على الأبواب (الموضوعات) ، ويشملان الأحاديث المرفوعة للنبَّيِّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، والموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، ومقاطيع التابعين فمن بعدهم رحمهم الله، وبين هذين المصنّفين نجد مصنّفاً آخر شبيهاً بهما من حيث طريقة التصنيف والمحتوى في الجملة، وهو كتاب: (السنن) لسعيد بن منصور (ت ٢٢٧ هـ) وشبَبهه بمصنّف ابن أبي شيبة أكثر منه بمصنّف عبد الرزاق (١) ، وقد قال الرَّامَهُرُمزي: (وتفرّد بالكوفة أبو بكر ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف) (٢) . وغد كثيراً من المصنّف عبد الرزاق من طريق هذه الكتب الثلاثة ونجد كثيراً من المصنّف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور –، أو يعزونها إليها (٣) ، وهذا يعود لندرة محتواها، وعُلُو أسانيدها، وغير ذلك من الاعتبارات.

وقد حُظِيَ مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بالنشر (٤) - على ما فيهما من السقط والتصحيف والغلط-.

وأما سنن سعيد بن منصور، فنشر منها الجزء الثالث فقط في

<sup>(</sup>١) كما سيأتي في التعريف بكتاب السنن.

<sup>(</sup>٢) المحدِّث الفاصل (ص ٦١٤).

<sup>(</sup>٣) كما يتضح من مراجعة تخريج الأحاديث والآثار في القسم المحقق من السنن.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٥٤

(٤) أما مصنف عبد الرزاق فقام بتحقيقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ونشره المجلس العلمي في أحد عشر مجلداً، لكن الحادي عشر منها وبعض العاشر هما كتاب الجامع لمعمر، من رواية عبد الرزاق عنه. وأما مصنف ابن أبي شيبة، فقد حققه الأستاذ عبد الخالق الأفغاني، واهتم بطباعته ونشره صاحب الدار السلفية بالهند: مختار الندوي، ونشر الكتاب في خمسة عشر مجلداً، إلا أنه سقط من هذه الطبعة القسم الأول من الجزء الرابع، فطبع في دار أخرى، وهي إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي بباكستان.." (١)

٦٢. "نافع بن فضالة (١).

نَجيح بن عبد الرحمن أبو معشر السِّنْدي، المدني (٢) .

نوح بن قيس الأزْدي (٣) .

هشیم بن بشیر الواسطی (٤).

وائل بن داود التيمي (٥).

وَضَّاح بن عبد الله، أبو عَوَانة اليَشْكُري (٦) .

الوليد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثور الهمداني (٧).

الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ( $\Lambda$ ) .

وهب بن المبارك (٩).

يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زائدة (١٠) .

يزيد بن معاوية، أبو شيبة الكوفي (١١).

يزيد بن هارون بن زاذان السُّلَمي، مولاهم، أبو خالد الواسطى (١٢) .

(٣) انظر الحديث رقم [١٩٢] .

<sup>(</sup>١) كذا جاء في المطبوع من سنن سعيد (١/ ٧٦ رقم ٢٨٦) ، ولم أجد له ترجمة، ولم أجد الحديث الذي جاء فيه في المخطوط الذي عندي.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم [١٦٧] .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٨

- $(\xi)$  انظر الحديث رقم  $[\Lambda]$  .
- (٥) انظر الحديث رقم [٤٣٠].
  - (٦) انظر الحديث رقم [٢٤].
    - (٧) انظر الحديث رقم [٤] .
- (٨) انظر الحديث رقم [١٣٠] .
- (٩) كذا جاء في المطبوع من سنن سعيد (٢ / ٣٥٥ رقم ٢٩١٦) ، وهو في المخطوط الذي عندي كذلك (ل ١٠٠ / ب) ، ولم أجد له ترجمة، وظنى أن في الإسناد تصحيفاً.
  - (۱۰) انظر الحديث رقم [۲۸۸] .
  - . (۳۱ / ۱۱) تهذیب التهذیب (۱۱)
  - (۱۲) انظر الحديث رقم [٤٣] .. "(١)
  - ٦٣. "محمد بن إبراهيم، أبو الفضل الشاشي، المعروف به: ناقلة (١).
    - محمد بن أحمد، أبو بكر الخزاندي (٢).
    - محمد بن إدريس بن عمر، أبو بكر ورَّاق الحميدي (٣) .
    - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي (٤) .
      - محمد بن إسحاق الصاغاني (٥).
        - محمد بن أسلم الطُّوسي (٦).
      - محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح (٧) .
        - محمد بن أيوب بن يحيى بن الضُّريس الرَّازي (٨).
      - محمد بن حَسَّان البُسْري الحَسَّاني، أبو عبيد الزاهد (٩).
  - محمد بن خليفة بن صدقة، أبو جعفر الدَّيْر عاقولي، يعرف بغُنْدر (١٠).
    - محمد بن رزيق بن جامع أبو عبد الله المديني (١١) .
    - محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي، وصاحب الطبقات (١٢) .
      - محمد بن سعید بن منصور (۱۳).

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٧٦

(١) الإرشاد للخليلي (٣ / ٩٨٤).

- (٢) معجم البلدان (٢ / ٣٦٧). وتقدم في الرواة عن سعيد أيضاً: سلمة بن محمد الخزاندي، فلست أدري، أهما اثنان، أم هناك تصحيف؟.
- (٣) تاريخ واسط لبحشل (ص ١٣٥) ، وانظر الثقات لابن حبان (٩ / ١٣٧ ١٣٨)

.

- (٤، ٥) الموضع السابق من تهذيب الكمال.
  - (٦) المنتظم لابن الجوزي (١ / ٣٢٨).
    - (V) انظر ما تقدم (M + N + M) .
  - (٨) الموضع السابق من تهذيب الكمال.
    - (٩) معجم البلدان (١/ ٤٢٠).
- (١٠) تمذيب التهذيب (٩ / ٥٠٠) ، وانظر معه التقريب (ص ٤٧٧ رقم ٥٨٦٢) .
- (١١) هو أحد رواة السنن عن سعيد كما في سدّ الأرب لأبي عبد الله الأمير (ص ١٢٠)

.

- (۱۲) روى عن سعيد بن منصور في مواضع كثيرة من الطبقات، منها على سبيل المثال (٣ / ٢٨٨، ٣١٣) .
- (۱۳) روى محمد عن أبيه بعض النصوص، انظر مثلاً سير أعلام النبلاء (۱۲ / ۲۸۰) .." (۱)
- 75. "ولم يحرص على الأخذ من رشدين بن سعد، لَمّا استبان له أنه يدفع كتابه لمن لم يعرف، وذكر عنه سلامة عَقْل (١).
- ومع هذا الحرص والتحرِّي، قد يخطئ سعيد كغيره من الأئمة الذين لم يسلم منهم أحد من الخطأ، لكن أخطاءهم مغمورة في بحر صوابحم، والماء إذا بلغ القُلَّتين لم يحمل الخبث.
- فهذا إمام الأئمة مالك بن أنس- رحمه الله- أخطأ في اسم الصُّنَابُحي هذا، خَطَّأه البخاري (٢) ، فهل حَطَّ ذلك من قدره؟.

71

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٨٩

وهذا إمام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطّان يقول عنه الإمام أحمد: (ما رأيت أقل خطأ من يحيى، ولقد أخطأ في أحاديث) ، ثم قال: (ومن يَعْرَى من الخطأ والتصحيف؟) (٣) . وكم للبخاري من أخطاء في الرواة في تاريخه الكبير، دفعت ابن أبي حاتم إلى أن يؤلِّف مؤلّفاً في بيان أخطاء البخاري (٤) ، فكان ماذا؟.

فسعيد بن منصور أخطأ كما أخطأ غيره، ولم يكثر منه الخطأ حتى يكون قادحاً، بل الأئمة معترفون بحفظه وجلالته، وتقدم قول حرب الكرماني: (أملى علينا نحواً من عشرة آلاف حديث من حفظه)

وقد يكون في اسم هذا الراوي <mark>تصحيف</mark>، فيكون إما: أبا غالب محمد بن عبد الواحد بن

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الحكاية أيضاً (ص ٩٨ / ق - ٩٩ / ق).

<sup>(</sup>٢) روى مالك حديثاً من طريق زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار، عن الصنابحي هذا، غير أنه سمّاه: (عبد الله الصنابحي). قال الترمذي: (سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عنه، فقال: وَهِمَ فيه مالك، وهو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة). اهمن تهذيب التهذيب (٦/ ٩٠ - ٩١).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب أيضاً (١١ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) واسم مؤلَّفه هذا: (كتاب بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه) ، وهو مطبوع في آخر التاريخ الكبير، بعد كتاب الكني، بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلِّمي رحمه الله..." (١)

٠٦٥. "المحرم سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، ودفن من الغد في مقابر الشونيزي.

والراوي الآخر عن أبي طاهر الباقِلاَّني هو: الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ محمد بن منصور، أبو غالب القَزَّاز.

ولم أجد راوياً بهذا الاسم، ولا يضرّ ذلك؛ لأنه متابع لعبد الوهاب الأنماطي، فالعمدة على رواية عبد الوهاب.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/١١١

الحسن بن مَنَازِل الشيباني، القَرَّاز، المعروف بابن زُريق (١).

قال ابن الجوزي: (كان ثقة، توفي ليلة الخميس خامس شوال) - يعني من سنة سبع وخمسمائة-.

وقال السمعاني: (محدِّث مشهور) .

أو يكون ابنه: أبا منصور عبد الرحمن بن أبي غالب محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن مَنَازِل الشيباني، القَرَّاز، البغدادي، راوي تاريخ بغداد للخطيب (٢).

قال ابن الجوزي: (كان من أولاد المحدِّثين، سمَّعه أبوه وعمُّه الكثير، وكان صحيح السماع ... ، وكان ساكناً قليل الكلام، حَيِّراً سليماً صبوراً على العزلة، حسن الأخلاق) (٣) . وقال السمعاني: (شيخ ثقة صالح) (٤) .

77. "القسم، وقد عثرت عليها في مكتبة الشيخ محمد بن سعود الصبيحي كما أسلفت (1) .

وهي نسخة ناقصة تشكِّل - فيما يظهر - نصف السنن، وتقع في مجلد كبير عدد صفحاته سبعون وأربعمائة صفحة (٢٣٥ ورقة) ، يبدأ بكتاب الفرائض، وينتهي بنهاية السنن، فهو يضمّ القسم المطبوع الذي حققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي بأكمله وزيادة. وهذه الزيادة تبدأ بفضائل القرآن، ثم كتاب التفسير، ثم كتاب الزهد، وهو آخر السنن.

وهذه النسخة مكتوبة بخط رقعة جيد، ناسخها هو: مساعد بن ساري بن مسعود بن عبد الرحمن الهواري (٢) سنة أربع وثمانين وسبعمائة للهجرة.

<sup>(</sup>١) المترجم في المنتظم (٩ / ١٧٩ رقم ٢٩٤) ، والأنساب للسمعاني (١٠ / ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) المترجم في المنتظم (١٠ / ٩٠ رقم ١١) ، والأنساب (٦ / ٢٩٣) ، (١٠ / ٤٠٧) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠ / ٢٩ - ٧٠) .

<sup>(</sup>٣) المنتظم (١٠/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) الأنساب (١٠ / ٤٠٧ ) .. " (١)

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٥٥

تضم الصفحة الواحدة من هذه النسخة خمسة وعشرين سطراً، وفي السطر الواحد ثلاث وعشرون كلمة تقريباً.

وقد تعرّضت الورقتان الأولى والأخيرة من هذه النسخة للتلف، إلا أن صاحب النسخة-الشيخ الصبيحي- أخبرني أنه استدرك ذلك، فنسخها قبل تلفها.

والورقة الأولى ضمن المطبوع، وأما الأخيرة، فقد طلبت من صاحب النسخة- مؤخراً-تصويرها لي مع ما فيها من تلف، فأجاب مشكوراً.

والناسخ لهذه النسخة من العلماء المشهورين-كما سيأتي في ترجمته-، ولذا فإن <mark>التصحيف</mark> في النسخة قليل جداً، لكن يبقى ما

77. "لا يسلم منه عالم ولا غيره، وهو السقط، الذي لا يمكن التحرُّز منه إلا بالمقابلة، وهذا هو عيب هذه النسخة، فإنها مع كونها قليلة التصحيف، فإنها كثيرة السقط؛ لكونها لم تقابل فيما يظهر وكم بذلت من الجهد في استدراك ما سقط، فوفِّقتُ بحمد الله في كثير منه كما سيأتي في طريقة العمل في الكتاب، وبقي منه مواضع قليلة لم أستطع تداركها، فعسى أن يتيسر ذلك.

ولا يعني هذا أنه ليس في النسخة استدراكات وتصويبات، بل هناك أشياء استدركت وصوِّبت في الهامش، إلا أن الذي لم يصوب كثير، فانظر مثلاً الأحاديث رقم [٢٦، ٣٦، ٣٦، ٣٧، ٤٠، ٤١، ٤١، ١٣٧، ١٣٨، ١٥٠، ١٥٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٨، ١٥٠، ١٣٨، ٢٥٠، ١٣٨، ٢٥٠، ١٣٨، ٢٠٥، ١٣٨، ٢٠٥، ١٥٠، ٢٠٨، وغيرها.

وجاء في أول هذه النسخة ما نصه: ((بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. رب يسر، وأعن، وتمم، واختم لنا بخير يا كريم. أخبرنا الشيخ الحُافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بن المبارك ... )) ، وساق إسناد النسخة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٠ / ق) من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته.." (۱)

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٢٢٢

وفي آخر كتاب الجهاد الذي هو آخر المطبوع بتحقيق الشيخ الأعظمي جاء في هذه النسخة (٢) ما نصه: ((آخر كتاب الجهاد، يتلوه إن شاء الله تعالى فضائل القرآن)) . وهذه العبارة: ((يتلوه إن شاء الله تعالى فضائل القرآن)) لم ترد في النسخة التي اعتمدها الشيخ الأعظمي (٣) .

(۱) وهو نفس الإسناد الذي على النسخة التي اعتمدها الشيخ الأعظمي فيما طبعه من السنن (1/1).

(۲) (ل ٤٠١ / أ) .

(٣) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (٢ / ٣٧٧) .. " (١)

.٦٨. "طريقة العمل في الكتاب

١- قمت بنسخ المخطوط ومقابلته.

٢- ضبطت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة؛ لأن الناسخ أخل بهذه القواعد في بعض المواضع، فتجده يكتب ((إسحاق)) هكذا ((إسحق)) ، و ((معاوية)) هكذا ((معوية)) ، و ((أبو الضحى)) هكذا ((أبو الضحى)) ، و ((يخشى)) هكذا: ((يخشا)) ، ولا يكتب الهمزة، وإذا كان أصلها ياء أرجعها إلى أصلها، فيكتب ((عجائبه)) هكذا: ((عجايبه)) ، ويكتب العدد رقماً، فتجده يكتب ((ستة مساكين)) هكذا: ((٢ مساكين)) .

٣- صوبت ما أخطأ فيه الناسخ من الآيات، كالحديث الآي برقم [٢٨٣] ، فإنه كتب قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تأتوا البيوت ﴾ هكذا: ﴿ ليس البر ... ﴾ ، وفي الحديث رقم [٢٩٢] كتب قوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ هكذا: ﴿ ومن كان منكم مريضاً ﴾ . ٤- نظراً لكون النسخة وحيدة، ولم يقم ناسخها بمقابلتها بعد نسخها - كما سبق بيانه - ، فقد تعدد فيها السقط، بالإضافة إلى ما لا تكاد تخلو منه نسخة حَطِيَّة من تصحيف أو تحريف أو خطأ لغوي، فلا يخفى على بصير بهذا العلم أن المعاناة مع النسخة الوحيدة التي هذا شأنها تكون صعبة. ولقد بذلت قُصَارى جُهدي في محاولة توثيق النص وضبطه؛ وذلك

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٢٢٣

بالتوسع في التخريج ما أمكنني، ومحاولة معرفة ما إذا كان المصنّف قد أخرج الحديث في مكان آخر من السنن، أو ما إذا كان هناك من أخرج الحديث من طريقه، أو نقله عنه. وقد وُقِقتُ في هذا كثيراً - بحمد الله -، مع أن هناك بعض المواضع - وهي قليلة - لا يزال الغموض يَكْتَنِفُها.." (١)

76. "أواسط السبعينات، فأنشأت في أكثر من بلدٍ عربيٍّ مكاتبَ لتحقيق المخطوطات العربية، المتضمنة لعلوم القرآن، والفقه، والحديث، والأدب، والتاريخ، والتراجم، والعربية وغيرها، فصَدَرتْ عنها كتب علمية مُحقَّقة لم يكن أغلبُها قد طبع من قبلُ.

ولما كانت المؤسسة قد أُوْلَتْ كتب الحديث النبوي الشريف عنايتها الخاصة، فقد اعتَزَمَتْ بعون الله وتوفيقه على أن تتولى إصدار الموسوعة الحديثية الكُبْرى، التي نواهًا " مسند الإمام أحمد " والصحيحان والسنن

الأربعة، وغيرها من كتب السنة المسندة مما دَوَّنه المحدِّثون الثقات خلالَ القرون الخمسة الهجرية الأولى، ما طبع منها وما لم يُطبَع، متبعة في ذلك أمثل مناهج التحقيق الذي يعتمدُ على الأصول الخطية المتقنة الموثَّقة، وضَبْط النص وتوزيعه، وسلامته من التصحيف والتحريف، ووضْع الفهارس الميسِّرة للإفادة منها بأقرب طريق.

فإذا تَحَقَّقَ للمؤسسة ما تَصْبُو إليه إن شاء الله تعالى على ضَوْء هذا المنهج - وهي أقدرُ من غيرها على ذلك بما تملكُه من الكفاءاتِ العلمية، والمهارات الفنية، والخِبْرة الطويلة، مما يَجْعَلُها قادرةً على تحقيق هذا المشروع وإنجازه بدِقَّةٍ بالغة، وعناية فائقة، وقد شَهِدَ لها كثيرٌ من أهل العلم

والخبرة بأصالة ما تقوم بنشره من كتب التراث المتنوعة، وبجَوْدة ما فيها من تحقيقات وتخريجات وتعليقات - فستكون السنة النبوية في مَأْمَنٍ من عَبَث العابثين، وتحريف الغالين، وانتحال المُبْطِلين، وسيوفِّرُ وقتاً كبيراً لغير المتخصصين بعلم الحديث من أهل العلم كان يُنْفَقُ في البحث عن الحديث

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٢٣٣

في المصادر المختلفة، ويتيحُ لهم الانصرافَ كلياً إلى استنباط المعاني، وتقييد الفوائد من الأحاديث الصحيحة التي هي المصدر الثاني للتشريع." (١)

.٧٠ "ومن الخطوات المهمة التي صحَّ لها العَزْمُ الآن، وتهيَّأتْ لها الإمكانياتُ، تحقيقُ كتابٍ من أكبر كتب الحديث وأعلاها إسناداً، ألا وهو كتابُ " المسند " للإمام الجليل أحمد ابن حنبل، هذا الكتاب الذي يكادُ يستوعبُ معظمَ الأحاديث النبوية، والذي أراده مؤلِّفُهُ ابتداءً أن يكون موسوعةً

تضُمُّ ما اشْتَهَر من حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قال: فما اختَلَفَ فيه المسلمون من حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارجِعُوا إليه.

إنَّ تحقيقَ هذا " المسنَد " حَطوةٌ مهمة على طريق عمل الموسوعة الحديثية الكبرى، لأنَّه ما مِنْ حديثٍ - غالباً - إلا وله أصلٌ في هذا " المسند ".

ولسائلٍ أن يقولَ: لِمَ لا تُوفِرُونَ الوقتَ والجهدَ، فتنصرِفوا إلى نشرِ غيره من كتب الحديث، فَهذا " المسند " مطبوعٌ ومُتداوَل؟ فنقولَ:

إِنَّ الدافعَ إلى إعادة نشر " المسند " يَكمُنُ فِي النِّقاط التالية:

١- الطبعة الميمنية المعروفة فيها تحريف كثير وتصحيف ، وقد سقط منها أحاديث ومسانيد،
 كما وقع فيها بعض أحاديث مما رواه عبد الله عن غير أبيه على أنها من مسند أبيه،
 وبالعكس.

٢- لقد تنبَّه لضرورة تحقيقِ المسند ونشره نشرةً علمية محرَّرة العلامةُ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله -، فقام بنشر الكتاب محققاً، إلا أنَّه لم يُتِمَّهُ، إذ اختَرَمَتْه المنيةُ قبل إتمامه، ونشرتُه لا تمثل إلا رُبْعَ الكتاب.

٣- حصولنا على أصول خطية لم يَقَعْ مُعْظَمُها لِمن قَبْلَنا ممن تصدَّى لِنشر الكتاب (١)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٨/١

(١) سيرد وصف تفصيلي للنسخ الخطية التي اعتمدنا عليها في نشر الكتاب في محله من هذه المقدمة.." (١)

٧١. المقدسي المتوفى سنة (٦٤٣ هـ).

وشرح بعضُهم هذه الثلاثيات كالعلامة المُتَفنّن محمد بن أحمد بن سالم السفاريني المتوفى المرح بعضُهم هذه الثلاثيات صدر المُكْمَد وقرّة عين المسعَد بشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد "، طبع في دمشق بعناية الأستاذ الفاضل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط سنة ١٣٨٠ ه.

3- تراجم رجاله، صنَّف في ذلك الإِمامُ الحافظ أبو المحاسن شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحُسَيني الشافعي المتوفى سنة ٧٦٥ هـ، كتاباً سماه " الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإِمام أحمد ممن ليس لهم ذكر في تقذيب الكمال " للحافظ المزي، وقد طبع بتحقيق عبد الله علي قلعجي سنة ١٩٨٩م، ثم طبع سنة ١٩٩٢م م بتحقيق عبد الله السرور.

قال ابنُ الجزري في " المصعد الأحمد " ص ٤٠: وأما رجال " المسند " فما لم يكن في " تهذيب الكمال " أفرده المحدثُ الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن الحسن الحسيني بإفادة شيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب فيما قَصَّرَ، وما فاته فإني استدركته وأضفته إليه في كتاب سميته " المقصد الأحمد في رجال مسند أحمد " وقد تَلِفَ بعضه في الفتنة، فكتبته بعد ذلك محتصراً.

وألف الحافظ الناقدُ العلامة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢هـ) كتاباً سماه " تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " ويبدو لنا أن الحافظ ابن حجر قد ألفه على عجل، فليس فيه من التحقيقات المتقنة التي نقع عليها في عامة مؤلفاته، وهو مطبوع طبعة يفشو فيها التصحيف والتحريف والسقط سنة (١٣٢٤) هـ بحيدرآباد الدكن.. " (٢)

٧١. "صفحة، وهي نسخة كتبت بعد الألف للهجرة، وفيها تصحيفات وتحريفات غير عير مقابَلة. مصورة من مكتبة الرياض العامة برقم (٧٥٥).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٦/١

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩٠/١

أما المصنَّفاتُ التي لها علاقةٌ بالمسند، والتي استعنّا ببعضها في استكمالِ التحقيق، وتداركِ السقط الذي وقع في الأصول المعتمدة، والطبعة الميمنية فهي:

١- إطراف المُشنِد المعتلي بأطراف المُشنَد الحنبلي، للحافظ ابن حجر، في مجلدين.
 وهي نسخة مصورة عن نسخة داماد إبراهيم تحت رقم (٢٥٥) و (٢٥٦):

- المجلد الأول: عدد أوراقه (٢٥٨) ورقة، نسخ في حياة المؤلف سنة (٨٣٦ هـ) .

وناسخها هو تلميذُ الحافظ ابن حجر محمد بن علي بن جعفر بن مختار، الشهير بابن قمر الحسيني، المتوفى سنة (٨٧٦ هـ) (١) .

- المجلد الثاني: عدد أوراقه (٢٦٠) ورقة، نسخ سنة (٨٣٨ هـ) ، وناسخه هو ناسخ المجلد الأول نفسه.

٢- غاية المُقْصَد في زوائدِ المسنَد للهيثمي.

نسخة مصورة من مصورة جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن الأصل الخطي الموجود في مكتبة البلدية بالإسكندرية، تقع في (٤٢٢) ورقة، كتبت بخط نسخي مقروء، عليها حواشٍ منقولة من نسخة المؤلف، وقد نُسِحَتْ في حياته، إذ كان الفراغُ من نسخها في تاسع شهر رجب الفرد

سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة.

(١) ترجمته في " الضوء اللامع ": ٨ / ١٧٦ - ١٧٨.." (١)

٧٣. "منهج التحقيق:

١- قمنا بتوثيق النّصِ، وذلك بمقابلة المطبوع بالأصول الخطية المتوافرة لدينا، وأثبتنا الفروق المهمة، وقد رمزنا للطبعة الميمنية في هوامشنا بالحرف (م).

٢ - ضبطنا النصَّ ضبطاً قريباً من التمام، وضبطنا ما يُشْكِلُ من أسماء الرواة، وكناهم وألقابهم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٣٢/١

ضبط قلم، وربما ضبطناه بالحروف في الحاشية.

٣- نَبَّهنا على الأخطاء الواقعة في الطبعتين السابقتين من تحريف وتصحيف وسقط.

٤- حَكَمْنا على أسانيد أحاديثه، حيث قمنا بدراسة رجال إسناد كلِّ حديث فيه، وأشرنا إلى الأسانيد التي هي على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم.
 وإذا كان بعضهم من رجال البخاري، وبعضهما من رجال مسلم، قلنا:

إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، وإنما فعلنا هذا لبيان أن هذا الإسناد في أعلى درجات الصحة، فقد أطبقت الأمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وأن من احتج به الشيخان أو أحدهما، فقد جاز القنطرة، فإن تخريج حديث الراوي في " الصحيحين " أو أحدهما محتجّيْن به، هو بمنزلة التصريح بتوثيقه (١) ، ولبيان

هذا العدد الكبير من الأحاديث الصحيحة التي لم ترد عندهما ولا عند أحدهما مع أنها مستوفية لشروط الصحة التي اشترطاها في كتابيهما، وليس

٥٩٤٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَشُوَاطٍ مِنَ الْحُجَرِ إِلَى

<sup>(</sup>١) انظر " الاقتراح " لابن دقيق العيد ص ٣٢٦ - ٣٢٩.. " (١)

٧٤. " ٩٤١ - حَدَّثَنَا شُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حُنَيْنِ أَلَهُ مُوَاجَهَةً أَجْبَرَهُ، " أَنَّهُ رَأَى مَذْهَبًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاجَهَةَ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، " أَنَّهُ رَأَى مَذْهَبًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاجَهَةَ الْقِبْلَةِ " (١)

٧ ٩ ٩ ٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٣٨/١

(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف الكلام في إسناده في الرواية رقم (٥٧١٥).

وأخرجه الدولابي في "الكني" ٢٦/٢ من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد.

وفي مطبوع الدولابي: رافع بن حسين، وهو <mark>تصحيف.</mark>

وقد سلف برقم (٥٧١٥) . وانظر (٤٦٠٦) .

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله- وهو ابن عمر العمري-، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. نافع: هو مولى أبن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٦٤) ، والدارمي ٣٩٢/١، والدارقطني ١٤٠/٢ من طرق، عن عبد الله، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٤٤٨٦) .. " (١)

٧٥. " ٣٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ "، قَالَ: " بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ "، قَالَ: " فَيُشَفِّعْنِي فِيهِ "، قَالَ: " فَيُشَفِّعْنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَالشَّهُونَ " (٢)

<sup>=</sup> يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول: إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، وذلك لأن تجهيز الغازي يُضر بأهله، وفي قفوله إليهم إزالةُ الضرر عنهم واستجمام للنفس، واستعداد بالقوة للعود. والوجه الآخر: أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه منصرفا، وإن لم يلق عدواً، ولم يشهد قتالاً، وقد يفعل ذلك الجيشُ إذا انصرفوا من مغزاتهم، وذلك لأحد أمرين ... ثم ذكرهما الخطابي، فانظره.

<sup>(</sup>١) تحرف في (م) إلى: فيشفعني.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٤/١٠

(٢) إسناده ضعيف، ابن لهيعة -واسمه عبد الله-، وحُيي بن عبد الله، كلاهما ضعيف. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/٤٥٥، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٩٤) من طريق ابن وهب، عن حيي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووهما، فإن حيي بن عبد الله لم يخرج له مسلم، ثم هو ضعيف، ووقع عند البيهقي: عبد الله بن عمر، وهو تصحيف.

٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطَّلِعُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطَّلِعُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطَّلِعُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١ ١٥، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" ٥٩٢/٣، وقال: رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. وفي الباب عن أبي بكر سلف برقمي (١٧) و (٣٤).

<sup>=</sup> والصريح: أي: الخالص منه، وكل خالص صريح.

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ص) : أمن. وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٢) لفظ: "العبد" لم يرد في (م).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وحيي بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٩/١١

وعن ابن مسعود أخرجه البخاري (٢٠٩٤) ، ومسلم (٢٦٠٧) ، وهو مخرج في ابن حبان (٢٧٣) .. " (١)

٧٧. "٥٥٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَة بْنِ أَكْسُومٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ (١) ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِيِّ (٢) ، كَيْفَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ حَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْعَاصِي، فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ (٣) فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُور، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرُ أَوْ أَجْرَانِ " (٤)

روى عنه جمع كما يُعلم مما ذكره أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ١٠٨/٧، والسمعاني في "الأنساب"، وابنُ حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، والحارث بن يزيد: هو الحضرمي، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن.

<sup>=</sup> المراد هاهنا أن الله تعالى يصلي عليه عشراً، والملائكة ما بقي، ويحتمل أن يكون الله تعالى شرفه أولاً بأن جعل جزاء المصلي عليه عشراً، ثم زاد في تشريفه فجعل جزاءه هذا العدد، وزاد في جزائه صلاة الملائكة هذا العدد أيضاً. قاله السندي.

<sup>(</sup>۱) في هامش (m) و (m) و (m) : ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ص) و (م) إلى: البرجي، بجيم.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ): وأصاب. خ.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وجهالة سلمة بن أكسوم فيما ذكر الحسيني في "الإكمال" ص ١٧٢، والقاسم بن البرحي: هو -كما سماه السمعاني- القاسم بن عبد الله بن تعلبة التجيبي، ثم البرحي، بفتح الباء والراء، وآخره حاء مهملة، (هذا هو الصواب فيه، وما ورد مما سوى لك، فهو تحريف أو تصحيف).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٦/١١

وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٢٨ عن عبد الملك بن سلمة، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.=." (١)

٧٨. "الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَتَحَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا " (١)

٩ ٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ (٢) عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ؟ عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ؟ فَقَالَ: " الْفَرَعُ حَقُّ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ (٣) حَتَّى يَكُونَ شُعْزُبًا (٤) ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيمَهُ أَرْمَلَةً، حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبُكَّهُ يَلْصَقُ لَحُمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ (٥) إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ " (٦)

٠ ٦٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(١) إسناده حسن. وسلف الكلام عن رجاله برقم (٦٥٤٣) . أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، ويونس: هو ابن محمد، أبو محمد المؤدب.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٢٩٧٢) من طريق يونس بن محمد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وسلف ذكر شواهده برقم (٢٥٤٣). قال السندي: قوله: "الذي يتخلل" أي: يُدير لسانه حول أسنانه مبالغةً في إظهار بلاغته. والباقرة جمع البقرة، أريد بها الجنس، شبه إدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحا بما تفعل البقرة بلسانها.

(٢) لفظ: "يحدث" لم يرد في (ق).

(٣) في هامش (س) و (ق): وإن تتركه، كما سلف قبل ورقتين.

(٤) في (م) شغرباً. وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٥) في (ظ) و (ق) : وتكفيء.

(٦) إسناده حسن، وهو مكرر (٦٧١٣) .=. " (٦)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٦٧/١١

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٧١/١١

\_\_\_\_\_

= المعافري.

وهو عند ابن وهب في "الجامع" ١١٠/١، ومن طريقه أخرجه ابنُ السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٩٣) .

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٥، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

وله شاهد مختصر من حديث فضالة بن عبيد أخرجه ابن وهب في "جامعه" ١١٠/١، عن ابن لهيعة، عن عياش بن عباس (وهو القتباني) ، عن أبي الحصين (هو الهيثم بن شفي) ، عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ردته الطيرة فقد قارف الشرك"، وإسناده حسن.

وآخر من حدیث رویفع بن ثابت عند ابن وهب ۱۸۱/۲، والبزار (۳۰٤٦)، ذکره الهیثمي في "المجمع" ٥/٥،، وقال: رواه البزار، وفیه سعید بن أسد بن موسی، روی عنه أبو زرعة الرازي، ولم یضعفه أحد-قلنا: تابعه ابن وهب وشیخ البزار إبراهیم غیر منسوب، وبقیة رجاله ثقات.

قلنا: وفي إسناده أيضاً شيبان بن أمية، وهو مجهول. والحديث أورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" ٢/٢٨، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر (وقد وقع فيه تصحيفات في إسناده). وثالث من حديث بُريدة بن الحصيب عند البزار (٣٠٤٨)، أورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٥، وقال: رواه البزار، وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك، وقد قيل فيه: صدوق منكر الحديث.

والطيرة: قال ابنُ الأثير: بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال: تطير طيرةً، وتخير خيرةً، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. قال السندي: وفي "الصحاح": الطيرة، كالعنبة، هو ما يُتشاؤمُ به من الفأل الرديء، اسم من

التطير، ومثلُه في "القاموس" قوله: "ولا طير إلا طيرك": قال السندي: في "الصحاح": الطير جمع طائر،=." (١)

٨٠. "شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا أُبَالِي مَا اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: " مَا أُبَالِي مَا اللهِ عَلَيْهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: " مَا أُبَالِي مَا اللهِ عَلْقُتُ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: " مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ أَوْ مَا رَكِبْتُ، إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمْيِمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي " أَتَيْتُ أَوْ مَا رَكِبْتُ، إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمْيِمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي " (1)

(۱) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن رافع التنوخي: قال البخاري: في حديثه مناكير، وقال أبو حاتم: شيخ مغربي حديثه منكر، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم، وضعفه الحافظ ابن حجر في "التقريب". وشرحبيل بن شريك ويقال: شرحبيل بن عمرو بن شريك، وجاء في بعض الروايات: شرحبيل بن يزيد كما سيأتي في التخريج-: قال أبو حاتم: صالح

الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو المقرىء.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٧٨/٨، وأبو داود (٣٨٦٩) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/٥٥٥، من طريق عبد الله بن يزيد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، إلا أنهما سميا شرحبيل بن شريك: شرحبيل بن يزيد، وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" أن الصواب شرحبي، ل بن شريك ثم أخرج الحديث بإسناده إلى عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد على الصواب. وقد عقب على ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في "التهذيب" ٤/٤٣: أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفا من شراحيل بن يزيد لأنه أيضا معافري، ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره، ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب وغيره، ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعاً. فأما شرحبيل بن يزيد، فإن كان محفوظا، فلا يُدرى من هو.

قلنا: وردت رواية شراحيل بن يزيد عند ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" كما سيرد، لكن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٤/١١

من رواية ابن لهيعة، عنه، وهو سيىء الحفظ.

وقد ذكر المزي وابن حجر أن ابن أبي شيبة سماه شرحبيل بن شريك، لكنه في = . " (١) . . . " ابْنِي، فَأَرِيتهِ (١) إِيَّاهُ، فَقُلْتُ لِابْنِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِي رَجُلُ طَبِيبٌ، مِنْ الرِّعْدَةُ، هَيْبَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِي رَجُلُ طَبِيبٌ، مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ أَطِبَّاءَ، فَأَرِينِ ظَهْرَكَ، فَإِنْ تَكُنْ سِلْعَةً أَبُطُها، وَإِنْ تَكُنْ (٢) غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرَتُكَ، فَإِنَّ تَكُنْ (٢) غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرَتُكَ، فَإِنَّ تَكُنْ (٢) غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرَتُكَ، فَإِنَّ تَكُنْ سِلْعَةً أَبُطُها، وَإِنْ تَكُنْ (٢) غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرَتُكَ، فَإِنَّ تَكُنْ (٢) أَوْ خُرَاجٍ مِتِي، قَالَ: " طَبِيبُهَا اللهُ "، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانٍ أَعْلَمَ بَجُرْحٍ (٣) أَوْ خُرَاجٍ مِتِي، قَالَ: " طَبِيبُهَا اللهُ "، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، لَهُ شَعَرٌ قَدْ عَلَاهُ الشِيب (٤) ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ، فَقَالَ: " ابْنُكَ هَذَا؟ " قُلْتُ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: " ابْنُكَ هَذَا؟ " قُلْتُ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا بَحْنِي عَلَيْكَ، وَلَا بَخِي عَلَيْكَ، وَلَا بَخْنِي عَلَيْكَ، وَلَا بَخْنِي عَلَيْكَ، وَلَا بَخْنِي عَلَيْكَ، وَلَا بَغْنِي عَلَيْكَ، وَلَا بَعْنِي اللهُ " (٥)

قلنا: بل الموافق لقوله: "أتدري من هذا" هو قوله: فأرانيه، وقد حققنا القول في أن أبا رمثة كان مع أبيه لا مع ابنه. انظر الرواية (٧١٠٦). وقد قال السندي: قوله: فأريته، على صيغة الغيبة، صيغة المتكلم من الإراءة، هكذا في أصلنا، وفي بعض الأصول: أرانيه، على صيغة الغيبة، وهو غير ملائم بالمقام، ولعله تصحيف.

(٢) في (ق) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: تك.

(٣) في (م) بخرج. وفي (ظ ١٥) : بخراج أو جراح. وفي هامشها كما هو مثبت.

(٤) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: الْمَشِيبُ.

(٥) رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد فمن رجال النسائي، وهو ثقة، وسعيد بن أبي الربيع -وهو سعيد بن أشعث- فمن رجال "التعجيل"، روى عنه=." (٢)

<sup>(</sup>۱) كذا في (ظ ٥١) وعليها علامة الصحة، ووقع في باقي النسخ: فأرانيه، وجاء في هامش (س) ما نصه: كذا، فأرانيه، في أصلين، مضبب عليه في أحدهما، وفي أصل آخر: فأريته، وهو الموافق لقوله: فقال أبي: أتدري من هذا.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٢/١١

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١/٦٨٣

٨٢. "٣٢٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ (٢) مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا

= ص ٤٠١ من طريق سليمان بن كثير، كلاهما عن الزهري، به. وقال فيه سليمان بن كثير بدل "عيينة بن حصن": الأقرع بن حابس.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (٥٩٦) و (٦٩٧٥) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ٨٦ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به، وهذا سند حسن.

وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ١٤٤/٣، وهناد في "الزهد" (١٣٣٠)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" ١٣٨٦-٣٨٤، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص ٤٠٢ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلا.

وسيأتي الحديث برقم (٧٢٨٩) عن سفيان بن عيينة، و (٧٦٤٩) من طريق معمر، و الماتي الحديث برقم (٧٢٨٩) عن سفيان بن حفصة، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه عندهم "الأقرع بن حابس" بدل: عيينة بن حصن، وهو أرجح.

وفي الباب عن جرير بن عبد الله، متفق عليه، وصححه ابن حبان (٤٦٥) .

وعن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة ٥٢٩/٨.

وعن ابن عمر عند البزار (١٩٥٢ - كشف الأستار) ، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" المالاً، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عطية، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفي الباب أيضا عن غير واحد من الصحابة.

قال السندي: المعنى: أن تقبيل الصغير من باب الرحمة على من يستحقها، فلا ينبغي تركه، فإن الذي لا يرحم المستحق للرحمة، لا يرحمه الله تعالى.

(١) في (م) والأصول الخطية: شعيب، وهو تحريف، والتصويب من (عس) و "أطراف المسند"

٢/ورقة ٢٦١، ومن المواضع التي سيتكرر فيها الحديث، ومن مصادر التخريج.
 (٢) كذا في (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: قال.." (١)

\_\_\_\_\_

= المتصدق، وإنما أشار الإمام أحمد هنا إلى الاختلاف الذي وقع بين حديث أبي الزناد عن الأعرج، وبين حديث ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس، وسيأتي برقم (٧٤٨٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، وبرقم (١٠٧٧٠) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، وبرقم (٩٠٥٧) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه الشافعي 1/17، والحميدي (1.75) و (1.75) و ومسلم (1.77) ومسلم (1.77) والنسائي (1.77) وأبو الشيخ في "الأمثال" (1.77) والبيهقي (1.77) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسنادين جميعا. ولفظه مرفوعا: "مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان، أو جنتان من لدن قدميهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع، أو وفرت، حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق، قلصت ولزمت كُلُّ حلقة موضعها، حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته، فهو يوسعها فلا تتسع"، واللفظ للشافعي. وقد وقع في رواية مسلم تصحيفات وتقديم وتأخير نبه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسلم" (1.70) فانظرها فيه.

وأخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (٧٩) ، والبغوي (١٦٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول.

وأخرجه البخاري (١٤٤٣) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، وابن حبان (٣٣١٣) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وأخرجه أبو الشيخ (٢٦٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وعلقه البخاري بإثر (١٤٤٤) و (٢٩٩٥) ، فقال: وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨/١٢

هرمز، سمعت أبا هريرة ... قال الحافظ ابن حجر: جعفر: هو ابن ربيعة، وابن هرمز: هو عبد الرحمن الأعرج، ولم تقع لى رواية الليث موصولة إلى الآن، وقد=." (١)

٨٤. "١٠٥٩١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، فِي الصَّلَاةِ " (١)
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، فِي الصَّلَاةِ " (١)
اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحُرِّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ "، أَوْ: " مِنْ فَتْحِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحُرِّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ "، أَوْ: " مِنْ فَتْحِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحُرِّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ "، أَوْ: " مِنْ فَتْحِ

= وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٨٧/١ من طريق مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٢٦٣) من طريق حماد بن زيد، والبغوي (٣٢٧٨) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن أيوب السختياني وهشام بن حسان، به. إلا أن حديث حماد بن زيد كله موقوف، ولم يذكر فيه جرير: "رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة".

وأخرجه مقطعاً الدارمي (٢١٤٣) و (٢١٤٤) من طريق مخلد بن حسين، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٧٥) من طريق عبد الله بن بكر السهمي ويزيد بن هارون، والطبراني في "الأوسط" (٢٠٧٨) من طريق حماد بن سلمة، أربعتهم عن هشام بن حسان، به. وانظر (٧٦٤٢).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه أبو يعلى (٢٠٤٦) من طريق حرب بن ميمون، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وزاد فيأوله: "إذا كان أحدكم في صلاته فَعَرَضَتْ له حاجة فإن ... ". وانظر (٧٨٩٥) . (٢) في (م) والنسخ المتأخرة: فَيْح، وهو تصحيف. " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٨٩/١٢

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٤٨/١٦

## ٨٥. حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ (١) ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،

= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٠٥) ، وأبو يعلى (١٣٢٤) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢١٧) (٢١٧) ، وأبو داود (١٣٨٣) ، وأبو يعلى (١٠٧٦) ، وابن خزيمة (٢١٧) ، وابن حبان (٣٦٨١) و (٣٦٨٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢٠٨/٤ من طرق عن الجريري، به.

وسيأتي نحوه برقم (١١٦٧٩) ، وانظر (١١١٨٦) .

وله شاهد من حدیث عبادة بن الصامت عند البخاري (۲۰۲۳) ، وسیرد ۳۱۳/۵. وآخر من حدیث ابن عباس، سلف برقم (۲۰۵۲) .

قال السندي: قوله: فقلت يا أبا سعيد. قال الأبي في "شرح مسلم": لما احتملت هاهنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما بقي سأله، وقال: أنتم أعلم بمذا العدد. اه. قلت (القائل السندي): ولعله سأله لأنه قدم التاسعة على السابعة والخامسة.

قوله: والتي تليها التاسعة: هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماس ليلة القدر في الأوتار، وكذا ما ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، إلا أن يجاب عن الأول: بأن المراد أوتار ما بقي، لا أوتار ما مضى، فإن طريقة العرب في التاريخ. إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، ولذلك جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: "التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى"، وقد جاء عن مالك أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، لكن جاء أنه رجع عنه بعد ذلك. قلت (القائل السندي): بنى عن مالك على نقصان الشهر، وبنى عن أبي سعيد على تمامه، والله تعالى أعلم.

(۱) في (ظ ٤): زيد، وهو <mark>تصحيف.</mark>." (۱)

۸١

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۱۳٤/۱۷

٨٠. "١١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ غُنْدَرٍ، إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ فِي حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنِي ّأَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِيَّتُهُمْ، فَعَنْ شُعْبَةَ فِي حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنِي ّأَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِيَّتُهُمْ، فَقَالَ: " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ كِحُمْ اللهِ "، وَقَالَ مَرَّةً: " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ كِحُمْ اللهِ أَو الْمَلِكِ أَو الْمَلِكِ أَو الْمَلِكِ " شَكَ عَبْدُ الرَّحْمَن، وَحَدَّتَنَاهُ عَقَانُ، قَالَ: " الْمَلِكُ "، (٢)

١١١٧١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

له شاهد من حدیث أسامة بن زید عند البخاري (٥٠٩٦) ، ومسلم (٢٧٤١) ، وسیرد ٥٠٠/٥، ولفظه: "ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".

(۱) في (س) و (ص) و (ق): سعيد، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٧٦٨) ، وأبو يعلى (١١٨٨) ، وابن حبان (٢٠٢٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

ورواية عفان ستأتي برقم (١١٦٨٠)، وقال ابن سعد ٣/٥٥٤: وقول عفان أصوب. قلنا: ومن ضبطه بفتح اللام عنى به جبريل فيما أخبر به عن الله، ذكره الحافظ في "الفتح "

وقد سلف برقم (١١١٦٨) .. " (١)

٨٧. "الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاع

١١٢٣٦ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ الْجُتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ وَسِعَتْهُمْ (١) " (٢)

<sup>=</sup> وقوله: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ... ":

<sup>=</sup> المباهاة في النكاح.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٢/١٧

وأخرجه ابنُ عدي أيضاً ٩٨٠/٣، والبيهقي في "الشعب" (٥٢٣٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن دراج، به. بلفظ: "السباع حرام". وذكر ابنُ عدي أن هذا الحديث من جملة ما أنكر من أحاديثه (يعني دراج).

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢٩٥/٤، ونسبه إلى أبي يعلى، وفاته أن ينسبه لأحمد، وقال: وفيه دراج، وثقه ابنُ معين، وضعفه جماعة.

قال السندي: قوله: "الشياع حرام" ضُبط بكسر شين معجمة، بعدها مثناة من تحت، في "النهاية": كذا رواه بعضهم، وفسره بالمفاخرة بكثرة الجماع. وقال أبو عمر (هو غلام ثعلب) : إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة، وإن كان محفوظاً فلعله من تسمية الزوجة شاعة. وقال في باب السين المهملة: السباع: الجماع، وقيل: كثرته، ومنه الحديث: إنه نحى عن السباع، وهو الفخار بكثرة الجماع. وقيل: هو أن يتساب الرجلان، فيرمي كلُّ واحدٍ صاحبه بما يسوؤه، يقال: سبع فلان فلاناً: إذا انتقصه وعابه. قلنا: قال الزمخشري في "الفائق" ما حمد بمن السبع، لأنه يفعل بعرض أخيه ما يفعله السبع بالفريسة، ألا ترى إلى قولهم: يمزقُ فروته، ويأكل لحمه.

(۱) في (س) و (م) وهامش (ص): لوسعتهم. وفي هامش (س): وسعتهم. وعليها علامة الصحة.

(٢) صحيح لغيره دون قوله: "لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم"، وهذا إسناد ضعيف، وهو إسناد (١١٢٣٢).

وأخرجه أبو يعلى (١٣٩٨) من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. =." (١)
٨٨. "وَلِيَ قَتْلَهُمْ "، قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ بَعْدَمَا كَبِرَ، وَيَدَيْهِ (١) تَرْتَعِشُ يَقُولُ: قِتَالْهُمْ
أَحَلُ عِنْدِي مِنْ قِتَالِ عِدَّتِمِمْ مِنَ التُّرْكِ (٢)

(٢) إسناده ضعيف، عاصم بن شميْخ لم يرو عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي،

<sup>(</sup>١) في (م): وَيَدَاهُ.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۳٦/۱۷

وقال أبو حاتم: مجهول، وقال البزار في "مسنده": ليس بالمعروف.

وعكرمة بن عمار: هو اليمامي حسن الحديث. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.

وقوله: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حلف واجتهد في اليمين قال: "لا والذي نفس أبي القاسم بيده".

أخرجه أبو داود (٣٢٦٤) من طريق أحمد، بهذا الإسناد.

وقوله: "ليخرجن قوم من أمتي..":

سلف نحوه بإسنادٍ صحيح (١١٠١٨) وسيأتي برقم (١١٥٣٧) .

وقوله: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن علياً رضى الله عنه ولي قتلهم.

وسيأتي بإسناد صحيح (١١٥٣٧) أن أبا سعيد شهد مع علي قتاله للخوارج.

وقول أبي سعيد: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك.

أخرجه ابن أبي شيبة ٥١/٥٠ عن وكيع، به. وقد تصحف فيه الترك إلى الشرك، ووضع محققه ما بين حاصرتين لفظة [أهل] من "الكنز" ليستقيم له الكلام مع التصحيف! وأخرجه ابن أبي شيبة ٥١/١٥ عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، قال: حدثني من سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول في قتال الخوارج لهو أحب إلى من قتال الديلم. وهذا إسناد ضعيف لإبحام الراوي عن أبي سعيد.

قال السندي: قوله: "ذو يديه" أحدهما تصغير اليد، والآخر تصغير الثدي، وهما بتشديد التحتية الأخيرة.

قوله: "محلقى رؤوسهم": حال من مجرور فيهم. =." (١)

٨٩. "١١٣٥١ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُرْفَعُ لِلْغَادِرِ لِوَاءٌ بِغَدْرِهِ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا لِوَاءُ (٢) غَدْرَة فُلَانٍ " (٣)

١١٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسِ، (٤) عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّ أَبَا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۸٧/۱۷

سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ (٥) مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِهَذَا (٦) ابْنُ عُمَرَ أَيْضًا (٧)

\_\_\_\_\_

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٣٨٤/١١ من طريق مطرف بن طريف، عن عطية، به. وقرن به ابن عمر.

وقد سلف برقم (١١٣٠٣) ، وانظر (١١٠٣٨) .

وانظر أيضاً حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٤٨) .

(٤) في (م): خراش، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٥) في (م): ثوبه.

(٦) في (ظ ٤): وحدثنيها، وأشير إليها في (س).

- (٧) حدیث صحیح لغیره، وهذا إسناد ضعیف لضعف عطیة: وهو ابن سعْد العوْفي، وبقیة رجاله ثقات رجال الشیخین غیر معاویة بن هشام، فقد روی له =." (١)
- ٩. "أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَنَفَحَ (١) رِيحَهُ " (٢)
   ٩. "أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَنَفَحَ (١) رِيحَهُ " (٢)
   ٥ ١١٣٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يَعْيَى الْمَازِينَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ضَرَبَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ لَهُ (٣) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضُرِبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: ضَرَبَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ لَهُ (٣) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ (٣) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ: فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:
   الله عُلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَّلَ مُوسَى عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:
   " لَا تُفْضِلُوا بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يَوْمَ الْعَرْشِ، لَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعْقَ أَمْ اللهَ يُرْفِى أَنْ فِيمَنْ صُعْقَ أَمْ لَا اللهَ مِنَ التُرَابِ، فَأَجِدُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْعَرْشِ، لَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعْقَ أَمْ لَكُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ظ ٤): لغدره، وفي هامش (ق): لوي لغدره.

<sup>(</sup>٢) في (ظ ٤): لوي.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩/١٧

\_\_\_\_\_

(١) في (م) : فنفخ، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

وأخرجه ابن حبان (٥٥٩٢) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٢٥٢) (١٨) ، والنسائي ١٥١/٨ من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، به.

وقد سلف برقم (١١٤٢٦) ، وانظر (١١٢٦٩) .

قال السندي: وفي الحديث بيان عظم مكرهن.

(٣) لفظ "له" ليس في (ظ ٤) ، وأشير إليه في (س) و (ص) أنه نسخة.

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وعمرو بن يحيى المازني: هو ابن عمارة بن أبي =." (١)

91. " ، ١٦٣٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (١) بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنِ الْحُجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّة بِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: افْتَحَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْفَحْرُ وَالْفَخْرُ وَالْفَحْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغِنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْفَعْرَ وَالْفَحْرُ وَالْفَحْرُ وَالْفَحْرُ وَالْفَالُ وَاللهُ وَالْفَالُ وَاللهُ وَالْفَالُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْفَحْرُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَاللَّهُ وَالْفَحْرُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَاللَّهُ وَالْوَقَالُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَاللَّهُ وَالْقَارُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَقَارُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

\_\_\_\_\_

= هو زهادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدنيا واختياره الآخرة على الأولى لعلمه بمعايب الدنيا فلم

يرضها لنفسه ولا لمن يحبه من أمته، أعاذنا الله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة برحمته.

وقال السندي: قوله: "فإن الفقر ... "؛ لأن المحبة لا تتم إلا بالمجانسة.

قلنا: ويناقض هذه الأحاديث الضعيفة أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وفيها الاستعاذة من الفقر وقرنه مع الكفر، ومحبة الله سبحانه وتعالى للغني التقي، وامتداح

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧/٩٥٤

المال المكتسب من طرق مشروعة، وامتداح فاعل ذلك إذا كان رجلاً صالحاً ينفق منه على نفسه وعياله وعلى الفقراء والمحتاجين، وأن اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى وهي الآخذة، وعد من يكتسب المال من حلّه ويتقي فيه ربه ويصل رحمه، ويعلم أن فيه لله حقاً عده بأفضل المنازل. انظر حديث عائشة في البخاري (٦٣٧٧)، ومسلم (٥٨٩)، وحديث عمر بن العاص عند أحمد ٤/١٩٧ و ٢٠٠، وحديث عبد الله بن عمر عند البخاري عمرو بن العاص عند أحمد ١٩٧/، وحديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي (٢٣٢٦)، وحديث أنس بن مالك عند ابن حبان (٢٠٢١)، وحديث أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً وحديث أبي موحديث أبي بكرة عنده أيضاً (٢٠٠١)، وحديث أبي بكرة عنده أيضاً (٢٠٠١)، وحديث أبي بكرة عنده أيضاً (٢٠٠١)، وحديث أبي وحديث أبي بكرة عنده أيضاً (٢٠٠٠)، وحديث أبي وحديث أبي ذر عنده أيضاً (٢٠٠١).

- (١) في (م) : شريح، وهو <mark>تصحيف.</mark>
- (٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج: وهو ابن =." (١)

97. "١٤٣٣" - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ (١) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "قُولُوا (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ، قَالَ: "قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ " (٤)

<sup>=</sup> أبي سعيد مولى المهري، به.

وقد سلف برقم (۱۱۳۰۱).

<sup>(</sup>۱) في (ظ ٤) و (س) و (م) : الزاهري، وهو <mark>تصحيف</mark>، والمثبت من (ص) و (ق) ، وهامش (س) و (ص) .

<sup>(</sup>٢) في (س) و (ق) وهامش (ص): قلت، وجاء في هامش (س): قلنا، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٧٣/١٧

(٣) في (ظ ٤): كما باركت على آل إبراهيم يعني دون ذكر: على إبراهيم، وأشير إلى ذلك في (س) و (ص). قلنا: وهو الموافق لرواية أبي صالح عن الليث، عن ابن الهاد، وقد علقها البخاري في "صحيحه" في الرواية رقم (٤٧٩٨).

(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن جعفر: وهو المَحْرَمي الزهْري، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العَقَدي، وعبد الله بن حَباب: هو الأنصاري المدني.

وأخرجه ابن ماجه (٩٠٣) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. =." (١)

٩٣. "بَنِي لِحِيَّانَ مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ: "لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا "

مَعْيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَجَعَلْنَا نَعْزِلُ عَنْهُمْ (٢) ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْفِدَاءَ، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَجَعَلْنَا نَعْزِلُ عَنْهُمْ (٢) ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الْفِدَاءَ، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: تَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْعًا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْعًا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْعًا لَمُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سعيد مولى المهري من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وأخرجه الطيالسي (٢٢٠٤) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٩/٠٤ عن حرب بن شداد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ظ ٤): عنهن.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الوداك -وهو جَبْرُ بن نَوْف البِكَالي- من رجاله، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري،

<sup>75/1</sup> مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل 75/1

وأبو إسحاق: هو السبيعي.

وأخرجه أبو يعلى (١١٥٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣٤/٣ من طريق مؤمل، عن سفيان، به، ووقع فيه: خيبر، بدل حنين، والظاهر أنه تصحيف، وانظر ما يأتي.

وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته" (٩٤) عن منصور بن المعتمر، والطيالسي (٢١٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣٤/٣، وفي "شرح مشكل الآثار" =." (١)

9. "١٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي السُحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَهَّكُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُسْلِمٍ، قَالَ: " مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله، إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَاثِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (١)

= (70.0) ، وابن حبان (1913) من طريق شعبة، والطحاوي أيضا في "شرح معاني الآثار" 770، وفي "شرح مشكل الآثار" (700) من طريق مطرف، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به، وعندهم عدا ابن طهمان: يوم خيبر، والظاهر أنه تصحيف، فقد ورد عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 770 من طريق وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن المحيريز، عن أبي سعيد الحُدْري، أنه يوم أوطاس، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهذا قاطع

في أنه يوم حنين، ثم إنه لا يمكن الجمع بين الروايتين لآن مخرج الحديث واحد.

وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣٣)، والبيهقي في "السنن" ٢٢٩/٧، وفي "الأسماء والصفات" ص١٤١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/٣ من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي الوداك، به.

وقد سلف بالأرقام (١١٠٧٨) و (١١٢٠٤) .

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغر أبي مسلم:

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲/۱۸

وهو المديني، نزيل الكوفة، فمن رجال مسلم عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي.

وأخرجه أبو نعيم ني "الحلية" ٢٤/٩ من طريق أحمد، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث الثوري، تفرد به عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي (٣٣٧٨) من طريق عبد الرحمن، به. وقال: هذا حديث =." (١)

٩٠. "مِرَارًا، فَعُوفِيَ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ، وَبِغَنَمٍ تُسَاقُ، فَقَالَ أَصْحَابِي: لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّ ثْنَاهُ، فَقَالَ: "كُلْ وَأَطْعِمْنَا مَعَكَ، فَسُقْنَا الْغَنَمَ حَتَّى أَثِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّ ثْنَاهُ، فَقَالَ: "كُلْ وَأَطْعِمْنَا مَعَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ أَثِينَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّ ثْنَاهُ، فَقَالَ: "كُلْ وَأَطْعِمْنَا مَعَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ أَثِينًا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّ ثُنَاهُ، فَقَالَ: "كُلْ وَأَطْعِمْنَا مَعَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ أَثِينًا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوْعِي (١)

١١٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ أَنْشٍ (٢) ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ "، ثُمَّ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا الله " ثَلَاثًا، ثُمَّ وَبَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ "، ثُمَّ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا الله " ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا الله " ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: " أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ،

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف، عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن معين، وقال ابن المديني: مجهول، وقال الذهبي: ضعفه راجح، وذكر الحافظ في "التهذيب" أن الدارقطني جعله اثنين، أحدهما: الراوي عن محمد بن كليب بن جابر، وقال فيه: متروك، ثانيهما: الراوي عن سليمان بن قتة، -كما في هذه الرواية-، وجعله من الثقات.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٦٤/٣ من طريق أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن النعمان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨/٤٤

وقد سلف برقم (١٠٩٨٥).

(۲) في (س) و (ص) و (ق) و (م): أنس، وهو تصحيف، والمثبت من (ظ٤) .." (١) م (٢) في (س) و (ص) و (ق) و (م): أنس، وهو تصحيف، والمثبت من (ظ٤) .." (١) ٩٠٠ (٢) م حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ ١٩٤٠ – حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ الْجُبَابِ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَيَادٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُزَنِيّ، وَكَانَ بَكَّاءً عِنْدَ النِّكْرِ شُجَاعًا عِنْدَ اللِّقَاءِ " عَنْ أَبِي الْمُؤَنِيّ، وَكَانَ بَكَّاءً عِنْدَ النِّكْرِ شُجَاعًا عِنْدَ اللِّقَاءِ " عَنْ أَبِي السَّادِنَ فَيَقُولُ الصَّدِيقِ النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: " فَيَنْدَمُ، فَيَأْتِي بِهِ السَّادِنَ فَيَقُولُ لَهُ: لَا نَقْبَلُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ " (١)

١١٤٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنِي فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، مَوْلَى بَنِي عَنْزٍ (٢) عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةِ اللهِ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: " وَلَا أَنْ. إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ ") ، وَقَالَ: يَيدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ (٤)

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٩٢) عن أبي نعيم، عن فضيل بن مرزوق، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/ ... ، وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن! =." (٢)

9٧. "مُجُرِّزٍ (١) عَلَى بَعْثٍ أَنَا فِيهِمْ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَأْسِ غَزَاتِنَا، أَوْ كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَذِنَ لِطَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَذِنَ لِطَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَعْضِ الطَّرِيقِ، بَدْرٍ، وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةُ - يَعْنِي مُزَاحًا (٢) - وَكُنْتُ مِمَّنْ رَجَعَ مَعَهُ، فَنَزَلْنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ،

<sup>=</sup> وقد سلف برقم (١١٣٢٦) ، وانظر (١١٣٠) .

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه. جعفر بن سليمان: هو الضبعي.

<sup>(</sup>٢) في (س) و (ق) و (م) عنز، وهو تصحيف، والمثبت من (ظ٤) و (ص) ، وكذلك ضبطه ابن ماكولا في "الإكمال" ٢٩٣/٦، ونقله عنه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" ٣٧٣/٦.

<sup>(</sup>٣) لفظ "برحمته" ليس في (ظ ٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١/٥٥

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٦٣/١٨

قَالَ: وَأَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ، أَوْ يَصْطَلُونَ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِنْ صَنَعْتُمُوهُ (٣) ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّي وَطَاعَتِي، لَمَا تَوَاتَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّرُوا، حَتَّى إِذَا قَالَ: أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّي وَطَاعَتِي، لَمَا تَوَاتَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّرُوا، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَغْمُمْ وَاتِبُونَ، قَالَ: احْبِسُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّا كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ قَدِمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ عَنْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ قَدِمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ عَنْهِ فَالْ تُطِيعُوهُ " (٤)

(١) في (م) : محرز، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٣) في (م) يأمركم بشيء أن صنعتموه.

(٤) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن وقاص الليثي، حسن الحديث، ويقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١٢ ٥ و ٢١/١٤، وابن ماجه (٢٨٦٣) ، وأبو يعلى (١٣٤٩) ، وأبو يعلى (١٣٤٩) ، وابن حبان (٤٥٥٨) ، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (٤٦٦٨)

قال السندي: قوله: علقمة بن مجزز -هو بجيم وزايين معجمتين، أولهما =." (١)

٩٨. "أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُفْتَحُ (١) يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] ، فَيَعْشَوْنَ الْأَرْضَ، وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُ بِالنَّهِرِ فَيَقُولُ: لَيْمُرُ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهِ، حَتَّى يَتْرُكُوهُ يَبَسًا، حَتَى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيَمُرُ بِذَلِكَ النَّهَرِ فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءُ مَرَّةً، حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَحَدُ فِي حِصْنِ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءُ مَرَّةً، حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَحَدُ فِي حِصْنِ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ:

<sup>(</sup>٢) في (ظ٤): مزاح، وهي نسخة في هامش (س).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨٣/١٨

هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ "، قَالَ: " ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ ثُمَّ يَوْلِكَ، يَرْمِي كِمَا إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِ (٢) مُخْتَضِبَةً دَمًا، لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، بَعْثَ (٣) اللهُ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ، كَنَغَفِ الجُرَادِ (٤) الَّذِي يَخْرُجُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، (٥) فَيُصْبِحُونَ بَعْثَ (٣) اللهُ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ، كَنَغَفِ الجُرَادِ (٤) الَّذِي يَخْرُجُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، (٥) فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى لَا يُسْمَعُ لَهُمْ

= قوله: "أخضلوا": بلوا.

(١) في (ق): تفتح، وهو الموافق لرواية ابن حبان.

(٢) لفظ "إليه" ليس في (م) .

(٣) في (م) : إذ بعث.

(٤) في (م) : الجرار، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٥) في (ق) و (م): أعناقهم.." (١)

99. "حِسًّا (١) ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلُ يَشْرِي لَنَا (٢) نَفْسَهُ فَيَنْظُرَ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُو ". قَالَ: " فَيَتَجَرَّدُ رَجُلُ مِنْهُمْ لِذَلِكَ مُحْتَسِبًا لِنَفْسِهِ (٣) قَدْ أَظَنَّهَا (٤) عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ، فَيَنْزِلُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَيُنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَلَا أَبْشِرُوا، فَيَانَّزِلُ، فَيَخِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَيُنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَلَا أَبْشِرُوا، فَيَا اللهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوكُمْ. فَيَحْرُجُونَ مِنْ مَدَائِنِهِمْ، وَحُصُونِهِمْ، وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيَهُمْ، فَمَا يَكُونُ لَمَا رَعْيٌ إِلَّا لَحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ عَنْهُ كَأَحْسَنِ مَا تَشْكَرُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّبَاتِ أَصَابَتْهُ قَطُ " (٥)

(٣) في (ظ ٤) و (ق): بنفسه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وقد ضبب عليها في (س) ، وقال السندي: حِسًا: على بناء المفعول على بناء الفاعل، على لغة من يجعل الجار والمجرور نائب الفاعل مع وجود المفعول به، أو على بناء الفاعل، أي: لا يسمع سامع أو أحد.

<sup>(</sup>٢) لفظ "لنا": ليس في (م) .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲٥٧/١٨

- (٤) في (م): أظنها، وهو تصحيف، وقال السندي: أطنها: ضبط بتشديد النون على أنه من طن إذا صوت، والهمزة للتعدية، أي: جعلها تصيح، والأقرب عندي أنه بتشديد الطاء المهملة، أصله: وطنها، والهمزة بدل من الواو.. ويدل عليه رواية ابن ماجه: "قد وطن نفسه على أن يقتلوه".
- (٥) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه أبو يعلى (١٣٥١) ، وابن حبان (٦٨٣٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٤٠٧٩) ، وأبو يعلى (١١٤٤) ، والطبري في "تفسيره" =." (١) ، وأخرجه ابن ماجه (٤٠٧٩) ، وأبو يعلى (١١٤٤) ، والطبري في "تفسيره" =." (١) ، .١٠. "بُعِثَ نَبِيٌّ يُتَّبَعُ، إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِي قَدْ بُيِّنَ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنَ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنُ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنُ لِي مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنُ لِي مِنْ كُلِّ لِسَانٍ، وَمَعَهُ صُورَةُ الجُنَّةِ فِي حَائِطٍ مُجَصَّصٍ، وَعَيْنُهُ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ، مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ، وَمَعَهُ صُورَةُ الجُنَّةِ حَضْرًاءُ، يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ، وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تَدَّاحَنُ (١) " (٢)

(١) في (م) : تداخن، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد، وعبد المتعال بن عبد الوهاب: هو الأنصاري، ترجمه الحافظ في "التعجيل" ص٢٦٤-٢٦، وذكر أن أبا أحمد الحاكم ذكره في "الكنى"، وذكر كذلك أن الرواة عنه ثلاثة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن أبان الأموي، وأبو الوداك: هو جَبْر بن نوف البكالي.

وأخرجه الحاكم ٩٧/٢ من طريق مروان بن معاوية، عن مجالد، به، بلفظ: "إني خاتم ألف نبي أو أكثر". وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: مجالد ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣٤٦/٧، وقال: رواه أحمد، وفيه مجالد بن سعيد، وثقه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۰۸/۱۸

النسائي في روايةٍ، وقال في أخرى: ليس بالقوي، وضعفه جماعة.

وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (٤٧٤٣) و (٤٨٠٤) .

قال السندي: قوله: هل يقر الخوارج: من الإقرار، أي: هل يعتقدون بوجوده، ويقولون به أم لا؟

قوله: "يتبع " على بناء المفعول، من الافتعال أو المجرد.

قوله: "جاحظة": بجيم، ثم مهملة، ثم معجمة: جحوظ العين نتؤها وانزعاجها.." (١)

١٠١. "١١٨١٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَرْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَرْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، - وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اشْتَكَى عَلِيًّا النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشْكُوا عَلِيًا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأُحَيْشِنُ (١) فِي ذَاتِ اللهِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (٢)

وله شاهد من حدیث أبي هریرة عند البخاري (۷۰۳۷) ، ومسلم (۲۲۷٤) ، وقد سلف هریرة عند البخاري (۳۳۸/۲) ، وقد سلف ۳۳۸/۲

(١) في (م) : لأخشن، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) زينب بنت كعب، زوجة أبي سعيد، مختلف في صحبتها، روى عنها ابنا أخويها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وأخرج لها أصحاب السنن، وابن إسحاق: وهو محمد، صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، فمن رجال "تعجيل المنفعة"، وهو ثقة.

وأخرجه الحاكم ٦٨/١ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۷٦/۱۸

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١٨/١ من طريق زياد بن عبد الله، وهو البكائي، عن ابن إسحاق، به. قلنا: وقد تحرف في المطبوع إلى أبي إسحاق.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/٩ ١، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

قال السندي: اشتكى علياً الناس: بالرفع، أي: اشتكوا شدته في المعاملة.

قوله: "لأخيشن": تصغير الخشن، أي أن فيه خشونةً في الله، لا يراعي فيه أحداً، وهذا لا يوجب الشكاية منه.." (١)

١٠٢ . "١٨٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَطِيقُ أَيِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَضَعَ رَجُلُ يَدَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُطِيقُ أَنِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَاللهِ مَا أُطِيقُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ أَضَعَ يَدِي عَلَيْكَ مِنْ شِدَّةِ حُمَّاكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُنْتَلَى (١) بِالْقُمَّلِ يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يُبْتَلَى (١) بِالْقُمَّلِ يَضَاعَفُ لَنَا الْأَبْدِيَّةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَبْتَلَى (١) بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ (٢) ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ (٣) الْعَبَاءَةَ، فَيَجُوهَا حَتَّى يَقْتُلُهُ (٢) ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ (٢) ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى يَقْتُلُهُ (٤) ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالرَّحَاءِ " (٥)

<sup>(</sup>١) في (ظ ٤): ليبتلي.

<sup>(</sup>٢) في (ظ ٤) و (ق): قتله.

<sup>(7)</sup> في (m) و (5) ، وهامش (7) : فيأخذ، وجاء في هامش (7) : حتى يأخذ، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٤) في (م): فيخونها، وهو تصحيف، والمعنى: أي يقطعها ليلبسها في عنقه، قاله السندي. وفي مطبوع ابن ماجه: يُحويها، والتحوية أن يدير كساء حول سنام البعير، ثم يركبه. ولا تناسب المعنى، فلعلها يجوبها، وقد اضطرب السندي في "شرحه لابن ماجه" ٢/٩٠، فقال: يحوبها -من حبى - بحاء مهملة وباء موحدة في آخره -أي يجعل لها جيباً! وقد اضطرب رسمها كذلك في مطبوع المصنف: فيحولها، وفي مطبوع أبي يعلى: يحويها!

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف لإبحام الراوي عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۱۸/۳۳۷

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٦٢٦).

وأخرجه ابن ماجه (٤٠٢٤) ، وأبو يعلى (١٠٤٥) ، والطحاوي مختصراً في "شرح مشكل الآثار" (٢٢١٠) من طريق هشام بن سعد المَدَني، عن زيد بن =." (١)

\_\_\_\_\_

= ربما اخطأ، يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه، وتكلم فيه غير واحد، لكنه قد توبع، فيرتقى الحديث بهذه المتابعات إلى الصحة.

ليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي. وأخرجه أبو يعلى (٣٧١١) من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "الصحيح" (٩٦٥) ، وفي "الأدب المفرد" (٩٩٥) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٥٧، وفي "الآداب" (٩١٣) ، وفي "شعب الإيمان" (٩٩٥) ، والبغوي السنن" ١٤٢٦) ، وابن بلبان في "المقاصد السنية" ص٢٧٦ من طرق عن الليث بن سعد، به. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥٦٥) ، ووصله بنحوه عبد بن حميد (١٢٢٧) ، والترمذي (٢٤٠٠) ، وأبو يعلى (٢١١٤) ، والدولابي في "الكنى" ٢/٢، والطبراني في "الأوسط" (٨٥٠) ، والبيهقي في "الشعب" (٩٩٦٠) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٣٥ من طريق أبي ظلال القسملي، عن أنس -وذكر بعضهم فيه قصة. وأبو ظلال ضعيف.

وأخرجه عبد بن حميد (١٢٢٨) من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والطبراني في "الصغير" (٣٩٨) من طريق عاصم الأحول، والعسكري في

"تصحيفات المحدثين" ص١٠٩٥ من طريق قتادة، والبيهقي في "الشعب" (٩٩٦٣) من طريق هلال بن سويد، أربعتهم عن أنس. وهذه الطرق في كل منها ضعف.

وأخرجه أبو يعلى (٤٢٣٧) ، ومن طريقه ابن عدي ١٢٣٨/٣، والذهبي في "الميزان" ٢/٢ ١-١٤٣ من طريق سعيد بن سُليم الضبي، عن أنس -وزاد في الحديث: أو واحدة؟ قال: "وإن كانت واحدة". وسعيد بن سُليم ضعيف.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٩١/١٨

فزيادته هذه منكرة كما قال الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (٢٤٢٧) .

وسيأتي الحديث من طريق النضر بن أنس برقم (١٢٥٩٥) ، ومن طريق أشعث بن عبد الله الحُداني برقم (١٤٠٢١) . = ." (١)

١٠٤ "\* ٨٢٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ - قَالَ عَبْدُ اللهِ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمْرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي أَيْ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَجِّرُهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ (١) ، وَالْجُنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا " (٢)

(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر و (س): آنت، والمثبت من سائر أصولنا الخطية و"إطراف المسند" ١/ورقة ٢٠٦.

قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٢٨٤/١: كذا رويتُه بتائين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها وروي: إذا آنت بنون وتاء معجمة باثنتين من فوقها معنى: حانت، تقول: آنَ الشيء يئينُ أيناً، أي: حان يَحين حيْناً -.

وقال العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ١/٤٠٤: إتت - بالتائين مع القصر - أي: جاءت، يعني وقتها المختار، وفي نسخة بالمد والنون، قال التوربشتي: في أكثر النسخ المقروءة "أتت" بالثائين، وكذا عند أكثر المحدثين، وهو تصحيف، والمحفوظ من فوي الإتقان "آنت" على وزن: حانت، ذكره الطيبي. وقال ميرك نقلاً عن "الأزهار": المشهور من الإتيان، قيل: وهو تصحيف، والمحفوط "آنت" على وزن: حانت.

(٢) إسناد. ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٦٣/٢.

وإخرجه الحاكم ١٦٢/٢ عن أبي بكر بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. لكنه ذكر مكان سعيد بن عبد الله الجهني: "سعيد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩/٠٥٠

بن عبد الرحمن الجمحي"، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ١٨٦/١: وهو من إغلاطه الفاحشة.

قلنا: وأورد. كذلك في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ابن حبان في "المجروحين" (١) عن ابن خزيمة، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن هارون بن=." (١)

١٠٥ "عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَصِيرٌ وَلا طَوِيلٌ، عَظِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَظِيمَ الْكَرَادِيسِ، شَثْنَ الْكَفَيْنِ الْكَفَيْنِ رَجِلَهُ، عَظِيمَ اللّحْيَةِ، مُشْرَبًا حُمْرةً، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ، عَظِيمَ الْكَرَادِيسِ، شَثْنَ الْكَفَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأُ كَأَثَمَا يَهْبِطُ فِي صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)
 وَسَلَّمَ " (١)

9 ٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (٢) بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (٢) بْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَكِّيِّ (٣) ، حَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَكِيِّ (٣) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ، عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَا قَصِيرٌ وَلاَ طَوِيلٌ، مُشْرَبٌ (٤)

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وصالح بن سعيد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبعا، انظر (٩٤٤).

وأخرجه النسائي في "مسند علي" كما في "تهذيب الكمال " ٥٣/١٣ عن أبي بكر بن علي، عن سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وعلقه مختصراً البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٨٢/٤ عن سعيد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (م) إلى: على بن الحسين بن سليمان.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع الأصول التي بأيدينا وكذا في "أطراف المسند" ١/ورقة ٢٠٧، لكن قال ابن حجر رحمه الله في "تعجيل المنفعة" الترجمة (١٣٢٣): أبو عبد الله المكي، عن نافع بن جبير، عن علي رضي الله عنه، وعنه عثمان، قلت: كذا اختصره الحسيني، والحديث عند عبد الله بن أحمد في زياداته من طريق أبي خالد، عن حجاج – وهو ابن أرطاة – عن عثمان،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٧/٢

عن أبي عبد الله المكي، وأظن فيه تصحيفاً، والصواب: عن عثمان بن عبد الله المكي، فقد أخرجه أحمد من طرق عن المسعودي ومسعر، كلاهما عن عثمان بن عبد الله بن هرمز، عن نافع بن جبير، عن علي، في صفة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والحديثُ عند الترمذي من طريق المسعودي.

(٤) في (م) و (ص): مشرباً.." (١)

1. ٦ (١٠٦ – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ، حَدَّثَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآيِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآيِي، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآيِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآيِي، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآيِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآيِي، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآيِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآيِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي، وَرُوقُيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ " (١) ، قَالَ عَفَّانُ: فَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَحَدَّتَنِي بِهِ، وَذَهَبَ فِي جُذَاذِهِ (٢)

= وأخرجه البخاري (٥٩٧) ، ومسلم (٦٨٤) (٣١٤) ، وأبو داود (٢٤٤) ، وأبو يعلى وأخرجه البخاري (٥٩٧) ، ومسلم (٦٨٤) الآثار" (٢٥٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" (٢٨٥٦) ، وابو عوانة ٢/٥٨ و٢/٢٥، وابن خزيمة (٩٩٣) ، وابن حبان (٢٦٤٨) ، والبيهقي ٢/٨٢ و ٣٣٠ و ٤٥٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٩٤) من طرق عن همام، به.

وانظر (۱۱۹۷۲) .

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٥٦/١، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣٣٠/٢، والبغوي (٣٢٨٦) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد- واقتصر ابن أبي شيبة على قوله: "إن الشيطان لا يتمثل بي ".

وأخرجه البخاري (٢٩٩٤) ، والترمذي في "الشمائل " (٣٩٤) ، وأبو عوانة في الرؤيا كما في "إتحاف المهرة" ١/٥٥ من طريق معلى بن أسد، وأبو يعلى (٣٢٨٥) عن إبراهيم بن الحجاج السامى، كلاهما عن عبد العزيز بن المختار، به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٨/٢

والشطر الثاني من الحديث سلف من طريق شعبة، عن ثابت برقم (١٢٩٣١) . ويشهد للشطر الأول منه حديث ابن عباس السالف برقم (٢٥٢٥) .

(٢) قوله: جذاذه، كذا وقع في (ظ ٤) ، والجُذَاذ: فصل الشيء عن الشيء وقطعه عنه، والمعنى: أنه جعل هذا الحديث حديثين. وفي (م) ونسخة في (س): حزاره، من الحُزْر، وهو تصحيف، وفي (ق): حزازه، والحِزاز:=." (١)

١٠٧. "عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً؟ فَقَالَ: " يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي إِلَى أَيِّ الطَّرِيقِ شِمْتِ "، فَقَامَ مَعَهَا يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا " " يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي إِلَى أَيِّ الطَّرِيقِ شِمْتِ "، فَقَامَ مَعَهَا يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا " (1)

١٤٠٤٧ - حَدَّثَنَا عَقَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمُولَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالنَّعْلِ فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَيَقُولُ: (٣)

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول " (١٩٤) ، وأبو يعلى (٣٥١٨) من طريق عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (١٣٤٩) ، ومسلم (٢٣٢٦) ، وأبو داود (٤٨١٩) ، وأبو يعلى وأخرجه عبد بن حميد (١٣٤٩) ، وابن حبان (٣٤٧٢) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص ٣٠، وابن حبان (٤٥٢٧) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١/٣٣١-٣٣٣ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر ما سلف برقم (١١٩٤١) .

(٢) في (م) و (س) و (ق): حتى لا تمطر، والمثبت من (ظ ٤)، وهو الموافق لمصادر التخريج وروايات الحديث الأخرى، ولفظة "لا" ثابتة في المطبوع من "مسند أبي يعلى" (٣٥٢٧)، وهي في أصله المخطوط ١/ورقة ١٧٠ مضافة إضافة في هامشه، وليست في متنه، وإضافتها خطأ.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۳۹/۲۱

(٣) وقعت هذه الجملة في (م) و (س) و (ق) هكذا: "حتى إن المرأة لتمر بالبعل، فينظر إليها، فيقول.. " وهو تصحيف، وهي في (ظ ٤) غير منقوطة، والصواب ما أثبتناه، وهو الملوافق لما عند البزار (٣٤١٨- كشف الأستار)، والحاكم ٤/٥٩٤، وما في "مجمع الزوائد" (٣٣١/٧. وهو تعبير مألوف عند=." (١)

١٠٨. "١٤٣٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجُعْدِ، عَنْ جَابِرٍ،
 قَالَ: " قَدِمَتْ عِيرٌ (١) الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَحَرَجَ النَّاسُ،
 وَبَقِىَ اثْنَا عَشَرَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا بِحَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: ١١] " (٢)

= إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٥٧) (٢٦٦) ، وأبو يعلى (١٩١١) ، وأبو عوانة ٢٨٩/٢ و ٢٩٠، وابن حبان (٢٥٦١) من طرق عن الأعمش، به.

وسيأتي برقم (١٤٥٤٤) من طريق أبي سفيان، و (١٤٧٤٦) من طريق أبي الزبير، كلاهما عن جابر.

وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٧٣).

(١) كان في (ظ٤): قدمت عِيرٌ مرة المدينة، ثم رُجِّجت كلمة "مرة"، وفي (م) و (س) و (ق): قدمتُ غير مرة المدينة، وهو تصحيف.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١٣/٢، وعنه مسلم (٣٦٨) (٣٦) عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١١١١) و (١١١١) ، والبخاري (٢٠٦٤) و (٤٨٩٩) ، ومسلم (٨٦٣) (٣٦) و (٣٧) و (٣٨) ، والترمذي بإثر الحديث (٣٦١) ، والنسائي في الصلاة من "الكبرى" كما في "التحفة" ١٧٤/٢، وفي التفسير منها (١١٥٩) ، وابن الجارود (٢٩٢) ، وأبو يعلى و (١٨٨٨)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۱ (۲۸

و (١٩٧٩) ، والطبري في "التفسير" ١٠٤/٢٨ و ١٠٥-١٠٥ و ١٠٥، وابن خزيمة (١٨٢٣) و (١٨٥٢) ، وأبو عوانة في الجمعة كما في "إتحاف المهرة" 1/4/7، وابن حبان (١٨٢٣) و (١٨٥٧) ، والدارقطني 1/6، والبيهقي 1/6، والبيهقي 1/6، والواحدي في "أسباب النزول" ص 1/4 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به وقع في رواية عند مسلم: أن جابراً كان في الاثني عشر = . " (١)

1.9 الْبُوْ إِسْحَاقَ، (١) قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، (١) قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرِنِي أَبُو الرُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) جَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيَّ (٣) أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعْرُو وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الرُّبُيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الطُّفَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلّذِي ذَحَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَنْصَارِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّذِي ذَحَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَبُلُ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَمَرِضَ،

<sup>=</sup> بعده. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري.

وأخرجه البزار (٣٣٣٥- كشف الأستار) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده وما سلف برقم (١٤٢٠١).

<sup>(</sup>١) في (م) : ابن إسحاق، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس - فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه البزار (٣٣٣٥ - كشف الأستار)، وابن حبان (٩٤٣) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٦/٢٢

وانظر ما قبله.

- (٣) في (ق): السدوسي، وهو خطأ.." (١)
- 11. "كَحُلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَخِي بَنِي سَلِمَة، وَمَعِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبُو الْأَسْبَاطِ، مَوْلَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَ يَتْبَعُ الْعِلْمَ، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْوُصُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ، فَقَالَ: حَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلَمْ أَجِدُهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: هُوَ بِالْأَسْوَافِ (١) عِنْدَ بَنَاتِ سَعْدِ بْنِ النَّرِيعِ، أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْخُرْرِجِ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ أَبِيهِنَّ، قَالَ: وَكُنَّ أَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورٍ مِنْ خَيْلٍ، فَدْ رُشَّ لَهُ فَهُو فِيهِ قَالَ: فَحَرَجْتُ حَتَّى جِعْتُ الْأَسْوَاف، وَهُو مَالُ سَعْدِ بْنِ السِّوقِ وَرِثْنَ مِنْ أَبِيهِنَّ فِي الْإِسْلامِ، قَالَ: فَحَرَجْتُ حَتَى جِعْتُ الْأَسْوَاف، وَهُو مَالُ سَعْدِ بْنِ السِّعِدِ بْنِ الْعُلْمِ وَسَلَّمَ فِي صُورٍ مِنْ خَيْلٍ، فَدْ رُشَّ لَهُ فَهُو فِيهِ قَالَ: فَحَرَجْتُ حَتَى جِعْتُ الْأَسْوَاف، وَهُو مَالُ سَعْدِ بْنِ السِّعِيْ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورٍ مِنْ خَيْلٍ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلظَّهْرِ، وَتَوَضَّأَ الْقُومُ مَعَهُ " قَالَ: فَعُرَجْتُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ غَيْهٍ وَسَلَّمَ لِلطَّهْرِ، وَتَوَضَّأَ الْقُومُ مَعَهُ " قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا بَقِي مَعْ مَلَى يَعِمُ الظُّهْرَ "، قَالَ: " ثُمُّ قَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا بَقِي مِنْ قَسْمَتِهِ هُنَّ كُلُ مَوْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ بَعْضِ مَا يَقِي مِنْ أَمْرِهِ مِنْهُنَّ " (٢) ، قَالَ: " فَرَدُوا عَلَى وَسُلَمَ فَصْلَ غَذَائِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْهُنَّ " (٢) ، قَالَ: " فَرَدُوا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْ مَنْ أَعْرُهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْهُنَّ " (٢) ، قَالَ: " فَرَدُوا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْهُ مُعَلًى مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهُ مِنْ أَلْهُومُ مُعَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ ع

<sup>(</sup>١) في (م) و (ق): الأسواق، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٢) في (ق) ونسخة في (س): فيهن.." (٢)

١١١. "السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَلِكَ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجُنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ، ثُمُّ يَسْأَلُ حَتَّى يُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا، وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا " (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣١/٢٣

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٥/٢٣

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (١٩١)، وأبو عوانة ١٣٩/١-١٤٠ من طريق روح، بهذا الإسناد. وزاد أبو عوانة فيه ألفاظاً منكرة.

وأخرجه أبو عوانة ١٣٩/١ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و١٣٩/١-١٤٠ من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به.

ورواية أبي عاصم مختصرة.

وانظر (۱٤٧٢١).

قوله: "نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر، أي: ذلك فوق الناس" قال النووي في "شرح مسلم" ٢٠/٤-٤: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من "صحيح مسلم"، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ، قال الحافظ عبد الحق في كتابه "الجمع بين الصحيحين": هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين، أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف، قال: وصوابه: نجيء يوم القيامة على كوم، هكذا رواه بعض أهل الحديث قلنا: هي رواية حديثنا السالف برقم (١٤٧٢١) – وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: يُحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل، وذكر الطبري في "التفسير" من حديث ابن عمر: فيرقي هو، يعني: محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمته على كوم فوق الناس، وذكر من حديث كعب بن مالك: يُحشر الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل. قال القاضي: فهذا كله=." (١)

١١٢. "١٥٣٧٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (١) بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ب بْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

= عبد الرحمن، فقد تعقبه المزي بقوله: "الصحيح أنه الفراء، نسبه إسماعيل بن عمرو البجلي، عن سفيان في هذا الحديث، وذكر مسلم وغير واحد أن أبا جعفر الذي يروي عن أبي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٢٩/٢٣

سلمان، ويروي عنه سفيان هو الفراء". عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١٤/٢، وفي "الكبرى" (١٦١٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢١) ، والنسائي في "المجتبى" ١١٢/، ١٤، وفي "الكبرى" (١٦١٦) و والبيهقي في "السنن" الكبرى" (٢٦٢٨) ، والبيهقي في "السنن" ٢٢/١ من طرق عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٣٧/١ عن الهيثم بن خالد بن يزيد- وهو ورّاق أبي نعيم-، والطبراني في "الكبير" (٦٧٣٩) من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رُفَيعْ- وهو الأسدي- عن أبي محذورة، به. وهذا حديث صحيح، يحيى الحماني وإن كان ضعيفاً قد توبع.

وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢٣٨/١ من طريق الحارث بن منصور، عن عمر بن قيس المكي، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا أبا محذورة، ثَنِّ الأولى من الأذان من كل صلاة، وقل في الأولى من صلاة الغداة: "الصلاة خير من النوم ". وعمر بن قيس متروك.

وانظر ما سلف برقم (١٥٣٧٦).

قال السندي: قوله: الصلاة خير من النوم، إلى قوله: الأذان الأول: الظاهر أنه بالرفع، أي: هكذا الأذان الأول من الفجر.

(۱) في (ظ ۱۲) و (ق): شريح، وهو <mark>تصحيف.</mark>." <sup>(۱)</sup>

١١٣. "عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ - أَوْ ذَكْوَانُ - فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُعْتَقُ (١) فِي عَنْقِكَ، وَتُرَقُ (٢) فِي رِقِّكَ " قَالَ: وَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ، (٣)

(١) في (ظ ١٢) و (ص) و (ق): يعتق، وهو تصحيف، قال السندي: تعتق: على بناء

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤/٩٥

الفاعل، من عتق، أي: تخلَّص من الخدمة، ويحتمل أنه على بناء المفعول، من الإعتاق. (٢) في (ظ ١٢) و (ص) و (ق): ويرق، وهو تصحيف. قال السندي: وترق. على بناء المفعول.

(٣) إسناده ضعيف، عمر بن حوشب: وهو الصنعاني، انفرد بالرواية عنه عبد الرزاق، وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله، وذكره ابن حبان في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، القرشي، الأموي، ثقة ثبت، وأبوه أمية بن عمرو، صدوق لم يرو له غير أبي داود في "المراسيل"، وجده عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق، ليست له صحبة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٥)، والبيهقي في "السنن" ٢٧٤/١، من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وقد تحرف في مطبوع الطبراني حوشب إلى حبيب. وقال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦٧٠٥) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٩٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥٣٢) .

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢٤٨/٤، وقال: رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات!. وعند أبي داود تفسير من أحد الرواة: يعني أنه مملوك شهراً، وحرٌّ شهراً.

قال السندي: قوله: "في عتقك ": أي: في يوم هو نصيب عتقك ... ولا =." (١)

١١٤. "حَدِيثُ قُدَامَةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَمَّارِ (١) (٢)

٠١٥٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ أَبُو قُرَّةَ الزُّبَيْدِيُّ - مِنْ أَهْلِ الْحُصَيْبِ، وَإِلَى جَانِبِهَا رَمِعٌ، وَهِي قَرْيَةُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ أَبِي: وَكَانَ أَبُو قُرَّةَ قَاضِيًا لَهُمْ بِالْيَمَنِ - قَالَ: حَدَّتَنَا رَمِعٌ، وَهِي قَرْيَةُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ أَبِي: وَكَانَ أَبُو قُرَّةَ قَاضِيًا لَهُمْ بِالْيَمَنِ - قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو نَهُ بَنُ نَابِلٍ (٣) أَبُو عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ يُعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ " قَالَ أَبُو قُرَّةَ: وَزَادَنِي سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ أَيْمَنَ: " هَذَا عَلَى نَاقَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٢٧/٢٤

## صَهْبَاءَ بِلَا زَجْرٍ، وَلَا طَرْدٍ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ " (٤)

\_\_\_\_\_\_

(١) في (م) : رضي الله تعالى عنه.

(٢) قال السندي: قدامة بن عبد الله بن عمار الكلائي. قال البخاري وابن أبي حاتم: له صحبة، وقال البغوي: سكن مكة. وقال ابن السكن: له صحبة.

يكني أبا عبد الله، أسلم قديماً، ولم يهاجر، وكان يسكن نجداً.

(٣) في النسخ الخطية عدا (س): نائل، وهو تصحيف، انظر "توضيح المشتبه" ٩/٩.

(٤) إسناده حسن، أيمن بن نابل أبو عمران، وثقه الثوري وابن معين وابن عمار الموصلي والنسائي والحاكم والعجلي، وقال ابن عدي: أرجو أن أحاديثه لا بأس بها، صالحة. وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، وإلى الضعف ما هو. قلنا: وأخرج له

البخاري متابعة، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبقية رجاله ثقات. وقد رواه أبو قُرة عن أيمن بن نابل دون واسطة، ورواه كذلك بواسطة سفيان الثوري عنه كما سيأتي في آخر الحديث.." (١)

١١٥. "خُوٍ تَأْخُذُونَ؟ فَقُلْتُ: نَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ، فَقَالَ الشَّيْخُ: إِنِي لَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي، إِذْ جَاءَنِي رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالَا: إِنَّا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَا: " شَاةٌ " فَعَمِدْتُ إِلَى قَلْيُهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَا: " شَاةٌ " فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ، قَدْ عَلِمْتُ مَكَاهَا، مُمْتَلِقَةً مَخاضًا (١) - أَوْ مَحاضًا - وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: " هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ فَقَالَا: " هَذِهِ شَافِعً قَلْ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " - وَالشَّافِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأُخُونَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَا عُلَا: " عَنَاقًا، أَوْ جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا: قَالَ: فَقَالًا: ادْفَعُهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا، وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا اللهُ فَالَا: قَالَ: فَأَدْرَجَ هُمُا عَلَى عَلَيْهِ مَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٣٦/٢٤

(۱) في (م) نخاضاً، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه أبو داود (١٥٨٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥٣٣٥، والبيهقي في "السنن" ٦/٤ من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد، ولم يسوقوا لفظه.

ووقع في مطبوع النسائي من رواية روح: مسلم بن ثفنة، وهو خطأ.

فالمعروف أن روحاً قاله على الصواب: مسلم بن شعبة، ووكيع هو الذي أخطأ فيه، كما سلف برقم (١٥٤٢٦) .

قال السندي: قوله: فبعثني إلى مصدقه: لعله بعث مصدقاً أولاً، ثم أرسل ابنه إليه لِيشاركه ويُعاونه، والله تعالى أعلم.." (١)

١١٦. "حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (١) (٢)

١٥٤٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، وَسُرَيْجٌ (٣) الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَر، عَنْ أُمِيَّةً بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ – كِلَاهُمَا قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ – أَوْ بِالنِّبَاوَةِ، التَّقَفِيِّ – عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ – أَوْ بِالنِّبَاوَةِ، شَكَّ نَافِعٌ – عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ – أَوْ بِالنِّبَاوَةِ، شَكَ نَافِعٌ – مِنَ الطَّائِفِ، وَهُو يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الجُنَّةِ مِنْ شِرَارِكُمْ – "

= (١٧٢١) ، وابن حبان (٤٧٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (٧٢٧٥) ، والبيهقي في "السنن" ١٠٧،١٢/٠٦، وفي "الدلائل" ٢٢٢٦، والخطيب في "تاريخه" ٢٠٢،١٠١، ١٠٧، و٥/٤٧٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٧٣) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٢٧٧) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (٧٢٥) من طريقين عن يعلى، به.

وسيأتي بالأرقام (١٥٤٤٣) و (١٥٥٥٧) و (١٥٥٥٨) و٤/ ٣٩٠ (الطبعة الميمنية) . وقوله: "اللهم بارك لأمتي في بكورهم" له شواهد تقويه، لا يخلو كلٌ منها من مقال، وقد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٥٧/٢٤

سلف أحدها في مسند على بن أبي طالب برقم (١٣٢٠) ، وذكرناها هناك مجملة، فبها يُحسَّنُ الحديث، وانظر ابن حبان ٦٥-٦٣٠.

- (١) في (م) : رضى الله تعالى عنه.
- (٢) قال السندي: أبو زهير الثقفي سكن الطائف. اسمه عمار بن حميد، وقيل: عمار بن رويبة.
  - (٣) في (ظ ١٢) و (ص) و (ق): شريح، وهو <mark>تصحيف.</mark>." <sup>(١)</sup>
    - ١١٧. "حَدِيثُ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ (١) (٢)

٢٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ حَفْصٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنْ أَبِيهَا كَرْدَمٍ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ نُذِرَهُ (٣) فِي الجُاهِلِيَّةِ، كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ نُذِرَهُ (٣) فِي الجُاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلُوثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالُ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ " (٥) قَالَ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ " (٥)

الثقفي، كما سيرد ٣٦٦/٣.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٢١٣١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٧٤) من طريق ابن أبي

<sup>(</sup>١) في (م) : رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) قال السندي: كردم بن سفيان، ويقال: كردمة، ثقفي له صحبة، عداده في أهل مكة.

<sup>(</sup>٣) في (م) : نذر، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٤) في (ق): فانحر.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو الحويرث حفص، من رجال "التعجيل" انفرد بالرواية عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، لكنه قد توبع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب: وهو الطَّائفي، مختلف فيه. قيل: لم يسمع من ميمونة، بينهما يزيد بن مقسم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧٢/٢٤

شيبة، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هل بها وثن؟ " قال: =." (١)

\_\_\_\_\_

وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي.

وقد اختلف عليهما فيه: فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٣٣) عن أبي أمية، قال: حدثنا أبو عاصم وحجاج بن محمد، عن محمد ابن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.

قلنا: وهذه رواية مرسلة، لأنَّ صحابي الحديث هو جاهمة كما سلف.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢٠٢) من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن معاوية بن جاهمة، عن جاهمة، به.

قال البيهقي: ورواية حجاج عن ابن جريج أصح، قلنا: وقد تابعه أبو عاصم، وروح بن عبادة.

وقد خالف ابن جريج محمدُ بنُ إسحاق:

فأخرجه ابن ماجه (٢٧٨١) من طريق محمد بن سلمة الحرَّاني، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٧٢) من طريق المحاربي، كلاهما عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة السلمي، قال: أتيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجعله من حديث معاوية، وقد وهم في ذلك.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٤/١٢ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه طلحة بن معاوية السُّلمي، قال: جئت رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فذكر نحوه، وجعله من حديث طلحة بن معاوية.

<sup>=</sup> ١٥١/٤ من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٥/٢٤

قال الحافظ في "الإصابة": وهو غلطٌ نَشَأ عن تصحيف وقلب، والصواب عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه، فصحف "عن" فصارت "ابن"، وقدَّم قوله: عن أبيه، فخرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك.

قلنا: وقد وقعنا نحن في الخطأ كذلك، فذكرنا حديث طلحة بن معاوية في =." (١) ما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ، قَالَ: فَبِتْنَا عَنْدَهُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ، قَالَ: فَبِتْنَا عِنْدَهُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يَطَّلِعُ، فَرَآهُ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ، فَرَكَمُهُ بِرجْلِهِ، فَأَيْقَظَهُ، فَقَالَ: " هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ " (٢)

(١) في (م): أنه قال.

(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه ولجهالة ابن طخفة كما سلف بيانه مفصلاً في الرواية (٢) إسناده ضعيف لاضطرابه ولجهالة ابن طخفة كما سلف بيانه مفصلاً في الرواية (١٥٥٤٣) ، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه. زهير بن محمد - هو التميمي - أخرج له البخاري متابعة، ونعيم بن عبد الله: هو المجمر.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" ٢٦٦/٤، وفي "الصغير" ١٥٢/١، والطبراني في "الكبير" (٨٢٢٦) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد. وجاء عند الطبراني: بن محمد بن عمرو، وهو تحريف.

وأخرجه ابن ماجه (٣٧٢٤) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن إسماعيل ابن عبد الله هو ابن أبي أويس عن محمد بن نعيم بن عبد الله بن المُجمر، عن أبيه، عن ابن طخفة الغفاري، عن أبي ذر. قال المزي في "التهذيب" ٣٧٦/١٣: وهو قول منكر، لا نعلم أحداً تابعه عليه. قلنا: وقع في "تمذيب الكمال": عن طهفة، بدل عن ابن طخفة. وجاء في "تحفة الأشراف" ٩/٥٦٥-١٦٦: طهفة، وقال: كذا فيه، وفي نسخة أخرى: عن ابن طهفة، والمحفوظ حديث طهفة عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: فيكون ابن طخفة في مطبوع ابن ماجه تصحيفاً.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٠٠/٢٤

وقد سلف برقم (١٥٥٤٣) .

قال السندي: قوله: "ضاف"، أي: نزل ضيفاً عليه.

"فتبنا عنده": أي: في مسجده.

"فركضه": حركه.." (١)

٠١٢. "يَقُولُ: " غَدْوَةٌ (١) فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " (٢)

- ١٥٥٧٢ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: (٣) حَدَّتَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَمْلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ - قَالَ: حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمْحِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) قَالَ: " مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجُنَّةِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا " (٥)

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية و (م): غزوة، وهو تحريف، وستأتي على الصواب في "مسند الأنصار" (٢٢٩٣١)، إذ إن هذا الحديث مكرر هناك سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل العطاف بن خالد: وهو المخزومي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عصام بن خالد: وهو الحضرمي، فمن رجال البخاري، وهو ثقة. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

وقد سلف برقم (١٥٥٦٣) ، وانظر (١٥٥٦٠) ، وسيكرر ٣٣٨/٥ ٣٣٩ سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) في (م): حدثني أبي، حدثني جعفر بن أبي هريرة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) من قوله: "روحة ... " إلى هنا سقط من (م) .

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف، جعفر بن أبي هريرة ترجم له الحسيني في "الإكمال" ص٦٧، وقال: مجهول، وتعقبه الحافظ في "التعجيل" ١/ ٣٩، فقال: وهذا غلط نشأ عن تصحيف، وإنما هو جعفر: وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي هريرة. ثم أحال

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣١٢/٢٤

على ترجمته في "التعجيل" ٨٨/١، فقال: جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي هريرة، وعنه عبد الله ابن عثمان بن

خُتَيم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، واستدركه شيخنا الهيثمي على "الإكمال". =." (١) مُتَيم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، واستدركه شيخنا الهيثمي على "الإكمال". =." (١) ١٢١. ١٢٥. حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: قَالَ: " أَمَا إِنَّ قَالَ: " أَمَا إِنَّ قَالَ: " أَمَا إِنَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحُمْدَ " (١)

= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٤٢) ، وأبو نعيم في "الحلية لما ٢٦/١) ، من طريق الحجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بمذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (٨٤٤) ، والحاكم ٣/٥١٦، وأبو نعيم في "الحلية" 17/ من طريق معمر بن بكار السعدي، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: معمر له مناكير.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (٥٠) و (٨١٩) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" الحرجه بنحوه الطبراني في الكبير" (٥٠) و (٨١٩) ، ومن طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، به. وفيه أن الذي أمر الأسود الإنصات رجل غير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: وإسناده ضعيف كذلك، الحسن لم يسمع من الأسود.

وسيأتي بالأرقام (١٥٥٨) و (١٥٥٠) و (١٩٥٥) و (١٦٣٠٠).

قال السندي: قوله: وإياك: عطف على ربي.

قوله: "أدلم": أسود طويل.

قوله: "بين بين"، أي: اقطع بين بين، أو اجعله بين بين، أي: بيني وبينك لا تسمع هذا الجائي. قيل: ولعله تصحيف بَسْ بَسْ- بفتح باء وسكون سين- صوت يستعمل للإسكات.

قوله: "استنصتني"، على صيغة الخطاب، من الاستنصات، بمعنى طلب السكوت.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤٠/٢٤

قوله: "لا يحب الباطل": كأن فيه إشارة أن الشعر لا يخلو عن شيء.

(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن: وهو البصري لم يسمع من الأسود ابن سريع، كما سنبين ذلك في الرواية رقم (١٥٥٨٨) ، وبقية رجاله ثقات =." (١)

١٢٢. "١٢٢ – حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا ثَلَاثُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِا ثَلَاثُ: مَا لَمْ يُقْبَضِ الْعِلْمُ مِنْهُمْ، وَيَكْتُر فِيهِمْ وَلَدُ الْحِنْثِ (١) ، وَيَظْهَرْ فِيهِمُ الصَّقَّارُونَ " قَالَ: وَمَا الصَّقَارُونَ - أَوِ الصَّقَّلَاوُونَ - يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " بَشَرٌ (٢) يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ التَّلَاعُنُ " (٣) بَنْنَمُ مُ التَّلَاعُنُ " (٣)

= وأخرجه كذلك ٢٠/ (٣٩٥) من طريق رشدين بن سعد، عن زبان، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٢٤، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه زبان بن فائد، ضعفه ابن معين، ووثقه أبو حاتم.

قال السندي: قوله: "مَنْ سمع"، أي: فعل من سمع، وفيه التشديد في ترك الحضور ما لا يخفى.

(۱) في (ظ ۱۲) و (ص) : الخنث، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(۲) في الأصول الخطية و (م): بشر، وهو تصحيف، والمثبت من "فتوح مصر" و "معجم الطبراني " و "مجمع الزوائد". قال في "النهاية": والنشء يروى بفتح الشين، جمع ناشئ كخادم وخدم يريد جماعة أحداثاً، قال أبو موسى: والمحفوظ بسكون الشين كأنه تسمية بالمصدر. (٣) إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٩٧ عن النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٤٣٩) ، وابن عدي في "الكامل" ١٠١١/٣ من طريق رشدين بن سعد، والحاكم ٤٤٤/٤ من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن زبَّان، به، وصححه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٢/٢٤

الحاكم على شرطهما، وتعقبه الذهبي بقوله: منكر، وزبان لم يخرجا له.

قلنا: وكذلك لم يخرجا لسهل بن معاذ. =. " (١)

١٢٣. "١٢٣٨ – حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ – بِحِفْظِهِ – قَالَ: حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجُّهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعْطَى لِلّهِ تَعَالَى، وَمَنَعَ لِلّهِ، وَأَحْبَ لِلّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعْطَى لِلّهِ تَعَالَى، وَمَنَعَ لِلّهِ، وَأَحْبَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ " (١)

١٥٦٣٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ: ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَايْتَدِعُوهَا (٢) سَالِمَةً،

وأخرجه الترمذي (٢٥٢١) ، وأبو يعلى (١٤٨٥) و (١٥٠٠) ، والحاكم ١٦٤/٢، والخبيعة في "الشعب" (١٥) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ، لم يخرج لهما الشيخان.

وقد سلف برقم (١٥٦١٧).

(٢) في النسخ الخطية و (م) ، عدا (ق) : وابتدعوها، وهي كذلك في نسخة السندي: وقال: والظاهر: دعوها. قلنا: وهي كذلك في (ق) . وكله تصحيف: والصواب: ايْتَدِعوها، قال ابن الأثير في "النهاية"، أي: اتركوها، ورفِّهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها، وهو افتعل من وَدُع- بالضم- وداعة ودَعَةً، أي: سكن وتَرفَّه، وايتدع فهو مُتَّدع، أي: صاحب دَعَةٍ،

<sup>=</sup> أيوب، به.

وقد سلف مطولاً برقم (١٥٦١٩) .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن كسابقه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٩١/٢٤

أو من ودع، إذا ترك،

يقال: ايَّدَع وايْتَدَعَ، على القلب والإدغام والإظهار .. " (١)

17٤. "١٦٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ حَدِّثْ، فَحَدَّثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ حَدِّثْ، فَحَدَّثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (١)

= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٧٨، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبزار باختصار، وفيه جُميع بن عمير وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري وغيره. قلنا: إنما أشار الطبراني في "الأوسط" إلى إسناده هذا فحسب، كما سلف.

وسيأتي برقم (١٦٤٨٩).

وله شاهد من حدیث أبي هریرة، سلف برقم (۷۲۹۲) بإسناد صحیح علی شرط مسلم. وشواهد أخری ذکرناها في تخریج حدیث ابن عمر (۵۱۱۳).

قال السندي: قوله: "ليس منا ... إلخ": ظاهره نفيُ الإيمان، وقد أُوّل مثله. والله تعالى أعلم. قلنا: وقوله: بقيع المصلى، وقع في "أطراف المسند": نقيع، بالنون، وهو تصحيف.

(١) حديث صحيح، ابنُ لهيعة وهو عبد الله، وإن كان سيئ الحفظ توبع، وهو ممكنُ السماع من بكير بن عبد الله بن الأشج، فقد سمع منه الليث ابن سعد، وهو من طبقته. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق وهو السيلحيني فمن رجال مسلم، وقد سمع من ابن لهيعة بعد

اختلاطه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٧) من طريق عمران الصوفي، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وسلف بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (١٥٨٣٢) .. " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٩٩/٢٤

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٥٦/٢٥

٠١٢٥. "حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ رَجُل، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٨٨٣ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ يَعْنِي الْمُسْلِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَحَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ أَوَّلَ مَا بُنِيَ مَسْجِدُهَا، وَهُوَ فِي أَصْحَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَاسْتَتْبَعْتُ رَاحِلَةً مِنْ إِبِلِي (١) ، ثُمُّ حَرَجْتُ حَتَّى جَلَسْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَاسْتَتْبَعْتُ رَاحِلَةً مِنْ إِبِلِي (١) ، ثُمُّ حَرَجْتُ حَتَى جَلَسْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصِّفَةِ، فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ: حَلِّ لِي عَنْ طَرِيقِ الرِّكَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصِّفَةِ، فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ: حَلِّ لِي عَنْ طَرِيقِ الرِّكَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصِّفَةِ، فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ: حَلِّ لِي عَنْ طَرِيقِ الرِّكَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصِّفَةِ، فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ: حَلِّ لِي عَنْ طَرِيقِ الرِّكَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصِّفَةِ، فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ: حَلِّ لِي عَنْ طَرِيقِ الرِّكَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَيْحُهُ (٢) فَأَرَبُ مَا لَهُ " فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَى اخْتَلَفَتْ رَأْسُ النَّاقِتَيْنِ، قَالَ: " بَخٍ بَخٍ، لَكِنْ كُنْتَ يَعْبُدُ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْقًا، وَتُصُومُ وَمُضَانَ، حَلِّ طَرِيقَ الرِّكَابِ " (٤) وَتُصُومُ وَتَصُومُ وَمَضَانَ، حَلِ طَرِيقَ الرِّكَابِ " (٤) وَتُصُومُ وَتَصُومُ وَمُصَانَ، حَلِ طَرِيقَ الرِّكَابِ " (٤)

<sup>(</sup>١) في (ظ ١٢) و (ص) : إبل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة السندي: دعه. قال السندي: هكذا في أصلنا، وفي بعض النسخ: ويحه، وهي كلمة ترحم، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ق): وتؤتي.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، عبد الله اليشكري- وهو ابن أبي عَقِيل- ذكره الحافظ=." (١)

\_\_\_\_

<sup>=</sup> وسيأتي في الرواية (١٥٨٩٦) عن أبي نعيم، عن سفيان - وهو الثوري -، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خاله.

ورُوي عن أبي نعيم من وجهٍ آخر أيضاً: فأخرجه أبو داود ( $\mathfrak{r}$ ,  $\mathfrak{s}$ ) من طريق أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن عطاء  $\mathfrak{a}$ ، عن حرب، عن جده رجل من تغلب، مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٧/٢٥

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/٣ عن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣٢/٢ من طريق الفريابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٥٣/٣ من طريق الأشجعي، ثلاثتهم عن سفيان، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خاله، به.

ورُوي عن وكيع من وجهٍ آخر أيضاً: فأخرجه أبو داود (٣٠٤٧) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣١/٢، من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن رجل من أخواله، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/٣ عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن حرب عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد تحرف لفظ "أبي أمه" إلى أمامة.

ورُوي عن أبي الأحوص من وجهٍ آخر أيضاً: فأخرجه أبو داود (٣٠٤٦) مسدد، عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأخرجه البيهقي في "السنن" ٢١١/٩ من طريق نصير بن أبي الأشعث، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي جده، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وسيأتي في الرواية (١٥٨٩٧) من طريق جرير، عن عطاء، عن حرب بن هلال الثقفي، عن أبي أمية رجل من بني تغلب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أبي أمية: رواية جرير غلط، وهي تصحيف من قوله: =." (١)

١٢٧. "حَدِيثُ رَجُلِ لَمْ يُسَمَّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

١٥٩٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ (٢) ، حَدَّثَنَا سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَوْسٍ الْعَبْسِيَّ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: أَحْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (٣) الضَّبِيُّ، أَنَّهُ (٤) أَتَى الْبَصْرة وَعِمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرًا، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ شِئْتَ لَأَحْبَرَتُكَ، فَقُلْتُ لَهُ (٦) : لَقَدْ أَكْثَرْتَ مِنْ قَوْلِكَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ شِئْتَ لَأَخْبَرَتُكَ، فَقُلْتُ: أَجَلْ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ شِئْتَ لَأَخْبَرَتُكَ، فَقُلْتُ: أَجَلْ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣١/٢٥

اجْلِسْ إِذًا (٧) ، فَقَالَ: إِنِيّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ كَانَ شَيْحَانِ لِلْحَيِّ قَدِ انْطَلَقَ ابْنُ لَمُهُمَا فَلَحِقَ بِهِ، فَقَالًا: إِنَّكَ قَادِمٌ الْمَدِينَة، كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ كَانَ شَيْحَانِ لِلْحَيِّ قَدِ انْطَلَقَ ابْنُ لَهُمَا فَلَحِقَ بِهِ، فَقَالًا: إِنَّكَ قَادِمٌ الْمَدِينَة، وَإِنَّ ابْنًا لَنَا قَدْ لَحِقَ بِهِذَا الرَّجُلِ، فَأْتِهِ فَاطْلُبْهُ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا الإِفْتِدَاءَ (٨) فَافْتَدِهِ، فَأَتَيْتُ

(١) عبارة: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من (ظ ١٢) و (ص).

(٢) في (م) : عن الزبيري، بزيادة: "عن" وقد ضرب عليها في (س) .

(٣) في (م): حصن، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٤) لفظ "أنه" ليس في (ظ ١٢) و (ص).

(٥) عبارة: صدق الله ورسوله، جاءت مرة واحدة في (ظ ١٢) و (ص).

(٦) لفظ: "له"ليس في (ظ ١٢) و (ص).

(٧) في (ظ ١٢) و (ص): فقال، أجل ادْنُ.

(٨) في (ظ ١٢) و (ص): الفداء.." (١)

١٢٨. "حَدِيثُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (١)

٥٩٠٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بِنُ رَبَاحٍ، فَالَ: شَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو شُجَاعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ نَاشِرَةَ (٢) بْنِ سُمَيِّ الْيَزَيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،، يَقُولُ فِي (٣) يَوْمِ الْجَابِيَةِ، وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي حَازِنًا لِهِذَا الْمَالِ، وَقَاسِمَهُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ اللهُ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي حَازِنًا لِهِذَا الْمَالِ، وَقَاسِمَهُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ آشَرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ آشَرَفِهِمْ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِي عَشَرَةَ آلَافٍ إِلَّا جُويْرِيَةً،

وسيأتي برقم (١٦٦٢٥) و ٣٧٩/٥ مختصراً.

17.

<sup>=</sup> وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"  $170/\Lambda$  - 177، وقال: رواه أحمد، وعمران هذا لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤٣/٢٥

قال السندي: قوله: وقد كان شيخان للحي، أي: للقبيلة.

قوله: "فلحق به"، أي: بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: "آل محمد": بالنصب على الاختصاص، ولا ينافي ما أخذ من فداء أسراء بدر، إذ يحتمل أنه ما تصرف فيه لنفسه وأهله.

(١) قال السندي: أبو عمرو بن حفص، قرشي مخزومي، زوج فاطمة بنت قيس. قيل: اسمه أحمد، وقيل: عبد الحميد، وقيل: اسمه كنيته.

قيل: مات في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين خرج مع علي إلى اليمن. وقيل: بل شهد فتوح الشام، كما يدل عليه هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

- (٢) في (م) : باشرة، وهو <mark>تصحيف.</mark>
- (٣) أشير في (س) إلى لفظ "في" أنه نسخة.
- (٤) في (ظ ١٢) و (ص) و (ق) ، وهامش (س) : بادٍ. قال السندي: من البداية، وأصله الهمز، وقد جاء على الأصل، ويخفَّف كما في بعض النسخ.." (١)

١٢٩. "التَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) ، وَرَحَّصَ فِي الْعَرَايَا، أَنْ تُشْتَرَى (٢) بِحَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا " اللَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) ، وَرَحَّصَ فِي الْعَرَايَا، أَنْ تُشْتَرَى (٢) بِحَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا اللَّهُ الْكَالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِمُ اللللللِمُو

(۱) في (ظ ۱۲) و (ص) : الثمر بالثمر، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) في هامش (س): كذا في نسخة أخرى، وفي رواية أن تباع، فلعل اللفظة محرفة عن أن تشترى. قلنا: وكلاهما بمعنى، وهي الموافقة لرواية البخاري وغيره.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣٢٧/٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١٥١/٢ (ترتيب السندي) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٩/٤-٣٢٧، والبغوي في "شرح

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤٥/٢٥

السنة" (٢٠٧٣) - والحميدي في "مسنده" (٤٠٢) ، وابن أبي شيبة ١٢٩/٧ - ومن طريقهما الطبراني في "الكبير" (٥٦٣) - والبخاري (٢١٩١) ، ومسلم (٢٥٤٠) (٦٩) ، وأبو داود (٣٣٦٣) ، وبنحوه

النسائي في "المجتبى" ٢٦٨/٧، وفي "الكبرى" (٦١٣٣)، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وقوله في آخر الحديث: "قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر"، جاء بنحوه عند البخاري (٢١٩١). قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص لهم في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.

وقال الحافظ في "الفتح" ٣٨٩/٤: محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص، وأن يأكلها أهلها رُطَباً. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في = . " (١)

١٣٠. "رَاعِي الْعِيرِ مِنْ أَشْجَعَ

٠٠٥٠٠ - حَدَّثَنَا جَعْزُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا " (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَلَ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا " (١) حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَع، اللهَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَع،

وسيأتي برقم (١٦٥٣٠) ، وقد سلف برقم (١٦٤٩٣) .

قال السندي: قوله: يقال له بسر بن راعي العير: هو بُسْر بضم أوله، وسكون المهملة وقيل بالمعجمة، وبذلك ذكره ابن منده، وأنكر عليه أبو نعيم، ونسبه إلى التصحيف، ولم يحكِ الدارقطني وابن ماكولا فيه خلافاً أنه بالمهملة، وأما البيهقي فحكى في "السنن " أنه بالمعجمة أصح.

<sup>=</sup> عكرمة بن عمار، به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦/١٥

والعير ضبطه النووي بفتح العين وبالمثناة.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢١/١، ومسلم (٩٩) (١٦٢) والدارمي ٢٤١/٦، وأبو عوانة الإيمان" ٥/٨، وابن حبان (٨٨٥٤)، وابن عدي في "الكامل" ١٩١٢٥، وابن منده في "الإيمان" (٥٥٥)، والطبراني في "الكبير" (٢/٦٢٤٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٦٥) من طريقين عن عكرمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤٩/٤، والطبراني في "الكبير" (٦٢٤٩) من طريق سويد بن الخطاب، عن إياس، به. وسويد قال ابن معين فيه: لا شيء.

وسيأتي برقم (١٦٥٤١).

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٧٢٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.." (١)

١٣١. "حَدِيثُ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٦٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِرَجْمِ رَجُلٍ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِرَجْمِ رَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "

## وهو <mark>تصحيف.</mark>

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢١٢/٤، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عياض بن عمرو القاري، ولم يجرحه أحد، ولم يوثقه.

قلنا: رواية الطبراني لم نقع عليها في المطبوع، فلعلمها في القسم المفقود منه، وقد فات الهيثمي أن ينسبه إلى البزار.

<sup>=</sup> النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن القاري، مثله. وفي مطبوع البخاري: عبد الله بن عياض،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦/٢٧

وانظر حديث سعد بن أبي وقاص، السالف برقم (١٤٤٠).

قال السندي: قوله: فخلَّف، من التخليف.

قوله: مغلوب، أي: عليه المرض، وليس المراد أنه مغلوب على عقله إلا أن يقال: يمكن أن يكون مغلوباً على عقله أولاً، ثم حصل له الإفاقة بعد دخوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: أُورَث، على بناء المفعول.

قوله: كلالةً، أي: بالنصب، أي: حال كوني كلالة ليس لي عصبة من الأولاد، وقد كان له ابنة وعصبات.

قوله: أموت بالدار ... إلخ: وهو يشبه الرجوع فيما تركه لله.

قوله: "يرفعك الله"، أي: من هذا المرض.

قوله: "فينكأ" - كيمنع - بهمزة -، أي: قتل وجرح بوجودك ناساً من الكفرة، والمشهور في هذا المعنى: نكى ينكى، كرمى.. "(١)

١٣٢. "حَدِيثُ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ

١٦٥٩٦ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُنِيبٍ (١) ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: بَلَغَ رَجُلًا (٢) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ سَتَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ سَتَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَرَحَلَ إِلَيْهِ وَهُو بِمِصْرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الحُدِيثِ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " مَنْ سَتَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " مَنْ سَتَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَرَحَلَ إِلَيْهِ وَهُو بَعِصْرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الحُدِيثِ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، مَنْ سَتَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَولَ: " مَنْ سَتَرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَلْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا قَلْهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) في (م) : مسبب، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٢) في (م): بلغ رجلاً عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعند الهيثمي: بلغ رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يحدث ...

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٢٧/٢٧

(٣) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، منيب، غير منسوب، قال الحسيني في "الإكمال": لا يعرف، وتابعه الحافظ في "التعجيل"، وعمُّه مبهم كذلك ولم نعرفه، ومؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ. حماد: هو ابن سلمة.

وأورده الهيثمي في "مجمعا الزوائد" ١٣٤/١، وقال: رواه أحمد، ومنيب هذا- إن كان ابن عبد الله- فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره، فإني لم أر من ذكره.

وسيكرر ٥/٥ سنداً ومتناً.

وسيأتي من حديث عقبة بن عامر الجهني ١٥٣/٤ و١٥٩.

وقول: "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم=. " (١)

١٣٣. "حَدِيثُ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ

١٦٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ فُضَيْلٍ (١) ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَوْ قَالَ:

وسيأتي ٢٨٩/٤ من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن البراء ابن عازب، عن

<sup>=</sup> صحيح، فإن سفيان الثوري أثبت الناس في أبي إسحاق. وقد قرن عبد الرزاق معمراً بالثوري في إسناده.

وأخرجه الحاكم ١٠٧/٢ من طريق أحمد بن يونس، عن زهير - وهو ابن معاوية - عن أبي إسحاق، به. وسماع زهير من أبي إسحاق بعد اختلاطه، وقد اختلف عنه فيه.

فأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٠٤٥) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٦١٨) - من طريق الحسين: وهو ابن عياش، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن المهلب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٤١/٢٧

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دون ذكر المهلب بن أبي صفرة بالإسناد، والأجلح ضعيف. وسيكرر ٣٧٧/٥ سنداً ومتناً.

قال السندي: "فشعاركم"، أي: علامتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم بها من عدوكم. قوله: "حمَ لا ينصرون": فإنه مع كونه علامة دعاء عليهم أيضاً.

(۱) في (ظ ۱۲) و (ص): فضيل، وهو <mark>تصحيف</mark>، انظر "توضيح المشتبه" ۱۰۹/۷..." (۱)

١٣٤. "عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْمَحْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّفِيعَ (١) وَقَالَ: " لَا حَمَى إِلَّا لِللهِ وَلِرَسُولِهِ " (٢)

(۱) في (ظ۱۲) و (ص) و (ق) : البقيع- بالباء- وهو <mark>تصحيف</mark>، والمثبت من (س) و

(م) ، قال السندي: النقيع- بالنون- اسم موضع.

(٢) حديث صحيح دون قوله: أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى النقيع، فقد تفرد بوصله عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، وهو ضعيف يعتبر به، ولا يحتمل تفرده، والصحيح أنه من بلاغات الزهري، وقد أخرجه البخاري عقب الرواية رقم كتمل تفرده، والصحيح أنه من الزهري، قال: بلغنا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى النقيع، وبقية رجاله ثقات. عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي.

وأخرجه أبو داود (٣٠٨٤) ، والحاكم ٨١/٢، والبيهقي في "السنن" ١٤٦/٦ من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: قد اتفقا على حديث يونس عن الزهري بإسناده، بلفظ: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، ولم يخرجاه هكذا، وهو صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلنا: حديث يونس عن الزهري أخرجه البخاري وحده، وسيأتي من هذه الطريق برقم (١٦٦٦٦) .

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٦٩/٣ من طريق سعيد بن منصور، عن عبد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٣/٢٧

الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، به.

وأخرجه أبو نعيم دون قوله: حمى النقيع، في "أخبار أصبهان" ٣٢٦-٣٢٦ من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، به.

وقوله: وحمى النقيع، سلف من حديث ابن عمر بإسنادٍ ضعيف برقم (٥٦٥٥)، وذكرنا هناك أن له شاهداً من حديث الصعب بن جثامة، والصواب=." (١)

١٣٥. "عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَإِنْ عَادَ، فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ " (١) فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ " (١) مَا جُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ " (١) مَا جُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ " (١) مَا جُلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّمْنَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ المُعْمِنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ اللهُ وَسَلَّمَ،

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد: وهو أبو عبد الله الجدّلي – اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد – فقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في "الخصائص"، وهو ثقة.

عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، ومعبد القاص: هو ابن خالد الجدلي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٩٩ه) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٥٩/٣، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٤٤) ، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم معبد القاص من الإسناد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٤٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٤٥) ، والحازمي في "الاعتبار" ص١٩ من طريق سليمان التيمي، عن المغيرة بن مقسم الضبي، به.

وأخرجه الطبراني كذلك ١٩/ (٨٤٦) من طريق سفيان الثوري، عن معبد، به.

وسيأتي بالأرقام (١٦٨٥٩) و (١٦٨٨٨) و (١٦٩٢٦) .

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٣) ، وذكرنا هناك

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٠/٢٧

أحاديث الباب، وبينا ثمة قول من قال: إن هذا الحديث منسوخ، فانظره لزاماً.

(۲) في النسخ الخطية و (م) خلا (ظ ۱۳) جرير، وهو <mark>تصحيف</mark>، والمثبت من (ظ ۱۳)، و"أطراف المسند" ۲/۵..." (۱)

١٣٦. "حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ (١)

١٦٩٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ غَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ غَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ غَنْ رَبِيعَةَ بْمُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ فَعُلْمِ بِالْحَقِّ عَبْدِ (٢) " (٣)

وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٦/٢، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عامر، ولم أجد من ذكره. قلنا: سلف منا أنه تصحيف غابر، وأنه ممن رجال التهذيب. وقال الحافظ في "الإصابة" ٢٧٢/١: هذا موقوف صحيح الإسناد.

وسيكرر سنداً ومتناً برقم (١٧٠٠٢) .

(١) قال السندي: عبد الله بن حَوَالة - بالمهملة وتخفيف الواو، يكنى أبا حَوَالة، وقيل: أبو محمد، له صحبة، مات سنة ثمانين بالشام. وجاء أنه قال: يا رسول الله، خِرْ لي بلداً أكون فيها، يعني بعدك، قال: عليك بالشام، فلما رأى كراهتي للشام، قال: "أتدرون ما يقول الله تعالى للشام؟ يا شام أنت

صفوتي من بلادي، أُدخل فيك خيرتي من عبادي ... " الحديث. قلنا: أخرجه الطبراني فيما ذكر الحافظ في "الإصابة"، وسيرد بنحوه برقم (١٧٠٠٥) .

(٢) في (ظ١٣) و (ق): يعطيه.

(٣) حديث حسن، يحيى بن أيوب- وهو الغافقي المصري، وإن قال أبو سعيد بن يونس

<sup>=</sup> حريز، به. وقد وقع فيه وهم في متنه يصحح من هنا.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٨/٢٨

فيما نقله عنه المزي: لبس هذا الحديث بمصر من حديثه- تابعه الليث بن سعد في الرواية الآتية ٥/٨٨٠، وابن لهيعة، كما سيرد في = . " (١)

١٣٧. "١٣٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة، قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اثْتِنَا بِالسُّفْرَةِ (١) نَعْبَثْ بِحَا، فَأَنْكُرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْدُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَحْطِمُهَا وَأَرُهُهَا غَيْرَ (٢) كَلِمَتِي هَذِهِ، فَلَا تَحْفَظُوها عَلَيَّ، وَاحْفَظُوا مِتِي مَا أَقُولُ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَلَا يَذَوْلَ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَة عَلَى الدُّهَبَ وَالْفِضَّة، فَاكْنِزُوا هَؤُلُاهِ الْكَلِمَاتِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الدُّشِدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ فَلْبًا اللهُمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ لِكَ مِنْ عَلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ " (٤) وَأَسْأَلُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ " (٤)

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/١، والخرائطي في "فضيلة الشكر لله" (٥) من طريق عيسى بن يونس، وأبو نعيم في "الحلية" ٢٦٦/١ و ٢٧٧-٧٨ من طريق يحيى بن عبد الله، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٩٣٥) ، والطبراني (٧١٥٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢٦٦/١ من طريق سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية،=." (٢)

١٣٨. "إِنِيّ أُحِبُّ أَنْ أَبَحَمَّلَ بِسَيرِ (١) سَوْطِي، وَشِسْعِ نَعْلِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، إِنَّا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ

<sup>(</sup>١) وقع في (ص) و (ق) و (م) : بالشفرة، بالشين المعجمة، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٢) في (ق) و (م) : إلا، وهي نسخة في (س) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ ١٣) و (ق): ولساناً، بدل: وأسألك لساناً.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حسان بن عطية لم يدرك شداد بن أوس. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧٧/٢٨

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۳۸/۲۸

## الْحُقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ " (٢)

\_\_\_\_\_

(۱) وقع في النسخ عدا (ظ ۱۳): بسبق، وعليها شرح السندي، وهو تصحيف، والمثبت موافق لرواية الطبراني في "مسند الشاميين"، ولما أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وجاء في "طبقات" ابن سعد: بعلاق سوطى، وهما بمعنى.

(۲) صحيح لغيره دون قوله: "بعينيه"، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة عبد الرحمن بن حوشب، تفرد بالرواية عنه سعيد بن مرثد الرحبي، وجهالة ثوبان ابن شهر، تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن حوشب، ولم يؤثر توثيقهما عن غير ابن حبان، ووثق العجلي الثاني منهما، وهما من رجال "التعجيل"، وسعيد ابن مرثد الرحبي ويقال: سعد، كما في الرواية الآتية، وإن لم يرو عنه غير حريز وهو ابن عثمان – ثقة، بتوثيق أبي داود لشيوخ حريز كلهم، وهو من رجال "التعجيل" كذلك، وكريب بن أبرهة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات "، وهو من رجال من رجال "التعجيل"، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن سوى الترمذي. أبو

المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٠٧١) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد ٤٢٥/٧، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣١٧/٢-٣١٨، والطبراني في "الشاميين" (١٠٧١) من طريقين، عن حريز بن عثمان، به.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٣٣/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط".

قلنا: لم نجده في مطبوعي معجمي الطبراني.=." (١)

١٣٩. "حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ حَنْبَشٍ الطَّائِيِّ (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٣٩. الطَّائِيِّ، قَالَ: وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ حَنْبَشٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً " (٢)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۸/۲۸

= وأخرجه ابن أبي شيبة (ص٢١٧ في الجزء الذي نشره العمروي) ، والدولابي في "الكني

والأسماء" ٨٩/١، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣٤٣-٣٤٣، وابن قانع في

"معجم الصحابة" ٣٠/٣ من طرق عن أوس بن عبيد الله، به. ورواية الدولابي مختصرة على

قوله: "اللهم اغفر للمحلقين"، ووقع في مطبوع "المصنف" تحريف وسقط.

وأخرجه الدولابي في "الكني والأسماء" ٨٩/١، وابن قانع ٣١/٣، والطبراني في "الكبير" ٩١/

(٢٠٤) ، وفي "الأوسط" (٢٩٣٥) من طريق حِبَّان ابن يسار أبو روح الكلابي، عن بُرَيد

بن أبي مريم، به. بنحوه. وتصحف بريد في معظم مصادر التخريج إلى يزيد.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٥٨) ، وذكرنا شواهده هناك.

قوله: "خطراً عظيماً" قال السندي: بالنصب بتقدير: أو أن يكون خطراً عظيماً، أو: إن أعطيتُ خطراً عظيماً، وفي "القاموس": الخِطْر بالكسر - أي والسكون -: الإبل الكثيرة، أو أربعون، أو مئتان، أو ألف منها، ويفتح. اه.

- (۱) قال ابن الأثير في "أسد الغابة" ٥/٧٥: وهب بن خنبش، وقيل: هرم بن خنبش الطائي، وهو تصحيف صحفه داود الأودي [وهو ضعيف] عن الشعبي، والصحيح: وهب، قاله الترمذي وأبو عمر وابن ماكولا.
- (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف داود الزعافري وهو ابن يزيد الأودي لكنه قد توبع كما في الحديث الآتي برقم (١٧٦٠١) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشبخين. =." (١)
  - ٠١٤٠ "حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ

٢ ٥ ٠ ٨ ٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ازْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَايْتَدِعُوهَا (١) سَالِمَةً، وَلا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٤١/٢٩

- (۱) في (م) وحاشية السندي: وابتدعوها، وهو تصحيف. انظر التعليق على هذا الموضع عند الحديث السالف برقم (١٥٦٣٩).
  - (٢) إسناده حسن من أجل سهل بن معاذ بن أنس. وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠) من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث، بهذا الإسناد. وفي روايته تصريح الليث بسماعه من سهل ابن معاذ. وقد سلف برقم (١٥٦٤) من رواية الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سهل، وبرقم (١٥٦٤) من رواية الليث، عن زبان بن فائد، عن سهل.

وهاتان الروايتان من المزيد في متصل الأسانيد.." (١)

١٤١. "حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتْعِيِّ (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9 ١ ٨٠٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الْمُتْعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَخُلًا (٢) ، قَالَ: عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الْمُعْفِيِّ، قَالَ: فَحَمَاهَا لِي، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: احْمِ اللهِ، احْمِهَا لِي، قَالَ: فَحَمَاهَا لِي، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا (٣)

<sup>=</sup> وانظر سابقه.

<sup>(</sup>١) قال السندي: أبو سيارة المتعي بضم ميم وفتح مثناة فوقانية، سكن الشام، اسمه عمرو، وقيل: عمير.

<sup>(</sup>٢) في (ق) و (م) : نخلاً، بالخاء المعجمة، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، قال الترمذي في "العلل الكبير" ٣١٣/١: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً فقال: "أدِّ منه العشر" فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورجال الإسناد كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن أبا سيارة لم يخرج له سوى ابن ماجه، وسليمان بن موسى: هو الأشدق

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩٠/٢٩

الدمشقي، قد روى له مسلم في "مقدمته" وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤١/٣، وابن ماجه (١٨٢٣) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطيالسي (١٦٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦٩٧٣)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤١٨)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٠١٦)، والدولابي في "الكنى" ٢٧/١، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٨٨) و (٨٨١)، وفي "مسند=." (١)

١٤٢. "الشَّيَاطِينِ ". وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: " صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّمَا بَرَكَةُ " (١)

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن عبد الله – وهو الرازي مولى بني هاشم قاضي الريّ أبو جعفر – فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه بتمامه ومختصراً ابنُ أبي شيبة 1/73 ومن طريقه ابن ماجه (٤٩٤) و (١٨٤) وأبو داود (١٨٤) و (٤٩٤) ، والترمذي (٨١) ، وأبو يعلى (١٧٠٩) ، والبيهقي في "معرفة السنن" 1/70 من طريق أبي معاوية ، بهذا الإسناد، وقرن ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريقه – في الموضع الأول بأبي معاوية عبدَ الله بنَ إدريس.

وأخرجه الطيالسي (٧٣٤) و (٧٣٥) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/٩٥١ - وابنُ أبي شيبة ١/٤٨١، وابن الجارود (٢٦)، وابن خزيمة (٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣٨٤/١ من طرق عن الأعمش، به. ووقع تصحيف في مطبوع الطيالسي (٧٣٥) يصحح من هنا.

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩٧) عن معمر، عن الأعمش، عن رجل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، به.

وسيرد برقم (١٨٧٠٣) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٦٥٨).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٩/١٠١

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٨٢٥).

وعن عبد الله بن مُغَفَّل، سلف مطولاً برقم (١٦٧٨٨) .

وعن جابر بن سمرة، سيرد ١٠٢/٥.

وانظر حديث ذي الغرة برقم (١٦٦٢٩) ، وحديث أسيد بن حضير ٣٥٢/٤.

قال السندي: قوله: فقال: "توضؤوا منها ... ": قد جاء ما يدل على أن=." (١)

١٤٣. "١٨٧٩ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (١) بْنِ عَلِيّ بْنِ عُرْفُطَةَ السُّلَمِيّ، عَنْ خِدَاشٍ أَبِي سَلَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأً بِعُولَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ أَذَاةٌ تُؤْذِيهِ " (٢)

١٨٧٩١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٣) بْنِ عُرْفُطَةَ السُّلَمِيّ،

= الدولابي: هكذا قال: علي بن عبيد الله عن خداش أبي النضر، ولم يذكر بينهما عرفطة، وقال: عن خداش أبي النضر ولم يقل: عن خداش أبي سلامة.

قلنا: ومن ثم قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٢٠/٣ في ترجمة خداش: ولم يتبين سماعه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفي باب الوصية بالأم والأب، سلف من حديث أبي هريرة (٨٣٤٤) وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "أوصي" بصيغة المتكلم، أو الماضي، على أن فاعله ضمير "لله" والتكرار للتأكيد.

"وإن كان عليه"، أي: على الرجل، "فيه"، أي: في المولى، أي: في مؤنته.

(۱) في النسخ: عبد الله، وهو <mark>تصحيف</mark>، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" ۱۰/۷ – ۱۱ ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۱۰/۳۰

- (٢) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه مطولاً برقم (١٨٧٨٩) فانظره لزاماً.
  - (٣) في (ظ ١٣) : عبيد بن عرفطة.." (١)
- 15. "بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَحْيَفِ، أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ كُلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرْشٍ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَبَعَثُوا إلَيْهِ الْجُلْسَ (١) بْنَ عَلْمُهَ الْكِنَانِيَّ، وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ، (٢) فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْظُوا الْهَدْيَ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ، قَدْ أَكُلَ أَوْتَارُهُ (٣) مِنْ طُولِ النَّبْسِ عَنْ يَجِلِّهِ، يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ، قَدْ أَكُلَ أَوْتَارُهُ (٣) مِنْ طُولِ النَّبْسِ عَنْ يَجِلِهِ، يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ، قَدْ أَكُلَ أَوْتَارُهُ (٣) مِنْ طُولِ النَّبْسِ عَنْ يَجِلِهِ، وَسَلَّمَ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ (٤) يَشِعْنُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى، فَقَالُ: يَا مَعْشَرَ (٤) فَرَيْشٍ، قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُ صَدُّهُ: الْهُدْيَ فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْتَارُهُ مِنْ طُولِ الْجُسْسِ عَنْ عَجْلِهِ، فَقَالُوا: الجَلِسْ، إِنِّى قَدْرُبِي لَا عِلْمَ لَكَ، فَبَعَثُوا إلَيْهِ عُرُونَة بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ، فَرَيْشٍ، وَلَا يَعْشُولَ إِلَى مُحْمَعْتُ بِاللَّذِي نَابَكُمْ، مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحْمَدِ إِللَّاقِي عَرْوَة بْنَ مَسْعُودٍ الثَقَفِقِيَّ وَلَدْ، وَقَدْ سَمِعْتُ بِاللَّذِي نَابَكُمْ، وَالِدٌ وَأَيِّي وَلَدٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ بِاللَّذِي نَابَكُمْ، فَرَعْ وَلَوْ اللَّهُ عَنْ وَمُوهِ اللَّهُ عَرُونَ الللهُ عَرَفَة مُعْتُ وَلَكَ أَوْلَا وَلَكَى أَلْوَاللهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى وَلَدْ مَعْتُ بِاللَّذِي نَابَكُمْ، وَالِدٌ وَأَيِّ وَلَدٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ بِاللَّهِ عَرَفْهُمْ وَلَالًا عَنِي وَلَاللَّهُ وَلَالًا عَنِي وَلَدُ مَلَاعُونَ وَلَالًا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَ

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في النسخ، وضبطه السندي: بكسر فسكون، وجاء في هامش (س): الحليس، مصغراً. قلنا: وكذلك ضبطه الحافظ في "الفتح" ٣٤٢/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ق): الأحابيش.

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ص) و (م) : أو ناره، وهو <mark>تصحيف</mark>، والمثبت من (ظ١٣) و (ق) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ١٣) و (ق) وهامش (ص) : معاشر .. " (٢)

٠١٤٥. "١٩٠٩٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَالِكٍ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عَمْ مَالِكٍ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عَمْ مَالِكٍ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عَمْيرَةَ (١) قَالَ: " بِعْتُ (٢) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٨٧/٣١

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٤/٣١

## فَأَرْجَحَ لِي " (٣)

= وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص١٢٠ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، وروى شعبة لهذا الحديث عن سماك، فقال: عن أبي صفوان، وذكر الحديث.

وأخرجه مطولاً ومختصراً عبدُ الرزاق (١٤٣٤١) ، والدارمي (٢٥٨٥) والبخاري في "التاريخ الكبير" ١١٤٤-١٤٢، وأبو داود (٣٣٣٦) ، وابن ماجه (٣٥٧٩) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٢٨٤/، وفي "الكبرى" (٦١٨٤) و الآحاد والمثاني" (٩٦٧٠) ، وابن قانع في "معجمه" ٢/٢، والطبراني في "الكبير" (٢٤٦٦) ، والحاكم ٢/٠٣، والبيهقي ٣/٢٦-٣٣، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/١٥ - ٢٠٠، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤٩٣/، والمزي في "تمذيب الكمال" (ترجمة سويد بن من طرق عن سفيان، به.

وسيأتي برقم (١٩٠٩٩) .

وانظر حديث جابر الطويل السالف برقم (١٤٨٦٤) ، وفيه: "زن لجابر أوقية وأَوْفِه"، وإسناده صحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (٢٥٩٠).

قال السندي: قوله: من هجر، بفتحتين: اسم بلد، قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى السراويل ولم يلبسها، وفي "الهدي" لابن القيم: أنه لبسها.

(١) في (ظ١٣) عمير، وهي نسخة في (س).

(٢) في (م) : بعث، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٣) حديث حسن، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة (١٩٠٩٨) .=. "(١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤٦/٣١

1 ٤٦. " ١ ٩٣٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَحَلَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَحَلَ أَحُدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَائِثِ " (١)

= الشيباني، به. ولفظ "شعبة" الوارد في إسناده. كذا ورد في "الإحسان" و "التقاسيم والأنواع" المورقة ٢٣٥، و"إتحاف المهرة" ٤/٥٨٥، وهو تصحيف عن "سعيد" يعني ابن أبي عروبة بلا شك، لأن سعيداً هو الذي رواه من طريق القاسم الشيباني، أما شعبة، فإنما رواه من طريق النضر بن أنس (كما في الروايتين (١٩٣٨) و (١٩٣٣٢)، وقد روى العُقيلي في "الضعفاء" ٤٧٧/٣ عن علي ابن المديني قوله: سمعت يحيى (يعني القطان) وقيل له: تحفظ حديث قتادة: "إن هذه الحشوش محتضرة"؟ قال: لا، فقلت له: إنما كان شعبة يحدثه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وكان ابن أبي عروبة يحدثه عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، فقال يحيى: شعبة لو علم أنه عن القاسم بن عوف لم يحمله. قلت: لم؟ قال: إنه تركه، وقد كان رآه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٤) ، وفي "الدعاء" (٣٦٤) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، به.

وقد سلف من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم برقم (١٩٢٨٦) ، ، وسيرد برقم (١٩٣٣٢) .

(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين، وهذا حديث تفرَّد به قتادة، وذكرنا اختلاف الرواة فيه عليه في الرواية (١٩٢٨٦) . ابن مهدي: هو عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي في "العلل" ٢/١، وابن ماجه (٢٩٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٠٣) - وأخرجه الترمذي في "الكبرى" (٩٩٠٣) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٧٥) - وابن خزيمة (٢٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وقد ذكرنا في الرواية (١٩٢٨٦) لفظ حديث أنس الذي أخرجه الشيخان.." (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٨١/٣٢

1 ١٤٧. "عِمَنْ (١) حَوْلِي، وَأَنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا أَلْبُ وَاحِدُ (٢). هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ؟ " قَالَ: قُدْ سَمِعْتُ هِمَا، وَلَمْ آتِهَا. قَالَ: " لَتُوشِكُنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَغْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ حِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قُلْتُ: قَلْ سَمِعْتُ هِمَا، وَلَمْ آتِهَا. قَالَ: " لَتُوشِكُنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَغْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ حِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ عَلَيْ الطَّعِينَةُ أَنْ تُغْرَبَ عَنْ حَمَّادٍ (٥) جَوَازٍ.، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى عَدِي بْنِ هُرْمُزَ أَنْ تُفْتَحَ حَدِيثِ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ: " حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، وَلَتُوشِكَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ أَنْ تُفْتَحَ "، قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: "كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ". قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: "كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ". قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: "كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ". قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: "كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ". قَالَ: قُلْتُ بَعْنِي مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً، فَلَا يَعْنَى مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً، فَلَا يَعْنِي مِوالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَى بُولُوفَ بِالْكَعْبَةِ، وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتْ، وَقَالَ يُونُسُ: عَنْ حَمَّادٍ: أَغَارَتْ، عَلَى الْمَدَائِنِ. وَقَالَ لِيُوسُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ لَتَكُونَقَ الظَّالِقَةُ، إِنَّهُ لَكِيثُ رَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) في (م) و (ص) : ممن.

<sup>(</sup>٢) في (س) و (ص) و (م): ألْباً واحداً، والمثبت من (ظ١٣) و (ق)، وعند البيهقي في "الدلائل" ٢٥/٥: "وترى الناسَ علينا ألباً واحداً"، ونحوها في "أسد الغابة" ٩/٤. والألْب، بفتح الهمزة - أو كسرها - وسكون اللام: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. قاله السندي. (٣) رواية يزيد بن هارون سلفت برقم (١٨٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) في (م): جور، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٥) رواية يونس عن حماد سلفت برقم (١٨٢٦٨) ، ولم يسق أحمد لفظها.

<sup>(</sup>٦) في (ظ ١٣): فقد رأيت اثنتين.." (١)

١٤٨. " ١٩٤٩٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ: " أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، وَأَقِرُوا الْأَشْعَرِيَّ يَعْنِي أَبَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ " (١)

<sup>=</sup> ابن معاذ العنبري، عن شعبة، عن أبي إسحاق السّبيعي، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مطولاً بلفظ الرواية الآتية برقم (١٩٧٣٨)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٢١/٣٢

، وهي من طريق السَّبيعي.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٩٨) ، وفي "الأدب المفرد" (٦٨٨) ، ومسلم (٢٧١٩) ، وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٩٨) ، وفي الأدب المفرد" (٩٥٧) ، وابن حبان (٩٥٧) من طريق عبد الملك بن الصَّبَّاح، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي موسى في ابن أبي موسى ، عن أبيه، به، مطولاً كذلك، ونبسط الحديث عن إبحام ابن أبي موسى في هذا الإسناد في الرواية

. (١٩٧٣٨)

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٨٢٠) من طريق محمد بن عبد الواحد ابن عنبسة بن عبد الواحد، قال: حدثني عبسة بن عبد الواحد، عن نُصَير بن الأشعث، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة الهُجَيمي، عن أبي موسى، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نُصير بن الأشعث إلا عنبسة، تفرد به ولدُه عنه. قلنا: وفي المطبوع تصحيف يُصحح من هنا.

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢٠٩/١٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن بُريدة، قال: حُدثت عن الأشعري.

وسيرد برقم (١٩٧٣٨) .

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩١٣) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

(١) أثر ضعيف الإسناد لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، وهُشَيْمٌ - وهو ابن بشير - مدلّس، وقد عنعن، والشعبي - وهو عامر بن شَراحيل - لم يدرك عمر.

وأخرج ابن سعد ١٠٩/٤ عن مالك بن إسماعيل النهدي، عن حِبَّان- وهو ابن علي العَنزي- عن مجالد، عن الشعبي أن عمر أوصى أن يترك أبو موسى=." (١)

1 ١ ٩ ٥ ١ ٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمْمِينَ الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلًا مُوفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى اللَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ اللهِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلًا مُوفَقَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

189

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٨/٣٢

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٦/٣، والبخاري (١٤٣٨) و (٣٢١٩)، ومسلم (٢٠١٣)، وأبو حبان (٢٣٥٩)، وأبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة" ٢/٦٣)، وابن حبان (٣٣٥٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٣٠٢)، والبيهقي في "السنن" ١٩٢/٤، وفي "شعب الإيمان" (٧٦٩٥) من طريق حماد ابن أسامة، بهذا الإسناد. وسقط اسم أبي بردة من مطبوع "مسند الشهاب"، وفي مطبوع ابن أبي شيبة سقطٌ وتصحيف يُصحح من هنا.

وأخرجه أبو عوانة (كما في "إتحاف المهرة"، ٦٣/١) ، والقُضاعي (٣٠٣) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.

وسيرد مطولاً برقمي (١٩٦٢٤) و (١٩٦٦٧) .

ومطوله سیرد مقطعاً بالأرقام (۱۹۵۸) و (۱۹۲۲) و (۱۹۲۲) و (۱۹۲۲) و (۱۹۲۲) و (۱۹۲۲) و (۱۹۲۲) و (۱۹۷۳۲) و (۱۹۷۳۲) .

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٤٣٧) ، ومسلم (١٠٢٤) ، سيرد ٩٩/٦. وعن جابر عند ابن عدي في "الكامل" ١٥٠٥/٤.

قال السندي: قوله: الذي يعطي ما أُمر به، أي: لا يعطي ما يريد ويشتهي.

مُوفراً: بفتح الفاء، من التوفير، أي: تاماً، فهو تأكيد "كاملاً".

طيبةً نفسه، أي: يكون راضياً بذلك، قال ذلك إذ كثيراً ما لا يرضى الإنسان بخروج شيء من يده، وإن كان ملكاً لغيره. والمنصوبات أحوال من =. " (١)

٥٠٠. "الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا (١)

(١) إسناده صحيح، ثابت بن الحجاج- وإن لم يرو عنه غير جعفر بن برقان- وثقه ابن سعد، وأبو داود، والذهبيُّ، والحافظُ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقيةُ رجاله رجال الشيخين غير جعفر بن برقان، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. حسين بن علي: هو

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٧٢/٣٢

الجعفي، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسى.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٧/٣-٤، وعبد بن حميد (٥٣٨)، ومحمد ابن عاصم في "جزئه" (١٣٣)، والبزار (١٣٥٩) "زوائد"، وأبو يعلى (٧٢٧٤)، من طريق حسين بن على، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي موسى إلا من هذا الوجه، ولا روى ثابتٌ عن أبي بردة إلا هذا. قلنا: سقط من مطبوع "جزء محمد بن عاصم" اسمُ حسين الجعفي، ووقع في مطبوع عبد بن حميد زيادة: فقال الآخر: فلا أبالي.

ولعله <mark>تصحيف</mark> عن: فلا أب لي. وإلا فهو يخالف سياق الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٠٩٤) من طريق مسكين بن بكير، عن جعفر بن برقان، به. وقال لم يَرْو هذا الحديث عن أبي بردة إلا ثابت، تفرد به جعفر.

وذكره الهيثمي في "المجمع" ١٧٨/٤، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: إسناده حسن.

وله شاهد من حديث وائل بن حجر عند مسلم (١٣٩) .

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٧٦) . وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

ونزيد هنا: حديث سعيد بن زيد، سلف برقم (١٦٤١) .

وانظر حديث أبي موسى الآتي برقم (١٩٦٠٣).

وحديث أبي سُود الآتي ٥/٩٠.=." (١)

١٥١. "١٩٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةُ " (١)

(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن جبير لم يسمع أبا موسى الأشعري، فقد وُلد سعيد سنة ٤٦هـ، وتُوفي أبو موسى نحو الخمسين على أحد الأقوال،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٧٥/٣٢

وقد أشار إلى إرسال رواية سعيد عن أبي موسى البزارُ، والحافظُ في "التقريب". وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطيالسي (٥٠٩) ، والبزار في "مسنده" (١٦) "زوائد"، والنسائي في "الكبرى" (١٦) - وهو في "التفسير" (٢٦١) - والطبرئ في "تفسيره" (١٨٠٧٩) ، وأبو نُعيم في "الحلية" ٢٠٨/٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أبو موسى، بهذا الإسناد، ولا أحسب سمع سعيدٌ من أبي موسى. قال الهيثمي: هو في الصحيح عن أبي هريرة. قلنا: سلف في "المسند" من حديث أبي هريرة برقم (٨٢٠٣) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن حبان (٤٨٨٠) من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به، بلفظ: "من سمعَ يهودياً أو نصرانياً دخل النار". وقد بوّب عليه ابن حبان بقوله: إيجاب دخول النار لمن أَسْمَعَ أهل الكتاب ما يكرهونه. فتعقّبه الحافظُ في "إتحاف المهرة" ، ٢٤/١-٢٥، فقال: وهذا فيه نظر كبير، وهو غلطٌ نشأ عن تصحيف، ... وكأنَ الرواية التي وقعت لابن حبان مختصرة: "من سَمعَ بي فلم يُؤمن دخل النار يهودياً أو نصرانياً" فتحرف عليه، وبوّب هو على ما تحرَف، فوقع في خطأ كبير. قلنا: وقد فاتنا أن نُنبه على ذلك في صحيح ابن حبان، فيُستدرك من هنا.

وأخرجه مطولاً سعيد بن منصور في "سننه" (التفسير) (١٠٨٤) عن أبي عوانة، عن أبي بشير، به. =." (١)

١٥٢. "عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ (١) اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ (١) ١٩٨٣١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَيَزِيدُ، أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْكَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَي فَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَي فَاكَتَوِيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٠٥/٣٢

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٥٠٥) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. دون قصة بُشَيْر.

وأخرجه مسلم (٣٧) (٦٠) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي (٨٥٣) ، والبخاري في "الصحيح" (٢١١٧) ، وفي "الأدب المفرد" (٢٠١٢) ، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" ٢/١-٨، وأبو نعيم في "الحلية" ٢٥١/٢، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٧٠٣) ، وفي "الآداب" (١٧٧) ، والخطيب في "تاريخه" ٢٩٥/١١ من طرق عن شعبة، به.

ولم يذكر الطبراني وأبو نعيم والخطيب في روايتهم قصة بُشَيْرٍ.

وأخرجه الطبراني ۱۸/ (۲۳۸) من طريق الحسين بن الوليد النيسابوري، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران. وهو وهم من أحد رواته. وفي إسناده من لم نجد له ترجمة. وأخرجه أيضاً ۱۸/ (٥٠٦) من طريق حجاج بن حجاج، عن قتادة، به.

دون قصة بُشَيْرٍ.

وانظر (۱۹۸۱۷) .

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين، وقد تابعه على الحديث مطرف بن الشخير.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٢٩٧) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل،=." (١)

١٥٣. "غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمُّعَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَغَّا تَنُّومَةُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا، قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ بِأَزَزٍ، (١) قَالَ: وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَاسْتَقْدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا لَسُمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ رَكَعَ كَأَطْوَلِ مَا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٣/ ٢٥

(۱) هكذا ضُبِطَت في (س): "بأزَز" بالباء وزائين معجمتين، ولفظه في "غريب الحديث" للحربي ٩٧٩/٣: "فانتهيت إلى المسجد، فإذا هو يَأْزَزُ" بالياء، ونبه محققه على أنه جاء في هامش الأصل: "بأَزز" بالباء، وهو تصحيح لما في الأصل، وفي (م) و (ظ ١٠) و (ق): "بارز" بالراء والزاي، من

البروز، وهو الظهور، وكذلك هو عند أبي داود في عامة أصوله الخطية، وعند ابن خزيمة (١٣٩٧)، وابن حبان (٢٨٥٢)، والحاكم ٢٣٩/١، والبيهقي ٣٣٩/٣.

قال الخطابي في "معالم السنن" ٢٥٨/١ تعليقاً على رواية أبي داود: وقوله: "فإذا هو بارز" تصحيف من الراوي، وإنما هو بأزز، أي: بجمع كثير، تقول العرب: الفضاء منهم أزز، والبيت منهم أزز: إذا غَصَ بهم لكثرتهم، وكذا قال الأزهري في "تهذيب اللغة" ٢٨١/١٣. ونقل قول الخطابي ابنُ الأثير

في "النهاية" ١/٥٤.

قلنا: ولا وجه لتخطئة الراوي في هذا الحرف "بارز" مع وجوده كذلك في الأصول الخطية المتقنة والمصادر المتعددة، لا سيما أن رواية ابن حبان في "صحيحه" تؤيد هذه الرواية، فقد جاء فيها: "فوافقنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا هو بارز حين خرج للناس".." (١) عمليم المُحُيْمِيّ (١)

٢٠٦٣٢ – حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ الْهُجَيْمِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَوْ سُلَيْمٍ، أَوْ سُلَيْمٍ بْنِ جَابِرٍ، (٢) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَيُّكُمُ النَّبِيُّ قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَوْمَأَ إِلَى نَفْسِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشَارَ اللهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ مُحْتَبٍ بِبُرْدَةٍ، قَدْ وَقَعَ هُدْبُمُنَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجْفُو عَنْ أَشْيَاءَ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: " اتَّقِ الله وَلا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ اللهِ، أَجْفُو عَنْ أَشْيَاءَ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: " اتَّقِ الله وَلا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة، وَإِنْ امْرُؤُ شَتَمَكَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيلَة، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَة، وَإِنْ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيَّهُ إِنَّهُ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيلَة، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَة، وَإِنْ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيْهِ إِنَّهُ مُ وَعَلَيْهِ إِنَّهُ مُنْ فَيكَ، فَلَا تَشْتُمَنَ فَلَا تَشْتُمُنَ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٤٧/٣٣

أَحَدًا " (٣)

\_\_\_\_\_

(١) قال السندي: هو جابر بن سُليم، وقيل: سُليم بن جابر، ورجّح البخاريُ الأول، كنيته: أبو جُرَي بالتصغير، مشهور بكنيته.

- (٢) قوله: "ابن جابر" سقط من (م) .
- (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة حال عبد ربه الهجيمي، فلم يرو عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، لكنه متابع، تابعه عقيل ابن طلحة فيما سيأتي في الرواية التالية. ووقع اسمه في "الزهد" لابن المبارك: عبد الله الهجيمي، وفي "الآحاد والمثاني ": عبد الله، قال ابن صاعد- كما في "الزهد"-: والناس يقولون: عبد ربه الهجيمي. قال الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ١/٥٨٥: هذا غلط نشأ عن تصحيف، وإنما هو عبيدة الهجيمي. قلنا: وسيأتي الحديث برقم (٢٠٦٥) وفيه عبيدة الهجيمي على الصواب. =." (١) قلنا: وسيأتي الحديث برقم (٢٠٦٥) وفيه عبيدة الهجيمي على الصواب. =." (١) وحُحُمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، (١) قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَحْوِهِ " النَبَّالُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، عَنْ نُبَيْشَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَحْوِهِ " النَبَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَ جُدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ، عَنْ نُبَيْشَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَحْوِهِ "

(٢)

= بحشل "العلاء بن راشد" بدل المعلى بن راشد. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣٢٣/١ من طريق محمد بن عقبة، عن معلى بن راشد، عن جدته، قالت: دخل علينا رجل من هذيل، يقال له: سحر الخير، فذكره. كذا قال ابن قانع: "سحر الخير" بسين وحاء مهملتين، بعدهما راء، وهو تصحيف شنيع كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ٣٢٧/٣، والسخاوي في "المقاصد الحسنة" ص ٤٠٠، والصواب أنه نبيشة الخير كما تقدم، هذا مع أنه أخرجه أيضاً على الصواب في ترجمة نبيشة

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٤/٣٤

٣/٣٦ ١- ١٦٩، لكن وقع له في سنده خبط آخر، فقال: عن المعلى بن أسد القواس، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن رجل من هذيل يقال له: نبيشة، فذكره. والصواب: عن المعلى بن راشد، عن جدته أم عاصم، عن نبيشة الهذلي. كذا رواه الأئمة كما تقدم.

وانظر ما بعده.

وأما لحُس القَصْعة أو لَعْقها، فقد ثبت الأمر به عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أنس بن مالك السالف برقم (١٢٨١٥) ، ومن حديث جابر بن عبد الله أيضاً السالف برقم (١٢٢٤) .

(١) في (م) والأصول التي بين أيدينا جميعاً: "حدثني أبي، حدثنا روح بن عبد المؤمن، وعبيد الله القواريري. وحدثنا عبد الله، قال: وحدثني محمد بن صدران ... "، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في "أطراف المسند" ٥/١٠٤، و"إتحاف المهرة" ٥/٠٤، و"جامع المسانيد والسنن"

٤/٥٤، و"تهذيب الكمال" ٢٨٦/٢٨.

(٢) إسناده ضعيف كسابقه. روح بن عبد المؤمن: هو الهُذَلي مولاهم=. " (١)

١٥٦. "٢٠٧٣٨ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ بَنِي أُقَيْشٍ، قَالَ: " صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَجُلٍ مَنْ بَنِي أُقَيْشٍ، قَالَ: " صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ يُذْهِبْنَ (١) وَحَرَ الصَّدْرِ " (٢)

٢٠٧٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَهِلِ الْبَادِيَةِ، وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ خُو هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ خُو هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ وَقَالَ: وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَلَا تَكْفَ اللهُ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ (٣) حَيْرًا مِنْهُ " (٤)

= "وأقروا": من الإقرار، ولعله خصَّ هذا بالذكر لأنهم كانوا أهل المحاربة، وإلا فلا بُدَّ من الإقرار بجميع أحكام الإسلام، إلا أنه اكتفى عنه بالشهادتين لتضمن الشهادة بالرسالة جميع

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٢٦/٣٤

ذلك، والله تعالى أعلم.

"من وحر صدره"، الوحر بفتحتين، أي: غشه ووساوسه، أو حقده، أو غيظه، أو عداوته، أقوال، وبالجملة فالمراد تنقية الصدر.

والصَّفِيُّ، قال ابن الأثير في "النهاية": ما كان يأخذه رئيسُ الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القِسْمة، ويقال له: الصَّفِيَّة، والجمعُ: الصفايا.

- (١) في (م): يُذهب.
- (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيّه.
- (٣) لفظ الجلالة ليس في (ظ ١٠) و (س) ، وهو في (ق) ونسخة في (س) .
- (٤) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن عُليَّةَ، وأبو قتادة: هو تميم بن نُذَير (بالذال المعجمة ووقع في نسخة التقريب والتحرير ندير بالدال المهلة وهو تصحيف) العَدَوي، وأبو الدَّهماء: هو قِرفة ابن بُميس العدوي.

وأخرجه المزي في ترجمة أبي الدهماء من "تهذيب الكمال" ٢٣/٥٧٠=." (١)

\_\_\_\_\_

= وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (١٢٢٧) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص٥٨، والشاشي (١٤٣٧) ، والمزي في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى من "تهذيب الكمال" ١٩٥/٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وسقط من إسناد مطبوع "تهذيب الكمال": "بن سعيد، عن الأجلح، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن"، ووقع فيه: "فليفرحوا" بالياء التحتانية، وهو تصحيف.

وأخرجه الطيالسي (٥٤٥) ، وابن أبي شيبة ١٠/١٥ و ١٤١/١٤، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (٥٣٦) و (٥٣٨) ، وأبو داود (٣٩٨١) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٨٤٨) ، والطبري في "تفسيره" ١٢٦/١١، والحاكم ٢٤١-٢٤١،

1 2 7

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٤٢/٣٤

وأبو نعيم في "الحلية" ٢٥١/١، وفي "معرفة الصحابة" (٧٥٠)، والضياء في "المختارة" (١٢٢٧)، والجزري في "النشر في القراءات

العشر" ٢٨٥/٢ من طرق عن الأجلح بن عبد الله الكندي، به. واقتصر الطيالسي وأبو داود والحاكم والطبري على القراءة في الآية، وليس عند ابن أبي عاصم ذكر الآية، ووقع عندهم جميعاً خلا البخاري وأبي داود والطبري والضياء: "فليفرحوا" بالياء التحتانية، وهو تصحيف، ووقع في مطبوع الطيالسي: "عن الأجلح، عن ذر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه"، وهو خطأ.

وسيأتي الحديث من طريق أسلم المِنْقري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبزى في الذي بعده وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٩٩٨) و (٨٢٣٩) ، والطبراني في "الأوسط" (١٧٠٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢٥١/١، والمزي في ترجمة سليمان بن عامر من "قذيب الكمال" ١٤/١٢ من طريق محمد بن يحيى بن أيوب، عن سليمان بن عامر الكِنْدي، عن الربيع بن أنس، قال: قرأت القرآن على أبي

العالية، وقرأً أبو العالية على أُبِيِّ بن كعب، قال: وقال أُبِيُّ: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أُقرئك القرآن" قلت: أوذكرتُ هناك؟ قال: "نعم" قال: =." (١)

١٥٨. "وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ ". قَالَ (١): فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، فَفَرِحْتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَاللهُ يَقُولُ: (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمَّا بِذَلِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنُعُنِي وَاللهُ يَقُولُ: (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمَّا بَعُمْ قَالَ: "نَعَمْ " (٢) جُمْعُونَ) قَالَ مُؤَمَّلُ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: هَذِهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْخَدِيثِ؟ قَالَ: "نَعَمْ " (٢)

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل بن إسماعيل البصري، فهو ضعيف لسوء حفظه، لكنه قد توبع. سفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي.

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٤٩) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٢٢٨) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. ورواية أبي نعيم مختصرة.

<sup>(</sup>١) ليست في (م) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٧٢/٣٥

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٨٤٩) من طريق مؤمل بن إسماعيل، به. وروايته مختصرة أيضاً.

وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (٥٣٥) و (٥٣٥) ، وأبو داود (٣٩٨٠) ، وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (١٤٣٨) ، والحاكم ٣٠٤/٣، وأبو نعيم في "الحلية" والطبري ٢٠٢١، والشاشي (٢٤٨) ، والحاكم ٢٠٤١) ، والبيهقي في "شعب ١/١٥، وفي "معرفة الصحابة" (٧٤٩) و (٧٥١) و (٧٥١) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٩٤) من طرق عن سفيان الثوري، به.

واقتصر أبو داود والطبري على ذكر القراءة في الآية، ولم يذكر الآية بتمامها سوى الطبري، ووقع عندهم جميعاً خلا أبي داود والطبري والشاشي: "فليفرحوا" بالياء التحتانية، وهو تصحيف.

وانظر ما قبله.." (١)

١٥٩. "يَعْنِي عَلَى طَرِيقِ الْإِيجَابِ (١)

=وأما نسخة (ر) فقد ضبطت فيها "نُورانيّ" بضم النون الأولى وكسر النون الثانية وياء مشددة، نسبة إلى النور.

وقوله في آخر الحديث: "يعني على طريق الإيجاب" يظهر أنه من كلام عبد الله بن أحمد، أو من كلام الإمام أحمد، وحينئذ تقرأ الكلمة نوراني الراه.

قال القاضي عياض كما في "شرح مسلم" للنووي ١٢/٣: لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول. وقال ابن تيمية عنها: إنها تصحيف.

قلنا: والصواب أنهما كلمتان "نور أنى" قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٢/٣: هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه: حجابه نورٌ، فكيف أراه؟!

قلنا: وهذا المعنى مأخوذ من حديث أبي موسى عند مسلم (١٧٩) رَفَعه: "حجابه النُّور، لو كشفه لأَحرَقَت سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".

وقال المازري: الضمير في "أراه" عائد على الله تعالى، ومعناه أن النور مَنَعَني من الرؤية كما

جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.

ونقل ابن القيم رحمه الله عن ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢/١٥٥٥، قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نور أبى أراه" معناه كان ثَمَّ نورٌ، وحال دون رؤيته نور، فأبى أراه؟! قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نوراً. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نوراني أراه، على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظاً ومعنىً.

وانظر أيضاً "زاد المعاد" ٣٧/٣، و"مجموع الفتاوى" ٣٨٦/٣-٣٨٩.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٧٧٠) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع وحده، بهذا الإسناد. = . " (١)

١٦٠. "٢٠٥٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا " (١) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا " (١) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُصَ فِي الْعَرَايَا " (٢)

وسيأتي الحديث بالأرقام (٢١٦٠٢) و (٢١٦٠٢) و (٢١٦٢٢) و (٢١٦٢٢). وسيأتي برقم (٢١٦٠٨) مختصراً بلفظ: احتجم في المسجد، وهو تصحيف، صوابه: احتجر، كما سنبينه هناك.

<sup>=</sup>النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، موقوفاً. قال الحافظ في "إتحاف المهرة" المحرة عن مالك ٢٤١/٤ وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهر، كلاهما عن مالك مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣١٢/٣٥

وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٠٠٥).

وعن عائشة، سيأتي ٢٠/٦ و٢٦٧.

وعن جابر عند ابن خزيمة (١٠٧٠).

ويشهد لقوله: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" حديث ابن عمر السالف برقم (۲۰۱۱) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

- (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف عن إسماعيل ابن علية في مسند ابن عمر برقم (٤٤٩٠).
- (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف عن سفيان في مسند ابن عمر برقم . (٤٥٤١)

وأخرجه البخاري (٢١٨٣) و (٢١٨٤) ، ومسلم (١٥٣٤) (٥٩) ، والبيهقي ٥/٨٠ - ٣٠٩ و ٣١١ من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٢١٥٧٧) .." (١)

١٦١. "أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرَّفَاعِ إِذْ قَالَ: "طُوبِي لِلشَّامِ " قِيلَ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا " (١)

٢١٦٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَمِيعَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، يُخْبِرُنِي عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ في الْمَسْجِدِ " قُلْتُ لِابْن هَيعَةَ: فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: "لَا، فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢)

٢١٦٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي،

وأخرجه المزي في "تهذيبه" ١٧٤/١٧ في ترجمة عبد الرحمن بن شماسة من طريق عبد الله بن

101

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب، وهو الغافقي.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٦٠/٣٥

أحمد، عن أبيه، بعذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٥ ٣٢٥/ و١٩١/١٢ - ١٩٢، والطبراني (٤٩٣٣)، والحاكم ٢٢٩/٢ من طريق يحيي بن إسحاق، به.

وأخرجه الترمذي (٣٩٥٤) من طريق وهب بن جرير، وابن حبان (١١٤)، والحاكم ٢٢٩/٢ و ٢١١٢، والبيهقي في "الدلائل" ١٤٧/٧ من طريق جرير ابن حازم كلاهما عن يحيى بن أيوب، به. ورواية جرير بن حازم – عدا الموضع الأول في الحاكم – مختصرة بقوله: كنا عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نؤلف القرآن من الرقاع.

(٢) حديث صحيح، لكن بلفظ "احتجر" كما سلف برقم (٢١٥٨٢) ، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. قال الحافظ ابن حجر في "الأطراف" ٣٨٤/٢: كذا قال ابن لهيعة: "احتجم" بالميم، وهو تصحيف بلا ريب، وإنما هو "احتجر" بالراء، أي: اتخذ حُجرةً.." (١)

١٦٢١. "٢١٧١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ كِلَاهُمَا، قَالَ: شُعْبَةُ يَعُولُ ذَلِكَ، أَنْ يُطلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصلِّي يَقُولُ ذَلِكَ، أَنْ يُطلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُو يُصلِّي يَقُولُ ذَلِكَ، أَنْ يُطلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُو يُصلِّي الشَّهُ عَلَيْهِ مِائَةً مُحَرَّدٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ الشَّعْحَى يُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (١) ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ الشَّعْحَى يُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (١) ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ لَذُنْ رَكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْوَالِدُ أَوْ اتْرُكُ (٢) الْجُنَّةِ " فَحَافِظْ عَلَى الْوَالِدِ أَوْ اتْرُكُ (٢)

= (١٣٦ - كشف الأستار) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٨٢) ، وابن حبان (٨٨) ، والطبراني في "الشاميين" (١٢٣١) ، والخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢١/١٣-٣٦ من طرق عن عاصم بن رجاء، به، ورواية البزار مختصرة بلفظ "العلماء خلفاء الأنبياء".

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣٨٧/٢-٣٨٨ من طريق عبد الله بن داود، عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٨٤/٣٥

عاصم بن رجاء، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو خطأ.

وأخرجه ابن عبد البر ٣٧/١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عمن حدثه، عن كثير بن قيس، به.

وأخرجه ابن عبد البر ٣٧/١ من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن كثير بن قيس، عن يزيد بن سمرة، عن أبي الدرداء.

وأخرجه ابن عبد البر ٣٤/٣٣/١ من طريق غسان بن الربيع، عن إسماعيل ابن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن جميل بن قيس. وقال: إسناده فاسد، فيه إسقاط رجل وتصحيف آخر.

(١) في (ظ ٥): ما بين العصر والظهر.

(٢) إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب. أبو عبد الرحمن السلمي: هو =." (١) ١٦٣. - ٢٢١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَجِيرٍ، (١) حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ:

ثم قال الحافظ: وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن أبي شيبة (٢٤٣-٢٤٢): حدثنا عبيد الله -هو ابن موسى-، حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، قال: إنا لنجد في كتاب الله المنزل صنفين

<sup>=</sup> الدمشقي شيخ الطبراني فيه، ترجم له هو نفسه في "لسان الميزان" ١/٩٥٨، فقال: له مناكير، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم المشغراني ببواطيل، وذكر منها حديثين، ثم قال: قال الحاكم أبو أحمد: الغالب عليّ أنني سمعت أبا الجهم، وسألته عن حال أحمد بن محمد، فقال: قد كان كبر، فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. وقال في ترجمة أبيه ٥/٢٤: قال ابن حبان في "الثقات": هو ثقة في نفسه يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد، فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٩/٣٦

في النار: قوم يكونون في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر، يضربون بها الناس على غير جرم، لا يدخلون

بطونهم إلا خبيثاً، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها.

وقوله: "معهم أَسْياطُ" هكذا رُوي بالياء، وهو شاذٌ، والقياس: أَسواط، كما قالوا في جمع ربح الله وي المُطَّرِدُ المستعمل، وإنما قُلبت الواو في سياط للكسرة قبلها، ولا كسرة في أَسْواطِ، والسَّوْط: هو ما يُجلَدُ به.

(۱) في (م) وسائر الأصول الخطية: "عبد الله بن بحير" بالحاء المهملة، وهو تصحيف، والصواب: "عبد الله بن بُجير" بضم الباء وفتح الجيم كما أثبتناه، وهو كذلك على الصواب في "أطراف المسند" ١٨/٦، و"إتحاف المهرة" ٢٢٧/٦..." (١)

٠.٠٠..." .١٦٤

= تصحيف فاحش، فإن سليماً سمعه من أبي أمامة نفسه، ويدل عليه قوله له في الحديث: يا ابن أخي، ولو كان عن جدته، لقال: يا بنت أخي، ويدل عليه ... فساق الرواية الثانية. وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢٩٥٩) ، وأبو داود (١٩٥٥) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٥٧٨) ، وابن عساكر ٨/لوحة ٢٩٥-٢٩٥ من طرق عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، عن سليم بن عامر، عن أي أمامة قال: سمعت خطبة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى يوم النحر، وكنت ابن ثلاث وثلاثين سنة، فكنت تحت ناقة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن كان الرجل ليدفع عني بصدر راحلته، ليزيلني عن سماع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأدفعها بكفي، فأردها عني. واقتصر أبو داود في روايته على قوله: سمعت خطبة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى يوم النحر.

وسيأتي الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح برقم (٢٢٢٥٨) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٩/٣٦

وأخرج المرفوع منه الطبراني في "الكبير" (٧٦١٧) ، وفي "مسند الشاميين" (٥٤٣) من طريقين عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، إلا أنه زاد في أوله: "أيها الناس لا نبي بعدي، ولا أُمَّة بعدكم".

وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٦١) ، والطبراني في "الكبير" (٧٥٣٥) ، وفي "مسند الشاميين" (٨٣٤) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٨٩/٨-٢٩٠ من طريق عمرو بن عثمان الحمصي، عن إسماعيل بن عياش، عن أسد بن وداعة وشرحبيل بن حسنة ومحمد بن زياد جميعاً، عن أبي أمامة.

وزاد ابن عساكر في روايته: "وصلوا أرحامكم".

وسيأتي الحديث بنحوه من طريق لقمان بن عامر، عن أبي أمامة برقم (٢٢٢٦٠) .

وقوله: "غرز الرَّحْل" الغرز: بغين معجمة مفتوحة، وراء ساكنة، ثم زاي: =." (١)

170. "٢٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ شَدَّادُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ شَدَّادُ، حَدَّثَنِي أَصَبْتُ أَبُو أَمُامَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ ثَمُّ قَالَ لَهُ (١): إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ ثَمُّ قَالَ: " ثُمُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ: " نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ: " فَعَالَ: " فَقَالَ: " فَلَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَ فَقَالَ: " فَقَالَ: " فَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ: " فَمُ نَوْتَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ قَامَ فَقَالَ: " هَوْتَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: " هَوْتَ تَوْتَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: " اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>=</sup> عبد الله بن بسر السَّكْسَكي الحُبْراني التابعي يكنى أبا سعيد، وهو ضعيف، واعتبر أبو نعيم هذين الأخيرين واحداً، والله أعلم.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد - زوائد نعيم بن حماد" (٣١٤) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٢٥٨٣) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" لأبيه ص ٢٠، والنسائي في "الكبرى" (٢٥٨٣) ، وفي "الكبر" (٢٤٦٠) ، والطبراني في "الكبير" (٧٤٦٠) ، وفي "الشاميين" (٩٢٤) ، والحاكم ٣٥١/٢ و ٣٥٩ و٤٥٧) ، وأبو نعيم في "الحلية"

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٨٨/٣٦

١٨٢/٨، والبيهقى في

"البعث والنشور" (٩٤٥) ، والواحدي في "الوسيط" ٢٦/٣-٢٧ و ١٢٣/٤، والبغوي في "شرح السنة" (٥٤٥) . ووقع عند الطبري والطبراني والحاكم وأبي نعيم والبيهقي: "عبد الله بن بسر". ووقع في مطبوع "الزهد" لأحمد: عبد الله بن بشير، وفي "زهد ابن المبارك" والموضع الأخير من "مستدرك

الحاكم": عبد الله بن بشر، وفي الموضع الأول من "الوسيط": عبد الله بن بصير، والثلاثة الأخيرة تحريف أو تصحيف.

وأخرجه الطبري ٢٤٠/١٥ من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، به. وفيه: "عبد الله بن بسر".

(١) لفظة "له" ليست في (م) ... " (١)

= عمرو السَّيْباني، وأورده البخاري في الكنى من "التاريخ الكبير" ٩ /٧٨ وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢٨/٩، ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً.

وشيخه كريب السَّحُولي: هو ابن أبرهة بن الصباح الأَصبحي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان والعجلي في "الثقات".

وعن أبي هريرة، أخرجه أبو يعلى (٢٤١٧)، والطبراني في "الأوسط" (٤٧)، وابن عدي في "الكامل" ٢٥٤٥/، والقاضي عبد الجبار الخولاني في "تاريخ داريا" ص ٢٠، وتمام الرازي في "فوائده" (١٥٥١)، وابن عساكر في "تاريخه" ١/ورقة ١١٥-١١٥ و١١٥ من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عامر بن عبد الواحد الأحول، عن أبي صالح الخولاني،

عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من

107

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٦/٣٦

خذهم، ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة" إلا أن القاضي عبد الجبار الخولاني قال في إسناده: "عن عاصم الأحول، عن أبي مسلم الخولاني" وهو تصحيف كما قال الحافظ ابن عساكر. وقال الطبراني عقب

الحديث: لم يروه عن عامر الأحول إلا الوليد بن عباد، تفرد به إسماعيل بن عياش. وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد بن عباد.

قلنا: والوليد بن عباد هذا مجهول لا يعرف، وأبو صالح الخولاني لم يرو عنه غير عامر الأحول والوضين بن عطاء، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/٩: لا بأس به.

وأخرجه ابن عساكر ١١٦/١ وجادة من طريق الهيثم بن حميد، عن يزيد الحميري، عن أبي هريرة مرفوعاً. ويزيد -وهو ابن زياد- الحميري جَهَّله أبو حاتم ٢٦٢/٩ وغيره، وفي إسناده أيضاً من لم نقف له على ترجمة.

وأخرجه أبن عساكر ١/ورقة ١١٦ من طريق السَّرِي بن يحيى، عن الحسن ابن أبي الحسن البصري، عن أبي هريرة رفعه بزيادة منكرةً وقال عقبه: وهذا =." (١)

١٦٧. "قُلْتُ: وَاللهِ لَا أَعُودُ. قَالَ: " فَبَايَعَنِي " (١)

٢٢٥١٢ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَارِيَةٌ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ حَارِمٍ، عَنْ أَبِي شَهْمٍ قَالَ: كَانَ (٢) رَجُلًا بَطَّالًا قَالَ: فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِنْ هَوَيْتُ إِلَى كَشْحِهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هَوَيْتُ إِلَى كَشْحِهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدِي يُلِأُبَايِعَهُ، فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: " أَجنُكَ صَاحِبُ (٣) الْجُبَيْذَةِ؟، يُعْنِى: أَمَا إِنَّكَ صَاحِبُ الْجُبَيْذَةِ، أَمْس ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٢٩) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٧٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٩٣٣) ، والحاكم في "المستدرك" ٢٧٧/٤ والبيهقي في

101

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له النسائي. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، وقيس: هو ابن أبي حازم الأحمسي.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٨/٣٦

"الدلائل" ٣٠٦/٦ من طريق أسود بن عامر شاذان، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

(٢) في (م): كنت.

(٣) في (م) و (ق): "أحبك"، وفي (ك) و "جامع المسانيد": "أجدك"، وكلاهما تصحيف، وصوابه: "أُجِنَّك" كما أثبتناه من (ظ٥)، أي: من أجل أنك، كما جاء شرحه في الحديث. وأما كلمة "صاحبُ" فقد جاءت في (م) والنسخ "صاحبُك" وضبب على الكاف في (ظ٥) إشارة إلى خطئها.." (١)

١٦٨. "٢٣٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي جَارُ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لِخَدِيجَةً: " أَيْ حَدِيجَةً، وَاللهِ لَا خُويْلِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لِخَدِيجَةً: " أَيْ حَدِيجَةُ، وَاللهِ لَا أَعْبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ حَدِيجَةُ: حِلَّ (١) الْعُزَّى، قَالَ: فَتَقُولُ حَدِيجَةُ: حِلَّ (١) الْعُزَّى، قَالَ: "كَانَتْ صَنَمَهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَ أَمُّ يَضْطَجِعُونَ " (٢)

٢٣٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣) يَقُولُ: " مَنْ تَابَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِيَوْمٍ، قَبِلَ اللهُ مِنْهُ "،

= وعن أبي الدرداء عند الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" ٢٩٩/٧ - ٣٠٠٠ بلفظ: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول: أي ربِّ سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: أي ربِّ، أمري هذا، فيؤخذ بأيديهما جميعاً فيقذفان في النار". قال الهيثمي: ورجاله كلهم ثقات. وعن أبي الدرداء عند الطبراني أيضاً كما في "المجمع" ٧/٠٠٠: "يقعد المقتول بالجادة، فإذا مر به القاتل أخذه، فيقول: يا رب، هذا قطع علي صومي وصلاتي، قال: فيعذب القاتل والآمر به". قال الهيثمي: وفيه شهر بن حوشب، وقد وثق، وفيه ضعف.

(۱) تصحف في (م) إلى: خل، بالخاء المعجمة، وما أثبتناه من النسخ الخطية، ومعناه: صف وانعت، وقد فاتنا التنبيه على هذا التصحيف في مكرره السالف برقم (١٧٩٤٧)،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨٩/٣٧

والله تعالى ولي التوفيق.

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وإبحامه لا يضر. وهو مكرر (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وإبحامه لا يضر.

(٣) قوله: "قال سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَثبتناه من (ظ ٥) ..." (١)

179. "٢٣٥٣" - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِجُذَيْفَةَ: أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرٍو لِجُذَيْفَةَ: أَلَا تُحَرِجَ مَاءً وَنَارًا، الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَثَّا نَارٌ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا حَرَجَ مَاءً وَنَارًا، الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَثَّا نَارٌ فَيْوَلُ: قَالَ: مَعْ الدَّجَالِ إِذَا حَرَجَ مَاءً وَنَارًا، الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَثَّهُ مَاءٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَالُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَعْ فِي اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ مَلَكُ لِيَقْبِضَ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ عُمِلْتَ مِنْ حَيْرٍ؟ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَيِّ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَأُجَازِفُهُمْ (١) ، فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ (٢) وَأَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْحَلَهُ اللهُ الْجُنَّةُ "

= عطية بن الحارث، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو مجهول.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣١٠/١ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وتحرف فيه مخمل بن دماث إلى محمد بن دهاث!

وانظر ما سلف (۲۳۲٦۸).

(١) كذا في (م) والنسخ الخطية، ووقع عند البخاري: وأجازيهم، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢-٤٩٦ ع-٤٩٤: أي: أقاضيهم، والمجازاة: المقاضاة، أي: آخذ منهم وأعطي، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم بالجيم والزاي والفاء، وفي أخرى بالمهملة والراء، وكلاهما تصحيف لا يظهر، والله أعلم! كذا قال، مع أن الجزاف: هو البيع والشراء بلا وزن ولا كيل، وهو يرجع إلى المساهلة.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٦/٣٨

- (٢) في (م) والنسخ الخطية: المعسر، والمثبت من "جامع المسانيد"، ومن "صحيح البخاري".." (١)
  - ١٧٠. "صَلَاة الْعِشَاء إِلَى طُلُوع الْفَجْر " (١)

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن راشد أبو الضحاك الزَّوْفي وعبد الله بن أي مُرَّة –ويقال: ابن مُرَّة – الزَّوفي في عداد المجهولين، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٠٣/٣: لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض.

ومحمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المدني- وإن كان مدلساً وقد عنعنه، إلا أنه صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (١١).

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ١٨٨/٤-١٨٩، وابن أبي شيبة ٢٩٦/٢-٢٩٦، وابن أبي شيبة ٢٩٦/٢-٢٩٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨١٦)، ومحمد بن نصر المروزي في "الوتر - مختصره" (٣)، والطبراني في "الكبير" (٤١٣٧) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ووقع في إسناد مطبوع ابن أبي شيبة: عبد الله بن

راشد الرزقي وهو تصحيف، وسقط من إسناده: عبد الله بن أبي مرة، وترجم ابن أبي عاصم لصحابي الحديث: خارجة بن حذافة السَّهْمي، وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد، والصواب أنه عَدَوي كما ذكرنا في ترجمته، وتصحف "الزوفي" في إسناده من المطبوع إلى: "الروقي".

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤١٣٧) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤٣٠/١، والبيهقي ٤٧٧/٢ من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ووقع في مطبوع "شرح معاني الآثار": عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن أبي راشد، وهو تحريف، ووقع في مطبوع "سنن البيهقي": عبد الله بن شداد بدل عبد الله بن راشد وهو تحريف أيضاً.

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٦٠ من طريق خالد بن يزيد، عن أبي الضحاك

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۷٥/۳۸

مُسْنَدُ التَّلِبِّ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعَنْبَرِيِّ

. . . / ٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَالِدٍ يَعْنِي الْحَنَّاءَ ، عَنْ أَبِيهِ بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١) كَذَا قَالَ غُنْدَرُ: ابْنِ الثَّلِبِ ، وَإِنَّا هُوَ: ابْنِ الثَّلِبِ ، وَإِنَّا هُوَ: ابْنِ التَّلِبِ ، وَكَانَ شُعْبَةُ فِي لِسَانِهِ شَيْءٌ - يَعْنِي لُثُغَةً - وَلَعَلَّ غُنْدَرًا لَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ هُوَ: ابْنِ التَّلِبِ ، وَكَانَ شُعْبَةُ فِي لِسَانِهِ شَيْءٌ - يَعْنِي لُثُغَةً - وَلَعَلَّ غُنْدَرًا لَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ

(۱) إسناده ضعيف لجهالة حال ابن التلب -واسمه مِلْقام، ويقال: هلقام-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه فقد روى له أبو داود والنسائي. أبو بشر العنبري: هو الوليد بن مسلم بن شهاب البصري.

وأخرجه المزي في ترجمة التلب بن ثعلبة من "تهذيبه" ٣٢٠-٣١٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٩٤٨) ، والبيهقي ١٠/١٨ من طريق أحمد بن حنبل، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٢٠٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٦٩) ، وأبو أحمد ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١١٢/١، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٠) ، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" ١٩٨١، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٩٥) ، والخطيب في "الموضح" ٤٣٤/٢ من طريق محمد بن جعفر، به.

قلنا: فإن احتج بهذا الحديث محتجٌ فعليه أن يَحمِلَ قوله: "فلم يضمِّنه" على المعتِق المعسِر، فإن كان له مال ضَمِنَ حِصصَ شركائه في العبد على ما في حديث ابن عمر السالف برقم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٤٣/٣٩

(٤٤٥١) ، وحديث أبي هريرة السالف أيضاً برقم (٧٤٦٨) ، وانظر "فتح الباري" ٥/٥٥..." (١)

١٧٢. "٢٥٠٨ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ الْهِ صَلَّى الْمَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، وَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: " أَمَّا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرًا، فَمَا بَاللهُ يَسْتَقْسِمُ؟ " فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرًا، فَمَا بَاللهُ يَسْتَقْسِمُ؟ "

= أولا، ثم الفضل، ففي هذه الرواية <mark>تصحيف.</mark>

وأخرجه أبو يعلى (٢٤٢٩) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٣٥١) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٧٢) ، والطحاوي ٢٨٢/٤، وابن حبان (٥٨٥٨) ، والطبراني (١٢١٧١) ، والبيهقي ٥/٨٥ من طرق عن عبد الله بن وهب، به.

وأخرجه الطبراني (١٢١٩٨) من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، به. وانظر ما سيأتي برقم (٣٠٩٣) و (٣٤٥٥) .

قوله: "أما هم"، قال السندي: أي: الأنبياء، أي: فكيف يرضون بصورهم موضوعة في البيت، أو قريش، أي: فكيف اجترؤوا على وضع هذه الصور في البيت.

وقوله: "يستقسم"، قال: كأنهم جعلوا صورته على وجه كان يستقسم، ومعلوم أن إبراهيم كان منه بريئا، والاستقسامُ من جملة جاهليتهم، وهو المذكورُ في قوله تعالى: (وأن تستقسموا بالأزلام).

والاستقسام، قال ابن الأثير في "النهاية" ٢٣/٤: طلب القسم الذي قُسم له وقُدر، مما لم

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله، وبكير: هو ابن عبد الله الأشج.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٠٨/٣٩

يُقسم ولم يُقدر، وكانوا إذا أراد أحدُهم سفراً أو تزويجاً، أو نحو ذلك من المَهام ضرب بالأزلام، وهي القداح، وكان على بعضها مكتوب: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، وعلى الآخر غُفُل، فإن خرج "أمرني" مضى لشأنه، وإن خرج "نهاني" أمسك، وإن خرج الغُفُل، عاد فأجالها، وضرب بما أخرى، إلى أن يخرج الأمرُ أو النهى.." (١)

١٧٣. "٢٤١٤٣" - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنَّ نُزُولَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ قَالَتْ: " إِنَّ نُزُولَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسُمْحَ (١) لِخُرُوجِهِ " (٢)

= وطريق: يونس عن هشام في مطبوع البيهقي في الموضع الأول تحرف إلى يونس بن هشام. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٢٣٧) ، والترمذي (٣٨٨٠) ، وابن حبان (٧٠٩٤) ، والإسماعيلي في "معجمه" (٣٤٤) من طريق ابن أبي مليكة -وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة المدني - عن عائشة قالت: جاء بي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خِرْقة حرير، فقال: "هذه زوجتُك في الدنيا والاخرة".

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وسيأتي برقمي (٢٤٩٧١) و (٢٥٢٨٥) .

قال السندي: قوله: "في سَرَقة حرير"، بفتحتين، أي قطعة حرير.

(١) في (م) : أسمج، وهو <mark>تصحيف</mark> شنيع، وفي هامش (ه) : أسهل.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهوية (٦٧٦) ، وابن ماجه (٣٠٦٧) من طريق عبدة ابن سليمان، كفذا الاسناد.

وأخرجه ابن راهوية (٦٧٤) ، والبخاري (١٧٦٥) ، ومسلم (١٣١١) (٣٣٩) ، والترمذي وأخرجه ابن راهوية (٦٧٤) ، والبخاري (٤٢٠٧) ، وابن ماجه (٣٠٦٧) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٣٨٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٢١/٢، والبيهقي في "السنن"

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٠٦/٤

٥/١٦١، وفي "معرفة الآثار" ٣٤٦/٧ من طرق عن هشام، به.

وأخرجه ابنُ حبان (٣٨٩٦) من طريق سريج بن يونس، عن سفيان الثوري، عن هشام، به. وزاد في أوله: إن أسماء وعائشة كانتا لا تحصِّبان. =. " (١)

١٧٤. "٢٤١٨٤" - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّ حَائِضٌ؟ قَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " (١)

= وأخرجه أبو داود (١٤٩٧) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.

قال أبو داود: "لا تُسَبِّخِي" أي: لا تُحَفِّفي.

وسيرد بالأرقام (٢٥٠٥١) و (٢٥٠٥٢) و (٢٥٧٩٨) .

قال أبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" ٢٠/١: هو مثل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من دعا على مَنْ ظلَمه فقد انتصر".

قلنا: هو من حديث عائشة، أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٣٤٨-٣٤٨، والترمذي (٣٥٥٦)، وأبو يعلى (٤٥٥٤) و (٢٦٣١)، وابن عدي في "الكامل" ٢٤٠٧/٦، فيه ميمون أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وهو ميمون الأعور.

قال السندي: قولهم "لا تُسَبِّخي عنه" بتشديد الباء الموحدة بعدها خاء معجمة، أي: لا تُخفِّفي عنه إثم السرقة والعقوبة بدعاية عليه، وفي رواية: دعيه، وكأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَها في الغضب، فأشار إلى أنه مقتضى الغضب تتميم العقوبة له، أو الدعاء عليه يخفِّف العقوبة عنه، فاللائق بذلك ترك الدعاء، ومراده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تترك الدعاء لا أن يتم له العقوبة، ويحتمل أن المراد: لا تخفِّفي عنه خوفاً من أن يخف أجرك، فكأن أجر المظلوم بقدر وزر الظالم. والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، ثابت بن عبيد، وهو الأنصاري =." (۲)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧١/٤٠

١٧٥. " <<a href="" حَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَاكَرْهُمَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةُ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةُ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْض بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي مَمْرَةٍ قَطُّ " (١)</p>

(۱) إسناده ضعيف، صالح بن سرج، من رجال "التعجيل"، لم يذكروا في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، وقد انفرد به. وعمرو بن العلاء الشني – وهي نسبة إلى شن، وهو بطن من عبد قيس – من رجال "التعجيل" كذلك، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات، سليمان بن داود: هو الطيالسي، وقد أخرج له مسلم، وعمران بن حطان أخرج له البخاري في المتابعات، وهو صدوق.

وهو عند الطيالسي (١٥٤٦) ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٠ / ٩٦.

وجاء عندهما: عمر بن العلاء اليشكري: قال البيهقي: كذا في كتابي: عمر ابن العلاء.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٤ / ٢٨٢، ووكيع محمد بن خلف، في "أخبار القضاة" ١ / ٢٠ - ٢١، وابن حبان (٥٠٥٥)، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٤٠)، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٢٩٨ - ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٢٦٠) - والبيهقي ١٠ / ٢٩ من طرق عن عمرو بن العلاء، به.

وجاء عند ابن حبان: "لم يقض بين اثنين في عمره". قال المنذري في "الترغيب" (٣٢٠٩) : تمرة، وعمره، متقاربان في الخط، ولعل أحدهما تصحيف. والله أعلم.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به عمرو بن العلاء. وقال العقيلي: عمران بن حطان عن عائشة، ولا يتابع على حديثه. وتعقبه=." (١)

١٧٦. "فِيهِ طَعَامٌ " (١)

٢٤٧٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ عَنْ عَالْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَقْعِ الْبِئْرِ (٢) ، وَهُوَ الرَّهْوُ (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١/٤١

\_\_\_\_\_

(۱) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن، وهو ابن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن بن حارثة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصري مولى بني هاشم - فقد روى له البخاري متابعة، وأبو داود في فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. عمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية أمُّ أبي الرجال.

وسيرد من طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن أبي الرجال برقم (٢٥٤٥٨) بلفظ: "بيتٌ ليس فيه تمرٌ جياع أهلُه". وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع عند ابن ماجه (٣٣٢٨) مرفوعاً بلفظ: "بيت لا تمر فيه، كالبيت لا طعام فيه". وفي إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف، وعبيدُ الله بن علي بن أبي رافع، وهو لين الحديث.

(٢) تصحف في (ظ٢) و (ق) و (ه) و (م) إلى: نهى عن نقيع البُسر، وهو الزَّهْو. وجاء على الصواب في (ظ٨) ، و"أطراف المسند"، وهو على الصواب أيضاً في الروايات الأخرى الآتية للحديث بالأرقام: (٢٦٢١١) و (٢٠٨٧) و (٢٦١٤٧) و (٢٦١٤٧) . وقد راج تصحيف الحديث في هذا الموضع على الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الرحمن، فأدرجه في كتابه "الفتح الرباني" ضمن

أحاديث النهي عن الخنْتَم والمُزَفَّت، وراج كذلك على السندي، فشرحه على أن نقيع البُسْر هو نبيذه، والمراد به إذا أسكر!

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ابن أبي الرِّجال -وهو عبد الرحمن بن فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. أبو سعيد: هو مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد، وأبو الرِّجال: هو محمد ابن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن أم أبي = ." (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٠/٤١

١٧٧. "٢٤٨٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ اللهُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَائِشَةُ، هَنْ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَائِشَةُ، هَذَا حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ "، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا نَرَى يَا رَسُولَ اللهِ (١)

\_\_\_\_\_\_

= وقال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد، تفرَّد به حَبيب بن أبي عمرة، وهو كوفي ثقة، عزيز الحديث.

قلنا: سقط اسم عبد الله بن المبارك من مطبوع "البعث والنشور" للبيهقي، ووقع في مطبوع "الحلية" و"المستدرك" تصحيف يصحح من هنا.

وأخرجه مختصراً الطبري في تفسير الآية المذكورة من سورة الزمر من طريق هارون بن المغيرة، عن عنبسة، به.

وأخرج ابن أبي عاصم في "الأوائل" (١٧٩) من طريق يعقوب، عن عنبسة ابن سعيد، عن رجل، عن مجاهد، عن ابن عباس، به. أبحمَ اسمَ حبيب بن أبي عَمْرة.

وسلف برقم (٢٤٠٦٩) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك، يعني في أن الناس على الصراط، في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وإسناده صحيح على شرط مسلم.

والموقوف منه، وهو قولُ ابن عباس: إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرةَ سبعين خريفاً ... جاء في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ آخر، وهو: "وما بين منكبي الكافر مسيرةُ ثلاثة أيام للراكب المسرع" وهو عند البخاري (٢٥٥) ، ومسلم (٢٨٥٢) .

(١) إسناده قوي، إبراهيم بن إسحاق: وهو الطالقاني، صدوق، روى له مسلم في "المقدمة"، وأبو داود والترمذي، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال=." (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥١/٤١

١٧٨. "أُحِبُّ أَنِي حَكَيْتُ أَحَدًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا " (١)

٢٥٠٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَالِيْهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ " (٣)

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٤٩٦٤) غير أن شيخ أحمد هنا هو وكيع بن الجراح.

وهو عند وكيع في "الزهد" (٤٣٦) ، ومن طريقه أخرجه هناد في "الزهد"

(١١٨٩) ، والترمذي (٢٥٠٣) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وانظر ما قبله ورقم (۲٥٧٠٨) .

(٢) كلمة: "قالت" من (م) و (ه) .

(٣) إسناده ضعيف، وقد بيّنًا علَّته في الحديث السالف برقم (٢٤١٨٣).

وكيع: هو ابنُ الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.

وأخرجه أبو داود (٤٩٠٩) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١ / ٢٦٣ من طريق معاذ العنبري، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٩) من طريق يحيي القطان، كلاهما عن سفيان، به.

ورواه عبد الرحمن بن مهدي، واختُلف عليه فيه:

فأخرجه البغوي في "شرح السنة" (١٣٥٤) من طريق أبي عُبيد القاسم ابن سلاَّم، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" ١ / ٥٩ - ٦٠ من طريق عمرو بن علي، كلاهما عن ابن مهدي، عن سفيان، به موصولاً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٦٠) عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن عطاء، مرسلاً.=." (١)

١٧٩. "٢٥٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَشَّحْنِي الْجُوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَشَّحْنِي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١/٤١ ٥٠

وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي، وَأَنَا حَائِضٌ (١)

٣٤٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، وَتَطْهُرُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءٍ وَلَا نَقْضِيهِ " (٢)

= (وفي المطبوع احتضار وهو تصحيف) المنازل بمنى أن ثبت الخير، فإني لست أعرف مُسيكة بعدالة ولا جرج، ولست أحفظ لها راوياً إلا ابنها.

وسيأتي برقم (٢٥٧١٨) .

(١) إسناده حسن. يزيد بن بَابَنُوس قال الدارقطني: لا بأس به، وقال ابن عدي: أحاديثه مشاهير، وذكره ابن حبان في "الثقات". وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطيالسي (١٥١٧) ، والدارمي (١٠٥٢) ، وأبو يعلى (٤٤٨٧) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٢٣٨ من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجودي، به.

وسيأتي مطولاً برقم (٢٥٨٤١) .

قال السندي: قولها: يتوشحني، أي: يعانقني.

قولها: وينال من رأسي، أي: يقبّل رأسي.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. لَيْث -وهو ابن أبي سُلَيم- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. زائدة: هو ابن قُدامة الثقفي.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٦٥) عن موسى بن عيسى =." (١)

٠١٨. "حَدِيثُ امْرَأَةِ

٢٧٠٧٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ: أَخْبَرِنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ (١) مَوْلَى خَارِجَةَ، أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٥٠/٤٢

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ؟ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ " (٢)

(۱) وقع في (م) و (ظ۲) و (ق) ونسخة الهيثمي في "مجمع الزوائد" ۱۹۸/۳: عمير بن جبير، وقد ترجم له العراقي في "ذيل الكاشف" ص٢١٦، وقال: لا يعرف. قلنا: وعقد له الحافظ ترجمة في "التعجيل" ٨٥/٨-٨٥ وبين أنه خطأ نشأ عن تصحيف، صوابه: عُبيد بن حُنين، وهو الموافق لما أثبتناه من (ظ٦) و "أطراف المسند" ٤٨٤/٩.

(٢) إسناده ضعيف، فيه ابنُ لهيعة - وهو عبد الله - وقد تفرَّد به، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن وَرْدان - وهو أبو عمر المصري القاص - فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو مختلف فيه، حسن الحديث.

وقد اختُلف فيه على ابن لهيعة:

فرواه حسن بن موسى - كما في هذه الرواية - عن ابن لهيعة، فقال: حدثنا موسى بن وردان، أخبرني عُبيد بن حُنين مولى خارجة أن المرأة سألت النبي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيام يوم السبت حدثته.... فابهم اسم المرأة.

ورواه يحيى بن إسحاق وهو السَّيلحيني - كما سيرد في الرواية (٢٧٠٧٦) - عن ابن لهيعة، فقال: حدثنا موسى بن وَرْدان، عن عبيد الأعرج، قال:

حدثتني جدتي. قلنا: وهي الصّمّاء بنت بسر، فقد أورد الإمام أحمد=." (١)

١٨١. "مِثْلَهُ (١)

٢٧٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ

(١) هو مكرر (٢٧٠٨٣) ، إلا أن شيوخ أحمد هنا هم: أبو كامل مظفر بنُ مُدرك ويزيد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٥/٤٤

بن هارون وعفَّان بن مسلم الصفَّار، وشيخ عبد الله بن أحمد: هو محمد بن بكار الرَّيَّان. وقد سلف الكلامُ عليه وبيانُ علته هناك.

وأخرجه ابن سعد ٢٨٢/٨ عن عفّان، بهذا الإسناد. وجاء عنده: تسلمي -بالميم- وقرن بعفان إسحاق بن منصور.

وأخرجه ابن حبان (٣١٤٨) من طريق محمد بن بكار، بهذا الإسناد. وجاء عنده: تسلمي بالميم كذلك، ثم تكلف لتأويلها، قلنا: هو تصحيف وقع له، فتأوَّل له شرحاً، وقد نبَّه على ذلك الحافظ في "الفتح" ٤٨٨/٩.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٥٠٨٨) و (٥٠٨٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٧٥/٣، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٣٦٩) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١٨٧/١، والبيهقي في "السنن" ٤٣٨/٧ من طرق عن محمد بن طلحة، به. وجاء عند الطبراني والطحاوي: تسكني بدل: تسلّي. وهو تصحيف.

قال البيهقي: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، وقد قيل فيه:

عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي. وتعقَّبه الحافظ في "الفتح" ٩/٧٨ بقوله: وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.

قال السندي: قوله: "تسلَّبي ثلاثاً" أي: البسى ثوب الحداد ثلاثاً، وهو السِّلاب.

"ثم اصنعي ما شئت" أي: مما يفعله أهل الميت، وإلا فثياب الإحداد لا بد أن تستمر إلى حد العدة، والله أعلم.." (١)

١٨٢. "٢٧٥٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ أَبُو اللهِ بْنِ كَثِيرُ أَبُو الْفَصْلِ (١) الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

وأخرجه البزار (٢٨٤٥) "زوائد" من طريق الحسن بن سوَّار، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> هو ابن سعد، ومعاويةُ: هو ابن صالح بن حُدَير.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٦٠/٤٥

إلا أنه قال: يونس بن ميسرة، بدلاً من يزيد بن ميسرة، ومن أجل ذلك حسَّن إسناده. قلنا: البزار كثير الأوهام، وهذا من أوهامه، فقد قال فيه الدارقطني: ثقة، يخطىء، ويتَّكِل على حفظه. وقال أبو أحمد الحاكم: يخطىء في الإسناد والمتن، وجرحه النسائي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٥٥٥-٥٥، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٧٦)، وأخرجه البخاري في "الحلية" ٢٢٧/١ وفي "مسند الشاميين" (٢٠٥٠)، والحاكم ٣٤٨/١، وأبو نُعيم في "الحلية" ٢٢٧/١ و (٩٩٥٣)، والحافظ ابن حجر في "و٥/٢٤، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (٤٤٨٢) و (٩٩٥٣)، والحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" ص ٤٨-٤٥ من طريق

عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وحسَّنه الحافظ.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢٧/١٠، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحسن ابن سوَّار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان!

قال السندي: قولها: ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، أي: ما سمعت أبا الدرداء يذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكنية قبل هذه الحالة ولا بعدها.

(١) في النسخ: كثير بن الفضل، وهو خطأ، صوابه: كثير أبو الفضل، كما أثبته الحافظ في "أطراف المسند" ١٤٦/٦، و"إتحاف المهرة" ٢٠١/١٢.

وقد ذكر الحسيني في "الإكمال" كثير بن الفضل، وقال: مجهول، فتعقبه الحافظ في "التعجيل" بقوله: بل هو معروف، ولكن وقع فيه تصحيف نشأ عنه هذا الغلط، والصواب كثير أبو الفضل، فالفضل كنيته لا اسم أبيه، وأما أبوه فاسمه يسار.." (١)

## ١٨٣. "حَدِيثُ سَلْمَي

٢٧٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، سَلْمَى حَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: " سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: "

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٣٠/٤٥

احْتَجِمْ " وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اخْضِبْهُمَا (١) بِالْحِنَّاءِ " (٢)

\_\_\_\_\_

(١) في (ظ٢) و (ق): اختضبهما.

(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه، أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع من رجال "التعجيل"، وقد وتُقه ابن حبان، ووقع في ترجمته عند الحسيني في "الإكمال" تصحيف نبَّه عليه الحافظ في "التعجيل".

وقد اختلف في إسناده على عبد الرحمن بن أبي الموالي:

فرواه أبو عامر العَقَدي – كما في هذه الرواية، وفيما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/1 ، والطبري في "تهذيب الآثار" (مسند ابن عباس) (۱۱۸) ، والحاكم 1/1 ، والبيهقي في "السنن " 1/1 ، وعسان بن مالك فيما أخرجه الحاكم 1/1 ، كالاهما عن عبد الرحمن بن أبي الموال، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي! ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم – كما في الرواية الآتية – ويحيى بن حسان –فيما أخرجه أبو داود (٣٨٥٨) ، والبيهقي 1/1 ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي رافع) – ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي 1/1 » = " (۱)

١٨٤. "فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ، أَولَيْسَ تِلْكَ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " (١) مَن عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ جَعْوَنَةَ السُّلُمِيُّ خُرَاسَانِيُّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُو يَقُولُ بِيدِهِ هَكَذَا - فَأَوْمَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِيدِهِ إِلَى الْأَرْضِ -: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَهُو يَقُولُ بِيدِهِ هَكَذَا - فَأَوْمَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِيدِهِ إِلَى الْأَرْضِ -: " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجُنَّةِ حَرْنٌ بِرَبُوةٍ - ثَلَاثًا -، أَلا إِنَّ عَمَلَ الْجُنَّةِ حَرْنٌ بِرَبُوةٍ - ثَلَاثًا -، أَلا إِنَّ عَمَلَ الْجُنَّةِ حَرْنٌ بِرَبُوةٍ اللهُ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ النَّارِ سَهْلُ بِسَهْوَةٍ (٢) ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ جَرْعَةٍ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلّهِ إِلَّا مَلاَ اللهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا " (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٩٠/٤٥

(۱) إسناده صحيح، عمر بن فروخ: وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود، وقال عنه: مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحبيب بن الزبير: وثقه النسائي وأبو داود، وصحح الترمذي حديثه، وقال أحمد: ما أعلم إلا خيراً، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث ما أعلم أحداً حدث عنه إلا شعبة، وحديثه مستقيم، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني (١١٩٣٣) من طريق حفص بن عمر الحوضي، عن عمر بن فروخ، بهذا الإسناد. وانظر (١٨٨٦).

(٢) في الأصول التي بين أيدينا عدا (ظ٩) و (ظ٤١): بشهوة، وهو تصحيف، وقد أورد ابن كثير في "تفسيره" ٤٩٣/١ سورة البقرة آية ٢٨٠ هذا الحديث عن الإمام أحمد فقال: "بسهوة" بالسين المهملة، وأوردها كذلك ابن الأثير في "النهاية" ٢/٠٣٤ بالسين المهملة، وقال: السهوة: الأرض اللينة التربة، شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا حُزونة فيها. والخزن: ما غَلُظ من الأرض.

٣٠٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمُّ حَطَبَ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَنَّهُ مَّ مُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمُّ حَطَبَ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: " تَصَدَّقْنَ "

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر البُرْساني. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٦٣٦) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٩٧٩) ، ومسلم (٨٨٤) ، والطبراني (١٠٩٨٣) ، والبيهقي والطبراني

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٤٩/٥

مختصرة، ووقع في مسلم وحده: "لا يُدْرى حينئذ" مكان قوله: لا يدري حسن، قال الحافظ في "الفتح" ٢/٨٦٤: جزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف، ووجهه النووي (في "شرح مسلم" في "الفتح" ١٨٢٢) بأمر محتمل، لكن اتحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة، ولا سيما وجود هذا الموضع في "مصنف عبد الرزاق" الذي أخرجاه من طريقه كما في البخاري موافقاً لرواية الجماعة.

وأخرجه مختصراً الدارمي (١٦٠٤) ، والبخاري (٩٦٢) ، ومطولاً ابن خزيمة (١٤٥٨) ، والبيهقي ٣/٣٦ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والبخاري مطولاً (٤٨٩٥) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وانظر (٢٠٠٤) و (٢١٧١) . وقوله: "يُلقين الفَتَخ"، بفتح الفاء والتاء وآخره خاء معجمة، واحدها فَتحَة، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٨٠٤: وهي خواتيمٌ كبارٌ تلبس في الأيدي، وربما وُضعت في أصابع الأرجل،

وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها.." (١) ١٨٦. "يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحُزَرَ (١)

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩٣/١٤، والبخاري (٢٢٥٠)، ومسلم (١٥٣٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٧٢٦) ، وعبد بن حميد (٢٩٩) ، والبخاري (٢٢٤٦) و (٢٢٤٨) ، وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٦) ، وعبد بن حميد (٢٩٩) ، وابن حزم في "المحلى" 70/9 ، والبيهقي ، والطحاوي 70/9 ، والطبراني (٢٤٨٨) ، وابن حزم في "المحلى" 70/9 ، والبيهقي 70/9 ، من طرق عن شعبة، به.

وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 7/0 و7/0 و7/0 والبخاري (7727) و (7727) ، ومسلم (1072) .

وعن أبي هريرة عند أحمد ٣٨٧/٢، ومسلم (١٥٣٨).

وعن جابر عند أحمد ٣١٢/٣، ومسلم (١٥٣٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو البَحْتري: هو سعيد بن فيروز الكوفي.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٠/٥

وعن أنس عند أحمد ١١٥/٣.

قوله: "حتى يأكل منه، أو يؤكل منه "، قال السندي: الأول على بناء الفاعل، أي: حتى يأكل البائع، والثاني على بناء المفعول.

وقوله: "حتى يوزن"، قال ابن الأثير ٥/١٨٢: أي: تُخرر وتُخرص، سماه وزنا، لأن الخارص يحزرها ويقدرها، فيكون كالوزن لها، ووجه النهي أمران: أحدهما: تحصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك، وذلك أوان الخرص.

والثاني: أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع، وقبل الخرص، سقط حقوقُ الفقراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصاد.

وقوله: "يحزر، قال السندي: هو بزاي ثم راء مهملة، أشار إلي أن مراده بالوزن الحُزْرُ، وهو الخرص والتقدير والتخمين، ثم الخرص والأكل والوزن، كله كنايات عن ظهور الصلاح، ويروى براء مهملة فزاي (وهو كذلك في ظه وظ١٤) بمعنى: تُحفظ وتُصان، وقيل: هو تصحيف، وإنما فسر الوزن به، لأن الحزْر طريق إلى معرفته كالوزن.." (١)

١٨٧٠. "٣١٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجُ، عَنْ شُعْبَةَ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيِى بْنِ الْجُزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ - قَالَ حَجَّاجٌ: يَتَقِيهِ وَيَتَأَخَّرُ - حَتَّى نَزَا (٢) الْجَدْيُ (٣) "

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ

(٢) في (م): "يُرَى وَرَاءَ الجُدْيِ"، بزيادة لفظة: وراء، والمثبت من (ظ٩) و (ظ٤١)، ومن "مصنف ابن أبي شيبة"، ومعناه: وثَبَ، وفي سائر النسخ: يرى، وبعضها لم تنقط فيها، وقال السندي في "حاشيته": حتى يرى الجدي، هكذا في النسخ وكذلك في "الترتيب" أيضاً، والظاهر أنه بموحدة ثم راء مكسورة ثم همزة، من بريء من الدين وغيره - بكسر راء-: إذا

<sup>(</sup>١) قوله: "عن شعبة" سقط من النسخ المطبوعة من المسند.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٦/٥

بان وتخلص وانفصل كما في "المشارق" (٢٠٨)، وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود (٢٠٨): أنه ما زال يدرؤها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يريد أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضيق عليه طريق المرور من بين يديه فانصرف إلي ورائه وتخلص من ذلك، والله تعالى أعلم، وقال بعضهم: لعله درأ الجدي. انتهى، يريد: لعله وقع في لفظ الكتاب تصحيف، والصواب: درأ الجدي، ولعل هذا الذي قلنا أيضاً غير بعيد، والله تعالى أعلم.

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم، وهو لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس، كما صرح في الرواية السالفة برقم (٢٦٥٣). حجاج: هو ابن محمد المصيصى الأعور.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٣/١ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

قوله: "فجعل يتقدم ويتأخر"، قال السندي: أي: لئلا يمر الجدي بين يديه.." (١)

١٨٨. "٣٦٥٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ لَيْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ لَيْلًا وَهَالَ بِلَالُ: أَنَا، قَالَ: " إِذًا لَيْلًا، فَنَزَلْنَا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: " مَنْ يَكْلَؤُنَا (١) ؟ " فَقَالَ بِلَالُ: أَنَا، قَالَ: " إِذًا تَنَامَ "، قَالَ: لَا، فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فِيهِمْ عُمَرُ، فَقَالَ: تَنَامَ "، قَالَ: " افْعَلُوا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ "، فَلَمَّا فَعَلُوا، أَهْ ضِبُوا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " افْعَلُوا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ "، فَلَمَّا فَعَلُوا، قَالَ: " هَكَذَا فَافْعَلُوا، لِمَنْ نَامَ مِنْكُمْ أَوْ نَسِى " (٢)

<sup>=</sup> حتى يقوم، أي: كأنه على الرضف حتى يقوم منه.

<sup>(</sup>١) في (ق) : من يطوفنا، وفي (م) : من يطرنا، وكلاهما <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي علقمة -وهو الثقفي-، ذكره غير واحد في الصحابة، ولا تصح له صحبة. جزم بذلك أبو حاتم وغيره. وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٧/٥

ابن الحجاج.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٥٤٩) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٣٧٧) ، والطبري في "التفسير" ٢٦/٢٦ [الفتح: ١] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢١٨/٢، والشاشي (٨٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ٢١٨/٢، من طرق عن شعبة، به. ووقع عند الطحاوي والشاشى: في غزوة تبوك.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٥٤٩) من طريق سفيان الثوري، عن جامع بن شداد، به.

وسیرد بإسنادین آخرین برقم (۳۷۱۰) و (۴۳۰۷) ، ومطولاً من طریق شعبة، به، برقم (۳۷۱۰) .=." (۱)

١٨٩. تَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرُشِيِّ، ١٨٩.

(١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

(٢) " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطُّ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ " فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُحُدٍ " فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، (٤) فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدُكِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، (٤) فَقَالَ لَهُ اللهُ وَمَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ بِاللهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ " فَقَالَتْ: اللهُمَّ نَعَمْ قَيرًاطُانِ " فَقَالَتْ: اللهُمَّ نَعَمْ

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْسُ الْوَدِيِّ، وَلَا صَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ إِنِي إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا وَأَكْلَةً صَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ إِنِي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا وَأَكْلَةً (٥) يُطْعِمُنِيهَا "، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: " أَنْتَ

هكذا، أي: جمع.

<sup>=</sup>من كونها ثلاث ركعات.

الصلاة: بالنصب، أي: أدوها، يُريد بما العشاء.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧٠/٦

- (١) في النسخ الخطية: القرشي، وهو <mark>تصحيف.</mark>
  - (٢) لفظ: "قال " لم يرد في (ظ ١٤) .
- (٣) في هامش (ظ ١) و (س) و (ص) و (ق): أبا هريرة، نسخة.
  - (٤) في (ظ ١٤) : عائشة رضى الله عنها.
- (٥) في (ظ ١٤) ، وفي هامش (ظ ١) و (س) و (ص) : أو أكلة.." (١)
- ١٩٠. "٢٥٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَقَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَخْقَ (١) لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَقَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَخْقَ (١) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " (٢)

=وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (٧٠٣٢) .

(١) في (ظ ١٤): وألحق.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٦٩) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٧٥٤) ، والبيهقي في "السنن" (٤٠٢) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وهو عند مالك في "الموطأ" 7/770، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 7/72 (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (3001) ، والبخاري (0700) ، ومسلم (3921) (1700) ، وأبو داود (1700) ، والترمذي (1700) ، والنسائي في "المجتبى" 1700، والدارمي 1700 ، والبيهقي في "السنن" 1700 ، والبغوي في "شرح السنة" 1700 ، وابن حبان (1700) ، والبيهقي في "السنن" 1700 ، والبغوي في "شرح السنة" (1700) .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وسلف بنحوه برقم (٤٤٧٧).

وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" ٩/٠٦: ذكر ابن عبد

البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.

قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.." (١)

١٩١. "كُنَّا نُخَايِرُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ: (١) " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ " (٢)

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: "

(١) لفظ: "بن خديج " لم يرد في (س) و (ص) و (ط ١٤) . وأثبت في هامش (س) نسخة.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، عمرو: هو ابن دينار المكي.

وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١٣٦/٢ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٤٠٥) ، ومسلم (١٥٤٧) ، والطحاوي في (١٠٤) ، والنسائي في "المجتبى" (٤٨٨) ، وابنً ماجه (٢٤٥١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٠٥٤، ١١١، والطبراني في "الكبير" (٢٤٨) (٤٢٤٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وفي مطبوع "مسند الشافعي ": كنا نخامر، وهو <mark>تصحيف.</mark>

وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦) (١٠٦) ، والنسائي في "المجتبي" ٤٨/٧، والطبراني في "الكبير" و (٤٢٥١) و (٤٢٥١) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٤٢/٣ من طرق، عن عمرو، به.

وأخرجه مسلم (٢٥٤٧) (١٠٨) ، والطبراني في "الكبير" (٢٥٣) من طريقين عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: منعنا رافعٌ نفع أرضنا. وقد سلف برقم (٤٥٠٤) .

<sup>(1)</sup> مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل (1)

قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٤-٤٣: المخابرة، هي كراء الأرض ببعض ماتخرجه، على سُنَّة خيبر.." (١)

١٩٢. "١٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُنْصَبُ لِلْغَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُنْصَبُ لِلْغَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ " (1)

=  $\Lambda/\Lambda$ ، وفي "الكبرى" (٥١٥٥)، وأبو عوانة  $\Lambda/\Lambda$ ، ١٩٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " $\Lambda/\Lambda$ ، والبيهقي في "السنن " $\Lambda/\Lambda$  من طرق، عن شعبة، به. قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٤٦٥).

قال السندي: قوله: وتنسج نسجاً، قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال عياض: إنه تصحيف، والصكاب بالحاء المهملة، أي: تُقْشَر. وقال ابن العربي: يفال: نسحتُ، بالحاء المهملة: إذا نَحَت العود حتى يصير وعاءً ضابطاً لما يُطرح فيه من الطعام والشراب.

وفي "النهاية": بالجيم جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة. والله تعالى أعلم. وفي " المشارق": بالحاء المهملة كذا ضبطناه، – أي في مسلم – عن كافة شيوخنا، وقي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له. وقال: قيل ذلك بالحاء المهملة، وقد تصحف هذا عند بعضهم. قلت (القائل السندي): وفي بعض أصول المسند بالحاء بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.

قلنا: وردت عندنا بالحاء بعلامة الإهمال في (ظ٤١) كما تقدم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٠/١٢، وابن عدي ٢٥٢٠/٧ من طريقين، عن سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٢/٨

وأخرجه مالك كلما في "التجريد" ص ٢٦٨، والبخاري (٢١٧٨) ، ومسلم (١٧٣٥) (1) ومسلم (١٧٣٥) وأبو عوانة ٤/٠٧ و ٧١ و (١٠) ، وأبو داود (٢٧٥٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٦) ، وأبو عوانة ٤/٠٧ و ٧٢ و ٧٣٠ و ٧٣٠ و ٢٤٨٠) من ولا و ٧٧ و و٧٠ وابن حبان (٧٣٤٢) ، والبيهقي ٩/٠٣١ و ٢٣١، والبغوي (٢٤٨٠) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (٤٦٤٨) .." (١)

\_\_\_\_

من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤) ، والنسائي ٦/٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٥٣/١، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٣) ، والبغوي (٢٣٥٢) من طريق ابن جريج، به.

وليست عندهم زيادة: ولم يرها شيئاً.

قال السندي: قوله: فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليراجعها علي ولم يرها شيئا"، وقال: فردها

إذا طهرت فليطلق: هكذا في نسخ المسند، والظاهر أنه تصحيف، والصواب: فردها على، ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق. هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت"سنن أبي داود"فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة.

ثم قوله: ولم يرها شيئاً بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلاً، وهومخالف لسائر الروايات، فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق بقية الروايات بأن ضمير "ردها"للطلقة، أي: أنكر الطلقة شرعاً، ولم يرها شيئاً مشروعاً، وهذا لا يخالف لزوم الطلاق، أو بأن ضمير "ردها" للزوجة، وضمير "لم يرها"للطلقة، أي: لم يرها شيئاً مانعاً عن الرجعة ... ويثمل أن يكون معناه: لم يره شيئاً جائزاً في السنن وإن كان لازماً.

وقال الحافظ في "الفتح" ٩/٤ ٣٥: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٩/٩

وقال ابن عبد البر: قوله: "ولم يرها شيئاً "منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيما لكونها لم تقع على السنة.

وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أولم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً له مع الكراهة.

ونقل البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يُؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيره من أهلِ التثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله: "لم يرها شيئاً" على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، لأنه أمره بالمراجعة،=." (١)

١٩٤. "٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، (١) حَدَّثَنَا ثُمَّامَةُ بَنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، (١) حَدَّثَنَا ثُمَّامَةُ بِنُ شَرَاحِيلَ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَقُلْنَا مَا (٢) صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِنْ عُمَرَ، فَقُلْنَا مَا (٢) صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةً الْمُعْرِبِ ثَلَاثًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي

= عامر العقدي.

وأخرجه مسلم (١٨٥١) ، وأبو عوانة ٤٧٠/٤ من طرق، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه دون القصة أبو عوانة ٤٧٠/٤ - ٤٧١ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زيد بن أسلم، به.

وسيأتي برقم (٦٤٢٣) ، وانظر (٥٣٨٦) .

وعبد الله بن مطيع: هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة العدوي القرشي، ولد في حياة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجاء به أبوه إليه، فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، ودعا له بالبركة، وكان من رجال قريش شجاعة ونجدةً وجلداً، وكان يوم الحرة سنة ٦٣ ه قائد قريش، كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار، إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٧١/٩

الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة، وأخذهم بالبيعة له، فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم ابن مطيع، ولحق بابن الزبير بمكة، وشهد معه الحصر الأول، وبقي معه إلى أن حصر الحجاجُ ابنَ الزبير سنة ٧٣ هـ، فقاتل ابن مطيع يومئذ وهو يقول:

أنا الذي فَرَرْتُ يومَ الحره.... والحرُّ لا يفر إلا مره.

ياحبذا الكَرةُ بعد الفرهْ.... لأجزين فرةً بكرهْ وقتل في تلك الأيام.

- (١) في النسخ الخطية و (م): المازي، وهو تصحيف. انظر "توضيح المشتبه".
  - (٢) في (ق) و (ظ١) وهامش (س): أما.." (١)
- ١٩٥. "٢٤٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ (١) ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسَ مِنْ عُمْرَ يَقُولُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسَ مِنْ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْإِثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ " (٢)

= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "تاريخه" ٧٤٦/٢ و٧٤٧، وأبو نعيم في "الحلية" ١٣٣/٦ من طريق ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن توبة العنبري، عن سالم، عن ابن عمر.

وأخرجه يعقوب بن سفيان ٢/٧٤٧-٧٤٧، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٢٧٦) ، وأبو نعيم ١٣٣/٦ من طريق الوليد بن مزيد، عن عبد الله بن شوذب، حدثني عبد الله بن القاسم ومطر الوراق وكثير أبو سهل، عن توبة العنبري، عن سالم، عن ابن عمر. وفيه عندهم: "وعراقنا"، بدل: "ومشرقنا"، وهذا اللفظ فيه نكارة لمخالفته لرواية الصحيح التي ستأتي برقم (٩٨٧) و (٢٠٩٤) .

قوله: "اللهم بارك لنا في شامنا"، قال السندي: كأنه أراد به الناحية الشامية من المدينة، أو أراد بالبركة: البركة بإسلام أهله، أو أراد البركة بعد إسلام أهله، وإلا فأهل الشام أسلموا بعده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله تعالى أعلم.

(١) في (م): الصباح، بموحدة، وهو <mark>تصحيف.</mark>

112

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٨٧/٩

(٢) إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -، سيىء الحفظ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث.

فأخرجه النسائي ٢١٩/٤ من طريق حجاج بن محمد، عن شريك، بهذا الإسناد بلفظ: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.

وأخرجه النسائي أيضاً ٤/٠٢٠ من طريق سعيد بن سليمان، عن شريك، به، بلفظ: أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه. =. "(١)

١٩٦. "٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرُّ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ -عَنَّ وَجَلَّ- يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا حَلَفْتُ بِمَا ذَاكُوا ولا آثرا.

۹ صحیح:

والحديث أخرجه: البخاري في الأيمان والنذور، باب "٤" لا تحلفوا بآبائكم، حديث "٧٤ "٦٦٤"، ومسلم "ص٢٦٦"، وأحمد "١/ ١٨"، والترمذي في الأيمان والنذور، باب "٧" كراهية الحلف بغير الله "تحفة" "٥/ ١٣٢"، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء "٧/ ٥"، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء "حديث رقم ٢٥٦"، وابن ماجه كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير الله "حديث رقم ٢٠٩٤". قوله: "ذاكرا" أي: عامدا.

قوله: "ولا آثرا" أي: حاكيا عن الغير، أي: ما حلفت بما ولا حكيت ذلك عن غيري، ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم: "ما حلفت بما منذ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- ينهى عنها ولا تكلمت بما"، قاله الحافظ في "الفتح" " ١١/ ٥٣٢"، ونقل الترمذي معناه عن أبي عبيد بعد أن قال: "حديث حسن صحيح" قال: قال أبو عبيد: معنى قوله: "ولا آثرا" يقول: لا آثره عن غيري، يقول: لم أذكره عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩ / ٢٠٠

غيري.

تنبيه: ورد في بعض الأحاديث في "الصحيح" وغيره قَوْلِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق"، زعم البعض أن لفظ "وأبيه" تصحيف من لفظ: "والله"، ولكن باعتبار أنها صحيحة -وهو الراجح- فيجاب على ذلك بأجوبة ذكرها الحافظ في "الفتح" "١/ ٥٣٤":

الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم والنهي، إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي: إنه الجواب المرضي.

الثاني: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما: للتعظيم، والآخر: للتأكيد. والنهي إنما وقع عن الأول، فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد، لا للتعظيم قول الشاعر: "لعمر أبي الواشين إني أحبها "وقول الآخر:

فإن تك ليلى استودعتني أمانة ... فلا وأبي أعدائها لا أذيعها

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشي به، فدل ذلك على أن القصد بذلك تأكيد الكلام، لا التعظيم.

الثالث: أن هذا كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي وحكاه البيهقي، وقال السبكي: أكثر =." (١)

١٩١. "فَأَحَذَهَا رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَإِثَّا لَإِرَارُهُ، قَالَ: فَجَسَّهَا فلان بن فُلَانٍ -لِرَجُلٍ سَمَّاهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ، اكْسُنِيهَا. فَقَالَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا دَحَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَوَاهَا فَأَرْسَلَ بِمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقُومُ: وَاللّهِ مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيها رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمُّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ: إِنِي وَاللّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَنْ تَكُونَ كَفَنَى يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ. سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَنْ تَكُونَ كَفَنَى يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ.

٢٦٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ،

<sup>(</sup>١) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، عبد بن حميد ١٠/١

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَكَرَ الْجُنَّةَ، فَقَالَ: "فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قلب بشر".

## ٤٦٢ صحيح لغيره:

إذ إن في سنده سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وقد ترجم الحافظ ابن حجر لـ"سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، في "التهذيب" "من صغار العاشرة، وليس هناك فيمن روى عنهم أبو حازم" وعلى هذا فليس هو.

وفي "التعجيل" ترجم لسعيد بن عبد الرحمن المخزومي "ويظهر أن هذه طبقته" فقال سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يربوع المخزومي: روى عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر واقفا على قزح، وهو يقول: أيها الناس أسفروا، ثم دفع. رواه عنه محمد بن المنكدر. قال: قلت: ووقع عند غيره عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع.

قلت: هذا الثاني الظاهر أنها طبقته، ولكن كما رأيت فلم يذكر روى عن أبي حازم.

والذي يترجح -والله أعلم- أن سعيدا هو ابن عبد الرحمن الجمحي فهذه طبقته، وهو ممن روى عن أبي حازم وههنا تصحيف.

لكن على أي حال فهذا لا يضر، فقد تُوبع كما في مسلم وأحمد من أبي صخر حميد بن زياد، والحديث قد روي من أوجه أخرى متكاثرة جدا.

فقد أخرجه مسلم "ص٢١٧٥" من حديث أبي صخر، أن أبا حازم حدثه ... فذكره. وأحمد "٥/ ٣٣٤"، وأحمد من طرق أخرى "٢/ ٣١٣، ٣٧٠، ٤١٦، ٤٣٨، ٤٦٦، =." (١)

## ١٩٨. "٨٤ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفٍ:

٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاق، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُنْ الْمَذْيِ؟ فَقَالَ: "يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ"، فَقَالَ: وَكَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي؟ قَالَ: عَنْ الْمَذْي؟ فَقَالَ: "يَكْفِيكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ"، فَقَالَ: وَكَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، عبد بن حميد ٣٧١/١

"تَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحُ مِنْ تَوْبِكَ حَيْثُ ترى أنه أصابه".

= تعالى: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾ من طريق وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ -رجل من الأنصار- عن سهل ... فذكره،

وذكر حديث سهل، عن أبي أيضا.

ثم وجدت في ابن جرير الحديث من رواية ابن أبي أنس، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه مرفوعا نحوا منه، فعلى هذا قد سمعه عمران من ابن أبي سعيد، وسمعه أيضا من سهل، والله تعالى أعلم.

وفي إحدى طرق أحمد "٣/ ٨": عمران بن أبي قيس، والظاهر أنه تصحيف؛ ففي "تفسير ابن كثير" "٢/ ٣٩٩" بعد أن عزاه لأحمد قال عمران بن أبي أنس: والحديث ذكره الحافظ ابن كثير -حديث أبي سعيد- وقال في آخره: وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة، عن الليث، وصححه الترمذي. "تفسير ابن كثير" "٢/ ٣٩٠".

قلت: وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم "ص٥١٠١".

٤٦٧ حسن:

وأخرجه أبو داود "حديث رقم ٢١٠" كتاب الطهارة، باب "٨٣" في المذي، وصرح ابن إسحاق هناك بتحديث سعيد له.

وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب "٨٤" ما جاء في المذي يصيب الثوب "تحفة" "١/ "٣٧٢" وقال: حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.

وابن ماجه "حديث رقم ٥٠٦" كتاب الطهارة، باب: الوضوء من المذي، وصرح ابن إسحاق هناك أيضا بالتحديث.

وأخرجه أحمد "٣/ ٤٨٥" مصرحا بتحديث سعيد لابن إسحاق.." (١)

<sup>(</sup>١) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، عبد بن حميد ١/٣٧٤

١٩٩. "١٩٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "أَعاذَكَ اللَّهُ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ". قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: "أُمراء يكونُونَ بَعْدِي، لَا يَهْدُونَ عِمُدَاي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَأَعَاهُمْ عَلَى ظُلْمِهُمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مني، وليست مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا يَعْبُهُمْ وَلَا مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا يَعْدَقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا يَعْبُونَ عَلَيَ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِهِمْ وَلَا يَوْمُنَى عَلَي عَوْضِي، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، وَالصَّدُومُ مُعْنَةُ يُطْفِئُ الْخُولِيمَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ –أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ – يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةً، والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخُولِيمَة، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ –أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ – يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةً، النَّاسُ عَادِيَانِ السَّهُ فَمُعْتِقُهُمَا، وَبَائِعُهَا فَمُوبِقُهَا".

١١٣٦ - سنده ضعيف:

عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر ولبعض ألفاظه شواهد.

وأخرجه أحمد "٣/ ٣٢١ و٣٩٩".

ووقع <mark>تصحيف</mark> في "مسند أحمد" "٣/ ٣٢١" فقال عبد الرحمن بن ثابت بدلا من سابط وهو خطأ.

أما الشواهد: قال الترمذي في الفتن باب "٧٦" حديث "٢٥٩": حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثني محمد بن عبد الوهاب، عن مسعر، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم وَى تسعة: خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. فقال: "اسمعوا هل سمعتم إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ فَمَنْ دخل عليهم فصدقهم بِكَذِيهِمْ وَأَعَاتُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلْيْسَ مني ولست منه وليس بوارد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فَهُوَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وارد على الحوض" قال الترمذي: هذا حديث ولم يصدقهم بكذبهم فَهُوَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وارد على الحوض" قال الترمذي: هذا حديث

صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. ثم ساق له الترمذي طرقا إلى كعب بن عجرة، وكذلك ثبت من غير وجه أن الصوم جنة.." (١)

. ٢٠٠ "صحيح الإسناد.).

٨٨١ - (ث ٢٠٢) عن عبد الرحمن بن عجلان قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان فقال: أحدهما للآخر أسبت (١) فقال: عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي.

ضعيف الإسناد: لجهالة عبد الرحمن هذا.

٣٩١- باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق

٨٨٢ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم: (ليسوا بشيء) فقالوا يا رسول الله: فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا،

(١) – أسبت: قال الشيخ الجيلاني: " تصحيف أصبت بالصاد.." (٢)

١٠١. "١٥٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيِّ بَعْدَ مَا أَدْ خِلَ حُفْرَتَهُ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ أَدْ خِلَ حُفْرَتَهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَكُبْتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ أَدْ خِلَ حُفْرَتَهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ﴾ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ أَبُو هَارُونَ: وَكَانَ عَلَى رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [٩٣] - قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ عَمْيَانُ : «فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ »

الله المدين من أتباع [ش (أبو هارون) موسى بن أبي عيسى الحناط المدين من أتباع [س

<sup>(</sup>۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، عبد بن حميد ۱۹۸/۲

<sup>(7)</sup> الأدب المفرد بالتعليقات، البخاري ص(7)

التابعين. وفي بعض النسخ (أبو هريرة) ورجح الشراح أنه تصحيف] [ر ١٢١١]." (١)

٢٠٢. "وَقَالَ عَاصِمْ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَلِيّ: مَا القَسِيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّأْمِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الأُثْرُنْجِ، وَالْمِيثَرَةُ: كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ الشَّأْمِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الأُثْرُنْجِ، وَالْمِيثَرَةُ: كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْهُا " وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: القَسِيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةُ لِبُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْهُا " وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: القَسِيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةُ لِيُعُولَتِهِنَّ، مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْهُا " وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: القَهِ: «عَاصِمُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ لَيُعَامُ مَنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ، وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «عَاصِمُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فِي الْمِيثَرَةِ»

W [ش (مضلعة) فيها خطوط عريضة كلأضلاع من الحرير. (الأترج) هو شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر وثمره كالليمون الكبار وهو ذهبي اللون ذكي الرائحة حامض الماء. قال في الفتح أي إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. (الميثرة) ثوب يجلل بها الثياب فتعلوها وقيل هي أغشية السروج تتخذ من الحرير. (القطائف) جمع قطيفة وهي الكساء المخمل. (يصفونها) يجعلونها كالصفة على السرج قال الحافظ في الفتح وحكى عياض في رواية (يصفرنها) بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفا

(أكثر وأصح) أي رواية عاصم بن كليب في تفسير الميثرة أكثر طرقا وأصح من رواية يزيد]." (٢)

٢٠٢. "٦٩٣٩ - حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ فُلَانٍ، قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِجِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ: مَا هُو لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ: مَا هُو لَا أَبَا لَكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: بَعَتَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: " عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةً: فَارِسٌ، قَالَ: " عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: " عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: " عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَلِهِ عَوَانَةً: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثُونِ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَسِيرُ وَالِمِنَا حَتَى أَذْرَكُنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، تَسِيرُ وَالْمِنَا عَلَى أَفْوْلِينَا عَلَى أَوْرُاسِنَا حَتَى أَذْرَكُنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَسِيرُ وَالْمِنَا عَلَى أَوْرُاسِنَا حَتَى أَذْرَكُنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَسِيرُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، البخاري ٩٢/٢

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري ١٥١/٧

عَلَى بَعِيرٍ لَمّا، وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّة بِمَسِيرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِمْ، وَقَلْلنا: أَيْنَ الكِتَابُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِهْنَا فَمَا وَجَدْنَا وَالا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَاللّذِي يُخْلَفُ بِهِ، لَتُحْرِجِنَّ الكِتَابَ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَاللّذِي يُخْلَفُ بِهِ، لَتُحْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِدَنَّكِ، فَأَهُوتِ الى حُجْزَتِهَا، وَهِي مُخْتَجِزَةٌ بِكِساءٍ، فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَة، فَأَتُوا بِمَا وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَذْ حَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «يَا حَاطِبُ، مَا حَمَلكَ عَلَى مَا حَمْلُولِهِ وَمَالُهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَمَالِهِ، وَمُالِي، وَمُالِهِ، وَمُالِهِ، وَمُالِهِ، قَلْ اللهُ عَلَيْهِ مِعَنْ أَعْدِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ: " مَعْرَاهِ فَالَى عَلْ اللهُ عَلْمُ وَاللّهِ عَلْهُ وَمُالِهُ وَمَالِهِ، قَالَ: " عَمْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُولُ اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَعْمُ وَالْكَ اللّهُ وَمَالِهِ، قَالَ: اعْمَلُوا مَا شِغْتُمْ، فَقَدْ أُوجَبْتُ لَكُمُ الجَنَّة " لَكُمُ الجُنَّة اللهُ وَمَالِهُ وَمَالُهُ وَمَالُوهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ الْعُلْمُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَاللّهُ وَمَالُهُ وَاللّهُ وَمَالُوهُ عَلْهُ اللّهُ عَبْدِ اللّهِ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَمَالُوهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَالُوهُ مَوْضِعْ، وَهُ مُعْمِعْهُ وَلْهُ وَمَالُهُ وَاللّهُ وَمَالْهُ وَمُؤْلُولُوهُ وَمُؤْلُوا مَا شِغْتُمْ، فَقَدْ أُوجَبْتُ لَكُمُ الجُنَّةُ اللّهُ وَمَالِهُ عَلْهُ وَمُعْوِعٌ وَاللّهُ وَعَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الْمَالُولُو اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ الْمَا عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ ال

منهم ابن عبيدة تابعي روى عن جماعة منهم ابن الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم

(قال ماهو؟ قال بعثني) أي قال حبان لأبي عبد الرحمن ماهو؟ قال أبو عبد الرحمن قال علي رضي الله عنه بعثني. . فقال الثانية من عادتهم إسقاطها في الخط

(قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج) أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري. قال النووي قال العلماء هو غلط من أبي عوانة وكأنه اشتبه عليه بمكان آخر يقال له ذات حاج وهو موضع بين المدينة والشام يسلكه الحاج وأما روضة خاخ فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة وهو المقصود هنا

(تصحيف) صحف الكلمة كتبها أو قرأها على غير صحتها لاشتباه في الحروف وتصحفت الكلمة تغيرت إلى خطأ]

بسم الله الرحمن الرحيم [ر ٢٨٤٥]." (١)

٢٠٤ "حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةَ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا، فَيَقُولُ: سُويْدُ بْنُ عَقَلَةَ " قَالَ شَبَابَةُ: " وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّحَذُ الرَّوْحُ عَرْضًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي تُتَّحَذُ كُوَّةً إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّحَذُ الرَّوْحُ عَرْضًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي تُتَّحَذُ كُوَّةً فِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَدُّ الرَّوْحُ "

S [ش (سمعت شبابة الخ) المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين وإنما هو غفلة وأما المتن فقال الروح وعرضا وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح وصوابه الروح وغرضا ومعناه نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وشبهه (الروح) أي النسيم]." (٢)

٢٠٥ " ٢٣١ - (١٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، يَعْنِي سُلَيْمَانَ بَنَ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَر، فَقَالَ: أَيُّكُمْ شَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: خَنْ شَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ شَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: خَنْ شَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: وَلَكِنْ أَيْكُمْ شَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولِ كَالْتُولِ كَالْتُوسِ كَالْتُوسِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُودًا عُودًا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، البخاري ١٨/٩

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، مسلم ۱/۲۵

فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ، قُلْتُ: «لَا بَلْ يُكْسَرُ» ، وَحَدَّثْتُهُ «أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلُّ يُقْتَلُ أَوْ عَلَادٍ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أَبَا مَالِكٍ، مَا أَسْوَدُ مُرْبَادُّ؟ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ» قَالَ أَبُو حَالِدٍ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أَبَا مَالِكٍ، مَا أَسْوَدُ مُرْبَادُّ؟ قَالَ: «مَنْكُوسًا» ، قَالَ: «شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَحِّيًا؟ قَالَ: «مَنْكُوسًا» ،

S [ش (فتنة الرجل) قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار قال القاضي ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء قال أبو زيد فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات (التي تموج موج البحر) أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها (فأسكت القوم) قال جمهور أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقال الأصمعي سكت صمت وأسكت أطرق وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بما فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال بيت الله وناقة الله قال صاحب التحرير فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتي بمثلك (تعرض الفتن) أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به (عودا عودا) قال النووي هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه أظهرها وأشهرها عودا عودا والثاني عودا عودا والثالث عوذا عوذا ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضا (فأي قلب أشربما) أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها (نكت فيه نكتة) أي نقط نقطة قال ابن دريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت (أنكرها) ردها (مثل الصفا) قال القاضى عياض رحمه الله ليس تشبيهه بالصفا بيانا

لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء (مربادا) قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه كذا هو في أصول روايتنا وأصول بلادنا وهو منصوب على الحال وذكر القاضى عياض خلافا في ضبطه وإن منهم من ضبطه كما ذكرنا ومنهم من رواه مربئد قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمز ويكون مربدا مثل مسود ومحمر وكذا ذكره أبو عبيد والهروي وصححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من اربد إلا على لغة من قال احمأر بممزة بعد ميم لالتقاء الساكنين فيقال اربأد ومربئد والدال مشددة على القولين وسيأتي تفسيره (مجخيا) معناه مائلا كذا قاله الهروي وغيره وفسره الراوي في الكتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل قال القاضي عياض قال لي ابن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومثله بالكوز المجخى وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا (إن بينك وبينها) معناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك (يوشك) أي يقرب (أكسرا) أي أيكسر كسرا فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة (لا أبا لك) قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء ومعناها إن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل فلا يحتاج من الحد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون فإذا قيل لا أبا لك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون والله أعلم (ليس بالأغاليط) جمع أغلوطة وهي التي يغالط بما فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي الرأي بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم

والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعلم (شدة البياض) قال القاضي عياض كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني قال أري أن صوابه شبه البياض في سواد وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ربدة وإنما يقال لها بلق إذا

كان في الجسم وحور إذا كان في العين والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ومنه قبل للنعامة ربداء فصوابه شبه البياض لا شدة البياض]." (١) . ٢٠٦ . " ٢٠٦ - (١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: نَجِيءُ كَنْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا الزُّيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: نَجِيءُ كَنْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا الزُّيْرِ، أَنَّهُ شَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: نَجِيءُ كَنْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا النَّوْرُ أَيْ فَيقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُ: فَيَنْطَرُونَ؟ فَيَقُولُ: فَيَنْطَرُونَ؟ فَيَقُولُ: فَيَنْطُرُونَ؟ فَيَقُولُ: فَيَنْطُرُونَ بَعْمُ مَنْفُولًا اللهُ وَمَا لَوْرًا، ثُمَّ يَشْحُونَ الْمُومِنُونَ، فَيَقُولُونَ: عَنْ السَّمَاءِ، أَوْرًا الْمُمْ الْمَوْمِنُونَ، فَيَنْطُرِقُ بَعْمُ كَالْإِيبُ وَحَسَكُ، كُلُ إِلْكَ إِلْكَ إِلْكَ اللهُ وَكَانَ فِي السَّمَاءِ، ثُمُّ كَالْكِ مِنْ النَّذِينَ يَلُوهُمْ كَأَصُواً بَعْمِ فِي السَّمَاءِ، ثُمُّ كَالْكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ السَّمَاءِ، ثُمَّ كَالْكَ عَلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ كَالْكَ وَجُولُهُمْ كَاصُواً بَعْمَ لَكُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِمُ الْمَاءَ حَتَى يَنْبُعُوا الشَّيْلِ مَا يَرِنُ شَعِيرَةً أَنْفُولًا لَكُمُ يَعْلُ اللهُ الْبُنَةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَى يَنْبُعُوا لَلهُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْهِ مِنَ النَّالِ مَنْ فَيَا السَّيْلُ مَعْهَا لَلهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمَاءَ عَتَى يَنْبُولُوا لَعْمُولُ لَاللهَ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامُ عَلَى اللهُ الْمُنْ ال

S [ش (يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس) كذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف قال وصوابه نجئ يوم القيامة على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني القيامة على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱۲۸/۱

محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على كوم فوق الناس وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو امحى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس وكتب عليه انظر تنبيها فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه (حراقه) معناه أثر النار والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار]." (١)

٧٠٠٠. "١ - (٨٨٤) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّرَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ، أَخْبَرِنِي الْحُسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ، أَفْعِلْ مَعَ نَبِيِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعُمْدُ وَسَلَّمَ وَعُمْدُ وَمُعَهُ بِلَالُ، كَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجُلِّسُ الرِّجَالَ بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالْ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ ﴿ فَا إِلَّهِ شَيْعًا فَيْكُ لَكُونُ بِاللهِ شَيْعًا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ فَعَلَا هَذِهِ الْآيَةِ حَتَى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمُّ قَالَ: حِينَ فَرَغَ مِنْهَا «أَنْتُنَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْعًا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ فَقَالَتِ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْعًا فَقَالَ: عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْعًا فَرَعُ مِنْهَا هُمُ قَالَ: عِنْ فَرَعَ مِنْهَا هَأَنْ يَعْمُ مِنْهَا فَيْعَالَ وَلَاهُ مِنْهُا فَعُمْرَى عِينَةٍ مَنْ هُو فَلَى اللهِ لاَ يُدَى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ وَالْهِ فَلَ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهِ لاَ يُحْرَى حِينَةٍ مَنْ عُولِهِ بِلَاللهِ لاَ يُعْرَالَ يُؤْمِلُ مِنْهُمُ قَالَ: هَلُهُ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ وَالْهُ وَلَيْ وَلَوْمَ فِلْ فِلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَوْمُ بِلَالِ

S [ش (يجلس) أي يأمرهم بالجلوس (لا يدري حينئذ من هي) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم حينئذ وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال هو وغيره هو تصحيف وصوابه لا يدري حسن من هي وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس (الفتخ) واحدها فتخة كقصبة وقصب واختلف في تفسيرها ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام وقال الأصمعي هي خواتيم لا فصوص لها وتجمع أيضا على فتخات وأفتاخ (والخواتم) جمع خاتم وفيه أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام]." (٢)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱۷۷/۱

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، مسلم ۲۰۲/۲

٢٠٨. "٢٠ (٩٨٧) وحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ - [٦٨١] - سَنَةٍ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجُنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَا لَخْيْلُ؟ قَالَ: " الْخَيْلُ ثَلَاثَةً: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ اللهِ، فَهُ وَرُرٌ، وَمَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَحْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ثَمُّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا وَقَاعِمَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ رِقَاعِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَوَاعِهَا أَلُونَ فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَوَقَاعَا اللهِ الْإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَوَقَاعِمَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَوْالِهَا، حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَهُمَا فَاسْتَنَتْ شَرَقًا، أَوْ مَنْ شَيْءٍ، إِلَّا كُتِبَ لَلهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى غَوْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى غَوْرٍ، فَشَرِبَتْ وَلا مُرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى غَوْمٍ، فَشَرِبَتْ وَلا مَرَّ بِهِ لا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا، إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ، عَدَدَ مَا شَربَتْ، حَسَنَاتٍ "

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ، إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ

\_\_\_\_\_

S [ش (لا يؤدي منها حقها) قد جاء الحديث على وفق التنزيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب لأن الفضة مع كونها أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في المعاملات من الذهب ولذا اكتفى بما (صفحت له صفائح) الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح (من نار) يعني كأنها نار لا أنها نار (كلما بردت) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضها ردت وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور (فيرى سبيله) ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها ويكون يرى بالضم من الإراءة وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين (حلبها) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى إسكانها وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس (بطح لها بقاع قرقر) بطح قال جماعة معناه ألقى على وجهه وقال القاضي ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها والقاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير <mark>وتصحيف</mark> وصوابها ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي انكسر قرنها الداخل (تطؤه بأظلافها) الأظلاف جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس (فأما التي هي له وزر) هكذا هو في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر (ونواء على أهل الإسلام) أي ماوأة ومعاداة (فرجل) أي فخيل رجل (ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد وأصله من الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك (في مرج وروضة) قال ابن الأثير المرج هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تسرح والروضة أخص من المرعى (ولا تقطع طولها) أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها قال النووي ويقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطأ (فاستنت شرفا أو شرفين) معنى استنت جرت وعدت والشرف هو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن الأثير الشرف هو الشوط (فالحمر) جمع حمار أي فما حكمها (ما أنزل علي في الحمر الخ) معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف ومعنى الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة]." (١)

٢٠٩. "٥٧ - (١٠٢١) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيْنَةَ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عُيْنَنَةَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ الْحُسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " عَنِي مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُبَّتَانِ، مِنْ لَدُنْ ثُدِيّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الْآحَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَحَذَتْ كُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَحَذَتْ كُلُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا، حَتَّى بَيْنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ " قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: «يُوسِتُعُهَا فَلَا حَلَيْ مُوضِعَهَا، حَتَّى بَيْنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ " قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: «يُوسِتُهُمَا فَلَا تَتَسِيعُ»

S [ش (مثل المنفق والمتصدق) قال القاضي عياض وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنها مثل المنفق والمتصدق وصوابه مثل المنفق والبخيل ومنها كمثل رجل وصوابه كمثل رجلين عليهما جنتان ومنها قوله جبتان أو جنتان وصوابه جنتان بالنون بلا شك والجنة الدرع ويدل عليه الحديث نفسه أي قوله فأخذت كل حلقة موضعها وقوله في الحديث الآخر جنتان من حديد (سبغت عليه) أي كملت واتسعت (أو مرت) قيل إن صوابه مدت بالدال بمعنى سبغت كما قال في الحديث الآخر انبسطت لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۲۸۰/۲

والسابغ الكامل (حتى تجن بنانه وتعفو أثره) في هذا الكلام اختلال كثير لأن قوله تجن بنانه وتعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة موضعها وقوله يوسعها فلا تتسع وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق فاختل الكلام وتناقض ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالها وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك]." (١)

٢١٠. "٢٤٧ - (١٢١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِم، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْن حُسَيْنِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تَدْيِيَّ وَأَنَا يَوْمَئِدٍ غُلَامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فَقَامَ في نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَى الْمِشْجَب، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا -[٨٨٧]-، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ في الْعَاشِرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَحَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: « اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَحْرِمِي » فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشِ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ حُلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَيْكَ اللهُمَّ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۲۰۸/۲

يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأً: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي -[٨٨٨] - يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمُّ حَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمُّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِيّ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهُدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُمِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ» مَرَّتَيْنِ ﴿لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ ﴾ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُرَّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَحْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ، إِنَّ أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي -[٨٨٩] - الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَصَلَّى عِمَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَحَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرُكُمْ هَذَا، فِي بَلدِكُمْ هَذَا، أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ -[٨٩٠]-، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَهَٰنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُمُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بإصبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاس «اللهُمّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ ، وَلَمْ يُصَلّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمُّ رَكِب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقُصْوَاءِ إِلَى الصَّحَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ - [٨٩١]-، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة، فَصَلَّى بِهَا الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُسَبّحْ بَيْنَهُمَا شَيْعًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرُهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَر جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنْ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ، فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِ الْآحَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشِّقِ الْآحَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ، يَصْرِفُ يَنْظُرُ، خَتَى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمُّ سَلَكَ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى وَجْهِهُ مِنَ الشِّقِ الْآحَرِ يَنْظُرُ، حَتَى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمُّ سَلَكَ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى اللهِ عَلَى الْجُمْرةِ الْكَبْرى، حَتَى أَتَى الجُمْرةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرة، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، لَكَيْرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْحُذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمُّ أَمْرَ الْمَنْحِرِ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمُّ أَمْرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِحَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمَة الطُهْرَ، فَأَشَرَكُهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمُّ أَمْرَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قِيْهِ وَسَلَّى إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بَعَى اللهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفُلَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بَعَمُونَ عَلَى وَمُرَعَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّفِ، فَلُولًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى مَعْرَبُهُ وَلَوْا فَشَرَبَ مِنْهُ وَلَوْا فَشَرَبَ مِنْهُ وَلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى مَعْرُفُونَ عَلَى وَمُولُوهُ وَلُوا فَشَرَبَ مِنْهُ وَلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى مُعَلِّى الْمُعَلِّى مَعْلُولًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى الْمَالِي مَعْلَى الْمَعْلِي ، فَلَولًا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى الْمَعْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْوَلَا أَنْ مَعْلَى الْمُؤْلِ الْمَلْكِي الْمُؤْلِ الْمُؤَلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

S [ش (فسأل عن القوم) أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه فإنه إذا ذاك كان أعمى عمي في آخر عمره (فنزع زري الأعلى) أي أخرجه من عروته ليكشف صدري عن القميص (نساجة) هذا هو المشهور في نسخ بلادننا وروايتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسي ومعناه ثوب ملفق قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان وقال في النهاية هي ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر يقال نسجت أنسج نسجا ونساجة (المشجب) هو عيدان تضم رؤسها ويفرج بين قوائمها توضع علها الثياب (فقال بيده) أي أشار بها (ثم أذن في الناس) معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام (واستثفري) الاستثفار هوأن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل

تحت ذبها (ثم ركب القصواء) هي ناقته صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة القصواء المقطوعة الأذن عرضا (ثم نظرت إلى مد بصري) هكذا هو في جميع النسخ مد بصري وهو صحيح ومعناه منتهى بصري وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل هما لغتان المد أشهر (فأهل بالتوحيد) يعني قوله لبيك لا شريك لك (استلم الركن) يعني الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق واستلامه مسحه وتقبيله بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد وإلا يستلم بالإشارة من بعيد والاستلام افتعال من السلام بمعنى التحية (فرمل ثلاثا) قال العلماء الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) أي بلغه ماضيا في زحام (ثم خرج من الباب) أي من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا وخروجه عليه السلام منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا

(إذا انصبت قدماه) أي انحدرت فهو مجاز من انصباب الماء (حتى إذا صعدتا) أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي (ببدن) هو جمع بدنة وأصله الضم كخشب في جع خشبة (محرشا) التحريش الإغراء والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها (بنمرة) بفتح النون وكسر الميم هذا أصلها ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهو موضع بجنب عرفات وليست من عرفات

(ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام) معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنما من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه (فأجاز) أي جاوز المزدلفة ولم يقف بما بل توجه إلى عرفات (فرحلت) أي وضع عليها الرحل (بطن الوادي) هو وادي عرنة وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات (كحرمة يومكم هذا) معناه متأكدة التحريم شديدته (بكلمة الله) قيل معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل

المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه) قال الإمام النوو المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه (فاضربوهن ضربا غير مبرح) الضرب المبرح هو الضرب الشدد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق والبرح المشقة (كتاب الله) بالنصب بدل عما قبله وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف (وينكتها إلى الناس) هكذا ضبطناه ينكتها قال القاضي كذا الرواية فيه بالتاء المثناة فوق قال وهو بعيد المعنى قال قيل صوابه ينكبها قال ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم ومنه نكب كنانته إذا قلبها]." (١) ٢١١. "١٩٠ - (١٢٣٥) حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَين عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُل يُهِلُّ بِالْحَجّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيْحِلُّ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجّ، قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ: بِعْسَ مَا قَالَ، فَتَصَدَّابِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ، قَالَ: فَجِعْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ، قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْني عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْني عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْني بَدَأً بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَجَّ» أَبُو بَكْرِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۲/۲۸۸

يِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمُّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، ثُمُّ حَجَجْتُ مَعَ أَيِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمُّ لَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحِدُ مِنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدُ مِنَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَحَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ لَا يَجِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَحَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ لَا يَجِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَحَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ لَا يَجِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَحَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ يَشَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمُّ لَا يَجِلُّونَ، وَقَدْ أَخْيَرَتْنِي أُمِي أُولَى مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمُّ لَا يَجَلَّنِ، وَقَدْ أَخْيَرَتْنِي أُولَى مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمُّ لَا يَجَلَّانِ، وَقَدْ أَخْيَرَتْنِي أُولَى مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ، قُمُّ لَا يَحَلَّى الرَّدُى حَلُوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِن وَلَكُنْ بِعُمْرَةٍ قَطُّ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرَّكُنَ حَلُوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِن وَلِكَ

S [ش (فتصداني الرجل) أي تعرض لي هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون والأشهر في اللغة تصدى لي وهو من الصدد بمعنى القرب والأصل تصدد فأبدل للتخفيف (ثم لم يكن غيره) وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ غيره بالغين المعجمة والياء قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ قال وهو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة هذا كلام القاضي ثم قال الإمام النووي قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران (مسحوا الركن) المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة رضي الله عنها لم تمسح الركن قبل الوقوف بعوفات في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر والمراد بالركن هو الحجر الأسود والمراد بمسحه الطواف لأن من تمام الطواف استلامه]." (١) عن الركن هو الحجر الأسود والمراد بمسحه الطواف لأن من تمام الطواف استلامه]." (١) عن الرئن عُينْنَة، قَالَ يُحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، قَالَ يَحْيَى: الله عَالَ النَّيْ وَسَعَيلُ الله عَلَيْه وَسَلَّم هَا الله عَن الدُّرارِيّ مِن الطُوبُ الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَن عُبَيْدِ الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَنْ الدُّرارِيّ مِن الله عَنْ الدُّرارِيّ مِن الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَن الدُّرارِيّ مِن الله عَنه الله وَالله وَالَدُ الله عَنْ الله عَنْ الله وَالله وَالله

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۲/۲ ۹

الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ "، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»

\_\_\_\_

S [ش (الذراري) بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان

(سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين) هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت (أي الإمام النووي) وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة (يبيتون) معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات]." (١)

مَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّتَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّتَنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا غَنُ نَتضَحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا غُنُ نَتضَحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا غُنُ نَتضَحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا غُنُ نَتضَحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُوَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ، فَقَيَّد بِهِ الجُمَلَ، ثُمُّ تَقَدَّمَ وَقِقَةٌ وَوقَةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضَنَا مُشَاةٌ، إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُ، فَأَتَنَى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَوقَةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضَنَا مُشَاةٌ، إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُ، فَأَتَى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَوقَةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضَنَا مُشَاةٌ، إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُ وَلِ النَّاقَةِ، ثُمُ تَقَدَّمْتُ حَرَجَ يَشْتَدُ وَلِ النَّاقَةِ، ثُمُ تَقَدَّمْتُ حَرَجَ يَشْتَدُ وَلِ النَّاقَةِ، ثُمُ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمُ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، قُمُ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ فِي الْأَرْضِ وَرَكِ الْجُمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحُلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَالَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «هَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «هَا فَا لَذَى وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «هَا فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «هَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا وَالْعَاسُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱۳۶٤/۳

## ابْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ»

\_\_\_\_\_

\$\text{S} \left[ \text{m} \text{(irigards)} \frac{1}{2} \text{irises of the points} \text{of the points} \text{of

(وفينا ضعفة ورقة) ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاء

(في الظهر) أي في الإبل

(يشتد) أي يعدو

(فأثاره) أي ركبه ثم بعثه قائما

(ورقاء) أي في لونها سواد كالغبرة

(اخترطت سيفي) أي سللته

(فندر) أي سقط]." (١)

٢١٤. "(١٨٢٢) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ،
 عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ، حَدِّثْنَا مَا عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرةَ الْعَدَوِيِّ، حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَذَكَرَ خُو حَدِيثِ حَاتِمٍ
 يَقُولُ: فَذَكَرَ خُو حَدِيثِ حَاتِمٍ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱۳۷٤/۳

S [ش (العدوي) كذا هو في جميع النسخ العدوي قال القاضي هذا تصحيف فليس هو بعدوي إنما هو عامري من بني عامر بن صعصعة فتصحف بالعدوي]." (١)

٢١٥. "١٠ - (٢٠٦٩) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى أَسْمَاءُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ حَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحِرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ اللهِ بْنِ عُمْرَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكْرُتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بَمِنْ يَصُومُ الْأَبْدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكْرُتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِي سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ ﴿ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿ فَهِلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِي أَرْجُوانَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَحَبَرَثُهُمَا، وَقُولُ: هَنِهُ وَسَلَّمَ، فَأَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْلُ: هَذِهِ مِيتَرَةُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِي أَرْجُوانَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَحَبَرُهُمَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْرُبَتُ عِنْدَ عَائِشَةً حَتَّى قُبِضَتْ فَكَا لِيْتَهُ وَسَلَّمَ يَلْبُسُهُا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى فَيْضَتْ فَبَضَتْهُا، وَكَانَ النَّذِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى فَيْضَتْ فَبَضَتْ فَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى

S [ش (الأرجوان) بضم الهمزة والجيم هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث وفي كتب الغريب وفي كتب اللغة وغيرهم هو ضبغ أحمر شديد الحمرة هكذا قاله أبو عبيد والجمهور وقال الجوهري هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون قال وهو معرب وقال آخرون هو عربي قالوا والذكر والأنثى فيه سواء يقال هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان وقد يقولونه على الصفة ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو وهذا هو الصواب

(جبة طيالسة) بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور قال جماهير اللغة لا يجوز فيه غير فتح اللام وعدوا كسرها في تصحيف العوام

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۳/۵۵۶

(كسروانية) بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس

(لبنة) بكسر اللام وإسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح وكذا هي في كتب اللغة والغريب قالوا وهي رقعة في جيب القميص هذه عبارتهم كلهم والله أعلم

(وفرجيها مكفوفين) كذا وقع في جميع النسخ وفرجيها مكفوفين ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين]." (١)

- راك الله عَنْ عَنْ عَنْ عَلْقُمَةً، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَق، فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَق، فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَق، فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةِ فَيَامَ الرَّجُلُ فَا مِنَ الْقُومِ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا وَيُولِ لِلنَّاسَ كَافَةً ﴾ وَتَلَا عَلَيْهِ مَذِهِ لِللّا لِللّهُ عَلَيْهِ هِ وَلَا لَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْكُومَ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا لَهُ خَاصَةً ؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسَ كَافَّةً»

S [ش (إني عالجت امرأة) معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها (دون أن أمسها) المراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع (بل للناس كافة) هكذا تستعمل كافة حالا أي كلهم ولا يضاف فيقال كافة الناس ولا الكافة بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم]." (٢)

٢١٧. "٢٦٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ﷺ النَّارُ جُبَارٌ»

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱۶٤۱/۳

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، مسلم ۲۱۱۶/۶

S [ش - (والنار جبار)

قال الخطابي لمأزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق إنما هو البئر جبار. حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر. فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق. ومن قال هو تصحيف البئر. واحتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون النار يكسرون النون منها. فسمعهم بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء. ثم نقله الرواة مصحفا قال السندي قلت وهذا يقتضي أن يكون البئر مصحفا من النار ويكون الأصل النارلا البئر. وهو خلاف المطلوب فليتأمل

ثم قال الخطابي وإن صح الحديث على ماروى فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لحاجة له فيها فتطيرها الريح فتشعلها في مال غيره من حيث لا يملك ردها فيكون هدرا غير مضمون عليه.]

X صحيح." (۱)

٢١٨. "٣٢٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ الْكِلَابِ ﴾ ثُمَّ وَلِلْكِلَابِ؟ ﴾ ثُمَّ رَحَّصَ هَمُ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ قَالَ ابُنْدَارُ: الْعِينُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْبِ الْعِينِ قَالَ ابُنْدَارُ: الْعِينُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْبِ الْعِينِ قَالَ ابُنْدَارُ: الْعِينُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْبِ الْعِينِ قَالَ ابُنْدَارُ: الْعِينَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْبِ الْعِينِ قَالَ ابُنْدَارُ: الْعِينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلْبِ الْعِينِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَاكِلَابِ؟ وَكُلْبِ الْعِينِ قَالَ ابُنْدَارُ: الْعِينَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

S [ش - (في كلب العين) قال السندي قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف. والصواب الغنم. ثم قال وتفسيره العين بالحيطان خلاف المعروف. ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين؟ ؟ نقص؟ والمرأة عيناء اه -.]

X صحيح." (۲)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، ابن ماجه ۸۹۲/۲

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  سنن ابن ماجه، ابن ماجه

٠٢١. "٣٨- ثنا ابن مصفا ثنا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عن شريح عن عمر ابن الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ صَاحِبِ ذَنْبٍ تَوْبَةً غَيْرَ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَع لَيْسَ لَهُمْ تَوْبَةٌ أَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وهو مني برآء.

إسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي وسائر رجاله موثوقون.

٣٩- ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِب بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَحْسَبُ الأَشَجَّ حدثني به.

إسناده ضعيف بشر وأبو زيد وأبو المغيرة ثلاثتهم مجهولون كما بينته في "الضعيفة" ١٤٩٢. والحديث أخرجه ابن ماجه ٥٠ حدثنا عبد الله بن سعيد به إلا انه وقع فيه "الخياط" وهو تصحيف مطبعي.

٤٠ ثنا الْحُسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خالد عن عطاء بن السايب عن أبيه عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"الْخَيْرُ كَثِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِ قليل".

إسناده ضعيف رجاله كلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط ولا يدري سمعه منه إسماعيل قبل الاختلاط أم بعده.

وحسين الأحول هو الحسين بن ذكوان المعلم البصري المكتب ثقة من رجال الشيخين. وكذلك الحسن بن على وهو أبو على الخلال.

وقد أخرجه جماعة من طريق أخرى عن أبي خالد الأحمر به نحوه. وقد خرجته في "الضعيفة" (١) ..١٥٣٦..." (١)

٠٢٢. "٠٢- "بَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْرِهِ بِلِزُومِ الجُمَاعَةِ وَإِخْبَارِهِ أَنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الجُمَاعَةِ".

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٢٢/١

٨٠ ثنا الْمُستيب بْنُ وَاضِحِ ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ المدني عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "مَا كَانَ اللهُ لِيَجْمَعَ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا وَيَدُ اللهِ عَلَى الجماعة هكذا فعليكم بسواد
 "كذا؟" الأَعْظَمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النار".

لا كذا الأصل ولم أدر ما هو، وظاهر أنه اسم مكان. ووقع في كتاب "الأوائل" للمصنف رقم الحديث ٥٩ "الخزرج" ولم أعرفه أيضا. وفي "شرح العقيدة الطحاوية" ص ٢١٥ - الطبعة الثالثة "بالخزرج"، من رواية اللالكائي، وما أظنه إلا تصحيفاً. والله أعلم.." (١)
 ٢٢١. "٣٨ - "بَابٌ في قِصَّةِ الدَّجَّالِ":

٣٩٠- ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثنا عَبْدُ الزراق ثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ثنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا طَوِيلا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ثنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ فَقَالَ فِيمَا حَدَّثَنَا: " إِنَّهُ يَأْتِي الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ وَمُثَنِ حَدَّثَنَا رَسُولُ رَجُلٌ وَهُو يَوْمَئِذٍ حَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ حَيْرِهِمْ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَالْتُهُ ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُونَ فِي الأَمْرِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَالْتُهُ ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُونَ فِي الأَمْرِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَالْتُهُ ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُونَ فِي الأَمْرِ فَيُ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ الدَّيْقِ الْمُعْدِ وَيَلْكُ أَشُولُونَ : لا فَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ الدَّيْهِ اللَّهُ سَلَّطُهُ فِي الابْتِدَاءِ عَلَى قَتْلِهِ مِنَ اللَّا نِيَةَ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاللَّهُ سَلَّطُهُ فِي الابْتِدَاءِ عَلَى قَتْلِهِ وَالْمُ مُنَ الثَّانِيَةِ.

٣٩٠- إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه كما يأتي. والحديث اخرجه أحمد في "المسند" ٣٨٢/٣: حدثنا عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري ٣٨٢/٤ ومسلم ١٩٩/٨ من طريق أخرى عن الزهري به.

٣٩١- ثنا أَبُو عُمَيْرٍ ثنا ضَمْرَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيّ ١ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ أَمِامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَكُنْ فِتْنَةُ أَعْتُهُ مَا يُحَدِّثُنَا عَنِ الدَّجَّالِ وَيُحَذِّرُنَاهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةُ

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٣٩/١

عَلَى الأَرْضِ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلا حَذَّرَهُ أُمَّتَهُ وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلا حَذَرَهُ أُمَّتَهُ وَأَنَا آخِرُ الأُمَمِ وَهُوَ حَارِجٌ فِيكُمْ لا مَحَالَةَ فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَن يَخْرُجُ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِيٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ حَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَن

١ بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، ووقع في الأصل "الشيباني" بالشين المعجمة، وكذلك في "الشريعة" وهو تصحيف، يكثر وقوعه في المطبوعات اليوم لقلة التحقيق، والجهل بالرجال.." (١)

٢٢٢. "٧٧٨- حديث صحيح وقد مضى أيضا ٥٥٠ دون قول هشام في أبي مطيع ثقة وهذه فائدة عزيزة رواها المصنف رحمه الله وقد ذكرها الحافظ في ترجمة أبي مطيع دون أن يعزوها للمؤلف رحمه الله تعالى.

٧٧٩ - ثنا ابن مصفا ثنا أَبُو الْمُغِيرةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سليمان بن أَي السايب عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

"الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ قوما ويضع آخرين".

إسناده حسن صحيح كما سبق بيانه برقم٥٥٠.

٧٨٠ - ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ثنا عمي ١ عن أبي أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي أَنِي النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"يَمِينُ اللهِ مَلاًى لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ٢ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ" وَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لا يَغِيضُ مِمَّا فِي يَمِينِهِ" وَقَالَ: "عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأخرى الميزان يخفض ويرفع".

٠٧٨- إسناده جيد على شرط البخاري وقد أخرجه كما يأتي. وعم عبيد الله بن سعد السمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. وابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري.

710

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ١٧١/١

وعمه هو الإمام الزهري المشهور واسمه محمد بن مسلم الزهري.

وقد تابعه أبو الزناد عن الأعرج به.

أخرجه البخاري٢٦٠/٣ و٤٥٥٤ ومسلم٧٧/٣ والترمذي١٧٥/٢ وصححه وأحمد٢/٢٢ و ٥٠٠٥ من طرق عنه.

١- الأصل عمر وهو <mark>تصحيف.</mark>

٢- الأصل شيء نفقة. ولعل لفظة شيء كانت على الهامش فكتبها الناسخ في الصلب والعكس فإن اللفظ الأول هو رواية مسلم واللفظ الآخر رواية البخاري والآخرين.." (١)
 ٢٢٣. "وكذا قال الذهبي وأياكان فهو شاهد جيد.

وله شاهد آخر عنده ٩/٤ ٥٩ في حديث طويل لابن مسعود موقوفا عليه.

٧٨٦ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ التَّقَفِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ ثنا سَلْمُ ١ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ سَعِيدٍ الجُّرِيْرِيِّ ثنا سَيْفُ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حِيءَ بِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقْعِدَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فهو معه. قال في نسخة فقيل: عَلَى كُرْسِيِّهِ فهو معه. قال في نسخة فقيل: وَيْلَكُمْ هَذَا أَقَرُّ حَدِيثٍ فِي الدنيا لعيني.

٧٨٦- رجال إسناده ثقات غير سيف السدوسي فلم أجده وفي طبقته سيف أبو عائذ السعدي. روى عن يزيد بن البراء تابعي. روى عنه الجريري ترجمة البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وهو في عداد المجهولين فلعله هو من المحتمل أن السدوسي تحرف على الناسخ من السعدي. والله أعلم.

وسلم بن جعفر هو أبو جعفر البكراوي الأعمى قال الحافظ:

صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة.

ومحمد بن أبي صفوان هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان نسبه المصنف إلى جده.

وقد وجدت لهذا الحديث طريقا آخر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ يرويه عنه بشر بن شغاف في

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٣٦٢/٢

حديث له طويل موقوف وفيه.

... فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة أمة أمة ونبيا نبيا حتى يكون أحمد وأمته آخر الأم مركزا وينجو النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصالحون معه حتى ينتهي إلى ربه عز وجل فيلقى له كرسى عن يمين الله عز وجل. الحديث.

أخرجه الحاكم ١٨/٤ ٥-٩٦٥ وقال:

صحيح الإسناد وليس بموقوف فإن عبد الله بن سلام من الصحابة وقد أسنده بذكر رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم في غير موضع.

١ - الأصل مسلم وهو <mark>تصحيف.</mark>. " (١)

٢٢٤. "وسائر رجاله موثقون.

والحديث أخرجه أبو داود (١٥٦١) من طريق أخرى عن الأنصاري به نحوه إلا أنه ذكر الزكاة بدل الصلاة وقال في آخره:

وذكر أشياء نحو هذا. قال الحافظ في التهذيب:

وهو طرف من حديث طويل أخرجه البيهقي في البعث من طريق أبي الأزهري عن الأنصاري لكن وقع في روايته شبيب بدل حبيب وكأنه تصحيف. والله أعلم.

٨١٦ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَلُولِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

يَلْقَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْقَوْا مِنَ الْحُزْنِ فَيَقُولُونَ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ فَيَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَنْطَلِقُونَ إِلَيْهِ فيقولون: ياآدم اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى حَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُونَ إِلَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُوسَى لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُونَ إِلَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ جَاءَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ اللَّهُ لِلَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ اللَّهُ لِللَّهُ فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ جَاءَ إِلَى مَنْ اللَّهُ وَلُونَ يَا عِيسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ جَاءَ اللَّهُ فَا إِلَى مَنْ اللَّهُ وَلَونَ يَا عِيسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ الللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى مَنْ الْمِلْ فَاللَّهُ وَلَا إِلَى الْكُولُ الْمَالِقُوا إِلَى مَنْ اللَّهُ وَلَكِنِ الْطَلِقُوا إِلَى مَلِمَةً اللَّهِ وَلَو الْمُؤْمِ الْفُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَكِنَ الْقُولُ إِلَى الْمُؤْلِ الللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

717

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٣٦٥/٢

الْيَوْمَ مَغْفُورًا لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ قَالَ: فَيَقُولُ: "أَنَا لَهَا وَأَنَا صَاحِبُهَا". قَالَ: "فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَفْتِحَ بَابَ الْجُنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْحُلُ وَرَبِي عَلَى عَرْشِهِ فَأَخِرَّ سَاحِدًا فَأَحْمُدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِمَا أَحَدُ بَابَ الْجُنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْحُلُ وَرَبِي عَلَى عَرْشِهِ فَأَخِرَ سَاحِدًا فَأَحْمُدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْمَدُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكْمَدُهُ أَحَدُ بَعْدِي " قَالَ: فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٥٢٢. "عَمْرِو قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُرُ هَؤُلاءِ الْخُوارِجِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يقرؤون الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السهم من الرمية.

٩٠٨ - إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم ١١٧-١١٦ بإسناد المصنف ومتنه ثم أخرجه هو والبخاري والحديث أخرجه هو والبخاري وأهمد قالا: وأشار ٣٣٢/٤ من طرق أخرى عن الشيباني به إلا أن البخاري وأحمد قالا: وأشار بيده نحو العراق.

٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ثنا أَبُو السَّعُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"يَتِيهُ ١ قَوْمٌ من قبل المشرق محلقة رؤوسهم".

٩٠٩ - إسناده صحيح على شرط الشيخين أيضا وقد أخرجاه كما ذكرنا آنفا.

وقد أخرجه مسلم بإسناد المصنف هذا وعن إسحاق أيضا عن يزيد بن هارون. وأخرجه أحمد ثنا يزيد بن هارون به.

٩١٠ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْوَزَّانُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يونس عن الجراح ابن مَلِيحٍ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبَةٍ وَتُرْبَتِهَا وَكَانَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:

<sup>(1)</sup> السنة (1) السنة (1) عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم

"أَقْسِمْهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: بَيْنَ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَزِيدٍ الطَّائِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلْوَقُ فَقَالَ: وَاللَّهِ بْنِ عُلاثَةَ الْعَامِرِيِّ". فَقَامَ رَجُلُ غَائِرُ العينين ناتىء الجُبِينِ مُشْرِفُ الجُبْهَةِ مَحْلُوقٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ مُن عَلْاتُهُ الْعَامِرِيِّ". فَقَالَ: "وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ إِنَّمَا أَتَالَّقُهُمْ". فَقَالَ: "وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ إِنَّمَا أَتَالَّقُهُمْ". فَقَالَ: "وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ إِنَّمَا أَتَالَّقُهُمْ". فَقَالَ: "وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ إِنَّمَا أَتَالَّقُهُمُ أَلُوهُ فَقالَ: "اتركوه فإنه من ضئضيء ٢ هذا أو من صئصىء هَذَا قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي آخِرِ الرَّمَانِ يَقْتُلُونَ أَهُلُ الإِسْلامِ وَيَتْرُكُونَ

١- الأصل بيده وفي المسند بلية وكله تصحيف والتصويب من صحيح مسلم والمعنى يذهبون
 عن الصواب ويضلون عن طريق الحق.

٢- يعني بالضاد المهملة في كل من الحرفين وفي الذي قبله بالمعجمة في كل منهما ومعناه:
 الأصل.. " (١)

٢٢٦. "قلت: والمحفوظ عن ابن عباس ما رواه سعيد بن جبير عنه:

أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَمَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَنزل: ﴿يَا عِبَادِيَ اللّهِ إِلَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري ٣٢١/٣ ومسلم ٧٩/١ والنسائي ١٦٤/٢ وفي رواية له من الوجه المذكور عنه أنه قال:

هذه آية حكيمة -يعني الآية الأولى فرقان- نسختها آية مدنية ﴿وَ َمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ .

وأخرجها الحاكم ٤٠٣/٢ بأتم منه وزاد في آخره:

لا توبة له. قال: فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم.

وقال:

صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٤٤٠/٢

وهذا هو المشهور عن ابن عباس أن قاتل المؤمن متعمدا لا توبة له ولم يقبل ذلك منه أهل العلم ومنهم تلميذه مجاهد وهو الحق الذي لا ريب فيه فإنه لا تعارض بين الآيتين فإن الأخيرة ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة لا سيما وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ . انظر تفسير الحافظ ابن كثير غيره.

٩٧٣ - ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ السَّامِيُّ ثنا ابْنُ زِيَادٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ ١ قَالَ: كُنَّا نُوجِبُ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ النَّارَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ .

1- الأصل ابن رجاء بن كليب عن وائل: حدثني ابن عمرو وهذا تصحيف فاحش وهو أسوء تصحيف في نسخة الكتاب حتى الآن وقد صححته من كتب الرجال وبخاصة تهذيب الكمال للحافظ المزي فقد ساق فيه بإسناده عن إبراهيم بن حجاج السامي بسنده في الكتاب عن ابن عمر حديثا آخر فساعدني ذلك مساعدة كبرى على التصحيح جزاه الله خيرا.." (١)

٢٢٧. "سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ النَّصْرِيِّ ١ عَنْ ثُمَيْلٍ الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِرًا فَقَالَ:

"إِنَّ الجُنَّةَ لا تَحِلُ لِعَاصٍ إِنَّهُ مِنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ نَاكِثُ بَيْعَتَهُ لَقِيهُ وَهُوَ أَجْذَمُ وَمَنْ عَلَيْهِ أَمِيرُ حَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ شِبْرًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمِيرُ جَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ شِبْرًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمِيرُ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ طَاعَةٌ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَلَوَاءُ الْغَادِرِ عند أسته يوم القيامة".

• ١٠٥٠ - إسناده ضعيف ثميل الأشعري اسم والده عبيد الله ذكره ابن أبي حاتم بهذه الرواية عنه ولم يزد فهو مجهول ولم أره في الميزان واللسان.

وعمر بن زيد النصري ترجمة ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وتناقص فيه ابن

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٤٧١/٢

حبان فأورده في الضعفاء وقال:

يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقد يعتبر به.

وأورده في الثقات أيضا وقال:

روى عنه عمرو بن واقد في روايته أشياء وعمرو بن واقد لا شيء.

ووثقه دحيم وأبو زرعة الدمشقيان.

وعبد الحميد بن إبراهيم فيه ضعف من قبل حفظه كما تقدم قبل حديث.

والحديث قال الهيثمي ٥/٩.

رواه الطبراني وفيه عمر بن رويبة وهو متروك.

قلت: عمر بن رويبة لا أعرفه في الرواة المترجمين في كتب الرجال المعروفة فلعله محرف

والحديث أورده الهيثمي أيضا من حديث معاذ وقال:

رواه الطبراني وفيه عمر بن واقد وهو متروك.

وقد رويت الجملة الأولى منه من حديث ثوبان وهو مخرج في الضعيفة ٢٩٨٧ وسيأتي في الكتاب أيضا ١٠٥٩.

۱- بالصاد المهملة ووقع في الأصل بالصاد وكذلك في الميزان واللسان وهو <mark>تصحيف</mark> والتصويب من الأنساب والصواب رفع في الجرح والتعديل في موضعين منه.." <sup>(۱)</sup>

٢٢٨. "٢٧٨ – حَدَّثنا يوسف بن موسى، قَال: حَدَّثنا عَمْرو بن طلحة، قَال: حَدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِمَاك، عَن عِكْرِمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِمَاك، عَن عِكْرِمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ ضُرَّتَانِ (١) بَيْنَهُمَا سَحَطُ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخرَى فَأَسْقَطَتْ غُلامًا مَيِّتًا (٢) قَدْ نَبَتَ شَعْره فَمَت إِحْدَاهُمَا الأُخرَى فَأَسْقَطَتْ غُلامًا مَيِّتًا (٢) قَدْ أَسْقَطَتْ فَقَالَ عَمُّهَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ أَسْقَطَتْ فَقَالَ عَمُّهَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ أَسْقَطَتْ غُلامًا مَيِّتًا (٢) قَدْ نَبَتَ شعره. فقال أَبُو القاتلة (٣) : إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَ، ولا غُلامًا مَيِّتًا (٢) قَدْ نَبَتَ شعره. فقال أَبُو القاتلة (٣) : إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَ، ولا أَكُلَ، ولا شَرِبَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فقالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: أَسَجْعَ الجُاهِلِيَّةِ وَكَهَانتَهَا؟! إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً.

771

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ٢٠٠٠٥

قَالَ: وَكَانَ اسْمُ إحداهما مليكة والأخرى أم غُطَيْفٍ (٤) .

\_\_\_\_\_

(١) كذا في الأصل: كانتا امرأتان ضرتان" والحديث؛ أخرجه أَبُو داود (٤٥٧٤)، والنسائي، في "المجتبى" ٨/١٥، وفي "الكبرى" ٣٠٠٣، وابن حِبَّان" ٩، ٢٠١، وابن أَبِي عَاصِم، في "الديات" ٨٨٨، والطبراني (١١٧٦٧)، والبَيْهَقِي ٨/٥١، من طرق عن أَسْبَاط؛ به، وفي أغلب هذه المصادر: كانت امرأتان ضرتان" وقال المحقق: كذا بالأصل وهو تصحيف وصوابه: امرأتين ضرتين.

(٢) في الأصل: غلام ميت" والصواب ما أثبتناه، انظر ال

\_\_\_\_\_

السابقة، وكذا قال المحقق.

(٣) تحرف في المطبوع إلى: أبو القاتل" والصواب ما أثبتناه، انظر ال

السابقة.

(٤) تحرف في المطبوع إلى: أم عطرف" والصواب ما أثبتناه، انظر ال

\_\_\_\_\_

السابقة.." (١)

٢٢٩. "٢٢٩ - نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرُ، عَنْ فِطْرِ بْنِ حَلِيفَة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَنْ فَطْوَا أَبْوَابَكُمْ، وَأَوْكُوا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَلَى أَهْ وَلَا يَكُمُ وَأَوْكُوا أَبُوابَكُمْ، وَخَرِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحُلُّ وَكَاءً، وَلَا يَكُمُ وَكَاءً، وَلا يَكُمُ وَالْفَوَيْسِقَة رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا، وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ فَجْوَةُ الْعِشَاءِ » قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحْوَةُ الْعِشَاءِ وَهِيَ: اشْتِدَادُ الظَّلَامِ " قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحْوَةُ الْعِشَاءِ وَهِيَ: اشْتِدَادُ الظَّلَامِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَفِي الْخَبَرِ وَهَذَا تَصْحِيفٌ، وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَعْطِيَةِ الْأَوْلِيْ، وَإِيكَاءِ الْأَسْقِيَةِ، إِذِ الشَّيْطَانُ ذَلَاللهُ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَعْطِيَةِ الْأَوْلِيْ، وَإِيكَاءِ الْأَسْقِيَةِ، إِذِ الشَّيْطَانُ ذَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَعْطِيَةِ الْأَوْلِيْ، وَإِيكَاءِ الْأَسْقِيَةِ، إِذِ الشَّيْطَانُ

<sup>(1)</sup> مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر (1)

لَا يَحُلُّ وِكَاءَ السِّقَاءِ، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءَ الْإِنَاءِ لَا أَنَّ تَرْكَ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا أَنَّ الْمَاءَ يَنْجُسُ بِتَرْكِ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَإِ شَرِبَ مِنْهُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِيكَاءِ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَإِ شَرِبَ مِنْهُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمْرَ بِإِيكَاءِ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَإِ شَرِبَ مِنْهُ كَانَ بِإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَإِ شَرِبَ مِنْهُ كَانَ بِإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَا شَرِبَ مِنْهُ كَانَ فِي هَذَا مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ الْإِنَاءَ غَيْرَ مُعَطَّى شَرِبَ مِنْهُ، حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ إِعْلَامِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ السِّقَاءَ غَيْرَ مُوكَا شَرِبَ مِنْهُ». " (١)

٠٣٠. "٢٥٦٠ - ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ فِطْرِ بْنِ حَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ خِطْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ عَنْ وَكُفُوا مَوَاشِيَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مِنْ عِنْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ ﴾ قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحْوَةُ الْعِشَاءِ. قَالَ أَبُو وَأَهْلِيكُمْ مِنْ عِنْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ ﴾ قَالَ لَنَا يُوسُفُ: فَحْوَةُ الْعِشَاءِ اشْتَدَّ الظَّلَامُ هَكَذَا قَالَ غَيْرُ بَكُرٍ: ﴿ وَهَذَا الْحَبْرِ فَحْوَةٌ ﴾ الله عُولُهُ الله عَنْ وَلَا الله الله الله وَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُفَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فَحْوَةٌ ﴾ ٢٥٦٠ - قال الألباني: حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير .... وهو في الصحيحة ٥٩٥. " (٢)

٢٣١. "يُفْطِرُ، فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَصُمْ ولا يفطر" ١.

١ إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط الشبخين.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٤٤/٣ عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه وهيب إلى: وهب.

وأخرجه البخاري ٢٧٠٤ في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يلك وفي معصية، وأبو داود ٣٣٠٠ في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وابن ماجة بعد الحديث ٢١٣٦ في الكفارات: باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، وابن الجارود ٩٣٨، والدارقطني ٢١٣٦-١٦١، والبيهقي ٢٥/١، والبغوي ٢٤٤٣ من طرق عن وهيب وقد تحرف في المطبوع من ابن ماجة إلى: وهب به.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة، ابن خزیمة ۱۸/۱

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة ٤٨/٤

وأخرجه الطبراني ١١٨٧١ من طريق مجاعة بن الزبير، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/٤٤، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص٢٧٤ من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن أيوب، به، وفي رواية جرير في أولها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لؤي يقال له: أبو إسرائيل ...

وأخرجه ابن ماجة ٢١٣٦، والدارقطني ٢٠٠٤ و ١٦١ من طرق عن ابن عباس بنحوه، ولا يخلو إسناد منها من ضعف.

وأخرجه عبد الرزاق ١٥٨٢١ عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق ۱٥٨١٧ و ١٥٨١٨، والشافعي ٧٥/٢، والبيهقي ١٥/١٠ من طريقين عن طاووس، به مرسلاً، وفي آخر رواية الشافعي ولم يأمره بكفارة.

وأخرجه أحمد ١٦٨/٤ من طريقين عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي إسرائيل ...

٢٣٢. "لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: اللَّهُ صَنْعُ هَذَا بِهِذَا، وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ اللَّبْنُ قَدْ حَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهِ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُولِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ مَيَازِرَ

٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيع بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(١) إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث وله في الصحيحين مقروناً، وباقى

775

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۳۱/۱۰

رجاله ثقات على شرطهما غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم.

وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص ٨٦ عن أبي يعلى وابن أبي عاصم قالا: حدثنا وهب بن بقية، بهذا الإسناد مختصراً.

وأخرجه كذلك من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه هناد في " الزهد " (١٣٣٠) ، ومن طريقه الخطيب في " الأسماء المبهمة " ص ٤٠٢ عن عبدة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، به مرسلاً. وقد تحرف " عبدة " في المطبوع من " الأسماء المبهمة " إلى: عفرة.

وأخرجه كذلك مرسلاً أبو عبيد في "غريب الحديث " ١٤٤/٣، وأبو أحمد العسكري في " تصحيفات المحدثين " ٣٨٤-٣٨٣ من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به.

" يُدلع " أي: يخرجه حتى ترى حمرته، فيهش إليه، ويقال: دلَعَ وأَدلَعَ و" هش " أي: فرح به واستبشر وارتاح له وحَفَّ.." (١)

٢٣٣. "قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، [فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَاللّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، [وَأَحَذَ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا قَالَ النَّاسِ، [وَأَحَذَ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا قَالَ إِلّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ ] ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الللهَ حَرَّمَ عَلَيْ وَسُلّمَ مَا قَالَ الثَّالِيَة ، فَقَالَ : "إِنَّ اللّهُ حَرَّمَ عَلَى اللهُ حَرَّمَ عَلَى اللهُ مَن النَّاسِ ] ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَة ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللّهُ حَرَّمَ عَلَى اللهُ حَرَّمَ عَلَى اللهُ حَرَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن النَّاسِ ] ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَة ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللله حَرَّمَ عَلَى الله مَوْمنا" ١ . ثلاث مرات ..

١ إسناده صحيح، شيبان بن أبي شيبة: هو شيبان بن فروخ، ثقة روى له مسلم، وبشر بن عاصم: وثقه المؤلف والنسائي.

والحديث في "مسند أبي يعلى" ٢/٣١٤، والزيادة منه، لكنه جاء فيه: عقبة بن خالد الليثي،

770

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲/۹/۱۲

وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" ٩/٤ في ترجمة عقبة بن مالك: ذكره أبو يعلى الموصلي في "مسنده" الذي رويناه: "عقبة بن خالد"، ولعله تصحيف من الكاتب، والله أعلم، وهذا أصح.

وأخرجه ابن الأثير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم، عن شيبان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 11./2 و 11./2 والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" وأخرجه أحمد 11./2 والطبراني في "الكبير" 11./2 من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.

وأخرجه الطبراني ١٧/ "٩٨١" من طريق يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، بنحوه. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/٧٦ وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وأحمد، وأبو يعلى، إلا أنه قال: "عقبة بن خالد" بدل "عقبة بن مالك"، ورجاله ثقات كلهم.." (١)

٢٣٤. "ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الزُّمْرَةِ الْيَّمْرَةِ الْيَّمْرَةِ الْمُعَادُ بْنُ ١٢٤٨ - أَحْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّتَنِى عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ اللهِ عَنْ يَكْبِي قَالَ: حَدَّتَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِ أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ أَيْ كُثِيرٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِ أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ أَيْ كُثِيرٍ قَالَ: عَدْخُلُونَ أَنَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ الشَّهِيدُ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو غِنِي أَوْ مَالٍ" الْجُنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو غِنِي أَوْ مَالٍ" [٢٨]

١ إسناده ضعيفن عامر العقيلي لم يوثقه غير المؤلف ٧/٥٠٠ ولم يروعنه غير يحيى بن أبي كثير، وقال الذهبي في "الميزان" و "المغني": لايعرف وأبوه كذلك لايعرف، وقد اختلف في أسمه. فقال البخاري والمؤلف في ترجمة ابنه عامر من "الثقات": عقبة، وسماه المؤلف في موضع آخر ٥/٠١ عبد الله بن شقيق العقيلي، وقال الحاكم: اسم أبيه شبيب، قال في "التهذيب": ولعله تصحيف من شقيق وقد تقدم الحديث برقم "٢١٣٤"، ونزيد هنا في تخريجه: وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "٨٠، والمزي في "قذيب الكمال"، في ترجمة عامر العقيلي.."

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۳۱۱/۱۳

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۳۳/۱٦

= يونس بن عبد عبد الأعلى، عن ابن واهب، به.

وأخرجه البخاري"٣٤٩" في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، و"٢٦٣١" في الخج: باب ما جاء في زمزم، و "٣٣٤٢" في الأنبياء: باب ذكر إدريس عليه السلام، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص٣٤، والآجري في "الشريعة" ص٤٨١، وابن منده "٤٨٤"، والبغوي "٣٧٥٤" من طرق عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه أبو عوانة ١٣٥/١ من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به.

وقوله: "أسودة": جمع سواد، وهو شخص الإنسان، وقيل: الجماعات.

وقوله: "نسم بنيه": جمع نسمة، وهي النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة، والمراد أرواح أولاده.

وقوله: "صريف الأقلام" قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينسخونه من اللوح المحفوظ.

وقوله: "جنابذ" جمع جنبذة، وهي: القبة. وروى عند بعضهم: "حبائل"كما هو عند البخاري "٣٤٩" قال الحافظ في "الفتح" ٢٦٣/١: كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام، وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف، وإنما هو "جنابذ". قال ابن الأثير في "النهاية" ٢٩٣١: إن صحت الرواية، فيكون أراد به مواضع مرتفعة كجبال الرمل، كأنه جمع حبالة، وحبالة جمع حبل، وهو جمع على غير قياس.." (١)

٢٣٠. "قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَضْدَادِ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَيَّنُوا الْقُرْآنِ"" ا". "زَيِّنُوا الْقُرْآنِ "أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١ أي: أن الزينة للصوت لا للقرآن، فهو على القلب كعرضت الإبل على الحوض وأدخلت

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲ /۲۲

القلنسوة في رأسي، قال ابن الأثير في "النهاية" ٢٥/٢: "زينوا القرآن بأصواتكم" قيل: هو مقلوب: أي: زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى: الهجوا بقراءته وتزينوا به، وليس ذلك على تطريب القول والتحزين، كقوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي: يلهج بتلاوته كما يلهج سائر الناس بالغناء والطرب، هكذا قال الهروي والخطابي ومن تقدمهما، وقال آخرون: لا حاجة إلى القلب، وإنما معناه الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ فكأن الزينة للمرتل لا للقرآن، كما يقال: ويل للشعر من رواية السوء، فهو راجع إلى الراوي لا للشعر، فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية على ما يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء، وحث لغيره على التوقي من ذلك، فكذلك قوله: "زينوا القرآن" يدل على ما يزين به من الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب.

وقيل: أراد بالقرآن القراءة، فهو مصدر يقرا قراءة وقرآناً، أي: زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم، ويشهد لصحة هذا وأن القلب لا وجه له حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته، فقال: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً، أي: حسنت قراءته وزينتها.

قلت: ومما يؤيد تأييداً لا شبهة فيه أن الحديث على بابه وليس للقلب وجه فيه ما أخرجه الدارمي ٤٧٤/٢، والحاكم ٥٧٥/١ من حديث البراء مرفوعاً "زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً" وسنده قوي، وما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٦/٩٠ وابن نصر في "قيام الليل" ص ٥٨ من طريق سعيد بن زربي، حدثنا حماد عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال: كنت رجلاً قد أعطاني الله حسن صوت في القرآن، فكان عبد الله يستقرئني، ويقول: اقرأ فداك أبي وأمي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "حسن الصوت تزيين للقرآن" وسعيد بن زربي منكر الحديث، وباقى رجاله ثقات.." (١)

٢٣٧. "٩٥٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ»

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲٦/٣

.(1)

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَنْ يُرِيدَ بِقِرَاءَتِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ دُونَ تَعْجِيلِ التَّوَابِ فِي اللَّهُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا

٧٦٠ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ، آخَرَ مَعَهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ، آخَرَ مَعَهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَخُنُ نَقْتَرِئُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ، كِتَابُ اللّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُرُ، وَفِيكُمُ الْأَحْمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ أَلْسِنَتُهُمْ (٢) ، يَتَعَجَّلُ [أَحَدُهُمْ] اللّهَ مُونُهُ كَمَا يُقَوَّمُ أَلْسِنَتُهُمْ (٢) ، يَتَعَجَّلُ [أَحَدُهُمْ] أَجْرَهُ (٣) وَلَا يَتَأَجَّلُهُ» (٤) . [٧٨]

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٢/٤/٢ و ١٦٤/١، وأبو داود (١٣٩٠) في الصلاة: باب في كم يقرأ القرآن، من طريق همام، عن قتادة، به.

وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥٩٥٨) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه ".

وأخرجه الدارمي ٢٧١/٢ باب في ختم القرآن، عن عبد الله بن عمرو قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وانظر الحديث المتقدم برقم (٧٥٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رقم (٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) صوابه السهم، وسيبينه المؤلف قريباً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بتعجيل آخره، وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وفاء بن شريح ذكره المؤلف في " الثقات "، وروى عنه اثنان، =."

٢٣٨. "ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسَّنَامِ مِنَ الْبَعِيرِ ٢٣٨. وَسَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسَّنَامِ مِنَ الْبَعِيرِ ٢٨٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيّ بْنِ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۳٦/۳

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَيِيُّ (١)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَة بَيْتَهُ ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة ثَلَاثَة أَيَّامٍ " قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ " قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ " قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ " قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ " (٢) . [١: ٢]

= الحافظ أن النسائي أخرجه أيضاً من هذا الطريق.

وعلقه البخاري (٥٠١٨) في فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، عن الليث، حدثني يزيد بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أسيد بن حضير ... وقال: قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، عن أسيد بن حضير، قال الحافظ: ووصله أبو عبيد في " فضائل القرآن " عن يحيى بن بكير، عن الليث بالإسنادين جميعاً.

ومحمد بن إبراهيم التيمي من صغار التابعين، ولم يدرك أسيد بن حضير، فروايته عنه منقطعة لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني، قال الإسماعيلي: محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل وعبد الله بن خباب عن أبي سعيد متصل. وانظر الحديث المتقدم برقم (٧٦٩).

ورواية أحمد ومسلم: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأتَ لأصبحتْ يراها الناس، ما تستتر منهم " ورواية البخاري: " تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأتَ لأصبحتْ ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم ".

(١) في الأصل: المزني، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٢) إسناده ضعيف لضعف خالد بن سعيد، أورده العقيلي في " الضعفاء " ٦/٢ وقال: لا يتابع على حديثه، ثم أورد له هذا الحديث من طريق أحمد بن محمد بن إبراهيم، عن الأزرق بن على بحذا الإسناد، ونقله عنه الإمام الذهبي في =." (١)

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹/۳

٢٣٩. "ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ اسْتِعْمَالُ السِّدْرِ فِي اغْتِسَالِهَا وَتَعْقِيبُ الْفِرْصَةِ بَعْدَهُ ١١٩٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَة، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفْقِرُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفْقِرُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدْ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفْقِرُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ امْرَأَةً ٢ أَتَتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ غَلْشِلِ الْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوْضَاً بِمَا وَتَطْهُرَ كِمَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ هِمَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيدِهِ وقال: "تَطَهَّرِي هِمَا". قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ هِمَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيدِهِ وقال:

\_\_\_\_\_

ا هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسب منصور إليها لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية. وشيبة له صحبة، ولها أيضاً، وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية، ووقر التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في "مسنده" انظر "فتح الباري" ١/٥١٤. قال الحافظ، في "الفتح": زاد في رواية وهيب: من الأنصار، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة، عن إبراهيم، وروى الخطيب في "المبهمات" من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة هذا الحديث، فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في "التنقيح" والدمياطي، وزاد: أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون "شكل" لقباً لا اسماً، والمشهور في المسانيد، الجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي المرود، وكذا في "مستخرج أبي نعيم" من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في "شرح مسلم" الوجهين بغير ترجيح والله أعلم.." (١)

٢٤٠. "فجوة ١ العشاء ٢.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۷۲/۳

ا علق ابن خزيمة في "صحيحه" على هذا الحرف، فقال: قال لنا يوسف: فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنما هو فجوة العشاء، وهي اشتداد الظلام. ورواية أحمد ٣٩٥/٣ ومسلم [٢٠١٣] "حتى تذهب فحمة العشاء"، وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها، ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة. وانظر "غريب الحديث" ١/١١.

٢ رجاله رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [١٣٢] ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٠/٨ وأحمد ٣٠٢/٣، عن وكيع، عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٩٥/٣ عن موسى بن داود، عن زهير، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه مسلم [٢٠١٣] عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به، مختصراً، ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [٣٠٦٢] .. " (١)

٢٤١. "عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ،

أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِمَ فَوَاللّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ عَمْدِيةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرُ ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمُّ يَرْفَعُ وَيَضِعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يَقْرُأُ ثُمُّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمُّ يَرْفَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكُبَتِيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يَقْرُأُ ثُمُّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمُّ يَرْفَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكُبَتِيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعُ بِهِ يَقُولُ: "سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَوْمُ وَيَعْفِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمُّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَ يَعْقَوْمُ وَيَعْفِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفِعُ وَلَا يَقْعُمُ مُا إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهُوي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرُوعِ كُلُ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ وَيَصْمَعُ فِي الْأُحْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمُّ يَوْمُ وَيَعْمَ مَنْ وَيَعْمَ مَنْ وَيَعْمَ مَنْ وَلَكَ ثُمَّ يُومِعَ عَلَا اللّهِ مُنْ عَنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلّى وَلِكَ ثُمَّ يُعْتَدِلُ الْعَلَى وَلَاكُ مُ يَعْفُهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى مَا الرَّوْعَةَ يَنْ وَالسَجِدَة التَى فيها عَنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاقِ ثُمَّ يُعْمَلَ مَنْ الرَّهُ عَنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاقِ ثُمَّ يُصِعِهِ عَلَى السَجِدة وَلَى السَجِدة التَى فيها وَلَا كَانَ فِي السَجدة التَى فيها وَلَا اللّهُ عَلَدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَحِدة التَى فيها اللّهُ عَلَيْهَا وَلَا كُونَ فِي السَعِهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلْكُولُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَة عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ ع

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹۲/٤

1 بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنتهي، فيوجهها نحو القبلة، والفتخ: لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعقاب: فتخاء، لأنها إذا انحطت، كسرت جناحها. وفي المطبوع من سنن أبي داود: ويفتح بالحاء المهملة، وهو تصحيف. " (١)

٢٤٢. "حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ
عَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَدْيَيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَتْ عَلَيْهِ وَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَدْيَيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَتْ عَلَيْهِ وَاتَعْفُو أَثْرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَحَدَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ وَاتَّسَعَتْ حَتَى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوسِعِها ولا تتسع" (١). مُوْضِعَهَا وَلَا تَتسع وَلَا تتسع (١).

وأخرجه الشافعي ٢٢١/١، وأحمد ٢/٢٥٦، والحميدي "٢٠١"، والبخاري "١٤٤٣" في الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل، ومسلم "٢٠١" في الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل، والنسائي ٥/٠٧-٧١ في الزكاة: باب صدقة البخيل، وأبو الشيخ في "الأمثال" "٢٦٨"، والرامهرمزي في "الأمثال" ص٢٠١، والبيهقي ٤/٦٨، والبغوي "٢٦٦،" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" "٢٦٧" من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وله طريق أخرى سترد عند المؤلف "٣٣٣٢".

تنبيه: وقع في رواية مسلم: عن عمرو الناقد، عن سفيان "مثل المنفق والمتصدق" وهو وهم صوابه مثل ما وقع في باقي الروايات عنده وعند غيره "مثل المنفق والبخيل"، ووقع في هذه الرواية تصحيفات وتقديم وتأخير نبه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسل" ١٠٧/٧)، فانظرها فيه.

قال البغوي في "شرح السنة" ١٥٩/٦: فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۸۳/٥

المنفق والبخيل الممسك، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعاً سابغة، إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها، ويرسل ذيلها على أسفل يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه، وحصَّنته، وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه، ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع، حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن، فاجتمعت في عنقه، ولزمت ترقوته، فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير تحصين لبدنه. وحقيقة المعنى: أن الجواد إذا همَّ بالنفقة، اتسع لذلك صدره، وطاوعته يداه، فامتد بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره، وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف، فهذا معنى كلام الخطابي على الحديث.." (١)

٢٤٣. "ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُوَ حَيْرٌ الْمَاءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالاَقْتِصَارِ عَلَى السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَجْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَتَّخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَرَاهَا حَتَى كَانَتْ غَزْوَة تَبُوكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَتَّخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، وَلَمْ يَكِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَ الْجَبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَا حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، وَلَمْ مُوعِدٍ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ وَسَلَّمَ يُعِيدُ مَوْعِدٍ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِدُ الْعِيرَ، وَحَرَجَتْ قُرَيْشُ مُغِيثِينَ (٢) لِعِيرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَلَى غَيْرٍ مَوْعِدٍ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِدُ الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أَحب أَنى

<sup>(</sup>١) في الأصل: معنيين، وهو تصحيف، والمثبت من "التقاسيم" ١/لوحة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) في "المصنف": حيث.." (٢)

٢٤٤. "٢٨١٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَايِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سليم، عن بن خُتَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، فَقُلْتُ: الْأَطْرَافُ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سليم، عن بن خُتَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، فَقُلْتُ: الْأَطْرَافُ اللَّهِ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تُسْنَدُ بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: سألت بن عَبَّاسٍ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ ١ فِي صُلْحِ قُرِيْشٍ بَلَغَ٢ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ ١ فِي صُلْحِ قُرِيْشٍ بَلَغَ٢ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۰۷/۸

 $<sup>100/\</sup>Lambda$  ابن حبان – محققا، ابن حبان (۲)

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُولُ: تُبَايعُونَ ضُعَفَاءَ؛ قَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ أَكُلْنَا مِنْ شُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ، فَأَصْبَحْنَا غَدًا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَى الْقَوْمِ مِنْ ظَهْرِنَا، فَأَكُلْنَا مِنْ شُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ، فَأَصْبَحْنَا غَدًا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَى الْقُوْمِ وَبِنَا جِمَامٌ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنِ اثْتُونِي بِفَصْلِ أَزْوَادِكُمْ". فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا مِنْ وَبِنَا جِمَامٌ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنِ اثْتُونِي بِفَصْلِ أَزْوَادِكُمْ". فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا مِنْ أَطْعِمَاتِهِمْ كُلَّهَا، فَدَعَا لَمُمْ فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، فاكتفوا "في جُرَبِهِمْ فُضُولَ مَا فَضَلَ مِنْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قريش

= وأخرجه أحمد ٢٢١/١، ومسلم ٢٢٦١، ٢٤١، والنسائي ٢٤٢٥في مناسك الحج: باب السعي بين الصفا والمروة،، وأبو يعلى ٢٣٣٩، والببيهقي ٨٢/٥ من طرق عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد ٢٥٥/١ من طريق عكرمة، والترمذي ٨٦٣ في الحج: باب السعي بين الصفا والمروة، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس بنحوه.

وانظر ما بعده ۳۸۱۶ و ۳۸۶۱ و ۳۸۶۰.

وقُعَيْقعان: جبل بأعلى مكة، والرمل في الطواف: الوثب في المشي ليس بالشديد.

١ سقطت من الأصل.

٢ تحرفت في الأصل إلى: مع.

٣ في الأصل: "فاكتفوا"، وهو تصحيف. " (١)

7٤٠٠ " ٥١٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اجْتَمَعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ لَهَا: فُولِي لَهُ: إِنَّ نِسَاءَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ لَهَا: فُولِي لَهُ: إِنَّ نِسَاءَكَ قَدِ اجْتَمَعْنَ إِلَيَّ وَهُنَّ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَحُلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعِي فِي مِرْطٍ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعِي فِي مِرْطٍ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ الْمُعْلِي إِلَيْكَ وَقَدِ اجْتَمَعْنَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ الْكُنِي إِلَيْكَ وَقَدِ اجْتَمَعْنَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَيُّكِبِينِي ؟ » الْجُتَمَعْنَ وَهُنَّ يَنْشُدُنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكِ لَمْ عَنْ وَهُنَّ يَنْشُدُنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِى ، قَالَتْ فَعَالَ خَلَاهُ وَقُلْنَ: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعَى ، قَالَ: ﴿ وَمُنْ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ هَا، فَقُلْنَ: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعَى ، قَالَ: ﴿ وَمُحَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَلْنَ وَلَا لَمُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَاهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ الْعُلْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْلُكُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۲۰/۹

شَيْئًا، فَارْجِعِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَا، وَاللّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَتْ بِنْتُ أَيْهَا حَقًا، فَأَرْسَلْنَ وَلَيْبَ مِنْ بَيْنَ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَيِي قُحَافَة، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَيِي قُحَافَة، ثُمُّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ وَسَلَّمَ، وَأَنْظُو إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْظُو إِلَى طَرْفِهِ هَلْ يَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَلَمْ يَتَكَلّمْ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا، فَلَمْ يَتَكَلّمْ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَلَمْ يَتَكَلّمْ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا، فَلَمْ يَتَكَلّمْ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرهُ أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَمْتُنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُومُ أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا، فَقَالَ لَمُا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّكَ أَيْ إِنْتُ أَنْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا، فَقَالَ لَمُا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّكَ بِنْتُ أَيْ اللّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ زَيْنَبَ مَا عَدَا سُورَةً مِنْ غَرْبِ حِدَّةٍ وَاللّهُ يَعْفَالُ هُو مِنْ زَيْنَبَ مَا عَدَا سُورَةً مِنْ غَرْبِ حِدَّةٍ وَكُلُ فِيهَا يُوشِكُ مِنْ فَيْهَا يُوشِكُ مِنْ اللّهُ عِنْهَا لُهُ يُعْهَا لُهُ مِنْ أَنْ أَلْكُولُ مِنْ فَيْهَا يُوسُلُكُ مِنْهَا الْفَيْعَةَ»

 $(\vee \cdot \forall \lor Z)$  (

 $\Box$ صحيح - «حقوق النساء في الإسلام» (ص ١١٤) : م (٧ / ١٣٥ - ١٣٦) . قال الناشر: وقع سقط وتصحيف - هنا - في «الأصل» ؛ صححناه من «طبعة المؤسسة»

S حدیث صحیح." (۱)

7٤٦. "١٤ - حدَّ ثنا عليُّ بنُ عبدِالعزيزِ، قال: ثنا عَارِمٌ أبو النعمانِ (١) ، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، ثنا مُجالِدُ بنُ سعيدٍ، عن الشَّعبيّ، عن النَّعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «الْحُلالُ بَيِّنُ، والْحُرَامُ بَيِّنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحُلالِ هِي أَمْ -[٣٦] - مِنَ الْحُرَامِ. مَنْ تَرَكه (٢) كَانَ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَ النَّاسِ مِنَ الْحَللِ هِي أَمْ -[٣٦] - مِنَ الْحَرَامِ، مَنْ تَرَكه (٢) كَانَ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْعًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ -[٣٧] - يُواقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مُحَارِمُهُ».

[١٤] أخرجه الترمذي (١٢٠٥) ، والبزار (٣٢٧٧، ٣٢٧٤) ، وأبو الشيخ في "الأمثال"

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ۳۸/۱٦

(۲٦٠) ؛ من طریق حماد بن زید، به. وسیأتی طرف منه برقم [۵۷] من طریق أخرى عن حماد، به.

(١) هو: محمد بن الفضل، وعارم لقبه. -[٣٦]-

(٢) كذا في الأصل، وعند الترمذي: «فمن ترك الشبهات»، وفي بقية مصادر التخريج: «فمن تركها»، والضمير يعود على «المشتبهات» السابقة في لفظ الحديث. وما وقع في الأصل- إن صح روايةً ولم يكن تصحيفًا- له توجيهات:

الأول: أن تضبط هكذا: «تَرَكَهُ» ، وتكون الهاء فيها للمفرد المذكر، ويكون عائدًا إلى مفرد «المشتبهات» ، على معنى «الأمر المشتبه» ، ويكون المراد به الأمور المشتبهة باعتبار جنسه؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله» – «البخاري» (٢١٥٥) – والمراد: ليس شرط منها في كتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: «فأحمدُهُ بمحامدَ لا أَقْدِرُ عليه الآنَ» – «مسلم» (١٩٢) – قال النووي: «هكذا هو في الأصول: «لا أقدر عليه» وهو صحيح، ويعود الضمير في «عليه» إلى الحمد» . اه. يعني أن هذا من باب الحمل على المعنى بإفراد الجمع. والحمل على المعنى في كلام العرب كثير؛ كما قال ابن جني. انظر: "فتح الباري" (١/١٥٥) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٦/٣) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى وشواهده في: "كتاب سيبويه" (٣/٥٥ – ٢٢٨) ، و"الخصائص" (٢/٣١ – ٢٣٧) ، (٢/١١٤) ، و"إعراب الحديث" للعكبري (٣١٥) ، و "شواهد التوضيح" (ص٣٤، ٢٢٠) ، و"عقود الزبرجد" (١٢١/١) ، و"إعراب الحديث" للعكبري (ص٥٧، ٢٢٢) ، و"عقود الزبرجد" (١٢١/١) .

والثاني: أن يضبط هكذا «تَرَكَهْ» بسكون الهاء، ويكون أراد «تَرَكَهَا» بضمير المؤنث، فحذف الألف، وسكَّن الهاء ونقل فتحتها إلى الكاف بعد تقدير سَلْبِ حركةِ الكاف؛ وهي لغة طيّي و لَخْمٍ في الضمير «ها» المتصل؛ فيقولون في «بِهَا»: «بَهْ»، وفي «فيهَا»: «فينه»، وذكر ابن مالك أن هذا الحذف والنقل يُفعل اختيارًا. قال ابن دريد: «وهكذا لغة طيئ؛ يقولون: كدت أضربَهْ، إذا عنوا المؤنث إذا أرادوا أن يقولوا: كدت أضربُهَا». اهد انظر: "جمهرة اللغة" (٢٨٩/١)، و"أوضح المسالك" (١/٥٥)، و"شرح شذور الذهب" (ص٥٥١)، و"مغني اللبيب" (ص٨٣٩)، و"همع الهوامع" (٣٢٩/٣).

والثالث: أن يضبط هكذا: «تركه» ويراد بها: «تَرَكَهَا» واجتُزئ بالفتحة عن الألف؛ وهي لغة هَوَازن وعُلْيَا قَيْس؛ التي تقدم التعليق عليها في الحديث رقم [١٢] .. " (١)

٧٤٧. "٥٥ – حدَّثنا الحُسينُ بنُ إسحاق التُسْتَريُّ، ثنا محمدُ بنُ حُميدٍ الرازيُّ، ثنا الحَكُمُ بنُ بَشيرِ بنِ سُليمانَ، عن [عَمْرِو] (١) بنِ قيسٍ المُلائيِّ، عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن عامرٍ الشعبيّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الشّعِيّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا وَالْمُدْهِنِ فِيهَا، مَثَلُ نَفَرٍ اسْتَهَمُوا فِي سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ وَسَطَهَا؛ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنَ الْمَاءِ مَرَّ وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ وَسَطَهَا؛ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنَ الْمَاءِ مَرَّ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَوْقِهِ فَتَأَذَّوْا بِهِ. فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ، أَحَذَ الْفَاسُ قَالَ: أَنْقُبُ هَهُنَا فَأَسْتَقِي مِنْ قَرِيدٍ وَيَعَادُ الْآخِرُ: وَيُحَادُ فَإِنَّ مَنْ فَوْقِهِ فَتَأَذَّوْا بِهِ. فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ، أَحَذَ الْفَالُسَ قَالَ: أَنْقُبُ هَهُنَا فَأَسْتَقِي مِنْ قَرِيدٍ. قال الَّذِينَ فَوْقَهُ: لا تَصْنَعُ؛ تُرِيدُ أَنْ تُقْلِكَنَا؟! فَقَالَ الآخَرُ: وَيُحَدُ! فَإِنَّ مَنْ عَوْقَهُ: لا تَصْنَعُ؛ تُرِيدُ أَنْ تُقْلِكَنَا؟! فَقَالَ الآخَرُ: وَيُحَدُ! فَإِنَّ مَنْ عَرْفُوهُ وَهَا عَلَى يَدَيْهِ نَجُوْا وَنَجًا، وإنْ لَمْ يَفْعَلُوا هَلَكَ وَهَلَكُوا».

<sup>[</sup>٣٥] سيأتي تخريج رواية مجالد من طرق أخرى في الحديث التالي.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عمر» وهو <mark>تصحيف</mark>. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (۲۲/ ۲۰۰ رقم ۲۰۰ ) .. " <sup>(۲</sup>)

٢٤٨. "٨٤ - حدَّ ثنا الحُسينُ بنُ إسحاقَ، ثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ (١)، ثنا محمدُ ابنُ فُضيلٍ، عن السَّرِيِّ بنِ إسماعيلَ، عن الشَّعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عن السَّرِيِّ بنِ إسماعيلَ، عن الشَّعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله على وسلم يقولُ: «يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ إِذَا اشْتَكَى عليه وسلم يقولُ: «يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ إِذَا اشْتَكَى عَلْهُ وَسَلّم بَسُدِهِ تَدَاعَى سَائِرُ جَسَدِهِ».

<sup>[</sup>٤٨] لم نقف على رواية السري بن إسماعيل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والذي يظهر أنه <mark>تصحيف</mark> من «علي بن المنذر» وانظر رقم [٢٤] ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ٣٥/٢١

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ٢/٢٥

و [٦٣] .

- (٢) انظر التعليق على الحديث رقم [٣٩] .." (١)
- 7٤٩. "٧٨ حدَّ ثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ويحيى بنُ معاذٍ التُسْتَرِيَّانِ، قالا: ثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ المُعَلَّى الأَدَميُّ، قالاً (١): ثنا خالدُ بنُ يزيدَ المُقْرئُ، ثنا همَّامٌ، عن قتادة، عن عَزْرة (٢)، عن الشعبيّ، عن النعمانِ ابنِ بَشيرٍ، قال: أخذ أبي بيدي، فذهب بي إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ هذا ابني، وقد طلبتْ إليَّ أمُّه أن أَنْحُلُه من مالي، وأُشهِدَك عليه. قال: «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قال: نعم. قال: «فَكُلَّهُمْ جَعَلْتَ لَهُ مِثلَ مَا جَعَلْتَ لَهُ مِثلَ مَا جَعَلْتَ لَهُ مِثلَ اللهِ قال: لا. قال: «أَفَتُرِيدُ أَنْ تُشْهِدَنِي عَلَى الجُوْرِ؟!». قال: فرجَعْنا كما ذَهبْنا.

[٧٨] أخرجه البزار (٣٢٦٤) من طريق أحمد بن المعلى الأدمى، به.

(١) كذا في الأصل، والأولى: «قال» ؛ وما في الأصل- إن لم يكن تصحيفًا من الناسخ- يتخرج على أنه أشبع فتحة اللام فتولدت منها ألف، فهذه الألف في «قالا» ألف الإشباع لا ألف التثنية، وحدث الإشباع نتيجة لتوقُّفه لتذكُّر القائل أو المقول؛ ولذا تسمى هذه الألف أيضًا ألف التذكُّر.

انظر في إشباع الحركات: "الخصائص" (174/-174) ، و"سر صناعة الإعراب" (77/-174) ، و"أوضح المسالك" (79/-194) .

(٢) هو: ابن عبد الرحمن الخزاعي.." (٢)

. ٢٥٠. "١٧٥ - حدَّ ثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بنِ سِنانِ الواسطيُّ، ثنا أبي، ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أنا شُعبةُ، عن أبي بشرٍ (١) ، عن بَشيرِ بنِ ثابتٍ، عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: إني لأعلمُ الناسِ بوقتِ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ كان يُصلِّيها لقدارِ ما يغيبُ القمرُ ليلةَ أربعةٍ (٢) . قال يزيدُ: فقلتُ له: إن هُشيمًا حدَّ ثنا به «ليلة ثالثةٍ» ، فقال يزيدُ: اجعلْه على الشكِّ: «لِلَيْلَةِ ثالثةٍ أو رابعةٍ» .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ٢٠/٢١

<sup>(7)</sup> المعجم الكبير للطبراني من جد (7) الطبراني (7)

[۱۷۵] أخرجه الإمام أحمد (٢٧/٤ رقم ١٨٣٩٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٨١) ، والحاكم (١٩٤/١) ؛ من طريق يزيد بن هارون، به.

(١) هو: جعفر بن إياس أبي وحشية.

(٢) كذا في الأصل، وفي "مسند الإمام أحمد": «رابعة» كما ستأتي آخر الحديث. وإن لم تكن «أربعة» تصحيفًا عن «رابعة» بتقديم الألف على الراء، فإن لها وجهًا من العربية، وهو أن يكون التقدير: «ليلة أربعة أيامٍ من الشهر»، فحُذف المعدودُ. انظر: "ارتشاف الضرب" (٧٥٠/٢). وانظر في إضافة «ليلة» إلى ما بعدها إذا كان صفةً لها، التعليق على الحديث السابق.." (١)

٢٥١. "أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ

٢١٢ - حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عَمرِ القَطِرانِيُّ البَصْرِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، ثنا حمادُ بنُ سلمة، ثنا أشعثُ بنُ [عبد الرحمن] (١) الجَرْميُّ، عن أبي قِلابةَ (٢) ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانِيّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كَتَبَ اللهُ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَعْمانِ بنِ بَشيرٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كَتَبَ اللهُ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَغُلُقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ حَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلا تُقْرَأُانِ فِي كَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانُ».

[٢١٢] أخرجه المصنف في "الأوسط" (١٩٨٨) بمذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٢٣٢) ، والإمام أحمد (٤/٤/٢ رقم ١٨٤١٤) ، والدارمي في "مسنده" (٣٤٣٠) ، والترمذي (٢٨٨٢) ، والبزار (٣٢٩٦) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٧٣٧) ، وفي "عمل اليوم والليلة" (٢٣١١) ، والبغوي في "تفسيره" (٢٧٥/١) ، وفي "شرح السنة" (١٠٢١) ، وابن حبان (٧٨٢) ، والحاكم في "المستدرك" (٢٧٥/١) ، وفي "شرح البيهقي في "شعب الإيمان" (٢١٧٩) ، وفي "الأسماء والصفات" (٤٩٠) ؛ من طريق حماد بن سلمة، به.

وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١٦٧٨) ؟ من رواية حماد بن سلمة، به، وذكر أن أبا زرعة

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ١٣٨/٢١

صحَّحه.

- (١) في الأصل: «عبد الله» ، وهو تصحيف، والتصويب من الموضع السابق من "الأوسط" للمصنف؛ فقد رواه بهذا الإسناد، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
  - (٢) هو: عبد الله بن زيد.." (١)
- ٢٥٢. "١٣٧٦١ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن عبد الله بن كثير، عن شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن زاذان (١) ، قال: قلتُ لابن عمر: أخبرني عمَّا غيى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الأوعِيَة؟ فقال: هَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الخَنْتَمَة وهي: الجَرَّة وهي عن القَرْعَة، -[٩٠١] وهَى عن النَّقير وهي: النَّحْلَةُ [تُنْسَحُ نَسْحًا] (٢) ، وتُنقَرُ نَقْرًا وهي عن المُزَفَّت وهو: [المُقيَّرُ] (٣) وأمرَ أن يُشْرَبَ في الأَسْقِيَة.

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٢٢) ، وأحمد (٢/٥ رقم ١٩١٥) ؛ من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (٢/٥ رقم ١٩١٥) من طريق يحيى بن سعيد، ومسلم (١٩٩٧) من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي (٥٦٤٥) من طريق بجز بن أسد، وأبو عوانة (٨٠٣٠) من طريق شبابة بن سوار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٢٥/٤) من طريق روح بن عبادة؛ جميعهم (غندر، ويحيى، ومعاذ، وبحز، وشبابة، وروح) عن شعبة، به. وانظر ما سبق في الحديث [1٣٦٧1].

(١) هو: أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، الكندي، مولاهم. -[١٠٩]-

(٢) في الأصل: «تسح سحا» دون نقط التاء، والمثبت من "صحيح مسلم"، ووقع عند

<sup>[</sup>۱۳۷٦۱] رواه عبد الرزاق (۱۲۹۲۳).

ورواه الطيالسي (٢٠٥١) عن شعبة، به.

ومن طريق الطيالسي رواه مسلم (١٩٩٧) ، والترمذي (١٨٦٨) ، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٠٢٩) ، والبيهقي (٨٠٢٩) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ١٧٢/٢١

عبد الرزاق وأكثر مصادر التخريج: «تنسج نسجًا» بالجيم.

قال النووي في "شرح مسلم" (١٦٥/١٣): «هكذا هو في معظم الروايات والنُّسَخ؛ بسين وحاء مهملتين؛ أي: تقشر، ثم تنقر فتصير نقيرًا. ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: "تنسج" بالجيم، قال القاضى وغيره: هو تصحيف» .

وانظر: "مشارق الأنوار" (٢٧/٢) ، و"النهاية" (٥/٥ -٤٦) .

(٣) في الأصل: «النقير» ، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" وبقية مصادر التخريج. و «المُقيَّر»: المطليُّ بالقار؛ وهو الرِّفتُ. انظر: "مشارق الأنوار" (١٩٧/١) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (١٨٥/١) .." (١)

70٣. "١٣٨٤ - حدثنا يوسُف القاضي (١) ، ثنا عمرو بن مَرزوق. -[١٥٩] - وحدثنا موسى بن هارون، ومحمَّد بن عَبْدوس بن كامل؛ قالا: ثنا عليُّ بن الجَعْد، قالا (٢) : ثنا شُعبة، عن حَيَّان البارقي (٣) ، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: رَكْعَتان من صَلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحَفُّ من ركعَةٍ من صَلاتكم.

[٥٤٨٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٣/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق علي بن الجعد، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧٤/٢) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون» .

ورواه الضياء في "المختارة" (١٣/رقم ٢٧٥) من طريق المصنف، به. -[١٥٩]-ورواه البغوي في "الجعديات" (٨٦٦ و ١٣٥٨) - ومن طريقه العسكري في "<mark>تصحيفات</mark> المحدثين" (٤٦٦/٢) - عن على بن الجعد، به.

ورواه الطيالسي (٢٠٢٢) ، وأحمد (٢/٥٤ رقم ٤٥/٥) عن محمد بن جعفر؛ كلاهما (الطيالسي، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، به.

وانظر الحديث [١٣٨٥٦].

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٠٨/١٣، الطبراني ١٠٨/١٣

- (٢) يعني: عمرو بن مرزوقٍ، وعليَّ بن الجعد.
- (٣) هو: حيان بن إياس البارقي الأزدي.." (١)
- ٢٥٤. "١٣٨٦٥ حدثنا عبد الله بن محمَّد بن سعيد السِّمَّري الناقد، ثنا محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة، ثنا عليُّ بن الحسن بن شَقيق، عن أبي حمزة السُّكَّري، عن مُطرِّف، عن عَطيَّة، قال: سمعتُ ابنَ عمر، وأبا سعيد الخُدْري، قال (١): قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ... ؛ فذكر مثلَهُ.

[۱۳۸٦٥] رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۲۱/۱۱) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن مطرف بن طريق، به. ورواه أحمد (۳۹/۳ رقم ۱۳۵۱) من طريق فراس بن يحيى، عن عطية، عن أبي سعيد وحدَه.

ورواه البخاري (٣١٨٨) ، ومسلم (١٧٣٥) من طرق، عن عبد الله بن عمر، به. ورواه مسلم (١٧٣٨) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، به.

(۱) كذا في الأصل، والجادة: «قالا» أي: ابن عمر وأبو سعيد؛ كما في "تاريخ - [١٦٩] - بغداد". فإن لم يكن ما في الأصل تصحيفًا، فيتجه قوله: «قال» هنا على أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما، أو: قال كلاهما، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق، وانظر في ذلك التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].

أو يكون فاعل «قال» ضميرًا عائدًا على أحد الاثنين اكتفاءً بأحد الشيئين عن صاحبه؛ كقول الشنفرى [من الطويل]:

وأَصْبَحَ عَنِّي بالغُمَيْصاءِ جالِسًا ... فَرِيقانِ مَسْؤُولٌ وآخَرُ يَسْأَلُ

فلم يُثَنِّ خبر «أصبح» مع أن اسمها «فريقان» ، ولعل هذا أيضًا داخل في التوس مع أن اسمها «فريقان» ، ولعل هذا أيضًا داخل في التوس مع أن اسمها الدلالة والخروج عن الأصل؛ إذ يدل المفرد على المثنى أو الجمع، والمثنى على المفرد أو الجمع على المفرد أو المثنى. وانظر: "إعراب لامية الشنفرى" (ص ١٢٩) ، و"همع الهوامع" والجمع على المفرد أو المثنى. وانظر: "إعراب لامية الشنفرى" (ص ١٢٩) ، و"همع الهوامع" (م ١٩٤/١) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٥٨/١٣

ويمكن أن يكون أراد: «قالا» فحذف الألف واجتزأ عنها بالفتحة، وانظر في الاجتزاء التعليق على الحديث [١٣٧٠٩] .. " (١)

٢٥٥٠. "١٣٨٧١ - حدثنا محمود بن محمَّد الواسِطي، حدثنا زكريًّا بن يحيى زَحْمُوْيَه، ثنا سَوَّار بن مُصعَب، عن عَطيَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (١)
 : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الخُرُوجِ إِلاَّ مُضْطَرَّةً -يعني: ليس لها خادمٌ - إِلاَّ فِي العيدَين: الله المُخْصَى والفِطْر، وليس لهم (٢) نصيبٌ فِي الطُّرُقِ إِلاَّ الحَوَاشِي».

[۱۳۸۷۱] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۰۳۲/مسند ابن عمر) عن المصنف، من طريق سوار بن مصعب، به، وفيه تصحيف كثير في السياق. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۲۰۰/۲)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سوار بن مصعب؛ وهو متروك الحديث»

ورواه ابن عدي في "الكامل" (٤٥٤/٣) عن محمود بن محمد الواسطي، به. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠٣٠)؛ من طريق البر في "التمهيد" (٢٠٣٠)؛ من طريق إسماعيل بن عيسى العطار، عن سوار بن مصعب، به.

(١) لم يذكر في "جامع المسانيد": «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم».

(٢) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «وليس لهنّ»، وكذا وقع في "جامع - [١٧٣] - المسانيد"، وهو الجادة. وقد أخرج ابن حزم حديثًا في "المحلى" (٢٢٧/٣) من طريق شيخه حمام؛ بسنده إلى سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الحُدري، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ، فَاحَفَظُوا أَبْصَارَكُمْ»؛ قال ابن حزم: «هكذا في كتابي عن حمام، وبالله! ما لحَن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنَّ ممكنًا أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الولادهِنّ، لما كتبناه إلا: فاخْفِضْنَ رسول الله عليه وسلم النساء ومن معهن من صغار أولادهِنّ، لما كتبناه إلا: فاخْفِضْنَ عندنا - وخوه ما وقع عندنا - النساء ومن معهن من الأولاد الذكور، فغُلِّب حكمُ الذكور وإن كانوا على أن المخاطب: النساء ومن معهن من الأولاد الذكور، فغُلِّب حكمُ الذكور وإن كانوا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٦٨/١٣

صغارًا، فجاء الضمير مذكرًا. فإن خلت الرواية هنا من التصحيف والتحريف أو السهو وسبق القلم، فإنها تحمل على نحو ما ذكر ابن حزم \_ح، خاصة وأن مشيهن في الطرق مع أولادهن وارد وكثير. ويكون فيه عود للضمير على غير مذكور بلفظه لفهمه من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] ، وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٥٤) . والله أعلم.." (١)

707. "١٣٨٨٥ - حدثنا عَبْدان بن أحمد، ثنا عثمانُ بن أبي شَيبة، ثنا شَرِيك (١) ، عن عبد الملك بن عُمَير، قال: كان الشَّعبي يحدِّث بالمغازي، فمرَّ ابنُ عمر فسمعَهُ وهو يحدِّث بما، فقال: [لَهُو] (٢) أحفَظُ لها متِّي، وإن كنتُ قد شَهدتُّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[١٣٨٨٥] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٩١٢/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٣/١٠) ، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات»

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٢/١٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٥٦/٢٥) من طريق الحسن بن أبي القاسم، و (٣٥٦/٢٥) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني؛ جميعهم (أبو بكر، والحسن، وابن الأصبهاني) عن شريك، به.

ورواه الخليلي في "الإرشاد" (٢/٥٥٥ رقم ١٦٧) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبد الملك بن عمير، به.

(١) هو: ابن عبد الله النخعي.

(٢) في الأصل: «له» ، والتصويب من "مجمع الزوائد"، وفي "جامع المسانيد": «فقال: هو أحفظ ... » . وما في الأصل لعله تصحيف سماع؛ أو يضبط لو صحّ - هكذا: «فقال

7 20

\_

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٧٢/١٣

له: أحفظُ ... » ، بتقدير مبتدأ محذوفٍ؛ أي: أنت أحفظ، أو: هذا أحفظ، أو: هو أحفظ. وانظر في حذف المبتدأ: شروح الألفية، باب الابتداء.." (١)

٢٥٧. " ١٣٩٠٠ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ومحمَّد بن النَّضْر الأَزْدي؛ قالا: ثنا محمَّد بن سعيد الأَصْبَهاني، أبنا عبد السلام بن حَرْب، عن -[١٩٢] - زياد بن حَيْثَمة، عن نعْمان (١) بن قُرَاد، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خُيِرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّتِي الجَنَّة، فَاحْتَرْتُ الشَّفَاعَة؛ لأَفَّا أَعَمُّ، أَمَا إِنَّا لَيْسَتْ لِلْمُؤْمِنينَ الْمَتَّقِينَ، ولَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْحَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ».

[١٣٩٠٠] رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (٥٥٢) عن محمد بن سعيد الأصبهاني، به. وجاء عنده: «النعمان بن قراد، عن عمر».

ورواه الحسن بن عرفة في "جزئه" (٩٣) عن عبد السلام بن حرب، به.

ومن طريق الحسن بن عرفة رواه العسكري في "تصحيفات المحدثين" (ص٢١٦) ، واللالكائي في "عقيدة في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (٢٠٧٣) ، وإسماعيل الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (ص٥٩-٢٦٠) ، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص٢٦٣) . - [١٩٢]-

ورواه أحمد (٧٩١) وقم ٥٤٥٢) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٩١) ؛ من طريق مُعَمَّر بن سليمان الرقي، عن زياد بن خيثمة، عن علي بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن ابن عمر، به.

وانظر: "العلل" للدارقطني (١٣١٠) ، و (٥٣/٤-ب) .

(۱) قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (۹۹/۹): «نعمان بالفتح: نعمان بن قراد. قلت: كذلك قيده الدارقطني، وتبعه عبد الغني بن سعيد، وابن ماكولا، وذكره البخاري في "تاريخه" في باب النعمان بضم أوله» .." (۲)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٨١/١٣

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٩١/١٣

٢٥٨. "٣٩٢٦ - حدثنا عُبَيدٌ العِجْلُ (١) ، ثنا محمَّد بن عبد الله بن أبي الثَّلْج، ثنا عبد الصَّمَد بن عبد الوارث، ثنا شُعبة، عن زائدة بن عُمَير، -[٢٠٨] - قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في البيت (٢) ، وسيأتي مَنْ يَنْهَاكَ عنه وتسمعُ منه. وإذا ابنُ عباس جالسٌ.

[١٣٩٢٦] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٩٦ و١٩٧/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، ولكن وقع فيه تصحيف وتحريف، وانظر الحديث [١٣٧٨٢].

(١) تقدم في الحديث [١٣٦٧٣] أن اسمه: الحسين بن محمد بن حاتم، ويلقب بـ «عُبَيْد» بالتصغير، وبـ «العِجْل» أيضًا، وربما جُمع اللقبان كما هنا. -[٢٠٨]-

(٢) يعني: الكعبة.." (١)

٢٥٩. "١٤٠١٩ - حدثنا يوسفُ القاضي (١) ، ثنا عمرو بن مَرْزوق.

وحدثنا [دُرَّان] (٢) بن سُفيان العطَّار البصري، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي. -[٢٦٧] - وحدثنا أحمدُ بن محمَّد الخُزاعي الأصْبَهاني، ومحمَّد بن يحيى ابن المُنْذر القزَّاز؛ قالا: ثنا حَفْص بن عمر الحَوْضى.

قالوا: ثنا شُعبة، عن قتادة، عن يونس بن جُبَير؛ أنَّ ابن عمر طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكر (٣) عمرُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ». قلتُ: أَتَتَسِبُها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (٤) ؟!

[۱٤٠١٩] رواه الطيالسي (۲۰ و ۲۰٥٤) عن شعبة، به.

ورواه أحمد (٧٤/٢ رقم ٧٤/٣) عن بهز بن أسد، وأحمد أيضًا (٧٩/٢ رقم ٥٥٠٤) ، ومسلم (١٤٧١) ، والنسائي (٣٥٥٥) ؛ من طريق محمد بن جعفر، والبخاري (٢٥٢٥) عن سليمان بن حرب، وأبو عوانة في "مسنده" (٢٥١٦) ، والبيهقي (٣٢٥/٧) ؛ من طريق بشر بن عمر؛ جميعهم (بحز، وغندر، وسليمان، وبشر) عن شعبة، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٠٧/١٣

- (١) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.
- (۲) في الأصل: «داود» ، وهو تصحيف؛ فليس في شيوخ الطبراني من اسمه: «داود بن سفيان» ، بل لم نجد في الرواة أحدًا بهذا الاسم، والمعروف: «دُرَّان» كما تقدم في الحديث العنزي، والتعليق عليه، وهو لقبه، واسمه: «محمد بن معاذ بن سفيان بن المستهل العنزي، البصري، ثم الحلبي» ، وربما نسب إلى جدِّه. انظر: "سير أعلام النبلاء" (٣٦/١٣) ، والتعليق على الحديث [٢٦٧] . -[٢٦٧] .
  - (٣) في الأصل يشبه أن تكون: «يذكر» غير منقوطة الياء.
    - (١) ".. [١٤٠١١] نظر التعليق على الحديث [١٤٠١]
  - ٢٦٠. " ١٤٠٣٢ حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا مُعَلَّى بن أسد العَمِّي.

وحدثنا بِشْر بن موسى، ثنا سعيد بن منصور؛ قالا: ثنا عُبَيْس بن مَيْمون، ثنا بكر بن عبد الله المُزَنِي، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ؛ لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ حَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ».

[١٤٠٣٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦٨/١٠) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبيس بن ميمون؛ وهو متروك» .

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب" (٩ ١٣٤٩) من طريق أحمد بن إبراهيم بن جامع، عن على بن عبد العزيز، عن المعلّى بن أسد، عن عيسى بن ميمون، به.

ورواه ابن الأعرابي في "معجمه" (١١٢٢) عن إبراهيم بن فهد، عن المعلى بن أسد، عن عيسى بن ميمون، به.

ورواه حمزة السهمي في "تاريخ جرجان" (ص٤٣٠) من طريق محمد بن أبان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٣١/٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد؛ كلاهما عن عيسى بن ميمون، به. -[٢٧٥]-

كذا وقع في مصادر التخريج السابقة: «عيسي بن ميمون» بدل: «عبيس بن ميمون» وهو

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٦٦/١٣

تصحيف، والصواب ما وقع عند الطبراني هنا، فعبيس بن ميمون هو الذي يروي عن بكر بن عبد الله المُزَني، ويروي عنه معلى بن أسد، وسعيد بن منصور، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد؛ كما في "تهذيب الكمال" (٢٧٦/١٩) ، وورد على الصواب في الموضع السابق من "مجمع الزوائد"؛ كما تقدم نقله.." (١)

١٢٦١. "٢٦١ – حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا عبد العزيز بن – [٢٨٧] – المُختار، عن ثابت البُناني، قال: سألتُ ابنَ عمر قلتُ: رجلاً (١) يحرك الحَصَى في الصلاة؟ قال: لا تُحرِّك الحَصَى؛ فإن ذلك من الشَّيطان، ولكنِ اصْنَعْ كما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنعُ؛ ضَعْ يدَكَ على فَخِذِكَ، ثم قُل هكذا (٢)؛ ووضَعَ كفَّه اليُمْنى على فَخِذِه اليُمْنى، وأشارَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ.

\_\_\_\_\_

[١٤٠٥٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٦٦/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد، وفيه تصحيف كثير.

ولم نقف على الحديث من رواية ثابت البناني، ولكن رواه أحمد (٢٥/٦ و ٣٣ - [٢٨٧] - رقم ٥٣٣١ و ٥٤٢١) ، ومسلم (٥٨٠) ؛ من طريق علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، به، بنحوه.

(١) كذا في الأصل، وهو مفعولٌ به لفعلٍ محذوف؛ والتقدير: أرأيتَ رجلاً ... إلخ، أو نحو ذلك. وانظر في حذف الفعل: "مغنى اللبيب" (ص٩٦-٥٩٧).

(٢) قوله: «ثم قل هكذا» أي: ثم افعل هكذا. وقد فسَّره الراوي بعده بقوله: «ووضع كفه ... » ، وهو من باب إطلاق القول على الفعل، وهو كثير، وانظر التعليق على الحديث [١٤٤٤] .. " (٢)

١٢٦٢. " ١٤١٦٠ - حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا جَرير (١) ، عن العلاء بن المُسيَّب، عن عمرو بن مُرَّة، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عَمرو، قال: نزَلَ جبريلُ \_ ج بهذا الحَجَر من الجنَّة، / فتمتَّعوا منه ما استَطَعتُم؛ فإنكم لا تزالوا (٢) بخَير

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٧٤/١٣

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٨٦/١٣

ما دامَ بين [خ: ٣١٠/ب] أظهُركم؛ فإنه يوشِكُ أن يأتيَ فيرجعَ به من حيثُ جاءَ به.

[١٤١٦٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٤٢/٣) ، وقال: «رواه كله الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح» .

ورواه أبو الوليد الأزرقي في "أخبار مكة" (٦٣/١-٦٤ و٣٢٥) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٥) ؛ من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن العلاء بن المسيب، به.

(١) هو: ابن عبد الحميد.

(٢) كذا في الأصل، وعند الفاكهي، والأزرقي في الموضع الأول: «لن تزالوا» ، وفي الموضع الثاني عند الأزرقي: «لم تزالوا» ، وفي "مجمع الزوائد": «لا تزالون» بإثبات النون، وهو الجادة، لكن ما في الأصل إن سلم من التصحيف، فهو جارٍ على لغة غطفان في حذف نون الأمثال (الأفعال) الخمسة – وهي «يفعلان» و «تفعلان» و «يفعلون» و «تفعلون» و «تفعلين» – بلا ناصب ولا جازم.

وانظر في ذلك: "شرح التسهيل" (١/١٥-٥٣) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص ٢٣٤-٢٣٢ و٢٠٠ و ٣٨٠-٣٨٥) .." (١)

77٣. "٢٦٣ – حدثنا محمَّد، ثنا أبي، ثنا أبو عامر العَقَدي، ثنا هشام ابن سَعْد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البَيْلَماني، عن عبد الله ابن عَمرو: إذا قُتِلَ العَبْدُ في سبيل الله، فأوَّلُ قَطْرَة تقَعُ على الأرض من دَمِه يَغفِرُ الله له ذُنوبَه كلَّها، ثم يُرسَلُ إليه بِرَيْطَةٍ (١) من الجنَّة فتُقْبَضُ فيها نَفْسُه، ويُجْسَدُ (٢) من الجنَّة، حتى تُرَكَّبَ فيه رُوحُه، ثم يَعْرُجُ مع المَلائكَة كأنه كان معَهُم منذُ خلقهُ الله، حتى يُؤْتى به إلى السَّماء (٣) ، فلا يَمُرُّ بباب إلاَّ فَتِحَ له، ولا على مَلَكِ إلاَّ صلَّى عليه واسْتَغْفَر له، حتى يُؤْتى به الرَّحمنُ عزَّ وجلَّ، فيَسْجُد فَتُرَكَ المَلائكَة بُهُ سَعْجُد المَلائكَة بعدَه، ثم يُغْفُر له ويُطَهَّر، ثم يُؤْمَرُ به إلى الشُّهَداء، فيَجِدُهُم قَبْلُ المَلائِكَة، ثم تَسْجُد المَلائكَة بعدَه، ثم يُغْفُر له ويُطَهَّر، ثم يُؤْمَرُ به إلى الشُّهَداء، فيَجِدُهُم وَيْابٍ من حَرير، عندهُم ثَوْرٌ وحُوتٌ يُلَغِنَاهُم (٤) كل يوم اللهُ عن رياضٍ خُصْرٍ وثيابٍ من حَرير، عندهُم ثَوْرٌ وحُوتٌ يُلَغِنَاهُم (٤) كل يوم

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٤٥/١٣

بشيء لم يُلَغِّثَاهُ (٥) بالأمس؛ يظَلُّ الحوتُ في أنهار الجُنَّة، فيأكلُ من كلّ رائحةٍ من أنهار الجنَّة، فإذا أمسى وَكَزَهُ الثورُ بقَرْنِه (٦) ، فذَكَّاهُ، فأكلوا من لحَّمه، فوجَدوا في لحَّمه كلَّ رائحةٍ من أنهار الجنَّة. ويَبِيتُ الثورُ نافشًا (٧) في الجنَّة يأكلُ من ثَمَر الجنَّة، فإذا أصبَحَ غَدا عليه الحُوتُ فذَكَّاهُ/ بذَنبِه، فأكلُوا من لحَّمه، ووجَدوا في طَعْم لحَّمِه طَعْمَ [خ: ٣١١/ب] كلِّ ثَمَرة في الجنَّة (٨) ، يَنظُرون إلى مَنازلِهِم، يَدْعُونَ الله بقيام السَّاعَة (٩) . -[٣٥٧]-وإذا تَوفَّى الله العبدَ المؤمنَ أرسلَ إليه مَلكَينِ بخِرْقَةٍ منَ الجنَّة، ورَيْحانٍ من رَيْحانِ الجنَّة، فقالا: أيتُها النفسُ المُطمئِنَّة، اخْرُجي إلى رَوْح ورَيْحان، وربّ غير غَضْبان، اخْرُجي؛ فَنِعِمَّا قدَّمْتِ، فتَحْرُجُ كأطيبِ رائحةِ المِسْك وَجَدَها أحدٌ منكُم بأنفِه قَطُّ، وعلى أرجاء السَّماءِ ملائكةٌ يقولون: سُبحانَ اللهِ! لقد جاءَ من الأرض اليومَ روحٌ طَيّبَة ونَسَمَةٌ (١٠) طَيّبَة، فلا يمُرُّ بباب إِلاَّ فُتح له، ولا مَلَكِ إِلاَّ صلَّى عليه، ويَشْفَعُ له، حتَّى يُؤْتى به الرحمنُ عزَّ وجلَّ، فتَسْجُدُ المَلائكةُ قَبْلَه، ثم يَقولونَ: ربَّنا، هذا عَبدُك فلانٌ تَوَفَّيناهُ وأنتَ أعلَمُ به، فيقولُ: مُروهُ بالسُّجود، فيَسْجُدُ النَّسَمَةُ (١١) ، ثم يُدْعي مِيكائِيلُ فيقال: اجْعَل هذه النَّسَمَة مع أنْفُس المُؤمنينَ حتَّى أسألَكَ عنهُم يومَ القِيامَة. ثم يُؤمَر بجَسَدِه (١٢) فيُوسَّعُ له؛ طُوله سَبعونَ وعَرْضُه سَبعونَ، ويُنْبَذ فيه الرَّيْحان ويُبسَط فيه الحَرير، ويسترُّ فيه [بِحرير] (١٣) ، وإن كان معَهُ شيءٌ من القُرآنِ كساهُ (١٤) نوره، وإلا جَعَل الله له نُورًا مثلَ نور الشَّمس، ثم يُفتَح له بابٌ إلى الجنَّة، فيَنْظُر إلى مَقْعَدِهِ في الجنَّة بُكْرَةً وعَشِيًّا. - [٣٥٨] -

وإذا تَوقَى الله العبدَ الكافرَ أرسلَ إليه مَلكَينِ، وأرسلَ إليه (١٥) بقِطْعةِ البِجَاد (١٦) أَنْتَن مِن كُلِّ خَشِنٍ، فقالا: أيتُها النفسُ الحَبيقة، اخْرُجي إلى جَهنَّمَ وعذابٍ من كُلِّ نَبِنٍ، وأخشَنَ من كُلِّ حَشِنٍ، فقالا: أيتُها النفسُ الحَبيقة، اخْرُجي إلى جَهنَّمَ وعذابِ أليمٍ، وربِّ عليكِ ساخِطٍ، اخْرُجي؛ فساءَ ما قَدَّمتِ، فتَخْرُج كَانْتَنِ جِيفَةٍ وجَدَها أحدُكُم بأَنْفِه قطُّ، وعلى أرجاءِ السَّماءِ مَلائكةٌ يقولونَ: سُبحانَ اللهِ! لقد جاءَ اليومَ من الأرضِ ريحُ جِيفَةٍ ونَسَمَةٌ حَبيئَةٌ، فلا يُفْتَحُ له بابُ السَّماء، فيُؤْمَر بجَسَدِه فيُضيَّق عليه في القَبْر، ويمُلأُ عيّاتٍ مثلَ أعْناقِ البُحْت تأكلُ كَمَه، فلا يَدَعْنَ من عِظامِه شيئًا، ثم يُرسَلُ عليه مَلائكةٌ صُمَّةً عُمْيٌ، معَهُم [فَطَاطِيسُ] (١٧) من حَديدٍ، لا يُبْصِرونه فيرُحمُونهُ (\*) ، ولا يَسْمَعون صَوتَه فيرُحمُونهُ (\*) ، فيَضْربونه ويَخْبِطونه، ويُفْتَح له بابٌ من النار، -[٣٥٩] - يَنْظُر إلى ما وَراءَهُ من النَّار. مَنْ عَليه ولا يَصِلَ إلى ما وَراءَهُ من النَّار.

[ ١٤١٧٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٢٧/٢-٣٢٨) و (٢٩٨/٥) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات» ، وفي (٢٩٨/٥) وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ثقة» .

وذكره السيوطي في "شرح الصدور بشرح حال الموتى وأهل القبور" (ص ٢٤-٦٥) ، وعزاه للطبراني.

ورواه هناد في "الزهد" (١٦٨) عن يونس ين بكير، عن هشام بن سعد، به. ورواه عبد الرزاق (٦٠/٦) عن معمر، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦٠/٩) من طريق هشام بن إسماعيل؛ كلاهما عن زيد بن أسلم، به. وقد وقع تصحيف في الإسناد في "الحلية".

(۱) الريطة: كل مُلاءة ليست لِفْقَين؛ أي قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق: رَيطَة، والجمع رَيْطٌ ورِياط. انظر: "المصباح المنير" (ري ط). والباء في «بريطة» زائدة في المفعول به (الذي هو هنا في محل نائب الفاعل). وانظر: في زيادة الباء: التعليق على الحديث [١٣٩٣]. (٢) لم تنقط في الأصل، وهي منقوطة هكذا في مصادر التخريج، ولعلها من أجسدتُ الثوب ونحوه؛ أي: صبغته بالجِساد؛ وهو الزعفران. فالثوب «مُجْسَدٌ»، ويقال فيه «مُجَسَد» أيضًا. وانظر: "تاج العروس" و"المصباح المنير" (جسد).

(٣) إلى هنا انتهى متن الحديث في "الحلية"، وأشار أبو نعيم لباقي الحديث بقوله: «الحديث بطوله» . -[٣٥٦]-

(٤) لم تنقط في الأصل، والمثبت موافق لما في "مصنف عبد الرزاق"، وتصحفت في الموضعين السابقين من "مجمع الزوائد" إلى: «يلقنانهم»، و «يلعبان لهم».

قال السيوطي في "شرح الصدور": «ويلغثانهم- بمعجمة ومثلثة-: يؤكّلانهم». وفي "تاج العروس" (ل غ ث): «اللّغيث: الطعام المخلوط بالشعير».

وانظر: "فتح الباري" (٢٤٧/١٣) .

والمعنى هنا: أن الثور والحوت يؤكلان أهل الجنة كل يوم شيئًا لم يؤكلاهم إياه بالأمس. وهذا الذي يؤكلانهم إياه فيه طعوم وروائح مختلفة؛ كما سيُبيِّنه بعد بقوله: «يظل الحوت ... » إلخ.

- (٥) في الأصل: «يلعباه» ، وفي الموضعين السابقين من "مجمع الزوائد": «يلقناه» ، و «يلعباه» ، وانظر التعليق السابق.
- (٦) كتب بعدها في الأصل: «وكزة» ، ثم كأنه ضرب عليها، ولم ينقلها الهيثمي ولا السيوطي.
- (٧) أي: راعِيًا، يقال: نفَشَتِ السائمةُ تَنْفِشُ نفوشًا: إذا رَعَت ليلاً بلا راعٍ. "النهاية" (٧) .
- (A) في هذا الموضع من الأصل كرر قوله: «يأكل من ثمر الجنة ... » إلى قوله: «فذكاه بذنبه» ، وضرب عليه.
  - (٩) إلى هنا انتهى متن الحديث في "الزهد" لهناد. -[٣٥٧]-
  - (١٠) النَّسَمة: الإنسان، وكل مخلوق ذو روح. "تاج العروس" (ن س م).
- (١١) تذكير الفعل هنا جائز، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٢٧] . ويجوز أن يكون حمل «النسمة» على معنى «الإنسان» . وانظر في الحمل على المعنى التعليق على الحديث [١٣٦٦] .
- (١٢) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، وفي "الزهد" لهناد و "شرح الصدور": «بقبره» ، وعند عبد الرزاق: «ويؤمر إلى قبره فيوسع ... » .
- (١٣) تشبه أن تكون في الأصل: «الحرير» أو «لتحرير»، وهي غير منقوطة، والمثبت موافق لما في "مصنف عبد الرزاق".
- (١٤) في الأصل: «كثاه» ، وهي ساقطة من "مجمع الزوائد" و "شرح الصدرو"، وفي "مصنف عبد الرزاق": «كُسِي» . -[٣٥٨]-
  - (١٥) كأنه ضرب عليها في الأصل، وهي موجودة عند الهيثمي والسيوطي.
    - (١٦) البجاد: الكساء. "النهاية" (١٦)).
- (١٧) في الأصل: «فساطيط» . والتصويب من "مجمع الزوائد" و"شرح الصدور". و «الفطاطيس» : جمع «فِطِيس» بكسر الفاء والطاء المهملة المشددة؛ بوزن «فِسِيق» ؛ وهي المطرقة العظيمة. وانظر: الموضع السابق من "شرح الصدور"، و"تاج العروس" (ف ط س)

وأما «الفساطيط» فهي جمع «فسطاط» وهو البناء من الشَّعر ونحوه. وانظر تفسيره في

التعليق على الحديث [١٤١٦٥] .

(\*) قوله: «فيرحمونه» كذا في الأصل وفي "شرح الصدور" للسيوطي والموضع الأول من "مجمع الزوائد". وجاء في "مصنف عبد الرزاق": «فيرحموه» وهو الجادة؛ لأنه فعل مضارع وقع بعد فاء السببية المعتمدة على نفي محضٍ، فحقه النصب بإضمار «أن». وما وقع هنا يخرج على أن الفاء ليست للسببية، لكنها لمجرد العطف؛ كما وقع في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُؤْذَنُ فَمُمُ فَيَعْتَذِرُونَ \*﴾ [المُرسَلات: ٣٦] ، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ [فاطِر: ٣٦] في قراءة من قرأ: «فيموتون» بإثبات النون. والمعنى مع الرفع على أن ما بعد الفاء داخل في حَيِّز نفي ما قبلها؛ -[٣٥]- أي: لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، ولا يقضى عليهم ولا يموتون. والمعنى مع النصب على أن ما بعد الفاء مسبَّبٌ عن نفي ما قبلها، وعلى تقدير ما قبلها وما بعدها بمنزلة اسمين عطف أحدهما على الآخر، فقدروا مع الفعل بعد الفاء «أَنِ» الناصبة؛ لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم.

ويخرج أيضًا على ما ذكره بعض العلماء من أن الفعل في مثل هذا السياق قد يُرفع بعد الفاء ويكون المعنى على النصب أي: يكون الفعل مرفوعًا وتكون الفاء للسببية وذكروا أن النحويين إنما جعلوا معنى المرفوع غير معنى المنصوب رَعْيًا للأكثر في كلام العرب.

وانظر نصب المضارع بعد فاء السببية ورفعه وشواهده، في: "كتاب سيبويه" ( $7\Lambda/\Gamma$ - 1) ، و"المحتسب" ( $1/19\Gamma$ -  $19\Gamma$ ) ، (1/17- 1.7) ، و"اللباب في علوم الكتاب" (1/172- 1.73) ، و"البحر المحيط" (1/173) ، و"البحر المحيط" (1/174) ، و"البحر المحيط" (1/174) ، و"شرح كافية ابن الحاجب" (1/175) ..." (1)

٢٦٤. "١٤٣٢٩ - حدثنا محمَّد بن إسحاق بن راهُوْيَه، ثنا أبي، أبنا عيسى بن يونُس، قال: قال الأوزاعي الأزدي (١): ثنا عبد الله بن عَمرو؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَصَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ».

[١٤٣٢٩] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديث السابق، والحديث [١٤١٨٣] .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٥٥/١٣

(١) كذا جاء إسناد هذا الحديث في الأصل، فإن سلم من التصحيف والسقط، فلعل الأوزاعي هذا هو: عبد الله بن عامر أبو عبد الرحمن الهمداني، ثم الأوزاعي الأزدي، ترجمته في "التاريخ الكبير" (٥/٦٥)، و"تاريخ دمشق" (٢٨٢/٢٩). وهو من الرواة عن معاوية، ويبعد أن يدركه عيسى بن يونس، فلابد أن يكون بينهما واسطة. ولا يبعد أن يكون الأوزاعي هذا هو أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو؛ الإمام المشهور، فهو من شيوخ عيسى بن يونس كما في "تهذيب الكمال" (٦٤/٢٣)، وهو يروي هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمرو؛ كما تقدم في تخريج الحديث السابق، فيكون في الإسناد سقط وتصحيف، والله أعلم.." (١)

770. "٢٦٥ - حدثنا عبدُالله بن محمَّد بن العبَّاس الأصْبهاني، ثنا أبو مسعود (١)، حدثنا هِشامُ بن بلال، عن محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عبَّاد بن موسى، عن مسلم بن رئاب (٢)، عن عبد الله بن عَمرو؛ أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلُكَ عن ثلاثٍ، فقال: «سَلْ عَمَّا شِمْتَ»، فقال: كم مَقامُ الناس بين يَدَي ربِّ العالمينَ يوم القيامة؟ وماذا يَشُقُ على المؤمن من ذلك (\*) المقام؟ وهل بين الجنَّة والنار مَنْزِلٌ؟ فقال: «أَمَّا قَوْلُكَ فِي مَقَامِ (٣) النَّاسِ بَيْنَ يَدَيُ رَبِّ العالمينَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَالفُ سَنةٍ لاَ يُؤْذَنُ هُمُّ، وأَمَّا قَوْلُكَ: مَا يَشُقُ عَلَى المُؤْمِنِ مِنْ ذَلِكَ (\*) المقام؟ فَإِنَّ المُؤْمِنِينَ فَرِيقانِ: فَأَمَّا السَّابِقُونَ فَكَالرَّجُلَيْنِ تَنَاجَيَا فَطَالَتْ جُوَاهُمَا، ثُمَّ انْصَرَفَا فَأَدْ خِلاَ الجَنَّة»، فقلتُ: ما أيسترَ هذا! هل بين فَكَالرَّجُلَيْنِ تَنَاجَيَا فَطَالَتْ جُوَاهُمَا، ثُمَّ انْصَرَفَا فَأَدْ خِلاَ الجَنَّة»، فقلتُ: ما أيسترَ هذا! هل بين الجنَّة والنار -[٠٠٠] - مَنْزِلٌ؟ قال: «بَيْنَهُمَا حَوْضِي (٤) شُرُفَاتُهُ عَلَى الجَنَّةِ، وتضربُ شَرِبَ مِنْهُ كَأْسًا لمَّ يَجِدْ عَطَشًا ولاَ عَرَثًا (٢) ، حَتَّى يُقْضَى فيهِ أَقْدَاحٌ مِنْ فِضَّةٍ وقَوَارِيرُ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ كَأْسًا لمَّ يَجِدْ عَطَشًا ولاَ عَرَثًا (٢) ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيَدُحُلَ الجَنَّة».

[١٤٣٧٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٣٧/١٠) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه هشام بن بلال؛ ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا» . وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٦/١٣

- (٣٠٥٦) وعزاه للمصنف.
- (١) هو: أحمد بن الفرات الرازي.
- (٢) لم نعرفه، ويبدو أنه تصحيف من مسلم بن زياد، فهو من رواة هذه الطبقة، ومن الرواة عنه: أيوب بن موسى، وعباد بن أبي موسى، فإما أن يكون الراوي عنه هنا أحدهما وتصحّف، أو أنه راو آخر. والله أعلم.
  - (\*) في "مجمع الزوائد": «في ذلك» بدل «من ذلك» .
  - $-[0 \cdot \cdot]-$  في "مجمع الزوائد": «كم مقام» بدل «في مقام» .  $-[0 \cdot \cdot]-$
- (٤) في "مجمع الزوائد": «فقلتُ: ما أيسرَ هذا! أما قولك: هل بين الجنَّة والنار مَنْزِلٌ؟ فإن بينهما حَوْضِي» .
  - (٥) أي: مسيرة شهر.
- (٦) الغَرَثُ: الجوع، وقيل: أيسرُ الجوع، وقيل: أشدُّهُ. غَرِثَ يَغْرَثُ غَرَثًا؛ من باب فَرِحَ.

  "تاج العروس" (غ ر ث). وفي "مجمع الزوائد": «ولا حزنًا» بدل: «ولا غرثًا» .." (١)

  ٢٦٦. " ١٤٤٠١ حدثنا عُبَيد بن غَنَّام، ثنا محمَّد بن عبد الله بن نُمير، ثنا مُحاضِر (١)

  ، عن الأعمش، عن أبي السَّفَر (٢) ، عن عبد الله بن عَمرو، قال: مرَّ بنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ونحن نَبْني قُبَّةً، فقال: «الأَمْرُ لَأَسْرَعُ (٣) مِنْ ذَلِكَ».

ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٥٦) ، وحماد بن إسحاق في "تركة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص٥٣٥) ، وأبو داود (٥٢٣٥) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٧٨/٣) ، وابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" (٢٤٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٠٣٠) ؛ من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وانظر الحديث التالي.

(۲) هو: سعید بن یحمد.

<sup>[</sup>١٤٤٠١] رواه عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (١٤٧٢) عن محاضر، به.

<sup>(</sup>١) هو: ابن المورع.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٩٩/١٣

(٣) كذا في الأصل، وفي "قصر الأمل": «إن الأمر أسرع» به «إن» دون اللام، وفي بقية المصادر: «الأمر أسرع» دون «إن» واللام، والجادة ألا تدخل لام التأكيد إلا على خبر «إن» مكسورة الهمزة. -[٢٠]-

وما وقع في الأصل- إن صح رواية وخلا من تصحيف وزيادة النساخ- يراه بعض النحاة قليلاً وشاذًا ولا يستعمل إلا في ضرورة الشعر. ويراه آخرون جائزًا. ويُحُرَّج نحو ما ورد هنا على وجهين: أحدهما: زيادة اللام؛ كما زيدت في خبر «أنّ» مفتوحة الهمزة في قراءة سعيد بن جبير: [الفُرقان: ٢٠] ﴿ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ بفتح «أنهم» ، وكما زيدت أيضًا في خبر «لكن» ، و «أمسى» ، و «رأى» .

والثاني: أنما لام الابتداء تأخرت إلى الخبر؛ والتقدير هنا: «للأمر أسرع».

ومما وقع من ذلك في الحديث: ما رواه الترمذي (٢٥٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: [الواقِعَة: ٣٤] ﴿وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ \* ، قال: «ارتفاعها لَكَمَا بين السماء والأرض».

وانظر: "الأصول" لابن السراج (1/1/7) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/1/7) ، و"التفسير الكبير" (1/1/77-7) ، و"همع الهوامع" (1/1/77-7) ، و"همع الهوامع" (1/1/17-77) ، و"روح المعاني" (1/1/17-77) .

وانظر: تعليقنا على نحو هذا في "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٨٥١) .. "(١)

777. " 1829 - حدثنا محمَّد بن محمَّد التمَّارُ، ثنا محمَّد بن كثيرٍ، ثنا سُفيان (١) ، عن الأعمش، عن زيد بن وَهْب، عن عبد الرحمن بن عبدِ رَبِّ الكعبة، قال: سمعتُ عبدَالله بن عَمرو يحدِّث في ظلِّ الكعبة، قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فمنَّا من يَعْرو يحدِّث في فنُودي: الصلاة من يَنْتَضِل (٢) ، ومنَّا من هو في بَحْشَرِه (٣) ، ومنا من يُصْلحُ خِباءَه، فَنُودي: الصلاة جامعةً. فاجتَمَعْنا إليه، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ: ﴿إِنَّهُ لمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا للهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَيْرٌ لَهُمْ، ويُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّ لَمُمْ، ويُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّ لَمُمْ، وإِنَّ هَذِهِ اللهُ عَلَيْ وَبَرُدُفُ (٤) وإنَّ هَذِهِ الأُمَّة جُعِلَتْ عَافِيتُهَا في -[٤٥] - أَوَّلِهَا، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ، وتَرُدُفُ (٤)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٩/١٣

الفِتَنُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ، ثُمُّ بَجِيءُ (٥) فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمُّ تَنْكَشِفُ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وِيُدْحَلَ الجُنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، ولْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، ومَنْ بَايَعَ مَنِيَّتُهُ وهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، ولْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، ومَنْ بَايَعَ إِمَامًا وأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ».

قلتُ (٦): هذا ابنُ عمِّك معاويةُ يأمرُنا أن نأكُل أَمْوَالَنا وَثُمَرِيقَ (٧) دماءَنا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (\*)، وقال: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (\*)، وقال: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (\*)، قال (٨): فسَكَتَ ساعةً، ثم قال: أطِعْهُ في طاعَةِ الله، واعْصِهِ في مَعْصِية الله.

[١٤٤٣٩] رواه ابن حبان (٥٩٦١) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، عن محمد بن كثير، به. وانظر الحديث السابق والحديثين التاليين، والحديث [١٤٤٠٥].

ونصَّ أكثر العلماء على أن الرواية في هذا الحديث: «في جَشَرِه» بفتح الشين. والمعنى: ومنا من يبيت مع إبله في مرعاها ولا يرجع إلى أهله. وما وقع في الأصل إن لم يكن تصحيفًا عما في مصادر التخريج، فيمكن أن يضبط «بَحْشَرِه» على أنه اسم مكان، مِنْ جَشَر إبله يَجشُرها. أي: ومنا من هو في مكان رَعْيه لإبله. وانظر في اشتقاق اسم المكان والزمان من الفعل الثلاثي: "المصباح المنير" (ص 77/1/الخاتمة) ، وانظر: "مشارق الأنوار" (1/1/1) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (1/1/1) ، و"شرح سنن ابن ماجه" (1/1/1) ، و"تاج العروس" (1/1/1) ، و"شرح سنن ابن ماجه" (1/1/1) ، و"تاج

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) انتضل القومُ وتناضلوا: رموا بالسهام للسبق. "النهاية" (٧١/٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا عند ابن حبان. وفي الحديث بعد التالي ومصادر التخريج: «في جشره» . والجَشْر - بفتح الجيم وسكون الشين المعجمة -: أن تُرسل الدوابُّ لترعى قُرْبَ البيوت وتبيت في مكانها ولا تأوي إلى البيوت. والجَشَر - بفتح الجيم والشين -: المال الذي يُرعى في مكانه ولا يرجع إلى أهله بالليل. والجَشَر أيضًا: القوم الذين يبيتون مع الإبل في المرعى.

(٤) قوله: «وتردف» كذا في الأصل، لكن دون نقط التاء. وقد رويت هذه اللفظة على عدة وجوه: فرُويت: «يُرق وقى» ، أي: يدفع بعضها بعضًا، ورُويت: «يُرق وقى» ، أي يَصير بعضها خفيفًا رقيفًا لعِظَم ما بعده، ورُويت «يَرْفُق» ، أي: ينتظر بعضها بعضًا، أو يتصل بعضُها ببعضٍ كلُّ واحدة في إثر الأخرى، ورُويت «يَدْفُق» ، أي: يدفع ويصبُّ، والدّفق: الصبُّ.

وما وقع في الأصلِ هنا إن صح روايةً ولم يكن مصحَّفًا عن روايةٍ مما تقدم، فإن معناه: يتبع بعضها بعضًا؛ يقال: رَدِفَه يَرْدَفُهُ، ورَدَفَهُ يَرْدُفُهُ – من بابَيْ "سمع" و "نصر" –: إذا تبعه. وانظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (7777)، و"النهاية" (7777)، و"تاج العروس" و"لسان العرب" (ر د ف، د ف ق، ر ف ق، ر ل ق).

- (٥) أي: ثم تجيء فتنةٌ؛ أي: فتنةٌ أخرى. والفاعل فيه ضمير مستتر يعود على مفهوم من السياق. وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤].
  - (٦) القائل: هو: عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة.
  - (٧) انظر الكلام على هذا الفعل واشتقاقه في التعليق على الحديث [٥٩] .
    - (\*) من الآية (٢٩) من سورة النساء.
      - (٨) أي: عبد الله بن عمرو.." (١)

٢٦٨. "٢٦٤٧ - حدثنا هارونُ، قال: ثنا أبو عبدِالرحمنِ (١) ، قال: ثنا [ابنُ أَنْعُمِ]
 (٢) ، عن عبد اللهِ بن يزيدَ، عن عبد اللهِ بن عمرٍو، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَنْكِحُوهُ النِّسَاءَ لِحَسَبِهِنَّ؛ فَعَسَى حَسَبُهُنَّ (٣) أَنْ يُودِيَهُنَّ (٤) ، وَلاَ تَنْكِحُوهُنَّ لِأَمَةُ سَوْدَاءُ حَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ».
 لأَ مُوَا لِحِنَّ؛ فَعَسَى أَمْوَا لُمُنَ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ (٥) ، فَلَأَمَةُ سَوْدَاءُ حَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ».

[ ۱٤٦٤٧] رواه البزار (۲٤٣٨) عن سلمة بن شبیب، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن یزید المقرئ، به. ورواه سعید بن منصور (٥٠٥) عن إسماعیل بن عیاش، وعبد بن حمید (۳۲۸) ، وابن ماجه (۱۸۰۹) ، والبیهقي (۸۰/۷) ؛ من طریق جعفر بن عون، وابن ماجه

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٤٥/١٣

(١٨٥٩) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والبيهقي (٨٠/٧) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد؛ جميعهم (إسماعيل، وجعفر، والمحاربي، وأبو بدر) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، به.

(١) هو: عبد الله بن يزيد العدوي القرشي المقرئ.

(٢) في الأصل: «إبراهيم» ، وهو تصحيف عما أثبتناه؛ فقد رواه البزار من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، به.

وانظر تخريج الحديث.

(٣) قوله: «لِحَسَبِهِنَّ؛ فَعَسَى حَسَبُهُنَّ» كذا في الأصل - لكن دون ضبط - وفي جميع مصادر التخريج: «لحُسنهنَّ؛ فَعسَى حُسنهُنَّ».

(٤) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «يُرْدِيَهُنَّ»، ومعنى «يرديهن»: يهلكهن. "فتح الباري" (١٣٥١)، و"تاج العروس" (ردي). وهو معنى «يوديهن» أيضًا إن صح رواية؛ ففي "تاج العروس" (ودي): «وأودى به الموت: ذهب به ... وأودى بالشيء: ذهب به». وعليه فإن الضمير «هن» منصوب على نزع الخافض، والأصل فيه: «يُودِيَ يَعِنَّ». وانظر في النصب على نزع الخافض: التعليق على الحديث [١٤٣٠٧].

(٥) كذا في الأصل. وفي مصاد التخريج: «تطغيهن» وهو الجادَّة. وما في الأصل يخرج على وجهين: أحدهما: أنه من باب الحمل على المعنى بإفراد الجمع؛ حمل «الأموال» على معنى «المال» ؛ كأنه قال: « ... لمالهن فعسى مالْهُنّ أن يطغيهن» . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم- "صحيح مسلم" (١٩٢) -: «فأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَقْدِرُ علَيْهِ الآنَ» ؛ أي: على الحمد، وهو مفرد المحامد. وانظر "شرح النووي على صحيح مسلم" (٦٢/٣) . وانظر في الحمل على المعنى التعليق على الحديث [١٣٦٦] . -[٥٥]-

والثاني: أنه جارٍ على مذهب ابن كيسان ومن وافقه في جواز تذكير الفعل إذا أسند إلى ضمير المؤنث - ومثله جمع التكسير - فيقال: هند ذهب، والشمس طلع. ومن شواهده قول الشاعر [من المتقارب]:

فَإِمَّا تَرَيْنِي وَلِي لِمَّةٌ ... فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى هِمَا

والجادَّة: أودتْ. وانظر في ذلك: "الخصائص" (٢/١١-٤١٤) ، و"مغني اللبيب" (ص ٢٦٠) ، و"أوضح المسالك" (٣/١٠-١٠/مع حاشية محيي الدين) .." (١) .." (١) ... "٢٦٩. - حدثنا إسماعيلُ، قال: ثنا أحمدُ بن صالحٍ، قال: حدَّنَي [عبدُاللهِ] (١) بن وهبٍ، حدَّثَني حُيَيٌّ، عن أبي عبدِالرحمنِ، عن عبد اللهِ بن عمرٍو، قال: لمّا غزا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غزوةَ تبوكَ، أَدْ لَجَ بَم حتى كان مع السَّحَرِ، ثم نزل بَم سَحَرًا، فقال: «يَا بِلاَلُ، احْرُسْ لَنَا الصَّلاَةَ» ، قال: نعم يا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتيمَّم، فقال لبلالٍ: -[٨] - حتى أوجعتْهم الشمسُ، فقام رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتيمَّم، فقال لبلالٍ: الآنَ؟! قال: «نَعَمْ» ، فصلَّوْا بعدَ ما أصبحوا.

[١٤٦٨٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٢٣/١) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني» .

(۱) في الأصل: «علي» وهو تصحيف، وانظر إسناد الأحاديث السابقة والأحاديث التالية. (۲) كذا في الأصل وكذا في "مجمع الزوائد"، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، والجادة: «بلالاً». وانظر في لغة ربيعة: التعليق على الحديث [١٣٦٨١] .. " (٢)

. ٢٧٠. " ١٤٧١٥ - حدثنا هارونُ بن مَلُولٍ، قال: ثنا المقرئُ (١) ، قال: ثنا سعيدُ بن أبي أبوبَ، عن شُرَحْبِيلَ بن شَريكٍ، عن عبد الرحمن بن رافعٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال أيوبَ، عن شُرَحْبِيلَ بن شَريكٍ، عن عبد الرحمن بن رافعٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ - أَوْ مَا رَكِبْتُ - إِذَا مَا تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ قُلْتُ - [١٠٠] - الشِّعْرَ مِنْ قِبَل نَفْسِي» (٢).

ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٠١٢) ، وأحمد (٢٢٣/٢ رقم ٧٠٨١) ، وأبوداود (٣٨٦٩) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة؛ ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبيد الله) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، به، إلا أنه جاء عند ابن أبي شيبة وأبي داود: «شرحبيل بن يزيد» بدل: «شرحبيل

<sup>[</sup>١٤٧١٥] رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٤٣١/١٢) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٤/١٥

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٤ ٧٩/١

بن شريك». قال المزي في الموضع السابق: «والمعروف شرحبيل بن شريك»، وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١٥٩/٢): «أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفًا من شراحيل بن يزيد؛ لأنه أيضًا معافري، ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره، ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب وغيره كما تقدم، ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعًا، فأما شرحبيل بن يزيد فإن كان محفوظًا فلا يُدرى من هو».

ورواه أحمد (١٦٧/٢ رقم ٢٥٦٥) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك، به.

ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (٩٤٧/مسند عمر) من طريق وهب الله بن راشد، عن حيوة بن شريح، عن شراحيل بن يزيد، عن عبد الرحمن بن رافع، به.

ورواه المصنف في "المعجم الأوسط" (٧٩٥٩) – ومن طريقه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣٠٨/٩) – من طريق معاوية بن يحيى، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، به.

ورواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (ص ٢٥٥) من طريق ابن لهيعة، عن شراحيل بن يزيد، عن حنش بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو، به.

(١) هو: عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن. -[١٠٠]-

(٢) المعنى: إن صدر مني أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لا يبالي بما يفعل، ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعًا. وقيل: المعنى: إن فعلت هذا فما أبالي كل شيء أتيت به لكن أبالي من إتيان بعض الأشياء.

و «الترياق» بكسر أوَّله وجُوِز ضمه وفتحه، والمشهور الأوّل؛ وهو: ما يستعمل لدفع السُّمِّ من الأدوية والمعاجين، وهو معرَّب، ويقال بالدال أيضاً. وكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر، وهي حرام نجسة، والترياق أنواع فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، وقيل: الحديث مطلق، والأَوْلى اجتنابه كله؛ ولما فيه من

الانتزاع عن التوكل. انتهى من "مرقاة المفاتيح" (٣٧٤/٨) بتصرف. وانظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/١٥) ، و"النهاية" (١٨٨/١) ، و"تاج العروس" (ت ر ق) .." (١) ٢٧١. عيسى بن هلالٍ الصَّدَفيُّ

١٤٧٣٩ – حدثنا هارونُ بن مَلُولٍ، قال: ثنا عبدُالله بن يزيدَ، قال: ثنا عبدُالله بن عياشِ بن عباسٍ، قال: حدَّثَني أبي، قال: سمعتُ أبا عبدِالرحمن (١) وعيسى بن هلالٍ الصَّدفيَّ يُحدِثان عن عبد الله بن -[119] – عمرٍو، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحدِثان عن عبد الله بن -[119] – عمرٍو، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي [رِجَالً] (٢) يركبون نساؤهم (٣) عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ (٤) ، قَالْعَنُوهُمْ؛ مَا سِيَاتٍ -[110] – عارِيَاتٍ (0) عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ البُحْتِ (٦) ، فَالْعَنُوهُمْ؛ فَإِنَّسُّ (٧) مَلْعُونَاتُ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةُ مِنَ الأُمَمِ حَدَمَتْهُمْ (٨) كَمَا غَذْدُمُكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ» .

[١٤٧٣٩] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٣٧/٥) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على سروج كأشباه الرجال» . وقد وقع في مخطوطه: «يركبون نساؤهم» ، فغيرها المحقق إلى «يركب نساؤهم» .

ورواه المصنف في "الأوسط" (٩٣٣١) ، وفي "الصغير" (١١٢٥) ؛ بهذا الإسناد مختصرًا، ولفظ "الأوسط": «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمنهن كما تخدمكم نساء الأمم قبلكم» . وانتهى اللفظ في "الصغير" إلى قوله: «ملعونات» . ثم قال: «لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن عياش» . -[١١٩]- ورواه أحمد (٢٢٣/٢ رقم ٢٠٨٣) ، وابن حبان (٥٧٥٣) من طريق أبي خيثمة زهير ابن حرب، كلاهما (أحمد، وأبو خيثمة) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٤ ١/٩٩

ورواه الحاكم (٤٣٦/٤) من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عياش بن عباس، به. ولم يذكر أبا عبد الرحمن الحبلي في الإسناد.

(٢) في الأصل: «نساء» ، والتصويب من "مجمع الزوائد"، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

(٣) كذا في الأصل برسم الهمزة على الواو، وكذا في "مجمع الزوائد" قبل تصرف الطابع، والعبارة على احتمالين: الاحتمال الأول: أن يكون النص دخله التصحيف؛ وتكون العبارة: «يُرْكِبُونَ نِسَاءُ همْ»، فتكون «نساءهم» مفعولاً، والفاعل هم الرجال، وحينئذٍ ترسم الهمزة على السطر.

الاحتمال الثاني: في حالة سلامة النص من التصحيف تكون «نساؤهم» فاعلاً للفعل «يركبون» ، الذي أصله «تركب» ، فجاء على خلاف الجادة؛ من جهتين: الأولى: أن الجادة تجرد الفعل المسند إلى الاسم الظاهر – إذا كان مثنًى أو جمعًا – من علامة التثنية أو الجمع.

وما وقع هنا ألحقت فيه علامة الجمع بالفعل مع أن الفاعل اسم ظاهر، وهي لغة لبعض العرب (طيّئ، وأزد شَنُوءة، وبلحارث بن كَعْب) ؛ وتسمى هذه اللغة لغة «أكلوني البراغيث» ولغة «يتعاقبون فيكم ملائكةً» ، وانظر تفصيلاً في الكلام على هذه اللغة وطرفًا من شواهدها ومصادرها والاختلاف فيها؛ في تعليقنا على "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٤١٠)

الثانية: أن الجادة أن تكون علامة الجمع الملحقة - بالفعل هنا - على لغة «أكلوني البراغيث» - هي علامة جمع المؤنث؛ لأن الفاعل جمع مؤنث «نساؤهم» ؛ فتكون العبارة: «يركبنَ نساؤهم» .

ويوجه ما وقع هنا: «يركبون نساؤهم» على أن المضاف- وهو «نساء» - استفاد التذكير من المضاف إليه؛ وهو الضمير «هم» فجاء الفعل بضمير المذكر؛ وقد تقدم التعليق على نحوه في الحديث [١٣٩٧٧] .

(٤) كذا في الأصل و"مجمع الزوائد"، وكذا في نسختين من "المسند"، وبعض مصادر التخريج، ولم ترد في معجمي المصنف الآخرين. وهي مصحّفة عن «الرحال» -[١٢٠]-

بالحاء المهملة، وهي جمع رحل، وعلى ذلك شرحها السندي في حاشيته على "المسند" - كما ذكر محققو "المسند" (طبعة الرسالة) - فقال: «رحال الجمال». وقد أطال الشيخ الألباني رحمه الله في تخطئة لفظ «الرجال» بالجيم، وذكر أن صوابحا «الرحال» بالحاء، واستدل بأدلة قوية، فراجعها إن شئت في تخريج الحديث (٢٦٨٣) من "السلسلة الصحيحة".

(٥) قوله: «كاسيات عاريات» ، وصف للنساء، وقيل في معناه: إنهن كاسيات من نعم الله، عاريات من الشكر، وقيل: هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسدلن الحُمر من ورائهن؛ فهن كاسيات كعاريات. وقيل: أراد أنهن يلبسن ثيابًا رقاقًا يصفْنَ ما تحتها من أجسامهن؛ فهن كاسيات في الظاهر، عاريات في المعنى. "النهاية" لابن الأثير (٣١٧/٤).

وترفع «كاسياتٌ عارياتٌ» على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: «هن» . وتنصب بالكسرة على أنها حالٌ.

(٦) قال في "النهاية" (٤٠٩/٢): هن اللواتي يتعمَّمْن بالمقانع على رؤوسهن يكبِّرنها بها، وهو من شعار المغنيات.

(٧) قوله: «فالعنوهم فإنهن» ، رسمه في الأصل: «فالعنوهم فإنهم» ثم صوب «فإنهم» إلى «فإنهن» ، ولعله نسى تصويب «فالعنوهم» إلى «فالعنوهن» ؛ وهو الجادة.

(٨) كذا في الأصل بالمثناة، والمراد: حَدَمَتْهُم نساؤُكم. والجادة: «خدمنهم» .." (١) ٢٧٢. "عبدُالله بن أبي مُليكة، عن عبد الله بن الزُّبيرِ

١٤٨٥٦ - حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَرِيُّ، قال: دثنا عبدُالرَّزَّاقِ، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: سمعتُ ابن أبي مُليكةَ يُحدِّثُ أنَّ ابن الزُّبيرِ كتب إلى أهلِ العراقِ: إنَّ الذي قال له (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللهِ؛ لاَتَّكَذْتُ أَبًا بَكْرِ حَلِيلاً»، فكان (٢) يجعلُ الجدَّ أبًا.

[١٤٨٥٦] رواه عبد الرزاق (١٩٠٤٩) عن ابن جريج قال: سمعت من أبي يحدث أن ابن الزبير ... فذكره، ومن الواضح أن قوله: «سمعت من أبي» تصحيف من قوله: «سمعت ابن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١١٨/١٤

أبي مليكة».

. (٤٠٦

فقد رواه ابن حزم في "المحلى" (٢٨٧/٩) من طريق عبد الرزاق على الصواب؛ كما عند المصنِّف هنا، وكذا نقله ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣٧٩/١) عن عبد الرزاق.

ورواه ابن أبي شيبة (٣١٧٣٠) عن وكيع، وأحمد (٤/٤، ٥ رقم ١٦١٢، ١٦١١) عن يحيى بن سعيد، والبزار (٢١٩٠)، والروياني (١٣٣٩)، واللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (٢٤١٠)، وابن عساكر (٣٣٣٠)؛ من طريق أبي عاصم النبيل، والبيهقي (٢٤١٦)، من طريق عثمان بن عمر؛ جميعهم (وكيع، ويحيى، وأبو عاصم، وعثمان) عن ابن جريج، به.

ورواه سعيد بن منصور (٤٧/ الأعظمي) ، والدارمي (٢٩٥٣) ، والبخاري (٣٦٥٨) ، والبخاري (٣٦٥٨) ، والبيهقي (٢٤٦/٦) ؛ من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، به. ولكن رواية سعيد بن منصور والدارمي مختصرة، حيث جاء عندهما: عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير؛ أن أبا بكر جعل الجد أبا.

وانظر الأحاديث [١٤٨٦٩ و١٤٨٧٤ و١٤٩٠٣].

(١) أي: عنه، واللام تأتي بمعنى «عن» ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ حَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴿ [الأحقاف: ١١] . وانظر: "مغني اللبيب" (ص ٢١٧) . (٢) كذا في الأصل، وكذا عند ابن حزم في "المحلى" من طريق عبد الرزاق، وفي "مصنف عبد الرزاق" وعنه ابن القيم في "إعلام الموقعين" وأكثر مصادر التخريج: «كان» دون الفاء، وهو الجادة؛ لأن جملة «كان يجعل ... » في محل -[٢٢٩] - رفع خبر «إن» في قوله قبل: «إنَّ الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » . والأصلُ أن الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباط المحكوم بالمحكوم عليه؛ فلا يحتاج إلى حرف رابط بينهما، إلا أنه لما لحُظ في بعض الأخبار معنى يدخل الفاء فيه دخلت الفاء في تلك الأخبار بشروط؛ وجوز بعض العلماء دخول الفاء في خبر المبتدأ مطلقًا. انظر تفصيل ذلك في: "همع الهوامع" (١/٣/١) -

ويمكن أن يكون الناسخ هنا قد توهم أنه قال: أما الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ... - كما جاء في بعض روايات هذا الحديث- (كما عند البزار والبيهقي) ؛ فأدخل

الفاء. والمعنى: أن أبا بكر - ذا المنزلة الرفيعة من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لَو كنتُ مُتَّخِذًا خليلاً ... » إلخ - كان يجعل الجدَّ بمنزلة الأب في الميراث. وانظر: "فتح الباري" (١٩/١٢) .. " (١)

7٧٣. "١٤٨٥٧ - حدثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قال: دثنا محمد بن بحرٍ الهُجَيميُّ، قال: وثنا سعيدُ بن سالمٍ، عن ابن جُريحٍ، عن ابن أبي مُليكةَ، عن عبد الله بن الزُّبيرِ، قال: سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا أَعْطِيَ شَجَرَةً فِي اللهُ عليه وسلم يقولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا أَعْطِيَ شَجَرَةً فِي اللهُ عليه وسلم يقولُ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا أَعْطِيَ شَجَرَةً فِي اللهُ المَرْمُ قَبْلَ المَنْ غُرَابًا أَفْرَحَ تَحْتَ وَرَقَةٍ مِنْهَا، ثُمَّ أَدْرَكَ ذَلِكَ الفَرْحُ (١) فَنَهَضَ، لَأَدْرَكَهُ الهَرُمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ تِلْكَ الوَرَقَة» .

(١) في الأصل: «الفرخ الهرم» ، وكلمة «الهرم» مقحمة؛ والمثبت موافق لما في "الأوسط" للمصنف و"جامع المسانيد" و"مجمع الزوائد"، وسائر مصادر التخريج. والمراد: كَبرَ.

[١٤٨٥٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٧٠٥ / قلعجي) و (٤/ ٣٩/١) رودهيش) عن المصنف، به، ونقله أيضًا الذهبي في "ميزان الاعتدال" (١٣٩/٢) عن المصنف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٦٥/٧) ، إلا أنه جعله من مسند عبد الله بن مسعود، وقال: «رواه البزار والطبراني إلا أنه قال: «لو أن غرابا أقرح في ورقة منها، ثم أدرك ذلك القرح فنهض، لأدركه الهرم قبل أن تقطع تلك الورقة» ، وفيه محمد بن محمد الهجيمي؛ ولم أعرفه، وسعيد بن سالم القداح مختلف فيه، وبقية رجال الطبراني ثقات، وإسناد البزار ضعيف» . وكذا قال: «محمد بن محمد الهجيمي، والصواب أنه: محمد بن بحر الهجيمي. وفيما عزاه للطبراني من المتن تصحيف أيضًا. -[77]

ورواه المصنف في "الأوسط" (٣٣٥١) بمذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا سعيد بن سالم، تفرد به محمد بن بحر».

ورواه الحاكم في "المستدرك" (٥٥٤/٣) عن أبي محمد المزين، عن جعفر بن محمد الفريابي، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٢٨/١٤

ورواه العقيلي في "الضعفاء" (٣٨/٤) عن أحمد بن محمد بن إبراهيم، وابن عدي في "الكامل" (٣٩٨/٣) عن أبي يعلى، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٨٤٩) ، من طريق محمد بن إبراهيم؛ جميعهم (أحمد بن محمد، وأبو يعلى، ومحمد بن إبراهيم) عن محمد بن بحر الهجيمي، به.

ورواه البزار (٢١٩١) من طريق نافع بن عمر، وابن عدي (٢٢١/٦) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٤٧/١) ؛ من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي؛ كلاهما (نافع، ومحمد بن عبد الله) عن عبد الله بن أبي مليكة، به.." (١)

٢٧٤. "عبدُالله بن دينارِ، عن ابن الزُّبيرِ

٠ ١٤٨٩ - دثنا عبدُالرحمنِ بن سَلْمٍ الرازيُّ، قال: دثنا عبدُالله بن جعفرٍ الخَرَّازُ الرَّازِيُّ، قال: دثنا مسلمُ بن خالدٍ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن الزُّبيرِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَمَلَ [عَلَيْنَا] (١) السِّلاَحَ».

[ ١٤٨٩٠] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٦٠ ه العجي) و (٣٣/٤) ابن دهيش) عن المصنف، به، إلا أنه وقع تصحيف في إسناده. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٩١/٧) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي؛ وقد وثق على ضعفه» .

(۱) في الأصل: «علثه» ، والتصويب من "جامع المسانيد" و "مجمع الزوائد".." (۲) في الأصل: «علثه» ، والتصويب من أبيه "خَمْرةُ بن عبدِالله بن أُنيس، عن أبيه

١٤٩٢١ - دثنا أبو مُسلمِ الكَشِّيُّ (١) ، قال: دثنا يحيى بن كثيرِ الناجي، قال: دثنا ابن لَهُيعةَ، عن بُكيرِ بن عبد الله، قال: سألتُ ضَمْرةَ بن عبدِالله بن أُنيسٍ عن ليلةِ القدرِ؟ فقال: سمعتُ أبي يخبرُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: « [تَحَرَّوْهَا] (٢) لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ»

[١٤٩٢١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٠٨٦/ قلعجي) و (٣/٨٥-٥٨٩/ابن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٢٩/١٤

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٥٦/١٤

دهيش) عن المصنف، من طريق ابن لهيعة.

ورواه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٢٢/١٣) من طريق المصنف، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٨٦/٣) من طريق عبد الله يوسف، عن ابن لهيعة، به.

وروي عن عبد الله بن أبي قتادة، عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس، به. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٧٣٦). وانظر الحديث [١٤٩١٩]، والأحاديث التالية.

- (١) هو: إبراهيم بن عبد الله.
- (٢) في "الأصل": «تخيروها» ، وهو تصحيف، والتصويب من "تمذيب الكمال" و"جامع المسانيد".." (١)

٢٧٦. "٣٤٩٢ - دثنا محمد بن صالح بن الوليدِ النَّرْسيُّ، قال: دثنا مؤملُ بن هشامٍ، قال: دثنا إسماعيلُ بن عُليّة، عن محمد بن إسحاق، -[٢٨٨] - قال: أخبرني محمد بن إبراهيمَ، عن ابن عبدِالله بن أُنيسٍ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني أكونُ بالراحلةِ، وأنا بحمدِ الله أُصلِّي بها؛ فمُرني بليلةٍ أنزهُا لهذا المسجدِ أُصلِّي فيه، قال: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ».

[١٤٩٢٣] رواه ابن خزيمة (٢٢٠٠) عن مؤمل بن هشام اليشكري، به.

ورواه أبوداود (١٣٨٠) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٢٦) ؛ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢١١/٢١) من طريق يزيد بن زريع؛ جميعهم (زهير، والوهبي، ويزيد) عن محمد بن إسحاق، به. -[ ٢٨٨] -

وتقدم عند المصنف (٢/ رقم ٢٩٩) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الله بن جحش، عن أبيه الجهني، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أصلى فيها ... فذكر نحوه.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٨٦/١٤

وهذا خطأ نشأ عن تصحيف؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٥٤٨/١) ، وصوابه: «عبد الله بن أنيس» .

وانظر الحديثين السابقين، والأحاديث التالية.." (١)

٢٧٧. "عبدُ الرحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن عبد الله بن أُنيسِ

١٤٩٢٧ - حدثنا مصعبُ بن إبراهيمَ بن حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثَني أبي، قال: دثنا عبد الله العزيز بن محمد، عن يزيدَ بن الهادِ، عن أبي بكرِ بن محمد بن عمرِو بن حزمٍ، عن عبد الله بن أُنيسٍ، قال: كنّا بن عبدِالرحمنِ بن -[٢٩١] - كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن أُنيسٍ، قال: كنّا نتدارا (١) في رمضانَ، فقال قومُنا: إنّه لَيَشقُّ علينا أن ننزلَ بعيالِنا ونسائِنا، وإنا لَنخشى عليهم الضيعة إن نزلنا وتركْناهم، وإنا نكرهُ أن تفوتَنا هذه الليلةُ؛ فهل لكم أن يُرسلَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ويَذكُرَ هذا له، ويَسألهُ (٢) أن يأمرَنا بليلةٍ نَنزهُا؟! قال عبدُالله: فأرسَلوني وكنتُ أَحْدَثَهُمْ، فجئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ له ذلك، وسألتُه أن يأمرَنا بليلةٍ نَنزهُا، فقال: «انْزِلُوا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ». فكان عبدُالله ينزلُ تلك الليلة، فإذا أصبح رجع.

[۱٤٩٢٧] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۵۷/۷-۲۰۸۸/قلعجي) و (۱۵۸۷/۳) ابن دهيش) وعزاه للمصنف، ولم يذكر لفظه.

ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٠٠١) عن المصنف، به.

ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/٢١) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد -[٢٩١] - ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، عن عبد الله ابن أنيس، به.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) مختصرًا، والبيهقي في "السنن" ( $^{7}$  ( $^{7}$  )، وفي "فضائل الأوقات" ( $^{9}$  )، وابن عبد البر في "التمهيد" ( $^{7}$  ( $^{7}$  )؛ من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره، عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ج ١٣، ١٤، الطبراني ٢٨٧/١٤

كعب بن مالك، عن عبد الله بن أنيس، به.

ورواه أحمد (٩٥/٣) رقم ٤٩٠/٤) من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن أنيس، به، مختصرًا.

(١) كذا في الأصل وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم، ولعله تصحيف؛ وقد وقع في الموضع السابق من "التمهيد": «نبتدئ»، وهو تصحيف أيضًا صُوِّب - في طبعة "التمهيد" من "موسوعة شروح الموطأ" (٢٦٣٩) - إلى: «نَتَبدَّى»، ويؤيده لفظ الحديث عند البيهقي والطحاوي: «كنا بالبادية»، وما سيأتي في الحديث [٢٩٩٢] عن ضَمرة بن عبد الله قال: «كان أبي صاحبَ بادية»، وفي الحديث [١٤٩٢] قال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: «إنا نكون في البادية».

(٢) كذا في الأصل بالياء في الأفعال الثلاثة: «يرسل» و «يذكر» و «يسأله» لكن دون ضبط. وعلى ما ضبطناه يكون الضميرُ الذي هو نائب الفاعل في الفعل الأول، والفاعلُ في الفعلين الآخرين – عائدًا على مفهومٍ من السياق، والتقدير: أن يُرسلَ أحدُنا، فيَذْكرَ ويَسْأل. وانظر في عود الضمير على غير مذكور مفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] .." (١)

مرحم. "٢٧٨. المورد الله عبد الله قال: حدَّثَني أبي، عن عدي بن الفضل، عن عبد الرحمن قال: دثنا يحيى بن ورد بن عبد الله قال: حدَّثَني أبي، عن عدي بن الفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن ضمرة بن عبدالله بن أُنيس، وعبدالرحمن (١) بن كعب؛ أهما سمعا عبدالله بن أُنيس يقول: جلستُ في مجلسِ بني سلمة وأنا أصغرهم صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، فقالوا: مَن يسألُ لنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: متى ليلةُ القدر؟ فقلتُ: أنا، فذهبتُ حتى وافيتُ عندَ المغربِ ليلةَ اثنتين وعشرين، فصليتُ [معه الصلاة] (٢) ، ثم وقفتُ له على بابِه حتى مرّ عليّ، فأدخلني بيتَهُ، فدعا لي بعَشاء، فقال لي: «تَعَشَه» (٣) ، فلقد -[٢٩٣] - رأيتُني أكفُ عنه مِن قلتِه، ثم دعا بنعلَيْه، فقام فقال: «كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً؟!» قلتُ: أجل، أرسلني إليك رجالٌ من بني سلمةَ يَسألونكَ: متى ليلةً ليلةً

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٩٠/١٤

القدرِ؟ فقال: «كَمِ اللَّيْلَةُ مِنَ الشَّهْرِ؟» فقلتُ: اثنتان وعشرون، فقال: «هِيَ اللَّيْلَةَ» ، ثم رجع، فقال: «أُو القَابِلَةُ، أُو القَابِلَةُ» .

\_\_\_\_\_

[١٤٩٢٨] لم نقف عليه من هذا الوجه، وتقدم برقم [١٤٩٢٢] من وجه آخر عن الزهري، عن ضمرة وحده، به.

وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية.

(۱) يوجد لحق هنا في الأصل، وكتب في الحاشية بخط صغير: «عبد الله» وفوقها (ح)، ويروي محمد بن مسلم الزهري عن كل من عبد الرحمن وعبد الله ابني كعب بن مالك، وكلاهما يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس؛ فقد تقدم في الحديث [٢٩٢٦] أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك وعمرو بن عبد الله بن أنيس، عن عبد الله بن أنيس، وتقدم في الحديث السابق أن عبد الله بن عبد الله بن أنيس.

(٢) رسمت في الأصل: «معنا لصلوة» وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٣) قوله: «تعشّه» فعل أمر معتلُ الآخر، والهاء في آخره: إما أن تكون ساكنة، وتكون هاءَ السكت التي تُزاد للوقف عليها، وقد تثبت في الوصل إجراءً للوصل مجرى الوقف، ودخولُ هاء السكت على الفعل يكون واجبًا إذا كان الفعل على حرف واحد، نحو: «عِهْ» و «قِهْ» ونحوهما، فإنْ جاء على حرفين فأكثر - كما جاء هنا - كان دخول الهاء جائزًا؛ وتدخلُ هذه الهاء كلَّ فعل معتل الآخر جاء مجزومًا في المضارع أو مبنيًّا في الأمر، ومنه قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَصَلِّهْ» . - [٢٩٣] -

وانظر: "المفصَّل" (ص٤٣٤- ٤٣٥) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص١١٧) ، و"أوضح المسالك" (٤٤١-٣١٦) ، و"همع الهوامع" (٣٩/٣) .

وإما أن تكون الهاء في «تعشّه» مضمومة، وتكون ضميرَ المصدر؛ أي: تَعَشّ العشاءَ (أي عشاءً؛ مفعول مطلق مؤكد) ، وانظر عمل الفعل في ضمير المصدر، ونيابة ضمير المصدر عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: شروح الألفية، باب المفعول المطلق.

ويجوز أن تكون ضمير المفعول به؛ أي: تَعَشَّ العشاءَ (بمعنى: كُلِ العَشاءَ، وهو الطعامُ المقدَّم) .. " (١)

٢٧٩. "ابْنَتُ (١) عبدِالله بن أُنيسٍ، عن عبد الله بن أُنيسٍ

١٤٩٢٩ - حدثنا أبو جعفرٍ محمد بن أحمدَ بن [نصرٍ] (٢) الترمذيُّ، قال: دثنا بكرُ بن عبد الوهابِ، قال: دثنا يحيى بن محمد ابن عبيدٍ الجاري، قال: حدَّثَني عبدُ العزيزِ بن بلالِ بن عبدِالله بن أُنيسٍ، عن أبيه، عن [خالِدَة] (٣) بنت عبدِالله بن أُنيسٍ، عن عبد الله بن أُنيسٍ؛ أنه سأل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ليلةِ القدرِ؟ فقال: «رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ». فقلتُ: في أَخَرَّها في النِّصْفِ الأَوَاخِرِ (٤) »، قلتُ: في أيّ النصفِ الآخِر؟ قال: «في ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ».

(١) كذا في الأصل، والجادة: «ابنة» ؛ لأن اللغة المشهورة - وهي لغة قريش -: أن تبدل تاء التأنيث في الاسم حال الوقف هاءً إنْ كان ما قبلها متحركًا لفظًا أو تقديرًا، وترسم هاءً؛ غو شَجَرَة، وابْنَة، ومَرْضَاة، وقُضَاة. وبعضُ العرب - كطيّئ - لا يُبْدلون مع وجود الشروط؛ فيقولون: شَجَرَت، وابْنَت، ومَرْضَات، وقُضَات، وترسم بالتاء أيضًا. ومن ذلك: قولُ بعض العرب: يا أهلَ سورة البَقرَتُ! فقال مجيبُ: لا أحفظُ منها ولا آيتُ.

وعلى هاتين اللغتين جاءت ألفاظٌ في القرآن الكريم؛ فوقف نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ \*﴾ [الدّخان: ٤٣] ، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي فِي نَحُو قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ \*﴾ [الدّخان: ٤٣] ، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي السبعة أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [التّحْريم: ١٢] - بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف، ووقف باقي السبعة بالهاء على لغة قريش، وهو خلاف الرسم. انظر: "شرح ابن عقيل" (٢/٢٧٤ - ٤٧٢) ، والمحاف الرسم والوضح المسالك" (٤٧٢/٣ - ٣١١) ، و"شرح الأشموني" (٤/٣١ - ١٥) ، و"همع الهوامع" و"أوضح المسالك" (٤٣٨ - ٣١١) ، و"همع القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (٤٣٥ - ٤٣٦) ، و (٩/٥٥ - ٤٣٥) ، و (٥٣٨ - ٥٣٥) .

[١٤٩٢٩] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديث التالي، والحديث [١٤٩٢٥] ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ج ١٣، ١٤، الطبراني ٢٩٢/١٤

وانظر الأحاديث السابقة.

(٢) كانت في الأصل: «فضل» ، وكُتب فوقها بخط مختلف: «نصر» ، وبجانبها «ح» ، وهذا هو الصواب؛ كما في "سير أعلام النبلاء" (٥٤٥/١٣) .

(٣) في الأصل: «خالته» ، وهو تصحيف، فهي عمة عبد العزيز وليست خالته، وانظر: "التاريخ الكبير" (٥/٥) .

(٤) كذا في الأصل، والجادة: «الآخِر» كما سيأتي في سؤال عبد الله: «قلت: في - [٢٩٥] - أي النصف الآخر؟». وما في الأصل إن لم يكن خطأ من الناسخ فإنه يحمل على تقدير مضاف، أي: «ليالي النصف الأواخر»، وتكون «الأواخر» وصفًا له «ليالي» ويكون قوله: «النصف» ؛ أي: نصف الشهر، نابت «أل» عن المضاف إليه أو عن ضميره؛ فكأنه قال: في ليالي نصف الشهر الأواخِر، أو: في ليالي نصفه (أي: الشهر؛ المفهوم من السياق) الأواخر. وانظر: "المصباح المنير" (أخر)، وانظر في حذف المضاف: التعليق على الحديث [١٣٧٧].

وانظر في نيابة «أل» عن المضاف إليه مضمرًا كان أو ظاهرًا: "تفسير الطبري" (٢/٥٥٠)، و (٥٠/٢)، و"مغني اللبيب" (ص٥٠-٦٦، ٤٧٤).

وانظر في عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] .." (١) ... "٢٨٠ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرٍو الدمشقيُّ، قال: دثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النَّضْرِ، ح.

وحدثنا إبراهيم بن دُحيمِ الدمشقيُّ، قال: دثنا أبي؛ قالا: دثنا حرملةُ بن عبد العزيز بن الربيعِ بن سَبرةَ، قال: حدّثني عبد الحكم بن يوسفَ (١) وغيرُه من أهلِ/ ذي المروةِ (٢) وقدمائِهم، عن ابن لعبد الله بن [ظ: ٢٢١/ب]

سلام، عن أبيه؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما مرّ بالحليحةِ (٣) في سفره إلى تبوك، قال له أصحابُهُ: المنزلَ (٤) يا رسولَ الله؛ الظلّ والماء، وكان -[٣٣٥]- فيها دَوْمٌ (٥) وماءٌ، فقال: «إِنَّهَا أَرْضُ زَرْع وَبَقَرٍ، دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ»؛ يعني ناقتَهُ، فأقبلتْ حتى نزلتْ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٩٤/١٤

(٦) تحتَ الدَّوْمةِ التي كانت في مسجدِ ذي المروةِ.

\_\_\_\_\_

[١٤٩٦٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٦٧٩)، و (١١٣/٤/ ابن دهيش) عن المصنف من طريق حرملة بن عبد العزيز، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩٣٨)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم».

(۱) كذا في الأصل: «عبد الحكم بن يوسف» ، وكذا جاء في "جامع المسانيد" (ط. قلعجي) ، ويبدو أنه جرت في الأصل محاولة إصلاح على "يوسف" ولم تكتمل، ولعله تصحيف، والصواب: «عبد الحكيم بن شعيب» ، وكذا صوبه ابن دهيش في طبعته لـ"جامع المسانيد"، وذكر في الحاشية أنه غير واضح في الأصل، وأنه صوبه من "تهذيب التهذيب" . (٢٢٨/٢) !.

وانظر: "التاريخ الكبير" (١٢٤/٦) ، و"الجرح والتعديل" (٢٧٤/٣) ، و (٥/٦) .

(٢) قرية بوادي القرى. "معجم البلدان" (١١٦/٥).

(٣) كذا في الأصل، و"جامع المسانيد"، و"مجمع الزوائد"، ولم نجد لهذا الموضع ذكرًا، وقد تكون الكلمة متصحفة.

(٤) في "مجمع الزوائد": «المبرك» . -[٣٣٥]-

(٥) الدَّوْم: نوع من الشجر معين، وقيل: هو شجر السِّدر العظيم، وقيل: ضخام الشجر ما كان، واحدتها: دَوْمة. "تاج العروس" (د وم).

(٦) في "مجمع الزوائد" و"جامع المسانيد": «بركت» .." (١)

٢٨١. "وكذلكَ لم أُشرْ إلى الزِّياداتِ والفروقِ في أسماءِ شيوخ المُحَلِّصِ.

نحو: (حدثنا ابن منيع - حدثنا عبد الله بن منيع - حدثنا عبد الله)

وَ (حدثنا ابن صاعد - حدثنا يحيى - حدثنا يحيى بن محمد)

وَ (حدثنا عبد الله بن أبي داود - حدثنا ابن أبي داود - حدثنا أبوبكر بن أبي داود) هذا بخلافِ الفروقِ والرِّياداتِ في أسماءِ باقى رواةِ السندِ، فقد أَثبتُها في الهامش.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ج ١٣، ١٤، الطبراني ٤/١٤ ٣٣٤/

ذلكَ أَنَّني اعتبرتُ الفروقَ والزياداتِ في صيغِ الثناءِ والتَّرضي ونحوِها وفي أسماءِ شيوخِ المصنِّفِ مِن سِماتِ وخُصوصياتِ كلّ نُسخةٍ.

وما سِوى ذلكَ مِن الفروقِ بينَ النسخِ أَثبتُه، بما في ذلكَ الفروقُ بينَ صيغِ التحديثِ (حدثني – حدثنا – أخبرنا) ، والفرقُ بينَ (النبي – رسول الله) .

وهي وإنْ كانتْ فروقاً لا يَتغيرُ بَها المَعنى، فقدْ رأيتُ مِن صنيعِ النُساخِ والمُحدِّثينَ في بعضِ الأجزاءِ التي مَنَّ اللهُ عليَّ بتَحقيقِها ما يُبرِّرُ العناية بمثلِ هذه الفروقِ، فكثيراً ما تُثبَتُ هذه الفروقُ (١) في النسخِ، أحياناً في هوامِشِها، وغالباً فوقَ الكلماتِ بخطِّ دقيقٍ. واللهُ الموفقُ. ومنهجي في هذا المجموع كسوابقِه مِن حيثُ الاهتمامُ بضبطِ النصِّ، وموافقةِ المطبوعِ للمخطوطِ، وتصحيح التحريفاتِ والتصحيفاتِ قدرَ

قال. المعن الفاسم بن حمدٍ يقول. حديثي السالب قال. قال في سعد. يا ابن الحي، هل قرأت القرآن؟ قلتُ: نَعم، قالَ: يا ابنَ أُخي، غَنِّ بالقرآنِ،

سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إنَّ الرجلَ لَيدنوا مِن الجنةِ حتى ما يكونُ بينَه وبينَها إلا قيدُ ذراعٍ، فيتكلَّمُ بكلمةٍ فيتباعَدُ مِنها أبعدَ مِن صنعاءَ» (٥).

وهذا الإسناد نقله ابن كثير في مقدمة «تفسيره» (١/ ٦٨) وفيه: عبد الله بن عبد الرحمن،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) بل وجدت إثبات الفرق بين (بنت) و (ابنت) في الحديثين (٢٤٩) .. " (١) .. " (١) .. " (١) .. " حدثنا سلمة يَعني ابنَ الفضلِ: حدثنا عبدُاللهِ بنُ عبدِالرحمنِ بنِ أبي مليكة (١) قالَ: سمعتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يقولُ: حدثني السائبُ قالَ: قالَ لي سعدٌ: يا ابنَ أخي، هل

فَإِنِي سَمَعَتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «غَنُّوا بالقرانِ، ليسَ مِنا مَن لم يُغنِّ (٢) بالقرآنِ، وابْكوا، فإن (٣) لم تَقدِروا على البُكاءِ فتَبَاكوا» (٤).

٤٧٨ - (١١٢) أخبرنا محمدٌ قالَ: حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا محمدٌ: حدثنا سلمةُ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن سليمانَ بنِ سُحيمٍ، عن أمِّه آمنةَ بنتِ أبي الحكمِ قالتْ:

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وهكذا يأتي (٣٠٨٣).

<sup>(</sup>١) المخلصيات، المخلص ٧/١

عن ابن أبي مليكة. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله. والله أعلم.

(٢) في الهامش إشارة إلى (م): يتغن.

(٣) كتب فوقها إشارة إلى رواية (ط): وإن.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١٣٣٧) (٤١٩٦) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن السائب، عن سعد بنحوه.

وقد اختلف فيه على ابن أبي مليكة على وجوه ذكرها الدارقطني في «علله» (٦٤٩) ، إلا أنه لم يذكر هذا الوجه الذي أخرجه المخلص. ويأتي (٣٠٨٣) .

(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤، ٥/ ٣٧٧) من طريق ابن إسحاق، عن ابن سحيم، عن أمه ابنة أبي الحكم به.

وقوله هنا في الإسناد: (عن أمه آمنة) ليس تصحيفاً، وإنما هو اختلاف في تسمية ابنة أبي الحكم، انظر «الإصابة» (٧/ ٤٧٤، ٥٠٦، ٥١٨، ٥٢٦). والله أعلم.." (١)

٣٨٠. "حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِيّ أَيِ حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ﴿ فَهَا أُولِئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الفرقان: ٧٥] ، قالَ: «الْغُرْفَةُ الْجُنَّةُ بِمَا صَبَرُوا عَلَى الْفَقْرِ فِي دَارِ الدُّنْيَا» قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَمَّا أَسَامِي أَهْلِ الصُّقَةِ فَقَدْ رَأَيْثُ لِبَعْضِ الْمُتَأْخِرِينَ تَتَبُّعًا عَلَى ذِكْرِهِمْ وَجَمْعِهِمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَضَمَّ السَّفُقَةِ فَقَدْ رَأَيْثُ لِبَعْضِ الْمُتَأْخِرِينَ تَتَبُعًا عَلَى ذِكْرِهِمْ وَجَمْعِهِمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَضَمَّ إِلَى ذِكْرِهِمْ فُقَرَاءَ الْمُعَاجِرِينَ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ، وَسَأَلَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا الِاحْتِذَاءَ عَلَى لِللهِ إِلَى الْمُعْجَمِ، وَسَأَلِي بَعْضُ أَصْحِيفُ مِنْ اللهُ تَعَلَى كَتَابِهِ، وَفِي كِتَابِهِ أَسَامِي جَمَاعَةٍ مَوْهُومٌ فِيهَا، لِأَنَّ جَمَاعَةً عُرِفُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبَّةِ نُسِبُوا إِلَى أَهْلِ اللهُ تَعَلَى السَّهُ اللهُ تَعَلَى الصَّقَةِ، وَهُو اللَّهُ اللهُ تَعَلَى الطَّقَةِ، وَهُو تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ النَّقَلَةِ، وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَلَى فَمِمَّنْ بَدَأُنَا بِذِكْرِهِ." (٢)

<sup>(</sup>١) المخلصيات، المخلص ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني ١/٣٤٧

لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَبَوْ اللهِ حَرَّمَ اللهِ عَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِيّ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهِ عَرْمَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهِ، وَلا شَحَصَ أَعْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلا شَحَصَ أَحَبُ الْهُواحِشَ - [٥٥] - مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا شَحَصَ أَعْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلا شَحَصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَحَصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَحَصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْخُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الجُنَّةَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَعُبَيْدِ اللهِ وَعُبَيْدِ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الجُنَّةَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَعُبَيْدِ اللهِ وَكَانَةُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اللهِ عَوَانَة دُونَ ذِكْرِ الشَّخْصِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ عَنْ عَبْدِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَوَانَة دُونَ ذِكْرِ الشَّخْصِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

٦٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخُسَيْنِ، نا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نا زَكرِيًّا بْنُ عَدِيّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَن الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ. قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخُطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا بَلَغَني عَنْهُ: " إِطْلَاقُ الشَّخص فِي صِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّحْصَ لَا يَكُونُ إِلَّا جِسْمًا مُؤَلَّفًا، وَإِنَّمَا سُمِيَّ شَحْصًا مَا كَانَ لَهُ شُحُوصٌ وَارْتِفَاعٌ، وَمِثْلُ هَذَا النَّعْتِ مَنْفِئُ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَحَلِيقٌ أَنْ لَا تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ صَحِيحَةً، وَأَنْ تَكُونَ <mark>تَصْحِيقًا</mark> مِنَ الرَّاوِي، وَالشَّيْءُ وَالشَّحْصُ في الشَّطْر الْأَوَّلِ مِنَ الْإسْمِ سَوَاءً، فَمَنْ لَمْ يُنْعِمِ الْإسْتِمَاعَ لَمْ يَأْمَنِ الْوَهْمَ، قَالَ: وَلَيْسَ كُلُّ الرُّواةِ يُرَاعُونَ لَفْظَ الْحَدِيثِ حَتَّى لَا يَتَعَدَّوْهُ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَلَى الْمَعْنَى، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ بِفَقِيهِ ". -[٥٧] - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي كَلَامِ لَهُ: نِعْمَ الْمَرْءُ رَبُّنَا لَوْ أَطَعِنْاهُ مَا عَصَانَا. وَلَفْظُ الْمَرْءِ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي الْمَذْكُورِ مِنَ الْآدَمَيِّينَ، يَقُولُ الْقَائِلُ: الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ، وَالْمَرْءُ تَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ وَخُوَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهم. وَقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمَعْنَى الَّذِي لَا يَلِيقُ بِصِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَلَكِنَّهُ أَرْسَلَ الْكَلَامَ عَلَى بَدِيهَةِ الطَّبْع، مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلِ وَلَا تَنْزِيلِ لَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَحْص بِهِ، وَحَرِيُّ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الشَّحْصِ إِنَّا جَرَى مِنَ الرَّاوِي عَلَى هَذَا السَّبِيلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غَلَطًا مِنْ قِبَلِ الصَّحِيفِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَلَوْ تُبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شَحْصًا، فَإِنَّا قَصَدَ إِثْبَاتَ صِفَةِ الْغَيْرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْمُبَالَغَةَ فِيهِ، وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَشْحَاصِ لَا يَبْلُغُ تَمَامَهَا، وَإِنْ كَانَ غَيُورًا، فَهِيَ مِنَ الْأَشْحَاصِ جِبِلَّةٌ جَبَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْهَا، وَهِيَ مِنَ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الزَّجْرِ عَمَّا يَعَارُ عَلَيْهِ. وَقَدْ زَجَرَ عَنِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَحَرَّمَهَا، فَهُو أَغْيَرُ مِنْ غَيْرِهِ فِيهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦٣٢ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَدِيبُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، رَحِمَهُ اللّهُ، قَالَ: قَوْلُهُ: «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ». لَيْسَ فِيهِ إِيجَابٌ أَنَّ اللّهَ شَخْصٌ، وَهَذَا كَمَا رُوِيَ: «مَا حَلَقَ اللّهُ شَيْعًا أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ». فَلَيْسَ فِيهِ إِنْبَاتُ حَلْقِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَلَيْسَ فِيهِ إِنْبَاتُ حَلْقِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ أَنْ لَا حَلْقَ فِي الْعِظَمِ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، لَا أَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَنْلُوقَةٌ، وَهَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ: فيهِ إِلَّا أَنْ لَا حَلْقَ فِي الْعِظَمِ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، لَا أَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَنْلُوقَةٌ، وَهَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ: مَا فِي النَّاسِ رَجُلُّ يُشْبِهُهَا، وَهُو يَذْكُرُ امْرَأَةً فِي خُلْقِهَا أَوْ فَضْلِهَا، لَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ بِهِ رَجُلٌ. مَا فِي النَّاسِ رَجُلُّ يُشْبِهُهَا، وَهُو يَذْكُرُ امْرَأَةً فِي خُلْقِهَا أَوْ فَضْلِهَا، لَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ بِهِ رَجُلٌ. قَلَ النَّاسِ رَجُلُّ يُشْبِهُهَا، وَهُو يَذْكُرُ امْرَأَةً فِي خُلْقِهَا أَوْ فَضْلِهَا، لَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ بِهِ رَجُلٌ. قَلَ الشَّيْخُ: هَذَا الْأَثَرُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ - [٨٥] - بِهِ إِنَّا يُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ، وَرُويَ عَنْهُ." (١)

- (٣٤١] - الْخُسَرُنِ اللهِ الْحَافِظُ، أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أخبرنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ الْمُقْرِئُ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عِصَامِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حدثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عِصَامِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيلِ بْنِ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْهِ مَلَّمَ: الشَّعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَشُفِعَ فِيهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَشُفِعَ فِي عَشَرَةِ اللهُ الْجُنَّةَ وَشُفِعَ فِيهِ " أَوْ قَالَ: " وَشُفِعَ فِي عَشَرَةٍ اللهُ ال

٢٨٦. "٢٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ الزَّاهِدُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدَ آبَاذِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - [٣٨] - عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الطُّرَيْثِيثِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الله عَزَّ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الله عَزَ

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ٢/٢٥

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان، البيهقي، أبو بكر ٣٤٠/٣

وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى مُورَةً لَمْ يُنْزِهْمَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ قَبْلِي " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَلَيْهَ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ يَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ جَعَلْتُ نِصْفَهَا لِي وَنِصْفَهَا لَهُمْ، وَآيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] قَالَ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدِي دَعَانِي بِاسْمَيْنِ رَقِيقَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَرَقُ مِنَ الْآحَرِ، فَالرَّحِيمُ أَرَقُ مِنَ الرَّحْمَن، وَكِلَاهُمَا رَقِيقَانِ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: ٢] قَالَ: شكري عَبْدِي وَحَمِدَنِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] قَالَ اللهُ: شَهِدَ عَبْدِي أَنِّي رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْنِي رَبَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالشَّيَاطِينِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ وَرَبَّ كُلّ شَيْءٍ وَحَالِقَ كُلّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ يَعْني بِيَوْمِ الدِّين يَوْمَ الْحِسَابِ قَالَ اللهُ: شَهِدَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا مَالِكَ لِيَوْمِ الْحِسَاب أَحَدُ غَيْرِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ فَقَدْ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥] يَعْنَى اللهَ أَعْبُدُ وَأُوجِدُ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] قَالَ اللهُ: هَذَا بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥] فَهَذِهِ لِي ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] فَهَذِهِ لَهُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بَقِيَّةُ هَذِهِ السُّورَةِ، ﴿ اهْدِنَا ﴾ [الفاتحة: ٦] : أَرْشِدْنَا ﴿ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] يَعْنِي دِينَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ كُلَّ دِينِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّوْحِيدُ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] يَعْني بِهِ النَّبِيَّيِّنَ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] يَقُولُ: أَرْشِدْنَا غَيْرَ دِين هَؤُلَاءِ الَّذِينَ غَضِبْتَ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُودُ ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] وَهُمُ النَّصَارَى أَضَلَّهُمُ اللهُ بَعْدَ الْهُدَى مِمَعْصِيتِهِمْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وَعَبَدَةَ الطَّاغُوتِ يَعْنى الشَّيْطَانَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا فِي الدُّنْيَا الْآخِرَةِ يَعْني شَرًّا مَنْزِلًا مِنَ النَّارِ، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي أَضَلَّ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ الْمَهْدِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، هَذِهِ نَجَاتُكَ وَنَجَاةُ أُمَّتِكَ وَمَن اتَّبَعَكَ عَلَى دِينِكَ

مِنَ النَّارِ " -[٣٩] - وَقَوْلُهُ " رَقِيقَانِ " قِيلَ: هَذَا تَصْحِيفٌ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا هُمَا رَفِيقَانِ وَالرَّفِيقُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى. " (١)

١٨٧٠. " ٣٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدُ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ، نَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّنَنِي أَبُو اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَلَيْهِ عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ السَّلَامُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَلَيْهِ اللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَهُ بَارَكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " كَانَ فِي كِتَابِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بِالدَّالِ، وَكَانَ يَتَوَهَّمُهُ تَصْحِيفًا وَيَحْسِبُهُ أَحْمَرَ بِالرَّاءِ، كَانَ فِي كِتَابِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بِالدَّالِ، وَكَانَ يَتَوَهَّمُهُ تَصْحِيفًا وَيَحْسِبُهُ أَحْمَرَ بِالرَّاءِ، وَكَانَ يَتَوَهَّمُهُ مَّ مُحْبِيفًا وَيَحْسِبُهُ أَحْمَرَ بِالرَّاءِ، وَكَانَ يَتَوَهَّمُهُ مَّ مُعْدِيقًا وَيَحْسِبُهُ أَحْمَرَ بِالرَّاءِ، وَكَانَ يَتَوَهَّمُهُ وَيُعْبِهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُلَيْمٍ بِالرَّاءِ. ذَكْرَهُ ابْنُ مَنْدَهٍ فِي الصَّحَابَةِ " وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ وَلَيْ مَنْ بَيْ سُلَيْمٍ فَوَقَعَ فِي كِتَابِ شَيْخِنَا أَحْمَدُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَ فِي كِتَابِ شَيْخِنَا أَحْمَدُ الْكِهِ مَلَى بن محمد المصري، فَدَكَرَهُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ بَنِي سُلَيْمٍ فَوَقَعَ فِي كِتَابِ شَيْحِنَا أَحْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامُ أَخْرِنَا أَبِهِ الحسِينِ بن بشران، أُخرِنا أَبِو الحسن على بن محمد المصري، على بن محمد المصري، المُحمد المصري، على بن محمد المصري، المسرد على بن محمد المصري، المُحْدِي اللهِ الحسر على بن محمد المصري، المُحْدِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَعُ عَنْ أَحْدِي اللهِ الْحَسِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللهِ اللهِ الْحَلَاقُ عَلَى اللهُ اللهِي اللهِ الْحَسِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْحَلَاقُ اللهُ عَلَيْهُ

٢٨٨. " ١١٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا عمر بن عبد العزيز بن عمران بن سعيد بن أبي أيوب أبو حفص، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، ح

119 – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الحكم أبو العباس القصري بالرملة حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عدي بن عدي الكندي، قال: سمعت العرس بن عميرة، وكان من أصحاب رسول -[177] - الله صلي الله عليه وسلم يقول: «إن العبد من عباد الله عليهمل وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن العبد من عباد الله عليه عمل عمل أهل الجنة البرهة من دهره، فتعرض له الجادة من جواد النار، فيعمل بما حتى يموت عليها وذلك ما كتب له. وإن العبد من عباد الله ليعمل بعمل أهل الخادة من جواد الجنة، فيعمل بما حتى يموت عليها وذلك لما كتب له» لفظ فتعرض له الجادة من جواد الجنة، فيعمل بما حتى يموت عليها وذلك لما كتب له» لفظ

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان، البيهقي، أبو بكر ٢٧/٤

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان، البيهقي، أبو بكر ١٩٩/١٢

حديث ابن بشران إلا أنه قال: عن عبد العزيز وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنه تصحيفا، ولم يذكر الرملي قوله: «من عباد الله» وقال: «ثم يعرض» في الموضعين جميعا." (١)

٢٨٩. " ٢٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجُهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجُهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي ابْنَ يَاسِرٍ: أَنَّهُ عَلَى «كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْجَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ» ،

٢٤٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ: «وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخُذُ»

٢٤٤٢ - قُلْتُ: وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْأُخْتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ

٢٤٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ عُمَرُ، عَنِ الْأُمِّ، وَالْبُمِّةِ، وَالْمُعَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: فَوَدِدْتُ أَنْ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ.

٢٤٤٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ

٢٤٤٥ – وَرُوِينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ وَالْقَائِلُ: " فَوَدِدْتُ إِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فَوَقَعَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ "." (٢)
 ٢٩٠. "٢٤٤٩ – وَأَمَّا الَّذِي فِي صَحِيفَةِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقَالُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل:

<sup>(</sup>١) القضاء والقدر للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ص/١٦١

<sup>(</sup>٢) السنن الصغير للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ٢/٣

هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْكُتُبِ بَاطِلٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «أَهْلُ الْيَمَنِ يَكْتُبُونَ النَّيْرَ، وَيَكْتُبُونَ الْبِيرَ» يَعْنِي مِثْلَ ذَلِكَ، فَهُو تَصْحِيفٌ وَأَمَّا حَدِيثُ " مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، فَهُو ضَامِنٌ، وَيُكْتُبُونَ السَّرِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ أَعْنِي سَرِيًّا، وَأَبَا جَزْءٍ. " (١)

٢٩١. "٢٩١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ السَّبَئِيُّ الشَّهِيدُ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَاءَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو مَعْرَاءَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْرَائِيلَ بْنُ قُشَيْرٍ إِنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ، وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ " ، فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ " ، وَلَا يَتُعَلِّمُ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَتُعَلِّمَ " ، وَكَفِّرْ " وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ تَصْحِيفٌ ، إِنَّا هُو: " وَصُمْ " كَمَا هُو فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ. " (٢)

٢٩٢. "٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا أَجُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنبأ مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا - أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبأ مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا - أَحُدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُرْحُهَا جُرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالنَّارُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "

٥٩ ١٧٦٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَا: أَنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْخَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا فِي النَّارِ قَالَ الرَّمَادِيُّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرُّ: لَا أُرَاهُ إِلَّا وَهُمَّا

١٧٦٩٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا حَنْبَلِ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: حَدِيثُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: حَدِيثُ

<sup>(</sup>١) السنن الصغير للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ٣٥٤/٣

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ١٣٠/١٠

عَبْدِ الرَّزَّاقِ يُحَدِّثُ بِهِ ، النَّارُ جُبَارٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَكُنْ فِي الْكُتُبِ ، بَاطِلٌ لَيْسَ بِصَحِيح

١٧٦٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلٍ، الْخَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَكْتُبُونَ الْبَيْرَ يَعْنِي مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي فَهُو تَصْحِيفٌ." يَقُولُ: أَهْلُ الْيَمَنِ يَكْتُبُونَ النَّارَ النَّيْرَ ، وَيَكْتُبُونَ الْبَيْرَ يَعْنِي مِثْلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي فَهُو تَصْحِيفٌ." (1)

77. "١٧١ - وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ بْنِ عِمْرَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: أنا الحُكُمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَلْ الْمُوصِلِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: أنا الحُكُمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَرْتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَيلٍ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءٍ، فَقَالَ - [178] - أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ: أَلِي الدَّرِيقِ عِنْدَ مَنْ يُتْقِنُهُ وَيُجَوِّدُهُ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْحُرْبِيقِ عَلْمَ اسْلَكَ اللهُ بِهِ عَلْمَا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمَا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا اللهِ مَنْ وَعَدِيثُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْحُرْبُعِيُّ مُؤْمِنَ وَعِلْمَ بْنُ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةَ هَذَا ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَالْحُرْبُي عُبَالُهُ اللّهِ بْنُ دَاوْدَ الْحُرْبُعُ عُبْدُ اللّهِ بْنُ دَاوْدَ الْمُرْبُونِ وَالْعَلِيلُ بْنُ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ وَعَيْرُهُمْ مِنْ أَعْلُولُ الشَّامِ وَأَهْلِ الْشَامِ وَأَهْلِ الْعَرَاقِ، وَيَرُوي عَاصِمُ بْنُ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَنْ مُكْحُولٍ، وَقَعْ مُعْرَفُ هُو وَلَا أَبُوهُ وَلَا نَعْلُمُ أَحَدًا وَقَنْ مَكْحُولٍ مَوْدَ عَنْهُ عَيْرُ عَلَمِ الْمُسْلِقُورَ وَلَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عُمَرَ وَسَمِعَ وَعَنْ مُكَمِّونَ وَلَا عَنْ أَبِي اللْمُشْهُورَيْنِ وَأَمَّا إِسْنَادُ حَدِيثِ حَمْرَةً وَلَيْسَا بِالْمَشْهُورَيْنِ وَأَمَّا إِسْنَادُ حَدِيثِ حَدَى وَ وَلَا الْعُلْ أَنْ وَلَو الْعَلْ أَنْ وَلَا عَنْ أَلِهُ الْمُ لَلْ وَلِهُ الْمُلْلُ وَيُولِ الْعَلْمُ أَنْ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ الْمُ وَلَا أَوْدُ بْنُ جَعِيلٍ وَالْوَلِيلُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

٢٩٤. "٢٩٤ - وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُعْبَى بَنُ الْحُسَيْنِ الْمُعْبَى الْأَزْدِيُّ، نَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ فَضَالَةَ، نَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ - [٣٤٦] - الْمُثَنَّى قَالَ: " الْأَزْدِيُّ، نَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ فَضَالَةَ، نَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ - [٣٤٦] - الْمُثَنَّى قَالَ: " سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ فِي كِتَابَةِ الْحُرْفِ الْمُعْجَمِ غَيْرَ مُعْجَمٍ أَوْ يَجِدُ الْحُرْفَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ فِي كِتَابَةِ الْحُرْفِ الْمُعْجَمِ غَيْرَ مُعْجَمٍ أَوْ يَجِدُ الْحُرْفَ

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي، البيهقي، أبو بكر ٩٧/٨ ٥

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر ١٦٣/١

الْمُعْجَمَ بِغَيْرِ تَعْجِيمِهِ نَحْوَ التَّاءِ ثَاءٌ وَالْبَاءِ يَاءٌ وَعِنْدَهُ فِي ذَلِكَ التَّصْحِيفُ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ الصَّوَابَ قَالَ: هِيهِ «يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ النَّاسِ فَإِنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ»." (١)

9 7 7. "أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى ، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال: قال عبد الله بن ذلك ، فيترك ما في كتابه يعرف بكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط ، فيقال له في ذلك ، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا ، أو بغيره في كتابه بقولهم ، لا يعقل فرق ما بين ذلك ، أو يصحف ذلك تصحيفا فاحشا ، يقلب المعنى ، لا يعقل ذلك فيكف عنه "." (٢)

٢٩٦. "أخبرين علي بن أحمد بن علي، ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي ، قال: أنشدنا الحسن بن عبد الرحمن لبعضهم يذكر قوما لا رواية لهم"

[البحر البسيط]

ومن بطون كراريس روايتهم ... لو ناظروا باقلا يوما لما غلبوا والعلم إن فاته إسناد مسنده ... كالبيت ليس له سقف ولا طنب والتصحيف والإحالة يسبقان إلى من أخذ العلم عن الصحف." (٣)

٢٩٧. "هي عن الراوي أن الواجب الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه ، ثم يبين صوابهما." (٤)

1918. "هجاب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف" إذا كان قد حصل في الكتاب بعض الحروف مضبوطا على الخطأ ، كالباء تنقط من فوقها ، وتجعل نونا ، وكالسين المهملة تنقط وما أشبه ذلك ، فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال: لا يجوز تغييره ، ومنهم من قال: ذلك جائز "." (٥)

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر ٣٤٥/١

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي 0/1 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي

<sup>(</sup>٣) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ص/١٦٣

<sup>(</sup>٤) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ص/٥٥ ٢

<sup>(0)</sup> الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي (0)

- 799. "أخبرنا أبو القاسم الأزهري، أنا محمد بن العباس، أنا إبراهيم بن محمد الكندي، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي ، قال: وسألت أبا الوليد عن الشالرجل يصيب في كتابه الحرف معجما على غير تعجيمه ، نحو الباء تاء ، ونحو الخنساء خيساء ، وخنيس وحبيش ، والناس يقولون الصواب، وهو تصحيف ، قال: «يرجع إلى قول الناس ، فإن الأصل على الصحة ، وصاحبه قال الصواب وهو يحكى عنه الخطأ هو الجاني عليه»." (١)
- .٣٠٠. "أنشدني أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجزي ، قال: أنشدني يعقوب بن أحمد الأديب بنيسابور لنفسه: "

[البحر السريع]

على كم من كتاب قد تصفحته ... وقلت في نفسي: صححته ثم إذا طالعته ثانيا ... رأيت تصحيفا فأصلحته"." (٢)

٣٠١. "وقد حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، ثنا أحمد بن إبراهيم يعني ابن شاذان، حدثنا حبشون الخلال، ثنا عمر بن الحسن، بطريق مكة، قال: سألت أبا الأشعث أحمد بن المقدام العجلي أن يجيز لبعض إخواننا شيئا من حديثه، قال: فكتب إليهم على ظهر الكتاب: «

[البحر الطويل]

على كتابي إليكم فافهموه فإنه ... رسولي إليكم والكتاب رسول -[٣٥١]-

فهذا سماعي من رجال لقيتهم ... لهم ورع مع فهمهم وعقول سماعي ألا فاحكوه عنى فإنكم ... تقولون ما قد قلته وأقول

ألا فاحذورا <mark>التصحيف</mark> فيه فربما ... تغير عن <mark>تصحيفه</mark> فيحول»." <sup>(٣)</sup>

٣٠٢. "أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال: سمعت أبا أحمد الغطريفي يقول: سمعت عمران بن موسى السختياني يقول على "كتبت إلى أحمد بن المقدام بأحاديث ، وكتب في آخر الكتاب:

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ص/٢٤٧

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ص/٢٥١

<sup>(7)</sup> الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي (7)

[البحر الطويل]

كتابي إليكم فافهموه فإنه ... رسولي إليكم والكتاب رسول فهذا سماعي من رجال لقيتهم ... لهم ورع في دينهم وعقول فإن شئتم فارووه عني فإنما ... يقولون ما قد قلته وأقول ألا فاحذروا التصحيف فيه فإنما ... يحول من تصحيف المعقول" كذا رواه لنا أبو نعيم على فساد الشعر." (١)

٣٠٣. "حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن جعفر الوفراوندي بالكرج ، قال: أنشدنا الحسين بن محمد الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري الثقفي ، قال: أنشدنا أبو علي الحسين بن محمد المقرئ ، قال: أنشدني أبو بكر بن مجاهد ، قال: أنشدني محمد بن الجهم السمري: [البحر الكامل]

فقلت لهم فيه من النحو غامض ... وهمز وإدغام خفي ومشكل فقلت لهم فيه من النحو غامض ... وهمز وإدغام خفي ومشكل وما فيه جمع الساكنين كليهما ... ونبر إليه قد يشار وينقل ولا يؤمن التحريف فيه لطوله ... وتصحيف أشباه بأخرى تبدل فأكره فيما قد سألتم غروركم ... ولست بما عندي من العلم أبخل فمن يروه فليروه بصوابه ... كما قاله الفراء فالصدق أجمل"." (٢)

٣٠٤. "وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأْتَعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصابَتْ، وَإِنْ كَانَ حَلْفَهَا مُتَرَسِّلا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ غَلَبْتُهُ الدَّابَّةُ، فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلانِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ مَتَرَسِّلا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ غَلَبْتُهُ الدَّابَّةُ، فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلانِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، والْبِغْرُ جُبَارٌ» وأَرَادَ بِالْمَعْدِنِ، وَالْبِغْرِ: أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ قَوْمًا لِيَعْمَلُوا فِي مَعْدِنٍ لَهُ، فَاغْارَ الْمَعدِنُ عَلَيْهِمْ، أَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَحْفُرَ لَهُ بِغُرًا فِي مِلْكِهِ، فَاغْارَتْ عَلَيْهِ، فَدِمَاؤُهُمْ هَدَرٌ، لأَثَّهُمْ أَعَانُوا عَلَى قَتْلِ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَحْفُرَ لَهُ بِغُرًا فِي مِلْكِهِ، فَاغْارَتْ عَلَيْهِ، فَدِمَاؤُهُمْ هَدَرٌ، لأَثَّهُمْ أَعَانُوا عَلَى قَتْلِ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَحْفُرَ لَهُ بِغُرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَتَرَدَى فِيهَا أَنْفُسِهِمْ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْبِغْرِ أَنْ يَكْفِرَ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ بِغُرٌ، فَأَذِنَ لإِنْسَانٍ بِدُحُولِمَا فَدَحَلَ فَسَقَطَ إِنْسَانٌ فَهَلَكَ، فَهُو هَدَرٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِهِ بِغُرُّ، فَأَذِنَ لإِنْسَانٍ بِدُحُولِمَا فَدَحَلَ فَسَقَطَ إِنْسَانٌ فَهَلَكَ، فَهُو هَدَرٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِهِ بِغُرُّ، فَأَذِنَ لإِنْسَانٍ بِدُحُولِهَا فَدَحَلَ فَسَقَطَ إِنْسَانٌ فَهَلَكَ، فَهُو هَدَرٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِه بِغُرُّ، فَأَذِنَ لإِنْسَانٍ بِدُحُولِهَا فَدَحَلَ فَسَقَطَ

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي ص/٥٠٠

<sup>(7)</sup> الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي (7)

فِيهَا، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ لَيْلا، أَوِ الدَّاخِلِ أَعْمَى، أَوْ كَانَتْ مُغَطَّاةً، وَلَمْ يُعْلِمْهُ هِمَا ضَمِنَ الدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ وَلا قَودَ.

وَرُوِيَ «وَالنَّارُ جُبَارٌ» قِيلَ: هُوَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ «الْبِغْرُ جُبَارٌ» ، وَإِنْ صَحَّ، فَتَأْوِيلُهُ النَّارُ يُوقِدُهَا الرَّجُلُ فِي مِلْكِهِ، فَتَطِيرُ هِمَا الرِّيحُ إِلَى مَالٍ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهَا، فَهُوَ هَدَرٌ. يُوقِدُهَا الرَّيخُ فِي مِلْكِهِ، فَتَطِيرُ هِمَا الرِّيخُ إِلَى مَالٍ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكُونُهُ وَدُّهَا، فَهُو هَدَرٌ. قَالَ الإِمَامُ: وَهَذَا إِذَا أَوْقَدَهَا فِي وَقْتِ سُكُونِ الرِّيحِ، ثُمَّ هَبَّتِ الرِّيخُ، فَإِنْ أَوْقَدَ فِي أَرْضٍ فَلاةٍ فَلُوكَةٍ لَهُ فِي وَقْتِ هُبُوبِ الرِّيَاحِ وَلا." (١)

٣٠٥. "عَنْ أَبِي (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ؟ قال: «من [ل/٣ب] قَامَ (٢) إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِر لَهُ مَا تقدَّم من ذنبه» (٣) .

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((من صام رمضان وقامه إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه)) ، فلعله سقط الجزء الأول من الحديث، ويحتمل أن يكون من عُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه) وضاعت كتبه كما صنيع أبي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ؛ لأنه كان يحدث من غير أصل، وضاعت كتبه كما تقدم من كلام ابن أبي الفوارس والأزهري.

انظر: حديث على بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر (٢٤٠/ ٢٧٠) .

(٣) إسناده حسن، فيه محمد بن عمرو وهو صدوق وكان يخطئ، وفيه أيضاً أبو بكر الوراق وهو ثقة إلا أنه كان فيه بعض التساهل وكان يحدث من غير أصل. والحديث صحيح عن محمد بن عمرو، أخرجه الترمذي (7/7/7/7) من طريق عبدة والمحاربي، وابن ماجه (١/٠١٤/ح ١٣٢٦) من طريق محمد بن بشر، وأحمد (7/7/7) من طريق حماد، وفي محمد بن عمرو بمذا السند. وأخرجه البخاري

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع هنا "من قام" بدون لفظ "رمضان"، وقد أثبت الناسخ فوق كلمة "قام" كلمة "صح" حتى لا يتوهّم التصحيف، وفي "حديث علي بن حجر السعدي" عن إسماعيل بن جعفر عن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سلمة عَنْ

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي، البغوي ، أبو محمد ٢٣٨/٨

(٢٢/١/ رقم ٣٨) ، وفي (١٨٠٢/٦٧٢/٢) من طريق يحيى بن سعيد، وفي (۱۹۱۸ رقم ۱۹۱۰) من طریق الزهري. ومسلم (۱/۲۳ ٥/رقم ۷۲۰) من طریق یحیی بن أبي كثير، كلهم عن أبي سلمة عنه به بنحوه بزيادة ((ومن قام ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))." (١)

"أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الحُبابِ (١) الجُمَحيّ، حدثنا عبد الله بْنُ رَجَاءٍ (٢) ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ (٣) ، عَنْ أَشْعَتَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنْ مَسْرُوقِ (٦) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التّيَمُّن فِي كُلِّ شيءٍ حتى الترجُّل والانتِعال (٧)) ) .

(١) هو الفضل بن الحباب: عمرو بن محمد بن شعيب، الجُمَحي، البصري الأعمى، ولد في سنة ست ومائتين، وعني بهذ الشأن وهو مراهَق، فسمع في سنة عشرين ومائتين، ولقي الأعلام، وكتب علماً جماً.

قال الذهبي: "كان ثقة صادقاً أديباً فصيحاً مفوهاً، رحل إليه من الآفاق، وعاش مائة عام سوى أشهر".

مات سنة خمس وثلاثمائة.

انظر طبقات الحنابلة (١/٩٤١-٢٥١) ، والميزان (٣٥٠/٣) ، وسير أعلام النبلاء (٧/١٤) ، ونكت الهميان (ص٢٦٦-٢٦) ، واللسان (٤٤٠-٤٤) ، وبغية الوعاة (٢٤٥/٢)

(٢) ابن عمر الغُدَاني -بضم الغين المعجمة وبالتخفيف-، بصري، وثقه ابن معين وأبو

وقال أبو زرعة: "حسن الحديث عن إسرائيل"، وتفرد عمرو ابن على الفلاّس: "صدوق كثير الغلط والتصحيف، ليس بحجة"، قال الذهبي: "قد احتج به البخاري في صحيحه". وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق يهم قليلاً".

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٢/١

توفي سنة عشرين ومائتين، وقيل قبلها.

انظر: تاریخ ابن معین (ت رقم ۲۵۲ – الدارمی –) ، و (ت رقم ۳۵۱ – ابن محرز –) ، والجرح والتعدیل (۵/۵) ، وتهذیب الکمال (۱۶ / ۹۵ / ۵۰۰ ) ، والتقریب (۳۳۱ تا ۳۳۱)

.

- (٣) ابن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ الهمداني، أبو يونس الكوفي.
  - (٤) هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي.
  - (٥) هو سليم بن أسود بن حنظلة، أبو الشعثاء المحاربي.
  - (٦) ابن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة الكوفي.
  - (٧) إسناده باطل من أجل سهل الديباجي؛ فإنه كذَّاب رافضي.

والحديث صحيح ثابت أخرجه البخاري (٥٠/١) كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والحديث صحيح ثابت أخرجه البخاري (٥٠/١)

الأطعمة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وفي (١٩٥/٦) كتاب الأطعمة، باب التيمن في الأكل وغيره، وفي (٤٩/٧) كتاب اللباس، باب يبدأ بالنعل اليمنى، وفي (٦١/٢) كتاب اللباس، باب الترجيل، ومسلم (٦١/٢) كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره من طريق شعبة، عن الأشعث به.

وأخرجه مسلم (٢/٦٦/ ح٦١٦) كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور من طريق أبي الأحوص عن الأشعث به.." (١)

٣٠٧. "٣١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُقرِئ (١)

، حَدَّثَنَا أَجُمد بن موسى ابن عِمْرَانَ القَوَّاس (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالة الإِسْكاف الْمَرْوَزِيُّ (٣) ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النضر (٤)

\_\_\_\_\_

(١) أبو حفص المعروف بالكتّابي، وثقه الخطيب.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣٤/١

وقال محمد بن أبي الفوارس: "كان لا بأس به، وكان كتابه بقراءة عاصم عن ابن مجاهد بعض النظر". اه.

وقال الذهبي: "الإمام المقرئ المحدث المعمر".

توفي سنة ٣٩٠ هـ في رجب.

تاریخ بغداد (۲۱۹/۱۱) ، وسیر أعلام النبلاء (۲۸۲/۱۶) ، وتذکرة الحفاظ (۲۰۱۱/۳) .

(٢) أبو بكر القوّاس - بفتح القاف والواو المشددة وبعد الألف سين مهملة - هذه نسبة لمن يعمل القسى.

ذكره الخطيب: من غير جرح ولا تعديل. تاريخ بغداد (٥/٨١ ١-٩١) ، واللباب (٦٢/٣)

(٣) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. والإسكاف: بكسر الألف وسكون السين المهملة وفي آخرها الفاء، يقال لمن يعمل اللوالك والشمشكات. انظر تاريخ بغداد (٣٣٧/١)، واللباب (٥٧/١).

(٤) هو البكري، أبو غزية (وقع في لسان الميزان طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: أبو عروبة وهو تصحيف).

قال الخطيب: "مجهول"، وقال ابن ماكولا: "لم يكن بالقوي".

مجرد أسماء من روى عن مالك (٩٤ /ت ٧١٥) ، والإكمال لابن ماكولا (٣٥١/٧) ، وميزان الاعتدال (٤٠٦/٥) ، والمغني في الضعفاء (٢/٠١) ، ولسان الميزان (٥/٦٠) ، وتنزيه الشريعة (١١٥/١) .." (١)

٣٠٨. "بْنُ عَلِيّ وَبَعْضُ الشُّعَرَاءِ أَظُنُّهُ عُمَارَةً . وَهُوَ يُلاَعِبُ جَارِيَةً لَهُ بِالشَّطْرَنْجِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ لَنَا:

رُبَّ يومٍ قَطَعْتُ لاَ بِمُدَامٍ ... بك بِشَطْرَخْجِنَا (١) نُجِيْلُ (٢) الرِّحَاحَا (٣)

791

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١/٠٥

ثُمُّ قَالَ: أَحِيْبُوْا (٤) ، فَبَقِيْنَا يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: لِمَ لاَ تَقُوْلُوْنَ: وَمُ قَالَ: لِمَ لاَ تَقُوْلُوْنَ: وَسُطَ بُسْتَانِ قَاسِمٍ فِيْ جِنَانٍ ... قَدْ عَلَوْنَا مَفَارِشاً وَنِخَاحَا (٥) وَحَوَيْنَا مِنَ الظِّبَا غَزَالاً ... طَرِيًّا (٦) لَحْمُهُ يَقُوْقُ الْحِحَاحَا (٧)

(١) في المخطوط "بشطرجنا" من غير النون بعد الراء، والمثبت من تاريخ بغداد.

(٢) في كتاب بغداد "نحيل" بالحاء المهملة.

(٣) الِّرخاخ: جمع "الرُّخ" من أداة الشطرنج. قال الليث: الرُّخ معرب من كلام العجم، من أدوات لعبة لهم.

لسان العرب (١٨/٣ . مادة رخخ .) .

- (٤) في كتاب بغداد لابن طيفور "أجيزوا" بدلاً من "أجيبوا"، وكذا في تاريخ بغداد للخطيب.
- (٥) النِّخاخ: جمع "النُّخ"، وهو بساط طوله أكثر من عرضه، وهو فارسي معرب، والله أعلم.

لسان العرب (٦١/٣ . مادة نخخ .) .

- (٦) وقع في كتاب بغداد لابن طيفور "ظُرُبُ" بدلاً من "طرياً" وهو تصحيف.
- (٧) المِخاخ: جمع "المُخّ"، وهو نِقي العظم، وفي التهذيب: نقي عظام القصب. وقال ابن دريد: المُخ ما أخرج من عظم، والجمع مَخَخَة ومِخاخ، لسان العرب (٥٢/٣ مادة مخخ م)."
  (١)
- ٣٠٠. "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ معاذ أبو عُبيدالله الْقُرَشِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ: ((وَضَعْتُ مِنْبَرِيْ عَلَى تُرْعَةٍ (٢) مِنْ تُرَعَات الْجُنَّةِ وَما بَيْنَ بَيْتِيْ ومِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ)) (٣)

(١) قال أبو نعيم: "أبو الربيع التيمي البصري".

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ وأغرب"، وقال العقيلي: "منكر الحديث"،

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٠٢/١

وقال ابن عبد البر: "ضعيف".

وتكلم فيه غيرهم أيضاً.

انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٢/٤) ، والثقات لابن حبان (٧٥/٩) ، وحلية الأولياء (٣٤١/٣) ، والتمهيد

(۱۸۰/۱۷) ، ولسان الميزان (١٨٠/١٧) .

(٢) التُّرُعة: هي الدرجة، وقيل: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المكان المطمئن فهي روضة.

وقيل: الباب، وبه فسره سهل بن سعد الساعدي، وهو ممن روى الحديث، فكأنه قال: منبري على باب من أبواب الجنة.

وقيل: المرقاة من المنبر، قال القتيبي: "معناه أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكأنه قطعة منه".

انظر لسان العرب (۲۹/۲ - ۳۰ مادة ترع ـ) .

(٣) إسناده ضعيف من أجل محمد بن سليمان القرشي، وأحمد بن عبد الله الطوابيقي لم أقف له على ترجمة.

أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٦٨/٤) ، والعقيلي في "الضعفاء" (٧٢/٤) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"

(٢٦٤/٣) من طريق محمد بن سليمان القرشي به.

وليس عند العقيلي وأبي نعيم قوله "وُضِعَتْ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعة مِنْ تُرَعات الجنة".

قال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك وربيعة، تفرد به مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ، أبو الربيع التيمي البصري".

وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الدارقطني في "غرائب مالك"، والخطيب في "الرواة عن مالك"، وقالا: "تفرد به محمد

ابن سليمان هذا". لسان الميزان (١٨٥/٥).

وقال ابن عبد البر: "لم يتابعه أحد على هذا الإسناد". التمهيد (١٨٠/١٧) .

ومحمد بن سليمان هذا تقدم ما فيه، وقد خالفه غير واحد ممن روى عن مالك، وهم: عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، وأحمد بن يحيى الأحول، وإسماعيل بن أبي أويس، وحباب بن جبلة الدقاق، فهؤلاء رَوَوْه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وما قالوا: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرحمن، وليس في روايتهم "حدثني أبي".

وخالف هؤلاء جميعاً أصحاب الموطأ وغيرهم، فرووا عن مالك عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هريرة أو أبي سعيد . كما سيأتي إن شاء الله تعالى ..

- أما رواية عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ فأخرجها أبو بكر بن المقرئ في "المنتخب" (رقم ٢١ ـ وفيه: "ما بين قبري") ، وفي "فوائده" (ج١/ق٢٠/ب ـ ضمن مجموع ـ) ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩٤/١٠) من طريق قاسم بن عثمان الجوعى عنه به.

وأخرجها ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (١/ ٢٩٥ . وفيه: حدثنا بكار بن عبد الله بن بكار الصائغ، والظاهر أنه تصحيف .) ، والعقيلي في " الضعفاء" (٢٢/٤) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣٢٤/٩) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق (٤٩/١١ – ١١٨) من طرق عن القاسم بن عثمان الجوعي عنه به.

والقاسم بن عثمان الجوعي قال عنه أبو حاتم: "صدوق".

انظر: الجرح والتعديل (١١٤/٧) ، وحلية الأولياء (٣٢٢/٩) ، وتاريخ دمشق (١١٦/٤٩) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧/١٢) .

وأما عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، أبو محمد المدين فقد اختلف فيه النقاد، وثقه بعضهم وتكلم فيه آخرون.

وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وابن حجر.

وقال ابن سعد في "الطبقات": "كان قد لزم مالك لزوماً شديداً، لا يقدم عليه أحداً، وهو دون معن".

أقدم من روى الموطأ عن مالك، ثقة".

انظر: تاریخ الدارمي (ص۱۵۳) ، والجرح والتعدیل (۱۸٤/۵) ، والطبقات (۵۰۳/۵) ، وتاریخ الثقات (ص۲۸۱) ، والإرشاد (۲۱/۱۳) ، وتعذیب الکمال (۲۱/۱۳) ، والتقریب (۳۲۹/ت ۳۲۹) .

وقال أحمد: "لم يكن صاحب حديث، كان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك"، وقال أبو حاتم: "ليس بالحافظ، وهو لين، تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح"، وقال البخاري: " في حفظه شيء"، وقال البرذعي: "ذكرت أصحاب مالك. أي لأبي زرعة فذكرت عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع الصَّائِغُ، فكلح وجهه"، وقال ابن عدي: "قد روى عن مالك غرائب، وروى عن غيره من أهل المدينة، وهو في رواياته مستقيم الحديث"، وقال ابن حجر: "ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين".

انظر: الجرح والتعديل (١٨٤/٥) ، والتاريخ الأوسط للبخاري (٢١٩/٢) ، وسؤالات البرذعي (٧٣٢/٢) ، والكامل لابن عدي (٤٤/٤) ، وتهذيب الكمال (٢٠٨/١٦) ، والتهذيب (٤٦/٦) ، والتقريب (٣٦٦/ت ٣٦٥) .

وقال أبو زرعة عن هذا الحديث: "هكذا كان يقول عبد الله بن نافع، إنما هو مالك عن خبيب بن عبد الرحن عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أبي سعيد أو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم".

وذكره أبو زرعة أيضاً من مناكير عبد الله بن نافع. انظر علل ابن أبي حاتم (٢٩٦/١). وقال ابن عساكر: "غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نافع".

ولكن قد تابع عبدَ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ جماعة . كما يأتي ..

وحديث أحمد بن يحيى الأحول أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"  $(7/7)^2 / 7/7 / 7/7 / 7/7 )$  ، والعقيلي في "الضعفاء"  $(7/7)^2 / 7/7 / 7/7 / 7/7 )$  ، والخطيب في "تاريخ بغداد" المتخبة" (المهروانيات ـ بتخريج الخطيب ـ)  $(7/7)^2 / 7/7 / 7/7 )$  ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (17./17) من طرق عنه به.

قال الطحاوي: "وهذا من حديث مالك، يقول أهل العلم بالحديث: إنه لم يحدث به عن مالك غير أحمد بن يحيى هذا وغير عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع الصَّائِغُ".

وقال الخطيب: "هذا حديث غريب من حديث مالك عن نافع، تفرد بروايته أحمد بن يحيى الأحول، وتابعه عبد الله

ابن نافع عن مالك". اه.

وأحمد بن يحيى الأحول هذا ذكره الدارقطني في "الضعفاء" (ص١١٧) ، وابن حبان في

"الثقات" (٢٤/٨) وقال: "يخالف ويخطئ".

قلت: لم يتفرد أحمد بن يحيى الأحول بل تابعه إسماعيل بن أبي أويس، وحُباب بن جبلة الدقاق.

- أما حديث إسماعيل بن أبي أويس فأخرجه ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن" (٢٧١/٢) من طريق أبي عبد الله

ابن بطة عن المحاملي عن البخاري عنه به.

وإسماعيل بن أبي أويس قال عنه ابن عدي في "الكامل" (٣٢٣/١): "روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لايتابعه عليها أحد".

ولكن الراوي عنه البخاري، وكان ينتقي من أصوله . كما في هدي الساري (ص ٤١٠) .، وقد يكون الخطأ فيه من ابن بطة العكبري؛ فإنه مع إمامته في السنة كان يتكلم فيه من جهة حفظه . والله أعلم .. انظر حاشية المنتخب

لأبي بكر بن المقرئ (ص٦٩) .

- وحديث حباب بن جبلة الدقاق أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٧٣/٤) من طريق موسى بن هارون عنه به.

وحُباَب. بضم أوله وموحدتين بينهما ألف مع التخفيف. ابن جبلة الدقاق، روى عنه موسى بن هارون وقال: "ثقة"، وقال الأزدي: "كذاب".

انظر تاريخ بغداد (٢٨٤/٨) ، والمؤتلف والمختلف للدارقطني (٢٧٩/١) ، والميزان (٤٧٩/١) . والميزان (٤٤٨/١) .

وقد خالف هؤلاء جميعاً أصحاب الموطأ وغيرهم، فرووه عن مالك عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْص بْن عَاصِم عَنْ أبي هريرية أو أبي سعيد به، وروايتهم هي الأولى.

وقد تقدم كلام أبي زرعة في هذا، وقال العقيلي إثر إيراده من طريق القعنبي عن مالك .: "وحديث القعنبي أولى؛ لأن أناساً يروونه في الموطأ هكذا".

انظر الموطأ برواية:

... - يحيى بن يحيى الليثي (١/٤/١/ح١٠) كتاب القبلة، باب ما جاء في مسجد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

... - أبي مصعب الزبيري (٢٠١/١) ، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (ص٢٢٢) .

... - وابن القاسم (ص٢٠٨ / ح٥٤ ـ تلخيص القابسي ـ) .

... - وابن بكير (ق ٣٥/أ. نسخة السليمانية .) .

... - والقعنبي (ص٩٩ - ١٠٠) ، ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء" (٧٣/٤) .

ووقع في نسخة الأزهرية من موطأ القعنبي (ق٣٧/ب) عن أبي سعيد وأبي هريرة . جمعاً بينهما

..

وأخرجه أحمد (٥٣٣، ٤٦٥/٢) من طريق إسحاق الطباع وابن مهدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"

(٣١٦/٧ - ٢٨٧٥ و ٢٨٧٦) من طريق ابن وهب ومطرف، وابن الأعرابي في "المعجم" (٣١٦/٧ - ٦٨٢) من طريق خالد بن إسماعيل المخزومي كلهم عن مالك به.

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر وغيره، انظر تخريجه في "الأحاديث الواردة في فضائل المدينة" للشيخ الدكتور صالح الرفاعي (ص٥٦-٤٨٤)، وسيورده المؤلف في الرواية رقم (م٠٦٥) من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، وتخريجه هناك إن شاء الله تعالى.." (١)

٣١٠. "أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (١)

الرازي، حدثنا عبد الرحمن بن قَيْسِ (٢)

عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي العُشَراء

الدَّارِمِيِّ (٣) عَنْ

وهو محمد بن عمرو بن بكر الرازي، أبو غسّان زُنيج، ثقة من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين، أو أول التي بعدها. التقريب (٤٩٩/ت٠٠٨٠).

<sup>(</sup>١) وقع في المخطوط "أحمد بن عمرو" وسيأتي في الرواية رقم (١٤٣) "محمد بن عمر" وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبت كما في مصادر الترجمة والتخريج.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٤/١

وقد يكون الوهم هنا من ابن بطة؛ فإن له مع إمامته أوهاماً وأغلاطاً والله أعلم. انظر سير أعلام النبلاء (٥٣٠/١٦) .

(٢) أبو معاوية الزعفراني، واسطيّ الأصل، وسكن بغداد مدة ثم صار إلى نيسابور.

متروك، واتهمه ابن مهدي وأبو زرعة بالكذب، وصالح بن محمد البغدادي بالوضع.

وقال أبو حاتم: "ذهب حديثه". وقال البخاري ومسلم وأبو أحمد الحاكم: "ذاهب الحديث". وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه".

وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد، وينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تركه أحمد بن حنبل".

الكنى والأسماء لمسلم (١/٠٢٧) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٦٨) ، والجرح والتعديل (٥/٥٠) ، وسؤالات البرذعي (٥٠٠٥) ، والكامل لابن عدي (٢٩١/٤) ، والمجروحين (٢٩٥) ، والمؤتلف والمختلف لابن القيسراني (ص٤٧) ، وكتاب الضعفاء لأبي نعيم (ص٣٠١) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٩٨/١) ، وتقذيب الكمال نعيم (ص٣٠٠) ، والتهذيب (٣٩٨٦) ، والتهذيب (٣٩٨٩) ، واللسان (٢٨٣/٧) .

(٣) أبو العشراء ـ بضم أوله وفتح المعجمة والراء والمدّ ـ، قيل اسمه أسامة بن مالك بن قهطم، وقيل: عطارد، وقيل: يسار، وقيل: سنان بن برز أو بلز، وقيل: اسمه بلز بن يسار، وكان نزل الجفرة على طريق البصرة، أعرابي مجهول،

لم يرو عنه غير حماد بن سلمة.

قال البخاري: "في حديثه، واسمه، وسماعه من أبيه نظر". وقال أحمد: "حديثه عندي غلط". وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وفي "مشاهير علماء الأمصار".

العلل لابن المديني (ص(1/7))، والطبقات الكبرى ((1/7))، والأسامي والكنى لأحمد ((1/7))، والتاريخ الكبير ((1/7))، والكنى والأسماء لمسلم ((1/7))، والجرح والتعديل ((7/7)) و الثقات لابن حبان ((7/7))، ومشاهير علماء الأمصار له ((7/7))، وإيضاح الإشكال لابن القيسراني ((7/7))، وتهذيب الكمال

(۸٦/٣٤) ، والكاشف (٤٤٣/٢) ، والتهذيب (١٨٦/١٢) ، والتقريب (١٨٦/١٢) ، والتقريب (١٨٦/ت ٨٦٥١) ، واللسان (٤٧٤/٧) .." (١)

٣١١. "عبد الرحمن بْنُ قَيْس، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سلَمة، عَنْ

أَبِي العُشَراء، عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ العَتِيْرة فحَسَّنَها)) (١) . ٣٤١ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر السُّكَّرِيّ، حدثنا عبد الله بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عمر السُّكَّرِيّ، حدثنا عبد الرحمن بْنُ قَيْسٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمرَ (٢) الرَّازِيُّ، حدثنا عبد الرحمن بْنُ قَيْسٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم سُئِلَ عَنِ الْعَتِيْرة فَحَسَّنَهَا)) .

قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ أَبِي: فَذَكَرْتُهُ لأحمد بن حنبل [ل/٣٠] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَحْسنه وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ الأَعْرَابِ، وَقَالَ لِي: اقعُد! فَأَحْرَجَ مِحْبَرة وَقَلَمًا وَوَرَقَةً وَقَالَ: أملِه عَلَيّ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ الأَعْرَابِ، وَقَالَ لِي: اقعُد! فَأَحْرَجَ مِحْبَرة وَقَلَمًا وَوَرَقَةً وَقَالَ: أملِه عَلَيّ، فَكَتَبَهُ عَنِي ثُمَّ شَهِدْتُهُ يَوْمًا وَجَاءَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَبِي سَمِينة (٣) فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ:
يَا أَبَا

(١) إسناده ضعيف، من أجل أبي العشراء الدارمي.

وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٢٦٤/٢) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٦٨/٧) ، وابن عدي في "الكامل" (٢٩١/٤) في ترجمة عبد الرحمن بن قيس ) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢١٢/١) من طرق عن

أبي مسعود أحمد بن الفرات عن عبد الرحمن بن قيس به.

وقد تقدم تخريج الحديث في الرواية رقم (١٣٥).

(٢) كذا وقع هنا والصواب: محمد بن عمرو -بفتح العين وسكون الميم- كما في مصادر التخريج، وتقدمت ترجمته في الرواية رقم (١٣٥) ، والتنبيه على التصحيف الذي وقع هناك فليراجع.

(٣) هو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سمينة -بفتح المهملة وقبل الهاء نون- البغدادي أبو جعفر

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٩٣/١

التمار، صدوق من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، التقريب (١٢٥/ت ٦٣٨٦) .." (١)

٣١٢. "١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَم العَطَّار، حدثنا محمد بن محمد (١) الباغَنْديّ، حدثنا أبو نعيم . يعني الحَلَيّ (٢)

.، حدثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن إسرائيل (٣) قال: سمعت الحسن (٤) يقول: ((إن العبدَ ليُذنِبُ الذنبَ فما يزالُ به كَئِيباً (٥) حتى

(۱) ابن سليمان بن الحارث، أبو بكر، الإمام الحافظ الكبير، محدّث العراق، ابن المحدث أبي بكر، الأزدي الواسطي، أحد أئمة هذا الشأن، ولد سنة بضع عشرة ومائتين، وكان أول سماعه بواسط في سنة سبع وعشرين ومائتين.

تكلم فيه الدارقطني، وأبو بكر الإسماعيلي، وأبو بكر بن عبدان بسبب التدليس والتصحيف، وزاد الدارقطني بسرقة الحديث، ولكن قال الخطيب: "لم يثبت من أمر الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون به، ويخرّجونه في الصحيح"، مات سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.

انظر تاریخ بغداد (۲۰۹/۳ -۲۱۳) ، وتذکرة الحفاظ (۲۰۳۷-۷۳۷) ، وسیر أعلام النبلاء (۲۸۳۷-۳۸۸) ، والمیزان

. (777-77) , واللسان (0/77-777) .

(٢) هو عبيد بن هشام القلانِسيّ، جرجاني الأصل، وثقه أبو داود وقال: "تغير في آخر عمره، لقّن أحاديث ليس لها أصل، يقال له ابن القلانسي، لقّن عن ابن المبارك، عن معمر، عن أنس حديثًا منكرًا".

وقال أبو حاتم وصالح جزرة: "صدوق"، وزاد صالح: "ولكنه ربما غلِط".

وقال النسائي: "ليس بالقوي".

وقال أبو أحمد الحاكم: "حدث عن عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس بأحاديث لا يتابع

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٠٧/١

عليها".

وقال أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان: "ضعيف"

قلت: وأعدل القول فيه ما قال الحافظ: "صدوق تغيّر في آخر عمره فتلقّن"، وعليه يحمل قول من ضعّفه، والله أعلم.

سؤالات الآجري (٢٦٧/٢) ، والجرح والتعديل (٥/٦) ، والثقات لابن حبان (5.0) ، وتقديب الكمال

. (۲۲۹۸ موالته دیب (۷۷ – ۷۷) ، والته دیب (۳۷۸ – ۲۶۹) ، والتقریب (۳۷۸ – ۲۶۹) .

- (٣) هو ابن موسى، أبو موسى البصري.
  - (٤) ابن أبي الحسن البصري.
- (٥) أي منكسراً حزيناً. انظر معجم مقاييس اللغة (ص٥١٥-دار الفكر-) .. " (١)

٣١٣. "أبو خليفة الفضل ابن الحُبًاب الجُمَحيّ بالبصرة، حدثنا رفيع بن سلَمة (١)، عن أبى عُبيدة (٢) قال:

((كان المَهْديُّ (٣) يُصلِّي بنا الصَّلواتِ في المسجد الجامع بالبصرةِ لمَّا قَدِمَها، فأُقِيمتِ الصلاةُ يوما فقال أعرابيُّ: يا أميرَ المؤمنينَ، لستُ على طُهرٍ وقد رغب الله تبارك وتعالى في الصلاة [ل/١٤ب] خلفَكَ فَاأْمُرْ هؤلاءِ ينتظِرُونِيْ، فقال: انتظِرُوه رحِمَكُمُ اللهُ، ودخل إلى المحرابِ، فوَقَفَ إلى أن قِيْلَ له: قد جاءَ الرَّجُلُ، فكبَّرَ، فعَجِبَ النّاسُ مِنْ سماحةِ أخلاقِهِ)) المحرابِ، فوقَفَ إلى أن قِيْلَ له: قد جاءَ الرَّجُلُ، فكبَّرَ، فعَجِبَ النّاسُ مِنْ سماحةِ أخلاقِهِ))

١٩٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ الدِّيْبَاجِيّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخُسَيْنِ أَبُو الْعَبَّاسِ التَّمَّارُ بِالْبَصْرَة، حَدَّثَنَا الرِّياشيّ، حَدَّثَنِي

روى عنه أبو زرعة الجرجاني، ويموت بن المزرّع، والمبرّد.

<sup>(</sup>١) ابن مسلم بن رفيع العبدي، أبو غسّان، لقبه دماد، روى عن أبي عبيدة، وكان يورّق كتبه، وأخذ عنه الأنساب والأخبار والمآثر.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٥٧/٢

انظر أخبار مكة (۲۷/۳) ، وتصحيفات المحدّثين للعسكري (۲۱/۲) ، وتاريخ بغداد (۳۵۹/۱۶) ، وتاريخ بغداد (۳۵۹/۱۶) ، وفهرست ابن النديم (ص۸۱) .

(٢) هو معمر بن المثني.

(٣) هوالخليفة، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي، كان مولده بإيذج من أرض فارس، في سنة سبع وعشرين، وقيل سنة ست، وأمه أم موسى الحميرية.

كان جوادًا ممداحًا معطاءً، محبَّبًا إلى الرعية، قصّابًا في الزنادقة، باحثًا عنهم، تملك عشر سنين وشهرًا ونصفًا، وعاش ثلاثا وأربعين سنة، مات في المحرم سنة تسع وستين ومائة. سير أعلام النبلاء (٤٠٣-٤٠٣).

(٤) في إسناده سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ الديباجي، وقد تقدم أنه متّهم، والأثر أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٠٠/٥) عن القاضي أبي العلاء الواسطي عن الديباجي به.."
(١)

٣١٤. "أيَّد اللهُ الشيخ، عَدَا علَيَّ فلَكَمَنِيْ وقلَعَ ثَنِيَّتِيْ وهو ذا هِيَ، فقال ذو النون: هاتِها، فأخذها بِكَفِّه وبَلَّها بِرِيْقِهِ وردها إلى فِي الرَّجُل وتكلم عليها وقال لهما: قُوْما، ففتَّشَ الرجل فأخذها بِكَفِّه سواءٌ)) (١).

٢٣١ - سمعت أحمد يقول: سمعت الحسن بن جعفر الحُرْفِيّ (٢) يقول: سمعت ابن سَماعة (٣)

يقول: سمعت أبا نُعيم الفضل بن دكين يقول: ((رأيت أعرابيا وقد أُقْبِل بجنازة فقال: بخٍ بخٍ لك، قلت: يا أعرابيُّ، تَعرِفُه؟ قال لي: لا، ولكنِّي أعلَم أنه قد قدِم على أرحم الرّاحمينَ)) (٤)

٢٣٢ - سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن بن مِقْسَم المقرئ أحمد بن محمد يقول: سمعت أبا الحسن أحمد بن الصلت الحِمَّانيّ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٦٧/٢

(١) لم أجد الخبر فيما رجعت إليه من المصادر، وفي إسناده إسماعيل بن عمر المصري، ونعمان بن موسى لم أجد ترجمتهما.

وعلى كل حال فهذه القصة لم تثبت، وهي من دعايات المتصوّفة لمشائخهم الكرامات، والأمور الخارقة للعادة.

(٢) وقع في المخطوط "الخرقي" ـ بالخاء المعجمة ـ، وهو تصحيف، ويأتي كذلك في الرواية رقم (١١٨) .

(٣) هو محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي، روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وعنه الجعابي، والإسماعيلي، والحسن

ابن جعفر الحرفي، وجماعة، قال الدارقطني: "ليس بالقوي".

سؤالات السهمي (رقم ٥٤، ٩٣) ، وتاريخ بغداد (١٨٨/٢-١٨٩) ، وسير أعلام النبلاء (٥٦٨/١٣) .

(٤) إسناده ضعيف من أجل ابن سماعة.

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٩٢/٧) ، عن الأزهري، عن الحسن بن جعفر الحرفي به.." (١)

٣١٥. "٣٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحمد بن سعيد المالكي، حدثنا أحمد بن الحسن

ابن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيي بن مَعِين، حدثنا الأشجَعيّ (١) عن موسى بن قزذي

عن الحسن قال: ((أزهدُ الناس في

(١) وقع في المخطوط "الأصمعي" بدل "الأشجعي"، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) هكذا في المخطوط، وفي إسناد الخطيب في "الجامع" "موسى بن مُرْدِي"، وفي "جامع

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٩١/٢

بيان العلم" لابن عبد البر "موسى بن قزوي"، والظاهر أن هذه الأسماء مصحّفة؛ بحيث إنني بعد البحث والتنقيب لم أجد من يتسمّى بأحد هذه الأسماء في الكتب، ثم إن البيهقي أخرج الأثر من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن الأشجعي، قال: سمعت موسى يروي عن الحسن ... فذكره.

وزد على هذا وذاك، أن المصادر تضطرب في ذكر هذا الاسم، ولم تتفق، فهذا يؤيد كونها مصحفة، ثم وقفت على "نسخة يحيى بن معين برواية الصوفي عنه" التي حقّقها عصام السنايي في بحث تكميلي لنيل درجة العالمية "ماجستير" في جامعة الملك سعود، فإذا بالنسخة أثبت فيها "موسى بن قردي"، فهذا لون آخر من التصحيف.

ومن أجل هذا الاختلاف ذهب الباحث إلى ترجيح كون هذا الاسم مصحّفاً، مستدلاً عليه بأدلة، منها ما سبق ذكره.

ومنها أن الذهبي روى الأثر إلى الحربي، عن الصوفي، وفيه: "موسى فروى عن الحسن". سير أعلام النبلاء (١٧/٨).

ومنها أن احتمال وقوع التصحيف وارد، كأن يكون المراد بموسى هذا هو موسى بن إسماعيل التبوذكي الذي روى عن أصحاب الحسن كثيراً منهم:

- موسى عن القيسى، عن الحسن. انظر تهذيب الكمال (٣٢٢/١٤).
- أو موسى عن القرشي عن الحسن. انظر الجرح والتعديل (٤٦٩/٣).
  - أو موسى، عن قرة، عن الحسن. انظر تاريخ بغداد (٤٠٠/٢).

ومنها أن يكون الصواب أبا موسى عن الحسن، وهو إسرائيل بن موسى صاحب الحسن. الجرح والتعديل (٣٣٠/٢) .

ومنها أن هناك طائفة من الرواة تقرب أسماؤهم من اسم موسى بن قردي، وبعضهم في طبقة تلاميذ الحسن، مثل: موسى القتبي (التاريخ الكبير (74/7))، وموسى بن قرير (تلخيص المتشابه (74/7))، وموسى بن كردم، وموسى الفروي (التقريب).

انظر نسخة يحيى بن معين برواية الصوفي (ص٢٠٦-٢٠٧ . هامش النص المحقق .) .

وإذا ثبت أن موسى بن قردي، أو موسى بن مُردي، أو موسى بن قزذي أسماء مصحّفة،

فأقرب الاحتمالات إلى الصواب أن يكون "موسى يروي" . كما عند البيهقي .، أو "موسى فروى" . كما عند الذهبي ..

وإذا صح هذا فمن هو موسى هذا؟

بعد البحث والنظر فيمن روى عن الحسن، لم نجد من يحمل هذا الاسم إلا موسى بن داود البصري . وهو ثقة ، وهو أقرب الاحتمالات إلى الصواب والله أعلم.

انظر الجرح والتعديل (١٤١/٨) ، ونسخة يحيى بن معين يرواية الصوفي (ص٢٠٧ ـ هامش النص المحقق ـ) .. " (١)

٣١٦. "٣٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ أَحْمد بن سعيد المالكي، حدثنا أحمد ابن الْحُسَنِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْب بْنُ بَقِيّة الواسِطيّ قال: حدثنا عبد الله بْنُ سُفْيَانَ الواسِطيّ ابن الْحُسَنِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْب بْنُ بَقِيّة الواسِطيّ قال: ((رَآبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (()) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْداء قَالَ: ((رَآبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ هُوَ خيرٌ مِنْكَ وَأَنَا أَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خيرٌ مِنْكَ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء، تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خيرٌ مِنْكَ فِي الدُّنيا والآخِرة،

(١) جاء في المخطوط "عبيد الله بن شقيق الواسطي"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت، كما جاء في مصادر التخريج.

وهو عبد الله بن سفيان الخزاعي الواسطي، قال العقيلي: "لايُتابَع على حديثه". انظر الضعفاء للعقيلي (٢٦٢/٢) ، والميزان (٤٣٠/٢) ، والميزان (٢٩١/٣) .. "٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَزَّةَ العَطَّار، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ طَنْفه، طَنْفه،

ابن غَالِبِ النَّسَوِيّ قَدِمَ حَاجًا، حَدَّثَنَا قُتيبة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانة، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَة (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير، عن ابن عباس ((في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (٢) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم يُعالِج مِنَ التَّنزيل شِدَّةً، كَانَ يحرِّكُ لَتُعْجَلَ بِهِ ﴾ (٢) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم يُعالِج مِنَ التَّنزيل شِدَّةً، كَانَ يحرِّكُهما، شَفتَيْه، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَنَ أُحرِّكُهما لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحرِّكُهما،

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣٢١/٢

<sup>(</sup>٢) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٣٤

فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحرِّكِهِما لَكَ كَمَا كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يحرِّكِهما، فحرَّك شَفتَيْه، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ

\_\_\_\_\_

٣١٨. "١٠٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحُسَين بْنُ عُمر بْنِ عِمْران، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعيب البَلْخيّ (١) ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الحَكَم بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (٢) ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُوسَى (٣) الحَوْلانِيّ، [عَنْ رَوْح بْنِ زِنْباع] (٤) شُرَحْبِيلَ بْنِ مُوسَى (٣) الحَوْلانِيّ، [عَنْ رَوْح بْنِ زِنْباع] (٤) (أنه زار تَمِيمَ الدَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّى شَعِيْرَ الفَرَس ((أنه زار تَمِيمَ الدَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّى شَعِيْرَ الفَرَس

\_\_\_\_\_

وهو شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني، ذكره البخاري وسكت عنه، ووثقه أحمد والعجلى، وذكره ابن حبان في "الثقات".

<sup>(</sup>١) في المخطوط "موسى مولى عائشة"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٦) من سورة القيامة.." (١)

<sup>(</sup>۱) هو حامد بن محمد بن شعيب بن زهير البلخي، ثم البغدادي، أبو العباس، المؤدب، الإمام المحدث الثبت، مولده سنة ست عشرة ومائتين.، وثقه الدارقطني وغيره، مات سنة تسع وثلاثمائة، عن ثلاث وتسعين سنة.

سؤالات السهمي (رقم717) ، وتاريخ بغداد (179/1-179) ، وسير أعلام النبلاء (179/1-179) .

<sup>(</sup>٢) ابن سليم العَنْسي ـ بالنون ـ، أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين، وله بضع وسبعون سنة.

انظر التاريخ الكبير (٢/٩/١) ، والضعفاء للعقيلي (٣٠/١) ، والجرح والتعديل (١٩١/٢) ، والجرح والتعديل (١٩١/٢) ، والميزان (٢٤٠/١) ، والتهذيب (٣٢١/١) ، والتقريب (١٠٩/ت٢٢) .

<sup>(</sup>٣) هكذا وقع في المخطوط "شرحبيل بن موسى"، ولعله تصحيف من شرحبيل بن مسلم . كما جاء في مصادر الترجمة والتخريج .، إلا أن يكون منسوباً إلى أحد أجداده.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٨/٤

وأما ابن معين فعنه روايتان، فقال في رواية إسحاق بن منصور: "ضعيف" . كما حكاه عنه ابن أبي حاتم ..، وقال في رواية الدوري: "نقة".

انظر تاریخ ابن معین (٤/٨/٤ ـ الدوري ـ) ، التاریخ الکبیر (٢٥٢/٤) ، والجرح الوتعدیل (٣٤٠/٤) ، والثقات لابن حبان (٣٦٣/٤) ، وتعذیب الکمال (٤٣٠/١٢) ، والکاشف (٤٨٣/١) ، والتهذیب (٤٨٣/٤) .

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، استدركته من مصادر التخريج، ولا يمكن إلا به؛ لأن شرحبيل لم يدرك تميم الداري، قال الذهبي: "عن تميم الداري وعدة أرسل عنهم ... ". الكاشف (٤٨٣/١) .

وهو روح بن زنباع بن سلامة، أبو زرعة الجُذامي الفلسطيني، الأمير الشريف، وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: "وكان عابداً غازياً من سادات أهل الشام"، وقال الذهبي: "هو صدوق، وما وقع له شيء في الكتب الستة، وحديثه قليل".

تاريخ ابن معين (٤/٥٥) ، والتاريخ الكبير (٣٠٧/٣) ، والجرح والتعديل (٩٤/٣) ، والجرح والتعديل (٩٤/٣) ، والثقات لابن حبان (٢٣٧/٤) ، ومشاهير علماء الأمصار (ص١١٧) ، وسير أعلام النبلاء (ط٢٥١-٢٥٢) ، والإكمال (ص١٤٥) ، وتعجيل المنفعة (ص١٣١) .. " (١) .. "خلف (١) ،

أخبرني أحمد بن عثمان بن حَكيم الأَوْديّ، أخبرني أبي (٢) قال: ((كان شَريكُ القاضِي لا يُجْلِس حتَّى يَتَعَدَّى ويشرَبَ أربعة أرطالٍ نبيذاً، ثم يَأْتِي المسجدَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثم يُحْرِج رُفْعةً من قِمَطْرِه فَيَنْظُرُ فيها ثم يَدْعُو بالخُصُوم، وإنما كان يُقَدِّمُهم [ل/٩٤ب] الأَوَّلَ فالأَوَّلَ، ولم يَكُنْ يُقَدِّمُهم برِقاعٍ، قال: فقيل لإبْنِ شريك: نُحِبُّ أَنْ نعلَمَ ما في هذه الرُّقْعة، قال: فنظرَ يَكُنْ يُقَدِّمُهم برِقاعٍ، قال: فيها: يا شريكُ بنَ عبدِ الله: اذْكُرِ الصِّرَاطَ وحِدَّته، يا شَرِيكُ ابنَ عبدِ الله: اذْكُرِ الصِّرَاطَ وحِدَّته، يا شَرِيكُ ابنَ عبدِ الله: اذْكُرِ الطِّرَاطَ وحِدَّته، يا شَرِيكُ ابنَ عبدِ الله: اذْكُرِ المُوقِفَ بَيْنَ يَدَي الله ثُمَّ يَدْعُو بالخُصُومِ)) (٣) .

٤٤٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ جعفر الحُرْفِيّ (٤) قال: ((مات محمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٠/٤

ابن سماعة يوم الاثنين بالعَشيّ لأربع بقِيْنَ من جُمَادَى الأولى سنةَ ثَلاثِمائة، ومات محمد ابن جعفر القَتَّات يومَ السبتِ ضَحْوةَ النَّهار لستٍّ خلَوْنَ من جمادَى الأولى سنةَ ثلاثمائة

\_\_\_\_\_

(٢) هو عثمان بن حكيم بن ذبيان الأودي، أبو عمر الكوفي، قال الحافظ: "مقبول من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين". التقريب (٣٨٢/ت ٤٤٦٠).

(٣) إسناده ضعيف من أجل عثمان بن حكيم.

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٩٣/٩ - ٢٩٤) عن العتيقي به، وأورده الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢١٦/٨) عن عثمان بن حكيم الأودي.

(٤) وقع في المخطوط "الخرقي" بالخاء المعجمة، وهو تصحيف، وقد تقدم التنبيه عليه في الرواية رقم (٢٣١) .. "(١)

. ٣٢٠. "ولا تَرزَؤُك، قال: إذا لا تُقضَى، أَمِثْلي يُؤْتَى في حاجةٍ لا تَنْكأ ولا تَرزَؤُك، قال: إذا لا تُقضَى، أَمِثْلي يُؤْتَى في حاجةٍ لا تَنْكأ ولا تَرزَأُ؟!)) (١) .

27۲ – أخبرنا أحمد، حدثنا سهل، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ألاً هْوَازِيّ المعروف بالخَبَّاز، حدثنا إبراهيم بن محمد بن هانِئ، حدثنا أحمد بن الفرَج، حدثنا إبراهيم بن المنذر (۲) ، حدثنا ابن أبي فُدَيك، حدثنا عُمارة (۳) بن عثمان الأنصاري، عن أبيه (٤) ، عن محمد

ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا جابر، قِوَام هذه الدُّنْيا بأربع؛ بعالم مُسْتَعْمِل لعلمه، وبجاهل لا يستَنْكِف أن يتعلَّم، وبعَنيِّ جَوَادٍ بماله لا يبحَل، وبفقيرٍ لا يَبِيعُ آخرتَه بِدُنْيا غيرِه، فإذا ضيَّع العالم علمه استَنْكَف الجاهلُ أن يتعلَّم، وإذا بخِل الغني بما في يدَيْه باع الفقير آخرتَه بدنيا غيرِه، [ل/٩٨ ب] فإذا كان ذلك كذلك فالويلُ لهم ثم الويلُ لهم سبعين مرة، يا جابر، من كثرت نِعَم الله عزَّ وجلَّ عليه

<sup>(</sup>١) هو ابن المرزبان.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٢٥

\_\_\_\_\_

(١) في إسناده سهل بن أحمد الديباجي، وقد تقدم مراراً، وأبو عمرو سعيد بن عمرو بن محمد بن عبد الله التميمي، لم أجد له ترجمة، والخبر لم أجده عند غير المصنف.

- (٢) هو الحزامي.
- (٣) في المخطوط "عمار"، وهو <mark>تصحيف.</mark>

وهو عمارة بن عثمان بن حُنيف الأنصاري المدني، مقبول، من الثالثة.

التهذيب (٣٦٨/٧) ، والتقريب (٤٠٩/ت٤٨٥) .

(٤) هو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري، الصحابي المشهور.

معجم الصحابة لابن قانع (٢٥٧/٢) .. "(١)

## ٣٢١. "بن محمد

ابن مُحَمَّدِ بْنِ عُفَير بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمة (١) الأَنْصَارِيُّ (٢) صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أربعَ عشرة وثلاثِمائة، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا محمد بن الحسن ابن أَبِي يَزِيد الهَمْدَانِيِّ (٣)

، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيد، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عيَّر أَحَاهُ بذَنبٍ لَمْ يَمُتْ حتَّى يَعْمَلَه (٤)) ) (٥) .

(١) في الأصل "خيثمة" وهو تصحيف، وقد جاء في الهامش تصويبه، وهو الموافق لما في الرواية رقم (٨٢٩) وفي مصادر الترجمة.

(٢) كان مولده سنة تسع عشرة ومائتين، وثقه الدارقطني.

وقال أبو بكر بن شاذان: "توفي أبو عبد الله بن عفير، الشيخ الصالح لليلتين خلتا من صفر سنة خمس عشرة وثلاثمائة".

سؤالات السهمي (ص٢٠٤) ، وتاريخ بغداد (٩٥/٨) ، وانظر سير أعلام النبلاء (٥٢٩/١٤) .

4.9

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣٨/٢٥

(٣) أبو الحسن الكوفي ثم الواسطي.

ضعفه أحمد، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وأبو حاتم، وقال ابن معين: "يكذب"، وقال مرة: "ليس بثقة"، وقال

أبو داود: "كذاب وثب على كتب أبيه"، وقال النسائي: "متروك"، وقال الدارقطني: "لا شيء"، وقال ابن عدي: شيء"، وقال ابن عدي: "مع ضعفه يكتب حديثه".

انظر العلل لأحمد (٢٩٩/٣) ، والتاريخ الكبير (٢٦/١) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٩٣) ، والضعفاء للعقيلي

(٤/٨٤) ، والعلل لابن أبي حاتم (٨٢/٢) ، والمجروحين لابن حبان (٢٧٦/٢) ، والكامل لابن عدي (١٧٢/٦) ، وسؤالات البرقاني (رقم ٤٧١) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٥٢/١) ، وتعذيب الكمال (٥٢/٧٧-٧٨) ، والكاشف (١٦٥/٢) ، والتهذيب (٥٢/١) ، والكشف الحثيث (ص ٢٢٥) .

(٤) في المخطوط "يعلمه"، ولعله سبق قلم من الناسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

## (٥) إسناده ضعيف فيه:

- الانقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل.

- مُحُمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ أَبِي يزيد الهمداني، وهو ضعيف.

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١٧٢/٦) ، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣١٥/٥) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٣٣٩/٢) من طريق أبي حفص بن شاهين، كلاهما عن الحسين بن عفير به.

وأخرجه الترمذي (٢٦١/٤/ح٢٥٠٥) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٩٣/٥) من طريق محمد بن نعيم كلاهما

- الترمذي ومحمد بن نعيم- عن أحمد بن منيع به.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل".

وذكر ابن حبان في "المجروحين" (٢٧٦/٢) هذا الحديث فيما نقم على ابن أبي يزيد، وكذلك ذكره سبط ابن العجمي في "الكشف الحثيث" في ترجمة ابن أبي يزيد.." (١)

٣٢٢. "كَثِيرًا، إِذَا نَظَرَتِ المرأةُ فِي وجهِ زوجِها وضَحِكتْ أَغْلَقَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عليها أبوابَ [ل/٣٠٠] النَّارِ، ونوَّر قبرها، فَإِذَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَذَا الْحَالِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ عَلَى النَّارِ، ونوَّر قبرها، فَإِذَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَذَا الْحَالِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ عَلَى النَّارِ، ونوَّر قبرها، فَإِذَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَذَا الْحَالِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَا الْحَالِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ عَلَى عَلَى هَذَا الْحَالِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَا الْحَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَ

٤٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمِيد الخَزَّاز (٢) ، حدثنا دَعْلَج بن أحمد، حدثنا أَحْمد بن علي الأَبَّار، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا سعد (٣) بن عبد الحميد قال:

((سُئِل مالك بنُ أنس رحمه الله:

(١) إسناده تالف، والآفة فيه من كعب بن عمرو البلخي، فإنه غير ثقة، وفيه من لم أقف لهم على تراجم.

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٦٣١/٢) من طريق هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة به.

قال ابن الجوزي: "وذكر حديثاً طويلاً لم أذكره؛ لكونه ليس بمرفوع، وهو حديث لا أصل له، وفيه مجاهيل".

(٢) في المخطوط "الخراز" بالراء المهملة في الأولى، والزاي في الثانية، والتصويب من مصدر الترجمة.

وهو محمد بن حميد الخزاز، أبو بكر اللخمي.

قال الأزهري: "ولد محمد بن حميد للنصف من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وكان ثقة"، وقال الخطيب: "وذكره لي ـ أي الأزهري ـ مرة أخرى فقال: "كان ضعيفاً"، ومات سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة".

تاریخ بغداد (۲/٥/۲).

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٢٥٥

(٣) وقع في المخطوط "سعيد" وهو <mark>تصحيف</mark>، والتصويب من مصادر الترجمة.

وهو سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، أبو معاذ الحكمي، من أهل المدينة، وسكن بغداد، وكان عنده عن مالك الموطأ، مختلف فيه، وثقه جماعة، وتكلم فيه آخرون.

وثقه ابن معين . كما حكى عنه ابن الجنيد .، ويعقوب بن سفيان، والذهبي. وقال أبو علي صالح بن محمد: "لا بأس به".

وحكى مهنىً عن ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبي خيثمة أنهم قالوا: "كان ههنا في ربض الأنصار يدّعي أنه سمع عرض كتب مالك بن أنس". قال مهنىً: وقال لي أحمد: "والناس ينكرون عليه ذاك، هو هاهنا ببغداد ولم يحج، فكيف سمع عرض مالك؟!

وقال ابن أبي حاتم: "أدركه أبي ولم يكتب عنه"، وقال الساجي: "يتكلمون فيه".

وقال ابن حبان: "كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به".

قلت: الظاهر أن الأصل فيه الصدق، وخاصة مع توثيق ابن معين له، وكتابته عنه كما حكى ابن الجنيد عنه، وإنما أنكروا عليه كثرة خطئه، فلذلك قال الحافظ ابن حجر: "صدوق له أغاليط".

انظر الجرح والتعديل (97/2) ، والمجروحين (170/1) ، وتاريخ بغداد (97/2) ، وتكملة الإكمال (77/2) ، وقديب الكمال (77/2) ، والكاشف (1/9/1) ، والتهذيب (172/2) ، والتقريب (172/2) ..." (1)

٣٢٣. "مُوسَى (١) ، حَدَّثَنَا الحَسَن بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بكَّار (٢)

، عَنْ خَالِدِ بْنِ الطُّفَيلِ (٣) ، عَنِ ابْنِ عمران

ابن حُصَيْنٍ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((النَّظَر إِلَى عليِّ عليِّ

رَضِيَ الله

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٥٥

- (١) هو ابن بنت السدي.
- (٢) وقع في المخطوط "بكار بن العباس"، وكذا في "فوائد الأبمري، والصواب ما أثبته، وهو العباس بن بكّار الضبيّ البصري، منكر الحديث، وكذّبه الدارقطني.

قال العقيلي: "الغالب على حديثه الوهم والمناكير"، وقال ابن عدي: "منكر الحديث عن الثقات وغيرهم"، وقال الدارقطني: "بصري كذّاب"، وقال ابن القيّم: "لا يحتج به".

الضعفاء للعقيلي (٣٦٣/٣) ، والكامل لابن عدي (٥/٥) ، والضعفاء والمتروكون (رقم ٤٢٤) ، والعلل المتناهية

(۲۳٥/۱) ، والمنار المنيف (ص١٤٦) ، واللسان (٢٣٧/٣) ، والكشف الحثيث (ص١٤٧) .

(٣) هكذا في المخطوط "خالد بن الطفيل"، وكذا في "فوائد الأبمري".

ولعله وقع التصحيف من الأبمري، أو ممن قبله حيث إنني لم أجد راوياً بهذا الاسم، ولعل الصواب خالد بن طُليق، وهو خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي، قاضى البصرة، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم وسكتا عنه.

وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "من أهل الشام"، وقال الساجي: "صدوق يهم".

التاريخ الكبير (١٥٦/٣) ، والجرح والتعديل (٣٣٧/٣) ، والثقات لابن حبان (٢٥٨/٦) ، والضعفاء والمتروكون

(ص٢٤٦) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢٤٦/١) ، واللسان (٣٧٩/٢) .

(٤) هو طُلَيْق بن محمد بن عمران بن الحصين الخزاعي، ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن عمران، وذكره البخاري فقال: "طُلَيق بن عمران" بدون "محمد" بينهما، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البرقاني: "قلت له ـ يعني الدارقطني .: طليق بن محمد عن عمران بن حصين؟ فقال: مرسل، وطليق لا يحتج به، ليس حديثه نيِّراً".

وقال الذهبي: "وُتِّق"، وقال ابن حجر: "مقبول".

الجرح والتعديل (٤٩٩/٤) ، والثقات لابن حبان (٣٩٦/٤) ، وسؤالات البرقاني (٣٨٠)

- ، والكاشف (٢/٦) ، وتمذيب الكمال (٣١/١٣) ، والتهذيب (٣١/٥) ، والتقريب (٢٨٤/ت٣٠) .." (١)
- ٣٢٤. "حدثنا أبو حَيْثَمة قال: سمعت سفيان ابن عيينة يقول: ((إذا كَتب الرَّجُلُ الحَدِيثَ وهو ابنُ ثلاثِينَ سنة سُمِّيَ تِيْر، وإذا كَتَبَ وهو ابنُ أربعين سنة سُمِّيَ تيرمَاه)) (١) .

٥٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ البَزَّازِ، حدثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمد ابن حَمَّاد بن زُغْبة (٢) قال: سمعت الرَّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشَّافعيّ يقول: ((طَلَبُ العلم أفضلُ من صلاةِ النَّافِلة)) (٣).

(١) أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (٣١٣/١) عن العتيقى به.

قال الخطيب: "تِيْر" و"تيرماه" بالفارسية من أشد شهور القيظ حرًّا، وأثقلها على القلوب كرباً، وأراد سفيان بذلك أن طلب الحديث في الحداثة أسهل من أن يتركه الإنسان حتى يتكامل شبابه، ويدخل في الكهولة، ثم يبتدئ بطلبه في تلك الحال، فيكون بمثابة تيرماه في الثقل وَاللَّهُ أَعْلَمُ".

(٢) في المخطوط "عتبة" وهو <mark>تصحيف</mark>، والتصويب من تاريخ الإسلام.

وهو محمد بن أحمد بن حماد بن زغبة، أبو عبد الله التجيبي، المصري، ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام"

(ص ۱۸ مرحوادث ۲۱۱ – ۳۲۰) وقال: روى عن عمه عيسى بن حماد، وعنه المصريون، مات سنة ثماني عشرة

وثلاثمائة.

(٣) في إسناده محمد بن أحمد بن حماد التجيبي، لم أجد من وثّقه، ولكنه متابع.

أخرجه ابن المظفر في "غرائب حديث مالك" (ص٥٠٥-٢٠٦) ، وعنه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/٩)) بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي" (ص٩٧) عن الربيع به.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٥١٦

وأخرجه أبو نعيم في الموضع السابق، والبيهقي في "المدخل" (ص٣١٠) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٣٠/١) ، وفي "الانتقاء" (ص٨٤) ، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (ص٣٢) ، وأبو الحسن الهكّاري في "اعتقاد الشافعي" (ص٣٢ ـ ضمن مجموع ـ) من طرق عن الربيع بن سليمان به.

وعند الهكاري "طلب الحديث" بدل "طلب العلم".

وأورده الهروي في "ذم الكلام" (ص٢٤٧) ، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٠/٥٣) .." (١)

٣٢٥. "٣٧٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُمر بْنُ محمد بن علي الزيَّات، حدثنا أبو بكر أحمد ابن عبد العزيز الجَوْهَريّ (١) ، حدثني أبو يَعلَى زكريا بن يحيى المِنْقَريّ (٢) ، حدثنا الأَصْمَعيّ، حدثنا أيوب بن واقد (٣) ، عن المُغِيرة (٤) ، عن إبراهيم (٥) قال: ((ليسَ من المُؤوّءة كثرةُ الالتِفاتِ في الطُرُق)) (٦) .

(۱) لم أجد ترجمته، ولكن روى عنه العسكري في "<mark>تصحيفات</mark> المحدثين"، وروى فيه عن عمر بن شبة.

(٢) الساجي، ذكره الهروي في "مشتبه أسامي المحدثين" (ص١٢٧) وقال: "روى عن الأصمعى وغيره".

وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/٨) وقال: "كان من جلساء الأصمعي".

(٣) هو أيوب بن واقد، أبو الحسن الكوفي، ويقال: أبو سهل، سكن البصرة، متروك، مجمع على ضعفه.

انظر التاريخ الكبير (٢٦/١) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص ١٥) ، والجرح والتعديل انظر التاريخ الكبير (٢١٥/١) ، والضعفاء للعقيلي (١١٥/١) ، والكامل لابن عدي (٢٥٥/١) ، وتحذيب الكمال (٣٦٣/٣) ، والتهذيب (٣٦٣/١) .

(٤) هو ابن مقسم الضبي، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم، قاله الحافظ في "التقريب" (٢٨٥/ت ٦٨٥١).

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٣٠/٢

- (٥) هو ابن يزيد النخعي.
- (٦) إسناده ضعيف جدًّا من أجل أيوب بن واقد.." (١)
- ٣٢٦. "حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحق (١) ، عن

أبي جُحَيفة [ل/١٣٣٨] قال: سمعت عليَّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه ـ وهو على المنبر ـ يقول: ((أَلاَ، إنَّ خير هذه الأُمَّة بعد نبيِّها أبو بكر، وبعد أبي بكرٍ عمرُ، ولَوْ أَشَاءُ أَنْ أُخبِرَكم بالثالث لأخبَرْتُكُم)) (٢) .

٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخُسَنِ الجَرَّاحيّ الشَّاهد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمر
 ابن عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الجُّارُودِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك بْنِ أَبِي الشَّوَارِب (٣)
 ، حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، ويُصْلِح اللَّهُ عَنَّ وجلَّ بِهِ بِينَ فِئَتَينِ (٤) مِنَ المسلِمين عظيمتَيْنِ، ـ يَعْنِي الحَسَن بْنَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السلام .)) (٥)

(١) هو السبيعي.

(٢) تقدم برقم (٤٨٠) من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص به.

(٣) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق. قال أحمد: "ما بلغني عنه إلا خيراً"، قال النسائي: "لا بأس به"، وقال مرة: "ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

مات سنة أربع وأربعين ومائتين.

الجرح والتعديل (٥/٨) ، والثقات لابن حبان (١٠٢/٩) ، وتاريخ بغداد (٣٤٥–٣٤٥) ، والتقريب ، تقذيب الكمال (٢١٦–٢١) ، والتهذيب (٩/٦ ٣١٧) ، والتقريب (٢١٩٤) . (٦٠٩٨) .

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٣٩/

(٤) في المخطوط "فتنتين" بدل فئتين، وهو <mark>تصحيف.</mark>

(٥) في إسناده:

- أبو سفيان طلحة بن نافع، وقد تكلم في سماعه من جابر، قيل: إنه صحيفة، كما تقدم في ترجمته في الرواية رقم (٦٦) .

- وفيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن.

- ومحمد بْنُ عُمَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْجَارُودِ، لم أجد ترجمته.

والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣/٥٥/ح٢٥) ، وفي "المعجم الأوسط" (١٨٣١/٤٨١) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٤٤٣/٦) من طريق عبد السلام بن عاصم الرازي، عن عبد الرحمن بن مَغْراء، عن الأعمش به.

قلت: في إسناد الطبراني عبد الرحمن بن مَغْراء الدوسي، أبو زهير الكوفي، صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش، قاله الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٣٥٠/ت٢٥٠).

والراوي عنه عبد السلام بن عاصم الرازي، قال عنه الحافظ ابن حجر: "مقبول"، أي إذا توبع، ولا متابع له،

فالإسناد ضعيف.

قال البزار: "روي هذا الحديث عن أبي بكرة، وعن جابر، وحديث أبي بكرة أشهر وأحسن إسناداً، وحديث جابر غريب". فتح الباري (٦٦/١٣).

وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري (٣٦٢٨/٣ ح٣٦٢٩) كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام من

طريق حسين الجعفي، و (٢/٢٦/ ٩٦٢/٢) كتاب الصلح، باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ

رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما: "إن ابني هذا سيّد ... إلخ"، و (١٣٦٩/٣) كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب الحسن والحسين، و أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب الحسن والحسين، و كتاب الفتن، باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهما: "إن ابني هذا سيّد ... إلخ"، من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن رضي اللَّهُ تعالى عنهما: "إن ابني هذا سيّد ... إلخ"، من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن

إسرائيل أبي موسى،

عن الحسن البصري، عنه به، وفي بعض طرقه مطوّل.." (١)

٣٢٧. "عبد الله بن الهادِ، عن عبد الله بْنِ أَبِي سلَمة (١) ، عَنْ عَمْرِو ابن سُلَيم (٢) الزُرَقي، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: ((رأيت علياً - عليه السلام - بِمِنَى عَلَى جَمَلٍ يتبَع النَّاس يَصْرُخ الزُرَقي، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: ((رأيت علياً - عليه السلام - بِمِنَى عَلَى جَمَلٍ يتبَع النَّاس يَصْرُخ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: أَيُّها النَّاسُ، إِنَّا أَيّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ فلا يصومَنَّ أَحدُّ)) (٤) .

(١) في المخطوط "عبد الله بن سلمة"، والمثبت من مصادر التخريج.

(٢) في المخطوط "عمرو بن سلم"، وهو <mark>تصحيف</mark>، والمثبت من مصادر التخريج.

(٣) كذا في المخطوط، وفي مصادر التخريج: عن أمه.

(٤) في إسناده ضِرار بن صُرَد، وهو كثير الأوهام، وقد أخطأ في هذا الإسناد حيث قال: عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يزيد بن عبد الله ابن الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سليم، عن أبيه، وخالفه الشافعي فقال: عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يزيد ابن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن عمرو بن سليم، عن أمه، أخرجه في الرسالة" (ص ٢١٤/رقم ٢١٧).

ووافق الدارورديَّ على هذا الحديث كلُّ من روى عن يزيد بن الهاد، منهم الليث بن سعد، والمفضل بن فضالة، وحيوة ابن شريح بذكر أمه.

- أما حديث الليث فأخرجه أحمد (١٠٤/١) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٦٩/٢) ، والطبري في "قديب الآثار" (ص٢٥٦) من طرق عنه به.
  - وحديث المفضل بن فضالة أخرجه أحمد (١٠٤/١) .
  - وحديث حيوة بن شريح أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (ص٢٥٧) .

وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، منها حديث نبيشة الهذلي الذي أخرجه مسلم (١١٤١ كثيرة عن سريج بن يونس، الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، عن سريج بن يونس،

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٩٥/٢

عن هشيم، عن خالد الحذّاء، عن أبي المليح، عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب)) .

وفي الباب عن كعب بن مالك، وعقبة بن عامر، وبشر بن سحيم، وأبي هريرة، وعبد الله بن حُذافة.." (١)

٣٢٨. "٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا الْحُسَنُ (١) ، حَدَّثَنَا محمد بن الحسن بْنِ سَمَاعة، حَدَّثَنَا

أَبُو نُعيم (٢) ، حَدَّثَنَا سُويد بْنُ نُجَيح (٣) أَبُو قُ َطَبة، حَدَّنَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: ((كنتُ غُلامًا شَابًا فقرأتُ الْقُرْآنَ، فالْتَرَق بِي نفرٌ مِنَ الخَوَارِج يَدْعُونَ إِلَى أَمْرِهم، فقُضِيَ أَيِّ حَرَجتُ غُلامًا شَابًا فقرأتُ الْقُرْآنَ، فالْتَرَق بِي نفرٌ مِنَ الخَوَارِج يَدْعُونَ إِلَى أَمْرِهم، فقُضِيَ أَيِّ حَرَجتُ مَعَهم حَاجًّا، فَإِذَا هُمْ يَقُولُونَ: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ؟ فانطلقتُ مَعَهُمْ، فَإِذَا هُو أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيّ فَقَالُوا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّا (٤) فِيْنا رجالاً يقرَأُون القرآن، هم أشدُ اجتِهاداً [ل/٥٣٥ب] فَبَيْنَا هُمْ كذلِكَ إِذْ حَرَجُوا عَلَيْنَا بأَسْيَافِهم، وَفَقَالُ أَبُو سَعِيدٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -

وفيها مات أبو محمد القاسم بن أيوب التَّوَّزي (٢) .

<sup>(</sup>١) هو السمسار.

<sup>(</sup>٢) هو الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط "سويد بن يحيى"، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر الترجمة والتخريج. وقّقه ابن معين، وقال أحمد: "ما أرى به بأساً"، وقال أبو حاتم: "شيخ يكتب حديثه"، وقال ابن سعد: "توفي في خلافة أبي جعفر، وكان جار الأعمش".

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوط "إنا" بضمير الجماعة، وعليه يكون "رجالاً" بدلاً لضمير الجماعة، وفي مسند الإمام أحمد "إن فينا رجالاً"، وهو أقرب للصواب.." (٢)

٣٢٩. "ومات عليُّ بْنُ إسحاق بن زاطِيا، (١) يوم الجمعة لأَرْبَعٍ بقَيْن من جمادى الآخرة سنة ستٍ وثلاثِمائة.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢١١/٢

<sup>(</sup>٢) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢١٣/٢

وفيها مات محمد بن الحسين بن شَهْريار (٣) .

ومات أحمد بن سهل بن الفيرزان الأُشْناني أبو العباس المقرئ ثقة صدوق صاحب قراءة عاصم يوم الأربعاء لأربع عشرة خلَتْ من المحرَّم سنَةَ سَبْع.

ومات حامد بن شعيب البَلْخِيّ (٤) ثقةٌ صدوقٌ يومَ الخميس لستٍّ

(١) كتب الناسخ بمحاذاة هذا السطر كلمة ((زاطيا)) وكتب فوقها ((بيان)) إشارة منه إلى التوضيح.

وهو على بن إسحاق بن زاطيا: هو أبو الحسن المخرّمي، سمع عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بن بكار بن الريان، وعنه أبو بكر الشافعي، وابن الزيات، كفّ بصره بآخره، وقال أبو بكر بن السنيّ: لا بأس به، توفي في جمادى الأولى كذا في التاريخ الإسلام، انظر تاريخ بغداد من السنيّ: لا بأس به، توفي في جمادى وتذكرة الحفاظ ٢/٩٨٢ وميزان الاعتدال ١١٤/٣ وتاريخ الإسلام في حوادث ووفيات ٢٥٣/١ وتدكرة الحفاظ ١٩١/ ١٥ ولسان الميزان ٤/٥٠٠.

- (٢) أبو محمد القاسم بن أيوب التوزي: لم أقف له على ترجمة.
- (٣) محمد بن الحسين بن شهريار: أبو بكر القطان البلخي الأصل، روى عن الفلاس، وبشر بن معاذ، وعنه أبو بكر الشافعي، ومحمد بن عمر الجعابي، كذّبه ابن ناجية، وقال الدارقطني: ليس به بأس، تاريخ بغداد ٢٣٢/٢ والبداية والنهاية ٢١/١٤ وسير أعلام النبلاء ٢٣٢/٢ ولسان الميزان ١٣٨/٥ وسؤالات السهمي للدارقطني ٠/٤٠.
- (٤) حامد بن شعيب البلخي: حامد بن محمد بن شعيب بن زهير أبو العباس البلخي المؤدب، في الخطية ذكر الناسخ أنه مات سنة سبع وثلاثمائة وهو تصحيف، والصحيح تسع وثلاثمائة كما في المصادر التالية: تاريخ بغداد

١٦٩/٨ وتاريخ الإسلام في حوادث ووفيات (٣٠١- ٣٢٠)، والعبر ١٤٤/٢ وشدرات الذهب٢٠٨٢)." (١)

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣/٥٨٧

٣٣. "٧٠٧ – سمعت أحمدَ يقول: سمعت أبا عمر بن حَيُّويَة يقول: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت مَعْمَراً يقول: سمعت مَعْمَراً يقول: سمعت الزُّهْرِيَّ يقول: سمعت النُّهْرِيَّ يقول: ((إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ للشَّيطانِ فيه نَصِيبٌ)) (١) .

٣٣. ٧٠٨ – أَحْبَرَنَا أَحمدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ الْمَوْصِلِيُّ الْقَاضِي، (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَنِ الْجِبارِيُّ، (٣) حَدَّثَنَا أَبُو

(۱) رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه في رواية رقم (۱۱۳) وسيتكرر هذا النص أيضاً في رواية رقم (۹۳٦) .

(٢) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدِ الْمَوْصِلِيُّ الْقَاضِي، قال الخطيب: سألت البرقاني عن ابن فهد فقال: ليس به بأس قد عن ابن فهد فقال: ليس به بأس قد كان يوثق. تاريخ بغداد ٩/٨.

(٣) أحمد بن الحسن الجباري: ولم أقف له على ترجمة، وكلمة (الجباري) في الخطية غير واضح. ولم اهتد إليه لا من خلال شيوخ الخُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ، ولا من خلال تلامذة أبي حفص القاضي، ولم أجده ممن ينسبون إلى الجباري ولا إلى الجاري، والجاري نسبة إلى قرية من قرى أصبهان، وأما الجرادي فقد وجدت من اسمه أَحْمَدُ بْنُ الْخُسَيْنِ

أَبُو الْعَبَّاسِ الجرادي الموصلي أيضاً، وقد ذُكر في أثناء الإسناد، وضمن تلامذة بعض الشيوخ، ما جعلني أقول: لعّل ثَمَّة تصحيف في اسم أبيه ونسبته، والله أعلم، انظر صحيح بن حبان: ٣٤٧/٢، و٥/٥٨، والتهميد لابن عبد البر:

١٥١/٢، وحلية الأولياء: ١٧٨/٤، والأكمال لابن نقطة: ٢٦٦/٢، وتهذيب الكمال: ٣٩٢/٦، وتهذيب الكمال: ٣٩٢/٦،

و ۲/۲۲، و ۲۷٥/۳۱، وتهذيب التهذيب: ٤/٨٨، و٥/٠١، و٧/٠٦.. " (١)

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣/٩٩/٣

٣٣٠. "٧٢١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِقْسَم، حَدَّثَنَا ابنُ الصَّلْت، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابنُ الصَّلْت، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، (١) عَنْ نَافِعٍ، عن بن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ (٢): ((قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ، أَينَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ؟ قَالَ: نَعم، إِذَا تَوَضَّأُ)) (٣).

٧٢٢ - أَخْبَرَنَا أَحِمُهُ، حَدَّثَنَا ابنُ مِقْسَم، حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْت، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ سُفْيَان، (٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدَر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ يَأْتِنِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الأَحْزَابِ؟، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِنِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ؟، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ لِكُلِّ نَبِي كَبَرِ الْقَوْمِ؟، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ) (٥)

أخرجه مسلم في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ١ / ٢٤٨ رقم ((٣٠٦)) ، من طريق عبيد الله العمري، عن نافع به.

وأخرجه البخاري في الغسل: باب نوم الجنب ٣٩٢/١ رقم ((٢٨٧)) ، وفي باب الجنب يتوضأ ثم ينام ٣٩٣/١ رقم ((٢٨٩)) و ((٢٩٠)) ، ومسلم في الحيض: باب جواز نوم الجنب ٢٤٩/١ رقم ((٣٠٦)) ، من طرق عن ابن عمر قال: استفتى عمر النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.

أخرجه البخاري في الجهاد: باب فضل الطليعة 7/70 رقم ((٢٨٤٦)) ، وفي باب هل يبعث الطليعة وحده 7/70 رقم ((٢٧٤٧)) ، وفي باب السير وحده 7/70 رقم ((٢٩٩٧)) ، وفي فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام 7/70 رقم ((٣٧١٩))

<sup>(</sup>١) العمري: هو عبيد الله العُمَري.

<sup>(</sup>٢) والخطية: (قالت) وهو <mark>تصحيف.</mark>

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وإسناد المؤلف ساقط كسابقه، فيه ابن مقسم لم يكن بثقة، وابن الصلت وهو وضاع، وفيه رواية صحابي عن صحابي.

<sup>(</sup>٤) سفيان: هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، وإسناد المؤلف كسابقه.

، وفي المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ٤٠٦/٧ رقم ٤١١٣، وفي أخبار الآحاد: باب بعث النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزبير طليعة وحده ٢٣٩/١٣ رقم ((٧٢٦١)) ، ومسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما من طرق عن محمد بن المنكدر به.

وأما قوله ((والحواري: الناصر)) فهو مدرج من قول سفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث عن ابن المنكدركما في صحيح البخاري انظر الصحيح مع الفتح ١٣٧/٦ رقم ((٢٩٩٧)) .." (١)

٣٣٠. "٨٦٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ مَرْوَانَ الأَبْزَارِيُّ (١)، حَدَّثَنَا محمد بن محمد ابن عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ (٣)، الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ (٣)،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (٤) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ((لَقَدْ شِبْتَ، قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاَتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ)) (٥)

(۱) في الخطية: ((محمد بن يزيد بن مروان الأبزاري)) وهو تصحيف والصحيح مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ مَرْوَانَ الأبزاري أبو عبد الله الأنصاري، وثقه أبو بكر البرقاني وأبو القاسم الأزهر والعتيقي، وانتقي عليه الدارقطني، مات سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. انظر تاريخ بغداد: مماري مراد مراد المراد المراد

(٢) محمد ابن محمد بن عقبة الشيباني: أبو جعفر الكوفي. قال الذهبي: كان كبير الشأن، ثقة، نافذ الكلمة، كثير النفع. توفي سنة تسع وثلاثمائة. السير ٢٢٠/١، والوافي والوفيات ٩٩/١.

(٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البجلي: الكوفي الخزار. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم: لا أعرفه. قال ابن حجر: مقبول في الثامنة. وقال الذهبي:

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٩١٣/٣

وثق. الثقات ٤٢٣/٨، وتهذيب الكمال ٢٥١/١٨، التقريب ٣٦١/١، الكاشف ٢٦١/١.

(٤) عامر بن سعد: البجلي الكوفي. روى عن أبي بكر الصديق مرسلاً. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. وقال الذهبي: وثق. تمذيب الكمال ٢٣/١٤، تمذيب التهذيب ٥٧/٥، الثقات ٥٧/٥، التقريب ٢٨٧/١، الكاشف ٢٢/١٥.

(٥) حديث صحيح، وإسناد المؤلف فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف.

قد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي؛ فقد ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء طريق أبي إسحاق عن عامر

ابن سعد عن أبي بكر ٤/٠٥٠ وأخرجه أبو الشيخ في أحاديثه ١/١٣ من طريق جبارة عن عبد الكريم به، إلا أنه قال: ((عن أبيه)) مكان ((عن أبي بكر)) وقد أشار إليه المؤلف وقال: والأول أصح.

وأخرجه الترمذي: ٢/٥ قم (٣٢٩٧) ، وابن سعد في الطبقات ٢/٥٤، وأبو نعيم في الحلية ٤/٠٥، والحاكم في المستدرك ٣٤٤/٢، والمروزي في مسند أبي بكر ص٦٨، من طريق شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ

أبي إسحاق الهمداني، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ((يا رسول الله قد شبت، قال ... فذكره)) . وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠٣١٠- رقم: ١٠٣١٧، والحاكم في المستدرك وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٠٣١٥- رقم: ٢٠٣١٧ من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قال أبو بكر ... فذكره. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١/٥٣٥، والمروزي في مسند أبي بكر من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ولكن فيه إرسال؛ لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر الصديق. انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١٥٨.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٥/١ من طريق إسرائيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عِكْرِمَةَ، عن أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه أيضاً في المصدر السابق من طريق مسعود بن سعد الجعفي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس، عن أبي بكر بلفظ: ((شيبتني هود وأخواتها أو ذواتها)) شك من الراوي.

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠/٥/١-١٢٦ بسنده عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عون بن مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مسعود أن أبابكر قال: ((ما شيبك يا رسول الله؟ قال: هود والواقعة)) . وفي إسناده عمرو بن ثابت وهو متروك. كذا قال النسائي. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون التاريخ ٢/٠٤، الضعفاء والمتروكون ص ٣٠٠، المجروحين ٧٦/٢.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ٣٢٣/٢ رقم: ١٠٧ والدارقطني في العلل: المر٢٠٨ بمن طريق أبي معاوية، عن زكرياء بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَن أَبِي بكر نحوه مختصرً، وفيه أبو معاوية وهو مدلس من الطبقة الثالثة، وهم الذين أكثروا منه فلم يحتج الأئمة بأحاديثهم، إلا ما صرحوا فيه بالسماع. وأبو معاوية قد عنعن، وزكرياء وإن لم يضره تدليسه إلا أنه روى عن أبي إسحاق بعد اختلاطه.

وقد خالف عبد الرحيم بن سليمان أبا معاوية فقال: عن زكرياء عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي بكر نحوه، ذكره الدارقطني في العلل: ٢٠٨/١، وفي إسناده إرسال. فأبو ميسرة عن عمر بن الخطاب مرسل، فلأن أن يكون مرسلاً عن أبي بكر من باب أولى؛ لتقدم وفاة أبي بكر. المراسيل لابن أبي حاتم ص١٤٣٠.

وذكر الدارقطني طرقاً أخرى من طريق محمد بن مسلمة، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عَنْ عَائِشَة، عَنْ

أَبِي بَكْرٍ. وعن يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي إِسحاق، عن علقمة، عن أبي بكر، انظر العلل له ٢٠٨/١-٢٠٩.

وأخرجه الترمذي في الشمائل ص٢٧، وأبو يعلى في المسند ١٨٤/٢ رقم (٨٨٠)، والطبراني في الكبير ١٨٤/٢ رقم (٣١٨)، من طريق عَلِيّ بْنِ صَالِح بْنِ حَيّ، عن أبي إسحاق، عن

أبي جحيفة. هذا، فإن الاختلاف في هذا الحديث إنما هو من أبي إسحاق لا غيره، فإنه كان قد اختلط، وهذا من اختلاطه. ولهذا جعله الحافظ ابن حجر في النكت مثالاً للمضطرب في السند.

ولكن يتبين مما تقدم أن الحديث صحيح، وينتفي الاضطراب المذكور في إسناده. وذلك بترجيح رواية شيبان وأبي الأحوص وإسرائيل وغيرهم. وتعتبر روايتهم مقدمة على غيرها، لأن اتفاقهم في رواية الحديث وهم ثقات حفاظ حجة. والله أعلم.." (١)

٣٣٣. "حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زياد،

عَنْ هِلاَلِ الوزَّانِ (١) ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْأَسَدِيِّ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ ابِن زُرَارَة (٣) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ((انْتَهَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَأُوْحِيَ إِلِيَّ فِي عَلِيٍّ بِثَلاَثٍ: إِنَّهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَائِدُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَائِدُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَائِدُ الْمُحْجَلِينَ إِلَى جَنِّاتِ النَّعِيم)) (٤)

(۱) في الخطية: (هلال الوراق) والتحيح من كتب التخريج، وهو هلال بن أبي حميد أو ابن حميد أو مقلاص أو ابن عبد الله الجهني مولاهم أبو الجهم ويقال غير ذلك في اسم أبيه وفي كنيته الصيرفي الوزان الكوفي ثقة من السادسة. التقريب: ٥٧٥/١.

(٢) أبو كثير الأسدي: قيل حمان، وفي تعجيل المنفعة: حبيب بن حماز الأسدي، قال العجلي كوفي تابعي ثقة. وقال البخاري وابن أبي حاتم: الأنصاري. وذكره ابن حبان في الثقات. الكنى للبخاري: ٠/٤، معرفة الثقات: ٢/٢٨، الجرح والتعديل: ٩/٩، ١٢٥٤، الثقات: ٢٩/٤، تعجيل المنفعة: ١/٤٨.

(٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زرارة: الأنصاري وفي صحبته خلاف، ذكره ابن أبي حاتم وابن حبان في الصحابة، وقال

ابن حجر: مات أبوه أسعد ابن زرارة في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -، فلا يبعد الصحبة لابنه. الجرح والتعديل: ٥/١، الثقات: ٣/٢٤٢، الإصابة في التمييز الصحابة:

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣٥/٣

.7/2

(٤) حديث منكر، إسناد المؤلف فيه جعفر بن زياد وهو شيعي، قال ابن حبان أنه كثير الرواية عن الضعفاء وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء، وإبراهيم بن عباد الكرماني لم أعرف حاله من حيث الجرح أو التعديل.

أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١٨٨/١-١٨٩، من طريق يحيى بن أبي بكير، وأحمد بن الفضل كلاهما عن جعفر بن زياد به.

وخالفهما نصر بن مزاحم العطار فجعله من مسند أسعد بن زرارة، أخرجه الخطيب أيضا في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١٨٩/١، من طريقه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ هلال، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسْعَدَ بن زرارة، عن أبيه مرفوعا.

ورواه الحاكم في المستدرك ١٤٨/٣، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١٩٠/١، من طريق عمرو

ابن الحصين العقيلي، عن يحيى بن العلاء الرازي، عن هلال بن أبي حميد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسْعَدَ بن زرارة عن أبيه مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبعه الذهبي بقوله في التلخيص: ١٣٨/٣: أحسبه موضوعا، عمرو

ابن الحصين وشيخه متروكان. وقال ابن حجر في عمرو بن الحصين أنه متروك: كما في التقريب: ٢/٠١، ويحيى بن العلاء رمي بالوضع كما في التقريب أيضا: ١/٥٩٥.

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١٩٠/١ من طريق عمرو بن الحصين، عن يحيى ين العلاء، عن حماد ابن هلال، عن محمد بن أسعد بن زرارة، عن أبيه عن جده. وعلة هذا الإسناد كالعلة الذي قبله.

ويرى الحافظ ابن حجر أن ذِكْر أسعد زيادة في السند.

وخالفهم عيسى بن سوادة الرازي عند الخطيب أيضا في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١٨٩/١، فرواه عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم الجهني مرفوعا.

ورواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١٩٠/١، من ريق الحسين بن هارون الضبي، وأبو الحسين محمد ابن أحمد بن جميع كلاهما عن ابن عقدة أحمد بن محمد، عن محمد بن مفضل الأشعري، عن أسعد، عن مثنى بن القاسم، عن هلال، عن أبي كثير الأنصاري، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسْعَدَ، عن أبيه، عن أبي أمامة مرفوعا.

غير أن ابن جميع لم يذكر أنسا وأبا أمامة، بل قال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بن زرارة، عن أبيه مرفوعا.

وقال ابن حجر بأنه يمكن الجمع بأن يكون عبد الله بن أسعد ليس ولد الأسعد بل هو ابن ابنه، ولعل أباه هو محمد فيوافق رواية وهذه الرواية الأخيرة، ويكون قوله رواية المثنى بن القاسم، عن أنس تصحيفا وإنما هي عن أبيه، وأما أبو أمامة فهو أسعد بن زرارة هكذا يكنى، والله أعلم.

قال ابن تيمية: هذا حديث موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث، ولا تحل نسبته إِلَى رَسُولِ اللّهِ – صَلَّى اللّهُ عليه وسلم – المعصوم ولا نعلم أحدا هو سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين غير نبينا مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –. وأقره الذهبي في مختصر منهاج السنة: ... وقال ابن حجر في الإصابة: ... (٢٧٥/٢) ومعظم الرواة في هذه الأسانيد ضعفاء والمتن منكر جداً.." (١)

٣٣٤. "بسم الله الرحمن الرحيم.

رب سهِّل يا كريم.

٩٨٨ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الفقيه المكين الأشرف الأمين جمال الدين أبو طالب أحمد ابن القاضي المكين أبي علي الحسين بن حديد قراءة عليه وأَنَا أَسْمَعُ بِظَاهِرِ ثَغْرِ الإسكندرية . حماه الله تعالى . في ثالث ربيع الأول سنة عشر وستمائة، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْحُ الْفَقِيهُ الإِمَامُ العالم الحافظ شيخ الإسلام أوحد الأنام فخر الأئمة سيف السنة بقية السلف أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني . رضي الله عنه . قراءة عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ مُنْتَصَفِ شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ سبع ستين وخمسمائة، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبِي الْخُسَيْنِ الْمُبَارِكِ بن عبد الجبار بانتخابي عليه من أصول كتبه، حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٩٩٦/٣

عبد الله محمد بن علي ابن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ الْحَافِظُ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَلْفٍ، أَخْمَرَهُمْ الْمَيْمُونِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَلْفٍ، أَخْمَر أَخُمَةٍ الأَذْرَمِي (١) بأنطاكية سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَدْرَمِي (١) ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(١) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بن محمد الأذرمي: ابن إسحاق، وفي الخطية: (الأخدمي) وهو تصحيف، وثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل: ١٦١/٥، الثقات: ٣٦١/٨، تاريخ بغداد: ٧٤/١، الكاشف: ٣٦١/٨." (١)

٣٣٥. "اليَشْكُرِيُّ مَوْلَى أَبِي عُوَانَة (١) ، عَنْ بَيَانِ ابن بِشْرٍ (٢) ، عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي شَهْم (٣)

. وَكَانَ رَجُلاً بَطَّالاً . قَالَ: ((مَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ وَأَنَا فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ تَتَوَكَّأُ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي إِلَى خَاصِرَتِهَا، [ل٢١٨/أ] فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعنِي: أَمَا يُعُونَهُ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي لِأُبَايِعَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ عَنِي، وَقَالَ: إِنَّكَ صَاحِبُ الجُبَيْذَة، يَعْنِي: أَمَا إِنَّكَ صَاحِب الجُبَيْذَة، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَايِعْنِي، فَوَاللهِ لَا عُدْتُ أَبَداً فَقَعَلَ)) (٤)

(۱) يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْيَشْكُرِيُّ مَوْلَى أبي عوانة. قال ابن سعد وابن معين والعقيلي ضعيف. وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي. وقال أحمد: ليس به بأس، حديثه مقارب. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات فلا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: حسن الحديث. وقال ابن حجر: ليّن الحديث. مات سنة سبع وسبعين ومائة. معرفة الثقات: ٢١٦٣، الضعفاء والمتروكون: ١٠٢٠، الضعفاء الكبير: ٢٧٣/٧، المجروحين: ٢٠٣، الكامل: ٢٧٣/٧، الضعفاء

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٠٦٧/٣

والمتروكون لابن الجوزي: ٢١١/٣، ميزان الاعتدال: ٢٥٦/٧، التقريب: ٦٠٣/١.

(٢) هنا في الخطية: (بيان بن أبي بشر) ، والتصحيح من كتب التخريج والترجم، وهو بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي الكوفي، ثقة ثبت من الخامسة. التقريب: ١٢٩/١.

(٣) أبو شهم: صاحب الجبَيْدة، تصغير جبذذة بجيم وموحدة ساكنة ثم ذال معجمة، لا يعرف اسمه ولا نسبه، وذكر ابن السكن أن اسمه زيد أو يزيد بن أبي شيبة، وقال ابن حجر: ويقال اسم أبي شهم عبيد بن كعب. الإصابة: ١٠٣/٤..

(٤) حديث حسن، وإسناد المؤلف فيه أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَنِ لَم يذكر بجرح ولا تعديل، وعبد الرحمن بن معاوية لم أقف على ترجمته، ويزيد بن عطاء اليشكري ليس بالقوي،.

أخرجه الطبراني في معجم الكبير: ٣٧٢/٢٢ رقم ((٩٣٢)) من طريق إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، عن زهير بن عباد به. وإسماعيل بن الحسن الخفاف لم أقف له على ترجمة. وأخرجه ابن سعد في الطبقات: ٦/٥، ولطبراني في معجم الكبير: ٣٧٢/٢٢، رقم ((٣٩٢)) من طريق العلاء بن عبد الجبار العطار، وأحمد في المسند ٥/٤٩، من طريق سريج، وأبو يعلى في المسند: ٣١٢/١، من طريق بشر بن الوليد الكندي، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٥/١٣٨، والطبراني في معجم الكبير: ٣٧٢/٢٢ رقم ((من طريق محمد ابن أبان الواسطى أربعتهم عن يزيد بن عطاء به.

وبشر بن الوليد الكندي: وثقه الدارقطني وغيره. وقال صالح بن محمد جزرة: صدوق لكنه لا يعقل، كان قد خرف. تاريخ بغداد: ٧/٤٨. وسريج بن يونس ثقة. القريب: ١٢٩/١، والعلاء بن عبد الجبار ثقة كذلك، التقريب: ٢/٣١، ومحمد بن أبان الواسطي صدوق تكلم فيه الأزدي، التقريب: ١/٥٠٤.

والحديث مداره على يزيد بن عطاء، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه هريم بن سفيان عند أحمد في المسندك ٢٩٤/٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ١٣٨/٥، والطبراني في معجم الكبير: ٣٢/٣٦، والحاكم في المستدرك: ٤/٨١٤، والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/٩١٩، والحاكم في المستدرك: والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/٩/٣، وتهذيب الكمال: ٤٠٧/٣٣، من طريق أسود بن عامر عن هريم بن سفيان عن بيان بن بشر به.

وأسود بن عامر ثقة، التقريب: ١١١/١، وهريم بن سفيان أبو محمد الكوفي، صدوق، التقريب: ٥٧١/١.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: إسناده قوي، انظر الإصابة: ١٠٣/٤.

وعند أحمد وابن أبي عاصم والطبراني في رواية والحاكم والبيهقي ((كشحها)) مكان ((خاصرتها)) .

وعند البيهقي فقط ((النبيذة)) بدل ((الجبيذة)) وهو تصحيف. وعند ابن أبي عاصم ((الجبذة)) بدل ((الجبيذة)) .

والكشح: قيل هو ما بين الخاصرة إلى الضِّلع الخلف، وقيل الكشحان: جانب البطن من ظاهر وباطن. وقيل ما بين الحبة إلى الإبط. وقيل هو الخَصْر، وقيل: إن الكشح من الجسم إنما سمى بذلك لوقوعه عليه. لسان العرب: ٥٧٢/٢..." (١)

٣٣٦. "١٤٨ - أخبرنا عبد الكريم بنُ محمد المحاملي (١) إجازة أن أبا بكر بنَ شَاذان حدثهم، حدثهم، حدثهم عَلْيُ بنُ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنُ أَحْمَدَ البزَّار، حدثني الزُّبيرُ بنُ عبد الملك الهاشِمِيُّ قال: مَرَرْتُ بِبَعْضِ الْمُعَلِّمِينَ ويُعْرَفُ بِالْكِسْرَى، فرأيتُهُ يُصَلِّي بِالصِّبْيَانِ صلاةَ الْعَصْرِ، فلمْ قال: مَرَرْتُ بِبَعْضِ الْمُعَلِّمِينَ ويُعْرَفُ بِالْكِسْرَى، فرأيتُهُ يُصَلِّي بِالصِّبْيَانِ صلاةَ الْعَصْرِ، فلمْ أَزُلْ وَإِقْفاً أُفَكِّرُ فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ رَكَعَ أَدْخل رأسَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ يَ مُظُورُ ما يَصْنعُ الصِّبْيَانُ حَلْقَهُ، فرأَى صَبِيًّا يَلْعَبُ، فقال لهُ وهوَ راكعٌ: يابنَ الْبَقَّالِ، هُو ذا أَدْري مَا تَصْنعُ (٢).

٩ ١ ١ ٩ - قال: وأخبرني غيره، قال: مررت بمعلم وهو يُلَقِّنُ صَبِيًّا شيئًا مِنَ الشِّعْرِ، فَاسْتَمَعْتُ فإذا هو يقول:

أَشْقَيْتَنِي رَبِي وعَنَيْتَنِي بِحُبِّ يحيي خَتَنِ بن الجُرُدْ

فقلت: أَيُّها الشَّيْخُ، لِمَنْ هذا الشِّعْرُ؟ قال لذي الرُّمَّة: قلت: والله ما أَدْري من أي شيءٍ أَعْجَب من تَصْحيفكَ الشِّعرَ أمْ لإسْمِ الشاعِر،

(١) عبد الكريم بن محمد المحاملي: عبد الكريم بن محمد بن أحمد أبو الفتح ابن المحاملي،

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٠٩٤/٣

وثقه الخطيب، قال مات سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (عمائة على مات سنة ثمان وأربعين وأربعمائة على الإسلام حوادث ووفيات (١٨٠ - ٤٥٠) . تاريخ بغداد: ١٨٠ / ١٠.

(٢) في إسناده مخلد بن علي البزار، والزبير بن عبد الملك الهاشمي، لم أقف على ترجمتهما.." (١)

٣٣٧. "حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ (١) ، عَنْ رِبْعي (٢) ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ قَبْلِ الْمَوْتِ)) (٣) .

١١٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الصوري قراءة، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر ابن محمد البزار التُّجِيبِيُّ، أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن المفسر (٤) سنة أربعين، حدثنا أحمد ابن على بن سعيد

(١) مَنْصُورِ: بْنِ الْمُعْتَمِرِ.

(٢) ربعي: هو ابن حراش أبو مريم العبسي الكوفي ثقة. التقريب: ٢٠٥/١.

(٣) حديث موضوع، في إسناده أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السمسار، وجعفر بن محمد الورّاق، لم أقف على ترجمتهما، وإسحاق بن ناصح متهم.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٣٦/٣ رقم ((١٣٢٣)) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير: ١٠٥/١، والطبراني في معجم الكبير: ٣٧٦/٨، رقم ((٨١٧٤)) ، من طريق عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ القسملي، والحاكم في المستدرك: ٤/٣٤٧، والبيهقي في شعب الإيمان: ٢/٧٤٧، من طريق أبي قلابة كلاهما عن إسحاق بن ناصح به. وورد عند ابن أبي عاصم ((إسحاق بن واضح)) بدل ((إسحاق بن ناصح)) وهو تصحيف.

قال أبو حاتم: كذب على قيس. الجرح والتعديل: ٢٣٥/٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣٠٩/١، فيه إسحاق

ابن ناصح، قال أحمد: كان من أكذب الناس. وقال العقيلي: ليس هذا الحديث محفوظ من حديث قيس ولا غيره، ولا يتابع هذا الشيخ عليه أحد. الضعفاء الكبير: ٥٠٦/١، ميزان

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٢٤/٣

الاعتدال: ١/٠٠/١، لسان الميزان: ١/٢٧٦.

(٤) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن مفسر: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح الدمشقي يعرف بابن المفسر انتخب عليه الدارقطني، مات سنة خمس وستين وثلاثمائة. طبقات المفسرين للدراوردي: ١/٠٥٠، طبقات الشافعية للسبكي: ٣١٤/٣، سير أعلام النبلاء: ٢٨٢/١٦، شذرات الذهب: ٣/٥٠." (١)

٣٣٨. "عَنْهُ غَيْرَ سَلْمِ بْنِ سَالِمِ الْبَلْخِيِّ (١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١٨١ - سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العتيقي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن يوسف ابن يعقوب الرقي (٢) إملاء يقول: سمعت أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الأعرابي بمكة يقول: سمعت سمعت سمعت سمعت المشار بن عِيَاض يقول: ((إِنَّمَا أَمْس مَثَلُ،

(١) في الخطية ((البجلي)) وهو <mark>تصحيف</mark>، والتصحيح من كتب التراجم، كما تقدم آنفا.

(٢) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بن يعقوب الرُّقي: نسبة إلى الرقة وهي بلدة إلى طرف الفرات، ويكنى بأبي عبد الله وهو أشهر، قال الخطيب: غير ثقة، وذكر حديثا موضوعا في ترجمته، وقال: الحمل فيه علىالرقي، وقال الذهبي: وضع على الطبراني حديثا باطلا في حشر العلماء بالمحابر. مات سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: ٣/٩، ١٤ الأنساب:

١٥١/٦، سير أعلام النبلاء: ٢١/٣/١، لسان الميزان: ٢٥/٥..." (٢)

٣٣٩. "٢٠٨ - قال الرِّياشي: يُقالُ إِنَّ الْفُرَاتَ جَاءَ مِنْ بِلاَدِ الرُّومِ، فَجَاءَ حَتَّى صَبَّ فِي دِحْلَةَ، وَصَبَّتْ دِجْلَةُ فِي الْبَحْرِ، وَعَطَفَتِ الْبَحْرَ إِلَى عَدَنَ ثُمَّ إِلَى جُدَّةَ (١).

١٢٠٩ قال الرِّياشي: وقال الأصمعي: هُوَ مِنْ حَضَرَ مَوْتَ إِلَى جُدَّةً.

٠١٢١- قال الرياشي: وقال الأَصْمَعِي: يقُولُونَ إِذَا خَلَّفْتَ الْحِجَازِ (٢) مُصْعِداً فَقَدْ أَغُمْتَ، وإذَا الْخَدَرْتَ مِنْ ثَنَايا (٣) ذَاتِ عِرْقٍ فَقَدْ أَتُهُمْتَ، فإذَا عَرَضَ لَكَ الْحِرَارُ -جمع حَرَّة - وَأَنْتَ بِنَجْدٍ ذَلِكَ (٤) الْحِجَاز، فَإذَا عَرَضَ لَكَ الْمُرْخُ وَالْعَفَارُ (٥) فقدْ أَتُهُمْتُ، وَالمَدِينةُ

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٣١/٣

<sup>(</sup>٢) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٣٨/٣

(١) رجال إسناده ثقات.

ذكر ذلك الياقوت الحموي في معجم البلدان: ١٥٩/٢.

(٢) كذا في الخطية، وفي معجم البلدان (عَجْلَزاً) .

(٣) في الخطية ((يمانا)) وهو <mark>تصحيف</mark> والمثبت من معجم البلدان.

(٤) كذا في الخطية ((ذلك)) وفوقها ضبة، وقد أُثبت (ذلك) أيضاً في مصادر التخريج.

(٥) المرخ: بفتح الميم وسكون الخاء، واد باليمن، والعفار: موضع بين مكة والطائف، المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجر، وقيل: نوع من النبات. معجم البلدان: ٥/٣، و ٢٤، و ٢٤، و ٢٤.

(٦) رجال إسناده ثقات.

ذكر الياقوت الحموي في معجم البلدان: ١٦٢٨، و٢٦٢٥، نحوه.

وجاء في ٧٤/٢ عن الأصمعي أيضاً قال: إذا خلفت عمان مصعدا فقد أنجدت، فلا تزال منجدا حتى تنزل في ثنايا ذات عرق، فإذا فعلت ذلك فقد أتحمت إلى البحر، وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز، وإذا تصوبت من ثنايا العرق واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتحمت، وإنما سمى الحجاز حجازا لأنه حجز بين تمامة ونجد.." (١)

. ٣٤٠. "٣٢١ - قال (١): حدثنا الرِّياشي، حدثنا مسعود بن بِشْر المازي (٢)، عن رجلٍ مِنْ وَلَدِ عَمْرو بن مُرَّة الجُهَنِي وَكَانَتْ لأَبِيهِ صُحْبَةٌ قال: قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضِنَّةَ (٣) إِلَى عَبْدِ الْمَلِك بْنِ مَرْوانَ فقال:

وَاللهِ مَا نَدْرِي إِذَا مَا فَاتَنَا طَلَبٌ إِلَيكَ مَنِ الَّذِي نَتَطَلَّبُ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي الْبِلاَدِ فَ َلَمُ نَجِدْ أَحَداً سِوَاكَ إِلَى الْمَكَارِمِ يُنْسَبُ فَاصْبِرْ لِعَادَتِنَا التَّي عَوَّدْتَنَا أَوْ لاَ فَأَرْشِدْنَا إِلَى مَنْ نَذْهَبُ فَأَعْطاهُ أَلفَ دينار، ثُمُ عادَ إليهِ بَعْدَ الحَوْلِ فأنْشَدَهُ:

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٦١/٣

نَرُبُّ الَّذِي يَأْتِي مِنَ الْخَيْرِ إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ الْمَعْرُوفَ زَادَ وَتَمَّمَا وَلَيْسَ كَبَانٍ حِينَ تَمَّ بِنَاؤُهُ تَتَبَّعَهُ بِالنَّقْضِ حَتَّى تَعَدَّمَا فَاعْطَاهُ أَلْ َفَيْ دِينار، ثُمُّ أَتَاهُ الْحُوْلُ فقال: إِذَا اسْتَعْذَرُوا كَانُوا مَعَاذِيرَ بِالنَّدَى يَعُودُونَ بِالإِحْسَانِ عَوْداً عَلَى بَدْءِ قال: فأعْطَاه ثَلاثَةَ آلاف دِينَار (٤).

(١) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني).

٢/٢١، لسان الميزان: ١/١٥٤.

٣٤١. "فِي الْبَصْرَةِ لَمَّا أَسْلَمَ النَّصَارَى وَالْيَهُودُ، لأَنَّ الْقَدَرَ مَقَالَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (١). ١٢١٨ - حدثنا الرياشي، عن الأَصْمَعي قال، مات داودُ بْنْ أبي هِنْدَ سنة تسع وثلاثين ومائة (٢).

١٢١٩ - قال (٣): حدثنا الرِّياشي، عن الأَصْمعي، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قال: قال زُبَيْدُ الْيَامي (٤) وَهُوَ حَيُّ مِنْ هَمَذَانَ: حَرَجَ مِنْ هَمَذَانَ إِلَى صِفِّينَ اثْنَا عَشَرَ أَلْف رَجُلٍ، فَمَا رَجَعَ مِنْهُمْ إِلاَّ خَمْسَةٌ أُو سِتَّةٌ (٥).

وقد روى الآجري في الشريعة: ٢٤٣/٠، واللالكائي في السنة: ٢٥٠/٤، بإسناد جيد عن

<sup>(</sup>٢) مسعود بن بشر المازي: لم أجد له ترجمة، ولكن الذهبي ذكره ضمن الذين رووا عن الواقدي. ميزان الاعتدال:

<sup>(</sup>٣) في الخطية ((ضبّة)) وهو <mark>تصحيف</mark>، والتصحيح من فصل المقال لأبي عبيد البكري ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في إسناده مسعود بن بشر المازي ذكره الذهبي دون جرح ولا تعديل، وشيخه غير معروف.." (١)

<sup>(</sup>١) في إسناده أبو عطاء لم أقف على ترجمته، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٦٤/٣

الأوزاعي أنه قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد.

(٢) رجال إسناده ثقات.

في الخطية ((سبع وثلاثين ومائة)) وهو تصحيف، والتصحيح من كتب التراجم، حيث نقل يزبد بن هارون وابن سعد وغيرهما أنه توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. وقال علي بن المديني وغيره أنه مات سنة أربعين ومائة. وقال خليفة بن الخياط: أنه مات سنة تسع وثلاثين أو أول سنة أربعين ومائة. وقال ابن حجر: وقيل مات سنة إحدى وأربعين ومائة. وقد جمع الذهبي بين هذه الأقوال فقال أنه مات في أول سنة أربعين، قلت والجمع أولى وأفضل ما دام لم يترجح لدينا قول. انظر الطبقات الكبرى: ٧/٥٥، طيقات خليفة: ١٨/٠، تذكرة الحفاظ: ١/٢١، تقذيب التهذيب: ١/٧٧، التقريب: ١/٠٠٠.

- (٣) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.
- (٤) زبيد اليامي: زبيد بموحدة مصغّر ابن الحارث بن عد الكريم بن عمرو اليامي بالتحتانية أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد مات سنة اثنتين وعشرين ومائة أو بعدها. التقريب: /٢١٣/
  - (٥) في إسناده شيخ من أهل الكوفة لم أعرف من هو.

لم أقف على هذا النص، ولكن ذكر ابن كثير في "البداية والنهاية": أن علي بن أبي طالب لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة، سار منها إلى الكوفة، فلما دخلها، بعث إلى جرير بن عبد الله، وكان على هذان من زمان عثمان، وإلى الأشعث بن قيس، وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان أيضاً، يأمرهما أن يأخذا البيعة له على من هناك ثم يقبلا إليه، ففعلا ذلك.

قلت: ولكنه لم يرد فيه العدد الذي خرج مع جرير بن عبد الله من همذان على وجه التحديد، ولا شك أن كل من لم يكن لديه عذر شرعي سيكون من الخارجين، تلبية لأمر خليفة

المسلمين، كما أن النص يدل على أنهم إنما خرجوا إليه بعد الوقعة، ولكن نص المؤلف دل على خروجهم إليه قبل الوقعة.." (١)

٣٤٢. "١٢٢١ - قال (١) : حدثنا أبو حاتم، [ل٢٥٦/أ] والرياشي جميعًا، عن الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء (٢) قال: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قال لَهُ رَجُلُ: الطُّلْعَانُ (٣) خَيْرٌ أَمِ الْفُرْعَان (٤) ؟ فَقَالَ عُمَرُ: الفُرْعَان (٥) .

(١) القائل هو: أحمد بن محمد الهزاني.

(٢) أبو عمرو بن العلاء: قيل اسمه زبان أو العريان، أو يحيى أو جزء بفتح الجيم ثم زاء ثم همزة، والأول أشهر ثقة من علماء العربية، مات سنة أربع وخمسين ومائة. وهو ابن ست وثمانين سنة. التقريب: ١/ ٦٠٠

(٣) الصلعان من الصَّلع: وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخره، وكذلك إذا ذهب وسطه، صَلِع يَصْلَع صَلَعاً وهو أَصْلَعُ، ويجمع أصلع على صُلْعان. لسان العرب: ٢٠٤/٨. (٤) في الخطية ((القُرْعان)) ، من القُرْعُ، قرس الرأس وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر، ويقال: قوم قُرْعُ وقُرْعان. لسان العرب: ٢٦٢/٨. وهو تصحيف، والتصحيح من غريب الحديث لابن الجوزي.

(٥) رجاله ثقات.

ذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث: ١٠٨/٣، ابن الجوزي في غريب الحديث: ١٠٨/٢، وقال ابن الجوزي والأفرع: الوافرُ الشَّعر لم يذْهَب منه شيء.." (٢)

٣٤٣. "ظَهِيرٍ (١)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَدِمَ مُلُوكُ حَضْرَمَوْت عَلَى رسولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنُو وَلِيْعة، وَمِحْوْس (٢) ، وَمِشْرَح، وأَبْضَعَة (٣) وَأُخْتُهُم الْعَمَرَّدَةِ، وَمِحْوْس (٢) أَوْمِشْرَح، وأَبْضَعَة (٣) وَأُخْتُهُم الْعَمَرَّدَةِ، وَفِيهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ قَيْس، وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ فَقَالُوا: أَبَيْتَ اللَّعنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لستُ مَلِكًا، أَنَا محمدُ

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٦٧/٣

<sup>(</sup>٢) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٦٩/٣

ابنُ عبدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، قَالُوا: لاَ نُسَمِّيكَ بِاسْمِك، قَالَ: لَكِنَّ اللهَ سَمَّايِي، وَأَنَّ أَبُو النَّهِ – الْقَاسِم، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقاسِم، إِنَّا قَدْ خَبَّأْنَا لَك خَبِيمًا فَمَا هُوَ؟ وَكَانُوا حَبَوُوا لِرَسولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم – رِجْلَ جَرَادَ قٍ، وحَمِیْتَ سُمنٍ، قال: وَالْحَمِیْتُ: الزِّقُ [ل٢٦٤/ب] الَّذِي قَدْ قُیِّرَ دَاخِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِك بِالْكَاهِنِ، وَإِنَّ الْكَاهِنَ وَالْكَهَانَةَ وَالْمُتَكَهِّنَ فِي النَّارِ، فَقَالُوا كَيْفَ

(۱) الحكم بن ظُهَيْر: بالمعجمة الفزاري أبو محمد، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: تركوه منكر الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: متروك الحديث، وقال الجوزجانيك ساقط، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. وقال ابن حجر: متروك رمي بالرفض واتهمه ابن معين. التاريخ الكبير: ٣٤٥/٢، الضعفاء الصغير:

٠/١٣، الضعفاء والمتروكون: ٠/١٣، الجرح والتعديل: ١١٨/٣، المجروحين: ١٠٥٠/١ تمذيب الكمال: ٩٩/٧، التقريب: ١٧٥/١.

(٢) في الخطية (يحرس) والتصحيح من معجم البلدان ٢٧١/٢، (حضرموت) وجاء في القاموس المحيط: ٢٠٠/٢ مادة (خوس): ومخوس كمنبر ومشرح وجمد وأبضعة بنو معد يكرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم –، ولعن أختهم العمردة، وفدوا مع الأشعث، فأسلموا ثم ارتدوا، فقتلوا يوم النجير، فقالت نائحتهم: يا عينُ بكّي لي الملوك الأربعة.

(٣) في الخطية (الضعة) وهو <mark>تصحيف،</mark>." (١)

٣٤٤. "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلاثًا لَعُظُهُمَا وَاحِدٌ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ فَلْيَنُشَّ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو حَاتِم لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ فَلْيَنُشَّ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ رَوَاهُ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَشْبَهُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي زَرْعَة خُو هَذَا وَالله أعلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَشْبَهُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي زَرْعَة خُو هَذَا وَالله أعلم

آخر

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٩٦/٤

# رِجَاله ثِقَات وَالصَّوَابِ أَنه مُرْسل

٢٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي بْنُ الْمَعْطُوشِ الْحَرِيمِيُّ بِبَعْدَادَ أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ بْنُ أَخْمَدَ جَرَّفِي الْبَنَا أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمْ أَبِنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنَا أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا خُمِيدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنسٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا بِأَيَّامٍ سَبَقْتُمُونَا بِهَا وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا بِأَيَّامٍ سَبَقْتُمُونَا بِهَا فَبَلَعْنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ." (١)

٣٤٥. "قيده الحفاظ الدارقطني، وعبد الغني، والخطيب أبو بكر، وأبو نصر ابن مأكولا في كتبهم المؤلفة في هذا الشأن، تبع الآخر منهم الأول، والصحيح إن شاء الله تعالى عزيز الأخيرة راء مهملة.

أخبرنا أبو عبد الله ابن صالح مناولة ، عن أبي عبد الله الأزدي ، قال: أخبرنا أبو محمد بن عبيد الله قال: وقال بعضهم: صوابه عزيز بزاي ثم راء، وقال القاضي أبو بكر بن العربي المذكور: عزيز بزاي ثم راء، صوابه عندهم هو الذي يريد أبو عبيد الله لأنه شيخه وعنه حمل الكتاب كما قدمناه، والله تعالى أعلم ، وقال القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله تعالى: سمعت بعض أهل بغداد ، يقول: إنما هو عزيز بزاي ثم راء: وكذلك كان يقوله الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد الله ابن الصباح البغدادي نزيل مكة شرفها الله تعالى، ورحمه ، وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامي اللغوي المحدث: الصواب محمد بن عزيز بالراء، وعزيز بالزاي المكررة تصحيف، قال: وقد ضبطه الأثبات من اللغويين بالراء، ورأيت بخطه كتاب الملاحن لابن دريد، وقد كتب عليه لمحمد بن عزيز السجستاني، وقيده بالراء، والكتاب عند بخطه، قال: ورأيت بخط إبراهيم بن محمد الطبري المعروف بنوزور، وكان ضابطا، نسخة من غريب القرآن لابن عزيز، وقد كتبها عن المصنف، وقيد الترجمة: تأليف ضابطا، نسخة من غريب القرآن لابن عزيز، وقد كتبها عن المصنف، وقيد الترجمة: تأليف الطبري اللغوي نسخة أخري من غير القرآن لابن عزيز، وقد كتبها عن المصنف، وقيد الترجمة وقد كتبها الطبري اللغوي نسخة أخري من غير القرآن لابن عزيز، وقد كتبها عن المصنف، وقيد الترجمة وقد كتبها الطبري اللغوي نسخة أخري من غير القرآن لابن عزيز، وقد ضبطه عزيز بالراء، وقد كتب الطبري اللغوي نسخة أخري من غير القرآن لابن عزيز، وقد ضبطه عزيز بالراء، وقد كتب

<sup>(</sup>١) لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، المقدسي، ضياء الدين

الكتاب عنه أيضا، وقابلت بها نسختي ، قلت: وأنبأنا المسندان عز الدين أبو الفداء الصالحي ابن المنادي، والناصر المعمر أبو حفص الطائي الدمشقي ابن القواس، كلاهما ، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي رحمه الله تعالى، قال: رأيت بخط أبي عامر محمد بن سعدون العبدري الإمام في اللغة والحديث، وكان حافظا متقنا في آخر كتاب غريب القرآن لابن عزيز ، وقد كتبه عن عبد المحسن بن محمد ابن علي الشيحي، قال عبد المحسن: رأيت نسخة من هذا الكتاب بخط ابن نجدة ، وهو محمد بن الحسين بن محمد الطبري، وكان غاية في الإتقان خطة حجة، ترجمتها كتاب غير القرآن تأليف أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني الأخيرة راء غير ." (١)

٣٤٦. "اثر في النبي عن السهر بعد العشاء قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا مغيرة عن ابراهيم عن ابي وائل عن حذيفة عن عمر انه جدب السمر بعد عتمه قال ابو عبيد معناه عابة وذمة وكل عائب فهو جادب قال ذو الرفيالك من خد اسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جادبه قال ابو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن ابي رافع عن عمر انه كان ينش الناس بعد العشاء بالدرة ويقول انصرفوا الى بيوتكم هكذا الحديث ينش قال ابو عبيد ونرى ان هذا ليس بمحفوظ وقال بعض اهل العلم انما هو ينس بالسنين المهلة يقول يسوق الناس والنس هو السوق ومنه قول الحطيئة وقد نظرتكم ابناء صادرة للورد طال بما حوزى وتنسانسي فالحوز السير اللين والتنساس الشديد بقول مرة اسوقها كذا ومرة كذا قال ابو عبيد فان كان هذا الحرف هكذا فهذا تصحيف بن على المحدث ولكني احسبه ينوش الناس بالشين وهذا قد يقرب في اللفظ من ينش ومعني النوش صحيح هاهنا انما هو التناول يقول بالشين ومنا قبل تناوش القوم في القتال وكل من انلته خيرا او شرا فقد نشته نوشا ومنه من التناول ومنه قبل تناوش القوم في القتال وكل من انلته خيرا او شرا فقد نشته نوشا ومنه حدسث على رضي الله عنه حين سئل عن الوصية فقال نوش بالمعروف يعني ان يتناول الميت الموصي له بالشيء ولا يجحف بماله اثر اخر قال الدارقطني حدثنا ابو طالب الحافظ حدثنا ابو عمرو عثمان بن محمد." (٢)

<sup>(1)</sup> برنامج التجيبي، القاسم بن يوسف التجيبي (1)

<sup>(</sup>٢) مسند الفاروق لابن كثير، ابن كثير ١٤١/١

٣٤٧. "دقائق التنبيه والتعريف

بما في «الأحاديث المختارة» من الأخطاء والتصحيف أبو محمد أحمد شحاته الألفى السكندري

\_ 666\_

الحمد لله تعالى. والصلاة الزاكية على رسوله تتوالى.

صدرت الطبعة الأولى من «الأحاديث المختارة» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، والمشهور بالضياء المقدسي، بتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.

أصدرتها مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة ١٤١٠ هـ.

وهذه النسخة من «الأحاديث المختارة» لعلها الوحيدة التي يعتمد عليها أهل التخريج والتحقيق في العزو اعتمادا كليا.

وقد احتوت هذه النسخة على مئات الأخطاء المتكررة. فوجب التنبيه على جملة منها. وقبل الشروع فيما أردنا من التعريف بما في مطبوعة «الأحاديث المختارة» من الأخطاء والتصحيف، فلنذكر ترجمة مختصرة للإمام الحافظ الضياء المقدسي:." (١)

٣٤٨. "وأما باقي الأخطاء والتصحيفات، فانظرها في مقالنا: دقائق التنبيه والتعريف بما في «الأحاديث المختارة» من الأخطاء والتصحيف من «المقالات القصار في فتاوى الأحاديث والأخبار»

(٢) ".\_ ,,,,

٣٤٩. "٣٢٧م- عن حصين بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال:

«ما أعرف شيئا إلا الصلاة».

أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٩٠٩) و ٦٩/١٥ (٣٨٤٤٦) قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبيه، عن حُصين بن عبد الله، فذكره.

ـ في (٣٥٩٠٩): «خُصين بن عبد الله الحماني» (١).

<sup>(</sup>١) دقائق التنبيه والتعريف بما في «الأحاديث المختارة» من الأخطاء <mark>والتصحيف</mark>، أحمد شحاتة السكندري ص/١

<sup>(</sup>٢) دقائق التنبيه والتعريف بما في «الأحاديث المختارة» من الأخطاء <mark>والتصحيف</mark>، أحمد شحاتة السكندري ص/٣٤

<del>------</del>

(۱) في طبعة دار القِبلة: «الهفاني»، مع إقرار محققه بأن الذي في النسخ الخطية: «الحماني»، واعتمد في تبديل ذلك على طبعات «التاريخ الكبير»، و«الجرح والتعديل»، و«الثقات» لابن حِبان، وثلاثتها طبعات هندية قديمة، فيها من التحريف والتصحيف ما يستحيل حصره، والمُثبَت عن طبعتي الرشد (٣٥٧٧١)، ودار الفاروق (٣٥٧٧٣)، قال عباس بن محمد الدُّوري: سمعتُ يحيى يقول: قد روى عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سفيان، عن أبيه، عن حصين بن عبد الله الهماني، عن أنس، هكذا قال يحيى: الهماني. ولم يقل: الحماني. «تاريخه» (٢٥٠١).. "(١)

.٣٥٠. "أخرجه أحمد ٢٩/٤ (١٦٨٤٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن يونس بن أبي إسحاق (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال:

«خرجنا نريد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى عنه، فأتينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، فذكرت ذلك له؟ فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم».

. جعله: عن إسرائيل، عن يونس (٢).

\_\_\_\_

(۱) تحرف في طبعتي الرسالة، والمكنز، إلى: «إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق»، والمثبت على الصواب عن «جامع المسانيد والسنن» ٢/الورقة ١٧٧، والمطبوع منه (٢٠٤١)، وتصحف فيه إلى «إسرائيل، عن عيسى بن أبي إسحاق»: و«أطراف المسند» (٢٧٧١)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر ٦/(٣٢٣).

. ونص ابن حجر على ذلك في «الأطراف»، و «الإتحاف»، وميز رواية يزيد، فقال: رواه أحمد: عن يزيد بن هارون، والوليد بن القاسم، وأسود بن عامر، عن إسرائيل بن يونس، به، وفي رواية يزيد: «عن إسرائيل، عن يونس».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٥٨٥

- . وقال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك (هو القطيعي راوي «المسند»)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال: خرجنا، فذكره. «معرفة الصحابة» (٣٥٣٠).
- وقال ابن الأثير: رواه أحمد بن حنبل، عن يزيد، عن إسرائيل، عن يونس. «أسد الغابة» (٢٣٤٥).
- . ومعروف أن جميع النسخ الخطية التي عثر عليها لمسند أحمد، حتى الساعة، إنما هي نسخ حديثة، وقع فيها التصحيف، والسقط، ولذا اعتمدنا ما نص عليه ابن الأثير، وابن حجر. (٢) تحرف في طبعتي الرسالة، والمكنز، في هذا الموضع، إلى: «إسرائيل بن يونس»، والمثبت على الصواب عن «جامع المسانيد والسنن» ٢/الورقة ١٧٧، والمطبوع منه (٢٠٤٤)، وتصحف فيه إلى «إسرائيل، عن عيسى بن أبي إسحاق»: و «أطراف المسند» (٢٧٧١)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر ٦/(٦٢٩٣).
- . ونص ابن حجر على ذلك في «الأطراف»، و «الإتحاف»، وميز رواية يزيد، فقال: رواه أحمد: عن يزيد بن هارون، والوليد بن القاسم، وأسود بن عامر، عن إسرائيل بن يونس، به، وفي رواية يزيد: «عن إسرائيل، عن يونس».
- وقال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك (هو القطيعي راوي «المسند»)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال: خرجنا، فذكره. «معرفة الصحابة» (٣٥٣٠).
- وقال ابن الأثير: رواه أحمد بن حنبل، عن يزيد، عن إسرائيل، عن يونس. «أسد الغابة» (٢٣٤٥).." (١)
- ٣٥١. "- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، الدار من دور المشركين نصبحها للغارة، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر؟ فقال: إنهم منهم» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٢/١٠

- وفي رواية: «سألته عن أولاد المشركين؟ فقال: اقتلهم معهم» (٢).

قال: وقد نهي عنهم يوم خيبر (٣).

- وفي رواية: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أن نقتلهم معهم؟ قال: نعم، فإنهم منهم، ثم نهى عنهم يوم حنين» (٤).

ا خرجه عبد الرزاق (٩٣٨٥) عن مَعمَر. و «الحميدي» (٩٩٩) قال: حدثنا سفيان.
 و «ابن أبي شيبة» (٣٣٨٠٩) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد» ٤٧/٤
 و «ابن أبي شيبة» (٢/٥٣٦) قال: حدثنا سفيان. وفي ٤/٣٨ (١٦٥٣٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار.

٣٥٢. ". في رواية عبد الرزاق؛ عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا، يحسب أنه يأثر ذلك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٦٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٦٨٠١).

<sup>(</sup>٣) هذا الأمر بالنهي، إنما هو من قول الزُّهْري، كما سلف، قال ابن حجر: أخرج ابن حبان، في حديث الصعب، زيادة في آخره: ثم نحى عنهم يوم حنين، وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في «سنن أبي داود»، فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزُّهْري: ثم نحى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. «فتح الباري» لا محرد، وقد ورد في رواية عبد الله بن أحمد: «يوم خيبر» وهذا تصحيف لا ريب؛ قال ابن حجر: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين، ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي، فقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا، والعسيف، بمهملتين، وفاء الأجير، وزنا ومعنى، وخالد أول مشاهده مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. «فتح الباري» ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن حبان (٤٧٨٧).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٧/١٠

. قال البِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٩٦) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والراحتين، والركبتين، والقدمين. «موقوف».

وأخرجه عبد الرزاق (۲۹۷۰) عن مَعمَر. وفي (۲۹۷٤) عن ابن جُريج.

كلاهما (مَعمَر بن راشد، وعبد الملك بن جُريج) عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف شعرا، ولا ثوبا: على الجبهة، والأنف، ثم يمر يديه على جبهته، وأنفه، والكفين، والركبتين، والقدمين».

- وفي رواية: «أمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلي على سبع؛ على كفيه، وركبتيه، وأطراف قدميه، وجبينه».

«مرسل» (۱).

<sup>(</sup>۱) ورد عقب هذا في المطبوع في «المصنف»: «ثم مر يمسح طاووس إذا قال: وجبينه، ثم مر حتى يمسح أنفه، ولا يكف شعرا، ولا الثياب، قال ابن طاووس: لا أدري أي السبع كان أبوه بيدي» كذا، وفيه تصحيف ظاهر، فسياق الكلام دل على فقد التناسق، وهذا كثير في هذه النسخة المطبوعة.." (۱)

٣٥٣. "- وفي رواية: «أن عمر سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة» (١).

<sup>-</sup> وفي رواية: «أن عمر سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ما عدا قدميه» (٢).

<sup>-</sup> وفي رواية: «أن عمر سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١ ١ / ٤٩٤

أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤) عن عبيد الله بن عمر (٤). وفي (١٠٧٥) عن مَعمَر، عن أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (٦٨٢) قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر.

\_\_\_\_\_

(٤) تحرف في المطبوع إلى: «عبد الله بن عمر»، كما وقع تصحيف آخر في هذا الإسناد، في هذا الموضع، ففيه: «عن ابن عمر، عن عمر» وصوابه «عن ابن عمر، أن عمر». وقد ورد على الصواب، من طريق عبد الرزاق؛ عند أحمد (٢٣٥ و ٤٩٢٩)، وعَبد بن مُميد (٧٥١)، وأبي عَوانة (٧٨٦ و ٧٩٥).." (١)

٣٥٤. "أخرجه البخاري ٢٤/٢ (٩٤٣) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، غوا من قول مجاهد؛ «إذا اختلطوا قياما»، وزاد ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ؛ «وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياما وركبانا».

. ولم يذكر البخاري قبله، ولا بعده، قول مجاهد المشار إليه (١).

وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٥٨) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إن كان الخوف أشد من ذلك، فليصلوا قياما وركبانا، حيث جهتهم. «موقوف».

(۱) أخرجه الدارقُطني «العلل» (۲۷٤۱) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال المقرئ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوي، عن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، نحوا من قول مجاهد؛ إذا اختلطوا، فإنما هو الذكر، وإشارة بالرؤوس، وزادني ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ؛ فإن

727

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعَبد بن حُميد (٢٥١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنسائي (٩٠١٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨/١٤

كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياما وركبانا.

وقال ابن حَجر: هكذا أورده البخاري مختصرا، وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا، ولا في موضع آخر من كتابه، فأشكل الأمر فيه، ثم قال: والحاصل أنهما حديثان، مرفوع وموقوف، فالمرفوع من رواية ابن عمر، وقد يروى كله، أو بعضه، موقوفا عليه أيضا، والموقوف من قول مجاهد، لم يروه عن ابن عمر، ولا غيره، ثم ذكر ابن حجر، أن قول البخاري: «قياما» تصحيف، والصواب: «فإنما»، قال ابن حجر: وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى، بين لفظ مجاهد، وبين فيها الواسطة بين ابن جُريج وبينه، فأخرجه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قال: إذا اختلطوا، فإنما هو الإشارة بالرأس، قال ابن جُريج: حدثني موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، بمثل قول مجاهد؛ إذا اختلطوا فإنما هو الذكر، وإشارة الرأس، وزاد عن النبي صلى الله عَليه وسَلم: «فإن كثروا، فليصلوا ركبانا، أو قياما على أقدامهم»، قال ابن حجر: فتبين من هذا سبب التعبير بقوله: نحو قول مجاهد، لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة، وتبين أيضا أن مجاهدا إنما برأيه، لا من روايته عن ابن عمر» فتح الباري» ٢/٢٣٤.." (١)

### ٥٥٥. "ـ فوائد:

. أخرجه ابن عَدي، في «الكامل» ٩/ ١٦٧، في إفرادات أبي خالد الدالاني.

وذكر ابن عَدي أن من قال في حديثه: «عن أبي هند»، فقد صحف، قال: ولا أدري التصحيف ممن، وإنما هو: «إبراهيم الصائغ»، وهكذا رواه أبو غسان، عن عبد السلام. ثم قال ابن عَدي: حدثناه ابن صاعد، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، به.." (٢)

## ٣٥٦. "ـ فوائد:

عال ابن الأثير: في حديث تفسير النقير: «هي النخلة تنسج نسجا»، هكذا جاء في مسلم، والتِّرمِذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة، قال: ومعناه أن ينحى

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ /٣٣٦

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٥٧/١٤

قشرها عنها، وتملس، وتحفر، وقال الأزهري: النسج: ما تحات عن التمر من قشره وأقماعه، مما يبقى في أسفل الوعاء. «النهاية» ٥/ ٤٦.

قلنا: والذي في «صحيح مسلم»: «تنسح» بالمهملة، قال القاضي عياض: قوله، في تفسير النقير: هي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا، بالحاء المهملة، أي ينحى قشرها عنها، وتملس، ويحفر فيها للانتباذ، كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا، وفي كثير من نسخ مسلم، عن ابن ماهان: تنسج، بالجيم، وكذا ذكره البِّرمِذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له. «مشارق الأنوار» ٢/ ٢٧.." (١)

٣٥٧. "أخرجه مالك (٩٢٠) (١). وابن أبي شيبة (٣٣٧٨٤) قال: حدثنا عبد الله بن عمر. و«أحمد» ٢٢/٢ (٣٣٧٤) قال: حدثنا أبن غُير، وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي ٢٣/٢ (٢٤٧٤) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن مبارك، قال: أخبرنا مالك بن أنس. وفي ٢٥/٢ (٨٥٤٥) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: حدثنا مالك. وفي ٢١/١ (٨٥٥٥) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا ليث. وفي ٢١/١ (٥٧٥٣) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم، عن زيد، يعني ابن جبير. وفي ١١٥/١ (٥٩٥٩) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن زيد.

(۱) أثبتناه عن رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ، مع أنه وقع في النسخة الخطية للرواية مرسلا، ليس فيه: «عن ابن عمر»، وجاء على حاشية الأصل: «زاد في بعض النسخ: عن عبد الله بن عمر»، قلنا: وهذا هو الصواب لرواية أبي مصعب، فهو فيها متصل، وعند يحيى بن يحيى (۱۲۹۱): مرسل، مع أنه وقع في بعض طبعات رواية يحيى زيادة: «عن عبد الله بن عمر»، وهو تصحيف، قال الجوهري: هذا حديث مرسل في «الموطأ»، ليس فيه: «عن ابن عمر»، غير أبي مصعب، فإنه أسنده. «مسند الموطأ» (۲۷٦)، وقال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى، عن مالك، عن نافع، مرسلا، وتابعه أكثر رواة «الموطأ»، ووصله عن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ ٩ / ٩ ٩

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا، جماعة، منهم: محمد بن المبارك الصوري، وعبد الرَّحَمَن بن مهدي، وإسحاق بن سليمان الرازي، والوليد بن مسلم، وعتيق بن يعقوب الرَّحَمَن بن مهدي، وإبراهيم بن حماد، الزبيري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وابن بكير، وأبو مصعب الزُّهْري، وإبراهيم بن حماد، وعثمان بن عمر. «التمهيد» ١٣٥/١٦، والغريب؛ أن هذا الحديث ورد في المطبوع من رواية يحيى متصلا، وفي مطبوع رواية أبي مصعب مرسلا، وكتب محققا رواية أبي مصعب: «جاء على حاشية الأصل: زاد في بعض النسخ: عن عبد الله بن عمر».

ـ قال الدارقُطني: يرويه مالك بن أنس، واختلف عنه؛

فرواه ابن المبارك، ومحمد بن الحسن، والوليد بن مسلم، وإسحاق بن سليمان الرازي، وعبد الرَّحَمَن بن مهدي، وإبراهيم بن حماد بن أبي حازم، وعتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه أبو مصعب، عن مالك، عن نافع مرسلا.

وأصحاب «الموطأ» عن مالك، عن نافع، مرسلا.

ورواه عبيد الله بن عمر، وموسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر متصلا وهو الصحيح. «العلل» (٢٧٦٢).. " (١)

## ٣٥٨. ". فوائد:

- ـ قال الدوري: سمعت يحيى بن مَعين يقول: حجاج بن أَرطَاة لم يسمع من الزُّهْري شيئا. «تاريخه» (٢٣٧٧ و ٢٠٨٤).
- . وقال أبو حاتم وأبو زُرعَة، الرازيان: حجاج بن أرطاة لم يسمع من الزُّهْري شيئا. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٦٣).
  - ـ وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختلف عنه؛

فرواه يونس، عن الزُّهْري، عن حمزة، عن أبيه، مرفوعا (١).

ورواه الحجاج بن أُرطَاق، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن هنيدة، عن ابن عمر. والصواب قول يونس بن يزيد. «العلل» (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٤/١٦

\_\_\_\_\_

(۱) تصحف في النسخة الخطية، إلى: «موقوفا»، وهو تصحيف لا ريب، لا يتوافق مع بداية السؤال، والحديث؛ أخرجه أحمد ٢/ ٤٠ (٤٩٨٥) و ٢/ ١١٠ (٥٨٩٠)، والبخاري ٩/ ٥٦ (٧٣٣٦)، وأبو يَعلى» (٧٨٠٥)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزُّهْري، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، به.." (١)

٣٥٩. "٢٩١٤" م- عن عبد الرَّحمَن بن هنيدة، أَن عبد الله بن عمرو (١)، قال: قال رسول الله صَلَى الله عَليه وسَلَم:

«إِذَا أَرَادَ الله أَن يَخلق نسمة، قال ملك الأَرحام معرضا: يا رب، أَذكر أَم أُنثى؟ فيقضي الله أَمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لأق حتى النكبة ينكبها».

أُخرجه ابن حبان (۲۱۷۸) قال: أُخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أُخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرَّحمَن بن هنيدة، فذكره (۲).

(۱) في نسخة «الإحسان» الخطية، ونسخ «التقاسيم والأنواع» الخطية الثلاث، والمطبوع منه (۳۸٦٠)، ونسحتي «موارد الظمآن» الخطيتين، و «إتحاف المَهرة» (۱۹۹۰)، حيث أورده ابن حَجر عن «صحيح ابن حبان»، في مسند عَبد الله بن عَمرو، مما يُبعد شبهة التصحيف: «عبد الله بن عَمرو»، وأما محققا «الإحسان»، و «موارد الظمآن» (۱۸۱۰)، فبدلا ما ورد في النسخ الخطية إلى: «عبد الله بن عُمر»، دون إيراد أي دليل، سوى القول: التصويب من مصادر التخريج.

ومصادر التخريج لهذا الحديث كثيرة جدًّا، ولم نقف فيها على رواية لحرملة الذي روى ابن حبان هذا الحديث من طريقه، إلا رواية في «التمهيد» لابن عبد البر ١١١/١٨، وفيها: «عبد الله بن عَمرو».

70.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/٥٨٥

(٢) التقاسيم والأنواع (٣٨٦٠)، وموارد الظمآن (١٨١٠)، وإتحاف المهرة لابن حَجر (١١٩٠).

والحديث؛ أخرجه ابن بطة، في «الإيمان والقّدَر» (١٤١٠).." (١)

٣٦٠. "٣٩٧- عن عبيد بن الحسن، عن ابن مُغَفَّل (١)، قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيه وسَلَم:

«نفقة الرجل على أهله صدقة».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧١٧٧) قال: حدثنا أبو معاوية، ويزيد، عن مِسعَر، عن عبيد بن الحسن (٢)، فذكره (٣).

(۱) في طبعتي دار القبلة والرشد: «ابن مُغَفَّل»، وحرفها محقق طبعة دار الفاروق إلى: «ابن معقل»، مع إقراره بأن الثابت في النسخ الخطية: «ابن مُغَفَّل»، لمجرد أنه وجد أن عبيد بن الحسن يروي عن عبد الرَّحمَن بن معقل.

والعجيب؛ أن محقق كتاب الزهد، لوكيع (١٠٥)، وجدها أيضا في النسة الخطية: «ابن مُغَفَّل»، فبدلها، وكتب: ورد في الأصل: «ابن مُغَفَّل»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، فإن عبيد بن حسن يروي عن عبد الرَّحَمَن بن معقل بن مقرن!!.

<mark>والتصحيف</mark> هو ما يفعله هؤلاء؛

فقد أخرجه المَرْوَزي، في «البر والصلة» (٣١٣)، وابن أبي الدنيا، في «النفقة على العيال» (٥٠٤)، من طريق أبي معاوية، عن مِسعَر، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّل. وأخرجه الخرائطي، في «المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق» (٣٤) من طريق أبي نعيم، عن مِسعَر، عن عبيد بن الحسن، عن ابن مُغَفَّل.

. وبقي دليل دامغ: قال مسلم بن الحجاج، صاحب «الصحيح»: أبو الحسن، عبيد بن الحسن المزني، عن ابن أبي أوفى، وعبد الله بن مُغَفَّل، روى عنه منصور. «الكنى والأسماء» الحسن المزني، عن ابن أبي أوفى، وعبد الله بن مُغَفَّل، روى عنه منصور. «الكنى والأسماء» الحسن المزني، عن ابن أبي أوفى،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/١٧

وكلمة «مغفل»، مشكولة، وواضحة في المخطوط المرفق لمكتبة الظاهرية، بدمشق (صفحة ٢٨).

(٢) تحرف في طبعة دار القبلة إلى: «عن مِسعَر وعبيد بن الحسن»، وجاء على الصواب في طبعتى الرشد (٢٧١٦)، والفاروق (٢٧١٦١).

(٣) أخرجه وكيع، في «الزهد» (١٠٥)، والمَرْوَزي، في «البر والصلة» (٣١٣)، وابن أبي الدنيا، في «النفقة على العيال» (٥٠٤)، والخرائطي، في «المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق» (٣٤).." (١)

٣٦١. "- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١٠١٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا شَبَابة، قال: سمعت شعبة يقول: أتيت محمدا، يعني ابن أبي ليلى، فقلت: أقرئني عن سلمة حديثا مسندا عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فحدث عن ابن أبي أوفَ، قال إذا أصبح: أصبحنا على الفطرة، فذكر الدعاء، قال شعبة: فأتيت سلمة، فذكرت ذلك له، فقال: لم أسمع من ابن أبي أوفَ، عن النبي صَلى الله عليه وسَلم، في هذا شيئا، قلت: ولا من قول ابن أبي أوفَ؟ قال: لا، قلت، ولا حدثت عنه؟ قال: لا، ولكني سمعت ذرا، يحدث، عن سعيد بن عبد الرَّحمَن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه كان إذا أصبح قال ذلك، فرجعت إلى محمد (وفي موضع آخر من كتابي: فدخلت على محمد) فقلت: أين ابن أبي أوفَى؟)، قال: هكذا فقلت: أين ابن أبي أوفَى من ذر؟ (وفي موضع آخر: أين ذر من ابن أبي أوفى؟)، قال: هكذا ظننت، قلت: هكذا تعامل بالظن؟.

. قال أبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلي، أحد العلماء، إلا أنه سيئ الحفظ، كثير الخطأ.

وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٧٤٦) عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن بكر بن عبد الرَّحمَن، عن عيسى بن المختار، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرَّحمَن بن أبزى، عن أبيه، به.

ليس فيه: «ذر».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ١٨/١٩

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠٧١ و٢٩٨٨٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«أحمد» ٣/٧٠٤ (١٥٤٣٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (١٥٤٤١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«الدارمي» (٢٨٥٣) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٧٤٣) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وفي (١٠١٠) قال: أخبرنا أحمد بن قال: حدثنا يحيى. وفي (١٠١٠) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، أبو الحسين (١) الرُّهاوي، قال: حدثنا أبو داود، وهو عمر بن سعد، الحَفَري. وفي سليمان، أبو الحبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، وهو ابن يزيد الجَرْمي.

(۱) في المطبوع: «أبو الحسن» وكتب محقق الكتاب: وهو تصحيف، صوابه: «أبو الحسين». وأصاب في استدراكه. انظر «تهذيب الكمال» ٣٢٠/١..." (١)

٣٦٢. ". فوائد:

- قال البخاري: قال عبد الرحمن بن شيبة: أخبرنا ابن أبي الفديك، قال: حدثني موسى بن يعقوب، عن عمر بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، أن سعيد بن زيد، رضي الله عنه، حدثه في نفر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: عشرة في الجنة، فقال القوم: نشدناك بالله يا أبا الأعور، أنت العاشر؟، قال: أبو الأعور في الجنة.

وقال قتيبة: عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

وقال بعضهم: عن عبد العزيز بن محمد، مرسل.

والأول أصح. «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٧٣.

. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جَدِّه عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صَلَى الله عَليه وسَلَم، قال: عشرة في الجنة.

ورواه موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمر بن سعيد بن سريج (١)، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ١/١٣

قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: حديث موسى أشبه، لأن الحديث يروى عن سعيد من طرق شتى، ولا يعرف عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في هذا شيء. «علل الحديث» (٢٦١٣).

. وقال البزار: هذا الحديث، قد ذكر فيه أبو عبيدة بن الجراح، وجعله عاشرا، ولا نعلم يروى الا عن عبد الرحمن بن عوف، على أنه قد رواه غير واحد مرسلا. «مسنده» (١٠٢١).

- وقال الدارقُطني: هو حديث يرويه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، واختلف عنه؛

فرواه عمر بن سعيد بن سريج، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. ورواه الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، واختلف عنه؛

فرواه مروان بن محمد الطاطري، عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد.

وخالفه جماعة منهم سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ويحيى الحماني، وضرار بن صرد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، فرووه عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن جَدِّه عبد الرحمن بن عوف.

واجتماعهم على خلاف مروان بن محمد، يدل على أن قولهم أصح من قوله، وقد روي عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه مرسلا، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «العلل» (٦٦٦).

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «شريح»، وأثبتناه عن «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٣/ ١٢٧٢، و«الإكمال» ٤/ ٢٧٣، و«توضيح المشتبه» ٥/ ٣٢٥، و«تبصير المنتبه» ٢/ ٧٧٩، و«لسان الميزان» ٦/ ١١٣، وفيه قال ابن حجر: هو عمر بن سعيد بن سريج، بسين مهملة، لا بشين معجمة، نسب إلى الجد، والعجيب أن محقق الكتاب ظن أن «ابن سريج» تصحيف. " (١)

405

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٣/١٩

#### ٣٦٣. ". فوائد:

- . وقع في رواية أبي يَعلى (٣٨٩٦): «خاتما من ذهب»، وهذا تصحيف بين، فقد أخرجه مسلم (٥٥٢٩) من طريق أبي الربيع، شيخ أبي يَعلى في هذا الطريق، على الصواب: «من فضة».." (١)
- ٣٦٤. ". وفي رواية النَّسَائي: «عن حميد بن هلال، قال: أتينا بشر بن عاصم الليثي، فقال: حدثنا عقبة بن مالك، وكان من رهطه».
  - ـ في رواية أبي يَعلى: «عقبة بن خالد» (١)، بدل: «عقبة بن مالك».

(١) كذا وقع في النسخ الخطية العتيقة، و «مجَمَع الزوائد» ٢٩٣/٧، نقلا عن «مسند أبي يَعلى»، وقال الهيثمي: رواه أبو يَعلى وأحمد باختصار، إلا أنه، يعني أحمد، قال: «عقبة بن مالك»، بدل «عقبة بن خالد»، وكذلك ورد في طبعة دار القبلة (٢٧٩٤): «عقبة بن خالد»، وبدلها محقق طبعة دار المأمون، إلى: «عقبة بن مالك»، مع إقراره بما جاء في النسخ الخطبة،

والتحقيق هنا إثبات ما ورد في النسخ الخطية القديمة، والتي اطلع عليها ابن الأثير، والهيثمي، والبن حجر، حتى وإن كان خطأ لأن الذين حسبوه خطأ كان على سبيل الظن، والاحتمال. قال ابن الأثير: هذا عقبة بن مالك، قد ذكره أبو يَعلى الموصلي في «مسنده» الذي رويناه: «عقبة بن خالد»، ولعله تصحيف من الكاتب، والله أعلم، وهذا أصح. «أسد الغابة» و٧/٤.

وقال ابن حجر: وقع في بعض النسخ من «مسند أبي يَعلى»: «عقبة بن خالد»، والصواب: «ابن مالك» هكذا أخرجه ابن حبان (٥٩٧٢) عن أبي يَعلى، وكذا أخرجه الحسن بن سفيان، عن شيخ أبي يَعلى. «الإصابة» ٤٣٣/٤.." (٢)

٣٦٥. "- وفي رواية: «أن جارية للنبي صَلى الله عَليه وسَلم، نفست من الزنا، فأرسلني النبي صَلى الله عَليه وسَلم، لأقيم عليها الحد، فوجدتها في الدم لم يجف عنها، فرجعت إلى النبي

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/٤٥٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٤٩٤

صَلَى الله عَليه وسَلَم، فأخبرته، فقال لي: إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد، ثم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (١).

- وفي رواية: «فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت، فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٢).

- وفي رواية: «زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي صَلى الله عَليه وسَلم، فقال: لا تضربها حتى تضع» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٠) عن الثوري (٤). و «ابن أبي شيبة» (٢٨٨٦) و ١/١٥٨ ( ١٣٧٢) و الخرجه عبد الرزاق (٢٣٢٤) قال: حدثنا أبو الأحوص. و «أحمد» ١٩٨١ ( ٢٧٩) قال: حدثنا مخمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ١/٥٥ ( ٢٣٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/٥٥ ( ١٢٣١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد. و «أبو داود» ( ١٢٣٤) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا إسرائيل. و «عبد الله بن أحمد» ١/٥٣١ ( ١١٣٧) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح) وحدثني أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان. وفي (١١٣٨) قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، والعباس بن الوليد النَّرْسي، قالا: حدثنا أبو الأحوص.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٣٢١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنسائي (٧٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) وقع تصحيف في متن هذا الحديث، واختلط بحديث بعده، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (١٣٦٧٢).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٣٣٩

٣٦٦. "- وفي رواية: «عن نعيم بن دجاجة، قال: كنت جالسا عند علي، إذ جاءه أبو مسعود، فقال علي: قد جاء فروخ، فجلس، فقال علي: إنك تفتي الناس؟ فقال: أجل، وأخبرهم أن الآخرة شر، قال: فأخبرني هل سمعت منه شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: لا يأتي على الناس سنة مئة، وعلى الأرض عين تطرف، فقال علي: أخطأت استك الحفرة، وأخطأت في أول فتياك، إنما قال ذاك لمن حضره يومئذ، هل الرخاء إلا بعد المئة؟» (١). أخرجه أحمد ١/٩٣ (٤١٤) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن المنهال بن عَمرو. وفي (٧١٨) قال: حدثنا علي بن حفص، قال: أخبرنا ورقاء، عن منصور، عن المنهال. و «عبد الله بن أحمد» ١/٠٤١ (١١٨٧) قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، وسفيان بن وكيع بن الجراح، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن المنهال بن عَمرو. و «أبو يَعلى» (٢٦٤) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو كدينة، عن مطرف، عن المنهال. وفي (٨٤٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عبد الملك (٢).

كلاهما (المنهال بن عَمرو، وعبد الملك) عن نعيم بن دجاجة الأسدي، فذكره (٣).

«إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق، لا يجوز حلقهم، يخرجون من الحق كما يخرج السهم من

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢)كذا في الطبعتين، ولعله تصحيف صوابه: «عن المنهال»، فرواية زهير في جميع مصادر التخريج، ورد فيها: «عن المنهال»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٠٣٧٥)، وأطراف المسند (٦٤١٥)، والمقصد العَلي (٩٦ و٩٧)، وَ فَجَمَع الزُّوائد ١٩٧/١ و ١٩٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٠٧).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٧/(٦٩٣).." (١)

٣٦٧. "٩٨٩٥ عن طارق بن زياد، قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج، فقتلهم، ثم قال: انظروا، فإن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٢٣٤

الرمية، سيماهم أن منهم رجلا أسود، مخدج اليد، في يده شعرات سود».

إن كان هو فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس، فبكينا، ثم قال: اطلبوا، فطلبنا فوجدنا المخدج، فخررنا سجودا، وخر علي معنا ساجدا، غير أنه قال: يتكلمون بكلمة الحق (١).

- وفي رواية: «عن طارق بن زياد، قال: سار علي إلى النهروان، فقتل الخوارج، فقال: اطلبوا، فإن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق، لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم، أو فيهم، رجل أسود، مخدج اليد، في يده شعرات سود».

إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس، قال: ثم إنا وجدنا المخدج، قال: فخررنا سجودا، وخر على ساجدا معنا (٢).

أخرجه أحمد ١٠٧/١ (٨٤٨) قال: حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني. وفي الخرجه أحمد ١٠٧/١) قال: أخبرنا أبو نعيم. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٨٥١٣) قال: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني، قال: حدثنا مخلد.

ثلاثتهم (الوليد بن القاسم، وأبو نعيم، الفضل بن دكين، ومخلد بن يزيد) عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى (٣)، عن طارق بن زياد، فذكره (٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في نسختي مُلا مراد، والملكية بالرباط، وعنهما طبعة التأصيل، للسنن الكبرى للنسائي: «عن أبي إسحاق»، بدل: «إبراهيم بن عبد الأعلى»، وهذا تصحيف من النساخ، فقد وردت رواية إسرائيل، عن أبي إسحاق في «السنن الكبرى» أكثر من ثلاث وخمسين مرة، فكتبها الناسخ هنا على الجادة، يؤيد ذلك أن المِزِّي ذكر طارق بن زياد في «تهذيب الكمال» فكتبها الناسخ هنا على الجادة، يؤيد ذلك أن المِزِّي ذكر طارق بن زياد في «تهذيب الكمال» من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن طارق بن زياد، به.

ثم قال المِزِّي: رواه، يعني النَّسائي، عن أَحمد بن بكار الحَراني، عن مَخلد بن يزيد، عن إِسرائيل، نحوه.

وهذا دليل قاطع على تطابق رواية مخلد مع رواية أبي نُعيم، كلاهما عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأَعلى، عن طارق بن زياد، به، وهو على الصواب في طبعة الرسالة (٨٥١٣).

. قال النسائي: طارق بن زياد، لا نعلم أحدا روى عنه غير إبراهيم بن عبد الأعلى. «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد» (٤).

وقال مسلم بن الحجاج: طارق بن زياد لم يرو عنه إلا إبراهيم بن عبد الأعلى. «المنفردات والوحدان» ٢١٩/١.

وقال الذهبي: طارق بن زياد، عن علي في الخوارج، وعنه إبراهيم بن عبد الأعلى فقط، قال عبد الرَّحمَن بن خراش مجهول. «ميزان الاعتدال» (٣٧٦٨).

(٣) المسند الجامع (١٠٣٨٣)، وأطراف المسند (٢٢٦٦).

والحديث؛ أخرجه البزار (٨٩٧).." (١)

٣٦٨. "١٠٢٧٨ – عن الحسن البصري، عن عَمرو بن تغلب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«إن من أشراط الساعة، أن يفيض المال ويكثر، ويظهر القلم، وتفشو التجارة».

قال: قال عَمرو: فإن كان الرجل ليبيع البيع، فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب ولا يوجد (١).

- وفي رواية: «إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر القلم (٢)، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا، حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحواء (٣) العظيم الكاتب فلا يوجد» (٤).

أخرجه أحمد (٢٤٢٩٦). والنَّسَائي ٢٤٤/٧، وفي «الكبرى» (٦٠٠٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وعَمرو) عن وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، عن يونس بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٥٥/

عبيد، عن الحسن البصري، فذكره (٥).

\_\_\_\_\_

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) قال أبو أحمد العسكري: «ويظهر القلم»، قوله: «القلم»، القاف مفتوحة، واللام مفتوحة، واللام مفتوحة، ومن لا يُميز يُصَحِفه بالعلم، فيقلب المعنى واللفظ، وإنما أراد صَلى الله عَليه وسَلم «القلم» الذي يكتب به، قال عَمرو بن تغلب: إن كان الرجل ليبيع البيع، فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحواء العظيم الكاتب فلا يُوجد. «تصحيفات المحدثين» 1771.

(٣) قال ابن الأثير: الحواء؛ بيوت مجتمعة من الناس على ماء، والجمع أحوية، ومنه الحديث: ويطلب في الحواء العظيم الكاتب فما يوجد. «النهاية في غريب الحديث» ١/٥٦٤.

(٤) اللفظ للنسائي (٦٢٢٣).

(٥) المسند الجامع (١٠٧١٥)، وتحفة الأشراف (١٠٧١٢)، وأطراف المسند (٦٧٨٣). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٦٤).." (١)

٣٦٩. ٤٨٢" .غضيف بن الحارث الثمالي

أو الحارث بن غضيف (١)

9 ٧ - ١ - عن يونس بن سيف، عن غضيف بن الحارث، أو الحارث بن غضيف، قال: «ما نسيت من الأشياء ما نسيت أني رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، واضعا يمينه على شماله في الصلاة» (٢).

- وفي رواية: «عن يونس بن سيف العنسي، عن الحارث بن غطيف، أو غطيف بن الحارث الكندي، (شك من معاوية)، قال: مهما رأيت شيئا فنسيته، فإني لم أنس (٣) أني رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني في الصلاة» (٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٣) قال: حدثنا زيد بن حباب. و «أحمد» ٤/٥٠١ (٢٢٠٩٢) قال: حدثنا قال: حدثنا حماد بن خالد. وفي ٤/٥٠١ (١٧٠٩٣) و٥/٥٢) قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٢٤

عبد الرَّحمَن بن مهدي.

ثلاثتهم (زيد، وحماد، وعبد الرَّحمَن) عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، فذكره (٥).

\_\_\_\_\_

(۱) قال ابن أبي حاتم الرازي: غضيف بن الحارث، أبو أسماء السكوني الكندي، واختلف في اسمه، فقال بعضهم: الحارث بن غضيف، وقال أبي، وأبو زُرعَة: الصحيح: غضيف بن الحارث، له صحبة. «الجرح والتعديل» ٥٤/٧.

(٢) اللفظ لأحمد (١٧٠٩٢).

(٣) في طبعات مصنف ابن أبي شيبة الثلاث، دار القبلة، والرشد، والفاروق: «مهما رأيت نسيت لم أنس»، ولا معنى له، وقد ورد الحديث، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، في «الآحاد والمثاني» (٢٤٣٣)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٣٣٩٩)، وعندهما: «مهما نسيت، فإني لم أنس»، و «التمهيد» لابن عبد البر ٢٠/٣، وعنده: «مهما رأيت شيئا فنسيته فإني لم أنس»، وفي «إتحاف الخيرة المهرة» (١٢٤٥)، و «المطالب العالية» (٢٦٢)، وعندهما: «مهما نسيت لم أنس»، فتبين من هذه الطرق ما وقع في طبعات "المصنف" من التصحيف، وقد أثبتنا لفظه من "التمهيد"، إذ تطابق اللفظ مع باقى ما ورد في "المصنف".

(٤) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٥) المسند الجامع (١١١٠٢)، واستدركه محقق أطراف المسند ٢٦٦/٢، وتَجَمَع الزوائد (٥) المسند ١٠٤٢، وتَجَمَع الزوائد (٢٠٤٢).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٤٣٣)، والروياني (١٥٣٦)، والروياني (١٥٣٦)، والطبراني (٣٣٩).." (١)

.٣٧٠. "١٠٩٤٢" عن سهل بن معاذ، عن أبيه معاذ؛

«أنه سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، عن أفضل الإيمان؟ قال: أفضل الإيمان: أن تحب لله، وتبغض في الله، وتعمل لسانك في ذكر الله، قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا، أو تصمت» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣٠/٢٥

أخرجه أحمد ٥/٢٤٨١ (٢٢٤٨١) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين. وفي اخرجه أحمد ٢٢٤٨٥) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهَيعة.

كلاهما (رشدين بن سعد، وابن لَهِيعة) عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ (٢)، فذكره (٣).

\_\_\_\_\_

(٢) في بعض النسخ الخطية، وطبعتي الرسالة (٢٢١٣٠ و٢٢١٣٦)، والمكنز (٢٢٥٥٨ و ٢٢٥٥٨): «سهل بن معاذ، عن أبيه، عن معاذ»، وفي نسخة القادرية الخطية، و «أطراف المسند» (٢١٠٦)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٦٥٩١)، وطبعة عالم الكتب: «سهل بن معاذ، عن أبيه»، ليس فيه: «عن معاذ»، فهو من رواية سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

. والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/(٤٢٥) من طريق ابن لهَيعة، و (٤٢٦) من طريق رشدين، على الصواب، ليس فيه: «عن معاذ».

ـ وقال الهيثمي: عن معاذ بن أنس، أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن أفضل الإيمان ... الحديث.

في الأولى رشدين بن سعد، وفي الثانية ابن لَهيعة، وكلاهما ضعيف. رواهما أحمد. «مَجمَع الزوائد» ٨٩/١.

- والسبب في وقوع هذا التصحيف، أن الحديث أخرجه ابن عبد الحكم، في «فتوح مصر» (١٧١)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٥٧٤)، من طريق ابن لهَيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أفضل الإيمان ... الحديث.

فتصحف: «أن معاذ» إلى: «عن معاذ».

والحديث؛ أورده ابن حجر، في «أطراف المسند»، و «إتحاف المهرة» في مسند معاذ بن أنس الجهني.

(٣) المسند الجامع (١١٤٥٣)، وأطراف المسند (٧١٠٦)، وتَجَمَع الزوائد ٢١/١ و ٨٩.

<sup>(</sup>١) لفظ (٢٢١٣٢).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/(٢٥ و٢٦٤)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٥٧٤).." (١)

٣٧١. ". وقال الدارقُطني: يرويه محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، واختلف عنه؛

فرواه محمد بن إسحاق عنه، واختلف عن ابن إسحاق؟

فرواه محمد بن سلمة، والمحاربي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، أنه أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

وقال يونس بن بكير: عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة.

وقال عبدة: عن ابن إسحاق، عن الزُّهْري، عن ابن طلحة بن عبيد الله، عن معاوية السلمي. فوهم في موضعين؛ في ذكر الزُّهْري، وليس من حديث الزُّهْري، وفي قوله ابن عبيد الله.

ورواه بشر بن السري، عن شيخ له، سماه عليا، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن ابن لمعاوية بن جاهمة، عن أبيه.

ورواه ابن جريج، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة؛ أن جاهمة جاء إلى الله عَليه وسَلم.

وجعل الحديث لجاهمة، وقول ابن جريج أشبه بالصواب.

وحدث به عبيد العجلي، عن هشام بن يونس اللؤلؤي، عن المحاربي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن معاوية السلمي، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بَعذا الحديث، ووهم فيه هو أو هشام حتى حدثه به.

ورواه غيره، عن هشام، عن المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة، عن معاوية السلمي، وهو أشبه بالصواب. «العلل» (١٢٢٧).

- وقال ابن حجر: رواه عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، فقال: عن محمد بن طلحة، عن أبيه طلحة بن معاوية بن جاهمة، قال: أتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم. وهو غلط نشأ، عن تصحيف وتقليب.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ ٣٧٦/٢

والصواب: عن محمد بن طلحة، عن معاوية بن جاهمة، عن أبيه، فصحف «عن» فصارت: «بن» وقدم قوله: «عن أبيه» فخرج منه أن لطلحة صحبة، وليس كذلك بل ليس بينه وبين معاوية بن جاهمة نسب، ولو كان الأمر على ظاهر الإسناد لكان هؤلاء أربعة في نسق صحبوا النبي صَلى الله عَليه وسَلم: طلحة بن معاوية بن جاهمة بن العباس بن مرداس. «الإصابة «(١٠٥٨).." (١)

٣٧٢. "فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليتهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، فيقطعه بنهى، أو قيام.

قال: فسألته: كيف كان سكوته؟ قال:

كان سكوت رسول الله صكلى الله عليه وسكم على أربع: على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكر، فأما تقديره؛ ففي تسوية النظر، والاستماع من الناس، وأما تذكره، أو تفكره، ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم والصبر، وكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة» (١).

أخرجه ابن سعد ٢٢٢١ قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدي. و «التِّرمِذي»، في «الشمائل» (٨ و ٢٢٥ و ٣٣٦ و ٣٥١) قال: حدثنا سفيان بن وكيع.

كلاهما (مالك بن إسماعيل، وسفيان بن وكيع) عن جميع بن عمر بن عبد الرَّحمَن العجلي، قال: حدثني رجل من بني تميم، من ولد أبي هالة زوج خديجة، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي، رضي الله عنهما، قال: قال الحسين بن علي، فذكره (٢). في رواية مالك بن إسماعيل: عن جميع بن عمر بن عبد الرَّحمَن العجلي، قال: حدثني رجل بمكة، عن ابن لأبي هالة التميمي، عن الحسن، به.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤/٥٣٩

\_\_\_\_\_

(۱) لم يذكر التِّرمِذي الحديث كاملا في موضع واحد، بل رواه مقطعا، ولذا ذكرنا رواية ابن سعد وإسناده، مع الاستعانة به «تقذيب الكمال» ٢١٤/١ إذ ذكره المِرِّي بتمامه، وذلك لإصلاح بعض التصحيفات التي وردت في المتن.

(٢) المسند الجامع (١٠٣١١)، وتحفة الأشراف (١٠٧٤) وتجمّع الزوائد ٢٧٣٨)، وألجمّع الزوائد ٢٧٣٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٣٢٢).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٢٣٢)، والطبراني ٢٢/(٤١٤)، والبيهقى ٢//٤)، والبغوي (٣٧٠٥).." (١)

٣٧٣. "٩٤٦. وهب بن خنبش الطائي (١)

١١٥٢٦ - عن عامر الشعبي، عن وهب بن خنبش الطائي، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال:

«عمرة في رمضان تعدل حجة» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٨٨) قال: حدثنا وكيع، ويحيى بن آدم. و «أحمد» ١٨٦/٤ (١٧٨١) قال: حدثنا وكيع. و «ابن ماجة» (٢٩٩١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. و «عبد الله بن أحمد» ١٧٧/٤ (١٧٧٤٤) قال: حدثنا أبي، ويحيى بن مَعين، قالا: حدثنا وكيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٢١١١) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن آدم.

كلاهما (وكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم) عن سفيان الثوري، عن بيان، وجابر، عن عامر الشعبي، فذكره.

ـ في رواية النَّسَائي: «عن بيان، وذكر آخر».

(١) قال البخاري: وهب بن خنبش، الطائي، له صحبة. «التاريخ الكبير» ١٥٨/٨.

وقال ابن الأثير: وهب بن خنبش، وقيل: هرم بن خنبش الطائي، وهو <mark>تصحيف</mark> صحفه

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ / ٣٩ ١

داود الأودي، عن الشعبي، والصحيح: وهب، قاله التِّرمِذي، وأبو عمر، وابن ماكولا. «أسد الغابة» (٥٤٧٠).

وقال المِزِّي: وهب بن خنبش الطائي الكوفي، له صحبة، وقيل: هرم بن خنبش، ومن قال وهب أكثر وأحفظ. «تهذيب الكمال» ١٢٨/٣١.

(٢) اللفظ لأحمد (١٧٨١).." (١)

## ٣٧٤. "۔ فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زُرعَة عن حديث: أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا.

قال أبو زُرعَة: فوهم أبو الأحوص، فقال: عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة، قلب من الإسناد موضعا، وصحف في موضع؛ أما القلب: فقوله عن أبي بردة، أراد: عن ابن بريدة، ثم احتاج أن يقول: ابن بريدة، عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطإ وأفحش من ذلك، وأشنع تصحيفه في متنه: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا.

وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة، عن أبيه: أبو سنان ضرار بن مرة، وزبيد اليامي، عن محارب بن دثار، وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع، وعلقمة بن مرثد، والزبير بن عَدي، وعطاء الخراساني، وسلمة بن كهيل، كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عَليه وسَلم: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكرا.

وفي حديث بعضهم، قال: واجتنبوا كل مسكر، ولم يقل أحد منهم: ولا تسكروا، وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه. «علل الحديث» (١٥٤٩).

. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زُرعَة، يقول: سمعت أحمد بن حنبل، رحمه الله، يقول: حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة خطأ الإسناد،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ ٢/١/٦

والكلام.

فأما الإسناد، فإن شريكا، وأيوب، ومحمد ابني جابر، رووه عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، كما روى الناس: فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا.

قال أبو زُرعَة: كذا أقول: هذا خطأ، أما الصحيح حديث ابن بريدة، عن أبيه. «علل الحديث» (١٥٥١).

. وقال الدارقُطني: يرويه أبو الأحوص، عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة. واختلف عن أبي الأحوص، فقال عنه سعيد بن سليمان: عن سماك، عن أبي بردة، عن أبيه. ووهم فيه على أبي الأحوص، ووهم فيه أبو الأحوص على سماك أيضا.

وإنما روى هذا الحديث سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه، ووهم أيضا في متنه، في قوله: ولا تسكروا، والمحفوظ عن سماك، أنه قال: وكل مسكر حرام. «العلل» (٩٥٥).."

٣٧٥. "- حرف الدال

٧٠٤ ـ أبو داود المازني (١)

١٢١٣٤ عن رجل من بني مازن، عن أبي داود المازين، وكان شهد بَدرًا، قال:

«إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيرى».

أخرجه أحمد ٥/٠٥٠ (٢٤١٨٥ و٢٤١٨٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أبيه، قال: قال أبو داود المازيي (ح) وحدثنا يزيد، قال: قال محمد: فحدثني أبي، عن رجل من بني مازن، فذكره (٢).

(۱) قال ابن أبي حاتم: أبو داود المازني، وقد كان شهد بَدرًا، روى محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن رجل من بني مازن، عنه، فيما رواه محمد بن سلمة، ورواه يعقوب الزُّهْري، عن عمر بن نجيح، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن حفص بن مازن، عن أبي داود المازني.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨٣/٢٦

«الجرح والتعديل» ٩/٣٦، وقال ابن حبان: عمير بن عامر بن مالك بن خنساء، أبو داود المازني، له صحبة. «الثقات» ٢٩٩/٣، وقال ابن حجر: أبو داود الأنصاري، اسمه عمير، وقيل: عَمرو بن عامر بن مالك، بدري أحدي، روى حديثه محمد بن إسحاق عن أبيه، عن حفص بن مازن، عن أبي داود المازني، وكان قد شهد بَدرًا، قال: إني لأتبع رجلا لأضربه إذ وقع رأسه، الحديث، قلت: وجزم ابن البرقي بأنه عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عَمرو بن غنم بن مازن بن النجار، وتبعه الحاكم أبو أحمد في «الكني»، والمشهور في كتاب «التصحيف» أنه أبو دؤاد بضم أوله وتقديم الواو المهموزة بعدها ألف، وأغرب ابن الدباغ فصحح هذا، وهو شاذ، وأخرج الدولايي من طريق جعفر بن أبي حمزة، عن ابن أبي داود المازني، عن أبيه، عن جَدِّه، وكان أبو داود من أصحاب بدر، فذكر حديثا. «تعجيل المنفعة» المازني، عن أبيه، عن جَدِّه، وكان أبو داود من أصحاب بدر، فذكر حديثا. «تعجيل المنفعة»

(٢) المسند الجامع (١٢٢٣٨)، وأطراف المسند (٧٩٣٠)، ومُجَمَع الزوائد ٦٨٣/٦، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٥٤٨).

والحديث؛ أخرجه الطبري ٢٣/٦.." (١)

٣٧٦. "وفي ٢٨٠٩٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثني سهل بن أبي صدقة، قال: حدثني كثير بن الفضل (١) الطفاوي.

كلاهما (يحيى، وكثير الطفاوي) عن يوسف بن عبد الله بن سلام، فذكره (٢).

. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٨٠٩٧): وحدثناه سعيد بن أبي الربيع السمان، قال: حدثنا صدقة بن أبي سهل الهنائي.

قال عبد الله: وأحمد بن عبد الملك، وهم في اسم الشيخ، فقال: «سهل بن أبي صدقة» وإنما هو «صدقة بن أبي سهل الهنائي».

(١) في نسخة الكتب المصرية (١٣٥): «كثير بن أبي الفضل»، وفي «أطراف المسند»

 $<sup>\</sup>Lambda\Lambda/\Upsilon$  المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين  $\Lambda$ 

(٢٩٦٩)، وطبعة الرسالة: «كثير أبو الفضل»، وفي جميع النسخ الخطية، و«غاية المقصد في زوائد المسند» الورقة (٢٩ و ٣٩٤)، و «جامع المسانيد والسنن» ٥/الورقة (٢٠١، وطبعتي عالم الكتب، والمكنز: «كثير بن الفضل»، وهو الوارد في «المسند»، ويجب إثباته كما ورد، وإن كان خطأ.

. كتب الهيثمي، بخطه، على حاشية «غاية المقصد»: صوابه كثير بن يسار، أبو الفضل، ولكن هكذا وقع في «المسند».

. وقال الحسيني: كثير بن الفضل الطفاوي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وعنه سهل بن أبي صدقة، مجهول. «الإكمال لرجال أحمد (٧٣٦).

وتعقبه ابن حجر، فقال: قلت: لا، بل هو معروف، ولكن وقع فيه تصحيف، نشأ عنه هذا الغلط، والصواب كثير أبو الفضل، فالفضل كنيته لا اسم أبيه، وأما أبوه فاسمه يسار، بتحتانية، ثم مهملة. «تعجيل المنفعة» (٨٩٩).

(۲) المسند الجامع (۱۰۹۸۰)، وأطراف المسند (۲۹۲۹ و۷۹۷۰)، وتجمَع الزوائد ۲۷۸/۲ و۲۰۷/۱۰، وإتحاف الخيرة المهرة (۱۳۳۸)، والمطالب العالية (۵۷۲).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٤٠)، والطبراني، في «الدعاء» (١٨٤٨).. " (١)

٣٧٧. "٧١٠. أبو رمثة التميمي (١)

١٢٤٧٠ عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا، يكني أبا رمثة (٢)، فقال:

«صليت هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة، مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب، إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صَلى الله عَليه وسَلم بصره، فقال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٦/٢٧

أصاب الله بك يا ابن الخطاب».

أخرجه أبو داود (١٠٠٧) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة، قال: حدثنا أشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، فذكره (٣).

. قال أبو داود: وقد قيل: أبو أمية مكان أبي رمثة

\_\_\_\_\_

(١) قال أبو حاتم الرازي: رفاعة بن يثربي، أبو رمثة التيمي، ويقال: اسم أبي رمثة حبيب بن حيان، له صحبة. «الجرح والتعديل» ٢/٣ ٤.

. وقال أبو حاتم الرازي أيضا: حبيب بن حيان، أبو رمثة التيمي، يعد في الكوفيين، له صحبة، روى عنه إياد بن لقيط. «الجرح والتعديل» ٩٧/٣.

. وقال المِرِّي: أبو رمثة البلوي، ويقال: التميمي، ويقال: التيمي، من تيم الرباب، له صحبة قيل: اسمه رفاعة بن يثربي، وقيل: يثربي بن عمارة بن يثربي، وقيل: يثربي بن عوف، وقيل: حيان بن وهب، وقيل: حبيب بن حيان، وقيل: خشخاش. «تهذيب الكمال» عوف، وقيل: حيان بن وهب، وقيل: حبيب بن حيان، وقيل: خشخاش. «تهذيب الكمال» ٢١٦/٣٣.

(۲) في «تحفة الأشراف» (۱۲۰٤۱): «يكنى أبا ريمة»، وقد أفرد له المِزِّي ترجمة مستقلة، فتعقبه ابن حجر في «النكت الظراف» بقوله: كذا وقع بخط المزي، وهو تابع في ذلك ابن منده في «المعرفة»، وهو تصحيف وتحريف، وإنما هو في جميع الأصول من «سنن أبي داود» بخط الخطيب وابن طاهر وغيرهما: «إمام لنا يكنى أبا رمثة».

(٣) المسند الجامع (١٢٤٣٦)، وتحفة الأشراف (١٢٠٣٧ ألف و ١٢٠٤١). والمديث؛ أخرجه الطبراني ٢٢/(٧٢٨)، والبيهقي ١٩٠/٢. "(١)

٣٧٨. "٣٢٥- عن جابر، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلَى الله عَليه وسَلَم:

«إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد، ثم رجع إلى بيته حينئذ، فليصل في بيته ركعتين، وليجعل في بيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٧/٥٠

أخرجه عبد الرزاق (۲۸۲۷) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان (۲). و «ابن أبي شيبة» (۲۰۱۲) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و «أحمد» ۱۰/۲ (۱۱۱۲۸) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لحيعة، قال: حدثنا أبو الزبير. وفي ۹/۳ (۱۱۱۸) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان. وفي (۱۱۵۸) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان. وفي (۱۱۵۹) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لحيعة، عن الأعمش، عن أبي سفيان. وفي (۱۲۰۹) قال: حدثنا شجاع بن الوليد بن قيس السكويي، عن الي الزبير. و «عَبد بن حُميد» (۱۲۰۹) قال: حدثنا شبعاع بن الوليد بن قيس السكوي، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و «ابن ماجة» (۱۳۷۲) قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و «ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و «ابن خزيمة» (۱۲۰۲) قال: حدثنا عبد الرَّحَمَن، عن سفيان. و «ابن خزيمة» (۱۲۰۲) قال: حدثنا عبد الرَّحَمَن، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١١١٢٨).

<sup>(</sup>٢) وقع هذا الإسناد في المطبوع موقوفا ليس فيه «قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم » وهو تصحيف، والصواب إثباته، كما جاء في رواية عبد الرزاق عند أحمد.." (١)

٣٧٩. "۔ فوائد:

<sup>.</sup> قال أَبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن مَعين عن حديث قبيصة؟ فقال: ثقة، إلا في حديث الثوري، ليس بذلك القوي. «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٦٨.

<sup>-</sup> وقال مسلم: من الأخبار التي رويت على الغلط والتصحيف؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد، قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، يعنى الجد.

سمعت أبا الحسين يقول: هذا خبر صحف فيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨/٥٤

عياض قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، يعني الطعام وغيره، في زكاة الفطر، فلم يقرأه قراءته، فقلب قوله إلى أن قال: نورثه، ثم قلب له معنى فقال: يعني الجد. «التمييز» (٦٠).

. وقال أَبو زُرعَة الرازي: هذا خطأ، أخطأ فيه قبيصة، إنما هو كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم. «علل الحديث» (١٦٤١).

. وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ، إلا من هذا الوجه، عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنما كان عندي: «كنا نؤديه» يعني زكاة الفطر، ولم يتابع قبيصة على هذا غيره. «كشف الأستار» (١٣٨٧).." (١)

۰ ۳۸. "أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٣٧٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الجُريري، عن أبي نضرة، قال:

«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، إن كان قميصا، أو إزارا، أو عمامة، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا، أسألك من خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له». «مرسل».

وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١٠٠٦) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن حبيب، قال: حدثنا إبراهيم، وهو ابن الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجُريري، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير (١)؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، كان إذا لبس ثوبا جديدا، قال: اللهم إني أسألك من خيره، ومن خير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، وشر ما صنع له». «مرسل».

ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: حماد بن سلمة في الجُريري أثبت من عيسى بن يونس، لأن الجُريري كان قد اختلط، وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أن يختلط.

قال يحيى بن سعيد القطان: قال كهمس: أنكرنا الجُريري أيام الطاعون.

وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى، وابن المبارك، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٠/٢٨

(۱) وقع في المطبوع: «عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه» زاد المحقق قوله: «عن أبيه»، وذكر أن الزيادة لم ترد في الأصلين الخطيين، وأنه أثبت ذلك عن «تحفة الأشراف»، وما علم أن الذي وقع في التحفة، طبعة عبد الصمد، تصحيف، تم إصلاحه في طبعة دار الغرب.

- وشرح ابن حجر مراد أبي داود، فقال: مراده أن حمادا، هو ابن سلمة، رواه عن الجُريري، عن أبي العلاء، مرسلا، وقد ذكر ذلك النَّسَائي أيضا، فقال، بعد أن أخرجه في «اليوم والليلة»: عن الحسن بن أحمد، عن حبيب، عن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجُريري، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير، به، مرسلا. «النكت الظراف» (٤٣٢٦). فالصواب أنه مرسل، ليس فيه: «عن أبيه».." (١)

## ٣٨١. " فوائد:

ـ قال البزار: هذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلا أبو موسى، بهذا الإسناد، ولا أحسب سمع سعيد بن جبير من أبي موسى. «مسنده» (٣٠٥٠).

. وقال ابن حجر: حديث من أسمع يهوديا، أو نصرانيا دخل النار.

ابن حبان، في التاسع والمئة، من الثاني: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن أبي موسى، بهذا.

قال ابن حجر: قلت: بوب عليه: إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون، وهذا فيه نظر كبير، وهو غلط نشأ عن تصحيف، وذلك أن لفظ هذا الحديث: «من سمع بي من أمتي، أو يهودي، أو نصراني، فلم يؤمن بي، دخل النار»، هكذا ساقه أبو بكر بن أبي شيبة، في «مسنده» عن عفان، عن شعبة، قال: حدثنا أبو بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن أبي موسى، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، بهذا.

ورواه أحمد في «مسنده» عن محمد بن جعفر، وعن عفان، عن شعبة، عن أبي بشر، به. فهذا هو الحديث، وكأن الرواية التي وقعت لابن حبان مختصرة: «من سمع بي فلم يؤمن دخل

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨/٥٢٥

النار، يهوديا أو نصرانيا» فتحرف عليه، وبوب هو على ما تحرف، فوقع في خطأ كبير. «إتحاف المهرة» (١٢٢١٠).. "(١)

## ٣٨٢. ". فوائد:

ـ قال البخاري: عطاء، مولى أم صبية، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، روى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، يعد في أهل المدينة.

قال على: حدثنا يعقوب، وأبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سعيد المقبري، عن عطاء، مولى أم صبية، قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه، يقول: سمعت النبي صلى الله عَليه وسَلم يقول: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك، عند كل صلاة.

قال ابن إسحاق: وحدثني عمي عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، رضى الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ... نحوه. «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٦٢.

- وقال البزار: هذا الحديث قد روي عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، من وجوه، لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد. «مسنده» (٤٧٨).

. وقال الدارقُطني: يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛

فرواه يحيى القطان، وأبو حمزة، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن رجاء، وثابت بن يزيد، وأبو أسامة، وهشام بن حسان، وأبان بن يزيد العطار، وروح بن القاسم، ومعمر، وإسحاق الأزرق، عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وخالفهم بقية، فرواه عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة.

ورواه محمد بن إسحاق، واختلف عنه؟

فرواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وخالفه إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد الوهبي، ومندل، وإسماعيل ابن علية، رووه عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٢٩

وكذلك قال محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق.

وقيل: عنه، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا وقيل: عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن سعيد مولى صدقة، عن أبي صدقة، وهذا تصحيف.

وقال يونس بن بكير: عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وعن عمه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن على، قالا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.

وقال ابن أبي عدي: عن ابن إسحاق، عن المقبري، عن عطاء، مولى أم صفية، وصحف. والصحيح: عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة، وهي خولة بنت قيس، لها صحبة ورواية، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «العلل» (٢٠٤٧).. "(١)

٣٨٣. "١٤٤٨٠ - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: أحسبه عن أبي هريرة؛

«أن رجلا جاء النبي صَلى الله عَليه وسَلم، بقطعة من فضة، فقال: خذ مني زَكاتها، فقال: من أين جئت بها؟ فقال: من معدن، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، بل نعطك (١) مثل ما جئت به، ولا ترجع إليه».

أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٥٩) قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أُمية، عن سعيد المقبري، فذكره.

أُخرجه عبد الرزاق (٧١٧٦) عن مَعمَر، عن إسماعيل بن أُمية (٢)، قال:

«جاء رجل إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم بقطعة فضة، فقال: يا رسول الله، خذ من هذه زَكاتها، فقال: من أين هي؟ قال: هي من معدن آل فلان، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: بل نعطيك مثلها، ولا نرجع إليه».

(٢) كذا ورد إسناده في المطبوع الذي لم يخل حديث فيه من تصحيف. " (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «لما نعطيك»، والمثبت عن «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٨٣٦٨)؛ إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٧/٣٠

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٣/٣١

٣٨٤. "وفي ٤/٢٢، وفي «الكبرى» (٢٤٢١) قال: أخبرنا محمد بن خالد، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزُّهْري. وفي ٤/٨٦، وفي «الكبرى» (٢٤٢٢) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان في حديثه، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. وفي ١٢٨/٤، وفي «الكبرى» (٢٤٢٣) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزُّهْري. و «ابن خزيمة» (١٨٨٢) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر.

ثلاثتهم (ابن شهاب الزُّهْري، وإسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن محمد) عن أبي سهيل، نافع بن أبي أنس، واسم أبي أنس: مالك بن أبي عامر، عن أبيه، فذكره.

ـ في جميع مصادر رواية عبد الرزاق: «ابن أَبِي أُنيس (١)».

(۱) تحرف في المطبوعتين من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «ابن أبي أنس»، وهو على الصواب في الأصول الخطية للمصنف كما أشار إلى ذلك محقق طبعة المجلس العلمي، والصواب في رواية عبد الرزاق «ابن أبي أنيس» بالتصغير، هكذا قال عبد الرزاق.

قال الدارقطني: اختُلف عن مَعمر؛ فرواه ابن المبارك، عن مَعمر على الصواب، وخَالفه عبد الرزاق، فقال: عن مَعمر، عن الزُّهْري، عن ابن أبي أُنيس، عن أبيه، عن أبي هريرة. «العلل» (١٨٨١).

وقال أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي: قول عبد الرزاق: ابن أبي أنيس، أراد تصغيره، إنما هو ابن أبي أنس. «فضائل شهر رمضان» لابن شاهين (٢٢).

وهو على الصواب في طبعات «مسند أُحمد» الثلاث: عالم الكتب، والرسالة، والمكنز، إِذ نقل أُحمد الحديث عن «المُصنف» لعبد الرزاق.

. وكذا ورد هذا التصحيف في طبعتي مسند عَبد بن حُميد: عالم الكتب (١٤٣٩)، ودار ابن عباس (١٤٤٠)، وهو على الصواب في نسخة ألمانيا الخطية المتقنة الورقة (٢٦١)، وطبعتي بلنسية (١٤٣٧)، والتركية (٢٣٦)..." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١-٤٥٦

٣٨٥. "١٥٧٨٢ - عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من مات مرابطا، وقي فتنة القبر، وأومن من الفزع الأكبر، وغدي عليه وريح برزقه من الجنة، وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة» (١).

- وفي رواية: «من مات مرابطا، مات شهيدا، ووقي فتان القبر، وغدي وريح برزقه من الجنة، وجرى عليه عمله» (٢).

- وفي رواية: «من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنة» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (٩٦٢٢) عن ابن جُريج (٤)، عن إبراهيم بن محمد. و «أحمد» ٢/٤٠٤ أخرجه عبد الرزاق (٩٢٣٣) قال: حدثنا ابن لَهيعة.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق.

(٣) اللفظ لابن ماجة.

(٤) قوله: «عن ابن جُريج» لم يرد في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»، وأثبتناه عن «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب ٢٦٦٦، إذ أخرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، والدبري هو راوي «المصنف» عن عبد الرزاق.

. وأثبتناه أيضا عن «سنن ابن ماجة» (١٦١٥)، و«تصحيفات المحدثين» ١٣٤/١، و«الكامل» لابن عَدي ٢٦/٦١، و«تاريخ دمشق» ٢٢٦/٦١، و«اللآلئ المصنوعة» (٣٤٤/٢، إذ أخرجوه من طريق عبد الرزاق.." (١)

٣٨٦. "٨١٩ ـ حسين بن عبيد الله بن يسار

٣٦٧٢٣ - عن حسين بن عبيد الله بن يسار، قال: حدثني بعض أشياخنا، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٧/٣٣

«تزخرف مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها».

أخرجه عبد الرزاق (١٣١) عن إسماعيل بن عياش، عن حسين بن عبيد الله بن يسار (١)، فذكره.

(۱) كذا ورد في طبعتي المجلس العلمي، والكتب العلمية، وهاتان المطبوعتان نادرا ما يخلو فيهما إسناد أو متن من تصحيف، وحاولنا البحث لتبين ترجمة حسين بن عبيد الله بن يسار، فلم نستطع.." (۱)

٣٨٧. "٩٠٧ ـ عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني

١٦٨٤٨ – عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، أن بعض بني مدلج أخبره؟

«أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد، فيحملون معهم ماء للشفة، فتدركهم الصلاة وهم في البحر، وإنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسَلم، فقالوا: إن نتوضا بمائنا عطشنا، وإن نتوضا بماء البحر وجدنا في أنفسنا، فقال لهم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٨) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. و «أحمد» ٥/٥٣٥ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٨٤) قال: حدثنا يزيد.

كلاهما (عبد الرحيم، ويزيد بن هارون) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، أنه أخبره، فذكره.

أُخرجه عبد الرزاق (٣٢١) (٢) عن الثوري، وابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله؛

«أن ناسا من بني مدلج سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نركب أرماثا لنا، ويحمل أحدنا مويها لشفته، فإن توضانا بماء البحر وجدنا في أنفسنا، وإن توضانا منه عطشنا، فقال النبي صلى الله عَليه وسَلم: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته».

أُخرجه عبد الرزاق (٨٦٥٦) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال:

«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم، عن البحر؟ فقال: هو الحل ميتته، الطهور ماؤه» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٤/٣٥

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) تكرر متن الحديث في «مصنف عبد الرزاق»، ولكن بإسناد اعتراه التصحيف، هكذا: عن ابن عُيينة، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سئل المغيرة بن عبد الله بن عبد، أن ناسا من بني مدلج.

(٣) المسند الجامع (١٥٥٣٥)، وأطراف المسند (١١٠٧٤)، وتَجَمَع الزوائد ٢١٥/١، وإتحاف الخيرة المهرة (٤١٩).

والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٨ و ٤٩٣ و ٤٩٧).. " (١) .. " ٨٨٨. " ٢٥٠٥ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَة، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، فَقَالَتْ: مِنْ أَنْت؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ حِمْص، فَقَالَتْ: مِنْ أَنْت؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ حِمْص، فَقَالَتْ: مِنْ أَهْلِ حِمْص الَّذِينَ يُدْخِلُونَ نِسَاءَهُمُ الْخَمَّامَاتِ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ، إِغَّنَّ لَيَفْعَلْنَ قَالَتْ: مِنْ أَهْلِ حِمْص الَّذِينَ يُدْخِلُونَ نِسَاءَهُمُ الْخَمَّامَاتِ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ، إِغَّنَّ لَيَفْعَلْنَ دَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرًا فِيمَا بَيْنَهُا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرَيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْتَعْمِدْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى تَوْبٍ عَرِيضٍ فِيمَا بَيْنَهُا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرِيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْتَعْمِدْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى تَوْبٍ عَرِيضٍ فِيمَا بَيْنَهُا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرِيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْتُعْمِدْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى تَوْبٍ عَرِيضٍ وَاسِعٍ يُوارِي جَسَدَهَا كُلَّهُ، لَا تَنْطَلِقُ أُخْرَى فَتَصِفَهَا لِجَبِيبٍ، أَوْ بَغِيضٍ، قَالَ: قُلْتُ لَمَا: إِنِي وَاسِعٍ يُوارِي جَسَدَهَا كُلَّهُ، لَا تَنْطَلِقُ أُخْرَى فَتَصِفَهَا لِجَبِيبٍ، أَوْ بَغِيضٍ، قَالَ: قُلْتُ لَعَالَ أَسْمِعْتِ وَاسِعٍ يُوارِي جَسَدَهَا كُلَّهُ، فَحَدِّتِينِي عَنْ حَاجَتِي، قَالَتْ (١): وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ أَسْمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلِيه وسَلم يَقُولُ:

«إِنَّهُ تَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لَا يَمْلِكُ لِأَحَدٍ فِيهَا شَفَاعَةً؟.

قَالَتْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا، لَقَدْ سَأَلْتُهُ وَإِنَّا لَفِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، حِينَ يُوضَعُ الصِّرَاطُ، وَحِينَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ، وَعِنْدَ الْجِسْرِ حَتَّى يَسْتَحِرَّ وَيَسْتَحِدَّ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ شَفْرَةِ الْمُؤْمِنُ فَيُجِيزُهُ وَلَا يَضُرُّهُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ السَّيْفِ، وَيَسْتَحِرَّ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجُمْرَةِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجِيزُهُ وَلَا يَضُرُّهُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَنْظَلِقُ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حَزَّ فِي قَدَمَيْهِ، فَيَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، فَهَلْ رَأَيْتَ مِنْ رَجُلٍ يَسْعَى حَافِيًا فَتَأْخُذَهُ شَوْكَةٌ حَتَّى يَكُودَ يَنْفُذُ قَدَمَهُ؟ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يَهْوِي بِيدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، فَهُلْ رَأَيْتَ مِنْ رَجُلٍ يَسْعَى حَافِيًا فَتَأْخُذَهُ شَوْكَةٌ حَتَّى يَكَادَ يَنْفُذُ قَدَمَهُ؟ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يَهْوِي بِيدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، فَهُلْ رَأَيْتَ مِنْ وَيَعْرِبُهُ الزَّبَانِيُّ بِخُطَّافٍ فِي نَاصِيَتِهِ، فَيُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهَا خَمْسِينَ عَامًا، فَقُلْتُ: أَيُنْقُلُ؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨٠/٣٥

قَالَ: بِثِقَلِ خَمْسِ حَلِفَاتٍ، فَيَوْمَئِذٍ صَلَى الله عَليه وسَلَم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ؟».

أخرجه عبد الرزاق (١١٣١) عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من كندة، فذكره (٢).

(١) في المطبوع: «قلت» ولا يستقيم.

(٢) أخرجه ابن الأعرابي، في «معجمه» (١٤٥١)، من طريق عبد الرزاق، وأصلحنا التصحيفات التي وقعت في المتن عن طبعة التأصيل (١٤٥١).." (١)

٣٨٩. "فإذا هو أُبو برزة الأسلمي (١).

(١) مُجمَع الزوائد ١٨/١٠، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٠٠٤).

كذا وقع عند أبي يَعلى، وساق حديثه في مسند أبي برزة الأسلمي، وكذلك أخرجه ابن عساكر، في تاريخ دمشق ٢٠٠/٦٢، من طريق أبي يَعلى.

ـ قال المِزِّي: وقال أَبو نضرة: عن عبد الله بن مولة القشيري: كنت بالأهواز، إذ مر بي شيخ ضخم، على دابة له، فإذا أَبو برزة ... «تهذيب الكمال» ٢٩/٢٩.

والخلاف هنا ليس من عبد الأعلى السامي؛

فقد أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (١٤٧٣) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الله بن مولة القشيري، عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مولة القشيري، عن بُريدة، به.

. أما مصادر ترجمة عبد الله بن مولة، وهي «التاريخ الكبير» ١٩١/٥، و «الجرح والتعديل» ٥/(١٦٨)، و «الثقات» ٥/(٤٨، و «ميزان الاعتدال» ٤/٠٦، و «تهذيب الكمال» ١٦٠٦، و «تهذيب التهذيب» 1/7، فلم يذكروا في شيوخه غير بُريدة بن الحُصَيب

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩ ٥٢ ٤

الأسلمي، وهذا، مع ما سلف، يؤكد أن من قال: «عن أبي برزة»، إنما هو تصحيف، والراجح أنه من أخطاء شيخ أبي يَعلى العباس بن الوليد، النَّرْسي.." (١)

• ٣٩. "٢٢٤٨ عن جُبير بن نُفير، عن ثوبان مولى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: «كنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في سفر، فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ، وإلا كانتا له» (١).

- وفي رواية: «إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل، وإلا كانتا له» (٢).

قال الدارمي: ويقال: «السفر»، وأنا أقول: «السهر» (٣).

أخرجه الدارمي (١٧١٦) قال: أخبرنا مروان. و «ابن خزيمة» (١١٠٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرَّحمَن بن وهب.

\_\_\_\_\_

(١) اللفظ لابن خزيمة.

(٢) اللفظ للدارمي.

(٣) قال ابن حجر: ليس في أول حديث مروان بن محمد، عن ابن وهب: «كنا في سفر»، بل وقع فيه: إن هذا السهر، ولعله تصحيف. «إتحاف المهرة» (٢٤٨٥).." (٢)

٣٩١. "- وأخرجه أحمد ٦٣/٥ (٢٠٩٠٨) قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عبد ربه الهجيمي (١)، عن جابر بن سليم، أو سليم بن جابر، قال:

«أتيت النبي صَلَى الله عَليه وسَلم، فإذا هو جالس مع أصحابه، قال: فقلت: أيكم النبي؟ قال: فإما أن يكون أوما إلى نفسه، وإما أن يكون أشار إليه القوم، قال: فإذا هو محتب ببردة، قد وقع هدبها على قدميه، قال: فقلت: يا رسول الله، أجفو عن أشياء فعلمني، قال: اتق الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإياك والمخيلة، فإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك، فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، فيكون لك أجره، وعليه إثمه، ولا تشتمن أحدا».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤/٣٣٣

<sup>(7)</sup> المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين (7)

\_\_\_\_\_

(١) كذا ورد في النسخ الخطية التي اعتمدناها في تحقيق «مسند أحمد».

ـ قال البخاري: عبيدة، عن أبي تميمة، عن سليم بن جابر، قاله يونس بن عبيد.

وقال موسى: عن عبد السلام بن عجلان، سمع عبيدة، سمع جابرا أبا جري الهجيمي.

وزياد بن أيوب، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونس، عن عبد ربه الهجيمي، عن جابر بن سليم، أو سليم بن جابر، رضي الله عنه؛ أتيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم . «التاريخ الكبير» ٦/٥٨.

. وأخرجه الحسين بن الحسن المَرْوَزي، في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (١٠١٧)، من طريق هُشيم، قال: أخبرنا يونس، عن عبيدة الهجيمي.

وفيه؛ قال ابن صاعد: والناس يقولون: عبد ربه الهجيمي.

ـ وأخرجه المحاملي، في «أماليه» (٣٥٢)، قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونس، عن عبد ربه الهجيمي، عن جابر بن سليم، أو سليم بن جابر.

- ونقله ابن عساكر من طريق أحمد بن جعفر، وهو القطيعي، راوي «مسند أحمد»، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن عبد ربه الهجيمي، به.

ـ وقال الحسيني: عبد ربه الهجيمي، عن جابر بن سليم، أو سليم بن جابر، وعنه يونس بن عبيد، مجهول.

قال ابن حجر: قلت: هذا غلط نشأ عن تصحيف، وإنما هو عبيدة الهجيمي، كذا هو في أصل «المسند» عن هُشيم، عن يونس بن عبيد، عن عبيدة الهجيمي، عن جابر بن سليم. تعجيل المنفعة (٦١٠).

ـ وفي «أطراف المسند» (١٣٥٩)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢٥٣٣): هُشيم، عن يونس بن عبيد، عن عبيدة الهجيمي.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٠/٤ ٥

٣٩٢. "ـ قال علي ابن المديني، عقب روايته عند البخاري ٩٢/٢ (١٣٥٠): قال سفيان: وقال أُبو هارون (١):

«وكان على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قميصان، فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلى جلدك».

قال سفيان: فيرون أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. أخرجه الحميدي (١٢٨٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو هارون، موسى بن أبي عيسى، قال: فقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: وكان على النبي صَلى الله عَليه وسَلم قميصان: ألبسه يا رسول الله القميص الذي يلى جلدك (٢).

(۱) قال ابن حجر: قوله: «قال سفيان: وقال أبو هارون» كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، ووقع في كثير من الروايات: «وقال أبو هريرة» وكذا في «مستخرج» أبي نعيم، وهو تصحيف، وأبو هارون المذكور، جزم المِزِّي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط، بمهملة ونون، المدني، وقيل: هو الغنوي، واسمه إبراهيم بن العلاء، من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين، فالحديث معضل، وقد أخرجه الحميدي، في «مسنده» عن سفيان، فسماه عيسى، ولفظه: حدثنا عيسى بن أبي موسى (كذا، وعند الحميدي: أبو هارون، موسى بن أبي عيسى)، فهذا هو المعتمد. «فتح الباري» ٣/٥١٠.

(٢) هو معضل كما أشار ابن حجر في الحاشية السالفة، والمعضل هو ما رواه أتباع التابعين عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، ليس فيه الصحابي، ولا من روى عنه، وهذا لا حجة فيه.."

(١)

٣٩٣. "أخرجه مسلم ١٢٢/١ (٣٨٨) قال: حدثني عبيد الله بن سعيد، وإسحاق بن منصور، كلاهما عن روح. قال عبيد الله: حدثنا روح بن عبادة القيسي، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود؟ فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، (انظر أي ذلك فوق الناس) (١)، قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وماكانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٤ ٢

ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بحم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم، منافق، أو مؤمن، نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، سبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل، حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. «موقوف».

(۱) قال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف، وصوابه: «نحن يوم القيامة على كوم»، هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي خيثمة، من طريق كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة على تل، وأمتي على تل» وذكر الطبري في «التفسير»، من حديث ابن عمر: «فيرقى هو، يعني محمدا صكى الله عَليه وسكم، وأمته على كوم فوق الناس»، وذكر من حديث كعب بن مالك: «يحشر الناس بوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل»، فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كأن أظلم هذا الحرف على الراوي، أو امحى عليه، فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله: «أي فوق الناس» وكتب عليه: انظر، تنبيها، فجمع النقلة الكل، ونسقوه على أنه من متن الحديث، كما تراه. «إكمال المعلم» ١٩/١» ٥.

. قلنا: وقد ورد اللفظ هكذا في «مسند أحمد» (١٥١٨١)، وذلك قبل كتاب مسلم بن الحجاج، وهذا يدل على أن مسلما لا صلة له بهذا، وإن كان وقع شيء من التصحيف والتغيير، فقد حدث قبل كتاب «الصحيح» لمسلم، وذلك لأن القاضي عياض قال: دخل في كتاب مسلم فيه من التغيير ما تراه وكان مسلما، أو من قبله أو أقرب رواته شك في

لفظة. «مشارق الأنوار» ٣٢٣/٢، فالأمركان قبل مسلم، وهو الاحتمال الثاني عند القاضي.." (١)

٣٩٤. "أخرجه عبد الرزاق (٦٦٩٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرت خبرا رفع إلى أبي عبيدة بن الحارث (١)، صاحب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ؟

«أن النبي صَلى الله عليه وسكم أتى عبد الله بن ثابت أبا الربيع، يعوده في مرضه مرتين، فتوفي حين أتاه في الآخرة منهما، فصرخ به النبي صكى الله عليه وسكم مرة، أو مرتين، ثم قال النبي صكى الله عليه وسكم: قد حيل بيننا وبين أبي الربيع، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلما سمعت ذلك بناته، وبنات أخيه، قمن يبكين، فقال لهن جبر بن عتيك: لا تؤذين رسول الله صكى الله عكيه وسكم، فقال النبي صكى الله عكيه وسكم: دعهن يا أبا عبد الله، فليبكين أبا الربيع ما دام بينهن، فإذا وجب فلا يبكينه، قالت ابنته: لقد كنت قد قضيت جهازك في سبيل الله، فقال النبي صكى الله عكيه وسكم: قد وقع أجر أبي الربيع على نيته، ماذا تعدون الشهادة؟ قال: القتل في سبيل الله، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، فقالوا: فما الشهداء يا رسول الله؟ قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، وصاحب الغرق شهيد، وصاحب دات الجنب شهيد، وصاحب الغم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، وكفنه النبي صكى الله عكيه وسكم في قميصه».

- قال ابن عبد البر: عبد الله بن ثابت الأنصاري، أبو الربيع، توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسَلم، وفي حياته، حديثه في «الموطأ» وغيره، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عَليه وسَلم: غلبنا عليك أبا الربيع، ومالك أحسن الناس سياقة لحديثه ذلك، في الإسناد

<sup>(</sup>۱) في طبعة المجلس العلمي: «إلى أبي عبيدة بن الجراح»، وفي طبعة الكتب العلمية (٢٧٢٤): «إلى أبي عبيدة بن الحارث»، وكتب محقق الكتب العلمية: كذا بالأصل، والنسخة (ن)، وفي النسخة (ع)، يعني طبعة المجلس العلمي: «الجراح»، فليحرر. انتهى. والذي يظهر أن ما وقع في الطبعتين هو تصحيف، وأن صوابه: «عتيك بن الحارث».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨/٦٥

والمتن، إلا أن ابن جُريج وإن لم يقم إسناده، فقد أتى فيه بألفاظ حسان، غير خارجة عن معنى حديث مالك، وزاد فيه: «وكفنه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في قميصه»، وقال لجبير بن عتيك، إذ نهى النساء عن البكاء عليه: «دعهن يا أبا عبد الرَّحَمَن فليبكين أبا الربيع ما دام بينهن» الحديث. «الاستيعاب» ٢/٢..." (١)

٣٩٥. "١٧١" . رشيد بن مالك، أُبو عميرة السعدي (١)

٣٩٨١ عن حفصة ابنة طلق، عن جَدِّها أبي عميرة، رشيد بن مالك، قال:

«كنت عند النبي صَلى الله عَليه وسَلم جالسا، ذات يوم، فجاء رجل بطبق عليه تمر، فقال: ما هذا، صدقة أم هدية؟ فقال الرجل: بل صدقة، فقدمها إلى القوم، والحسن متعفر بين يديه، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إليه، فأدخل إصبعه في فيه، ثم قال بها، ثم قال: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة» (٢).

- لفظ ابن أبي شيبة (١٠٨١٨): «إنا لا تحل لنا الصدقة».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨١٨) و١٠٧٩/١٤ (٣٧٦٨١) قال: حدثنا الفضل بن دكين. و«أحمد» ٤٩٠/٣) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي ٤٩٠/٣) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي ع/٤٩٠) قال: حدثنا حسن بن موسى.

ثلاثتهم (الفضل، ويحيى، وحسن) عن معرف بن واصل، قال: حدثتني حفصة ابنة طلق، امرأة من الحي، سنة تسعين، فذكرته (٣).

- . في رواية يحيى بن آدم: «عن أبي عمير».
- . وفي رواية حسن بن موسى: «عن أبي عميرة، أسيد بن مالك (٤)، جد معرف».
  - . في رواية يحيى بن آدم، قال: فقلت لمعرف: أبو عمير، جدك؟ قال: جد أبي.

(۱) قال أبو حاتم الرازي: رشيد بن مالك، أبو عميرة الكوفي، له صحبة. «الجرح والتعديل» ٥٠٦/٣.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٦٨١).

.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦/٦٥

(٣) المسند الجامع (٢١٤٩٨)، وأطراف المسند (٨٧٣٩)، وتجمّع الزوائد ٨٩/٣، وإتحاف الحيرة المهرة (٢١٥٩)، والمطالب العالية (٩١٣).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٧٣٦)، والروياني (١٥٠٢)، والطبراني (٤٦٣٢).

(٤) قال ابن حجر: أسيد بن مالك، أبو عميرة، روى له أحمد في «مسنده»، هكذا قرأته بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل العراقي، في «شرح التِّرمِذي» من كتاب الزكاة، وهو تصحيف، والصواب رشيد، بالراء والشين المعجمة. «الإصابة» (٥٣٨).

قلنا: وورد في أصول «المسند»، في هذا الموضع: «أسيد»، وهو تصحيف لا ريب، انظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ١٠٦٦/٢ و١٧٠٣/٣، و «الإكمال» لابن ماكولا ٢٧٨/٦.." (١)

٣٩٦. ". في رواية أبي يَعلى (٧٥٩): قال أَبو عثمان، عَمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحدا يرفع هذا غير أبي معاوية.

. قال أبو بكر بن خزيمة: لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد.

أخرجه عبد الرزاق (١) (٣٤٨٦) عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، وبيان. و«ابن أبي شيبة» (٢٦٠) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. و«أبو يَعلى» (٧٦٠) قال: حدثنا عَمرو، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.

كلاهما (إسماعيل، وبيان بن بشر) عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى سعد بن مالك بأصحابه، فقام في الركعة الثانية، فسبح به القوم، فلم يجلس، وسبح هو وأشار إليهم؛ أن قوموا، فصلى وسجد سجدتين (٢). «موقوف».

<sup>(</sup>١) وقع <mark>تصحيف</mark> في لفظ عبد الرزاق أشار إليه المحقق.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة.." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٨/٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٦/٩

- 1. "«ولم يجد أصحاب الاستقراء التام في هذا الصدد غير هذين الحديثين من رواية أبي حنيفة عن مالك، وكلاهما غير ثابت بهذا الطريق، وإن أخرجهما السيوطي وعول عليهما، في «الأفانيد في حلاوة الأسانيد».
- 7. «بل الأولى عن حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بدون توسط أبيه، كما أخرج أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في جزئه الذي سماه «ما رواه الأكابر عن مالك» حيث قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن هارون، ثنا عمران، ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة، ثنا مالك بن أنس، الحديث».
- ٣. «وفي هذا الجزء رواية الزهري، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، والثوري، وشعبة، ويتيم عروة، والأوزاعي، وحماد بن أبي حنيفة، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، وورقاء، وغيرهم، عن مالك، ولم يذكر فيه رواية أبي حنيفة عنه، كما رأيته في نسخة عليها طباق السماع في الخزانة الظاهرية بدمشق، فزيادة أبي حنيفة في السند وهم من الراوي».
- ٤. والثاني إلى أبي حنيفة، عن عبد الملك، وهو ابن عمير، عن نافع، فتصحف على ابن الصلت: عبد الملك بمالك، وخالف بقية أصحاب العربي، كما يظهر من طرق الحديث. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما بإسناد فيه فيهما مقال.
  - ٥. وقد توفي أبو حنيفة قبل مالك بنحو ثلاثين سنة.
- 7. نعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة، وانتفاعه بها، كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام حيث قال: حدثني يوسف بن أحمد المكي، ثنا محمد بن حازم الفقيه، ثنا محمد بن علي الصائغ بمكة، ثنا إبراهيم بن محمد، عن الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها.." (١)
  - - \_\_\_\_\_...
    - ٩. = عنه، عاصم، به موقوفا نحو لفظ أبي يوسف.

 $\Upsilon \Lambda \Lambda$ 

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ت الأعظمي، مالك بن أنس ٢٧١/١

- ١٠. ج- طريق عطاء بن أبي رباح:
- 11. أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص١٢ رقم ٢٤) ، فقال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن عاصم بن بحدلة، فذكره موقوفا بنحو لفظ أبي يوسف.
- ١٢. ومن طريق أبي عبيد أخرجه ابن منده في الرد على من يقول (الم) حرف رقم (١٢)

.

- ۱۳. د- طریق عمرو بن أبی قیس:
- ١٤. ويرويه عنه عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، واختلف عليه.
- ه فرواه حامد بن محمود بن حرب، عنه، عن عمرو، عن عاصم، عن أبي الأحوص،
   عن عبد الله قال: ((إن أصفر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء فاقرؤوا القرآن،
   فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول (الم) ، ولكني أقول: ألف،
   ولام، وميم)) .
  - ١٦. أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٦٦).
  - ١٧. ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٤ / ٥٥٠ ٥٥١ رقم ١ / ١٨٣٣).
  - ١٨. ورواه عبد الله بن عبد الرحمن الدشتكي هذا عن أبيه، به نحوه، إلا أنه رفعه.
    - ١٩. أخرجه الحاكم في الموضع السابق.
      - ٢٠. ومن طريقه البيهقي أيضا.
- ٢١. وأشار الحاكم لهذا الاختلاف، ثم قال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) ، وسكت عنه الذهبي.
- 77. وحامد بن محمود بن حرب النيسابوري، أبو علي المقرئ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي كلاهما مجهول الحال، لكن المقرئ أحسن حالا من الدشتكي، وروايته أرجح، وهي موافقة لباقي الروايات. وقد تصحف اسم حامد المقرئ في "المستدرك" المطبوع هكذا: (حامد =." (١))

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١/٢٥

. 7 £

- 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. = 0.7. =
- 77. [٧] الحديث سنده ضعيف لأجل إبراهيم الهجري، وما تقدم ذكره من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه يتضح جليا في هذا الحديث؛ فإنهم قالوا عنه إنه رفع موقوفات، وهذا الحديث موقوف، وقد رواه عنه عدد من الرواة مرفوعا، والصواب وقفه كما في الحديثين المتقدمين برقم [٤، ٦] ، وهكذا رواه عنه سفيان بن عيينة ومن وافقه، وتقدم أن رواية ابن عيينة عنه صحيحة لأنه ميز حديثه، على أن للحديث متابعات تقدم ذكرها في الحديثين المشار إليهما، ومنها متابعة أبي إسحاق السبيعي بتمام لفظه بنحو ما هنا.
- ٢٧. وللحديث طرق كثير عن إبراهيم الهجري، وجدت منها أربعة عشر طريقا، منها أربعة طرق موقوفة، وعشرة طرق مرفوعة.
  - ٢٨. أما الموقوفة، فهي:
  - ۱- طریق أبي شهاب عبد ربه بن نافع.
    - ٢٩. أخرجه المصنف هنا عنه.
- .٣٠. وأخرجه الشيعي يحيى بن الحسين الشجري في "أماليه" (١ / ٨٨) بنحوه، لكن تصحفت كنية عبد ربه هذا عنده إلى: (أبي سهل) ، بسبب تقارب الرسم.
- ٣١. وأشار لهذا الطريق ابن منده في الرد على من يقول: (آلم) حرف، عقب روايته للحديث رقم (٨) . = ." (١)

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١/٥٤

....." ...."

.~~

٣٤. = ومن طريقه ابن الجوزي في الموضع السابق.

٣٥. ٩- طريق علي بن مسهر.

٣٦. أخرجه ابن منده مقرونا برواية محمد بن فضيل السابقة.

۳۷. ۱۰ طریق محمد بن عجلان.

٣٨. أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢ / ٢٧٨).

 $^{89}$ . والثعلبي في الكشف والبيان (1 / 1 / 1 / - - - 1 / 1) و (7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 ).

٤٠. والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤ / ٩٣ / - ٤٩٤ رقم ١٧٨٦) .

٤١. ولفظ البيهقي والثعلبي نحوه، وأما لفظ أبي نعيم فمختصر.

٤٢. ١١- طريق جرير بن عبد الحميد.

٤٣. أخرجه ابن الضريس في "فضائله" (ص٤٦ رقم ٥٨) ، ولفظه نحو لفظ ابن منده في طريق محمد بن فضيل رقم (٧) .

٤٤. ١٢ - طريق صالح بن عمر.

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١ / ٥٥٥) بنحو لفظ المصنف، ثم قال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر)) ، فتعقبه الذهبي بقوله: ((صالح ثقة خرج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف)) .

٤٦. ١٣ – طريق يحيى بن عثمان الحنفي.

٤٧. أشار له البيهقي في "الشعب" (٤ / ٤٩٤) ، ثم أخرجه (٤ / ٥٥٠) بنحو لفظ المصنف، لكن تصحف في الموضع الثاني اسم يحيى بن عثمان إلى: ((يحيى بن عمر)) ، وأظنه من المحقق.

٤٨. وأشار ابن منده لهذه الرواية في الموضع السابق عقب الحديث رقم (٨).

٤٩. ١٤ - طريق سليمان بن عبد العزيز.

- ٥٠. أخرجه ابن منده في الموضع السابق برقم (٨) بنحو لفظه في طريق محمد بن فضيل رقم (٧) .
  - ٥١. وبالجملة فالحديث صحيح لغيره موقوفا على ابن مسعود، والله أعلم.." (١)
    - - .07
      - ٥٤. = وعليه فسند هذا الطريق حسن لذاته.
        - ٥٥. ج- طريق الهيثم بن حميد.
- ٥٦. ذكر البيهقي في الموضع السابق من "الشعب" هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش مرفوعا، ثم قال: ((ورواه الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث موقوفا، عن تميم وفضالة بن عبيد)).
  - ٥٧. قلت: ولم أجد من أسند الحديث من طريقه.
  - ٥٨. ٢- طريق العباس بن ميمون، عن تميم الداري.
- 90. أخرجه الدارمي (٢ / ٣٣٢ رقم ٣٤٤٥) فقال: (حدثني عثمان بن مسلم، عن العباس بن ميمون، عن تميم الداري، قال: ((من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين)) كذا جاء في "سنن الدارمي" المطبوع، وقد تصحف اسم شيخ الدارمي، وصوابه: (عفان بن مسلم) ، وأما العباس بن ميمون فلم أجد له ذكرا فيما لدي من كتب التراجم، ولا آمن أن يكون في الإسناد تصحيف أيضا، والله أعلم.
  - .٦٠ حريق كثير بن مرة، عن تميم الداري.
  - ٦١. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٠٣).
    - ٦٢. والدارمي (٢ / ٣٣٣ رقم ٣٤٥٣).
  - ٦٣. وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص١٨٣ رقم ٦٧٣).
    - ٦٤. والطبراني في "الكبير" (٢ / ٣٨ رقم ١٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- 70. أما الإمام أحمد وابن السني والطبراني فمن طريق الهيثم بن حميد، وأما الدارمي فمن طريق يحيى بن حمزة، كلاهما عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، عن عريق يحيى بن حمزة، كلاهما عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، عن عن تميم الدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة)).
- 77. قال الهيثمي في "المجمع" (٢ / ٢٦٧): ((فيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال البخاري: عنده مناكير، وهذا لا يقدح)). =. "(١)
- 77. "77- حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن (بحير بن سعد) (١) ، عن خالد بن معدان (٢) ، (عن كثير بن مرة) (٣) ، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)).

.....

77. = اسمه: بكير، وقيل: عبد السلام، روى عن أبيه وابن عمه الوليد بن سفيان بن أبي مريم وراشد بن سعد وخالد بن معدان وغيرهم، روى عنه عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس والوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش وغيرهم، وكانت وفاته سنة ست وخمسين ومائة، وهو ضعيف؛ كان قد سرق بيته، فاختلط كما في "التقريب" (ص٢٦٣ رقم ٢٩٧٤). فقد ضعفه ابن سعد وأحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وأبو حاتم وزاد: ((طرقه لصوص، فأخذوا متاعه، فاختلط)). وقال أبو داود: ((سرق له حلي، فأنكر عقله)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (٢ / ٤٠٤ - ٥٠٥ رقم ١٥٩٠)، و"تهذيب الكمال" المخطوط (٣ / ١٥٨٣ - ١٥٨٤)، و"التهذيب" (١٢ / ٢٨ - ٢٩ رقم ١٣٩).

٧٧. [٢٥] سنده ضعيف جدا؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم، وإبحام من حدثه، ومع ذلك فهو من طبقة أتباع التابعين كما يتضح من مصادر ترجمته، فيكون في الإسناد انقطاع بين أشياخه والنبي – صلى الله عليه وسلم –، وإسماعيل بن عياش مدلس ولم يصرح بالسماع.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۲۱/۱

- (۱) تصحفت العبارة في الأصل إلى: (يحيى بن سعيد) بسبب تقارب الرسم، والصواب ما هو مثبت كما في بقية مصادر التخريج.
- وهو بحير بكسر المهملة ابن سعد السحولي بمهملتين -، أبو خالد الحمصي، روى عن خالد بن معدان ومكحول، روى عنه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ومعاوية بن صالح وغيرهم، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة كما في "التقريب" (ص١٢٠ رقم ٦٤٠) ، قال الإمام أحمد: ((ليس بالشام أثبت =." (١))

.\٤

٧٥. = يزيد وأسامة بن زيد وسهل بن سعد وغيرهم، روى عنه ابنه سليمان والزهري والمطلب بن عبد الله بن حنطب وأبو الزناد وغيرهم، وكانت وفاته سنة تسع وتسعين أو مائة، وهو ثقة فقيه، أحد الفقهاء السبعة، روى له الجماعة، وثقه العجلي وابن سعد وزاد: ((كثير الحديث)) ، وقال ابن خراش: ((خارجة بن زيد أجل من كل من اسمه خارجة)) ، وقال أبو الزناد: ((كان أحد الفقهاء السبعة)) ، وقال مصعب الزبيري: ((كان خارجة وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث، ويكتبان الوثائق، وينتهي الناس إلى قولهما))

٧٦. انظر "سير أعلام النبلاء" (٤ / ٤٣٧ - ٤٤١) ، و"التهذيب" (٣ / ٧٤ - ٧٥. رقم ١٤٣) ، و"التهذيب" (ص ١٨٦ رقم ١٦٠٩) .

٧٧. [٦٧] الحديث في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وتقدم الكلام عنه، لكن الذي يظهر أن هذا مما حفظه عبد الرحمن، فإنه قد رواه عنه سليمان بن داود الهاشمي كما سيأتي، وروايته عنه أثنى عليها ابن المديني كما سبق، فأقل أحوال الحديث أنه حسن لذاته، وقد صححه الحاكم كما سيأتي ووافقه الذهبي.

٧٨. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥ / ١٤٥ - ١٤٦ رقم ٥٨٥).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٣٣/١

- ٧٩. والبيهقي في "سننه" (٢ / ٣٨٥) في الصلاة، باب وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة.
- ٨٠. والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢ / ١٩٦ رقم ١٩٦).
- ٨١. ثلاثتهم من طريق المصنف، به مثله، إلا أن الخطيب قال في روايته: ((عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول)).
- ٨٢. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٢٤) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، لكن تحرف في المطبوع قوله: ((سنة)) إلى: ((سبعة)) ، وتصحف اسم عبد الرحمن بن أبي الزناد إلى: ((عبد الله بن أبي الزناد)) .
- ٨٣. وقد أخرجه البيهقي في "الشعب" (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٤٢٥) من طريق الحاكم على الصواب. =. " (١)
- ٨٤. "٢٤١- حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن (عبد الله)
   (١) بن مرة (٢) ، عن أبي كنف (٣) ، قال: بينا أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق،
   إذ سمع رجلا يحلف بسورة من القرآن، فقال ابن مسعود: إن عليه لكل آية منها (يمينا) (٤)

.,\o

٨٦. = (عن عبد الله بن أبي الهذيل بن سليم بن حنظلة) ، فتصحفت: (عن) إلى: (بن)

٨٧. وأما الرواية في "كتاب الدعاء"، فجاءت على الصواب في هذا الموضع، لكن وقع فيها: (عن أبي حصين) بدل قوله: (عن أبي سنان) .

- ٨٨. وفي كلا الروايتين: (سليم حنظلة) ، بدل: (حنظلة بن خويلد) ، وسبق بيان الاختلاف في تسميته.
- ٨٩. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠ / ١٢٩) بعد أن ذكر الحديث: ((رجاله رجال الصحيح، غير سليم بن حنظلة، وهو ثقة)).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٦٢/٢

- 9. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص١٤ رقم ٥٥ / القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق محمد بن فضيل ووكيع، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة، عن عبد الله قال: من حلف بسورة من القرآن لقى الله بعدد آيها خطايا.
- 91. كذا سماه سفيان في روايته هنا: (عبد الله بن حنظلة) ، وعند الطبراني من طريقه كما سبق سماه: (سليم بن حنظلة) .
- 97. وأخرجه البيهقي أيضا في الموضع السابق من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، به نحو رواية المصنف، وسماه أيضا: (عبد الله بن حنظلة).
  - ٩٣. وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود، وهي الآتية.
- (۱) في الأصل: (عبيد الله) ، وما أثبته من الموضع الآتي من "سنن البيهقي" حيث روى الحديث من طريق المصنف.
- (٢) هو عبد الله بن مرة الهمداني، الخارفي بمعجمة وراء وفاء -، الكوفي، يروي عن ابن عمر والبراء وأبي الأحوص ومسروق وغيرهم، روى عنه =." (١)
  - .۹۶
    - .90
    - . (۹۱ / ۱۲) . = "التهذيب" (۹۱ / ۱۲) .
- ٩٧. وأبو إسحاق ولد بعد وفاته بعام، فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه كما في "التهذيب" (٨ / ٦٣).
- ٩٨. (٢) طريق شعيب بن أبي سعيد مولى قريش، قال: قال أبو ذر ... ، الحديث بنحوه.
- 99. أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٣٧٣ رقم ٨٨٦) من طريق الليث بن سعد، عن شعيب.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٤٣٦/٢

- .١٠٠ وسنده ضعيف، فشعيب بن أبي سعيد، أبو يونس، ويقال: أبو بشر، مولى قريش روايته عن أبي ذر مرسلة، ومع ذلك فهو مجهول الحال، ذكره البخاري في "تاريخه" (٤ / ٣٤٧ رقم ٢٥٦١ رقم ٢٥٦١) وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤ / ٣٤٧ رقم ٢٥٦١)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤ / ٣٥٦).
- ۱۰۱. وروى عنه الليث ومحمد بن عجلان وحيوة بن شريح، ونص أبو حاتم على أن روايته عن أبي ذر وأبي هريرة مرسلة.
- 1.۱. ورواه محمد بن عجلان عن شعيب، لكنه خالف الليث في إسناده، فجعله عن شعيب، عن أبي بن كعب.
- 1.۳ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢ / ٥٢٩) فقال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن عجلان، عن شعيب بن أبي سعيد، عن أبي قال: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم.
- ١٠٤. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (١٠ / ٥٤٥ رقم ١٠٢٨١) من نفس الطريق، به مثله،
   إلا أن اسم شعيب تصحف في المطبوع إلى: (سعيد) .
- ٥٠١. وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في "السلسلة الصحيحة" (٣/ ٣٠٠ رقم ١٠٠١)، وقال: ((رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٠٠ / ٢ مخطوط الظاهرية): أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد مرفوعا))، ثم قال عقبه: ((قلت: وهذا إسناد مرسل حسن)).
- ١٠٦. كذا قال الشيخ: ((وإنما هو تصحيف وقع في النسخة التي عزا الحديث إليها، =."
   (١)
  - - .\.\
- الموضعان عزا الميخ الحديث في ثلاثة مواضع من مصنفه، منها الموضعان المتقدمان، والموضع الثالث هو الذي عزا الشيخ الألباني الحديث له، وهو في المطبوع (١/

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢/٩/٢

- ٣٠٩) وهذا نصه: (حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: قال أبي: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم).
- الموضع الأول (٢ / ٥٦٩) ، ولا يمكن أن يكون ذلك اختلافا؛ لأن شيخ ابن أبي شيبة في شيبة في شيبة في الموضع الأول (٢ / ٥٢٩) ، ولا يمكن أن يكون ذلك اختلافا؛ لأن شيخ ابن أبي شيبة في جميعها واحد.
- 111. وقد أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص١٦٧ ١٦٨) من طرق محمد بن آدم وعبد الله بن سعيد، كلاهما عن أبي خالد الأحمر مثل سياق ابن أبي شيبة المذكور أولا، ولا أن ابن آدم سمى شيخ ابن عجلان سعيد بن أبي سعيد، وقال عبد الله بن سعيد: (سعيد بن أبي شعيب، هكذا قال أبو خالد).
- 11۲. ورواية الليث بن سعد للحديث عن شعيب أصح من رواية محمد بن عجلان. فمحمد بن عجلان تقدم في الحديث [1۸] أنه صدوق.
- 118. وأما الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، فهو يروي عن نافع وابن أبي مليكة وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير المكي وغيرهم، روى عنه ابن المبارك وابن وهب وسعيد بن أبي مريم وكاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح وغيرهم، وكانت ولادته سنة أربع وتسعين للهجرة، ووفاته سنة خمس وسبعين ومائة، وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وقال أحمد: ((ثقة ثبت)) ، وكذا قال ابن المديني، وقال ابن سعد: ((كان ثقة كثير الحديث صحيحه، وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا)) ، وقال ابن حبان: ((كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء)) ، وقال الخليلي: ((كان إمام وقته بلا مدافعة)) . اه. من = ." (١) ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ]

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢/٩٠٠

- ٥١١٠. حدثنا سعيد، قال: نا سفيان، عن ابن أبي نجيح (١) أو غيره (٢) ، عن عباهد في قوله عز وجل: ﴿إِنِّ أَعلم ما لا تعلمون﴾ ، قال: علم من إبليس المعصية، وخلقه لها.
  - \_\_\_\_\_.
- ۱۱۷. = حدیثه عن درجة الحسن، فهو صدوق حسن الحدیث، وأولی الأقوال به قول السیر" الساجی: ((صدوق)) ، وهذا هو الذی اختاره الذهبی رحمه الله –؛ حیث ذکره فی "السیر" (V / V) وقال: صدوق إمام)) ، وذکره فی "المیزان" (V / V) وقال: صدوق، وکذا قال فی ((من تکلم فیه وهو موثق)) (ص ۱۰۰ رقم ۱۷۳) .
  - ۱۱۸. [۱۸۳] سنده حسن لذاته.
- 119. وقد أخرجه وكيع من طريق مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقرؤها: «يكاد البرق يخطف أبصارهم» ، ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٨٤) ، إلا أنه تصحف فيه اسم (الحسن) إلى: (الحسين) ، ومبارك معروف بروايته عن الحسن البصري كما يتضح من "التهذيب" (١٠/ ٢٨) .
- . ١٢٠ وقوله تعالى: ﴿يخطف﴾ ذكر النحاس أن فيها سبعة أوجه، والقراءة الفصيحة: ﴿يخطف﴾ . وللحسن البصري فيها قراءتان: (يخطف) بفتح الياء وكسر الخاء. انظر "تفسير القرطي" (١/ ٢٢٢) .
- (۱) هو عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي، مولاهم، روى عن أبيه وعطاء ومجاهد وعكرمة وطاوس وغيرهم، روى عنه شعبة والسفيانان وورقاء وشبل بن عباد وغيرهم، وهو ثقة رمي بالقدر، ومدلس من الطبقة الثالثة وهم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وقد روى له الجماعة ووثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي وزاد: ((كان يرى القدر، أفسده عمرو بن عبيد))، وقال ابن معين: ((كان مشهورا بالقدر))، وقال الإمام أحمد: ((أصحاب ابن أبي نجيح قدرية كلهم، ولم يكونوا أصحاب كلام))، وذكره النسائي فيمن يدلس، وكانت

وفاته سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة. اه. من "الجرح والتعديل" (٥ / ٢٠٣ رقم ٩٤٧) ، و"التهذيب" (٦ / ٤٥ – ٥٥ رقم ١٠١) ، و"التقريب" (ص٣٦٦ رقم ٣٦٦٢) ، و"طبقات المدلسين" (ص٩٠ رقم ٧٧) . = ." (١)

۱۲۱. " ۳۱۱" – حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا يونس بن أبي إسحاق (۱) ، قال: سمعت مجاهدا يحدث، عن ابن عباس قال: ((من الأزواج الثمانية (۲))).

.177

١٢٣. = ابن أبي شيبة"، فلعله في التفسير له.

17٤. وأما عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -، فنسب هذا القول إليه القرطبي في "تفسيره" (٢ / ٣٧٨) حيث قال: ((وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: ما استيسر: جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة، لا يكون من غيرهما)).

170. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص٩٧ رقم ٦٣٥) من طريق محمد بن عبيد بن أوس، عن ابن الزبير، قال: ذات خف من إبل أو بقر. ١٢٦. وقد تصحف اسم الراوي عن ابن الزبير في "المصنف" المطبوع إلى: (محمد بن أويس) ، والتصويب من "المصنف" المخطوط (٣/ ل ٩٦ / أ).

۱۲۷. وسنده ضعيف لجهالة محمد بن عبيد بن أوس، فإنه لم يوثقه سوى ابن حبان؛ حيث ذكره في "الثقات" (٥/ ٣٧٩)، ولم يرو عنه سوى أبي مالك الأشجعي، وقد ذكره البخاري في "تاريخه" (١/ ٣٧٩ رقم ٥٢٠) وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" في "تاريخه" (٨/ ٩ رقم ٣٤).

(۱) هو يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني، السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، روى عن أبيه وعامر الشعبي والحسن البصري ومجاهد بن جبر وغيرهم، روى عنه هنا هشيم، وروى عنه أيضا ابنه عيسى والثوري وابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان وغيرهم، وهو صدوق؛

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۲۸/۵ ه

وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن مهدي: ((لم يكن به بأس)) ، وقال النسائي: ((ليس به بأس)) . وقال الساجي: ((صدوق، كان يقدم عثمان على علي، وضعفه بعضهم)) ، وقال أبو حاتم: ((كان صدوقا، إلا أنه لا يحتج بحديثه)) ، وقال يحيى القطان: ((كانت فيه غفلة، وكان منه سجية)) وقال الأثرم: ((سمعت أحمد يضعف حديث يونس =." (۱)

٠٠٠٠٠ " ١٢٨

.179

١٣٠. = على قرب اجتماعه بأصحابه وأهله، كذا قال الشيخ أحمد أو محمود شاكر في الموضع السابق من "تفسير الطبري".

١٣١. [٣٤٥] سنده ضعيف لجهالة حصين بن قيس، وقد خالف عوفا الأعمش وفطر بن خليفة، فروياه عن زياد، عن أبي العالية، عن ابن عباس، وهو الصواب كما سيأتي وهو بمجموع طرقه حسن لغيره.

١٣٢. وقد ذكر السيوطي هذا الحديث من "الدر" (١ / ٥٢٨) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي، وذكره من رواية أبي العالية عن ابن عباس، مع أنه عند المصنف من رواية حصين عن ابن عباس.

۱۳۳. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٥ / ٦٧) في الحج، باب: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((وهو يقول))، وعنده: ((نفعل)) بدلا من قوله: ((ننك)).

١٣٤. وأخرجه البخاري في "تاريخه" (٣ / ٣) من طريق معتمر، عن عوف، مشيرا إلى متنه، فقال: ((حصين بن قيس الرياحي عن ابن عباس قوله، قاله معتمر، عن عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه)).

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٣٦٣/٣

- ١٣٥. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤ / ١٢٦ رقم ٣٥٧٣) من طريق محمد بن أبي عدي، عن عوف، به نحوه، لكن تصحف اسم عوف إلى: عون.
- ١٣٦. فجميع هؤلاء هشيم، ومعتمر، وابن أبي عدي اتفقوا على روايته عن عوف، عن زياد، عن أبيه، عن ابن عباس.
- ١٣٧. وخالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق، فرواه عن عوف، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس بنحوه.
  - ۱۳۸. أخرجه ابن جرير (٤ / ۱۳۰ رقم ٣٥٩٩).
- ١٣٩. ورواية هشيم ومعتمر وابن أبي عدي أرجح من رواية إسحاق الأزرق، فهم أكثر عددا منه، وإن كانت روايته توافق رواية الأعمش وفطر عن زياد.
  - ۱٤٠. فقد أخرجه ابن جرير (٤ / ١٣٧ و ١٣٠ رقم ٣٥٨٠ و ٣٥٩).
    - ١٤١. والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٢٧٦).
    - ١٤٢. ومن طريق البيهقي في الموضع السابق.
- ١٤٣. أما ابن جرير فمن طريق جرير وشريك، وأما الحاكم فمن طريق جرير وحده، =."
  - (١)
  - - .\٤0
- 1 ٤٦. = (وی عنه عیسی بن مسکین وأحمد بن عمرو بن منصور وإبراهیم بن محمد بن الضحاك وغیرهم، وهو ثقة، وقال ابن أبي حاتم: ((ثقة)) ، وكانت وفاته سنة ثمان وخمسین ومائتین. اه. من "تذكرة الحفاظ" للذهبی <math>(7 / 80) 80 رقم (7 / 7) .
- ١٤٧. والراوي عن ابن سنجر هو: عيسى بن مسكين بن منصور بن جريج بن محمد، أبو محمد الإفريقي، شيخ المالكية بالمغرب، سمع من سحنون وابنه جميع كتبه، وسمع بالشام من أبي جعفر الأيلي، وسمع بمصر من الحارث بن مسكين ومحمد بن عبد الحكم ومحمد بن سنجر وغيرهم، روى عنه عبد الله بن مسرور وحمدون بن مجاهد وليث بن محمد السوسي وغيرهم، وكان ثقة، ورعا، عابدا، مجاب الدعوة، ولي القضاء مكرها، وله تصانيف، وكانت

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

وفاته سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر ترجمته مطولة في "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (7 / 7) .

12. والراوي عن عيسى هو: شيخ المالكية بالقيروان، أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم مسرور، التجيبي، مولاهم، الإفريقي، المعروف بابن الحجام، وهو إمام كبير شهير، روى عن عيسى بن مسكين وابن الأعرابي وحمديس القطان وغيرهم، روى عنه أبو محمد بن أبي زيد والقابسي ومحمد بن إدريس وغيرهم. انظر ترجمته في: "ترتيب المدارك" (٥/ ٣٣٠ – ٣٣٣)، و "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٥ / ٥٠٥ – ٥٠٥).

٩٤٠. وقد تصحف اسم هذا الراوي في "التمهيد" المطبوع هكذا: ((عبد الله بن مسروق))

١٥٠. والراوي عن ابن مسرور هو:

101. الشيخ المحدث المعمر أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي، القرطبي، الحداد، روى عن عبد الله بن يونس القبري وقاسم بن أصبغ وأبي سعيد بن الأعرابي وعبد الله بن محمد بن مسرور وغيرهم، روى عنه ابن عبد البر وغيره، ولد سنة اثنتين وثلاثمائة، وحج سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وشهد رد الحجر =." (١)

.10٣

10٤. = وقد تصحف اسم حمزة هذا في مخطوط تفسير ابن أبي حاتم إلى: ((حمزة بن جميل الزينبي)) ، والصواب ما أثبته، وهو حمزة بن أبي جميل الربذي، أبو العباس، وأقل أحواله أنه مجهول الحال، فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٠٩ رقم ٩١٥) ، وذكر أنه يروي عن أبي معشر، وأن أباه روى عنه، وقال ((سأل أبي عنه، فقال: شيخ)) .

١٥٥. وأخرجه ابن جرير (٤ / ٢٣٢ رقم ٣٩٦٥) فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن القرظي، عن نوف - وكان يقرأ الكتب - قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في

٤ . ٣

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۰/۳ ۸۱۰

كتاب الله المنزل: ((قوم يجتالون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس لباس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب، فعلي يجترئون؟ وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران)). قال القرظي: تدبرتها في القرآن، فإذا هم المنافقون، فوجدتها: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ، ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ﴾ .

- ١٥٦. وسنده إلى محمد بن كعب ونوف البكالي صحيح.
- ١٥٧. فالليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، ويونس بن عبد الأعلى كلهم ثقات تقدمت تراجمهم.
- ۱۰۸ وخالد بن يزيد الجمحي، مولاهم، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحيم المصري، يروي عن سعيد بن أبي هلال وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم، روى عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح والليث بن سعد وغيرهم، وهو ثقة فقيه، روى له الجماعة، ووثقه العجلي ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة والنسائي، وقال ابن يونس: ((كان فقيها مفتيا))، وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين ومائة. اهد. من "الجرح والتعديل" (٣ / ٢٥٨ رقم ١٦١٩)، و "التهذيب" (٣ / ٢٥٨ رقم ٢٣٥)). =." (١) و "التهذيب" (٣ / ٢٥٩ رقم ٢٣٥)). =." (١) و "التهذيب" (هو الزنا)).
- ١٦٠. حدثنا سعيد، قال: نا سفيان، [ل١١٧/ب] عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن (٤) سرا﴾ قال: ((لا يخطبها في عدتما)) . ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ ، يقول: ((إنك لجميلة، وإنك لفي منصب، وإنك لمرغوب فيك))

.۱71

٤ . ٤

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٨٣٢/٣

- ۱٦٢. = وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤ / ٢٦٣) من طريق جرير، عن سليمان التيمي، به مثله.
- 177. وقد تصحف أبو مجلز في "المصنف" المطبوع إلى: ((أبي مخلد)) ، لكنه جاء على الصواب في "المصنف" المخطوط (١/ ل ٢٢٠/ أ).
- ۱٦٤. وأخرجه ابن جرير برقم (٥١٣٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمى، به مثله.
  - ١٦٥. وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق.
  - ١٦٦. وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١٧٢ / ب).
  - ١٦٧. والبيهقي في "سننه" (٧ / ١٧٩) في النكاح، باب التعريض بالخطبة.
    - ١٦٨. ثلاثتهم من طريق عمران بن حدير، عن أبي مجلز، به مثله.
- (۱) القائل: ((وأنا)) هو هشيم شيخ المصنف كما في الحديث المتقدم برقم (۳۷۸] ، وشيخه هنا مبهم لا يدرى من هو؟
- (٢) أي: الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وأبو مجلز وعطاء. انظر: الأحاديث الثلاثة المتقدمة.
  - (٣) يعني في قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾.
    - (٤) في الأصل: ((ولا تواعدوهن)).
- ١٦٥. [٣٨١] سنده ضعيف جدا؛ شيخ هشيم مبهم، وإبراهيم بن مهاجر تقدم في الحديث [٥٨] أنه صدوق لين الحفظ.
- ١٧٠. [٣٨٢] سنده صحيح، وانظر في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد الحديث [١٨٤]. =." (١)
- ۱۷۱. "٤١٤ حدثنا سعيد، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، قال: حدثني سابق البربري (۱) ، قال: (كتب) (۲) مكحول إلى الحسن، ونحن عنده بدابق (۳): في القوم يطلبون، فجاء [ل١١٨/ب]

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

.177

١٧٣. = القتال وطلبوا، أو طلبوا، أو طلبهم سبع، فصلاتهم تكبيرتان إيماء، أي جهة كانت.

- ١٧٤. (٢) هو شعيب بن أبي حمزة، تقدم في الحديث [٦٦] أنه ثقة عابد.
- 1۷٥. (٣) في الأصل: ((يحيى)) تصحفت بسبب تقارب الرسم، وما أثبته من الموضع الآتي من السنن للمصنف، ومن تفسير ابن كثير (١ / ٥٤٧) نقلا عن المصنف.
- 177. (٤) هو عبد الوهاب بن بخت بضم الموحدة، وسكون المعجمة، بعدها مثناة الأموي، مولاهم، أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي، سكن الشام، ثم المدينة، روى عن أنس وابن عمر وأبي إدريس الخولاني وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، روى عنه أيوب السختياني والإمام مالك وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، وهو ثقة؛ وثقه ابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان والنسائي، وكانت وفاته سنة ثلاث عشرة ومائة. اه. من "الجرح والتعديل" (٦ / سفيان والنسائي، والتهذيب (٦ / ٤٤٤ ٤٤٤ رقم ٩٢٦) ، والتقريب (ص٣٦٨ رقم ٤٢٥) .
- ١٧٧. [٤١٣] سنده ضعيف؛ إسماعيل بن عياش تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، ومدلس، وهذا الحديث من روايته عن شعيب وهو من أهل بلده، لكنه لم يصرح بالسماع فيما بينه وبينه.
- ۱۷۸. والحديث أعاده المصنف هنا، وكان قد رواه في كتاب الجهاد، باب العمل في صلاة الخوف (۲ / ۲۱۸ رقم ۲۰۱٦) ، و: ((فلا الخوف (۲ / ۲۱۸ رقم ۲۰۱۲) ، و: ((فلا يدعوها في أنفسهم)) .
- ۱۷۹. وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (١ / ٥٤٧) قول من قال: تجزئه تكبيرة عند المسايفة، ثم قال: ((وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي، حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة، فلا يتركها في نفسه يعني بالنية -، رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش، عن شعيب بن دينار، عنه، فالله أعلم. اه.

- (۱) هو سابق بن عبد الله أبو سعيد البربري، من أهل بربر، سكن الرقة، يروي عن مكحول وعمرو بن أبي عمرو، وعنه الأوزاعي وأهل الجزيرة، وهو مجهول الحال، =." (۱)
- ٠١٨٠. "﴿ فَحَدْ أُربِعة من الطير فصرهن إليك ﴾ -، قال: قطع أجنحتهن أرباعا، ربعا هاهنا، وربعا هاهنا، وربعا هاهنا في أرباع الأرض، ﴿ ثُم ادعهن يأتينك سعيا ﴾ قال: هذا مثل، كذلك يحيي الله الموتى مثل هذا.
  - . 1 \ 1
  - ١٨٢. = الحديث [٦] أنه صدوق، لكنه لم ينفرد به كما سيأتي.
- ١٨٣. فالحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٣٥) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "البعث والنشور".
- ١٨٤. وقد أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (١/ ٢٢ رقم ١١) ، من طريق المصنف به مثله، إلا أنه قال: ((قطع أجنحتها أربعا، ربعا هاهنا، وربعا ها هنا، وربعا ها هنا، وربعا ها هنا) ، ولم يذكر قوله: ((في أرباع الأرض)) ، وتصحف ((أبو جمرة)) على المحقق إلى: ((أبي حمزة)) .
- ١٨٥. ولم أجد هذا الحديث أيضا في المطبوع من "البعث والنشور"، فصار العزو إلى النسخة التي تقدمت الإشارة إليها في الحديث [٤٣٤].
- ١٨٦. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥ / ٥٠٥ و ٥٠٥ رقم ٥٩٩٥ و ٦٠١٣)
  - ١٨٧. وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ٢٠٢ / ب).
- ١٨٨. أما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق أبي داود الطيالسي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن شعبة، به نحوه.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٣٠/٣

١٩٠. وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي - بفتح العين والنون، بعدها زاي -، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، يروي عن عبد الله بن إدريس وأبي معاوية وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ومحمد بن جعفر غندر وغيرهم، روى عنه هنا محمد بن جرير الطبري، وروى عنه الجماعة وأبو زرعة أبو حاتم وبقي بن مخلد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن خزيمة وغيرهم، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وسئل عمرو بن على الفلاس عنه وعن بندار، فقال: ((ثقتان، يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما في الآخر)) ، وقال الذهلي: ((حجة)) ، وقال أبو حاتم: ((صالح الحديث صدوق)) ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((كان صاحب كتاب، لا يقرأ إلا من =." (()

١٩١. "[قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾]

١٩٢. ١٥٥ – حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا مغيرة قال: حدثني ( ... ...) (١)

، عن الربيع بن خثيم، أنه كان له على رجل دين، فيقول: أثم فلان، إن كنت موسرا فأده، وإن كنت معسرا فإلى ميسرة. فقلت (٢) ذلك لإبراهيم، فقال: إنما ذلك في الربا.

.19٣

(۱) ها هنا كلمة لم أستطع قراءتها تشبه أن تكون: ((الحجبي)) وقد اجتهد الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في "تفسير الطبري" (٦ / ٣٠ رقم ٢٠٨٠) فصححها هكذا: ((الشعبي)) ، لأنه يروي عن الربيع به خيثم ويروي عنه مغيرة كثيرا، وذكر أن في الأصل المخطوط: ((الحسي)) مشددة الياء بالقلم، ثم قال: ((والناسخ كثير السهو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا، وإنما هو: الشعبي)) . اه.

196. قلت: لو سلمنا أنها تصحفت في الأصل المخطوط لتفسير الطبري، فهل تكون تصحفت كذلك في سنن سعيد بن منصور؟! فالذي أرى: أن هناك كلمة أعيتني كما أعيت الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله –، ورسمها متقارب بين ما عند الطبري وسعيد بن منصور، ولم أجد الحديث عند غيرهما حتى أتمكن من حل هذا الإشكال.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٧٣/٣

- ١٩٥. (٢) القائل: ((فقلت)) ، هو مغيرة بن مقسم، وإبراهيم هو النخعي.
- ١٩٦. [٤٥٢] سنده رجاله ثقات، عدا الرجل الذي روى عنه مغيرة فلم يتضح لي من هو؟ فالحكم على الحديث متوقف على معرفته، وأما قول إبراهيم فصحيح الإسناد إليه.
- ۱۹۷. وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٣٠ رقم ٦٢٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به بلفظ: إن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق، فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول: أي فلان، إن كنت موسرا فأد، وإن كنت معسرا فإلى ميسرة. =."
- ۱۹۸. " ۱۹۸ حدثنا سعید، قال: نا هشیم قال: نا سیار (۱) ، عن الشعبی، قال: لما نزلت: ﴿وَإِنْ (۲) تبدوا ما فِي أَنفُسكم أُو تَخَفُوه يحاسبكم به الله ، فكانت فيها شدة، فنزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها: ﴿ لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ﴾ .
- ١٩٩. ١٩٩٠ حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا جويبر (٣) ، عن الضحاك (٤) ، عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ﴿وإن (٥) تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من [٢٠/ب] يشاء ﴾ ، (قالت) (٦) : هو الرجل يهم بالمعصية ولا يعملها، فيرسل عليه من الغم والحزن بقدر ما كان هم به من المعصية، فتلك محاسبته))

.۱۰۰ (۱) هو أبو الحكم.

٢٠١. [٤٨٠] سنده كسابقه صحيح إلى الشعبي، لكن الشعبي يخبر عن أمر لم يشهده، فالحديث ضعيف لإرساله، ومتنه صحيح كما سبق بيانه في الحديث السابق.

۲۰۲. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٦ / ١١٠ رقم ٦٤٦٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به نحوه.

٢٠٣. وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص١٠٥).

٢٠٤. وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص٢٣١).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٨٤/٣

- ٥٠٠٥. كلاهما من طريق زياد بن أيوب، عن هشيم، به نحوه، إلا أن اسم: ((سيار)) تصحف عند النحاس إلى: ((شيبان)) ، وعند ابن الجوزي إلى: ((يسار)) .
  - ٢٠٦. ((إن)) في الأصل: ((إن)) .
  - ٢٠٧. (٣) تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدا.
- ٢٠٨. (٤) هو ابن مزاحم، وهو هنا يروي عن عائشة، ولم يذكر أنه سمع منها، بل لم يسمع منها منها عباس كما تقدم بيانه في الحديث رقم [٣٥٥] ، بل قال ابن حبان: ((لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من الصحابة، ومن =." (١)
- ٢٠٩. "[قوله تعالى: ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا
   وكرها وإليه يرجعون﴾]
- ٠١٠. ٥٠٥ حدثنا سعيد، قال: نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: كان طاوس إذا سئل عن الرجل يفضل بعض ولده، قرأ: ﴿أَفْحَكُم الجاهلية يبغون﴾ (١).

  - ٢١٢. = في قوله تعالى: ﴿كُونُوا رَبَانِينِ﴾ قال: حلماء علماء.
- ٢١٣. كذا وقع في المطبوع من "تفسير عبد الرزاق"، وأظن: ((حلماء)) تصحفت عن: ((حكماء)) ، فإن ابن جرير أخرجه برقم (٧٣١٠) من طريق عبد الرزاق هكذا: ((حكماء))

(١) الآية (٥٠) من سورة المائدة.

- ٢١٤. والذي يظهر أن المصنف أورد هذا الأثر لمناسبته لتفسير قوله تعالى: ﴿أَفعير دين الله يبغون ﴾ ، وإلا فموضعه في سورة المائدة، وسيأتي هناك برقم [٧٦٤] .
- ٥٠٥] سنده ضعيف، فعبد الله بن أبي نجيح تقدم في الحديث [١٨٤] أنه ربما دلس، ولم يصرح هنا بالسماع.
- 717. وسيعيده المصنف برقم [٧٦٤] هكذا: نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقرأ: ﴿أَفْحَكُم الجاهلية يبغون﴾.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۰۱۷/۳

- 71٧. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١ / ٢٢٠ ٢٢١ رقم ١١٠٣٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن ابن أبي نجيح، نحوه.." (١)
  - ٢١٨. "[قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ﴾]
- ٢١٩. ١٥ حدثنا سعيد، قال: نا سفيان، عن جامع بن أبي راشد (١) ، عن أبي وائل
- (٢) ، عن عبد الله (٣) في قوله: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ﴾ -، قال: حبل الله: القرآن.

. ۲۲.

- (۱) هو جامع بن أبي راشد الكاهلي، الصيرفي، الكوفي، روى عن أبي الطفيل ومنذر الثوري وأبي وائل شقيق بن سلمة وغيرهم، روى عنه شريك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، وهو ثقة فاضل من الطبقة الخامسة، روى له الجماعة، وقال الإمام أحمد: ((شيخ ثقة)) ، وقال العجلي: ((ثقة ثبت صالح)) ، وقال يعقوب بن سفيان: ((ثقة ثقة)) ، وقال النسائي: ((ثقة)) . اه. من "الجرح والتعديل" (٢ / ثقة)) ، و"التهذيب" (٢ / ٢٥ رقم ٨٥) ، و"التقريب" (ص١٣٧ رقم ١٣٧٧) .
  - (٢) هو شقيق بن سلمة.
    - (۳) يعني ابن مسعود.
- 771. [910] سنده صحيح على شرط الشيخين، وصححه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ١٨٤) بعد أن عزاه للمصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني.
- ٢٢٢. وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩ / ٢٤٠ رقم ٩٠٣٢) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه تصحف فيه قوله: ((حبل الله)) إلى: ((عبد الله)) .
- ٢٢٣. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦ / ٣٢٦) وحكم عليه بأن رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۰٦٢/۳

- ٢٢٤. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٧ / ٧٢ رقم ٧٥٧٠) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به مثله.
- من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: إن الصراط محتضر؛ تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله، هذا الطريق؛ ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. =." (١)
- 777. "-00- حدثنا سعيد، قال: نا خلف بن خليفة (١) ، قال: نا أبو هاشم (٢) ، عن أبي وائل (٣) ، عن مسروق، قال: هو الرجل يرزقه الله المال، فيمنع قرابته الحق الذي جعل الله لهم في ماله، فيجعل حية، فيطوقها، فيقول للحية: ما لي وما لك؟ فتقول: أنا مالك.
  - .777
- ٢٢٨. = له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه-، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك)) ، ثم تلا: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون ... ﴾ الآية.
  - (١) تقدم في الحديث [٧٦] أنه صدوق اختلط في الآخر.
  - (٢) هو الرماني الواسطي، تقدم في الحديث [٧٨] أنه ثقة.
    - (٣) هو شقيق بن سلمة.
- ٢٢٩. [٥٥٠] سنده ضعيف لما تقدم عن حال خلف بن خليفة، ومعناه صحيح تقدم في الحديث الذي قبله.
- ٠٣٠. وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٣٩٥) هذا الحديث وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر.
- (۲۳۱. وقد أخرجه ابن المنذر من طريق المصنف كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (۲ / ل ۹۳ / أ) بمثل لفظه هنا؛ إلا أنه بعد قوله: ((عن مسروق)) زاد ذكر قوله تعالى:
   ﴿ ويبخلون بما آتاهم الله من فضله ﴾ .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۰۸۳/۳

- ٢٣٢. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣ / ٢١٣) .
- ۲۳۳. وابن جرير في "تفسيره" (٧ / ٤٣٨ رقم ١٩٦١).
- 775. كلاهما من طريق خلف بن خليفة، به نحوه، إلا أن اسم خلف تصحف في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" إلى: ((خالد)) ، وسقط من إسناد ابن جرير اسم مسروق، فجاء الحديث من كلام أبي وائل، وقد يكون الوهم من الراوي عن خلف عند ابن جرير، وهو الحسين بن داود الملقب ب: سنيد، وهو ضعيف كما تقدم في الحديث [٢٠٦] .." (١) محه حدثنا سعيد، قال: نا خالد بن عبد الله، عن بيان، عن عامر الشعبي في قوله عز وجل: ﴿ذَلْكُ أَدِيْ أَنْ لا تعولوا ﴾ قال: أنْ لا تميلوا، أراه (١) قال: عن ابن عياس.
  - .۲٣٦
  - ٢٣٧. = انظر "السيرة النبوية" لابن هشام (١ / ٢٩٦ و ٢٩٦).
  - ٢٣٨. ومعنى قوله: ((وائل)) أي: ناج. "لسان العرب" (١١ / ٧١٥) .
  - ٢٣٩. ومعنى قوله: ((لا يخس)) أي: لا يقلل ولا ينقص. المرجع السابق (٦ / ٦٤) .
    - ۲٤٠. [٥٥٧] سنده صحيح.
- ٢٤١. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٤٣٠) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
- ٢٤٢. وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٧ / ٥٤٩ ٥٥٠ رقم ٨٤٩٠) من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل، عن هشيم، قال: أخبرنا داود بن أبي هند ... ، به نحوه، وذكر الشعر بمثل ما هنا.
- 7٤٣. ثم أخرجه ابن جرير برقم (٨٤٩١) من طريق الزبير بن حريث، عن عكرمة في هذه الآية: ﴿ أَلَا تَعُولُوا ﴾ قال: أن لا تميلوا، قال: وأنشد بيتا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:
  - ٢٤٤. بميزان قسط لا يخس شعيرة ... ووازن صدق وزنه غير عائل

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٢٤٥. قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية:
- ٢٤٦. بميزان صدق لا يغل شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل
  - ٢٤٧. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٠٥ / أ) .
  - ٢٤٨. وأبو شعيب الحراني في "الفوائد المنتخبة" (ل ٥ / ب) .
- ٢٤٩. كلاهما من طريق الزبير بن حريث، عن عكرمة، به نحو سياق ابن جرير السابق،
   لكن تصحف اسم الزبير عند أبي شعيب إلى: ((أبو الزبير)).
- (۱) الشك من المصنف أو من شيخه خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وقد رواه ابن أبي شيبة كما سيأتي من طريق آخر عن بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس =." (۱)
  - ٢٥٠. "[قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾]
- 101. 170- حدثنا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا أبو حرة (١) ، وأنا (٢) يونس، عن الحسن في قوله عز وجل: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴿ قال: السفهاء: الصغار، والنساء من السفهاء.
  - .707
- (۱) هو واصل بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث [٤٦٥] أنه ثقه عابد، إلا أن حديثه عن الحسن البصري فيه ضعيف؛ لأنه لم يسمعه منه.
  - (٢) القائل: وأخبرنا هو هشيم، ويونس هو ابن عبيد.
- ٢٥٣. [٥٦١] سنده صحيح من طريق هشيم، عن يونس، عن الحسن، وأما من طريق أبي حرة فضعيف لما تقدم عن سماع أبي حرة من الحسن.
- ٢٥٤. وذكره، السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٣٣٤) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جميد وابن المنذر.
- ٢٥٥. وقد أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل
   ١٠٦ / ب) ، من طريق المصنف، به مثله سواء.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٢٥٦. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٧ / ٥٦١ وقم ٢٥٢٤ و ٨٥٢٦) من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، به بلفظ: ((لا تعطوا الصغار والنساء))، ومن طريق هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن قال: ((النساء والصغار، والنساء أسفه السفهاء))، لكن تصحف اسم أبي حرة إلى: أبي حمزة.
- ٢٥٧. وأخرجه ابن جرير أيضا (٧ / ٥٦٣ رقم ٨٥٤١) من طريق الحسين بن داود سنيد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، به بلفظ: ((لا تنحلوا الصغار)).
- ۲۰۸. وأخرجه ابن جرير أيضا برقم (۸۰۲۰) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن قال: ((المرأة والصبي)).
- 709. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (7 / 1 / 7 ) من طريق حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن بلفظ: ((1 / 1 ) تنحلوا الصغار أموالكم)) . =." (1 / 1 )
  - - ١٢٢.
    - ٢٦٢. = فهو مؤثل. "غريب الحديث" لأبي عبيد (١ / ١٩٢).
- ٢٦٣. [٥٧٢] سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح لغيره بما سيأتي له من شواهد، لكن دون ذكر الضرب.
- ٢٦٤. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٤٣٧) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في "ناسخه".
- $(7 \ )$  ق البيوع، باب الولي يأكل من مال البتيم، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((منه يتيمي))، و: ((ما كنت منه ضاربا ولدك))، و ((أفأصيب)).
  - ٢٦٦. قال البيهقي عقبه: ((هذا مرسل)).
  - ٢٦٧. وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" (١ / ١٤٨).

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٢٦٨. وعبد بن حميد في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (٢ / ل ١٠٨ / ).
  - ٢٦٩. كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به نحوه.
  - ٢٧٠. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٧ / ٥٩٣ / ٥١٨) .
    - ٢٧١. والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص١١٤).
    - ٢٧٢. إلا أن اسم الحسن العربي <mark>تصحف</mark> عندهما إلى: ((الحسن البصري)).
      - ٢٧٣. وأخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق.
      - ٢٧٤. وأبو عبيد في "غريب الحديث" (١ / ١٩١ ١٩٢).
      - ٢٧٥. وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٣٧٩ ٣٨٠ رقم ١٤١٨).
- 7٧٦. أما عبد الرزاق فمن طريق معمر، وأما أبو عبيد وابن أبي شيبة فمن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، كلاهما عن أيوب، عن عمرو بن دينار، به نحوه.
- ۲۷۷. وأخرجه عبد الرزاق أيضا (۱/ ۹۶۱) من طريق الزبير بن موسى، عن الحسن العربي، به نحوه. =." (1)
  - - .۲۷۹
- ۰۲۸. = ومن طریق عبد الرزاق أخرجه ابن جریر برقم (۸٦٤٩) ، وتصحف عنده اسم (۱۲۵۹) ، وتصحف عنده اسم ((الحسن العربي)) إلى: ((الحسن البصري)) أيضا.
- ٢٨١. هكذا رواه الحفاظ: سفيان بن عيينة وحماد بن زيد وأيوب السختياني، عن عمرو بن دينار.
- ٢٨٢. وخالفهم أبو عامر الخزاز صالح بن رستم، فرواه عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم -، به نحوه.
  - ٢٨٣. أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٠ / ٥٥ ٥٥ رقم ٢٤٢٤ / الإحسان).
    - ٢٨٤. والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ۱۱۲۰/۳

- ٢٨٥. وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٩٠).
- ٢٨٦. ومن طريقه وطريق آخر أخرجه البيهقي في الموضع السابق من "سننه"، وفي "شعب الإيمان" (٩ / ٤٦٦ ٤٦٧ رقم ٤٨٨٢) .
  - ٢٨٧. وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (١ / ٤٥٣).
- ۲۸۸. جمیعهم من طریق معلی بن مهدي، عن جعفر بن سلیمان الضبعي، عن أبي عامر، به.
- 7٨٩. قال الطبراني: ((لم يروه عن عمرو بن دينار، عن جابر إلا أبو عامر الخزاز، ولا عنه إلا جعفر بن سليمان، تفرد به معلى بن مهدي)).
- ٠٩٠. وقال ابن عدي: ((لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان)).
- ۲۹۱. وأعله البيهقي بقوله: ((كذا رواه، والمحفوظ ما أخبرنا ... )) ، ثم ذكر الحديث من طريق المصنف عن ابن عيينة وحماد بن زيد.
- ٢٩٢. وهذا يدل على إعلال هؤلاء الحفاظ لرواية أبي عامر لمخالفتها لما رواه ابن عيينة ومن معه.
  - ٢٩٣. وتقدم في الحديث [٤٥٩] أن أبا عامر صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ.
    - ۲۹٤. وللحديث شاهدان دون ذكر الضرب. =." (۱)
    - - .۲۹٦
      - ۲۹۷. = وقد تصحف اسم هشيم في إسناد ابن المنذر إلى: ((هشام)).
- ٢٩٨. وإسناد المصنف سعيد بن منصور يتبين منه أن حجاج بن أرطأة تلقى الحديث عن مجاهد وسعيد بواسطة أبحمها.

£ 1 Y

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١١٦١/٣

- ٢٩٩. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص٨٩ رقم ١٩٣) عن شيخه حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانْ فَقَيْرًا فَلَيْأُكُلَّ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ قال: هو القرض.
  - ۳۰۰. وسنده صحیح.
  - ٣٠١. حماد بن أبي سليمان تقدم في الحديث ٥١٤] أنه ثقة إمام مجتهد.
  - ٣٠٢. ومن طريق أبي سفيان أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ١٤٧).
    - ٣٠٣. وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦ / ٣٨١ رقم ١٤٢٤).
  - ٣٠٤. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٧ / ٥٨٥ رقم ٥٦١٥).
    - ٣٠٥. وابن المنذر في الموضع السابق.
  - ٣٠٦. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (٨٦٠٨ و ٨٦٠٨ و ٨٦٠٨).
    - ٣٠٧. وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٠٩ / أ) .
      - ٣٠٨. والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص١١٣).
- 9.٣٠. أما ابن جرير فمن طريق إدريس بن يزيد والد عبد الله بن إدريس، ومن طريق هشام الدستوائي وشعبة، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق هشام الدستوائي، وأما النحاس فمن طريق شعبة، ثلاثتهم عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، به، أي أنه قرض، لكن لفظ رواية ابن أبي حاتم بعد أن ذكر الآية هكذا: ((قال: قرضا)) وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحله من اليتيم، فإن كان صغيرا فليستحله من وليه)).
- ٣١٠. وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم أيضا (٢ / ل ١٠٨ / ب) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، يعني في القرض قدر ما يبلغ قوتا، فإن أيسر رد عليه، وإن لم =." (١)
  - - .٣١٢

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- "" = "" = "" = "" المطبوع (1 / ١٨٥ / رقم ) "" المطبوع (1 / ١٨٥ / رقم ) "" المطبوع (١ / ١٨٥ / رقم ) "" المحتوى الأمة على الحرة على الحرة على الأمة على الحرة الأمة على الحرة على الأمة على الحرة الأمة ) .
- ٣١٤. ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (٧ / ١٧٤) في النكاح، باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين، بمثل لفظ المصنف، لكن بشطره الثاني فقط من قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصِبُرُوا خِير لَكُم ﴾ ... الخ.
  - ٣١٥. وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٤ / ٤٣٨).
    - ٣١٦. وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤ / ١٤٦).
  - ٣١٧. وابن أبي جرير في "تفسيره" (٨ / ٢٠٥ رقم ٩١١٤).
- ٣١٨. ثلاثتهم من طريق هشيم، به نحوه، إلا أن أبا عبيد لم يذكر قوله: ((قال: عن نكاح الإماء)) ، وأما ابن جرير فلفظه: ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا؛ ﴿ذلك لمن خشى العنت منكم﴾ .
- ٣١٩. ثم أخرجه ابن جرير برقم (٩١١٥) من طريق شعبة، عن أبي بشر، به بنحو لفظه السابق.
- . ٣٢٠. وأخرجه أيضا (٨ / ٢٠٧ رقم ٩١٢١) ، من طريق هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير: ﴿وأن تصبروا خير لكم ﴾ قال: عن نكاح الأمة.
- ٣٢١. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧ / ٢٦٨ رقم ١٣١٠) ، عن ابن جريج، قال: حدثت عن سعيد بن جبير يقول: ما أر لحر نكاح الأمة الزنا إلا قليلا.
- ٣٢٢. هكذا جاء النص في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق"، والظاهر أن المحقق تصحف عليه قوله: ((ما ازلحف)) إلى: ((ما أر لحر)) ، وسقط منه قوله: ((من)) بعد قوله: ((الأمة)) ..." (١)
  - - .٣٢٤

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

٣٢٥. = كشعبة، وسفيان وأضرابهما.

٣٢٦. وأما تضعيف الرازيين له: أبي حاتم وأبي زرعة، فإنهما ضعفاه بلا حجة، وجرحهما غير مفسر ومعارض بتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، ولذا فإن الذهبي لما ذكر عبد الله بن سعيد هذا في "ديوان الضعفاء" (ص١٦٨ رقم ٢١٨٦) قال: ((ثقة، ضعفه أبو حاتم بلا حجة)) ، وذكره في "المغني في الضعفاء" (١ / ٣٤٠ رقم ٣١٩١) ، وقال: ((ثقة، ضعفه أبو حاتم، ووثقه أحمد وابن معين، وقال القطان: صالح، تعرف وتنكر)) ، وذكره في ((من تكلم فيه وهو موثق)) (ص٨٠١ رقم ١٨٠) وقال: ((ثقة، ضعفه أبو حاتم وحده)) .

٣٢٧. ولما ذكره الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص٤١٣) ، وذكره أقوال الذين وثقوه والذين تكلموا فيه، قال: ((قلت: احتج به الجماعة)) ، وذكره في "فتح الباري" (٧ / ٥١٥) وقال: ((وهو مدني ثقة)) ، فظهر بمذا قصور عبارته في "التقريب" (ص٣٠٦ رقم ٣٠٥) حين قال: ((صدوق له أوهام)) ، فالظاهر أنه هنا مع تأثره بمن سبق، فإنه تأثر كذلك بما نقله هو في "التهذيب" (٥ / ٢٣٩) عن ابن حبان في الثقات أنه قال عن عبد الله بن سعيد هذا: ((يخطئ)) ، مع أن ابن حبان لم يقل ذلك كما يتضح من كتاب "الثقات" له (٧ / ١٢) ، وهذا يحصل من ابن حجر أحيانا بسبب سوء نسخته من ثقات ابن حبان، فقد كان يشكو من سقمها دائما، ففي "لسان الميزان" (٢ / ٢٤٤) في ترجمة رافع بن سلمان، قال: ((وذكره ابن حبان في الثقات، لكن وقع في النسخة – وفيها سقم –: رافع بن سنان)) ، وفي "التهذيب" (٨ / ٣٠٤) في ترجمة قيس بن مروان، ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال: روى عنه حبيب، ثم تعقب ذلك ابن حجر بقوله: ((كذا في النسخة وهي سقيمة، ولعلها: خيثمة، تصحفت)) ، وفي "التهذيب" أيضا (٩ / ٢٠٨) نقل عن ابن حبان سنة وفاة أحد الرواة، ثم قال: ((وهذا وهم لا مرية فيه، والأشبه أن يكون من سقم النسخة)) ، وقد نبه على سقم نسخة ابن حجر من "الثقات": الشيخ عبد الرحمن المعلمي – رحمه الله – في "التنكيل" (١ / ٣٠) ، ومنه =." (١)

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

٠٣٢٩.

٣٣٠. = المعنى: أنه طلب منهم إخراجه إلى المكان الذي يبرز فيه لنسيم الريح.

٣٣١. والحصحاص - بفتح الحاء وسكون الصاد -: جبل مشرف على ذي طوى. "معجم البلدان" (٢ / ٢٦٣) .

٣٣٢. وأخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" (٢ / ٢١٢) ، فقال: حدثني جدي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار..، فذكره بنحو سياق عبد الرزاق.

٣٣٣. ومن طريق الأزرقي أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص١٧٠ - ١٧١).

٣٣٤. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٤ / ٦٢ – ٦٣ رقم ٢٣٨٢) فقال: حدثنا يعقوب بن حميد ومحمد بن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن، قالوا: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار ... ، فذكره بنحو سياق عبد الرزاق أيضا.

٣٣٥. كذا رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلا.

٣٣٦. وخالفه محمد بن شريك المكي، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان بمكة رجل يقال له ضمرة، من بني بكر، وكان مريضا، فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة، فمات، فنزلت هذه الآية: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾

٣٣٧. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١٧٥ / ب) ، فقال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا محمد بن شريك، فذكره.

٣٣٨. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٩ / ١١٨ رقم ١٠٢٩) عن أحمد بن منصور الرمادي، به، لكن تصحف عنده محمد بن شريك إلى: ((شريك)) ، ولعله خطأ طباعي أو من النساخ.

- ٣٣٩. وذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٣ / ٤٩٢) أن ابن منده علقه، فقال: ((رواه أبو أحمد الزبيري، عن محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رجل يقال له ضمرة أو: ابن ضمرة ... ، فذكر الحديث)) . اه. = ." (١)
  - - .٣٤١
- ٣٤٢. = المعلمي رحمه الله في تعليقه على "الموضح" حيث قال: ((أما حجة الخطيب على أنهما واحد فحاصلها: أنه قد جاء خبر آخر عن عبيد بن عمير من طريق راو عنه يقال له: يزيد بن أبي يزيد ووصف بأنه مولى مسلمة بن مخلد، فأخذ من هذا أن يزيد بن أبي يزيد الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الذي ذكره البخاري ينبغي أن يكون هو يزيد بن أبي يزيد الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الآخر، وقد وصف بأنه مولى مسلمة بن أبي يزيد الذي روى عن عبيد بن عمير الخبر الآخر، وقد وصف بأنه مولى مسلمة بن غلد، وهي قرينة قوية، إلا أن السند واه، المفيد متهم، وابن لهيعة حاله معروفة)) . اه.
- ٣٤٣. قلت: المفيد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد الذي روى الحديث عن الحسن بن علي المعمري، عن ميمون بن أصبغ، عن ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد عن يزيد هذا.
  - ٣٤٤. [٦٩٩] سنده ضعيف لجهالة يزيد بن أبي يزيد، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
- ٥٤٣. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢ / ٦٩٧) للمصنف وأحمد والبخاري في "تاريخه" وأبي يعلى وابن جرير والبيهقي في "شعب الإيمان".
  - ٣٤٦. وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٦ / ٦٥ ٦٦).
    - ٣٤٧. والبخاري في "تاريخه الكبير" (٨ / ٣٧١) .
  - ٣٤٨. وأبو يعلى في "مسنده" (٨ / ١٣٥ و ٢٥٣ رقم ٢٦٧٥ و ٤٨٣٩) .
    - ٣٤٩. وابن حبان في "صحيحه" (٧ / ١٨٦ رقم ٢٩٢٣ / الإحسان).
- ٣٥٠. والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧ / ١٥١ رقم ٩٨٠٦ و ٩٨٠٧ / تحقيق زغلول) .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٣٦٥/٤

- ٣٥١. جميعهم من طريق عبد الله بن وهب، به نحوه، إلا أن اسم يزيد بن أبي يزيد تصحف في أصل في "مسند أبي يعلى" إلى: يزيد بن أبي حبيب، فلست أدري، هل التصحيف في أصل النسخة، أو من التحقيق؟ ولفظ البخاري مختصر، وزاد البيهقي في أحد ألفاظه فقال: ((في جسده وماله)).
- ٣٥٢. وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧ / ١٢) لأحمد وأبي يعلى وقال: ((رجالهما رجال الصحيح)) . = ." (١)
  - - .٣٥٤
- ٣٥٥. = وعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في "ناسخه" وابن المنذر والبيهقي في "سننه".
- ٣٥٦. ونقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٦ / ٢٠٥) و"الإصابةط (٦ / ٦٩٦)، عن المصنف مختصرا، إلا أن اسم: ((اليرفا)) تصحف في "الإصابة" إلى: ((البراء)).
- ٣٥٧. ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (٦ / ٤ ٥ و ٣٥٤) في كتاب البيوع، باب من قال يقضيه أي مال اليتيم إذا أيسر، وفي كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، ولفظه مثل لفظ المصنف هنا، إلا أنه لم يذكر باقي الدي من قوله: ((وإني وليت من أمر المسلمين ...)) إلخ، وقد تصحف اسم اسم: ((البرفا)) في الموضع الأول إلى: ((البراء)) ، وأشار المصحح إلى أن في هامش إحدى النسخ: ((البرفأ)) ، وأما في الموضع الثاني فجاء على الصواب.
- ٣٥٨. وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص١١٢) من طريق يوسف بن عدي، عن أبي الأحوص، به نحوه، ولم يذكر من قوله: ((فإذا أنت سمعتني ...)) إلخ.
- 909. وخالف أبا الأحوص كل من سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زائدة، فرووه عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر: إني أنزلت نفسي ...، الحديث بنحوه، ولم يذكر قوله: ((وإني وليت من أمر المسلمين ...)) الخ.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٣٩٤/٤

- .٣٦٠. أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٢٧٦) من طريق سفيان الثوري، وزكريا ابن أبي زائدة.
- ٣٦١. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢ / ٣٢٤ رقم ١٢٩٦٠) من طريق سفيان الثوري.
- ٣٦٢. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧ / ٥٨٢ رقم ٨٥٩٧) من طريق سفيان وإسرائيل.
- ٣٦٤. "٧٩٧- حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم (١) ، قال: نا يونس، عن الحسن أنه كان يقول في طعام المساكين: وجبة، فإن أعطاهم في أيديهم، فمكوك بر، ومكوك تمر.
- ٣٦٥. ٢٩٨ حدثنا سعيد، قال: نا أبو عوانة (٢) ، عن سليمان بن أبي المغيرة (٣) ، عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ –، قال: كان يكون للكبير أفضل من الصغير، وللحر أفضل من المملوك، فأمروا بوسط من ذلك ليس بأرفعه، ولا بأوضعه.

.٣٦٦

٣٦٧. = وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص١١ رقم ٦٨ / القسم الأول من الجزء الرابع) ، فقال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: وجبة واحدة.

(١) هو ابن علية.

- ٣٦٨. [٧٩٧] سنده صحيح، وتقدم برقم [٧٩٤] من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن يونس، وبرقم [٧٩٦] من طريق هشيم، عن يونس.
- ٣٦٩. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠ / ٥٣٧ رقم ١٢٤٠٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به نحوه، إلا أنه تصحف فيه قوله: ((وجبة)) إلى: ((وحسبه)).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٥٣٩/٤

- ٣٧٠. (٢) هو وضاح بن عبد الله.
- ٣٧١. (٣) هو سليمان بن أبي المغيرة العبسي بالموحدة -، أبو عبد الله الكوفي، يروي عن سعيد بن جبير وعلي بن الحسين بن علي والقاسم بن محمد وغيرهم، روى عنه السفيانان وشعبة وأبو عوانة وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة السادسة؛ قال سفيان بن عيينة: ((ثقة خيار)) ، ووثقه الإمام أحمد وابن معين، وقال أبو زرعة: ((شيخ)) ، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. اه. من "الجرح والتعديل" (٤ / ١٤٥ ١٤٦ رقم ٢٦٨) ، و"تاريخ أسماء الثقات" (ص ١٠٠ رقم ٤٥٨) ، =." (١)

.٣٧٣

= e: ((jib | jib | entropy)).

٣٧٥. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٧ / ٣٣٢ – ٣٣٣) من طريق المصنف، نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصاب المحرم الصيد، فإن كان عنده جزاء ذبحه، فإن لم يكن عنده جزاء، قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، فصام مكان كل نصف صاع يوما. وإنما جعل الطعام للصائم؛ لأنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.

- ٣٧٦. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص١٨٤ ١٨٥ رقم ١٢١٩ / القسم الأول من الجزء الرابع) .
- - ٣٧٨. وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٣٢ / أ، ول ٣٣ / ب).
- ٣٧٩. ثلاثتهم من طريق جرير بن عبد الحميد، به نحوه، إلا أن إسناد ابن جرير رقم (٣٧٥. ثلاثتهم من طريق فيه: ((جرير بن عبد الحميد)) إلى: ((عبد بن حميد)) .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٥٥٠/٤

- ٣٨٠. وأخرجه ابن جرير أيضا برقم (١٢٥٧١ و ١٢٥٧١) من طريق سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: ﴿وَمِن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ ، فإن لم يجد هديا، قوم الهدي عليه طعاما، وصام عن كل صاع يومين.
- ٣٨١. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤ / ٣٩٧ رقم ٨١٩٨) من طريق الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن ابن عباس قال: إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام.
- ٣٨٢. كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن منصور؛ بإسقاط مقسم من سنده! وقد يكون السقط من الطباعة أو من النساخ، والله أعلم.." (١)
  - ٣٨٣. "[قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ﴾]
- ٣٨٤. ٣٨٤ حدثنا سعيد، قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه (١) ، عن أبي مجلز (٢) ، عن أبي مجلز (٢) ، عن ابن (عباس) (٣) في قوله عز وجل: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ﴾ قال: طعامه: ما قذف به.
  - .٣Ao
  - (١) هو سليمان بن طرخان التيمي.
    - (٢) هو لاحق بن حميد.
  - (٣) في الأصل: ((عياش)) ، وما أثبته من مصادر التخريج.
    - ٣٨٦. [٨٣٣] سنده صحيح.
- ٣٨٧. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣ / ١٩٨) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في "سننه".
  - ٣٨٨. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥ / ٣٨٣).
  - ٣٨٩. وابن جرير في "تفسيره" (١١ / ٦٣ رقم ١٢٦٩).
- ٣٩. كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن سليمان التيمي، به مثله، إلا أن اسم أبي مجلز تصحف في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" إلى: ((أبي مخلد)).
  - ٣٩١. وأخرجه ابن جرير أيضا (١١ / ٦٢ رقم ١٢٦٩) .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٦٢٣/٤

- ٣٩٢. وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٣٤ / ب ٣٥ / أ) .
- ٣٩٣. كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر، عن سليمان التيمي، به، ولفظ ابن جرير مثله، ولفظ ابن جرير مثله، ولفظ ابن أبي حاتم قال فيه: عن ابن عباس في قوله: ﴿وَطَعَامُهُ -، قال: مَا قَذَفُ يعني ميتا -.
- ٣٩٤. وأخرجه ابن جرير برقم (١٢٦٨٩) من طريق إسماعيل بن علية، عن سليمان التيمي، به مثله.
- ٣٩٥. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٥ / ٢٠٨) في الحج، باب ما للمحرم قتله من صيد البحر، و (٩ / ٢٠٥) في الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة، =." (١)
- ٣٩٦. "٣٩٦ حدثنا سعيد، قال: نا حزم بن أبي حزم، قال: سمعت الحسن يقول: قرأ رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، قال: فقال قائل: (دعوا) (١) ذكر هذه الآية، فليست لكم، فإذا قبلت منكم فهي لكم.

.٣٩٧

. (۷۹۹ قم ۹۹۳) ، و"التقریب" (m۹۸ قم ۹۹۸) . =

- (۱) ما بين القوسين ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق، ويوضح ذلك رواية ابن جرير الآتية.
- ٣٩٩. [٨٤٢] سنده صحيح إلى الحسن البصري، والحسن مدلس كما في ترجمته في الحديث [٥] والحديث [٩] ، ولم يذكر هنا ما يفيد سماعه للحديث من ذلك الصحابي، ولم يذكر اسم هذا الصحابي حتى ننظر: هل سمع منه أو لا؟ والذي يترجح لي والله أعلم أن هذا الصحابي هو عبد الله بن مسعود كما سيأتي في الأحاديث رقم [٨٤٨ و ٨٤٨ و ٨٤٩] ، وهو لم يسمع منه، وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لهذا الانقطاع.
- ٠٠٤. والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١١ / ١٤٤ ١٤٥ رقم دم. والحديث أخرجه ابن المقدام، عن حزم، عن الحسن، به بلفظ: تأول بعض

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، فقال بعض أصحابه: دعوا هذه الآية، فليست لكم.

المعاد المحقق الشيخ محمود وقد تصحف اسم ((حزم)) هنا إلى: ((حرمي)) ، واجتهد المحقق الشيخ محمود شاكر فترجم له على أنه حرمي بن عمارة، وإنما هو حزم بن أبي حزم كما توضحه رواية المصنف هنا، وهو الذي يروي عن الحسن البصري وعنه أحمد بن المقدام كما في "تهذيب الكمال" المطبوع (٥ / ٥٨٨) . = ." (١)

- 3.3. = وغيرهم، روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وأبو عوانة وغيرهم، وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم ويعقوب بن سفيان، وقد وثقه الإمام أحمد وابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان وابن شاهين في ثقاتيهما، وانفرد أبو زرعة فقال عنه: ((شيخ واه)) ، وذكر الحافظ ابن حجر أنه من الطبقة السادسة. اه. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص773 رقم 190) ، و"الجرح والتعديل" (100 / 100 رقم 100) ، و"الثقات" لابن حبان (100 / 100) ، و"تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين (100 / 100 ) ، و"التهذيب" (100 / 100 ) ، و"التهذيب" (100 / 100 ) ، و"التقريب" (100
- ٥٠٤. أقول: وقول أبي زرعة عن معاوية هذا: ((واه)) لم يتابعه عليه أحد، وهو جرح مجمل معارض بتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، ويمكن حمله على أنه لم يبلغ درجة الحافظ التام الضبط، بل يتقاصر عنه إلى درجة من خف ضبطه خفة لا تلحقه بمن يعد تفرده تفردا منكرا، وهو حسن الحديث، وهذا ما ذهب إليه أبو حاتم ويعقوب بن سفيان بقولهما عنه: ((لا بأس به))، والله أعلم.
  - ٤٠٦. [٨٤٦] سنده حسن لذاته.
- ٤٠٧. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦ / ٩٦ رقم ٧٥٩٢ / تحقيق زغلول) من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه تصحف هناك اسم ((معاوية بن إسحاق)) إلى: ((معاوية

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- عن إسحاق)) ، ولم يذكر قوله: ((ولابد)) ، ووقع هناك أيضا: ((ولا تعب)) بدل قوله: ((ولا تغتب)) .
- ٨٠٤. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥ / ٧٤ ٥٥ رقم ١٩١٥) من طريق جرير، عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا، فيما بينك وبينه.
- ٤٠٩. وقد تصحف اسم معاوية هناك إلى: ((مغيرة)) ، وزاده المحقق غموضا؛ فزاد كلمة عن، فجاء الإسناد هكذا: ((مغيرة، عن ابن إسحاق)) . =." (١)
- ١٤٠. "أن الشيخ أخفق في بعض الأحيان في تقويم النص، وفيما يلي بيان ذلك مع الأمثلة
   (١) : -
- ١- معظم النص الذي قمت بمقابلته من النسخة (أ) جاء موافقا للنسخة (ب).
- الشيخ الأعظمي اجتهادات صائبة في تصويب ما تصحف، أو استدراك ما سقط. ومن أمثل ذلك: ما ذكره (٢) من أن القص جار على آخر كلمة في الحديث رقم [٥٨] ، فاجتهد في استظهارها، ورأى أنها كلمة: ((السدس)) ، وقد أصاب في ذلك؛ فإنها جاءت هكذا في (ب) .
- ٤١١. وفي كتاب الفرائض ذكر أن العبارة في (أ) جاءت هكذا: ((ولد ابن ذكر)) ، ثم صوبما هكذا: ((ولد ابن ذكرا)) ، وقد أصاب في ذلك؛ فإنما جاءت هكذا في (ب) . وسبق ذكر عدة أمثلة من تصويباته لبعض الأخطاء (٣) .
- ۲۱۶. ۳- اجتهد الشيخ الأعظمي في استدراك ما سقط من بعض الأحاديث فلم يصب؛ كالحديث رقم (۱۷۹۲) ، فإنه أثبته هكذا: ((حدثنا سعيد، قال: نا هشيم. . . . . . . . كالحديث رقم (۱۷۹۲) ، فإنه أثبته هكذا: ((عدثنا سعيد، أنه كان يراه جائزا)) (٤)

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٤١٣. ثم علق على موضع النقط بقوله: ((سها كاتب الأصل أن يكتب هذا الأثر في الصلب، فاستدركه في الهامش، وقد جار
  - . . . . . . . . . . . .
- (۱) وسأرمز لنسخة الأعظمي بالرمز (أ) وللنسخة التي لدي مصورتها بالرمز (ب).
  - (٢) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (١ / ٢٤ رقم ٥٨).
    - (۳) انظر ما تقدم (ص ۱٦٨٥ ١٦٨٦).
- (٤) انظر المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (7 / 7) رقم (7) ..."
  - - . ٤١٦
- ٤١٧. = ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١ / ٣١٨ رقم ١١).
  - ٤١٨. وأخرجه الحميدي في "مسنده" (١ / ٢٢٤ رقم ٤٧٧).
  - ٤١٩. ومن طريقه ابن عبد البرفي "التمهيد" (١٩/ ١٢٩ ١٣٠).
    - ٤٢٠. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١ / ٢٧٩ و ٣٦٠).
- ٢١٤. والبخاري في "صحيحه" (٢ / ٥٥٢ رقم ١٠٦٩) في سجود القرآن، باب سجدة
- (ص) ، و (٦ / ٤٥٦ رقم ٣٤٢٢) في أحاديث الأنبياء، باب: ﴿واذكر عبدنا داود ...
  - .
- ٤٢٢. وأبو داود في "سننه" (٢ / ١٢٣ ١٢٤ رقم ١٤٠٩) في الصلاة، باب السجود في (ص).
  - ٤٢٣. ومن طريقه ابن عبد البرفي الموضع السابق.
- ٤٢٤. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (٣ / ١٧٦ رقم ٥٧٤) في الصلاة، باب ما جاء في السجدة في (ص).

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٥٢٥. والنسائي في "التفسير" (١ / ٤٧٨ رقم ١٩٠).
- ٤٢٦. وابن خزيمة في "صحيحه" (١ / ٢٧٧ رقم ٥٥٠).
- ٤٢٧. والطبراني في "المعجم الكبير" (١١ / ٣١٨ رقم ١١٨٦٥).
- ٣١٨. والبيهقي في "سننه" (٢ / ٣١٨) في الصلاة، باب سجدة (ص) ، وفي "المعرفة" (٣ / ٢٨) لم رقم ٢٤٨ رقم ٢٤٨) .
  - ٤٢٩. جميعهم من طريق أيوب، عن عكرمة، به.
- ٤٣٠. وأما طريق عبيد الله بن أبي يزيد، فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣ / ٣٣٧ رقم ٥٨٦٨) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢ / ٨) .
- ٤٣١. كلاهما من طريق عبيد الله وتصحف عند ابن أبي شيبة إلى عبد الله ابن أبي يزيد مولى آل قارظ، أنه سمع ابن عباس سئل: في (ص) سجدة؟ قال: نعم =." (١)
  - ٤٣٢. "قال: نا عمار الدهني (١) ، عن حماد المديني (٢) ، عن كريب (٣) ، قال:
- 27٤. = وقد يحمل كلام علي بن المديني فيه على تساهله في الأخذ، أو اتهامه به، مع الاعتراف بأنه لم يضبط عليه خطأ في الحديث، ويدل على هذا قول ليحيى بن معين حين قال: ((لم يكن به بأس، كان ينزل في درب المفضل، ثم انتقل إلى قصر وضاح، فعابوه أنه يقعد عند أصحاب الكتب)). انظر الموضع السابق من "تهذيب الكمال".
  - (١) هو عمار بن معاوية الدهني، تقدم في الحديث [١٣٣] أنه ثقة.
- (٢) كذا جاء في الأصل! ولم أجد راويا بهذا الاسم يروي عن كريب، وعنه عمار الدهني، وقد روى ابن جرير هذا الخبر كما سيأتي وأبهمه، فجاء عنده: ((عن رجل)) ، ورواه ابن أبي حاتم كما سيأتي أيضا وقال: ((عن حميد)) ، ولعل هذا هو الصواب، فحميد هذا هو ابن زياد، وهو مدني، فلعل اسمه تصحف في نسخة "السنن" هذه، وقد التقى بعمار بن معاوية الدهني، لكن الذي ذكر في ترجمته كما

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٤٤

سيأتي -: روايته عن عمار، لا العكس، وعمار أقدم منه، فوفاة عمار كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وأما حميد فمتأخر عن هذا التاريخ - كما سيأتي -، لكن من المعلوم عند أهل الحديث أن الشيخ قد يروي عن تلميذه، وهذا كثير، ولذلك أفرد علماء الحديث هذا النوع بالكلام في مبحث ((رواية الأكابر عن الأصاغر)) ، فإن كان ما ذكر في "تفسير ابن أبي حاتم" صحيحا - وهو الذي أميل إليه -، فهو: في "تفسير بن أبي المخارق، أبو صخر الخراط، صاحب العباء، مدني سكن مصر، وهو حميد بن صخر أبو مودود الخراط، كان يسميه كذلك حاتم بن إسماعيل في روايته عنه، وقيل: إغما اثنان. روى حميد هذا عن أبي صالح ذكوان السمان وزيد بن أسلم وسعيد المقبري ونافع مولى ابن عمر وكريب مولى ابن عباس وعمار الدهني وغيرهم، روى عنه إبراهيم بن سعد وحاتم بن إسماعيل وابن لهيعة وابن وهب ويحيى القطان وغيرهم. وهو صدوق إلا أنه يهم، قال أحمد: ((ليس به بأس)) ، وضعفه النسائي، واختلف فيه قول ابن معين، فمرة قال: ((ثقة =."

.£٣٦

27٧٤. = ابن أبي حاتم في الرواية الأولى فمن طريق الحسن بن الفرات القزاز، جميعهم رووه عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن المسور أبي جعفر المدائني، به نحوه، ولم يختلفوا على عمرو بن مرة، إلا أن رواية ابن أبي شيبة للحديث من طريق عمرو بن قيس، عن عمرو بن مرة قال فيها: ((عن عبد الله بن مسعود)) بدلا من: ((عبد الله بن مسور)) ، وهذا خطأ من الطابع أو الناسخ بلا شك بسبب تقارب الرسم، بدليل أن ابن أبي حاتم رواه من طريق أبي خالد الأحمر - شيخ ابن أبي شيبة في هذه الرواية - عن عمرو بن قيس وجاءت روايته على الصواب.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٦٣/٥

- ٤٣٨. وقد اختلف على عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، كما أن مالك بن مغول وزيد بن أبي أنيسة روياه عن عمرو بن مرة، وفي روايتيهما وبعض الروايات عن المسعودي اختلاف ذكره الدارقطني في "العلل" (٥ / ١٨٨ ١٩٠) ، ثم قال: ((والصواب: عن عمرو بن مرة، عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم –، كذلك قاله الثوري، وعبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك)) .
- ١٣٩٤. قلت: ومعظم الاختلاف الذي جاء في طريق هذا الحديث كله في نظري بسبب تصحف اسم: ((عبد الله بن مسور)) إلى ((عبد الله بن مسعود)) ، حتى إن من ينظر في هذا الموضع من مخطوط سنن سعيد بن منصور لأول وهلة قد يقع في هذا التصحيف بسبب تشابه الرسم بين الاسمين، وبخاصة أن ((سين مسور)) كتبت مسننة، فجاءت سنتها الأخيرة كأنها ((عين مسعود)) .
- ٤٤. وقد عد بعضهم هذا الاختلاف وغيره طرقا لهذا الحديث، كالحافظ ابن كثير حيث قال في "تفسيره" (٢ / ١٧٥): ((فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، والله أعلم)).
- 251. وأما الحافظ ابن رجب فأورد هذا الحديث مثالاً على أن المحدثين يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه، فقال =." (١)
- 257. "شباك (۱) ، عن إبراهيم (۲) في قوله عز وجل: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال: نسختها الزكاة العشر ونصف العشر.

. ٤٤٣

(۱) هو شباك - بكسر أوله، ثم موحدة خفيفة، ثم كاف - الضبي، الكوفي، الأعمى، ثقة كما في "التقريب" (ص٢٦٣ رقم ٢٧٣٤)، وقد وصف بالتدليس، لكن ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى من "طبقات المدلسين" (ص٣٨ رقم ١٣)، وهم من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا.

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٩٠/٥

- (٢) هو ابن يزيد النخعي.
- ٤٤٤. ٩٢٧ سنده صحيح إن شاء الله.
- ٥٤٥. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٢ / ١٦٨ ١٦٩ رقم ١٤٠٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: كانوا يفعلون ذلك، حتى سن العشر ونصف العشر، فلما سن العشر ونصف العشر ترك.
- عيينة، كلاهما عن مغيرة، به بلفظ: ((نسختها العشر ونصف العشر)) ، وفي لفظ هشيم زيادة.
- ٤٤٧. ورواه سفيان الثوري، عن مغيرة، لكن الراوية عنه أحيانا بإسقاط شباك من الإسناد، وأحيانا بإثباته.
  - ٤٤٨. وروايته جاءت في "تفسيره" (ص٩٠١ رقم ٢٧٤) بمثل اللفظ السابق.
    - ٤٤٩. ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣ / ١٨٥).
  - ٤٥٠. وابن جرير الطبري في "تفسيره" برقم (١٤٠٢٥ و ١٤٠٢٦ و ١٤٠٢١).
    - ٥٠١. وتصحف اسم: ((شباك)) في "المصنف" إلى: ((سماك)).
- 201. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٤ / ١٣٢ ١٣٣) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ﴾، من طريق إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم بإسقاط شباك من الإسناد.
  - ٤٥٣. وقد تابع حماد بن أبي سليمان شباكا، فرواه عن إبراهيم أنه قال في هذه =." (١)
    - ٤٥٤. "[الآية (٥٠ ٥٠): قوله تعالى:
    - ٥٥٥. ﴿ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ... ﴾
      - ٢٥٦. إلى قوله تعالى: ﴿وماكانوا بآياتنا يجحدون﴾]
- ٤٥٧. ١٥٥ حدثنا سعيد، قال: نا أبو معشر (١) ، عن يحيى بن شبل (٢) ، عن عمرو بن عبد الرحمن المزني (٣) ، (عن أبيه) (٤) ، قال:

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٠٢/٥

90٤. = طريق يحيى بن واضح، عن عمر بن سالم بن عجلان الأفطس قال: قرأت على أبي: ﴿حتى يلج الجمل﴾ ، فقال: ﴿حتى يلج الجمل﴾ خفيفة، هو حبل السفينة، هكذا قرأنيها سعيد بن جبير.

- ٤٦٠ كذا الصواب في الرواية، لكن وقع في التفسير المطبوع: ((عمرو، عن سالم بن عجلان الأفطس، قال: قرأت على أبي)) ، فوقع التصحيف في اسم عمر؛ حيث صحف إلى: ((عمرو)) . وتصحف: ((بن)) إلى: ((عن)) .
- ٤٦١. ومما يؤكد ضعف هذه الرواية: أن ابن جريرأخرجه برقم (١٤٦٤٢) بسند حسن عن سعيد أنه قرأها: ﴿حتى يلج الجمل﴾ يعنى قلوس السفن، يعنى الحبال الغلاظ.
- ٤٦٢. ويؤيد هذا: ما صح فيما تقدم برقم [٩٥٢] أن ابن عباس كان يقرؤها كذلك، وسعيد بن جبير تلميذ لابن عباس وعنه أخذ القراءة والتفسير.
- (۱) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، تقدم في الحديث [١٦٧] أنه ضعيف.
- (۲) یحیی بن شبل البلخی مقبول. انظر "الجرح والتعدیل" (۹ / ۱۵۷ رقم
   (۲) و "التهذیب" (۱۱ / ۲۲۹ رقم ۳۷۰).
- (٣) ويقال: عمر، ولم أجد له ترجمة بهذا الاسم أو ذاك، ولا بما ورد في بعض المصادر من تسميته محمدا أحيانا، أو يحيى، وكذا قال محقق "تفسير الطبري" (١٢ / ٤٥٧ ٤٥٨) . =." (١)
- 27 . " ٩٥٨ حدثنا سعيد، قال: نا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، قال: أنبأني أبو مجلز (١) في قوله عز وجل: ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وأهل النار الأعراف مكان مرتفع عليه رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة بسيماهم وأهل النار بسيماهم، ﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها (٢) وهم يطمعون في بسيماهم، ﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها (٢) وهم يطمعون في

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٤٣/٥

دخولها، ﴿وإذا صرفت أبصارهم﴾ ، قال: أبصار أهل الجنة تلقاء أصحاب النار، قالوا: ﴿قَالُوا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِعِ القومِ الظَّالَمِينَ. ونادى أصحاب الأعراف رجالا (٣) ﴾ من

٥٦٥. = وقد أخرجه البيهقي في ((البعث والنشور)) (ص١٠٤ رقم ٩٩) من طريق المصنف، به مثله سواء.

- ٤٦٦. وقد <mark>تصحف</mark> اسم المصنف هناك إلى: ((أحمد بن منصور)) .
- ١٤٦٧. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١ / ٢٢٩ ٢٢٩) ، ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٢ / ٤٥٠ رقم ١٤٦٧٣ و ١٤٦٧٤) ، وأخرجه المروزي ويحيى بن صاعد في ((زياداتهما على الزهد)) لابن المبارك (ص٢٨٢ ٤٨٣ رقم ١٣٦٩) ، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به.
- ٤٦٨. وأخرجه ابن جرير أيضا برقم (١٤٦٧٧) من طريق عيسى بن ميمون، وابن أبي حاتم (٣/ ل ١٥٠ / ب) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبيد الله بن أبي يزيد، به.
  - (١) هو لاحق بن حميد.
- (٢) روى البيهقي كما سيأتي هذا الأثر من طريق المصنف، وعنده زيادة: ((بعد)) عقب قوله تعالى: ﴿يدخلوها ﴿ .
  - (٣) في الأصل: ((رجال)) .. " (١)
- ٩٢٧. "٩٧٧ حدثنا سعيد، قال: نا عبد الرحمن بن زياد (١) ، عن شعبة، عن منصور
  - (٢) ، عن إبراهيم (بن) (٣) أبي حرة (٤) ، عن

\_\_\_\_\_. £ V •

- (١) تقدم في الحديث [٦] أنه صدوق.
  - (٢) هو ابن المعتمر.
- (٣) في الأصل: ((وابن)) ، وهو خطأ صوابه من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٩٥١

- (٤) هو إبراهيم بن أبي حرة النصيبي، نزيل مكة، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما، وعنه ابن عيينة ومنصور ومعمر بن راشد وجماعة، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي، وضعفه الساجي، وهو تضعيف بلا حجة، ومعارض بتوثيق هؤلاء الأئمة. انظر "الجرح والتعديل" (٢ / ٩٦ رقم ٢٦١) ، و"تعجيل المنفعة" (ص٥١ رقم ٧).
- العديث من وقد تصحف اسم إبراهيم هذا في المصادر التي وجدتها أخرجت هذا الحديث من طريقه، ففي هذا الموضع من "سنن سعيد" هكذا: ((عن إبراهيم وابن أبي حرة)) ، فأوهمني هذا الكلام أن شعبة بن الحجاج رواه عن اثنين وهما: منصور بن المعتمر وابن أبي حرة، ومنصور يرويه عن إبراهيم وهو النخعي لأنه من شيوخه –، وابن أبي حرة يرويه عن مجاهد، وأكد هذا الفهم قوله بعد ذلك: ((قالا)) أي: إبراهيم ومجاهد.
- ٤٧٢. وأخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة وابن جرير كما سيأتي، وأزالا بعض الإشكال وأوقعا في إشكال آخر.
- غاكد هذا إن إبراهيم هو الذي يروي عن مجاهد، وأنه ليس النخعي، ولكنه نسب عند ابن فأكد هذا إن إبراهيم هو الذي يروي عن مجاهد، وأنه ليس النخعي، ولكنه نسب عند ابن أبي شيبة هكذا: ((إبراهيم بن أبي حسن)) ، وعند ابن جرير هكذا: ((إبراهيم بن أبي حمزة)) ، فاضطرني هذا إلى الرجوع إلى النسخة الخطية لـ ((مصنف ابن أبي شيبة)) ، فوجدته هناك على الصواب: ((إبراهيم بن أبي حرة)) ، والحمد لله على توفيقه.." (۱)

= 30 الله عليه وسلم = 30 عن يوم الله = 30 الله عليه وسلم = 30 يوم الحج الأكبر فقال: ((يوم النحر)) .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ١٨٠/٥

24٧٤. قال الترمذي بعد أن رواه من طريق سفيان بن عيينة موقوفا: ((هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق؛ لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن علي موقوفا))

٤٧٨. ولم ينفرد به الحارث الأعور.

٤٧٩. فقد أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١ / ٤ / ٢٦٢ - ٤٦٣ رقم ٢٩٨٤) من طريق وكيع.

.٤٨٠ وابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (١٤ / ١١٨ رقم ١٦٤٠٥ و ١٦٤٠٨) من طريق أبي داود الطيالسي ووكيع.

٤٨١. كلاهما عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي أنه لقيه رجل يوم النحر فأخذ بلجامه، فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال: هو هذا اليوم.

٤٨٢. وقد <mark>تصحف</mark> اسم شعبة في المطبوع من المصنف إلى: ((سعيد)).

2 كان على بن الجزار من على إلا ثلاثة أشياء: أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على فرضة من فرض الخندق، والآخر: أن عليا سئل عن يوم الحج الأكبر، ونسي محمود الثالث)). اه. من ((تهذيب الكمال)) (٣١ / ٣٠)، ومحمود هو ابن غيلان الراوي لهذه الحكاية عن شبابة بن سوار، عن شعبة.

٤٨٤. وأخرجه ابن جرير الطبري أيضا (١٤ / ١٢١ رقم ١٦٤٢) من طريق الشعبي، عن علي.." (١)

٥٨٥. "إلا جهدهم (١) ، قال: الجهد (في القيتة) (٢) ، والجهد: الجهد.

\_\_\_\_\_.£\7

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٢٤٠/٥

- ٤٨٧.  $= | \text{Asign}( ( \ddot{a} \dot{a} \dot{b} ) ) | \dot{a} \dot{b} |$  . ( $(\ddot{a} \dot{a} \dot{b} \dot{b} ) ) | \dot{b} \dot{b} |$  . ( $(\ddot{a} \dot{b} \dot{b} \dot{b} ) ) |$  .
  - ٤٨٨. وقد <mark>تصحف</mark> ((الحرامي)) في ((التقريب)) إلى: ((الحراني)) .
- (۱) نقل القرطبي في ((تفسيره)) (۷ / ۲۲) عن ابن قتيبة أنه ذكر أنه قرئ: ((جهدهم)) بالفتح ولم يسمه.
- ٤٨٩. وقال ابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (١٤ / ٣٩٣): ((وأما ((الجهد)) فإن للعرب فيه لغتين، يقال: ((أعطاني من جهده)) بضم الجيم وذلك فيما ذكر لغة أهل الحجاز، و: ((من جهده)) بفتح الجيم وذلك لغة نجد.
- 9. وعلى الضم قراءة الأمصار، وذلك هو الاختيار عندنا لإجماع الحجة من القراءة عليه. وأما أهل العلم بكلام العرب من رواة الشعر وأهل العربية، فإنهم يزعمون أنها مفتوحة ومضمومة بمعنى واحد، وإنما اختلاف ذلك لاختلاف اللغة فيه كما اختلفت لغاتهم في ((الوجد)) و ((الوجد)) بالضم والفتح من: ((وجدت)) ...)) ، ثم ذكر قول الشعبي هذا.
- 193. وقال القرطبي في الموضع السابق من ((تفسيره)) : ((والجهد بفتح الجيم -: المشقة؛ يقال: هذا جهدي، أي: المشقة؛ يقال: فعلت ذلك بجهد. والجهد بضمها -: ((الطاقة، يقال: هذا جهدي، أي: طاقتي، ومنهم من يجعلهما واحدا ويحتج بقوله: ((والذين لا يجدون إلا جهدهم). اه.
- ٤٩٢. (٢) في الأصل: ((الجهد: الفتنة)) ، والتصويب من الموضع الآتي من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم.
- ٤٩٣. ١٠٢٧ سنده ضعيف لجهالة حال عيسى بن المغيرة التميمي، وأما مغيرة فقد توبع.
- ٤٩٤. وعزاه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤ / ٢٥٢) لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. =." (١)

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٤٩٧. = ضعيف أيضا؛ فإن أبا عبيدة واسمه: عامر لم يسمع من أبيه كما تقدم بيانه في الحديث [٤] ولكن صح الحديث من غير طريقه كما سيأتي.
- 49. والحديث ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤ / ٣١٦) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في ((شعب الإيمان)).
- ٤٩٩. وقد أخرجه هناد بن السري في ((الزهد)) (٢ / ٦٣٣ / رقم ١٣٧١) عن أبي الأحوص، به.
- .٥٠. ورواه الأعمش وشعبة والمسعودي فخالفوا فيه سعد بن مسروق، فرواه ثلاثتهم عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهما: الأعمش وهذا هو الصواب؛ فهم أكثر عددا، وبعضهم أثبت من سعيد بن مسروق، وهما: الأعمش وشعبة.
- ٥٠١ . أما رواية الأعمش، فأخرجها عنه وكيع في ((الزهد)) (٣ / ٧٠١ ٧٠١ / رقم .٥٠١ .
- ٥٠١. ومن طريق وكيع أخرجه هناد في ((الزهد)) (٢ / ٦٣٢ / رقم ١٣٦٩) ، وابن جرير في ((التفسير)) (١٤ / ٥٦٠ / رقم ١٧٤٦١) .
- ٥٠٣. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٨ / ٥٩١ / رقم ٥٦٥٣) من طريق وكيع، لكن تصحف أبو عبيدة إلى (أبي البختري) .
  - ٥٠٤. ثم رواه ابن جرير في ((تهذيب الآثار)) (ص ١٤٧ / رقم ٢٥٥ / مسند علي).
    - ٥٠٥. من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش.
    - ٥٠٦. وأما رواية شعبة، فهي الآتية بعد هذه برقم [١٠٤٨] .
- ٥٠٧. وأما رواية المسعودي، فأخرجها ابن جرير في الموضع السابق من ((تهذيب الآثار)) برقم (٢٥٢) .
  - ٥٠٨. وتابع أبو إسحاق السبيعي عمرو بن مرة. =." (١)

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور (1)

- ٥٠٩. "[الآية (١٦): قوله تعالى:
- ٥١٠. ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ﴾ ]
- ١١٥٠. حدثنا سعيد، قال: نا خالد بن عبد الله، قال: نا حنظلة السدوسي (١)
- ، عن شهر بن حوشب (٢) ، (عن ابن عباس) (٣) ، أنه كان يقرأ: ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أنذرتكم به ﴾ .
  - ٥١٢. [الآية (٢٣) : قوله تعالى:
  - ٥١٣. ﴿فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق
    - ٥١٤. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم،
  - ٥١٥. حدثنا سعيد، قال: نا فرج بن فضالة (٤) ، قال:
    - .017
    - (١) تقدم في الحديث [٤٤٩] أنه ضعيف.
- (۲) هو شهر بن حوشب الأشعري، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق، إلا أنه كثير الإرسال والأوهام كما في ((التقريب)) (۱۲ / ۸۷۸ ۵۸۹).
- (٣) ما بين القوسين سقط من الأصل، فاستدركته من ((تفسير ابن جرير)) (٥ / ٢٤٨) فإن السيوطي عزاه (١٥ / ٢٤٨) فإن السيوطي عزاه لسعيد هكذا.
  - ١٠٥٦ سنده ضعيف لما تقدم عن حال حنظلة وشهر بن حوشب.
  - ٥١٨. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٤ / ٣٤٨) وعزاه للمصنف وابن جرير.
- ٥١٩. وقد أخرجه ابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (١٥ / ٤٥ / رقم ١٧٥٨٨) من طريق خالد، عن حنظلة، به، إلا أن الإسناد تصحف هكذا: ((خالد بن حنظلة)).
  - ٥٢٠. وأخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٤ / ل ١٢٠ / أ) من طريق خالد به.
    - (١) تقدم في الحديث [١٩] أنه ضعيف.." (١)

2 2 1

<sup>(1)</sup> التفسير من سنن سعيد بن منصور – محققا، سعيد بن منصور (1)

.07٣

- ٢٥٠. = وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢ / ٤٧٤).
- ٥٢٥. وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (٢ / ٧٣٧ ٧٣٧).
- ٥٢٦. وابن المنذر في ((الأوسط)) (٤ / ٣١٥ / رقم ٢٢١٧).
- مروان، عن أبيه أنه خرج مع عمر بن الخطاب يستسقي، فلم يزل عمر يقول من حين أبي مروان، عن أبيه أنه خرج مع عمر بن الخطاب يستسقي، فلم يزل عمر يقول من حين خرج من منزله: اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، يجهر بذلك ويرفع صوته حتى انتهى إلى المصلى.
- ٥٢٨. هذا لفظ ابن المنذر، إلا أنه تصحف عنده عيسى بن حفص إلى عيسى بن جعفر.
- ٥٢٩. وأما محمد بن الحسن فقال: أخبرنا سفيان الثوري، قال: حدثنا أبو رباح، عن عطاء بن أبي مروان ... ، فذكره.
- . ٥٣٠. وعيسى بن حفص لقبه رباح، فالظاهر أنه <mark>تصحف</mark> على: ((أبو رباح)) وهذا السند صحيح.
  - ٥٣١. وأخرجه ابن سعد أيضا (٣ / ٣٢٠).
  - ٥٣٢. والبيهقي في الموضع السابق (٣ / ٣٥١).
- ٥٣٣. كلاهما من طريق أبي وجزة السعدي، عن أبيه قال: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فجعل لا يزيد على الاستغفار، فقلت، ألا يتكلم لما خرج له، ولا أعلم أن الاستسقاء هو الاستغفار، فمطرنا.
- ٥٣٤. وأخرجه ابن شبة أيضا (٢ / ٧٣٧ ٧٣٨) من طريق ابن مصعب، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي، فحول رداءه وجعل يقول: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا لنا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنما خرجت تستسقي وأنت تستغفر؟! قال: أما إذا غفر لنا سقينا.." (١)

\_

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور ٥/٥٥

- ٥٣٥. "وكان هؤلاء الأئمة في عصر واحد تقريبا، فلا ندري أيهم كان أسبق، وإن قال بعضهم: إن ابن جريج أول من صنف، إلا أن الأولى أن يقيد كل منهم بمصره، فيقال: أول من صنف بالكوفة سفيان الثوري، وهكذا (١).
- ٥٣٦. وبعض هؤلاء الذين هم أول من صنف من شيوخ سعيد بن منصور، مثل الإمام مالك وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وجرير بن عبد الحميد.
- ٥٣٧. ولم يكن التصنيف في ذلك العصر مقصورا على هؤلاء، بل هناك عدد كثير ممن صنف غيرهم، نذكر منهم:
  - ۱- إبراهيم بن طهمان (ت ۱۲۳ هـ):
- ٥٣٨. كتب الكثير، ودون كتبه التي أثنى عليها ابن المبارك بقوله: (إبراهيم بن طهمان صحيح الكتب) (٢).
  - ٥٣٩. ومن كتبه: التفسير، والسنن في الفقه، والعيدين، والمناقب (٣).
    - ٠٤٠. ٢- الحسين بن واقد المروزي (ت ١٥٩ هـ):
    - ٥٤١. له كتاب التفسير، وكتاب الوجوه في القرآن (٤).
      - .027
- ٥٤٣. = وأما كتاب الزهد فقام بتحقيقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ونشره محمد عفيف الزعبي.
- ٤٤. وأما كتاب الجهاد، فقام بتحقيقه الدكتور نزيه حماد، ونشرته دار المطبوعات الحديثة
   بجدة.
- (۱) كما تقدم ذكره عن الحافظين: العراقي وابن حجر (ص ٧ / ق) من هذه المقدمة.
  - (٢) الجرح والتعديل (٢ / ١٠٨).
- (٣) الفهرست للنديم (ص ٢٨٤) ، ودراسات في الحديث النبوي (ص ٢٨٤) .

- ٥٤٥. وقد طبع جزء حديثي بعنوان: (مشيخة ابن طهمان) بتحقيق الدكتور محمد طاهر مالك الذي رجح في المقدمة (ص ٦) أن هذا الكتاب هو كتاب السنن في الفقه لابن طهمان، وأن كلمة (سنن) تصحفت إلى (مشيخة) .
- ٢٤٥. (٤) الفهرست للنديم (ص ٢٨٤) ، ودراسات في الحديث النبوي (ص ٢٤٢) .." (١)
  - ٥٤٧. "ذواد بن علبة الحارثي، أبو المنذر الكوفي (١).
  - ٥٤٨. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد (٢).
    - 9 ٤٥. سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، أبو محمد المكي (٣).
      - ٥٥٠. سويد بن عبد العزيز السلمي، الدمشقى (٤).
      - ٥٥١. سلام بن سليم أبو الأحوص الحنفي، الكوفي (٥).
        - ٥٥٢. سلام بن سليم الطويل المدائني (٦).
        - ٥٥٣. شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي (٧).
        - ٥٥٤. شملة بن هزال، أبو الحتروش البصري (٨).
- ٥٥٥. شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني، أبو الصلت الواسطى، نزيل الكوفة (٩).
  - ٥٥٦. صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي الكوفي (١٠).
    - ٥٥٧. صدقة بن خالد الدمشقى (١١).

.00A

- (١) تهذيب الكمال للمزي (١١ / ٧٨ / المطبوع).
- (۲) انظر المطبوع من سنن سعید بن منصور (۱ / ۷۳ رقم (7)) ، وتقریب التهذیب (ص (70) رقم (70)) .
  - (٣) انظر الحديث رقم [١٥].
  - (٤) انظر الحديث رقم [١٧٤].
    - (٥) انظر الحديث رقم [٥٦] .
  - (٦) انظر الحديث رقم [١٧٨].

2 2 2

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٥٥

- (٧) انظر الحديث رقم [٤] .
- (A) انظر المطبوع من سنن المصنف سعيد بن منصور بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (٢ / ١٩٨ رقم ٢٤٧٧) ، والضعفاء للعقيلي (٢ / ١٩٣ ١٩٤ ) ، ولسان الميزان (٣ / ١٥٣ ١٥٤ رقم ٥٥٠) .
- ٥٥٩. وقد <mark>تصحف</mark> شملة هذا في موضع آخر من السنن (٢ / ٨١ رقم ٢١٢٧) إلى: (سلمة).
  - ٥٦٠. (٩) انظر الحديث رقم [٢٠٦].
  - ٥٦١. (١٠) تاريخ أبي زرعة الدمشقى (١/ ٤٧٦).
    - ٥٦٢. (١١) انظر الحديث رقم [٤٢٣] .." (١)
      - ٣٢٥. "به (١) .
- ٥٦٤. فقوله هنا: (وقد سمعنا نحن من ابنه، وكان لا بأس به) يظهر منه أن الكلام ليعقوب لا لسعيد، والله أعلم.
- ٥٦٥. وشبيه بهذا ما سيأتي في الحديث رقم [٤٠] ؟ حيث يقول سعيد: نا جرير بن عبد الحميد، عن إدريس وكان من خيار الناس -، قال: قيل للحسن: إن لنا إماما يلحن، قال: أخروه.
- ٥٦٠. فهذا الثناء على إدريس يحتمل أن يكون من سعيد أو من شيخه جرير، ولم أجد ما يقوي أحد الاحتمالين، وسواء كان من هذا أو ذاك، فكلاهما ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (٢).
- ٥٦٧. وقد ينقل سعيد الكلام في الراوي عن إمام آخر، كقوله: (قلت لابن إدريس (٣): رأيت سالم بن أبي حفصة؟ قال: نعم، رأيته طويل اللحية، أحمقها، وهو يقول: لبيك لبيك قاتل نعثل، لبيك لبيك مهلك بني أمية) (٤).

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/٧١

٥٦٨. ولم يقتصر جهد سعيد بن منصور على الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، بل له إسهام في ذكر وفيات الرواة التي يستفاد منها في معرفة اتصال السند من عدمه، وتصويب ما تصحف من الأسماء، والاهتمام

.079

- (1) السابق أيضا (7/7).
- (٢) أما سعيد بن منصور فتقدم الكلام عنه، وأما جرير، فقد ذكره الذهبي في رسالته: (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) (ص١٦٤).
- (٣) هو عبد الله بن إدريس، من أئمة الجرح والتعديل كما في المرجع السابق (ص٣) .
  - (٤) تعذیب الکمال للمزي (۱۰ / ۱۳۲ / المطبوع) .
    - ٥٧٠. ومقصود ابن إدريس بهذا: بيان تشيع ابن أبي حفصة.
- ٥٧١. وأما قوله: (نعثل) ، فقد أشار محقق ميزان الاعتدال في حاشية الميزان (٢ / ١١٠) إلى أن في هامش إحدى النسخ ما نصه: (أشار والله أعلم إلى عثمان؛ وذلك لأن الخوارج الذين ساروا إلى عثمان، كانوا يشبهونه بيهودي بالمدينة يقال له نعثل) .." (١)
  - ٥٧٢. "بمعرفة اسم من اشتهر بكنيته، والتعليق على بعض الأحاديث سندا ومتنا.
- ٥٧٣. أما كلامه عن تواريخ الوفيات فليس بكثير، فمنه ما ذكره البخاري في التاريخ الصغير (١) حيث قال: (قال سعيد بن منصور: مات فليح بن سليمان سنة ثمان وستين) يعني ومائة-.
- ٥٧٤. وأما تصويب ما تصحف من الأسماء، فليس بكثير أيضا، ومثاله: ما ذكره ابن حجر في ترجمة سعد بن عياض الثمالي من التهذيب قال: (وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض ... ، فذكر أثرا. قال سعيد بن منصور: كذا قال! وإنما هو: سعد- يعني بسكون العين-) (٢) .

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/١٠١

- ٥٧٥. وأما معرفة اسم من اشتهر بكنيته، فليس بكثير أيضا، ومثاله: ما جاء في تاريخ أبي زرعة الدمشقي: (وأبو عقيل السلمي ... ، قال أبو زرعة: فحدثنا سعيد بن منصور أنه سمع هشيما يقول: هاشم بن بلال) (٣) .
  - ٥٧٦. وأما تعليقه على بعض الأحاديث، فمنه ما يتعلق بالسند، ومنه ما يتعلق بالمتن.
    - ٥٧٧. أما السند، فمنه: تصويبه لأسماء بعض رجال الإسناد، وتقدم مثاله قبل قليل.
- ٥٧٨. ومنه بيانه للمبهم في الإسناد، ومثاله: ما أخرجه من طريق شيخه عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصنابحي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: يعني شرار المسائل.
  - .079
  - (۱) التاريخ الصغير (۲ / ۱۷٦).
  - (۲) تهذیب التهذیب (۳/ ۲۷۹).
  - (٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقى (١ / ٤٨٣) .." (١)
- ٠٨٠. "ج- وأما الذي قال: إنه توفي سنة ثمان وعشرين فلم أجده، ولكن حكاه المزي عن غير معين.
- ٥٨١. قال المزي في تهذيب الكمال: (وقال أبو زرعة الدمشقي: مات سنة ست وعشرين ومائتين. وقال غيره: مات سنة ثمان وعشرين ومائتين) (١).
- ٥٨٢. د- وأما الذي قال: إنه توفي سنة تسع وعشرين ومائتين، فهو موسى بن هارون الحمال أحد تلامذة سعيد (٢).
  - ٥٨٣. وأما البخاري، فاختلف عنه.
- ٥٨٤. ففي التاريخ الكبير قال: (سعيد بن منصور، مات بمكة سنة تسع وعشرين ومائتين أو نحوها) (٣).

<sup>(</sup>۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/١٠٢

- ٥٨٥. وفي التاريخ الأوسط قال: (مات سعيد بن منصور بمكة أبو عثمان الخراساني، سكن مكة يعنى سنة سبع وعشرين ومائتين) (٤).
- ٥٨٦. وهذا الاختلاف على البخاري يرجع فيما يظهر إلى تقارب رسم (سبع) و (تسع) ، فتصحفت (تسع) إلى: (سبع) في الأوسط، والصواب عن البخاري ما جاء في التاريخ الكبير، وقد أطال مغلطاي في بيان خطأ من رواه (سبع) عن البخاري، وذلك في كتابه إكمال تهذيب الكمال (٥).
- ٥٨٧. والراجح من هذه الأقوال قول من قال: إنه توفي سنة سبع وعشرين ومائتين لكثرتهم، وهذا الذي رجحه كل من جاء بعدهم،

. 0人人

- (١) تهذيب الكمال المطبوع (١١ / ٨٢).
- (۲) كما في الموضع السابق من تهذيب الكمال، وسير أعلام النبلاء (۱۰)
   (۸) .
  - (٣) التاريخ الكبير (٣ / ٥١٦).
  - (٤) التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير (٢ / ٣٥٨) .
    - (1) ".. (f / 99 J) (o)
- ٥٨٩. "الأمة كما قال الإمام السبكي (١) ، بل إنه كتاب لم يرو على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه، كما قال الإمام ابن الجزري (٢).
- • • ونحو عام ( ٢٢٥ هـ) عقيب المحنة (٣) شرع الإمام أحمد بإسماعه لولديه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق، مع معاودة النظر في أحاديثه، وأمر عبد الله بالضرب على ما يتبين له علة فيه حتى وفاته (٤). وكان عبد الله أكثرهم مداومة على السماع، وهو الذي انفرد بعد برواية " المسند " عن أبيه (٥) وزاد فيه أحاديث كثيرة عن مشايخه مما يماثله ويشابحه، ولكنه لم يحرر ترتيب " المسند " ولا سهله ولا هذبه (٦) ، بل أبقاه على حاله، مما جعل الرغبة فيه تقل، والإفادة منه عسرة المطلب، مع شدة الحاجة إليه، وكأن الخطيب

<sup>(</sup>١) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، سعيد بن منصور المقدمة/١٢٦

البغدادي عنى ما كان من بابة هذا المسند بقوله: " فإني رأيت الكتاب الكثير الإفادة المحكم الإجادة، ربما أريد منه الشيء، فيعمد من يريد إلى إخراجه، فيغمض عنه موضعه، ويذهب بطلبه زمانه، فيتركه وبه حاجة إليه، وافتقار إلى وجوده " (٧) ولذا كان تيسير الإفادة من هذا " المسند " أمنية كثير من أهل العلم والفضل، ومنهم الإمام الذهبي الذي قال عندما تقدمت به السن، وأصبح عاجزا عن النهوض بأعبائه يستنهض همم من يأتي بعده من أهل العلم: " فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظيم من يرتبه ويهذبه، ويحذف ما كرر فيه، ويصلح ما تصحف، ويوضح حال كثير من رجاله، وينبه على

.091

- (٢) المصعد الأحمد: ٢٨.
  - (٣) انظر ص ٤٢.
- (٤) خصائص المسند: ٢٤.
- (٥) طبقات الحنابلة: ١ / ١٨٠، والسير: ١٣ / ٥١٦.
  - (٦) السير: ١٣ / ٥٢٤، والمصعد الأحمد: ٣٠.
    - (۷) تاریخ بغداد: ۱ / ۲۱۳..." (۱)
- ٥٩٢. "عن عمر بن الخطاب، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها (١).
- ٥٩٣. ١٢٠ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن حمرة (٢) بن عبد كلال، قال:
- 99. سار عمر بن الخطاب إلى الشام بعد مسيره الأول كان إليها، حتى إذا شارفها، بلغه ومن معه أن الطاعون فاش فيها، فقال له أصحابه: ارجع ولا تقحم عليه، فلو نزلتها وهو بما لم نر لك الشخوص عنها.

.090

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية: ٢ / ٣١.

 $<sup>0 \</sup>Lambda / 1$  مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل

(۱) حدیث حسن لشواهده، عتبة بن تمیم روی عنه غیر واحد، وذکره ابن جبان فی " الثقات "، والولید بن عامر الیمنی، روی عنه غیر عروة بن معتب: ابنه مهدی بن الولید بن عامر، وإسماعیل بن عیاش أیضا، وذکره ابن حبان فی " الثقات " ۷ / ۲۰۵، وأورده البخاری ۸ / ۹ ۶۱، وابن أبی حاتم ۹ / ۱۱ فلم یذکرا فیه جرحا ولا تعدیلا، وذکره ابن الأثیر فی " أسد الغابة " ٤ / ۳۶ فقال: مختلف فی صحبته، قال البخاری: عداده فی التابعین، وهو الصحیح، وذکره ابن أبی خیثمة فی الصحابة، وقال ابن حجر فی " تعجیل المنفعة " (۷۳۸): وذکره فی الصحابة الحسن بن سفیان وابن قانع. ابن عیاش: هو إسماعیل.

٥٩٦. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد ٣ / ٣٢ وإسناده ضعيف، وسيأتي تخريجه في مسنده.

٥٩٧. وعن قيس بن سعد عند أحمد أيضا ٣ / ٤٢٢.

٥٩٨. وعن بريدة الأسلمي عند أحمد كذلك ٥ / ٣٥٣ وإسناده صحيح، وسيأتي تخريجهما.

990. (٢) تصحف في (ق) و (م) إلى: حمزة، وجاء على حاشية (ق): حمرة بالراء على الصواب. انظر " المؤتلف والمختلف " للدارقطني ٢ / ٩٤، و" الإكمال " لابن ماكولا ٢ / ٥٩٤، و" المشتبه " للذهبي ١ / ٢٤٧.." (١)

. ٦٠٠ "عن خيثمة، عن قيس بن مروان، أنه أتى عمر - فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة، وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل (١) ، فقال: ومن هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب، حتى عاد إلى حاله التي كان عليها.

3.1. ثم قال: ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٧٢/١

في الأمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة، وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم، وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ". قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: " سل تعطه، سل تعطه "، قال عمر: قلت: والله لأغدون إليه فلأبشرنه، قال: فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره، ولا والله ما سابقته (٤) إلى خير قط إلا سبقني إليه (٥).

۲ ۰ ۲ .

منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعلك ساءك يا طلحة إمارة ابن عمك؟ قال: معاذ الله، إني لأجدركم (٤) أن لا أفعل ذاك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج

<sup>(</sup>١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: الرجل.

<sup>(</sup>٢) في (ص): كذلك.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ص) إلى: فجلس.

<sup>(</sup>٤) في (م) وحاشيتي (س) و (ص) : ما سبقته.

<sup>(</sup>٥) إسناداه صحيحان؛ الأول على شرط الشيخين، والثاني رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن مروان، فقد روى له النسائي. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى، وعلقمة: هو ابن =." (١)

٦٠٣. "فأخذ بيده، فأخرج إلى البقيع، ومن (١) أكلهما، فليمتهما طبخا (٢).

٢٠٤. ١٨٧ – حدثنا عبد الله بن نمير، عن مجالد (٣) ، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٠٩/١

من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة " فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يخبرني بها، فذلك الذي دخلني، قال عمر: فأنا أعلمها، قال: فلله الحمد، قال (٥): فما هي؟ قال: هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله، قال طلحة: صدقت (٦).

- \_\_\_\_\_.٦٠٦
- (۱) على حاشية (m) e (5) e (6) e (7)
- (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
- ٦٠٧. وأخرجه مسلم (٥٦٧) و (١٦١٧) ، والنسائي ٢ / ٤٣، والبزار (٣١٤) ، وأبو يعلى (١٨٤) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
- . ٦٠٨. وأخرجه الطيالسي (٥٣) و (١٤١) ، وابن سعد ٣ / ٣٥٥، والنسائي في " الكبرى " (١١٦٣) ، وأبو عوانة ١ / ٤٠٧ من طرق عن هشام به. وقد تقدم برقم (٨٩) .
  - ٦٠٩. (٣) تحرف في (م) إلى: مجاهد.
  - ٠٦١٠. (٤) تصحف في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر إلى: لأحذركم.
    - ٦١١. (٥) لفظة "قال " ليست في (م) و (س) و (ص) .
- 7 \ 7 . (٦) حديث صحيح بطرقه، مجالد وهو ابن سعيد ضعيف، وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي. =." (١)
- 71٣. "يقول: " الأجدع شيطان " ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر: فرأيته في الديوان مكتوبا: مسروق بن عبد الرحمن، فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا سماني عمر (١) رضى الله عنه (٢) .
- 317. ٢١٢ حدثنا إسحاق (٣) بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه
- ٦١٥. عن عمر بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها (٤).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣١٩/١

.717

- (١) في (ق): عمر بن الخطاب.
- (٢) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. أبو عقيل: هو عبد الله بن عقيل الثقفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
- ٦١٧. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨ / ٦٦٥، وأبو داود (٤٩٥٧)، وابن ماجه (٣٧٣١)، والبزار (٣١٩) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بمذا الإسناد.
  - ٦١٨. وأخرجه البزار (٣١٨) من طريق جنيد بن أبي وهرة، عن مجالد، به.
- 719. وذكره الدارقطني في " العلل " ٢ / ٢٢٠ وقال: يرويه جابر الجعفي عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر قوله، وخالفه مجالد فرفعه وزاد فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجدع شيطان.
  - .٦٢٠ (٣) تحرف في (ص) إلى: حدثنا أبو إسحاق.
  - ٢٢١. (٤) إسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظ.
- 777. وأخرجه ابن ماجه (١٩٢٨)، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " ١ / ٣٨٥ ومن طريقه البيهقي ٧ / ٢٣١ من طريق إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد. وقد تصحف في المطبوع من ابن ماجه " محرر " إلى " محرز ". وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى " إسحاق بن حسين ". =." (١) " إسحاق بن حسين ". =." (١) " إسحاق بن حسين ". =." (١) من أخبرنا جرير، أخبرنا الزبير بن الخريت (١)، عن أبي لبيد (٢)، قال:
- 77٤. خرج رجل من طاحية (٣) مهاجرا، يقال له: بيرح بن أسد، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، فرآه عمر، فعلم أنه غريب، فقال له: من أنت؟ قال: من أهل عمان. قال: من أهل عمان؟ (٤) قال: نعم. قال: فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٣٩/١

يقول: " إني لأعلم أرضا يقال لها: عمان، ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر " (٥).

.770

- (١) تصحف في (م) إلى: الحريث.
- (٢) تحرف في (ق) إلى: ابن لبيد. وقال ابن حجر في " أطراف المسند " ٢ / ورقة ٢١٨: أبو لبيد واسمه لمازة بن زبار.
  - (٣) طاحية: قبيلة من الأزد.
  - (٤) قوله: "قال: من أهل عمان " الثانية سقط من النسخ المطبوعة.
- (٥) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو لبيد واسمه لمازة بن زبار لم يدرك عمر ولا أبا بكر. وقال ابن كثير عن هذا الحديث فيما نقله عنه السيوطى في " الجامع الكبير ":
- 777. 1.7٧ -: هذا إسناد منقطع من ناحية أبي لبيد، فإنه لم يلق أبا بكر وعمر، وإنما له رؤية لعلي، وإنما يحدث عن كعب بن سور وضربه من الرجال، وهو من الثقات. جرير: هو ابن حازم.
- ٦٢٧. وأخرجه المروزي في " مسند أبي بكر " (١١٤) ، وأبو يعلى (١٠٦) من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
- 77٨. ويشهد للمرفوع منه حديث أبي برزة الأسلمي عند أحمد في " المسند " ٤ / ٢٠٠، ويشهد للمرفوع منه حديث أبي برزة الأسلمي عند أحمد في " المسند " ٤ / ٢٠٠، ومسلم (٢٥٤٤) ، ولفظه: " لو أن أهل عمان أتيت، ما سبوك ولا ضربوك ".." (١)
- 779. "207" حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة (١) ، يذكر عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر:
- 77. أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور، فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل "،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٩٨/١

فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله (٢).

7٣١. حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا أبو قبيل، قال: سمعت مالك بن عبد الله الزبادى (٣) ، يحدث

.777

(١) ت<mark>صحف</mark> في (م) إلى: أنا سلمة.

(٢) حسن. مطر - وهو ابن طهمان الوراق - وإن كانوا تكلموا في حفظه، حسن الحديث في المتابعات والشواهد وهذا منها، وباقى رجاله ثقات.

٦٣٣. وأخرجه النسائي ٧ / ١٠٣، والبزار (٣٤٦) من طريق إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.

٦٣٤. وأخرجه البزار (٣٤٥) من طريق يعلى بن حكيم، عن نافع، به. وانظر (٤٣٧) و (٤٣٨).

77. (٣) قال ابن حجر في " تعجيل المنفعة ": وقع في نسبته في " المسند " تحريف لم ينبه عليه، وقد ذكره ابن يونس فقال: مالك بن عبد الله البردادي بفتح الموحدة وسكون المهملة ودالين بينهما ألف. هكذا ضبط بالحروف في نسخة الحافظ الحبال المصري، وابن يونس أعلم بالمصريين من غيره. قال الشيخ أحمد شاكر: فإذا صحت نسبة مالك بن عبد الله " البردادي "كما رجح الحافظ، كان نسبة إلى " برداد " من قرى سمرقند كما في " معجم البلدان " ولكنني أستبعد ذلك.." (١)

7٣٦. "دخلناه سمعنا كلام من على البلاط، قال: فدخل عثمان يوما لحاجة، فخرج إلينا منتقعا لونه، فقال: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: فقال: وبم يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زني بعد إحصانه، أو قتل

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢/١،٥

نفسا بغير نفس " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله عز وجل، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟ (١) .

7٣٧. ٢٦٩ – حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (ح) وسريج (٢) وحسين، قالا: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عامر بن سعد – قال حسين: ابن أبي وقاص – قال:

7٣٨. سمعت عثمان بن عفان يقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول: " من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " (٣) .

٦٣٩. وقال حسين: أوعى صحابته عنه.

.72.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (٤٣٧).

(٢) تصحف في (م) إلى: شريح.

(٣) إسناده حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سريج - وهو ابن النعمان بن مروان الجوهري - فمن رجال البخاري. حسين: هو ابن علي بن الوليد الجعفي.

٦٤١. وأخرجه البزار (٣٨٣) من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد.

7٤٢. وأخرجه الطيالسي (٨٠) عن ابن أبي الزناد، به. وقد تحرف في المطبوع منه " عامر بن سعد " إلى " عامر بن سعيد ".." (١)

7٤٣. "٤٧٤ – حدثنا سريج (١) ، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، قال:

3 ٤٤. سمعت عثمان بن عفان وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال في أول يومه، أو في أول ليلته: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١/١٥

السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء في ذلك اليوم، أو في تلك الليلة " (٢) .

٥٤٥. ٤٧٥ – حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو سنان، عن يزيد بن موهب:

7٤٦. أن عثمان قال لابن عمر: اقض بين الناس. فقال: لا أقضي بين اثنين، ولا أؤم رجلين، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ " قال عثمان: بلى. قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه، وقال: لا تخبر بهذا أحدا (٣).

.757

(١) ت<mark>تصحف</mark> في (م) إلى: شريح.

- (٢) إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن. وقد تقدم برقم (٤٤٦).
- ر٣) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو سنان واسمه عيسى بن سنان القسملي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، ويزيد بن موهب قال الحافظ في "تعجيل المنفعة " ص ٤٥٤: هو يزيد بن عبد الله بن موهب نسب لحده، ولم يترجم له فيه ولا في " التهذيب "، وقد ترجم له البخاري في "تاريخه "  $\Lambda$  / ٥٤٣، فقال: يزيد بن عبد الله بن موهب قاضي أهل الشام، سمع منه رجاء بن أبي سلمة، وأبو سنان عيسى، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٩ / ٢٧٦: يزيد بن عبد الله بن موهب القاضى الشامى روى عن أبيه، روى عنه رجاء بن =." (١)

٦٤٨. "قال أبي: هذا العدني كان بمكة مستملي ابن عيينة.

7٤٩. - ٤٨٩ – حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن حمران بن أبان، مولى عثمان بن عفان، قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١/٥١٥

مضمض، واستنشق، واستنشر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، وأمر بيديه على ظاهر أذنيه، ثم مر بحما على لحيته، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال: توضأت لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع. قال: ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ركعتيه: " من توضأ كما توضأت، ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ماكان بينهما وبين صلاته بالأمس " (١).

.701

٢٥٢. = في حديثه منكرا فأذكره، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

٦٥٣. وأخرجه البيهقي في " السنن " ١ / ٧٩ من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، بهذا الإسناد. وقد تصحف في المطبوع منه " بسر بن سعيد " إلى " بشر بن سعيد ". وهو مكرر ما قبله.

- (۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
- ۲۰۶. یعقوب: هو ابن إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حدیثه هو وأبوه عند الشیخین. وقد تقدم مختصرا برقم (۹۰۶) وانظر (۲۸۸) (۲۸۸) و (۲۸۸).
   ۱. "(۱)
- ٥٥٥. "صعاليك المهاجرين " قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: " الشعثة رءوسهم، الشحبة (١) وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد (٢) ، ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم، ولا يأخذون الذي لهم " (٣)

.....

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢/١٥

(۱) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ ۱): المشحبة. وفي هامش (س): الشحبة.

۲۵۷. نسخة.

٢٥٨. (٢) في (ظ ١٤): لا تفتح لهم أبواب السدد.

709. (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. المخارق بن أبي المخارق انفرد بالرواية عنه عمر بن عمرو الأحموسي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"٤٣١/٧، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣١٨، وذكر الحسيني ص ٣١٨ أنه مجهول، ووهم فيه ابن حبان في "الثقات"، ٥/٤٤٤، فقال: مخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه عبد الله بن جابر إن شاء الله.

77. قلنا: هما راويان ظنهما ابن حبان رجلا واحدا، وتابعه عليه الحافظ في "التعجيل" ص ٣٩٦، والهيثمي في "مجمع الزوائد"، أما مخارق بن عبد الله فهو من رجال التهذيب، وبقية رجاله ثقات. عمر بن عمرو أبو عثمان الأحموسي، قال أبو حاتم - كما في "الجرح والتعديل" ١٢٨/٦-: لا بأس به، صالح الحديث، وهو من ثقات الحمصيين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير"

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۰۳/۱۰

- 377. 719۸ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسلم سالمها الله،
  - .770
  - (١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: في الرابعة أو الخامسة.
- (٢) إسناده ضعيف لجهالة حال حميد بن يزيد أبي الخطاب، فإنه ثم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وقال الذهبي في "الميزان" ٢/١٧: لا يدرى من هو، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات.
- ٦٦٦. وأخرجه أبو داود (٤٤٨٣) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن ٣١٣/٨ عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.
- 777. وقد جاء في إسناد صحيح أنه يقثل في الرابعة: فقد أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣١٣/٨ عن إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهويه، عن جرير، وهو ابن عبد الحميد، عن مغيرة، وهو ابن مقسم الضبي، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه". وقد تصحف في المطبوع ابن أبي نعم، إلى: ابن أبي نعيم.
- 77٨. وأخرجه الحاكم ٣٧١/٤ من طريق يحيى بن يحيى، عن جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر مرفوعا، بنحو حديث النسائي.
  - 779. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وثم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
- . ٦٧٠. وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٣) ، وسنذكر هناك شواهده وشرحه.
- 77. قال السندي: قال الترمذي في كتاب العلل [من"سننه"]: أجمع الناس على تركه، أي: على أنه منسوخ، وقيل: متأول بالضرب الشديد، وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي، وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به، والله تعالى أعلم.." (١)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۳٤/۱۰

777. "٢٤٢٤ - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا يحيى بن قيس المأربي (١) ، حدثنا ثمامة بن شراحيل، قال: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين، ركعتين، ولا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: ما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، " ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني يصليها ركعتين "، ثم نزع إلى بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: ٢١] (٢)

747. - 757 - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالما، يقول: عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رأيته (٣) عند

.775

- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي.

٦٧٦. وقد سلف برقم (٥٥٥).

- (۱) تصحفت هذه النسبة في (س) و (ق) و (ظ ۱) و (م) إلى: المازيي.
- (٢) إسناده حسن، وهو مكرر (٢٥٥٥)، وسلف الكلام عليه هناك.
  - (٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: رأيت.." (١)

٦٢٧. " ٦٤٩٦ - حدثنا سفيان، عن داود يعني ابن شابور، عن مجاهد، وبشير أبي إسماعيل

(۱) ، عن مجاهد (۲) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه " (٣)

.....

(۱) وقع في (س) و (ص) و (ق): بشير بن إسماعيل، ووقع في (م): بشر بن إسماعيل، وكلاهما خطأ، والمثبت من نسخة (ظ) وهو الوارد في المصادر.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٨/١٠

- (٢) اسم مجاهد هنا سقط من (م) ، وهو ثابت في جميع النسخ الخطية.
- (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير أبي إسماعيل، فمن رجال مسلم، وهو بشير بن سلمان (وتصحف اسم أبيه في بعض المصادر إلى سليمان). وداود بن شابور –متابع بشير أبي إسماعيل –: ثقة، روى له الترمذي والنسائي.
  - ٦٧٩. ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣٠٦/٣.
- . ٦٨٠. وأخرجه الحميدي (٩٩٥) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٥) ، وأبو داود (٥١٥) ، والترمذي (١٩٤٣) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٣٦-٣٧ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد، عن عائشة وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥٥-٤٥، والخرائطي ص ٣٦-٣٧، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٢٠) من طرق، عن بشير أبي إسماعيل، به.
- 77. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣٠٦/٣، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٣٦- ٣٧ من طريق الفريابي، عن سفيان الثوري، عن زبيد اليامي، عن مجاهد، به.
- ٦٨٣. وقال أبو نعيم: اختلف على مجاهد فيه على ثلاثة أقاويل، فتفرد الفريابي،=." (١)
- م ٦٨٥. الحموا عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: " ارحموا ترحموا،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٨/١١

واغفروا يغفر الله لكم (٣) ، ويل لأقماع القول، ويل (٤) للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون " (٥)

.....

7۸۷. = وقوله: "فلأم ما": قال السندي: الظاهر أن الأم بضم الهمزة وتشديد الميم بمعنى الأصل، و"ما" للإبحام، قصد به إفادة التعظيم، أي: فهو لأم ما، أي: فهو إلى أصل عظيم رجع، وقيل: بفتح الهمزة، بمعنى قصد الطريق المستقيم.

- (۱) إسناده حسن، وهو مكرر (۲٥٣٩).
- (٢) <mark>تصحف</mark> في (س) و (ص) و (ق) و (م) إلى: جرير، وجاء على الصواب في (ظ).
  - (٣) في (ص) و (ظ) و (ق) : يغفر لكم.
    - (٤) في (ظ): وويل.
- (٥) إسناده حسن. حبان الشرعبي، -وهو ابن زيد، أبو خداش، ولو لم=." (١)
- 7۸۸. "۲۰۶۲ حدثنا هاشم یعنی ابن القاسم، حدثنا حریز (۱) ، حدثنا حبان بن زید، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم

.٦٨٩

• ٦٩٠. = يذكروا في الرواة عنه غير حريز - وثقه ابن حبان، ونقل ابن حجر في "التهذيب" وقال ٢٢/٢ و ٢٣٨ عن أبي داود قوله: شيوخ حريز كلهم ثقات، ووثقه في "التقريب"، وقال الذهبي في "الكاشف": شيخ. قلنا: وقد روى له أبو داود، والبخاري في "الأدب المفرد"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يزيد: هو ابن هارون، وحريز: هو ابن عثمان الرحبي.

٦٩١. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٢٠) عن يزيد بن هارون، بمذا الإسناد.

79٢. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٨٠) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢٢/٢) ، والخطيب في "شعب الإيمان" (٢٢٣٦) و (١١٠٥٢) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢٦٥/٨، من طرق عن حريز بن عثمان، به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١ / ٩٩

- ٦٩٣. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٩١/١٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير حبان بن زيد الشرعي، ووثقه ابن حبان، ورواه الطبراني كذلك.
- 395. ونقله ابن كثير في "التفسير" [آل عمران: ١٣٥] ، عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: تفرد به أحمد، رحمه الله.
  - ٦٩٥. وسيأتي برقم (٢٥٤١) و (٧٠٤١).
- 797. قوله: "لأقماع القول": قال السندي: الأقماع: جمع قمع، بضم أو كسر فسكون، أو كعنب، هو ما يوضع في فم الإناء إذا صب فيه دهن أو غيره، وفي فم القربة إذا صب فيه الماء. في "النهاية": شبه الذين يستمعون القول ولا يعونه، بالأقماع التي لا تمسك شيئا مما يفرغ فيها.
- (۱) تصحف في (س) و (ص) و (ق) و (م) إلى: جرير، وجاء على الصواب في (ظ) .." (۱)
- 79۷. "۸۰۵ حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الله (۱) بن عمر العمري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره، فقليله حرام " (۲)
- ٦٩٨. و ٢٥٥٩ حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الله بن باباه،
  - .....
  - .٧٠٠ = ١٤٣/١٠ وقال: ورجاله رجال الصحيح.
- ٧٠١. وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١١٠٢٠) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ١١٠٢٠) ، وقال: فيه يونس بن خباب، وهو ضعيف.
  - (١) ت<mark>صحف</mark> في (م) إلى: عبيد الله.
- (٢) صحيح، عبد الله بن عمر العمري (المكبر) -وإن كان ضعيفا- قد تابعه أخوه الثقة عبيد الله في الرواية الآتية برقم (٦٦٧٤).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٠٠/١١

- ٧٠٢. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٠٠٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢١٧/٣، والبيهقي في "السنن" ٢٩٦/٣، كلهم من طريق عبد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد.
  - ٧٠٣. وسيرد برقم (٦٦٧٤) .
  - ٧٠٤. وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٥٦٤٨).
    - ٧٠٥. وعن جابر سيأتي ٣٤٣/٣.
    - ۷۰۲. وعن عائشة، سيرد ٧١/٦.
- ٧٠٧. وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي ٢٠١/٨، والدارمي ١١٣/٢، وابن حبان (٥٣٧٠) وفيه استيفاء تخريجه.
  - ۷۰۸. وعن خوات بن جبير عند الحاكم ۲۱۳/۳.
  - ٧٠٩. وعن على عند الخطيب في "تاريخه" ٩٤/٩.." (١)
- ٧١٠. "٢٥٠٥ حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، حدثني عياش (١) بن عباس، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أقرئني يا رسول الله، قال له: " اقرأ ثلاثا من ذات الر "، فقال الرجل: كبرت سني، واشتد قلبي، وغلظ لساني، قال (٢): " فاقرأ من ذات حم " فقال: مثل مقالته الأولى، فقال: " اقرأ ثلاثا من المسبحات "، فقال: مثل مقالته، فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه: إذا زلزلت الأرض حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح الرويجل، أفلح الرويجل "، ثم قال: علي به، فجاءه، فقال له: " أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة "، فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني، أفأضحي بها؟ قال: " لا، ولكن (٣) تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك (٤) تمام أضحيتك عند الله " (٥)

|   |  |  |  | ٠٧١ | ١ |
|---|--|--|--|-----|---|
| _ |  |  |  |     |   |

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١٩/١١

- (۱) بالياء المثناة التحتية، وآخره شين معجمة، وتصحف في (م) إلى: عباس، بموحدة وسين مهملة.
  - (٢) لفظ: "قال" سقط من (م) .
- (٣) في (ص) و (ظ): ولكنك، وأشير إليها في هامش (س) وكتب أمامها: صح.
  - (٤) في (س) و (ظ): فذاك.
- (٥) إسناده حسن، عيسى بن هلال الصدفي: روى عنه جمع، وذكره ابن=." (١)
  - - .۷۱۳
- ٧١٤. = أبي سفيان في "الميزان" أيضا. -قال المزي: زعم ابن حبان أن عمرو بن حبشي الزبيدي، وعمرو بن حريش الزبيدي واحد، فالله أعلم. وباقي رجاله ثقات غير ابن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. حسين بن محمد: هو المروذي، وأبو سفيان -ونسب في الرواية (٧٠٢٥): الحرشي. قال ابن معين: ثقة مشهور.
- ٥١٥. ونقل أحمد عن ابن إسحاق في الرواية (٧٠٢٥) توثيقه عن أهل بلاده، ولعل الذهبي لم يطلع على توثيقهما، فقال في "الميزان" ٢٥٢/٤: لا يعرف، وقال فيه أيضا ٢٥٢/٣: لا يعرف، وقال فيه أيضا ٢٥٢/٣: لا يعرف من أبو سفيان، ثم اطلع عليه بعد، فقال في "الكاشف" ٢٠١/٣: ثقة. وذكر ابن ماكولا نسبته في "الإكمال" في الجرشي -بالجيم المضمومة-، والحرشي بالحاء المهمله.
- ٧١٦. ومسلم بن جبير: وثقه أحمد في الرواية (٧٠٢٥) ، فقال: وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، ويظهر أن الذهبي لم يطلع على توثيق أحمد هذا، فقال في "الميزان" ١٠٢/٤ لا يدرى من هو. وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وقد نسبه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٥٨/٧: الحرشي، ونسبه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ١٨١/٨: الجرشي -بالجيم-، وتفرد عبد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٣٩/١١

- ٧١٧. الأعلى بن عبد الأعلى السامي -فيما ذكره البخاري في "التاريخ" ٣٢٣/٦، وابن ماكولا في "الإكمال" ٤٢٢/٢، والمزي في "تحفة الأشراف" ٣٧٠/٦ فسماه مسلم بن كثير، فأعاد ابن أبي حاتم ترجمته بهذا الاسم في "الجرح والتعديل" ١٩٣/٨.
- ٧١٨. وأخرجه الدارقطني ٦٩/٣ من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن حسين بن محمد المروذي، شيخ أحمد، بهذا الإسناد، وقد تصحف فيه المروذي -بالذال-، إلى: المروزي بالزاي-.
- ٧١٩. وسيورده أحمد برقم (٧٠٢٥) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق،
   بحذا الإسناد.
- . ٧٢٠ وقد أخرجه أبو داود (٣٣٥٧) ، والدارقطني ٣٠/٠، والحاكم ٢/٦٥-٥٧-." (١)
- ٧٢١. "سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أكثر منافقي أمتي قراؤها " (١)
- (۱) حديث صحيح، وهذا اسناد حسن، شراحيل بن يزيد: هو المعافري المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. ومحمد بن هدية –بالياء المثناة التحتية، وتصحف في غير ما كتاب الى هدبة، بالموحدة –، ذكره يعقوب بن سفيان في "تاريخه" ٢٨/٢ في الثقات من تابعي أهل مصر. وقال ابن حجر في
- ٧٢٣. "التقريب": مقبول، ونقل في "التهذيب" عن ابن يونس قوله: ليس له غير حديث واحد.
  - ٧٢٤. قلنا: يعنى هذا الحديث، وباقى رجاله ثقات، رجال الصحيح.
- ٥٢٥. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢٢٨/١٣، ومن طريقه الفريابي في "صفة المنافق" (٣٧) عن زيد بن الحباب، بمذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٥/١١

- ٧٢٦. وزاد الهيثمي في "المجمع" ٢٣٠-٢٣٠ نسبته الى الطبراني.
- ٧٢٧. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٩٥٨) من طريق الحسن بن علي بن عفان، عن زيد بن الحباب، به.
- ٧٢٨. وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/٨٢٥، والبيهقي في "الشعب" (٦٩٥٩) من طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح، به.
  - ٧٢٩. وأشار إلى متابعة ابن وهب البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٧٥٧.
- ٧٣٠. وسيرد برقم (٦٦٣٤) و (٦٦٣٧) ، وإسناد الأول حسن في الشواهد والمتابعات.
  - ٧٣١. وفي الباب عن عقبة بن عامر، سيرد ١٥١/٤ و١٥٥-٥٥١، وسنده حسن.
- ٧٣٢. قال المناوي في "فيض القدير" ٨٠/٢ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "أكثر منافقي أمتي قراؤها"، أي: الذين يتأولونه على غير وجهه، ويضعونه في غير مواضعه. وقال ابن الآثير في "النهاية": أي إنهم يحفظون القرآن نفيا للتهمة عن أنفسهم، وهم معتقدون تضييعه، وكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. = . " (١)
  - - .٧٣٤
- ٧٣٥. = وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥٨١) من طريق الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، به، وفي إسناده زيادة يحيى بن أبي عمرو السيباني، مع ربيعة بن يزيد.
  - ٧٣٦. وسيرد بإسنادين آخرين برقمي (٦٧٧٣) و (٦٨٥٤) ويرد تخريجهما هناك.
    - ٧٣٧. وانظر أيضا الحديث الآتي برقم (٦٦٥٩).
    - ٧٣٨. وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٩١٧).
- ٧٣٩. والقسم الثاني -وهو في خلق الخلق في ظلمة- أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٤) من طريق أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٠/١١

- . ٧٤٠ وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٤٣) و (٢٤٤) ، وابن حبان (٦١٦٩) ، والآجري في "الشريعة" (١٠٧٩) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٠٧٩) ، من طرق عن الأوزاعي، به.
- ٧٤١. وأخرجه ابن حبان (٦١٧٠) من طريق معاوية بن صالح، واللالكائي (١٠٧٧) و (١٠٧٨) من طريق عبد الرحمن بن ميسرة، كلاهما عن ربيعة بن يزيد، به.
- ٧٤٢. وأخرجه الترمذي (٢٦٤٦) ، ابن أبي عاصم (٢٤١) و (٢٤٢) ، الآجري (١٧٥) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن ابن الديلمي، به.
- ٧٤٣. وأخرجه البزار (٢١٤٥) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.
- ٧٤٤. والسيباني -بالسين المهملة- تصحف في كثير من المصادر إلى الشيباني، بالشين المعجمة.
- ٥٤٠. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٩٣/٧ ١٩٤، وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.
  - ٧٤٦. قلنا: يعني هذا الإسناد. وسيأتي الإسناد الآخر برقم (٦٨٥٤).
- ٧٤٧. والقسم الثالث وهو سؤال سليمان عليه السلام اخرجه ابن حبان (١٦٣٣) و (١٤٢٠) من طريق الوليد بن مسلم، والفسوي ٢٩٣/٢ من طريق الوليد بن مزيد، والحاكم في "المستدرك" ٤٣٤/٢ من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، = . " (١)
  - ٧٤٨. "هرقل تفتح أولا" يعني قسطنطينية (١)
    - ٠٧٤٩.
- (۱) إسناده ضعيف. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، مختلف فيه، قال ابن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال الترمذي، عن البخاري: صدوق، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظا، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أحمد: سيىء الحفظ، وقال

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٢/١١

الإسماعيلي: لا يحتج به، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني: في بعض أحاديثه اضطراب، روى له البخاري في الشواهد.

٧٥٠. وأبو قبيل -واسمه حيى بن هانىء المعافري- وثقه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطىء، وذكره الساجي في كتابه "الضعفاء"، وحكى عن ابن معين أنه ضعفه. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ٢٧٧: ضعيف، لأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني من رجال مسلم.

٧٥١. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٥٥٥ من طريق ابن وهب، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٥٦-٢٥٧ عن سعيد بن كثير بن عفير، كلاهما عن يحيى بن أيوب، كفذا الإسناد. قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

٧٥٢. وأخرجه الحاكم أيضا ٢٢/٤ عن محمد بن محمد أبي جعفر البغدادي، عن هاشم بن مرثد (تصحف في المطبوع إلى مزيد) ، عن سعيد بن عفير، عن سعيد بن أبي أيوب [الخزاعي] ، عن أبي قبيل، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، مع أن أبا قبيل ليس من رجال الشيخين ولا أحدهما. وهاشم بن مرثد ضعيف، قال ابن حبان: ليس بشيء، وقال الخليلي: صاحب غرائب، وقال الذهبي: ما هو بذاك المجود.

٧٥٣. ورواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٥٧ من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل، عن عمير بن مالك، عن عبد الله بن عمرو من قوله. =. " (١)

٧٥٤. "٢٥٥٧ - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، حدثه عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة، سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم، فقالوا يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نفديها - يعني أهلها -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا يدها "، فقالوا: نحن نفديها بخمس مائة دينار،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٥/١١

\_\_\_\_\_.Voo

٧٥٦. = وتنحصر علته في حيي بن عبد الله المعافري، وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو عبد الرحمن الحبلى: هو عبد الله بن يزيد المعافري.

٧٥٧. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٧-٨ عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه (١٦١٤)، وابن حبان (٢٩٣٤) من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن حيى بن عبد الله المعافري، بهذا الإسناد. والحبلي تصحف في مطبوع النسائي إلى الجبلي، بالجيم.

٧٥٨. والحديث يبين ثواب من مات غريبا بعيدا عن بلده وموطن ولادته، قال السندي في حاشيته على "المسند" و"سنن النسائي": لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك: يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد: يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بما ... وقد ذهب السندي إلى هذا التأويل حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة، كما ذكر.

٧٥٩. قوله: "إلى منقطع أثره": نقل السندي عن الطيبي قوله: أي إلى موضع قطع أجله، فالمراد بالأثر الأجل، لأنه يتبع العمر. ثم قال السندي: ويحتمل أن المراد: إلى منتهى سفره ومشيه.

٠٧٦٠. وقوله: "في الجنة" متعلق بقيس، وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريبا.." (١)

٧٦١. "قال (١): "اقطعوا يدها "، قال (٢): "فقطعت يدها اليمنى "، فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: "نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك "، فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ﴾ [المائدة: ٣٩] إلى آخر الآية (٣)

.٧٦٢

(١) في (ظ): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليها لفظ: "صح".

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٧/١١

- (٢) لفظ: "قال" هذا لم يرد في (ظ).
- (٣) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وحيي بن عبد الله -وهو المعافري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
- ٧٦٣. وأخرجه الطبري في "تفسيره" [المائدة: ٣٩] من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، هذا الإسناد، مختصرا.
- ٧٦٤. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢٧٦/٦، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
- ٧٦٥. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" ٢٨١/٢ إلى ابن أبي حاتم، لكن تصحف فيه ابن عمرو، إلى: ابن عمر.
- ٧٦٦. ونقله ابن كثير في "التفسير"، وقال: وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في "الصحيحين" من رواية الزهرى، عن عروة، عن عائشة.
  - ٧٦٧. قلنا: هو عند البخاري (٦٧٨٨) ، ومسلم (١٦٨٨) .
- ٧٦٨. واسم هذه المرأة: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، على الصحيح. كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٨٨/١٢.
  - ٧٦٩. وسلفت قصتها من حديث ابن عمر برقم (٦٣٨٣).
  - ۷۷۰. وسترد من حدیث جابر بن عبد الله ۳۸٦/۳ و ۳۹۰ = . " (۱)
- ٧٧١. "[قال عبد الله بن أحمد]: "كذا، قال عبد الصمد: عباس الجزري (١)، كان في النسخة: عباس الجريري، فأصلحه أبي، كما قال عبد الصمد: الجزري " (١)
- ٧٧٢. ١٧٢٧ حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا يجوز (٢) لامرأة (٣)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۳۸/۱۱

.٧٧٣

٧٧٤. = طريق محمد بن المثنى، والدارقطني ١٢١/٤ من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، كلاهما عن عبد الصمد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.

٧٧٥. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢١٨/٢، والبيهقي في "السنن" ٣٢٣/١٠ من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، به، وقالوا في رواياتهم جميعا: عباس الجريري.

٧٧٦. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٦)، والبيهقي في "السنن" ٢٢/١٠ من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن العلاء الجريري (عند البيهقي: الجزري)، عن عمرو بن شعيب، به. قال النسائي: العلاء الجريري كذا قال. قلنا: يعني أن الصواب: عباس الجريري. وتصحف عند البيهقي اسمه ونسبته معا.

٧٧٧. وسلف برقم (٦٦٦٦) ، وسيأتي (٦٩٢٣) و (٦٩٤٩) .

(۱) إنما قال عبد الصمد: الجريري، كما ورد في التخريج من طريقي محمد بن المثنى وأحمد بن سعيد الدارمي، عنه، ولكن هكذا جاء في الأصول التي بين أيدينا، ويغلب على الظن أن صواب العبارة التي قالها عبد الله بن أحمد: كذا قال عبد الصمد: عباس الجريري، كان في النسخة: عباس الجزيري، الجريري.

(٢) في (ظ): لاتجوز.

(٣) في (م): لمرأة.." (١)

٧٧٨. "٥ ٦٧٥ - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم، قال: سمعت ابن حجيرة (١)، يسأل القاسم بن البرحي (٢)، كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي، يخبر؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاصي، فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب (٣) فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران " (٤)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١/٣٣٨

....

- ٧٨٠. = المراد هاهنا أن الله تعالى يصلي عليه عشرا، والملائكة ما بقي، ويحتمل أن يكون الله تعالى شرفه أولا بأن جعل جزاء المصلي عليه عشرا، ثم زاد في تشريفه فجعل جزاءه هذا العدد، وزاد في جزائه صلاة الملائكة هذا العدد أيضا. قاله السندى.
- (۱) في هامش (س) و (ص) و (ق): ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة.
  - (٢) تصحفت في (ص) و (م) إلى: البرجي، بجيم.
    - (٣) في هامش (ظ): وأصاب. خ.
- (٤) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وجهالة سلمة بن أكسوم فيما ذكر الحسيني في "الإكمال" ص ١٧٢، والقاسم بن البرحي: هو -كما سماه السمعاني- القاسم بن عبد الله بن ثعلبة التجيبي، ثم البرحي، بفتح الباء والراء، وآخره حاء مهملة، (هذا هو الصواب فيه، وما ورد مما سوى لك، فهو تحريف أو تصحيف).
- ٧٨١. روى عنه جمع كما يعلم مما ذكره أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ١٠٨/٧، والسمعاني في "الأنساب"، وابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، والحارث بن يزيد: هو الحضرمي، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن.
- ٧٨٢. وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٢٨ عن عبد الملك بن سلمة، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. =. " (١)
- ٧٨٣. "٢٩٠٢ حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد اجتاح مالي (١) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت، ومالك لأبيك " (٢)

2 7 2

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٦٧/١١

- ٧٨٤. ٣٠٩ حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جداج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج " (٣)
  - \_\_\_\_\_.VA0
    - ٧٨٦. = توبعا.
  - ٧٨٧. وسلف برقم (٦٦٦٧) ، وقد استوفينا تخريجه فيه.
- (۱) كذا في (ظ) و (ق) ، وفي (س) و (ص) : اجتاح إلى مالي. وأثبتنا ما يوافق الرواية (٦٦٧٨) .
- (٢) حسن لغيره، ونصر بن باب، وحجاج -وهو ابن أرطاة-، وإنا كانا ضعيفين، قد توبعا.
- ٧٨٨. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩٢) من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج، بهذا الإسناد.
  - ٧٨٩. وسلف مطولا برقم (٦٦٧٨) ، وسيأتي برقم (٧٠٠١) .
- . ٧٩٠. وقوله: "اجتاح مالي" -وتصحف في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: احتاج إلى مالي-، أي: استأصله، أتى عليه أخذا وإنفاقا.
- ۷۹۱. (۳) حدیث حسن، نصر بن باب، وحجاج -وهو ابن أرطاة-، وإنا کانا ضعیفین، متابعان.=." (۱)
- ٧٩٢. "٣٩٥٣ حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق (١) ، عن الأعمش، عن أبي سعيد، قال: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحدثني عن التوراة والإنجيل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نمى الله عنه " (٢)
- ٧٩٣. ١٩٥٤ حدثنا روح، حدثنا ثور بن يزيد، عن عثمان الشامي، أنه سمع أبا الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١ / ٥٠٣/

عليه وسلم قال: " من غسل واغتسل، وغدا وابتكر (٣) ، ودنا فاقترب، واستمع وأنصت (٤) ،

. ٧9٤

- (١) تصحف في (م) إلى: زريق، بتقديم الزاي.
- (٢) مرفوعه صحيح، وهذا سند محتمل للتحسين، أبو سعد: هو الأزدي، ذكره البخاري في كنى "التاريخ الكبير" ٣٦/٩، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ١٩٨٨، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وكناه ابن حبان في "الثقات" ٥٨٧/٥ أبا سعيد، وتبعه الحسيني في "الإكمال" ص ٥١٥، روى عنه الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، وباقي رجاله رجال الصحيح. أبو الجواب: هو أحوص بن جواب الضبي الكوفي، وعماربن رزيق -بتقديم الراء مصغرا-، هو الضبي التميمي أبو الأحوص الكوفي.

٧٩٦. وهو مكرر (٦٥١٥) ، ومطول (٦٨٨٩) ، وقطعة من (٦٤٨٧) .

٧٩٧. (٣) في (ظ): فابتكر. وعليها شرح السندي.

(1) في (m) و (m): فأنصت. وعلى الهامش: وأنصت. خ.." (n)

٧٩٩. "٣٩٩ - حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا أيوب الأزدي، يحدث، عن عبد الله بن عمرو، قال: - لم يرفعه مرتين، قال: وسألته الثالثة، فقال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت صلاة الظهر، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر، ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس " (١)

٨٠٠. ٢٩٩٤ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا ابن المبارك (٢) ، عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١/٣٥٥

- ٨٠٢. = وحديث الأمر بالإيفاء بحلف الجاهلية سلف برقم (٦٩٩٢) و (٦٩١٧) .
- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو أيوب الأزدي: هو يحيى -ويقال: حبيب- بن مالك المراغى.
- ٨٠٣. وأخرجه الطيالسي (٢٢٤٩) ، وابن أبي شيبة ١٩/١، ومسلم (٦١٢) (١٧٢) ، و٨٠٠ وأبو داود (٣٩٦) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٠٦٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" وأبو داود (١٩٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣٦٧/١ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
- ٨٠٤. والذي يقول: لم يرفعه مرتين ... الخ، هو شعبة. يحكي ذلك عن قتادة كما صرح به الطيالسي.
- ٨٠٥. وسلف برقم (٦٩٦٦) من طريق همام عن قتادة، به، مرفوعا، وسيكرر برقم (٧٠٧٧)
- ٨٠٦. وثور الشفق، بالثاء المثلثة، أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور: إذا انتشر وارتفع. قاله ابن الأثير. وتصحف في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: نور، بالنون بدل المثلثة
  - (۱) في (س) و (ص) : ابن مبارك." (۱)
- ٨٠٨. "٢٠٢٤ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم (١) ، إلا في دورهم " (٢)
- ٠٨٠٠ حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي (٣)، وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده -، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد (٤) أدرك وسمع عن (٥) عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١/٥٧٥

بن عمرو بن العاصي قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشى، (٦)

- .....
- ٨١١. = والقائل: حسبته شك عبيدة: هو الإمام أحمد.
  - (١) في (ظ): صدقتهم.
- (٢) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- صرح بالتحديث.
- ٨١٢. وأخرجه مطولا البغوي في "شرح السنة" (٢٥٤٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
  - ٨١٣. وهو قطعة من الحديث (٦٦٩٢).
  - ٨١٤. (٣) تصحف في (م) الى: الجرشي، وفي (س) إلى: الحرسي.
    - ٥٨٠٠ (٤) في (ظ): قد. دون واو قبلها.
    - ٨١٦. (٥) في (ظ): من. وعلى هامشها: نسخة الحافظ: عن.
      - (٦) في (ظ): إنما أموالنا بما المواشي.." (١)
- ۸۱۸. "۲۰۶۱ حدثنا حسن بن موسى الأشيب، حدثنا حريز (۱) يعني ابن عثمان الله عليه الرحبي، عن حبان بن زيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يقول: " ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم (۲) ، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون " (۳)
  - ٩١٨.
- ٠٨٢. = ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٤٢٨) عن الدارقطني، قال: وإنما رواه هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية من قوله.
  - ٨٢١. قال السندي: قوله: "الآيات"، أي: إذا جاءت.
  - ٨٢٢. خرزات، أي: كأنها خرزات، على التشبيه البليغ.

٤٧٨

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١/٩٥

- ٨٢٣. قوله: "يتبع": بيان لوجه الشبه، والجملة استئناف كأنه جواب عما يقال: كيف هي كالخرزات؟ فقال: يتبع.. الخ، وقد خفي على بعض معنى هذا الحديث، فزعم أن الصحيح: "فإن قطع" على أن "إن" الشرطية، إلا أنه وقع التحريف من النساخ، فوصل النون بالقاف، وهذا اختراع عجيب من غير دل. والله تعالى أعلم.
- ٨٢٤. قلنا: مقتضى تصويبه أن تكون الرواية: فيتبع، أو فتبع، لكن شرح السندي على لفظ: "يتبع" وهو تتمة رواية: "فإن يقطع" كما ذكرنا ذلك آنفا في فروق النسخ.
  - (١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: جرير.
- (٢) لفظ: "الله" ورد في (س) و (ص) على الهامش، وأمامه (خ)، وكتب فوقه في (ظ): صح
- (٣) إسناده حسن، حبان بن زيد الشرعبي ذكره ابن حبان في "الثقات" 1/١٤ وقال أبو داود فيما نقله عنه الحافظ في "التهذيب": شيوخ حريز كلهم ثقات، وقال الذهبي في "الكاشف": شيخ، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.=." (١)
- ٥ ٨ ٢٥. "وأماناتهم، وكانوا هكذا"، وشبك بين أصابعه، قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: " تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتدعون عامتكم " (١)
- ٨٢٦. حدثناه قتيبة بن سعيد، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: " وتبقى حثالة من الناس، وتدعون (٢) أمر عامتكم "
- ٨٢٧. ك ٧٠٦٤ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن القاسم بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن القاسم بن البرحي، (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٩/١١

- (۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمارة بن عمرو بن عبد بن حزم، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة يعقوب بن عبد الرحمن: هو الإسكندراني، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
- ٨٢٩. وأخرجه الحاكم ٤٣٥/٤ من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي.
- ٠٣٠. وأخرجه الحاكم أيضا ١٥٩/٢ من طريق عبد الله بن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به، وصححه، ووافقه الذهبي، لكن سقط من إسناد المطبوع منه اسم أبي حازم.
- ٨٣١. وأخرج أبو داود (٤٣٤٢) ، وابن ماجه (٣٩٥٧) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه أبي حازم، به. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
- ۸۳۲. وسلف برقم (۲۰۰۸) -وذكرنا هناك شواهده والخلاف في صحابيه-، وبرقم (۲۹۸۷).
- ٨٣٣. (٢) في (ظ): قال: وتدعون، وقوله: حدثناه قتيبة بن سعيد بإسناده، يعني أن قتيبة حدثهم هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الرحمن بالإسناد الذي قبله.
- ٨٣٤. (٣) بفتح الباء والراء، وقبل الياء حاء مهملة، <mark>وتصحف</mark> في (س) و (م) إلى:=."
  - - .....
- ۸۳۷. = وذكره ابن حبان في "الثقات". وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عيسى بن هلال، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق، وسلف الكلام عنه في الحديث (٦٨٥٦)، وهو متابع. أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
- ٨٣٨. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (١١٢٥) ، وابن حبان (٥٧٥٣) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٥/١١

- ٨٣٩. وأخرجه الحكم ٤٣٦/٤ من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش، بهذا الإسناد، لكن ليس عنده أبو عبد الرحمن الحبلي. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله، وإن كان قد احتج به مسلم، فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة.
- ٠٤٠. قلنا: عبد الله لم يحتج به مسلم، إنما روى له حديثا واحدا متابعة، وأبوه عياش روى له مسلم دون البخاري، ثم إن عيسى بن هلال الصدفي لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.
- ١٤١. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٣٧/٥، وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح! إلا أن الطبراني، قال: "سيكون في أمتي رجال يركبون نساءهم على سروج كأشباه الرحال" وقد غير طابع "المجمع" لفظ الحديث الوارد عند الطبراني إلى يركب نساؤهم، وهو يظن أنه أحسن صنعا وأصلح خطأ!
- مع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وقد تصحفت فيه هذه اللفظة في نسخة (ص) و (ق) ، إلى: الرجال بالجيم، وتصحفت كذلك عند ابن حبان، والمنذري في "الترغيب والترهيب" ٩٤/٣، والطبراني فيما نقله عنه الهيثمي في "المجمع"، وظاهر أن السندي شرح على لفظ "الرحال" بالحاء حين قال: أي: رحال الجمال، لكن الناسخ أخطأ فنقط الحاء في
  - ٣٤٨. الموضعين. = . " (١)
- ١٨٤٤. " ٧٨٩٠ حدثنا عبيد بن أبي قرة، حدثنا سليمان، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن سلمان الأغر، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما ينبغى لذي الوجهين أن يكون أمينا " (١)

<sup>.</sup>人£o

٨٤٦. = حديثا واحدا متابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبيد بن أبي قرة سلفت ترجمته عند الحديث رقم (٤٤٦) ، وباقى رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١/٥٥٥

- ٨٤٧. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١٤٣/١ عن إسماعيل بن أبي أويس، والحاكم ١٤٣/١، والبيهقي ٣٠٦/٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، عندا الإسناد. وتصحف عبد الله بن وهب في "المستدرك" إلى: عبيد الله، وحكيم بن أبي حرة إلى: حكيم بن أبي درة!
- ٨٤٨. وأخرجه البخاري أيضا ١٤٣/١ من طريق موسى بن عقبة، عن حكيم بن أبي حرة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا.
- ٨٤٩. ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عمه حكيم بن أبي حرة، عن سنان بن سنة رضي الله عنه، سيأتي في مسنده ٣٤٣/٤. وانظر ما سلف برقم (٧٨٠٦).
- (۱) حديث قوي، وإسناده هنا منقطع، فإن عبيد الله بن سلمان لم يسمع من أبي هريرة، والواسطة بينهما في هذا الحديث هو سلمان الأغر والد عبيد الله، والذي يغلب على ظننا أن عبيد بن أبي قرة هو الذي أخطأ في الإسناد، فقد رواه من هو أوثق منه فذكر فيه الواسطة، كما سيأتي عند المصنف برقم (۸۷۸۱) ، ويأتي تمام تخريجه هناك.
- م ٨٥. تنبيه: زاد الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله في الإسناد: "عن أبيه" بين عبيد الله بن سلمان وبين أبي هريرة، معتمدا في ذلك على "جامع المسانيد" فيما قاله -فقد ذكر أنها لم ترد في شيء من أصوله، وكذا لم ترد في أصولنا-، ولا ندري من أين جاءه الوهم، فإن الحديث في "جامع المسانيد" على الصواب،=." (١)
- ٨٥١. " ١٤١١ ٨٠٤١ أبو كامل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: " إن هذه ضجعة لا يحبها الله " (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٧٠/١٣

۸۰۲ . ۸۰۲ – حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة (۲)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابنا العاص مؤمنان: عمرو وهشام " (۳)

۸٥٣. \_\_\_\_\_

- (۱) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي-، وباقى رجاله ثقات. وانظر (٧٨٦٢).
  - (۲) قوله: "عن أبي سلمة" سقط من (م) .
    - (٣) إسناده حسن كسابقه.
- ١٥٥٤. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" ١٩١/٤، عن عمرو بن عاصم الكلابي، والطبراني والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٤٦١) ، والحاكم ٢٤٠/٣ من طريق حجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بمذا الإسناد وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه! وتصحف فيه محمد بن عمرو إلى: محمد بن عمر .
  - ٥٥٥. وسيأتي برقم (٨٣٣٨) و (٦٦٤١) و (٨٦٤٢).
- ٨٥٦. وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عند ابن سعد ١٩٢/٤، وفيه عمرو بن حكام بن أبي الوضاح شيخ ابن سعد، وهو ضعيف.
- ٨٥٧. وسيأتي في "المسند" ١٥٥/٤ من حديث عقبة بن عامر رفعه: "أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص"، وفي سنده مقال يأتي في موضعه.." (١)
- ٨٥٨. "فتنة واختلافا "، أو قال: " اختلافا وفتنة "، فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: " عليكم بالأمين وأصحابه "، وهو يشير إلى عثمان بذلك (١)
- ٠٥٥. ١٥٤٢ حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين، على كل واحدة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء الثياب " (٢)

\_\_\_\_\_.人乁•

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٠٩/١٣

- (۱) إسناده حسن، أبو حبيبة لا يعرف اسمه، وروى عنه جمع من الثقات، ووثقه العجلي (۱۹۲۹)، وذكره ابن حبان في "الثقات" ۱/۹۰۰ وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.
- ٨٦١. وأخرجه الحاكم ٩٩/٣ من طريق مسلم بن إبراهيم، وفي ٤٣٣/٤ من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وتابع موسى بن عقبة في الموضع الأول أخواه محمد وإبراهيم. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
- ٨٦٢. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٠/١٢ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، به.
  - ٨٦٣. وتصحف في المطبوع من "المصنف" و "المستدرك": الأمين إلى: الأمير.
  - ٨٦٤. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس: هو ابن عبيد بن دينار.
- ٨٦٥. وهو قطعة من حديث سلف برقم (٧١٥٢) من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين.
- ٨٦٦. وسيأتي برقم (٩٤٤٣) عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، بلفظ: "نساء أهل الجنة يرى مخ سوقهن من وراء اللحم".." (١)
- ٨٦٧. "عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: " إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه "، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: " يكفيك الماء، ولا يضرك أثره "
- ٨٦٨. ٨٩٤٠ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن المؤمن لينضي شياطينه، كما ينضي أحدكم بعيره في السفر " (٢)

....

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٠/١٤

- (۱) حدیث حسن، عبد الله بن لهیعة -وإن کان سبیء الحفظ-، قد روی عنه لهذا الحدیث أیضا عبد الله بن وهب کما سیأتی، وروایته عنه صالحة، وباقی رجاله ثقات رجال الشیخین.
  - ٨٧٠. وأخرجه أبو داود (٣٦٥) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
- ٨٧١. وأخرجه البيهقي ٤٠٨/٢ من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
- ٨٧٢. وأخرجه ابن منده كما في "الإصابة" ٢٦٧/٧، والبيهقي ٢٠٨/٢ من طريق علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت يمان أو يسار. وتصحف في مطبوع "سنن البيهقي": "يمان"، إلى: "نمار".
- ٨٧٣. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٦١٥) من طريق علي بن ثابت، به -لكن سمى خوله: بنت حكيم الأنصارية-. والوازع بن نافع ضعيف.
  - ۸۷٤. وانظر (۷۸٦٧).
  - ٨٧٥. (٢) إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ.=." (١)
- ٨٧٦. "٣٩٥ حدثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد (١) بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، قال: قال أبو هريرة: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ قال: " يا عائشة، ناوليني الثوب "، قالت: إني لست أصلي، قال: " إنه ليس في يدك "، فناولته (٢)
- ٨٧٧. ٥٣٤ حدثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأخذ كل رجل
  - .....
- ٨٧٩. = أبي ذئب، بهذا الإسناد. وزادوا جميعا: "وإن كنت قائما فاجلس". وزاد الطيالسي وحده: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤/١٤

- .٨٨٠ وسيأتي الحديث بهاتين الزيادتين من طريق ابن أبي ذئب، عن عجلان برقم (٨٨٠).
  - (١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: زيد.
- (۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان -وهو اليشكري- فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
- ٨٨١. وأخرجه أبو عوانة ٢/٤/١ عن محمد بن إسحاق الصاغاني، عن أحمد بن حنبل، بعذا الإسناد.
- ٨٨٢. وأخرجه مسلم (٢٩٩) (١٣) ، والنسائي ١/٦٤١ و ١٩٢، وأبو عوانة ١/١٤، ٥٠ والبيهقى ١/٩١، من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
  - ٨٨٣. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٣٨٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
    - ٨٨٤. قول عائشة: "إني لست أصلى"، تعنى به أنها حائض.." (١)
- ٥٨٨٠. "العيشي (١) ، قال: نزلت على أبي هريرة، قال: ومات ابن لي فوجدت عليه، فقلت: هل سمعت من خليلك شيئا يطيب بأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم سمعته صلى الله عليه وسلم قال: " صغارهم دعاميص الجنة " (٢)

.....

- (١) تصحف في (م) وعامة الأصول الخطية إلى: العبسي، والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال، ويقال في نسبته أيضا: القيسي.
- (٢) إسناده حسن، خالد بن غلاق روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له مسلم هذا الحديث الواحد، وسيأتي تخريجه من "صحيحه" عند الحديث رقم (١٠٣٣١).
- ٨٨٧. وأخرجه المزي في ترجمة خالد من "تهذيب الكمال" ١٤٩/٨ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٨/١٥

- ٨٨٨. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٤٥) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبو داود في "القدر" كما في "التهذيب" ١٥٠/٨ من طريق أبي أسامة ويزيد بن هارون، ثلاتتهم عن سعيد الجريري، به.
  - ۸۸۹. وسيأتي بالأرقام (١٠٣٣١) و (١٠٦٢٠).
- . ٨٩٠. وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٢٦٥) مرفوعا: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم". وبوب عليه البخاري في "صحيحه"، قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين، قال الحافظ في "الفتح" ٢٤٤/٣: ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها.
- ٨٩١. وفي الباب عن علي، سلف في مسنده برقم (١١٣١): "إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار"، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد على "المسند". وإسناده ضعيف. =." (١)
- ۸۹۲ " ۱۰۷۷۵ حدثنا عبد الملك بن عمرو، وسريج المعنى، قالا: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل المؤمن مثل خامة الزرع من حيث أتتها (۱) الريح كفتها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك مثل المؤمن يتكفأ بالبلاء. ومثل الكافر مثل الأرزة، صماء معتدلة، يقصمها الله إذا شاء " (۲)

۸۹۳. \_\_\_\_\_

٨٩٤. = "الكبرى" (٨٦٣٤) ، والبيهقى ٩/١٥١، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"

٨٩٥. ٣/٥٥/٥ من طريق عبد الملك بن عمرو العقدي، بهذا الإسناد.

٨٩٦. وأخرجه مطولا عبد الرزاق (٩٥١٣) عن معمر، عن يحيي بن أبي كثير، مرسلا.

۸۹۷. وانظر ما سلف برقم (۹۱۹۶).

(١) تصحفت في (م) وبعض النسخ المتأخرة إلى: انتهى.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٨/١٦

- (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فليح: وهو ابن سليمان، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج- وهو ابن النعمان الجوهري- فمن رجال البخاري.
- ٨٩٨. وأخرجه البخاري (٥٦٤٤) و (٧٤٦٦) من طريق محمد بن فليح ومحمد بن سنان، كلاهما عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
  - ٨٩٩. وانظر ما سلف برقم (٧١٩٢).
  - ٩٠٠. الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدة.
  - ٩٠١. و"كفتها"، أي: أمالتها، وأصلها: "كفأتها" مهموزا كما في رواية "الصحيح".
    - ٩٠٢. و"صماء"، أي: صلبة شديدة بلا تجويف.." (١)
- 9.٣. العوقي، (١) أن أبا سعيد الخدري أخبره، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: " أوتروا قبل الصبح " (٢)
  - .٩٠٤
    - $\circ \cdot \rho . = ( \wedge \uparrow ) \land \uparrow ).$
- ٩٠٦. وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٧٨٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
  - ٩٠٧. قال السندي: قوله: "قال لأهله ": بيان لكيفية دخول الجنة بلا عمل.
    - ٩٠٨. قوله: "ثم اسحقونى": السحق هو الدق والطحن.
- ٩٠٩. قوله: "ثم اذروا نصفي": من ذرى يذرو. قال تعالى: (تذروه الرياح) ، أو أذراه: أي: أطاره.
  - ٩١٠. قوله: "في البحر".. الخ، أي: لتتفرق الأجزاء بحيث لا يرجى جمعها.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٢/١٦

- 911. قوله: "قال: مخافتك": هذا يدل على أن اليأس من الرحمة الموجب للكفر إنما هو ما كان من جهة اعتقاد قصور في العمل فقد كان من جهة اعتقاد قصور في العمل فقد يصير سببا للمغفرة، والله تعالى أعلم.
- (۱) بالقاف بعد الواو، نسبة إلى العوقة: بطن من عبد القيس، فيما ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" ٢/٥، ٣١، ونقله عنه أبو سعد السمعاني في "الأنساب" ٩١/٩، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" ٣٩٢/٦ وتصحف في (م) و (ق) و (ص) إلى: العوفي، بالفاء، وكتب في هامش (ص) على الصواب. وجاء في هامش (س): العبدي (نسخة)، وجاء فيه أيضا: ذكر في "التقريب" أنه يقال
  - ٩١٢. له: العبدي والعوقي.
- 91۳. (۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة العوقي -وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي- فمن رجال مسلم. هاشم: =." (۱)
- ٩١٤. "عن أبي سعيد الخدري، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قال مسعر:
  - .910
  - ٩١٦. = عن مولى لأبي سعيد، عن أبي سعيد، به، مرفوعا.
- 91۷. وقد سقط من مطبوع ابن أبي شيبة لفظة "عن" من الإسناد، فأصبح: عن رياح بن عبيدة مولى أبي سعيد، وهو خطأ، وتصحف فيه كذلك رياح إلى رباح.
- ٩١٨. وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" ١/٤٥٣، والترمذي (٣٤٥٧) من طريق حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن رياح بن عبيدة، عن ابن أخي أبي سعيد، عن أبي سعيد، به، مرفوعا.
- 9 ، ٩ ، ٩ وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩ ، ٧) عن يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن رياح بن عبيدة، عن رجل، عن أبي سعيد، به، مرفوعا.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦١/١٧

- . ٩٢٠. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص ٢١٩ من طريق مسلمة بن على
- ٩٢١. الخشني، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رياح بن عبيدة بن أخت أبي سعيد، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد، به.
- ۹۲۲. وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة ۹/۸ -۳۱۰، و ۳٤٣/۱۰ عن ابن إدريس، عن حصين: وهو عبد الرحمن السلمي، عن إسماعيل بن أبي سعيد، قال: كان أبو سعيد ...
- 9 ٢٣. قلنا: كذا في المطبوع، وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة إسماعيل بن أبي ادريس): وقيل: عن حصين، عن إسماعيل (غير منسوب)، عن أبي سعيد.
- 97٤. وأخرجه موقوفا كذلك النسائي في "الكبرى" (١٠١٢) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (٢٩٠) من طريق عبد الله بن مطيع، عن هشيم، عن حصين، عن إسماعيل بن أبي إدريس، عن أبي سعيد. في مطبوعي النسائي: إسماعيل بن إدريس، وهو خطأ.
  - ٩٢٥. وسيأتي برقم (١١٩٣٥) ، وسيكرر برقم (١١٩٣٤) .
- ٩٢٦. قال السندي: قوله: "الذي أطعمنا": قدمه لزيادة الاهتمام به على مقتضى =." (١)
- 97۷. "ولي قتلهم"، قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبر، ويديه (١) ترتعش يقول: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك (٢)
  - ۸۲۶. \_\_\_\_\_
  - (١) في (م): ويداه.
- (٢) إسناده ضعيف، عاصم بن شميخ لم يرو عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال البزار في "مسنده": ليس بالمعروف.
  - ٩٢٩. وعكرمة بن عمار: هو اليمامي حسن الحديث. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
- . ٩٣٠. وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف واجتهد في اليمين قال: "لا والذي نفس أبي القاسم بيده".

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٧٧/١٧

- ٩٣١. أخرجه أبو داود (٣٢٦٤) من طريق أحمد، بهذا الإسناد.
  - ٩٣٢. وقوله: "ليخرجن قوم من أمتي..":
- ٩٣٣. سلف نحوه بإسناد صحيح (١١٠١٨) وسيأتي برقم (١١٥٣٧).
- 9 ٣٤. وقوله: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضى الله عنه ولي قتلهم.
  - ٩٣٥. وسيأتي بإسناد صحيح (١١٥٣٧) أن أبا سعيد شهد مع علي قتاله للخوارج.
    - ٩٣٦. وقول أبي سعيد: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك.
- 9٣٧. أخرجه ابن أبي شيبة ٥/١٥ عن وكيع، به. وقد تصحف فيه الترك إلى الشرك، ووضع محققه ما بين حاصرتين لفظة [أهل] من "الكنز" ليستقيم له الكلام مع التصحيف!
- 9٣٨. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣١/١٥ عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، قال: حدثني من سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول في قتال الخوارج لهو أحب إلي من قتال الديلم. وهذا إسناد ضعيف لإبحام الراوي عن أبي سعيد.
- 9٣٩. قال السندي: قوله: "ذو يديه" أحدهما تصغير اليد، والآخر تصغير الثدي، وهما بتشديد التحتبة الأخيرة.
  - ٩٤٠. قوله: "محلقي رؤوسهم": حال من مجرور فيهم. =. "(١)
- 9 ( ) والجوع، فقالت له امرأته أو أمه: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله ( ) فاسأله، فقد أتاه فلان فسأله، فأعطاه، وأتاه فلان فسأله، فأعطاه، فقال: قلت حتى ألتمس شيئا، قال: فالتمست فأتيته، قال حجاج: فلم أجد شيئا فأتيته –، وهو يخطب، فأدركت من قوله وهو يقول: " من استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له، وإما أن نواسيه، أبو حمزة الشاك ومن يستعف عنا أو يستغني، أحب إلينا ممن يسألنا " قال: فرجعت فما سألته شيئا. فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا ( ) )

.987

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۸٧/۱۷

- (١) في (ق) و (ظ٤): فسله.
- (۲) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، هلال بن حصن -وهو أخو بني قيس بن ثعلبة لله يذكروا في الرواة عنه غير أبي حمزة وقتادة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو من رجال "تعجيل المنفعة"، وأبو حمزة -وهو عبد الرحمن بن عبد الله، ويقال: ابن أبي عبد الله المازيي البصري، جار شعبة، وإن لم يرو عنه غير شعبة ويونس بن أبي الفرات، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج.
  - ٩٤٣. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١١/٣ عن محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد.
- 9 ٤٤. وأخرجه الطيالسي (٢٢١١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٦/٢، وأبو نعيم في "الحلية" ٢٠٣/، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٥٠٤) ، من طرق عن شعبة، به. وقد تصحف أبو حمزة في مطبوع بعض المصادر إلى أبي جمرة، وحصن إلى حصين. =."

  (١)
- 950. " " ١٢٢٠٢ حدثنا وكيع، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة قال: ابن جعفر في حديثه، سمعت قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يهرم ابن آدم، وتبقى منه اثنتان: الحرص، والأمل " (١)
- 927. مولى ابن هرمز قال: عن عتاب (٢) ، مولى ابن هرمز قال: سمعت أنس بن مالك قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع، والطاعة، فقال: " فيما استطعتم " (٣)
  - .9 £ V
  - ٩٤٨. = وسيأتي الحديث برقم (١٢٢٨٤) و (١٣٢٢٨).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧/٩/١٧

- 9 ؟ 9. وقد زعم بعض أهل العلم أن جريرا قد وهم في هذا الحديث، وأن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس أن الصلاة كانت تقام، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجة تكون له حتى ينعس بعض القوم من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم.
  - .٩٥٠ وسيأتي عند المصنف بالأرقام (١٢٦٣٣) و (١٢٦٤٢) و (١٣٥٠٣).
- 90١. قلنا: وتحمل الروايتان على أنهما حادثتان مختلفتان، ولا خطأ في أحد منهما، والله تعالى أعلم.
  - (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
- ٩٥٢. وأخرجه وكيع في "الزهد" (١٨٧) ، ومن طريقه أبو يعلى (٣٢٦٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٦٨، وفي "الزهد الكبير" (٤٥١) ، وفي "الأداب" (٩٧١) ، وفي "الشعب" (١٠٢٦) .
  - ٩٥٣. وأخرجه مسلم (١٠٤٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
  - ٩٥٤. وسيتكرر الحديث من طريق محمد بن جعفر برقم (١٢٧٢١) و (١٣٩١٧).
    - ٩٥٥. وانظر (١٢١٤٢).
    - ٩٥٦. (٢) تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى: غياث.
- ٩٥٧. (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =." (١)
  - ٩٥٨. "قال: فقال محمد بن عمرو: وإن كان بنصف النهار؟ (١)
- 909. ١٢٣١٠ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي فزارة قال: سألت أنسا عن الركعتين قبل المغرب، قال: "كنا نبتدرهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "، قال شعبة: ثم قال بعد: وسألته غير مرة فقال: "كنا نبتدرهما، ولم يقل: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٢)

\_\_\_\_\_.97.

(١) إسناده صحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٦/١٩

- 97۱. والنيل المراد به هنا نهر متفرع من الفرات إلى دجلة، وهذا النهر يعرف اليوم بشط النيل، وكان عليه قديما مدينة تعرف باسمه. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص٩٩ و ٩٩، و"معجم البلدان" لياقوت ٥/٤٣٠.
- 977. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، يعلى بن عطاء وأبو فزارة -وهو راشد بن كيسان- من رجاله، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
  - ٩٦٣. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٥٦/٢ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
- 97٤. وأخرجه الطيالسي (٢١٤٤) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٤٩٨) عن شعبة، به. وتصحف في مطبوع الطيالسي "أبو فزارة" إلى: أبي قتادة.
- 970. وسيأتي بنحوه من طريق موسى بن أنس بن مالك برقم (١٣٠٥) ، ومن طريق عمرو بن عامر الأنصاري برقم (١٤٠٠٨) ، ومن طريق علي بن زيد بن جدعان، برقم (١٤٠٠٨) ، ثلاثتهم عن أنس.
- 977. وأخرجه بنحوه مختصرا ومطولا الطيالسي (٥٢٧) ، وعبد بن حميد (١٣٣٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠١) ، والدارقطني 1/77 من طريق ثابت البناني، وعبد الرزاق (٣٩٨٠) عن معمر عن إبان بن أبي =." (١)
- 977 حدثنا أبو نوح يعني قرادا، أخبرنا شعبة، عن أبي التياح، سمعت عبد الله بن أبي الهذيل، يحدث عن رجل، من بني أسد قال: خرج علينا علي بن أبي طالب، فسألوه عن الوتر، قال: فقال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوتر هذه الساعة، ثوب يا ابن النباح (١) ، أو أذن، أو أقم " (٢)
- 97. من على، عن وائدة، عن سماك، عن حنش، عن علي، قال: قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا تقدم إليك خصمان، فلا تسمع كلام الأول، حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي " قال: فقال علي: " فما زلت بعد ذلك قاضيا " (٣)

|  | ٩ | ٦ | ٥ |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٢١/١٩

- . ٩٧٠. قوله: "فمن الشيطان"، قال السندي: ظاهره أنه لا يلزم النذر غير المعين، ولكن حمل صاحب "المجمع": كيت وكيت، على غير القربة، فذكر الحديث في باب خلط الناذر في نذره القربة بغيرها، وكانه حمله على ذلك بقرينة قوله: "فمن الشيطان".
- (۱) تصحف في (س) و (ق) و (ص) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر إلى: "ابن التياح" بتاء وياء، والصواب ما أثبتناه بنون وباء كما في (ظ۱۱) و (ب) وكتب المشتبه.
- (۲) إسناده ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد الراوي عن علي، واسم أبي نوح: عبد الرحمن بن غزوان روى له البخاري وقال الحافظ في "التقريب": ثقة له أفراد، وقال الذهبي في "الميزان": وله مناكير. وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وسيأتي برقم (۸٦٠) و (٨٦١) و
- (٣) حسن لغيره، حنش وهو ابن المعتمر وإن كان فيه ضعف قد تابعه ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٦٥) وانظر تمام تخريجه فيه.
  - ٩٧١. وأخرجه الترمذي (١٣٣١) من طريق حسين بن على، بهذا الإسناد.
- 9٧٢. وأخرجه الطيالسي (١٢٥) ، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/٥٨ و ٨٦، والبيهقي  $\Lambda 7/1$  و  $\Lambda 7/1$  ) و  $( 1 7 \Lambda 1 ) = ." (1 )$ 
  - ٩٧٣. "أمرنا نوتر (١) ، فثبت له هذه الساعة "، ثم قال: أقم يا ابن النواحة (٢)
- 9٧٤. ٨٦٢ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، سمعت عبد الله بن أبي الهذيل العنزي، يحدث عن رجل، من بني أسد، قال: خرج علينا علي، فذكر نحو حديث سويد بن سعيد: "كنت عند عمر وهو مسجى في ثوبه " (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٠٣/٢

- 9٧٥. ٩٧٥ حدثنا هاشم، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، قال: سمعت أبا بردة، يحدث عن علي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتختم في ذه، أو ذه الوسطى، والسبابة " وقال: جابر يعني الجعفي: " هي الوسطى لا شك فيها " (٤)
- ٩٧٦. ٨٦٤ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن نجي،
  - .9٧٧
- (١) في (م) و (س) و (ص) : بوتر، وفي (ق) وحاشية (س) و (ص) : بالوتر، والمثبت
  - ۹۷۸. من (ظ ۱۱) و (ب) وحاشیة (m) و (ق) و (ص) .
- ٩٧٩. (٢) إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطيالسي (١٧٤) عن شعبة، بهذا الإسناد.
  - . ٩٨٠. وقد <mark>تصحف</mark> في المطبوع منه "ابن النباح" إلى: ابن التياح.
- ٩٨١. (٣) إسناده ضعيف كسابقه. ومن قوله: "فذكر نحو" إلى هنا هكذا ورد في جميع الأصول التي بأيدينا، وقد علق العلامة أحمد شاكر على هذا الموضع فقال: هذه إحالة غريبة، وحديث سويد لا علاقة له بمسألة الوتر ولا بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (٨٦٧)، ثم هو من زيادات عبد الله، وهذا من أصل "المسند"، وأنا أظن أن الصواب "فذكر نحوه"، ثم جاء باقي الكلام زيادة من ناسخ أو خطأ من سامع.
- 9 بن كليب، فمن رجال مسلم، وهو على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غبر عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وحديث شعبة عن عاصم سياتي تخريجه برقم (١١٦٨) ، وحديث شعبة عن جابر سياتي برقم (١٢٩١) .. " (١)
- ٩٨٣. "رأيت عليا توضأ فغسل ظهور قدميه، وقال: لولا أني " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونهما أحق بالغسل " (١)

غَلِسَنُولِ 919 - حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران، عن عبد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٦/٢

خير، عن علي، قال: "هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا " (٢)

٩٨٤. ٩٨٠ - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا مغيرة، عن أم موسى، قالت: سمعت عليا، يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة

.910

(۱) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو السوداء: هو عمرو بن عمران النهدي، وابن عبد خير: هو المسيب.

٩٨٦. وأخرجه عبد الرزاق (٥٧)، والحميدي (٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

٩٨٧. وأخرجه الدارقطني في "العثل ٢/٤٤-٤٧ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن المسميب بن عبد خير، به] لا أنه قال: يمسح على ظاهر قدميه.

۹۸۸. وانظر ما قبله.

9۸۹. (۲) إسناده صحيح، والحسن بن عقبة أبو كبران – بالباء الموحدة كما في الأصول وفي "المقتنى" للذهبي، وقد تصحف في "تاريخ البخاري" و"الجرح والتعديل" و"ثقات ابن حبان " إلى "كيران" بالياء، وجاء على الصواب في "تاريخ ابن معين" ١١٥/٢ – روى عنه جمع، ووثقه ابن معين، وابن –جان، وابن شاهين، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.

٩٩٠. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١ عن وكيع، بمذا الإسناد.

٩٩١. وأخرجه الدارمي (٧٠٢) من طريئق أبي نعيم، عن الحسن بن عقبة، به. وسيأتي برقم (١٠٠٧) و (١٠١٦) ، وانظر (٨٧٦) .. " (١)

99١. "عَلَيْكُولِ 117٤ - حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا حبان بن علي، عن ضرار بن مرة، عن حصين المزني، قال: قال علي بن أبي طالب على المنبر: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقطع الصلاة إلا الحدث "، لا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤٣/٢

أستحييكم مما لا يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والحدث: أن يفسو أو يضرط (١)

الذارع، حدثنا عبد الله، حدثني قطن بن نسير أبو عباد الله، حدثنا عتيبة الضرير، الذارع، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عتيبة الضرير، حدثنا بريد (٢) بن أصرم، قال: سمعت عليا، يقول: مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارا ودرهما،

.99٣

٩٩٤. =زياد، وعبد الواحد رواه عن إسماعيل بن سميع.

990. وأخرجه أبو داود (٣٦٩٧) عن مسدد، والنسائي ١٦٦/٨-١٦٧ و٣٠٢ عن قتيبة، كلاهما عن عبد الواحد، بهذا الإسناد.

997. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١٤/٨ عن عباد بن عوام، والنسائي ١٦٦/٨ من طريق مروان بن معاوية، كلاهما عن إسماعيل بن سميع، به. وبعض هؤلاء يزيد فيه على بعض. وانظر (٩٦٣).

(۱) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن علي، وحصين المزين لم يرو عنه غير ضرار بن مرة، وقال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٩/٤.

99۷. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٩٨٦) ، والبيهقي ٢٢١-٢٢١ من طريقين عن حبان بن على، بهذا الإسناد.

٩٩٨. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١٣٥) ، ومسلم (٢٢٥) ، وأبي داود (٦٠) ، وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١٣٥) ، ومسلم (٢٢٥) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"

٩٩٥. فسأل رجل من حضرموت أبا هريرة: ما الحدث، فقال: فساء أو ضراط.

.١٠٠٠ (٢) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: يزيد.." <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٦٤/٢

- 1.٠١. "أن عمر بن الخطاب، أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي: ما لك ذلك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل "، فأدرأ عنها عمر (١)
- (۲) ، قال: شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان: أنه شرب الخمر، فكلم على عثمان فيه، فقال: شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان: أنه شرب الخمر، فكلم على عثمان فيه، فقال: دونك ابن عمك فاجلده. فقال: قم يا حسن. فقال: ما لك ولهذا ول هذا غيرك. فقال: بل عجزت، ووهنت، وضعفت، قم يا عبد الله بن جعفر فجلده، وعد علي، فلما كمل أربعين، قال: "حسبك أو امسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين وكل سنة (٣) "
- ١٠٠٣. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي: أن شراحة الهمدانية، أتت عليا، فقالت: إني زنيت. فقال: "لعلك غيرى، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت "، وكل ذلك تقول: لا،

.\...

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره، والحسن- وهو البصري- لم یسمع من عمر ولا من علي، وانظر ما تقدم برقم (۹٤٠)، وما سیأتی برقم (۱۳۲۸).

٠١٠٠٥. وأخرجه البيهقي ٣٢٥/٨ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

١٠٠٦. (٢) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: حصين، بالصاد المهملة.

١٠٠٧. (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم (٦٢٤) .." (١)

۱۰۰۸. "۱۳۲۰۸ - حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال: حدثني أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة (۱) نزل في علو المدينة في حي يقال له: بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني (۲) النجار قال: فجاءوا متقلدين سيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٧٣/٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني (٣) النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقال: " يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا؟ " قالوا: لا (٤) والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين، وكان فيه خرب، (٥) وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور

.1..9

، ١٠١. = ابن سعيد، بهذا الإسناد. والحديث عن بعضهم مختصر. وتحرف أبو عصام في مطبوع النسائي إلى: أبي همام.

١٠١١. وانظر (١٢١٨٦).

- (١) لفظة "المدينة" أثبتناها من (ظ٤).
- (٢) (a, b) = (a, b) = (a, b)
  - - (٤) لفظة (لا) سقطت من (م) .
- (٥) تصحفت في (م) إلى: حرث في الموضعين، وهي هكذا محفوظة من رواية حماد بن سلمة عن أبي التياح، قال الحافظ في "الفتح" ٢٦/١: قد بين =." (١)

۱۰۱۲. " ۱۳۳۰۰ - حدثنا أبو جعفر المدائني، حدثنا عباد بن العوام، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل " قال عباد يعني: ثفل المرق (۱)

۱۰۱۳. ۱۳۳۰۱ - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي طلحة،

.1.1٤

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٠/٢٠

- ١٠١٥ = بمذا الإسناد.
  - ١٠١٦. وانظر ما قبله.
- (۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر المدائني وهو محمد ابن جعفر البزاز صدوق حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، لكن فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
- ١٠١٧. وأخرجه الضياء في "المختارة" (٢٠٢٠) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
- ١٠١٨. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص ١٩١ من طريق محمد بن جعفر المدائني، به.
- ۱۰۱۹. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (۱۸۵)، والحاكم ١٥/٤-١١٦، والبيهقي في "الشعب" (٢٠١٥)، والضياء (٢٠١٩) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي سعدويه، عن عباد بن العوام، به. ووقع عند البيهقي عباد بن عباد! وسعيد بن سليمان ثقة روى له الشيخان.
- ١٠٢٠ قال البيهقي: خولف عباد في رفعه. ثم ساقه من طريق حماد ووهيب، عن حميد، عن أنس قال: كان أحب الطعام إلى عمر رضي الله عنه التفل، وكان أحب الشراب إليه النبيذ، وقال: وهذا أصح من الذي قبله، والله اعلم.
- ١٠٢١. التفل، قيل: هو الثريد، وقيل: هو ما بقي من الطعام. وتصحف في (س) وكتاب "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " إلى: البقل.." (١)
- النجاب المحضوا "، قال: " ومن عندي؟ " قلت: نعم، فقال: " انهضوا "، قال: فجئت فدخلت على أم سليم وأنا مدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك، قال: " فائت هل عندك سمن؟ " قالت: نعم، قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن، قال: " فائت

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦/٢١

بها "، قال: فجئته بها ففتح رباطها، ثم قال: " بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة "، قال فقال: " اقلبيها "، فقلبتها، فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي، قال فأخذت تقع فدر (١) ، فأكل منها بضع وثمانون رجلا، ففضل فيها فضل، فدفعها إلى أم سليم، فقال: "كلي وأطعمي جيرانك " (٢)

.1.7٣

(٢) حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح. حرب بن ميمون: هو أبو الخطاب الأنصاري مولاهم.

١٠٢٤. وأخرجه مسلم (٢٠٤٠) (١٤٣) ، وأبو عوانة ٥/٦٨، والبيهقي في "الدلائل " وأبر عوانة ٥/٦٨، والبيهقي في "الدلائل "

١٠٢٥. وانظر ما سلف برقم (١٢٤٩١) .." (١)

1. ١٠٢٦. "٥ ١٣٥٥٩ - حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة - صاحب الطعام - قال: أخبرني جابر بن يزيد - وليس بجابر الجعفي - عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فأتيته، فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية (١) ولا راغية، فرجعت فأتيت النبي

<sup>(</sup>۱) فدر، أي: قطع، وقد تصحفت في (م) و (س) و (ق) إلى: "قدر" بالقاف. وعند أبي عوانة: تقع فدرا، ولم يسق مسلم لفظ هذا الحديث عندما خرجه، وفي حاشية السندي: "تدر" وعليه شرح، فقال: "فأخذت " أي: العكه، أي: شرعت، وهو من أفعال المقاربة. "تقع "، أي: يقع ما فيها ويسيل ويسقط في الطعام. "تدر" من الدر، بمعنى الزيادة والكثرة، أي: أخذت في الزيادة والسيلان، وقد وقع هاهنا في النسخ (أي النسخ التي وقعت له) تحريف مفسد (يعني قدر، بالقاف) والصواب ما قلنا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. اه.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۱۷۷/۲۱

صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: "كذب عدو الله، أنا خير من بايع، (٢) لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى، خير له من أن يأخذ بأمانته - أو في أمانته - ما ليس عنده " (٣)

\_\_\_\_\_.\.۲٧

١٠٢٨. وانظر حديث أبي هريرة فيما سلف برقم (٨٩٦٧).

- (١) تصحفت في (م) إلى: شائقة. والثاغية: الشاة، والراغية: البعير.
  - (٢) في (م): يبايع.
- (٣) إسناده ضعيف، أبو سلمة صاحب الطعام وجابر بن يزيد لا يعرفان، انظر ترجمتهما في "تعجيل المنفعة" (١٢٥) و (١٢٤). وقال أبو حاتم في "العلل " ٣٧٨/١: هذا حديث منكر.
- 1. ٢٩. وأخرجه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق " (٣٤٩) ، وفي "الأسماء المبهمة" ص ٥٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
- .١٠٣٠. وقد وقع في الإسناد في المطبوع من "المتفق والمفترق " خطأ، فيصحح من "الأسماء المبهمة" ومن "المسند".
- 1.۳۱. وأخرجه البزار (١٣٠٥ كشف الأستار) ، وابن عدي في "الكامل " ٢٩٢/١، وابن عدي في "الكامل " ٢٩٢/١، والطبراني في "الأوسط " (١٤٩٩) من طريق أسيد بن زيد الجمال، عن أبي بكر ابن عياش، عن عاصم، عن أنس بن مالك قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي أستلف له إلى الميسرة. فقال: أي ميسرة له؟ هو الذي لا أصل له ولا =. " (١)
- ۱۰۳۲. "عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب " (۱)
  - ١٤٣٨٥ . ١٠٣٣ حدثنا أبو معاوية، وابن أبي غنية (٢) ، المعنى، قالا: حدثنا

.1.٣٤

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨٣/٢١

- (۱) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف –، فقد روى له البخاري مقرونا بغيره، واحتج به مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
- ١٠٣٥. وأخرجه ابن ماجه (٨٩١) ، وابن خزيمة (٦٤٤) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وقال ابن خزيمة في روايته: "افتراش السبع" مكان: "الكلب".
- ١٠٣٦. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٥٨، والترمذي (٢٧٥)، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٨٨، والبغوي (٦٤٩) من طريق أبي معاوية وحده، به. وقرن ابن أبي شيبة وابن حبان في روايتهما بأبي معاوية حفص بن غياث وأبا خالد الأحمر.
- 10. وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٢٩) عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: أن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يعتدل في السجود، ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب. قلنا: وهذا إسناد منقطع، فإن سليمان بن موسى -وهو الدمشقى الأشدق- روايته عن جابر مرسلة.
  - ۱۰۳۸. وانظر ما سلف برقم (۱٤۲۷٦).
- 1. « وقوله: "إذا سجد أحدكم، فليعتدل"، أي: فليتوسط بين الافتراش والقبض، وبوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، والبطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، وأبعد من الكسالة، كذا في "المجمع". حكاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" ٢٣٣/١.
  - ١٠٤٠. وقوله: "ولا يفترش.." سلف بيانه عند الحديث (١٤٢٧٦).
- ۱۰٤۱. (۲) <mark>تصحف</mark> "ابن أبي غنية" في المواضع الثلاثة من (م) و (س) إلى: ابن أبي عتبة.." (۱)
- 10.1. "عن جابر، قال: كنت أسير على ناضح لي في أخريات (١) الركاب، (٢) فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة أو قال: فنخسه نخسة قال: فكان بعد ذلك يكون في أول الركاب إلا ما كففته، قال: فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٨١/٢٢

أتبيعنيه بكذا، وكذا، والله يغفر لك " قال: قلت: هو لك يا رسول الله، قال: فزاديني قال: " أتبيعنيه بكذا، وكذا، والله يغفر لك " قال: قلت: هو لك يا رسول الله - قال سليمان: فلا أدري كم من مرة - قال: " أتبيعنيه بكذا، وكذا؟ "، ثم قال: " هل تزوجت بعد أبيك؟ " قال: قلت: ثيبا. قال: " ألا تزوجتها بكرا " قال: قلت: ثيبا. قال: " ألا تزوجتها بكرا تلاعبك، وتلاعبها، وتضاحكها " (٣)

.1.27

- (٢) في (ق) ونسخة في (س): الركبان.
- (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة وهو منذر بن مالك بن قطعة العوقي –، فمن رجال مسلم. محمد بن أبي عدي: هو ابن إبراهيم أبو عمرو البصري، وسليمان التيمى: هو ابن طرخان.
- ١٠٤٤. وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٢٠٨/٣ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
- ۱۰٤٥. وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم ص ۱۰۸۹ (۵۸) ، والنسائي 7/997- ... وابن حبان (۲۱٤۰) من طریق المعتمر بن سلیمان، عن أبیه، به. =." (۱)
- 1.٤٦. "ذكر أصحاب أحد: " أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل " (١) يعنى سفح الجبل (٢)
- ١٠٤٧. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت

<sup>(</sup>۱) معناها: الدابة التي في آخر الركب، الأخراة مؤنث من الآخر والأخير. وقد أثبت هذا الحرف كذلك في (س)، وصحح عليه، وإما في (ق) فتصحفت إلى: أحراث.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٨/٢٣

الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما لك يا جابر؟ " قال: قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: " فأنخه "، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم

.\·£A

- (۱) تصحفت في (س) إلى: نحض، بإعجام الضاد، وصوبناها من "زوائد المسند" للهيثمي ورقة ٣٣٠، ومن "أطراف المسند" ٢/٢٥. والعبارة في "زوائد المسند": "مع أصحابي نحص الجبل"، وفي (ق): "مع أصحابي بحضن الجبل". ونحص الجبل: هو سفحه كما بين في آخر الحديث.
- (٢) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فهو صدوق حسن الحديث.
- 1.٤٩. وأخرجه الحاكم ٧٦/٢ و٣/٢٨، وعنه البيهقي في "الدلائل" ٣٠٤/٣ من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
- ٠٥٠٠. قال السندي: قوله: "إذا ذكر" يحتمل أنه على بناء الفاعل، والضمير له صلى الله على عليه وسلم، أو على بناء المفعول، أي: ذكر عند أصحاب أحد.
- 1001. قوله: "أني غودرت" من المغادرة، وهي الترك، أي: ليتني تركت مع قتلى أحد، وأبقيت فيهم، أي: ليتني استشهدت معهم، وفي "النهاية" ٣٤٣/٣: المراد قتلى أحد أو غيرهم. وهو خلاف ظاهر الرواية كما لا يخفى. وفيه دلالة على زيادة شرف شهداء أحد من بين الشهداء، والله تعالى أعلم.." (١)
- ١٠٥٢. "قومك من منعة؟ " قال: نعم، ثم إن الرجل خشي أن يخفره (١) قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تيهم، فأخبرهم، ثم آتيك من عام قابل، قال: " نعم "، فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٧٠/٢٣

1007. المحت حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: تزوجت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " ما تزوجت؟ "قال: قلت: تزوجت ثيبا، فقال: " ما لك، وللعذارى، ولعابحا "

.1.05

- (١) <mark>تصحفت</mark> في (م) و (ق) إلى: يحقره.
- (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة، فمن رجال البخاري. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
- ١٠٥٥. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٥٤، والدارمي (٣٣٥٤)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (٨٦) و (٢٠٥)، وأبو داود (٤٧٣٤)، وابن ماجه (٢٠١)، والترمذي (٢٩٢٥)، وابن ماجه (٢٠١)، والترمذي (٧٧٢٧)، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" ص ٨٥، والنسائي في "الكبرى" (٧٧٢٧)، والحاكم ٢/١٦-٦١، وأبو نعيم في "الدلائل" (٢١٧)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ١٨٧، وفي "الشعب" (١٦٨)، وفي "دلائل النبوة" ٢/٣١٤-١٤٤ من طرق عن إسرائيل بن يونس، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره.
  - ١٠٥٦. وانظر ما سلف برقم (١٤٤٥).
- 1000. المدتر، قال: سألت أبان العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن نزل أول؟ قال: ﴿يا أيها المدثر﴾ [المدثر: ١] قال: فإني أنبئت أن أول سورة نزلت: ﴿قرأ باسم ربك الذي خلق﴾ [العلق: ١] ، قال جابر: لا أحدثك إلا كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جاورت في حراء، فلما قضيت جواري، نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت بين يدي، وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فلم أر شيئا، فنوديت أيضا فنظرت بين يدي، وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٧١/٢٣

فلم أر شيئا، فنظرت فوقي، فإذا أنا به قاعد على عرش بين السماء، والأرض فجئثت (٢) منه، فأتيت منزل خديجة فقلت: دثروني، وصبوا علي ماء باردا " قال: فنزلت علي: ﴿يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر ﴾ [المدثر: ٢] (٣)

١٠٦٠. ١٥٢١٥ - حدثنا أبو سعد الصاغاني (٤) محمد بن ميسر، (٥) حدثنا ابن

.1.71

- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم. وانظر (۱) (۱٤٨٨٧) .
  - (٢) في (س): فجثثت، وكلاهما بمعنى.
  - (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٤٢٨٨).
- (٤) تصحف الصغاني في هذا الحديث والذي يليه في (م) إلى: الصنعاني.
  - (٥) تحرف في (م) إلى: ميسرة.."<sup>(١)</sup>

١٠٦٢. "١٠٦٢ – حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد، يعدث عن عبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع (١) بن سبرة، عن أبيه، يقال له السبري: عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه أمرهم بالمتعة " قال: فخطبت أنا، ورجل امرأة، قال: " فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها: أشد القول، وينهى عنها أشد النهى " (٢)

. ١ • ٦٣

١٠٦٤. = قوله: مح، بفتح ميم، وحاء مهملة مشددة، وهو البالي، ومنه مح الكتاب: إذا
 بلی ودرس.

- (۱) في (ظ ۱۲) و (ص) وهامش (س): ربيع.
- (٢) حديث صحيح على خطأ في إسناده، عبد رب بن سعيد، تصحف اسمه هنا، وانما هو عبد ربه بن سعيد، وهو الأنصاري، وعبيد بن محمد بن عمر بن عبد العزيز، سماه الحسيني في "الإكمال" ص ٢٨٣ عبيد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٨٤/٢٣

الله بن محمد، وقال: ليس بمشهور، وتابعه الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ص ٢٧٣ إلا أنه ذكر أن الحسيني قال فيه: فيه نظر، وكذلك ذكره في "أطراف المسند" ٢٦٦٦٤-٤٢٧، ولم نجد له ذكرا فيما سوى هذين الكتابين من كتب الرجال، ولم نجد من ذكر أن لعمر بن عبد العزيز ولدا اسمه محمد، ويبدو لنا أنه تحريف قديم من النساخ، وأن الصواب فيه: هو عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فقد جاء كذلك عند النسائي في "الكبرى" - كما في "التحفة" ٣٦٦٦ - من طريق محمد بن جعفر، شيخ أحمد، وقد تابع محمدا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضي كما سيأتي في التخريج، وقد تابع شعبة كذلك معمر كما في الرواية التي سلفت برقم وقد تابع شعبة كذلك معمر كما في الرواية التي سلفت برقم وقد تابع شعبة كذلك معمر كما في الرواية التي سلفت برقم وقد تابع شعبة كذلك معمر كما في الرواية التي سلفت برقم

1.70. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٥) من طريق محمد بن جعفر، عن =." (١) قال ابن جريج: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، قال: قال ابن جريج: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، قال: أخبرين أبو سلمة بن سفيان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن المسيب العابدي (١) ، عن عبد الله بن السائب، " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمكة " قال: " فافتتح سورة المؤمنين (٢) فلما انتهى إلى ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك، فاختلفوا (٣) عليه - أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، فركع " قال: وابن السائب حاضر ذلك (٤)

.1.77

<sup>(</sup>۱) تصحف في بعض النسخ إلى العائذي، وصوابه بالباء الموحدة والدال المهملة، انظر "توضيح المشتبه" ٥٥/٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ "المؤمنين" لم يرد في (م) و (س) و (ق).

<sup>(</sup>٣) في (ظ ١٢): واختلفوا.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥/٢٤

(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم على وهم فيه، قول حجاج في عبد الله ابن عمرو: هو ابن العاص، وهم منه، تابعه فيه روح كما سيأتي في الرواية رقم (١٥٣٩٥) و (١٥٤٠٠)، صوابه: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، كما سيأتي عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٧٠٧). وقد نبه على ذلك الحافظ في "الفتح" ٢/٢٥٦، وسيأتي من طريق عبد الرزاق (١٥٣٩٥)، وهوذة بن خليفة

١٠٦٨. (١٥٣٩٧) غير منسوب. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

١٠٦٩. وأخرجه مسلم (٤٥٥) ، وابن خزيمة (٢٤٥) ، وابن حبان (١٨١٥) من طريق حجاج، بهذا الإسناد.

١٠٧٠. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٥٨ (بترتيب السندي) ، وأبو داود (٦٤٩) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٠٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٤٧/١، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٤) من طرق عن ابن جريج. إلا أن الشافعي لم يذكر عبد الله بن المسيب، وذكر الطحاوي أبا سلمة ابن سفيان وحده. =." (١)

۱۰۷۱. "حدیث أبي طریف (۱) (۲)

۱۰۷۲. ۱۰۷۲ – حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله بن شميلة، عن أبي طريف، قال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف وكان يصلي بنا صلاة النصر (٣) ، حتى لو أن رجلا رمى لرأى (٤) موقع نبله " (٥)

.1.77

(١) في (م): رضي الله تعالى عنه.

(٢) قال السندي: أبو طريف الهذلي، ذكره البغوي وغيره في الصحابة، وشهد حصار الطائف.

١٠٧٤. قيل: اسمه كيسان، وقيل: سنان.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١٥/٢٤

- ١٠٧٥. (٣) في النسخ الخطية و (م) ونسخة السندي: العصر، وهو تحريف، والمثبت من نسخة الهيثمي كما ذكر في "مجمع الزوائد"، وذكر أنما تحرفت عند الطبراني إلى (العصر) إلا أنما تصحفت في مطبوعه إلى النصر! وجاءت في "أطراف المسند" ١٦/٧: صلاة المغرب، وانظر قول البيهقي الآتي في التخريج. وقد علق من تولى نشر "مجمع الزوائد" طبعة دار الفكر على هذا الموضع تعليقا يضحك الثكلي.
  - ۱۰۷٦. (٤) في (س): تراءی.
- ١٠٧٧. (٥) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الوليد بن عبد الله بن شميلة ويقال أبو شميرة، ويقال: ابن أبي سميرة من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه زكريا بن إسحاق: وهو المكي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
  - ١٠٧٨. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٩٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا =. " (١)
    - ....." .١٠٧٩
      - \_\_\_\_\_.\·\.
      - ١٠٨١. = الإسناد. وفيه: صلاة العصر!
- 1.۸۲. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٩٦٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٧٥)، والدولابي في "الكني" ١/١٤ من طريق أزهر بن القاسم، به. بلفظ: صلاة المغرب وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٩٦)، والدولابي في "الكني" ١/٠٤-١١ من طريق بشر بن السري، والبيهقي في "السنن" ١/٤٤١ من طريق عبيد بن عقيل، كلاهما عن زكريا، به. وعند الدولابي والبيهقي: صلاة المغرب.
- 10.۸۳. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٧٨/١، والبيهقي في "السنن" ١٧٨/١ من طريق بشر بن السري، عن زكريا، به، وفيه: صلاة البصر أو البصير، وقال البيهقي: وصلاة البصر أراد بها صلاة المغرب، وإنما سميت صلاة البصر، لائها تؤدى قبل ظلمة الليل.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٩/٢٤

- ١٠٨٤. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢١٠/١، وقال: رواه أحمد ... والطبراني في "الكبير"، فجعل مكان البصر تصحفت في المطبوع إلى النصر العصر، وهو وهم والله أعلم.
- ۱۰۸۵. ویشهد له حدیث رافع بن خدیج عند البخاري (۵۹) ومسلم (۲۳۷) ، وسیرد ۱۶۱/٤.
  - ١٠٨٦. وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (٣٠٨١).
    - ١٠٨٧. وثالث من حديث أنس، سلف برقم (١٢١٣٦) .
    - ۱۰۸۸. ورابع من حدیث جابر، سلف برقم (۱٤٢٤٦).
  - ١٠٨٩. وخامس من حديث ناس من الأنصار، سيرد ٣٦/٤.
    - ١٠٩٠. وسادس من حديث سلمة بن الأكوع ١٠٩٥.
    - ١٠٩١. وسابع من حديث زيد بن خالد، سيرد ١٤١/٤.
  - ١٠٩٢. وثامن من حديث رجل من بني أسلم، سيرد ٥/١٧٦.
  - ١٠٩٣. وتاسع من حديث أبي أيوب، سيرد ٥/٥١. =." (١)
- ١٠٩٤. "يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة، قدر الدرهم لم يصبها الماء " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء " (١)
  - .1.90
- (۱) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية: وهو ابن الوليد يدلس عن الضعفاء ويسوي، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وبقية رجاله ثقات.
- ١٠٩٦. وأخرجه أبو داود (١٧٥) ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/٨٦ عن حيوة بن شريح، عن بقية، بهذا الإسناد.
- ١٠٩٧. وقد تصحف اسم بحير في مطبوع أبي داود إلى بجير بالجيم وتحرف في مطبوع البيهقي إلى يحيى بن سعيد!

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧٠/٢٤

- ۱۰۹۸. ویشهد له حدیث عمر بن الخطاب عند مسلم (۱۳۶) ، ولفظه: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر علی قدمه، فأبصره النبي صلی الله علیه وسلم، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلی. وقد سلف برقم (۱۳۶) .
  - ١٠٩٩. وآخر من حديث أنس، سلف برقم (١٢٤٨٧).
  - ١١٠٠. قال السندي: قوله: قدر لمعة، بضم اللام: أي بقعة وزنا ومعنى.
- 1 · ١ . . قوله: أن يعيد الوضوء: هذا يدل على وجوب الموالاة ويحتمل أنه أمره بالإعادة زجرا، والله تعالى أعلم.. " (١)
  - ۱۱۰۲. "حدیث هبیب بن مغفل (۱) الغفاري (۲)
- وهب يعني عبد الله بن وهب المصري، قال عبد الله:
  وهب يعني عبد الله بن وهب المصري، قال عبد الله:
  وسمعته أنا من هارون، حدثنا عمرو بن الحارث، عن
  يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، عن
  هبيب بن مغفل الغفاري، أنه رأى محمدا القرشي
  (٣) قام يجر إزاره، فنظر إليه هبيب فقال: سمعت
  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وطئه
  خيلاء وطئه في النار " (٤)

.11.٣

- (۱) هو بسكون الغين المعجمة مع كسر الفاء، وقد <mark>تصحف</mark> في (م) إلى "معقل".
  - (٢) قال السندي: يقال: إن مغفلا جد أبيه، نسب إليه.
    - ١١٠٤. كان بالحبشة، وأسلم، وهاجر، وشهد فتح مصر وسكنها.
- ٥ . ١ ١ . قال الحافظ في "الإصابة": وذكر ابن يونس أنه اعتزل في الفتنة بعد قتل عثمان، في واد بين قريوط والفيوم، فصار ذلك يعرف به، ويقال له: وادي هبيب.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٢/٢٤

- 11.٦ (٣) قال السندي: هو محمد ابن علبة القرشي، قيل: له صحبة، ولذلك جاء في بعض الروايات أن هبيبا قال له: أما سمعت بالخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
- ١١٠٧. وذكره الإمام الذهبي في "المشتبه" فقال: محمد بن علبة، نزل مصر، قيل: له صحبة.
- 11. قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه": جزم المصنف (يعني الذهبي) في "التجريد" بصحبته، ولم يذكر خلافا، كما جزم عبد الغني بن سعيد، وأبو بكر الخطيب، وابن ماكولا وابن الجوزي.
- ۱۱۰۹. (٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسلم أبي عمران: وهو ابن يزيد التجيبي، فقد روى له أصحاب السنن خلا ابن ماجه، وهو ثقة. =." (١)
  - ١١١٠. "حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- السائب بن حبيش الكلاعي، عن أبي الشماخ الأزدي، عن ابن عم، له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى معاوية فدخل عليه، فقال (١) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى معاوية فدخل عليه، فقال (١) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ولي أمرا من أمر الناس، ثم أغلق بابه دون المسكين، والمظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته عند حاجته، وفقره أفقر ما يكون إليها "

.1117

- (١) في (ص) و (ظ ١٢): وقال.
- (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبوالشماخ الأزدي، قال الحسيني: مجهول، وقال الحافظ في "التعجيل": لم يذكره الحاكم أبو أحمد ولا ابن أبي حاتم. قلنا: ولا ذكره الدولايي في "الكنى"، والسائب بن حبيش الكلاعي، روى عنه اثنان، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام. وسئل عنه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٧١/٢٤

الإمام أحمد - كما في "العلل" (٥٤٤٥) - هو ثقة؟ قال: لا أدري. وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق. وبقية رجاله ثقات. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي، وأبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم البصري، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

١١١٣. وأخرجه أبو يعلى (٧٣٧٨) ، والبيهقي في "الشعب" (٧٣٨٤) من طريقين عن زائدة، بهذا الإسناد.

۱۱۱۶. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢١٠/٥، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وأبو الشماخ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: قد تصحف أبو =." (١)

١١١٥. "حديث ابن نجاد عن جدته

۱۱۱۲. ۱۲۲۸ – حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن ابن نجاد، عن جدته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ردوا السائل ولو بظلف محترق أو محرق " (۱)

.1117

(۱) إسناده حسن على وهم في تسمية أحد رواته، وهو ابن نجاد، فقد وهم فيه بعض الرواة فقال كذلك، وصوابه ابن بجيد، وقد وقعت رواية الوهم هذه عند ابن أبي شيبة، ومن طريقه ابن أبي عاصم، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير"، وسيكرر ذكرها الإمام أحمد في مسند أم بجيد ٦/٣٨٣، وابن بجيد هذا هو كما قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن بجيد، وهو مختلف في صحبته، وذكر الحافظ في "التقريب" أن له رؤية، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن حيان، فمن رجال مسلم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٠٨/٢٤

111٨. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١١٧- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٨٨)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٢٢١) - عن أبي خالد الأحمر، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢٦/٥ عن خلاد، عن سفيان الثوري، كلاهما عن منصور بن حيان، بهذا الإسناد. لكنه عند الطبراني ابن بجيد، مع أنه من طريق ابن أبي شيبة.

١١١٩. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٧٢) من طريق أبي خالد (هو الأحمر، وتصحف فيه إلى الأحمسي)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٥٦١) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، كلاهما عن منصور بن حيان، عن ابن بجيد.

(1) وسیأتی 7/7 و 7/3 و 7/3 و 7/3 و 7/3 و 7/3 و 7/3 و 7/3

.1177

117٣. = وابن ماجه، واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد، كما سيرد في الرواية الآتية (١٦٦٥)، وكذلك سماها الترمذي والحاكم والبيهقي، وقد ترجم لها الحافظ في "الإصابة" في القسم الأول منه وقال في "تقريبه": يقال: إن لها صحبة، وقال في "تلخيص الحبير" (١٤٤٠: وإن لم يثبت لها صحبة،

117٤. فمثلها لا يسأل عن حالها ابن حرملة: هو عبد الرحمن الأسلمي أبو حرملة المدني. وقد أختلف في إسناد هذا الحديث، لكن الصحيح من أسانيده - يعني بالنسبة إلى من خالفها - هذا الإسناد - كما ذكر أبو حاتم في "العلل" ٢/٧٥٣ - على ضعفه كما تقدم، وقد نقل الحافظ في "التلخيص" ٢/٤٧ عن ابن القطان قوله: الحديث ضعيف جدا، وعن البزار قوله: الخبر من جهة النقل لا يثبت، ونقل الذهبي عن الأثرم أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال: لا يثبت.

٥١١٢. وأخرجه الترمذي (٢٥) ، والدارقطني ٢/١-٧٣ و٧٣، والبيهقي في "السنن" ٤٣/١ من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة، وهي

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۰۸/۲۷

بلفظ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال: قال محمد بن إسماعيل

- أي: البخاري- أحسن شيء في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.

1117. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/٢١، والحاكم 1./ ٢ من طريق سليمان بن بلال، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

١١٢٧. لم يذكر أبوها في الإسناد. <mark>وتصحف</mark> اسم أبي ثفال في مطبوع الحاكم إلى أبي بقال.

١١٢٨. وأخرجه الطحاوي ٢٧/١ من طريق الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1 \ 1 \ 1 . وقد ذكر الحافظ في "التلخيص" \ 2 \ 2 أنه ليس في هذا الإسناد "أبو هريرة"، وأنه من طريق ابن ثوبان مرسلا. على أن الإسناد غير صحيح كما=." (١)

۱۱۳۰. "حدیث ذي الیدین (۱)

عِلْيِسْبُلُوْهُ إِنْ

قال: حدثنا معدي بن سليمان، قال: حدثنا شعيث (٢) بن مطير، عن أبيه مطير – ومطير حاضر يصدقه مقالته بن مطير، عن أبيه مطير – ومطير حاضر يصدقه مقالته –، قال: كيف كنت أخبرتك؟ قال: يا أبتاه أخبرتني أنك لقيك ذو اليدين، بذي خشب، فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بحم إحدى صلاتي العشي – وهي العصر – فصلى ركعتين، وخرج سرعان الناس وهم يقولون: أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة؟ فقام رسول الله عليه وسلم واتبعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما مبتديه، فلحقه ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أور المدين ال

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٢/٢٧

الصلاة (٣) ، ولا نسيت " ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله

.1171

۱۱۳۲. = والبزار، وفيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، لكنه اختلط. قلنا: وانظر "العلل" لابن أبي حاتم: ٢٨٣/١.

١١٣٣. وقد سلفت شواهده في حديث ابن عمر بن الخطاب برقم (٤٩٧٠).

- (۱) قال السندي: ذو اليدين السلمي، يقال: هو الخرباق، وفرق بينهما ابن حبان. وروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن مهاجر أن محمد بن سويد أفطر قبل الناس بيوم، فأنكر عليه عمر بن عبد العزيز، فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلال. فقال عمر: أو ذو اليدين هو؟
- (٢) تصحف في النسخ الخطية و (م): إلى شعيب، وكذلك هو في بعض المصادر، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" ٢/٥٣، وفي "تعجيل المنفعة"، و"المؤتلف والمختلف" ٣٢٥٥/٣، و"توضيح المشتبه" ٥/١٣٥٠.
  - (٣) لفظ: الصلاة، ليس في (م) .." (١)
- ١١٣٤. "حديث ذي مخبر الحبشي (١) ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إنه ابن أخى النجاشى، ويقال: ذي مخمر
- ١١٣٥. ١٦٨٢٤ حدثنا أبو النضر، حدثنا حريز (٢) ، عن يزيد بن صليح، عن ذي مخمر وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم -، قال: كنا معه في سفر، فأسرع السير حين انصرف، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد، فقال له قائل: يا رسول الله، قد انقطع الناس

|      | ٠.١ | ١ | ٣٦ |
|------|-----|---|----|
| <br> |     |   |    |

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦١/٢٧

- ١١٣٧. = عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد"، وإسناده ضعيف.
- ١١٣٨. وآخر من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٧٢٠)، وإسناده ضعيف كذلك.
- 11٣٩. قال السندي: قوله: وعزل خالدا: وسببه أن خالدا كان يرى أن يكون أمر الأموال الموال اليه، ولا يكون عاملا إلا بهذا الشرط، وكان عمر يكره ذلك، ويرى أنه لا يعرف مصارف المال على وجهها، فعزله لذلك، والله تعالى أعلم.
- (۱) قال السندي: ذو مخبر الحبشي بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الموحدة، وقيل: بدلها ميم حبشي صحابي، نزل الشام، وهو ابن أخي النجاشي، كذا في "التقريب"، وفي "الإصابة": ومخبر، ويقال له: ذو مخمر، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمه، ثم نزل الشام، قلنا: كان الأوزاعي فيما ذكر المزي في "تمذيب الكمال" في ترجمته عقول: ذو مخمر بالميم لا يرى
  - ١١٤٠. غير ذلك، وقال ابن سعد في "الطبقات" ٢٥/٧. ومخمر أصوب وأكثر.
- ۱۱٤۱. (۲) في النسخ الخطية و (م) خلا (ظ۱۳) تصحف إلى جرير، والمثبت من (ظ۱۳) ..." (۱)
  - ۱۱٤٢. "مات ميتة جاهلية " (١)
    - .112
- (۱) حدیث صحیح لغیره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم وهو ابن بحدلة وبقیة رجاله ثقات رجال الشیخین غیر أن أبا بکر وهو ابن عیاش ایمان وی له مسلم فی المقدمة، وهو صدوق حسن الحدیث. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
- 1112. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٥٧) ، وأبو يعلى (٧٣٥٧) ، وابن حبان (٤٥٧٣) ، والطبراني في "الكبير" 19/ (٧٦٩) ، من طرق عن أبي بكر بن عياش، بمذا الإسناد.

- 1120. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٨١٦) من طريق العباس بن الحسن القنطري، عن أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به الأسود بن عامر شاذان، ورواه غير شاذان عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن بحدلة.
- 11٤٦. قلنا: بل رواه شاذان، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، كما هي رواية أحمد، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٦٤/٧ أنه وهم عباس بن الحسن في ذكر الأعمش، وإنما هو حديث عاصم. وعباس بن الحسن تصحف عند الطبراني في "الأوسط" إلى عباس بن الحسين، وهو خطأ، وإنما هو عباس بن
- ١١٤٧. الحسن البلخي، ويقال له: القنطري، لأنه سكن بغداد بقنطرة البردان، وذكره المزي في "التهذيب" تمييزا، وقد التبس أمره على الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على هذا الحديث في كتاب "السنة".
- ١١٤٨. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٥٢، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه العباس بن الحسين القنطري، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
  - ١١٤٩. قلنا: إنما هو العباس بن الحسن كما سلف آنفا.
- ۱۱۵۰. وله شاهد يصح به من حديث ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٧) ، وانظر تتمة أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (٥٣٨٦) .. "(١)
  - ١١٥١. "حديث وهب بن خنبش الطائي (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 1107. 1709 حدثنا وكيع، حدثنا داود الزعافري، عن الشعبي، عن ابن خنبش الطائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة " (٢) . ١١٥٣.
- ١١٥٤. = وأخرجه ابن أبي شيبة (ص٢١٧ في الجزء الذي نشره العمروي) ، والدولابي في الكنى والأسماء" (-877-87-87) وابن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٨٩/٢٨

قانع في "معجم الصحابة" ٣٠/٣ من طرق عن أوس بن عبيد الله، به. ورواية الدولابي مختصرة على قوله: "اللهم اغفر للمحلقين"، ووقع في مطبوع "المصنف" تحريف وسقط.

١١٥٥. وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" ١٩٩١، وابن قانع ٣١/٣، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٠٤)، وفي "الأوسط" (٢٩٣٥) من طريق حبان ابن يسار أبو روح الكبير، عن بريد بن أبي مريم، به. بنحوه. وتصحف بريد في معظم مصادر التخريج إلى يزيد.

١١٥٦. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٥٨) ، وذكرنا شواهده هناك.

110٧. قوله: "خطرا عظيما" قال السندي: بالنصب بتقدير: أو أن يكون خطرا عظيما، أو: إن أعطيت خطرا عظيما، وفي "القاموس": الخطر بالكسر- أي والسكون-: الإبل الكثيرة، أو أربعون، أو مئتان، أو ألف منها، ويفتح. اه.

- (۱) قال ابن الأثير في "أسد الغابة" ٥/٧٥٤: وهب بن خنبش، وقيل: هرم بن خنبش الطائي، وهو تصحيف صحفه داود الأودي [وهو ضعيف] عن الشعبي، والصحيح: وهب، قاله الترمذي وأبو عمر وابن ماكولا.
- ر٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف داود الزعافري- وهو ابن يزيد الأودي- لكنه قد توبع كما في الحديث الآتي برقم (١٧٦٠١) ، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. =." (١)

١١٥٨. "في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: " يا عمرو، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح (١) " (٢)

.1109

(۱) في (م) و (ق): "نعم المال الصالح للمرء الصالح"، وفي (س) و (ص) : "نعما المال الصالح للمرء الصالح"، والمثت من (ظ ۱۳) وفي (س)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٤١/٢٩

- (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الرحمن هو ابن مهدي.
- المراد. وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ١/٩٣-٩٤، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٥٥، وأبو عوانة في "الزكاة" كما. في "الإتحاف" ٤/ورقة ١٠١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٥٦) و (٢٠٥٧) ، وابن حبان (٣٢١٠) ، والطبراني في "شرح مشكل الآثار" (٣٢١٠) ، والحاكم ٢/٣٦٢، والقضاعي في "مسنده" (١٣١٥) ، والبغوي "الأوسط" (٢١٣) ، والحاكم ٢/٣٦٢، والقضاعي في "مسنده" (١٣١٥) ، والبغوي (٢٤٩٥) من طرق عن موسى بن على، بمذا الإسناد- وهو عند بعضهم مختصر.
  - ۱۱۲۱. وسيأتي برقم (۱۷۷٦٤) و (۱۷۸۰۲).
- 1177. قال الأصمعي كما في "غريب الحديث" قوله: "أزعب لك زعبة من المال" (قلنا: وتصحف في بعض النسخ إلى: أرغب رغبة) ، أي: أعطيك دفعة من المال، والزعب: هو الدفع، يقال: جاءنا السيل يزعب زعبا، أي: يتدافع. اه.
- 117٣. وقوله: "نعما بالمال"، أصل "نعما" نعم ما، و"ما" هذه في موضع رفع فاعل "نعم"، والباء في قوله: "بالمال" زائدة، والمال هو المخصوص بالمدح، أي: نعم الشيء المال الحلال، وقال ابن جني: "ما" في "نعما" منصوبة لا غير، والتقدير: نعم شيئا، أي: المال الصالح، والباء زائدة مثلها في: (كفى
  - ١١٦٤. بالله شهيدا [النساء: ٧٩] .." (١)
    - ١١٦٥. "حديث شرحبيل بن أوس (١)
- حدثني نمران بن مخمر (٢) ، وقال: عصام ابن محبر، عن شرحبيل بن أوس، وكان من حدثني نمران بن مخمر (٢) ، وقال: عصام ابن محبر، عن شرحبيل بن أوس، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاحدود في في عليه وسلم كليه وكليه وكليه
  - \_\_\_\_\_.\\\\
  - (١) قال السندي: شرحبيل بن أوس، كندي، له صحبة، سكن الشام.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٩٩/٢٩

- ١١٦٨. قلنا: وقد قيل في اسمه: أوس بن شرحبيل، وقيل: هما اثنان. انظر "الإصابة" ٣٢٧/٣–٣٢٨.
- 1179. (٢) وقع اسمه في النسخ الخطية و (م): "عمران"، وهو خطأ، والصواب أن اسمه "غران" كما أثبتنا، ووقع على الصواب في "أطراف المسند" ٢/٥٧٥، و"إتحاف المهرة" ١٨٢/٦، وقد ذكره الحسيني في "الإكمال" في ترجمة عمران، وقال: مجهول، لكن قال الحافظ في "التعجيل": كذا رأيته
- ٠١١٧. بخط الحسيني ثم ضرب عليه، وأما أبو زرعة ابن شيخنا فذكره وقال: لا يعرف، كذا قال، وهو معروف لكنه تصحف، وإنما هو نمران، أوله نون لا عين، وكنيته أبو الحسن. ثم أعاد الحافظ ترجمته على الصواب في "نمران".
- 1111. (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل نمران بن مخمر، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ٧/٥٤٥ في طبقة أتباع التابعين، ونقل البخاري في "تاريخه" ١٢٠/٨ تصريحه بالسماع من الرواية التي سمي الصحابي فيها: أوس بن شرحبيل. وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، ونمران من شيوخه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال البخاري، غير أن صحابي الحديث=." (١)
- المحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت رسول الله عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ: " أوجب طلحة " حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره (٢)

.1177

۱۱۷٤. = ليس بالقوي، وفي حديثه نظر، وذكره البخاري في "تاريخه" ۱٤٠/۱ وذكر له هذا الحديث وقال: لم يصح هذا الحديث وقال: لم يتابع عليه، وذكر أباه ٥/٥٤ وأشار إلى هذا الحديث وقال: لم يصح حديثه.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩١/٢٩

- ١١٧٥. وأخرجه الحميدي (٦٣)، وأبو داود (٢٠٣٢)، والعقيلي ٩٣/٤، والشاشي (٤٨)، والبيهقي ٥/٠٠٠ من طريق عبد الله بن الحارث، بهذا الإسناد.
- 1177. والسدرة: شجرة النبق، وأكثر ما تنمو في مصر وغيرها من بلاد إفرقيا الشمالية. ونخب ووج: واديان بالطائف. والعضاه: كل شجر له شوك.
- 11۷۷. وقوله: "حتى اتقف"، قال ابن الأثير ٢١٦٥: أي: حتى وقفوا، يقال: وقفته فوقف واتقف، وأصله: اوتقف، على وزن افتعل، من الوقوف، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها، ثم قلبت الياء تاء وادغمت في التاء بعدها، مثل: وصفته فاتصف، ووعدته فاتعد. وقد تصحف في (م) و (س) و (ق) و (ص) إلى: اتفق.
  - (۱) قوله: "عن أبيه عن عبد الله بن الزبير" سقط من (a).
- (٢) إسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.
- ۱۱۷۸. وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد" (۹۳) ، وابن أبي شيبة ۱۱/۱۹، وابن سعد ٢١٨/٣، والترمذي في "سننه" (١٦٩١) و (٣٧٣٨) ، وفي " الشمائل" (١٠٣) ، وابن ١٦٨/٣ أبي عاصم (١٣٩٧) و (١٣٩٨) ، والبزار (٩٧٢) ، وأبو يعلى (٦٧٠) ، والشاشي (٣١) ، وابن حبان (٦٩٧٩) ، والحاكم ٣٧٣٠-٣٧٤ و ٣٧٤، والبيهقي ١٩٧٦ و ٤٦٤، والبغوي (٢٩١٥) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! = ." (١)
- 1007. "١١٧٩. حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش، قال: سئل النبي صلى عياش، قال: سئل سعد عن بيع سلت بشعير أو شيء من هذا فقال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر برطب. فقال: "تنقص الرطبة إذا يبست؟ "قالوا:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٣/٣

1111. = المديني: لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الذهبي في "الميزان" ٢/١٥٪ لا يعرف، والحديث منكر (يعني هذا الحديث)، وتساهل العجلي وابن حبان فوثقاه، والعلاء بن أبي العباس وثقه يحيى بن معين كما في "الجرح والتعديل" ٢/٥٥٪ وذكره ابن حبان في "الثقات" ٢/٥٠٪ وقال: روى عن أبي الطفيل إن كان سمع منه، فهذه إشارة إلى وجود علة أخرى في إسناد هذا الحديث، وهي الانقطاع بين العلاء وبين أبي الطفيل عامر بن وائلة، وفات الحافظ أن يترجم له في "التعجيل" مع أنه من شرطه. وأخرجه الحميدي (٧٤)، وابن أبي شيبة ٢/٢٠٥، وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٢٠)، والبزار (١٨٥٤ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٧٥٣) و (٧٨٤)، وابن عيينة، بهذا الإسناد. سقط من المطبوع من "المستدرك" للحاكم سفيان بن عيينة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي بقوله: ما أبعده من الصحة وأنكره.

11۸۳. قلنا: والحديث في "المسند" مختصر، وهو عند الحميدي وغيره أوضح وأبين، ولفظ أبي يعلى عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر - يعني ذا الثدية الذي وجد مع أهل النهروان، فقال: "شيطان ردهة، يحدره رجل من بجيلة يقال له: الأشهب، أو ابن الأشهب، علامة في قوم ظلمة". قال سفيان: فقال عمار الدهني حين حدث: جاء به رجل منا، من بجيلة، فقال. أراه فلان من دهن، يقال له: الأشهب، أو ابن الأشهب.

١١٨٤. قوله: "شيطان الردهة"، قال الزمخشري في "الفائق" ٢٧٤/٢: هو الحية، والردهة: مستنقع في الجبل، وجمعها رداه. ويحتدره - بالدال المهملة -: أي يسقطه، كما في "اللسان" (رده)، وتصحفت في (م) و (س) وحاشية السندي إلى: يحتذره بالذال المعجمة، وشرحها السندي بقوله: أي يحذره ويخافه، وهو خطأ.." (١)

١١٨٥. "١٩٥٧ - حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ابن حدير (١) ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولدت له ابنة، فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكر - أدخله الله بها الجنة " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٢٦/٣

١١٨٧. =من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.

١١٨٨. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦٤٦/٧ ونسبه لابن مردويه.

۱۱۸۹. وأخرجه الترمذي (۳۲۸۱) ، والطبري ۲/۲۷ من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، والطبراني (۲۲۹۱) من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، كلاهما عن ابن عباس بدون قوله: "مرتين". وانظر ما سيأتي برقم (۲۵۸۰) .

119. وقال ابن كثير في "تفسيره" ٢٢٤-٤٢٤ بعد أن ساقه من طريق مسلم، عن أبي سعيد الأشج، عن وكيع، عق الأعمش، عن زياد بن حصين، به: وكذا رواه سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله، وكذا قال أبو صالح والسذي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين، وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى محنه بالبصر، فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقول البغوي في "تفسيره": وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة؟ فيه نظر، والله أعلم. وانظر تتمة كلامه، وانظر أيضا "فتح الباري" ١٠٨/٨.

١٩١١. وسيأتي في حديث عائشة في "المسند" ٩/٦ ٥-٠٥ نفيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وهومتفق عليه.

- (۱) ت<mark>صحف</mark> في (م) إلى: جدير.
- (۲) إسناده ضعيف، ابن حدير مترجم في قسم الكنى من "التهذيب" وفروعه، ولم يذكروا له اسما، وسماه ابن أبي شيبة والحاكم: زيادا! وهو لم يرو عنه غير أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف.=." (١)

1 ١٩٢٠. " ١٨٣٢٠ - حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن ثروان بن ملحان قال: كنا جلوسا في المسجد، فمر علينا عمار بن ياسر، فقلنا له: حدثنا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦/٣

ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الفتنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " يكون بعدي قوم يأخذون الملك، يقتل عليه بعضهم بعضا " قال: قلنا له: لو حدثنا غيرك ما صدقناه، قال: فإنه سيكون (١)

.119٣

۱۱۹٤. = "السنن" من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

١١٩٥. ووقع عند الدارقطني كذلك "عزرة بن ثابت"، وهو خطأ كما أسلفنا، وتصحف "عزرة" في بعض المصادر إلى "عروة".

١١٩٦. وخالف الحسن بن صالح كما عند البزار (١٣٨٨) ، وعيسى بن يونس كما ذكر البيهقي في "السنن" ٢١٠/١، فروياه عن سعيد بن أبي عروبة، بالإسناد السابق ولم يذكرا عزرة في إسناده.

۱۱۹۷. وسيرد بطرق وسياقات أخرى بالأرقام: (۱۸۳۳) و (۱۸۳۳۳) و ۳۱۹/۶ و ۳۱۹/۶ و ۳۱۹/۶ و ۳۱۹/۶ و ۳۲۰ وانظر الحديث السالف برقم (۱۸۳۱۵) ، والحديث الآتي برقم (۱۸۳۲۸) .

١١٩٨. قال السندي: قوله: ضربة للكفين والوجه، ظاهره اتحاد الضربة للعضوين، وهو مشكل عند من يقول بلزوم العدد.

(۱) إسناده ضعيف لجهالة ثروان بن ملحان، فقد انفرد بالرواية عنه سماك ابن حرب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي، وهو من رجال التعجيل، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير سماك وهو ابن حرب فمن رجال مسلم، وهو صدوق في غير روايته عن عكرمة. إسرائيل: هو ابن يونس. =." (۱)

1199. " الم 1199 – حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن مطرف قال: " أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا، فقتلوه. قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم امرأته، " فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه " (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٥/٣٠

- بن ثابت، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا عبد الغفار بن القاسم، حدثني عدي بن ثابت، قال: حدثني يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت خالي معه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من
  - .17.1
  - ١٢٠٢. = (١٦٨٥٣) من طريق أسباط، بمذا الإسناد.
- ١٢٠٣. وأخرجه سعيد بن منصور (٩٤٣) عن عبيدة بن حميد، وأبو داود (٢٥٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٣٧/٨ من طريق خالد بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٢٠)، والبيهقي في "معرفة السنن" (١٦٨٥٣) من طريق أبي زبيد عبثر بن القاسم، والدارقطني "السنن" ١٩٦/٣ من طريق
- ١٢٠٤. صالح بن عمر، أربعتهم عن مطرف، به. وقد تصحف في مطبوع النسائي أبو زبيد إلى أبي زيد، وسقط منه اسم مطرف.
  - ١٢٠٥. وقد سلف برقم (١٨٥٥٧) .
- 17.7. قال السندي: قوله: عرس بامرأة أبيه، ضبط من التعريس، والمراد: دخل بها، والمشهور في هذا المعنى: أعرس، بالألف، وقيل: عرس، بالتشديد، لغة في أعرس أيضا.
- (۱) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد بينا ذلك مفصلا في الرواية (۱) . (۱۸۵۵۷) .
- ۱۲۰۷. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۱٤٩/٣ من طريق أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، به. وفيه: هذا رجل أعرس بامرأة أبيه.
  - ۱۲۰۸. وانظر ما بعده.." (۱)
  - ١٢٠٩. "والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه إذا قرأ صلى الله عليه وسلم " (١)
- ۱۲۱۰. ۱۸۱۸ حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا يزيد (۲) بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، حتى تكون إبحاماه حذاء أذنيه " (۳)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٧٢/٣٠

قال: " وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاث: من أتاهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاث: من أتاهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم (٤) يردوه، ومن أتى إلينا منهم ردوه إليهم، وعلى أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل وأصحابه فيدخلون مكة معتمرين، فلا يقيمون إلا ثلاثا، ولا يدخلون إلا جلب السلاح السيف والقوس " ونحوه (٥)

.1717

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله أبو أحمد: هو الزبيري، ومسعر: هو ابن كدام.

١٢١٣. وقد سلف من طريقين آخرين عن مسعر برقمي (١٨٥٦٦) و (١٨٦٣٩).

١٢١٤. وسلف من طريق شعبة عن عدي برقم (١٨٥٠٣).

١٢١٥. (٢) <mark>تصحفت</mark> في (م) : إلى: زيد.

١٢١٦. (٣) إسناده ضعيف، وهو مكرر (١٨٦٧٤) سندا ومتنا.

١٢١٧. (٤) في (م): لن.

۱۲۱۸. (٥) حديث صحيح، مؤمل وهو ابن إسماعيل، وإن كان ضعيفا - ثقة في سفيان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

١٢١٩. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣٤٢/٤ من طريق مؤمل بن إسماعيل، بمذا=." (١)

• ١٢٢٠. " ١٨٦٩٩ - حدثنا ابن نمير، أخبرنا الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا " (١)

البراء بن عازب ما رأيت رجلا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء " (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٦١٩/٣٠

۱۲۲۲. ۱۸۷۰۱ – حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، (٣) عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، أنه وصف السجود قال: فبسط كفيه ورفع عجيزته وخوى، وقال: "هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم " (٤)

.1777

 $. ( ) \land \circ \land \lor ) = . \land \land \land \land$ 

١٢٢٥. وسلف برقم (١٨٥٠٣).

- (۱) صحیح لغیره، وهو مکرر (۱۸۵٤۷) سندا ومتنا.
- (٢) حديث صحيح، الأجلح- وهو ابن عبد الله الكندي وإن كان ضعيفا- قد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وأبو إسحاق: هو السبيعي.

۱۲۲۲. وقد سلف بأتم منه بالأرقام: (۱۸۲۷۳) و (۱۸۵۵۸) و (۱۸۲۱۳) و (۱۸۲۱۳) و (۱۸۲۲۳).

۱۲۲۷. (۳) <mark>تصحف</mark> "شريك" في (م) إلى: "شريف".

١٢٢٨. (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- وبقية رجاله ثقات. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وقد صرح بالتحديث في طرق الحديث.

١٢٢٩. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٥٦، وأبو داود (٨٩٦)، والنسائي في=." (١)

• ١٢٣٠. " ١٨٧٠٨ - حدثنا وكيع، عن مسعر، ومحمد بن عبيد، حدثنا مسعر، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في العشاء، قال: محمد،: الآخرة (١) بالتين والزيتون " (٢)

17٣١. - ١٨٧٠٩ - حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، وابن نمير، أخبرنا الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زينوا القرآن بأصواتكم " (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٢٩/٣٠

.1777

۱۲۳۳. = وأخرجه البخاري (۲۲۰۲) ، والترمذي (۳٤٠) (۲۹٦۲) ، وابن خزيمة (٤٣٣) عنتصرا، وابن حبان (۱۲۰۱) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ۲/۱۷-۵۳۰ و۲/۱۳۰ مناد البرمذي: هذا ۱۳۲، والبغوي في "شرح السنة" (٤٤٤) من طريق وكيع، بحذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

١٢٣٤. وأخرجه البخاري (٣٩٩) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" مطولا ١٢٣٤. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٢/٢ عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به. وقرن يعقوب بعبد الله بن رجاء عبيد الله بن موسى.

١٢٣٥. وقد سلف برقم (١٨٤٩٦).

- (١) تصحفت كلمة "الآخرة" في (م) إلى: "الأخرم".
- (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، ومسعر: هو ابن كدام.

١٢٣٦. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٥١ عن وكيع، بهذا الإسناد.

۱۲۳۷. وقد سلف برقم (۱۸۵۰۳).

۱۲۳۸. (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن عوسجة، فقد روى له البخاري في "الأدب"، وروى له أصحاب السنن، وهو ثفة. وكيع: هو ابن الجراح، وابن نمير: هو عبد الله، والأعمش: هو سليمان=." (١)

١٢٣٩. "حديث سويد بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

۱۲٤٠. ۱۹۰۹۸ – حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة (۱) العبدى ثيابا

.1751

١٢٤٢. = سنة عشرين أو إحدى وعشرين، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٦/٣٠

- 17٤٣. وأخرجه ابن ماجه (٤٩٦) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، عن عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
- ١٢٤٤. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣٨٤-٣٨٣/١ من طريق الخضر ابن عمد الحراني، عن عباد بن العوام، عن الحجاج، به، بلفظ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
- 17٤٥. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٥٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، فقال: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، بلفظ: "صلوا في مرابض الغنم ولا توضؤوا من ألبانها، ولا تصلوا في معاطن الإبل، وتوضؤوا من ألبانها".
- 17٤٦. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٤٠٣) من طريق عمران القطان، عن الحجاج بن أرطاة، فقال: عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، بلفظ: "توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في مناخها، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابضها".
- ١٢٤٧. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٦٠) من طريق عمران القطان، بالإسناد السالف، ولم يسق متنه إلا أنه أحال على الرواية رقم (٥٥٩).
  - ۱۲٤٨. وسيكرر (١٩٤٨٣) سندا ومتنا.
- (۱) في (ظ ۱۳) و (م): مخرمة بالميم وضبب فوقها في (ظ ۱۳)، وقد جاءت على الصواب في "توضيح المشتبه" ۸۳/۸ إلا أنها تصحفت في المطبوع منه إلى محرفة بالحاء -.. " (۱)

٠٠٠٠٠٠٠. " .١٢٤٩

.170.

۱۲۰۱. = سعد- العوفي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن نمير: هو عبد الله، وعبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي.

077

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٤٤/٣١

- 170٢. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٠٦٩) من طريق عثام بن علي (تصحف فيه إلى غنام) ، و (٥٠٧٠) من طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك ابن أبي سليمان، كفذا الإسناد، غير أنه من طريق عثام بن علي جاء بزيادة: "اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه" مرفوعة، وسترد مرفوعة كذلك في الطرق الآتية المشار إليها عقب التخريج.
- ١٢٥٣. وأخرجه مختصرا الطبراني أيضا (٥٠٧١)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢٣٥/١. من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية، به.
- 170٤. وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي عاصم في "السنة" (١٣٦٩) و (١٣٧١) و (١٣٧٥) و (١٣٧٥) و (١٣٧٥) ، والطبراني في "الكبير" (٤٩٨٦) و (٤٩٨٦) و (١٣٧٥) و (١٣٧٥) و (٥٠٩٥) و (٥٠٩٥) و (٥٠٩٥) و (٥٠٩٥) و (٥٠٩٥) و (٥٠٩٥) و (١٢٨٥) ، والحاكم في "المستدرك" ٣/٣٥٥ من طرق عن زيد بن أرقم، به. قال الحاكم: صحيح على شرط
  - ١٢٥٥. الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
- ١٢٥٦. ونقل ابن كثير في البداية ٥/٤ ٢٦ عن الذهبي قوله: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأما: "اللهم وال من والاه" فزيادة قوية الإسناد.
- ۱۲۵۷. وسيرد من طرق أخرى بالأرقام: (۱۹۳۰۲) (۱۹۳۲۸) (۱۹۳۲۸) و ۳۷۰،۰
- ١٢٥٨. وفي الباب عن البراء بن عازب سلف برقم (١٨٤٧٩) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
- ١٢٥٩. وانظر حديث علي السالف برقم (٩٥٢) ، وحديث أم سلمة الآتي ٢٩٢/٦ ، وانظر الحديث السالف برقم (١٩٢٦) .
  - ١٢٦٠. قال السندي: قوله: هل قال.. إلخ قد جاءت هذه الزيادة في روايات،=." (١)
- 1771. "رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذبت بل خير الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان على المرت، والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وحضرموت خير من بني الحارث، وقبيلة خير من قبيلة، وقبيلة شر من قبيلة، والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما، لعن الله

 $<sup>\</sup>pi \cdot / \pi r$  مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل

الملوك الأربعة: جمدا، ومخوسا، ومشرحا (١) ، وأبضعة، وأختهم العمردة "ثم قال: "أمريي ربي عز وجل أن ألعن قريشا مرتين، فلعنتهم، وأمريي أن أصلي عليهم، مرتين (٢) فصليت عليهم مرتين "ثم قال: "عصية عصت الله ورسوله، غير قيس وجعدة وعصية (٣) "ثم قال: "لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة "ثم قال: "شر قبيلتين في العرب نجران، وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج (٤) (٥)

.1777

- (٣) كذا في النسخ! وعند الحاكم "وتلخيص" الذهبي: عصية عصت الله ورسوله، عبد قيس وجعدة وعصمة. وفي "المعرفة والتاريخ" إلا عصية وقيس جعدة! وهذا الاستثناء: "غير قيس وجعدة وعصية" لم يرد عند الطبراني في "مسند الشاميين"، وقد رواه من طريق أبي المغيرة شيخ أحمد.
- (٤) جاء في (م) و (ق) بعدها لفظة: "ومأكول"، وهي الكلمة الأولى من العبارة التي زادها صفوان، كما سيأتي.
- (٥) إسناده صحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان بن عمرو: هو السكسكي.=." (١)

الأشعري صلاته أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، قال: أبو عبد الرحمن قال أبي: أرم: السكوت، قال: لعلك يا حطان قلتها لحطان بن عبد الله قال: والله إن قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني (١) بها. قال (٢) رجل من القوم: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير (٣). فقال الأشعري: ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا، وبين لنا صلاتنا فقال: " أقيموا صفوفكم، ثم

<sup>(</sup>١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى مشرخاء.

<sup>(</sup>٢) كلمة "مرتين" ليست في (م) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩١/٣٢

ليؤمكم أقرؤكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين. يجبكم (٤) الله، فإذا (٥) كبر الإمام وركع فكبروا، واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم ". قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " فتلك بتلك ". فإذا قال: " سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر الإمام وسجد فكبروا، واسجدوا؛ فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ". قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " فتلك بتلك ". فإذا كان عند

.1775

(۱) تحرف في (س) و (ص) و (م): إلى تبعكني، والمثبت من (ظ ۱۳) و (ق)، وهي كذلك في مصادر التخريج.

- (۲) في (ظ ۱۳): فقال.
- (٣) في (ظ ١٣): خيرا.
- (٤) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى يحبكم.
- (٥) في (م): ثم إذا. وهي نسخة في (س) .. "(١)

1770. "١٩٢٢. "١٩٧٢٢ – حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من بني تميم، عن أبي موسى الأشعري قال: "لقد صلى بنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة ذكرنا بما (١) صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نكون نسيناها، وإما أن نكون تركناها عمدا يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود (٢)

قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله قال: حدثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا " (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٣٦/٣٢

١٢٦٨. = وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١٤٨٨/٤ من طريق عبد الصمد بن النعمان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٧٦/٢، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٤٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن عبد الله بن ميسرة، به. وتصحف اسم مزيدة في مطبوع الطبراني إلى: بريدة. قال الطبراني: لم يرو

١٢٦٩. هذا الحديث عن مزيدة إلا عبد الله بن ميسرة.

١٢٧٠. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٨٦/٣، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه مزيدة بن جابر، وهو ضعيف.

١٢٧١. وسلف بنحوه بإسناد صحيح برقم (١٩٦٦٩).

- (۱) في (ظ۱۳) وهامش (س): ذكرناها.
- (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على أبي إسحاق- وهو

١٢٧٢. السبيعي- وبسطنا الاختلاف فيه في الرواية (١٩٤٩). حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية.

١٢٧٣. (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن عبد الله=." (١)

١٩٧٦٤. "١٩٧٦٤ – حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان التيمي، عن سيار أبي المنهال، عن أبي برزة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة " (١)

. 1 7 7 0

۱۲۷٦. = وهو ابن طهمان الوراق، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وسيتكرر برقم (١٩٨١٤).

١٢٧٧. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٨٥٢) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٧٠٣) ، ورواية "المصنف" مطولة.

١٢٧٨. وأخرجه ابن سعد ٢٠٥/٤ من طريق المنذر بن ثعلبة، عن عبد الله بن بريدة، به.

077

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٩٦/٣٢

- ١٢٧٩. وأخرجه ابن أبي عاصم (٧٠٢) من طريق صالح المري، عن سيار بن سلامة الرياحي، عن أبيه سلامة أن عبيد الله بن زياد قال لجلسائه ...
  - ١٢٨٠. فذكره. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير المري وجهالة سلامة الرياحي.
- ١٢٨١. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (١٥٤)، وفي "الاعتقاد" ص ٢١٣ من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن قرة بن خالد، عن أبي جمرة، عن أبي برزة، وذكر القصة. وإسناده صحيح. وتصحف عنده أبو جمرة إلى: أبي حمزة!
- ١٢٨٢. وستأتي القصة بإسناد صحيح برقم (١٩٧٧٩). وانظر (١٩٨٠٤) و (١٩٨٠٧)
- ۱۲۸۳. وقد ورد نحو هذه القصة عن عبيد الله بن زياد، ولكنها مع أنس بن مالك، سلفت في مسنده برقم (۱۳٤۰٥).
- ١٢٨٤. كما ورد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (٢٥١٤) : أن عبيد الله بن زياد كان يكذب بالحوض بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر، ثم صدق به بعد.
- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان التيمي: هو ابن طرخان،=."(۱)
  - ١٢٨٥. "حديث محجن بن الأدرع (١)
- قال: سمعت عبد الله بن شقيق، قال: قال محجن بن الأدرع: بعثني نبي الله صلى الله عليه قال: سمعت عبد الله بن شقيق، قال: قال محجن بن الأدرع: بعثني نبي الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، ثم عرض لي وأنا خارج من طريق من طرق المدينة، قال: فانطلقت معه حتى صعدنا أحدا، فأقبل على المدينة، فقال: " ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها "، قال يزيد: "كأينع ما تكون "، قال: قلت: يا نبي الله، من يأكل ثمرتها، قال: " عافية الطير والسباع "، قال: " ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب منها ملك مصلتا "، قال: ثم أقبلنا حتى إذا كنا بباب المسجد، قال: إذا رجل يصلى، قال: " أتقوله صادقا؟ "

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٠/٣٣

قال: قلت يا نبي الله، هذا فلان، وهذا من أحسن أهل المدينة، أو قال: أكثر أهل المدينة صلاة، قال: " لا تسمعه فتهلكه، مرتين أو ثلاثا، إنكم أمة أريد بكم اليسر "، (٢)

.\7\

- (١) تصحف في (ظ ١٠) و (ق) إلى: الأذرع.
- (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، عبد الله بن شقيق لم يسمعه من محجن بن الأدرع، بينهما فيه رجاء بن أبي رجاء كما جاء مصرحا به في الروايات التالية، وهو مجهول لا يعرف. يزيد شيخ المصنف: هو ابن هارون، وكهمس: هو ابن الحسن التميمي. =."

۱۲۸۸. "بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد (١) بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، (٢) عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، فذكر نحوه، ومعناه (٣)

١٢٨٩. حديث جابر بن عبد الله، عن أبي بن كعب،

غَلِيَتُكُوْلَا عبد الله، (٤) حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، حدثنا رجل، سماه، حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري، حدثنا عيسى بن جارية، (٥) عن جابر بن عبد الله، عن أبي بن كعب، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا

.179.

- (١) وقع في (م) و (ق): "زيد" وهو خطأ، والمثبت من (ظ٥) و (ر).
- (٢) كذا في (م) ، وفي سائر الأصول: "أبي حيية"، وقد سبق أنه قول فيه.
  - (٣) صحيح، وهذا الإسناد كسابقه.

١٢٩١. وهو بتمامه في مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٧-٨٨، ومختصرا في "مسنده" كما في " "إتحاف الخيرة" (٩٧٠).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٣/٥٥٤

- ۱۲۹۲. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۱/٥٨-٥٥ من طريق عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى، به.
- ١٢٩٣. وأخرجه الطبراني (٤٥٣٧) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، به مختصرا بلفظ: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ننزل، لم نغتسل. وقرن بعبد الأعلى عبد الله بن إدريس وانظر ما قبله.
- ١٢٩٤. (٤) وقع في (م) زيادة: "حدثني أبي"، وهي مقحمة، والصواب ما أثبتناه كما في (ظ٥) و"أطراف المسند" ١٨٤/١، فإنه من زيادات عبد الله بن أحمد.
  - ٥) ١٢٩٥. (٥) <mark>تصحفت</mark> في (م) إلى: "حارثة".." <sup>(١)</sup>
- الربالي، (٢) حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني محمد (١) بن يعقوب أبو الهيثم الربالي، (٢) حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، حدثنا رقبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، حدثنا أبي بن كعب، قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينما
  - .1797
- ۱۲۹۸. = وأخرجه البخاري (۲۲٦٧) و (۲۷۲۸) و (۲۷۲۸) عن إبراهيم بن موسى التميمي، عن هشام بن يوسف، بهذا الإسناد. وروايته في الموضعين الأولين مختصرة.
- ١٢٩٩. وقوله: "في مكان ثريان": يقال: مكان ثريان، وأرض ثريا: إذا كان في ترابحا بلل وندى.
- ٠١٣٠٠. وقوله: "إذ تضرب الحوت" بتاء مفتوحة، وضاد معجمة، وراء مشددة: هو "تفعل" من الضرب في الأرض، وهو السير.
- ١٣٠١. وقوله: "طنفسة" بكسر الطاء والفاء بينهما نون ساكنة، أو بضم الطاء والفاء أو بكسر الطاء وبفتح الفاء: هي فرش صغير.
  - ١٣٠٢. و"كبد البحر": وسطه.
  - ١٣٠٣. و"مسجى" أي: مغطى.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥/٣٥

- ١٣٠٤. و"معابر": جمع معبر، بكسر الميم: وهو ما يعبر عليه من سفينة أو قنطرة.
- (۱) وقع في (م) و (ظ٥) و (ر): "يحيى"، والمثبت من (ق) ونسخة بمامش (ظ٥)، وهو الصواب.
- (۲) تحرف في (م) إلى: "الرباني"، والمثبت من سائر الأصول الخطية، وقد تصحف أيضا في "تعجيل المنفعة" إلى: "الزبالي" بالزاي المعجمة، والصواب في هذه النسبة: أنها بفتح الراء المهملة والباء الموحدة، واللام بعد الألف، كما ذكر صاحب "الأنساب" ٢/١٤، وقال: هذه النسبة إلى ربال، وهو الجد لأبي عمر حفص بن عمرو بن ربال بن إبراهيم بن عجلان المجاشعي الربالي الرقاشي من أهل البصرة. قلنا: ومحمد بن يعقوب الربالي رقاشي بصري كما في "الجرح والتعديل" ١٢١/٨..."
  - ١٣٠٥. "حديث قيس بن عباد، عن أبي بن كعب "
- ١٣٠٦. ١٣٠٦ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا جمرة، (١) حدثنا إياس بن قتادة، عن قيس يعني ابن عباد "قال محمد بن جعفر: "أسقطته من كتابي، هو عن قيس إن شاء الله "
- ١٣٠٧. حدثنا سليمان بن داود، ووهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعت إياس بن قتادة، يحدث، عن قيس بن عباد، قال: أتيت المدينة للقي (٢) أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل، فنظر في وجوه القوم، فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال: يا بني لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك (٣) بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "كونوا في الصف الذي يليني " وإني نظرت في وجوه القوم صلى الله عليه وسلم قال لنا: "كونوا في الصف الذي يليني " وإني نظرت في وجوه القوم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٨/٣٥

فعرفتهم غيرك. ثم حدث، فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه، قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا

۸۰۳۰۰ \_\_\_\_\_

- (١) <mark>تصحفت</mark> في (م) و (ق) إلى: أبي حمزة.
  - (٢) في نسخة في (ظ٥): للقاء.
  - (٣) في نسخة في (ظ٥) : أتيت.." (١)
- ١٣٠٩. "٢١٢٨ حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت الأعمش، يحدث عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن حبيب بن حماز (١) ، عن أبي ذر، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة، فتعجلت رجال إلى المدينة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنا معه، فلما أصبح سأل عنهم، فقيل: تعجلوا إلى المدينة، فقال: "تعجلوا إلى المدينة والنساء أما إنهم سيدعونها أحسن ماكانت " ثم قال: "ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق، تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار "

<sup>.171.</sup> 

۱۳۱۱. =عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه الذي كان ينادي به، وهو أن كل مال مجموع يفضل عن القوت، وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد – وهي قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ... ﴾ نزلت في ذلك، قال ابن عبد البر وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة.

١٣١٢. وانظر "سير أعلام النبلاء" ٢/٦٤-٤٧.

<sup>(</sup>۱) تصحف في (م) إلى: جماز، وفي (ر) إلى: حمار، والمثبت من (ظ٥) و (ق)، وهو كذلك في "طبقات" ابن سعد ٢٣٢/٦، و"الإكمال" ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨٦/٣٥

(٢) صحيح لغيره لكن بلفظ: "تخرج نار من الحجاز"، وهذا إسناد ضعيف، حبيب بن حماز لم يرو عنه سوى اثنين، ووثقه العجلي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عمرو بن مرة: هو ابن عبد الله الجملي، وعبد الله بن الحارث: هو الزبيدي النجراني.

١٣١٣. وأخرجه البزار في "مسنده" (٤٣٠) ، وابن حبان (٦٨٤١) من طريق وهب ابن جرير ، بهذا الإسناد. = . " (١)

١٣١٤. "١٣١٤ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، من بني عامر، قال: كنت كافرا، فهداني الله للإسلام، وكنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي، وقد نعت لي أبو ذر، فحججت فدخلت مسجد منى فعرفته بالنعت، فإذا شيخ معروق (١) آدم، عليه حلة قطري، فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، ثم صلى صلاة أتمها وأحسنها، وأطولها (٢) ، فلما فرغ رد علي، قلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي ليزعمون ذلك قال: كنت كافرا فهداني الله للإسلام، وأهمني ديني، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي. قال: هل تعرف أبا ذر؟ قلت: نعم. قال: فإني اجتويت المدينة، قال أيوب: أو كلمة نفسي. قامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود من إبل وغنم، فكنت أكون فيها، فكنت أعزب من الماء، ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع في نفسي أبي قد هلكت، فقعدت على بعير منها، فانتهيت إلى

<sup>.1710</sup> 

۱۳۱۰. = تعالى فلا يحب الشيء إلا له تعالى، ولا يبغض إلا له، وهذه هي الغاية القصوى. (۱۳۱ تصحف في (م) و (ر) و (ق) إلى: معروف، والتصويب من (ظه) ، ومعناه قليل اللحم.

<sup>(7)</sup> في نسختين على هامشى (40) و (7): وما طولها.."

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٦/٣٥

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٠/٣٥

- ۱۳۱۷. "۲۱۳۰۸ حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن المخارق، قال: خرجنا حجاجا، فلما بلغنا الربذة قلت لأصحابي: تقدموا، وتخلفت، فأتيت أبا ذر، وهو يصلي، فرأيته يطيل القيام، ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له، فقال: ما ألوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بما درجة، وحطت عنه بما خطيئة " (۱)
- ۱۳۱۸. ۱۳۱۹ حدثني مهدي بن جعفر الرملي، حدثني ضمرة، عن أبي زرعة السيباني، (۲)
  - .1719
- (۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، المخارق لم يذكروا في الرواة عنه غير أبي اسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- فهو كما قال الحسيني: مجهول. زهير: هو ابن معاوية.
- ١٣٢٠. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١٠/٧، والطحاوي في "شرح المعاني" ١٣٢٨. والبيهقي ١٠/٣، من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد. وقرن الطحاوي في روايته بأبي الأحوص حديج بن معاوية.
- ١٣٢١. وسيأتي من طريق مطرف بن الشخير برقم (٢١٣١٧) ، ومن طريق الأحنف ابن قيس برقم (٢١٤٥٢) ، وكلاهما عن أبي ذر.
  - ١٣٢٢. ولفضل الصلاة انظر ما سيأتي برقم (٢١٥٥٦).
- ١٣٢٣. وفي الباب عن أبي فاطمة، سلف برقم (١٥٥٢٧) ، وانظر له شواهد أخرى هناك.
  - ١٣٢٤. قال السندي: قوله: "ما ألوت" هو كدعوت، أي: ما قصرت.
- ۱۳۲٥. (۲) تصحف في (م) و (ر) و (ق) إلى: الشيباني بالشين المعجمة، وكذا في =." (۱)
- 1 ٣٢٦. "كل شهر صوم الدهر، ويذهب مغلة الصدر "قال: قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: رجس الشيطان (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٣٧/٣٥

- ۱۳۲۷. ۱۳۲۵ حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن معبد بن هلال، حدثني رجل، في مسجد دمشق، عن عوف بن مالك، عن أبي ذر، أنه قال: يا رسول الله، ما الصوم؟ قال: "قرض مجزئ (۲)" (۳)
  - .\٣٢٨
- (۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبمام الرجل التميمي. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك.
  - ١٣٢٩. وأخرجه الطيالسي (٤٨٢) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفي أوله قصة.
- ۱۳۳۰. وسلف عن أبي ذر برقم (۲۱۳۰۱) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد صام الدهر كله".
- ١٣٣١. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف بسند صحيح برقم (٧٥٧٧) دون قصة مغلة الصدر.
- ١٣٣٢. وقد ثبت في حديث ابن الشخير عن أعرابي مرفوعا: "من سره أن يذهب كثير من وحر صدره، فليصم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر"، سلف في "المسند" برقم (٢٠٧٣٧).
  - ١٣٣٣. قوله: "صوم شهر الصبر" أي: شهر رمضان.
- ١٣٣٤. "مغلة" بفتح الميم وتشديد اللام بمعنى الغل -بكسر الغين- وهو الغش والحقد، والمراد الفساد.
  - ۱۳۳۵. (۲) <mark>تصحف</mark> في (م) و (ق) إلى: فرض مجزئ!
- ١٣٣٦. (٣) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن عوف بن مالك، وباقي رجاله ثقات. عوف بن مالك: هو الأشجعي.
- ۱۳۳۷. وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (٢١٥٤٦) و (٢١٥٥٢) من طريق عبيد ابن الخشخاش عن أبي ذر، وإسناده ضعيف أيضا، =." (١)
  - ١٣٣٨. "شياطين؟ قال: "نعم "

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۹۳/۳٥

- " المسادة على الله الله الصلاة؟ قال: "خير موضوع، من شاء أقل، ومن شاء أكثر " قلت: قال: قلت: يا رسول الله الله فالصوم (١) ؟ قال: "قرض مجزئ (٢) ، وعند الله مزيد " قلت: يا رسول الله الله فأيها أفضل؟ قال: "أضعاف مضاعفة " قلت: يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال: "جهد من مقل، أو سر إلى فقير "
- ١٣٤٠. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم " قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: "نعم نبي مكلم " قال: قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: "ثلاث مائة وبضعة عشر، جما غفيرا "، وقال مرة: "خمسة عشر "، قال: قلت: يا رسول الله، آدم أنبي كان؟ قال: "نعم، نبي مكلم "
- ١٣٤١. قال: قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: "آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [البقرة: ٢٥٥] " (٣)

- (١) في (م): فما الصوم.
- (٢) تصحف في (م) إلى: فرض مجزئ.
- (٣) إسناده ضعيف جدا لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف أبي عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك.
  - ١٣٤٣. المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة.
- ١٣٤٤. وأخرجه مطولا ومختصرا ابن سعد ٣٢/١، والنسائي ٢٧٥/٨، والحاكم في "المستدرك" ٢٨٢/٢ من طرق عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، بهذا الإسناد.=."
- ١٣٤٥. "٢١٥٥٢ حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن أبي عمر (١) الشامي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه، فقال لي: "يا أبا ذر، هل صليت؟ "قلت: لا. قال: "قم فصل " قال: فقمت فصليت، ثم أتيته فجلست إليه، فقال: "يا أبا ذر، استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " قال: قلت: يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: "نعم "

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٣٢/٣٥

- ١٣٤٦. " يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ " قال: قلت: بلى بأبي أنت وأمى، قال: "قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة "
- ١٣٤٧. قال: قلت: يا رسول الله، فما الصلاة؟ قال: "خير موضوع، فمن شاء أكثر ومن شاء أقل " قال: قلت: فما الصيام، يا رسول الله؟ قال: "قرض مجزئ (٢) " قال: قلت: يا رسول الله فما الصدقة؟ قال: "أضعاف مضاعفة، وعند الله مزيد " قال: قلت: أيها أفضل

- =وأخرجه الدارمي (٢٧٢٥) ، وابن ماجه (٤٢٢٠) ، والنسائي في "الكبرى" .1889 (١١٦٠٣) من طريق معتمر بن سليمان، وابن حبان (٦٦٦٩) ، والحاكم ٤٩٢/٢ من طريق النضر بن شميل، والطبراني في "الأوسط" (٢٤٩٥) من طريق عبد الرحمن بن حماد الشعيثي، ثلاثتهم عن كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد.
  - ١٣٥٠. واقتصروا فيه غير ابن حبان والطبراني على أوله إلى قوله: "لكفتهم".
    - ١٣٥١. وانظر ما سلف برقم (٢١٢٩١).
      - (١) في (م): عمرو.
    - (٢) تصحف في (م) و (ق) إلى: فرض مجزئ.." <sup>(١)</sup>
- ١٣٥٢. "حدثني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الربا في النسيئة (1)"
- ١٣٥٣. ٢١٧٩٦ حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا يحيى بن قيس المأربي (٢) ، قال: سألت عطاء، عن الدينار بالدينار وبينهما فضل، والدرهم بالدرهم قال: كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير: إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ابن عباس، فقال: إني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد، حدثني أن

| 1٣٥ | .1708 |
|-----|-------|
|-----|-------|

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٣٧/٣٥

- (۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم الصائغ وهو ابن ميمون فقد روى له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي، وهو ثقة.
  - ١٣٥٥. عطاء: هو ابن أبي رباح.
- ١٣٥٦. وأخرجه البزار في "مسنده" (٢٥٥٨) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
- ١٣٥٧. وأخرجه مسلم (١٥٥٦) و (١٠٥١) و وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٦) و (٤٥٣) و والنسائي في "الكبرى" (٢١٧٤) ، وأبو عوانة (٤٢٤) و (٥٢٥) و (٢٢٤) ، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة" (١٧) ، والطحاوي ٤/٤٢، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٠١، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨) و (٤٣١) و (٤٣٠) و (٤٣٠
  - ۱۳۵۸. وانظر (۲۱۷٤۳).
- ١٣٥٩. (٢) تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى: المازي، والتصويب من كتب المشتبه والأنساب.." (١)
- مولى لأم سلمة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى واد قال: مولى لأم سلمة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى واد قال: فجعلت أعبر الناس أو أحملهم، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما كنت اليوم إلا سفينة " أو " ما أنت إلا سفينة " قيل لشريك: " هو سفينة مولى أم سلمة " (٢) اليوم إلا سعيد بن جمهان، عن سلمة، أخبرنا سعيد بن جمهان، عن سفينة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٢٩/٣٦

١٣٦٣. = صدوق من رجال أصحاب السنن.

١٣٦٤. وانظر (٢١٩١٩).

- (۱) تصحف في (م) و (ر) إلى: البجلي، والمثبت من (ظ ٥) وكتب المشتبه، والنخلي، قال السمعاني في "الأنساب": بفتح النون وسكون الخاء المعجمة، نسبة إلى النخل، وظني أنها القرية المعروفة التي على ستة فراسخ من مكة.
- (۲) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ، وعمران النخلي: هو ابن عبد الله بن كيسان، روى عنه ابنه حماد، وشريك، وذكره ابن حبان في "الثقات". وأما ما وقع في "الجرح والتعديل" ٢/٠٠٠ من ذكر رواية لأبي نعيم عنه، فهو خطأ، فإن أبا نعيم إنما يروي عن ابنه حماد المذكور كما وقع في "الجرح والتعديل" نفسه ٣/٥٤، وكما في "الأنساب" للسمعاني في مادة والتعديل" نفسه ٣/٥٤، وكما في "الأنساب" للسمعاني في مادة (النخلي).

١٣٦٥. وانظر ما سلف برقم (٢١٩٢١).

١٣٦٦. قال السندي: قوله: "أعبر الناس" يقال: عبر النهر كنصر: إذا قطعه، فالظاهر أن نصب الناس بنزع الخافض، أي: أعبر بهم.." (١)

١٣٦٧. "٢١٩٦٢ - حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، أن أبا المصبح الأوزاعي، حدثهم قال: بينا نسير في درب قلمية (١) إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمي، رجلا يقود فرسه في عراض الجبل: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار، فهما حرام على النار "

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٣/٣٦

- ١٣٦٩. = مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وجاء عندهم تعيين الصلاة بالمكتوبة.
- ١٣٧٠. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣٠٣/٧، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" (١٥٨٤) من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، عن منصور بن حيان، به.
  - ١٣٧١. وسيأتي برقم (٢١٩٦٤) عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن منصور.
- ١٣٧٢. وفي الباب عن أنس بن مالك. سلف بسند صحيح برقم (١١٩٦٧) وانظر تتمة شواهده عنده.
  - (١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: قلمتة.
- (۲) إسناده صحيح، ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، وأبو المصبح الأوزاعي: هو المقرئي الحمصي، وأبو عبد الله المذكور في القصة: هو جابر بن عبد الله الصحابي، وهو الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك بن عبد الله الخثعمي ذكره البخاري في "تاريخه" في الصحابة، وتبعه ابن حبان، وقيل: لم يكن له صحبة وإنما كان من التابعين والله أعلم، وهذا الحديث قد سمعه من جابر بن عبد الله، وقد مضى في مسنده برقم (١٤٩٤٧) من طريق ألى المصبح، عنه بالمرفوع دون ذكر القصة.
- ١٣٧٣. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٦/ورقة ٢١٦ من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
- ١٣٧٤. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٦٦١) ، وفي "مسند الشاميين" (٦٠٩) =." (١)
- ١٣٧٥. " المسلمان، عن أبي إسحاق، عن مطر بن عكامس، قال: قال رسول الله حديج (٢) أبو سليمان، عن أبي إسحاق، عن مطر بن عكامس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقدر لأحد يموت بأرض، إلا حببت إليه وجعل له إليها حاجة " (٣)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٩٤/٣٦

۱۳۷۷. = وأخرجه ابن قانع 7.7 ، والطبراني في "الكبير" 7.7 ( 1.7 ) ، والحاكم 1.7 والحاكم 1.7 و 1.7 من طرق عن أبي إسحاق، به.

- ۱۳۷۸. وانظر ما بعده.
- ١٣٧٩. وفي الباب عن أبي عزة، سلف برقم (١٥٥٣٩)، وإسناده صحيح.
- ١٣٨٠. وعن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (٤٢٦٣) ، والحاكم ٤١/١ و ٤٢ و٣٦٧.
  - ١٣٨١. وعن جندب بن سفيان عند الحاكم ٣٦٧/١.
  - ۱۳۸۲. وعن عروة بن مضرس عند الحاكم ۱/۳۶۸-۳۶۸.
  - ١٣٨٣. وعن أبي هريرة عند القضاعي في "مسند الشهاب" (١٣٩١).
- ١٣٨٤. قال السندي: قوله: "جعل له إليها حاجة" حتى يذهب إلى تلك الأرض قضاء لحاجته فيكون الموت بما، وهو لا يدري.
  - (١) وقع في (م) و (ر) زيادة: حدثني أبي، وهو خطأ أيضا.
    - (٢) تصحف في (م) و (ر) إلى: خديج، بالخاء المعجمة.
- (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حديج أبو سليمان لا يعرف كما قال الحسيني في "الإكمال"، لكنه استدرك فقال تبعا لابن العراقي : ولعله حديج بن معاوية. وتعقبه الحافظ فقال: هو هو بلا تردد، وهو مترجم في "التهذيب" وأن كنيته أبو سليمان. قلنا: ولم نقف على هذه الكنية لحديج بن
  - ١٣٨٥. معاوية فيما بين أيدينا من المراجع.
    - ١٣٨٦. وانظر ما قبله.." (١)
- ١٣٨٧. "٢١٩٩٢" حدثنا وكيع، عن النهاس بن قهم، حدثني شداد أبو عمار، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ست من أشراط الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم، وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم، وأن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٠٩/٣٦

يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم فيسيرون في ثمانين بندا (١) ، تحت كل بند اثنا عشر ألفا " (٢)

.\\\

۱۳۸۹. = "الكبرى" (۷۷۷)، وأبو عوانة (۲۷)، والطبراني في "الكبير"  $\cdot$   $\cdot$  / (۲۰۲)، وابن منده في "الإيمان" (۱۰۷) و (۱۰۸)، وابن حبان (۲۱۰) من طرق عن أبي إسحاق، به. وزاد البخاري ومسلم والطبراني وابن منده في موضعه الثاني: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا" وستأتي هذه الزيادة بنحوها برقم (۲۱۹۹۶) و أبشر به الناس؟ من طريقي عمرو بن ميمون والأسود بن هلال.

١٣٩٠. ولفظ أبي داود "كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له: عفير".

۱۳۹۱. وسیأتی من طریق أنس بن مالك بالأرقام (۲۱۹۹۳) و (۲۲۰۹۸) و (۲۲۰۹۲) و (۲۲۰۹۲) و (۲۲۰۹۷) .

١٣٩٢. وسيأتي من طريق الأسود بن هلال برقم: (٢١٩٩٥) و (٢٢٠٠٤) .

١٣٩٣. وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي برقم (٢٢٠٠٦).

١٣٩٤. وسيأتي من طريق أبي عثمان النهدي برقم (٢٢٠٣٩).

١٣٩٥. وسيأتي من طريق أبي العوام برقم (٢٢٠٤٠).

١٣٩٦. وسيأتي من طريق أبي رزين برقم (٢٢٠٤١).

١٣٩٧. وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن غنم برقم (٢٢٠٧٣) ، كلهم عن معاذ.

۱۳۹۸. وانظر ما سیأتی برقم (۲۱۹۹۸) و (۲۲۰۲۸).

(۱) تصحف في (م) إلى "نبذا.. نبذ" والصواب ما أثبتناه، وهو العلم الكبير.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، النهاس بن قهم ضعيف، وشداد أبو عمار -وهو ابن عبد الله الأموي- لم يدرك معاذا. =." (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣١٨/٣٦

١٣٩٩. "٢٢١٥٠" - حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن بجير، (١) حدثنا سيار:

.\٤..

- 1.٤٠١. = العدوي، كذا صرح باسمه عمر بن سهل المازي عن شعبة عند أبي نعيم في "الحلية" ١٦٥/، وكذلك سماه ابن حبان في "صحيحه" عقب الحديث (٣٤٢٥) ، والحاكم في "مستدركه" ٢٢١/١، وأقره الذهبي، ونسبه شعبة هلاليا كما جاء في بعض طرق الحديث، وذكره عنه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٦٤٦، وكذلك أورده ابن السمعاني في موضع من كتابه "الأنساب" ٤/١٦١، فقال: "حميد بن هلال بن هبيرة العدوي الهلالي"، وقال في موضع آخر ٤/١٦١: "حميد بن هلال العدوي" دون قوله: "الهلالي"، وحميد هذا ثقة من رجال الشيخين، قلنا: وهذه فائدة عزيزة تستدرك على "التهذيب" وفروعه الذين ذكروا أبا نصر الهلالي في الكنى وعدوه في المجاهيل، والإمام
- 1 ٤٠٢. الذهبي مع كونه تابع المزي في هذا الخطأ في "التهذيب" و "الميزان"، فقد وافق الحاكم على أنه حميد بن هلال، وأقره عليه في "مختصره".
- 12. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٩٣) ، وابن حبان (٣٤٢٦) ، والحاكم ٢/١١، وأبو نعيم في "الشعب" (٣٥٨٧) من طريق عبد الصمد في "الحلية" ٥/٥٧١ و١٧٥/٥ والبيهقي في "الشعب" (٣٥٨٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم نسبة أبي نصر في إسناده هلاليا.
- 12.4. وأخرجه النسائي ١٦٥/٤ من طريق يعقوب الحضرمي، و١٦٥-١٦٦ من طريق يعيى بن كثير، وأبو نعيم ١٦٥/١ من طريق عمر بن سهل المازني، ثلاثتهم عن شعبة، به. وصرح عمر بن سهل المازني، عن شعبة باسم أبي نصر، فقال: عن أبي نصر حميد بن هلال. وصرح ١٤٠٥. وانظر (٢٢١٤٠).
- (۱) تصحف في (م) وسائر الأصول الخطية إلى: "عبد الله بن بحير" بالحاء المهملة، والصواب: "عبد الله بن بجير" بضم الباء وبالجيم كما أثبتناه،

وهو كذلك على الصواب في "أطراف المسند" ١٨/٦، و"إتحاف المهرة" ٢٢٧/٦، وعامة المصادر التي خرجت الحديث.." (١)

الخبائري، (١) وأبي اليمان الهوزني، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخبائري، (١) وأبي اليمان الهوزني، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب ". فقال يزيد بن الأخنس السلمي والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإن (٢) ربي قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزادني ثلاث حثيات ". قال: فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: "كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع ". يشير بيده. قال: " فيه مثعبان من ذهب وفضة ". قال: فما حوضك يا نبي الله؟ قال: " ماء (٣) أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها، ولم يسود وجهه أبدا " (٤)

<sup>.\ £ •</sup> Y

۱٤٠٨ = هريرة السالف برقم (۸۷۸۰) .

١٤٠٩. وقوله: "يجير": من أجار، بمعنى: أعطى الأمان، أي: إن أمان بعضهم يمضي على الجميع.

<sup>(</sup>١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: "الخبائزي".

<sup>(</sup>٢) في (م): "كان"، والمثبت من سائر النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٣) لفظة "ماء" زيادة من (ظ ٥) ، وليست في (م) أو شيء من النسخ الخطية الأخرى.

<sup>(</sup>٤) صحيح، وهذا إسناد قوي من جهة سليم بن عامر الخبائري، رجاله رجاله رجال الصحيح، وأما أبو اليمان الهوزي متابع سليم بن عامر -وهو عام =." (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٦٦/٣٦

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٧٩/٣٦

الذا المحال الله على الله على الله الله الله الله الله على الله على الله عليه وسلم وهو الثانية عرض له فقال: يا رسول الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة فقال: يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله على الله علىه عنه عنه مضى الثانية عرض له فقال: يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله على الله قال: فسكت عنه مضى الثانية عرض له فقال: يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عليه وسلم حتى إذا اعترض في الجمرة الثالثة عرض له فقال: يا رسول الله عليه وسلم حتى إذا اعترض في الجمرة الثالثة عرض له فقال: يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عليه وسلم حتى إذا اعترض في الجمرة الثالثة عرض له فقال: يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عليه وسلم حتى إذا اعترض في الجمرة الثالثة عرض له فقال: يا رسول الله أي الجهاد أحب إلى الله عليه قال: "كلمة حق

.1211

1 \( 1 \) 1 \( 1 \) المد الأزدي البصري - أخطأ فيه، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وإنما هو عن يحيى، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، أو عن يحيى، عن أبي سلام، كذا رواه العامة عن يحيى، ورواية معمر عن العراقيين يقع فيها الوهم. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف

١٤١٣. الزهري.

١٤١٤. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٩٩١) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨١١٨) ، والشجري في "أماليه" ١٠٨-١٠٨.

- ١٤١٥. وانظر (٢٢١٤٦).
- (١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: أنس.
- (٢) تحرف في (م) إلى: يعلى.." (١)

١٤١٦. "المغنيات (١) ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام " (٢)

.\£\Y

- (١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: المغيبات.
- (٢) إسناده ضعيف جدا، عبيد الله بن زحر -وهو الإفريقي- وعلي بن يزيد -وهو ابن أبي هلال الألهاني- ضعيفان. خالد الصفار هكذا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٨٢/٣٦

وقع مسمى في رواية الإمام أحمد، وكذلك أخرجه البيهقي من طريقه، وهو تحريف فيما قاله الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (٢٧٠)، صوابه: خلاد الصفار كما جاء مسمى عند الطبري والطبراني. وخلاد الصفار هذا: هو ابن عيسى، ويقال: ابن مسلم، وهو صدوق لا بأس به من رجال الترمذي وابن ماجه.

١٤١٨. وأخرجه البيهقي ٦/٤١-١٥ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.

١٤١٩. وأخرجه الطبري في "التفسير" ٢١/٦١، والطبراني (٧٨٦٢) من طريق وكيع، به.

١٤٢٠. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "إتحاف الخيرة" (٣٦٦٨) و (٢٧٩٤)، والطبري ٢١/٦٠، والطبراني (٢٨٠٤) و (٧٨٠٥) من طريق مطرح ابن يزيد، وأحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" (٢١٥)، والحارث بن أبي أسامة بإثر (٧١٠٥) من طريق محمد بن عبد الله الفزاري، والطبراني (٧٨٥٥) من طريق يحيى بن أبوب، و (٧٨٦١) من طريق ليث بن أبي سليم،

۱٤۲۱. أربعتهم عن عبيد الله بن زحر، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، ورواية الطبراني (۲۲۲۹) وسيأتي (۷۸۰٤) وابن منيع والحارث (۲۲۲۹) مطولة بنحو الرواية الآتية برقم (۲۲۲۸)، وسيأتي برقم (۲۲۲۸)، ومطولا برقم (۲۲۲۸) و (۲۲۳۰۷).

١٤٢٢. وأخرجه الحميدي (٩١٠) عن ابن عيينة، عن مطرح، عن عبيد الله بن زحر، عن القاسم، به.

18 18 19 ... وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٨) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عاصم، عن =."(١) ١٤٢٤. "١٤٢١. "٢٢١١ - حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حريز، (١) حدثنا سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. مه. فقال: " ادنه، فدنا منه قريبا ". قال: فجلس قال: " أتحبه لأمك؟ " قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لأمهاتمم ". قال: " أفتحبه لابنتك؟ " قال: لا. والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال: " ولا الناس

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٠٣/٣٦

يحبونه لبناتهم ". قال: " أفتحبه لأختك؟ " قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لأخواتهم ". قال: " أفتحبه لعمتك؟ " قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لعماتهم ". قال: " أفتحبه لخالتك؟ " قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: " ولا الناس يحبونه لخالاتهم ". قال: فوضع يده عليه وقال: " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه " قال (٢): فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. (٣)

.1270

(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. حريز: هو ابن عثمان الرحبي، وسليم بن عامر: هو الكلاعي الخبائري.

1277. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٦٧٩) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد.

١٤٢٧. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٧٥٩) ، وفي "الشاميين" (١٥٢٣) من طريق العلاء بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة. وإسناده ضعيف لضعف =." (١)

127۸. "٢٢١٢ - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز (١) ، حدثني سليم بن عامر، أن أبا أمامة حدثه، أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (٢)

1279. ٢٢٢١٣ – حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلام، أنه سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما، واقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة " (٣)

.127.

١٤٣١. = أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقى شيخ الطبراني فيه.

<sup>(</sup>١) <mark>تصحف</mark> في (م) و (ق) إلى: "جرير".

<sup>(</sup>٢) لفظة "قال" ليست في (م) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٤٥/٣٦

١٤٣٢. وانظر ما بعده.

- (١) تصحف في (م) و (ق) إلى: "جرير".
- (٢) إسناده صحيح كسابقه. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني.
- ١٤٣٣. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٦٧٩)، وفي "الشاميين" (١٠٦٦)، من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
  - ١٤٣٤. وانظر ما قبله.
  - ١٤٣٥. (٣) حديث صحيح، وقد سلف الكلام على إسناده عند الرواية (٢٢١٤٦).
- ١٤٣٦. يزيد: هو ابن هارون السلمي الواسطي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي اليمامي، وأبو سلام: هو ممطور الأسود الحبشي.." (١)
- ۱٤٣٧. "٢٢١٦ حدثنا عصام بن خالد، حدثنا حريز (١) ، عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (٢)
  - .\£٣A
- ١٤٣٩. = وأخرجه الطبراني (٨٠٥٨) من طريق مبارك بن فضالة، عن أبي غالب البصري، عن أبي أمامة مرفوعا: "يخرج من النار بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر". وفيه أبو غالب البصري، مختلف فيه، وهو ممن يعتبر به في المتابعات والشواهد، ومبارك بن فضالة مدلس، وقد عنعنه.
- 1 ٤٤٠. وأخرجه الطبراني (٨٠٥٩) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب البصري، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مضر، ويشفع الرجل في أهل بيته، ويشفع على قدر عمله". ورجال إسناده ثقات غير أبي غالب، فهو ضعيف يعتبر به كما سلف.
- 1 ٤٤١. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين-: ربيعة، ومضر" شواهد، انظرها عند حديث أبي سعيد الخدري السالف

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦/٣٦

برقم (١١١٤٨) ، ونزيد في شواهده هنا: ما أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" ص ١٢٦ عن أبي عامر العقدي، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، ليخرجن من النار بشفاعة رجل من أمتي ما هو من بيتي أكثر من ربيعة ومضر". وهذا مرسل رجاله ثقات.

1 ٤٤٢. وقوله: "أوما ربيعة من مضر؟ " هكذا وقع في (م) والأصول الخطية التي بأيدينا، وهذا خلاف المعروف؛ فإن ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان، وهما جذما العرب العدنانية، وليس أحدهما من الآخر، والله أعلم.

- (۱) ت<mark>صحف</mark> في (م) و (ق) إلى: "جرير"، والمثبت من (ظ ٥) و"أطراف المسند" ٢٣/٦.
- (٢) صحيح بطرقه وشواهده دون قوله: "فقال رجل: يا رسول الله.. إلخ" كما سلف بيانه في الرواية السابقة.." (١)

.\ £ £ £

(١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: فرض مجزئ.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩/٣٦

- (٢) إسناده ضعيف جدا كسابقه.
- ٥٤٤٥. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٨٧١) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
- 1827. وأخرج ابن حبان (٢١٩٠)، والطبراني في "الكبير" (٧٥٤٥)، وفي "الأوسط" (٢٠٤٥)، وفي "الأوسط" (٢٠٤٥)، وفي "الشاميين" (٢٨٦١)، والحاكم ٢٦٢/٢ من طريق زيد ابن سلام، عن أبي سلام، قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: "نعم مكلم"، قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ = ." (١)
- 1 ٤٤٧. "عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليهم، (١) ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له " (٢)
- 18٤٨. ٢٢٣١٩ حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أنه قال: " ومن علم علما أجري له مثل ما علم " (٣)
- مهدي مهدي حدثني مهدي حدثني مهدي حدثني مهدي حدثني مهدي الرحمن: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني مهدي بن جعفر الرملي، حدثنا ضمرة، عن السيباني (٤) واسمه يحيى بن أبي عمرو، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي،

  - (۱) في (م): "عليه"، وما أثبتناه من (ظ ٥) و (ر).
- (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبحام الراوي له عن أبي أمامة، وابن لهيعة -وهو عبد الله الحضرمي المصري- سيئ الحفظ، لكن رواية عبد الله بن المبارك عنه ارتضاها بعض أهل العلم. يحيى بن إسحاق: هو البجلي السيلحيني.
  - ١٤٥١. وانظر (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٦١٩/٣٦

- ١٤٥٢. (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٢٤٧).
  - ١٤٥٣. حسن: هو ابن موسى الأشيب.
- ١٤٥٤. (٤) تصحفت في (م) وسائر النسخ الخطية عدا (ظ ٥) إلى: "الشيباني"، والمثبت من (ظ ٥)..." (١)
- 1 ٤٥٥. " . ٢٢٤٠٠ حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ميمون أبو محمد المرئي (١) التميمي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي،
  - .1207
- 160٧. = -وهو ابن أبي سليم- ضعيف وقد اضطرب في هذا الحديث، وشيخه أبو الخطاب غير منسوب لم يرو عنه غير ليث وهو مجهول. وأبو زرعة -وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني-روايته عن ثوبان مرسلة، بينهما أبو إدريس الخولاني كما سيأتي.
- ١٤٥٨. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٥٥٠٣) من طريق أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
- 1 ( ) وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٩٥ و ٥٨٧، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إنحاف الخيرة" للبوصيري (٦٧١٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٤١٥) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس الخولاني، عن ثوبان.
- ١٤٦٠. وأخرجه أبو يعلى في "الكبير" (٦٧١٥) من طريق إسماعيل بن عياش، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٦٥٦) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي إدريس، عن ثوبان ليس فيه أبو زرعة.
- 1871. وأخرجه البزار (١٣٥٣ كشف الأستار) من طريق عبد الواحد بن زياد، والطحاوي (٥٦٥٥) من طريق هريم بن سفيان، كلاهما عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان. ليس فيه أبو الخطاب. وقال البزار عقبه: قوله: "الرائش" لا نعلمها إلا من هذا الطريق.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٦/٣٦

- ١٤٦٢. وأخرجه الحاكم ١٠٣/٤ من طريق ابن أبي زائدة، عن ليث، عن أبي زرعة، عن ثوبان. ليس فيه أبو الخطاب ولا أبو إدريس.
- ١٤٦٣. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥٣٢)، وذكرت شواهده هناك. (١) تصحفت في (م) إلى: المزني.." (١)
- 1157. "٢٢٤١٦" حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي، حدثنا بقية، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، فذكر معناه بإسناده (١)
- 1570. 1570 حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله (٢) بن عبيد الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم " (٣)
  - .\٤٦٦
  - ١٤٦٧. = قال السندي: قوله: "فقد دخل" أي: فعليه إثم الداخل بلا إذن.
    - ١٤٦٨. "حقن" بفتح فكسر، أي: حابس للبول.
      - ١٤٦٩. "حتى يتخفف" بإخراج ما حبسه.
- (۱) صحيح لغيره دون قصة دعاء الإمام لنفسه، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد-، ويزيد بن شريح قد اضطرب في هذا الحديث كما أشرنا في الحديث السابق.
- 127. وأخرجه ابن ماجه (٦١٩) و (٩٢٣) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" / ٣٥٥/، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١٩/١-١٢٠، والطبراني في "مسند الشاميين" (١١١٣) ، والبيهقي ٣/٩٦-١٣٠، والمزي في ترجمة شداد بن حي أبي حي المؤذن من "مقذيب الكمال" ٣٩٣/١٢ من طرق عن بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. ورواية ابن قانع مختصرة بالقسم الأول، ورواية ابن ماجه (٩٢٣) مختصرة بالقسم الثاني، وروايته (٩٢٣) مختصرة بالقسم الثاني.

١٤٧١. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٨٦/٣٧

- ۱٤٧٢. (٢) <mark>تصحفت</mark> في (م) و (ق) إلى: عبد الله.
- 1 ٤٧٣. (٣) إسناده ضعيف، زهير -وهو ابن سالم العنسي- روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: حمصي منكر الحديث. =. " (١)
  - ١٤٧٤. "حديث أبي هاشم بن عتبة
- معرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فدخل عليه معاوية يعوده سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فدخل عليه معاوية يعوده فبكى. فقال له معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك (١) أم على الدنيا؟ فقد ذهب صفوها. فقال: على كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، فوددت أبي اتبعته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعلك أن تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع (٢) المال خادم ومركب في سبيل الله " فوجدت فجمعت (٣)
  - .\٤٧٦
  - (١) قوله: يشئزك <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: يشتزك.
    - (٢) في (ظ٥): جميع.
- (٣) إسناده ضعيف لجهالة حال سمرة بن سهم: وهو الأسدي. قال ابن المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غير أبي وائل، وقال الذهبي في "الميزان": تابعي لا يعرف، وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الكوفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل.
- ١٤٧٧. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧١٩٩)، والبيهقي في "الشعب" (١٠٣٩٢) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد.
- "الآحاد والمثاني عاصم في "الآحاد والمثاني" وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" وأخرجه ابن أبي شيبة (7) من طريقين عن =." (7)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩٧/٣٧

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۱۶۸/۳۷

1 ٤٧٩. "في أمرهم فإن كانواكما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا. ثم قال: بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم (١) فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء ومدقه وأمانته وعفافه، " فدعانا: إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمر بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء. وفانا عن: الفواحش، وقول الزور، وأكل

\_\_\_\_\_.\£\.

1 ١٤٨١. "خالد بن سمير (١) قال: قدم علينا عبد الله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: "عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد، فجعفر، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة الأنصاري " فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال: " امضوا، فإنك لا تدري أي ذلك خير ". قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ناب خبر، أو ثاب خبر، شك عبد الرحمن، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، خبر، شك عبد الرحمن، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو،

<sup>(</sup>١) في (م): ليسألهم.

<sup>(</sup>٢) <mark>تصحف</mark> في (م) و (ظ٢) إلى: نسبي.." <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٧٢/٣٧

فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له ". فاستغفر له الناس، " ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ". فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه (٢) وقال: " اللهم هو سيف من

.\£\Y

- (١) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: شمير.
- (٢) كذا في (م) والنسخ الخطية وسنن النسائي، ووقع في ابن حبان: "ضبعيه" بمعنى عضديه، وفي "شرح المشكل": يديه، وكلاهما بمعنى، وإليه نميل.." (١)

بن سمير (١) قال: قدم علينا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير (١) قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري وكانت الأنصار تفقهه فأتيته، وهو في حواء شريك بن الأعور الشارع على المربد، وقد اجتمع عليه ناس من الناس فقال: حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال: "عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد، فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة الأنصاري ". فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: " امضه؛ فإنك لا تدري أي ذلك خير ". فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ناب خبر، أو بات خبر، أو ثاب خبر شك عبد الرحمن، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا، فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له ". فاستغفر له الناس. " ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٤٥/٣٧

\_\_\_\_\_.\£\£

١٤٨٥. = بعد "لا" الجازمة وهو جائز في قلة على لغة من يهمل "لا" الناهية، فلا يجزم بحا حملا على "لا" النافية، والجادة ولا يستنج بحذف الياء. انظر "شواهد التوضيح" ص ٢٠ لابن مالك.

## (۱) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: شمير.." <sup>(۱)</sup>

عبد الله بن أبي قتادة قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ولم يحرم أبو قتادة قال: وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة (١) ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة (١) ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابي، فضحك بعضهم إلى بعض فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فحملت عليه، فأثبته فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أرفع فرسي شأوا، وأسير شأوا، ولقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته وهو بتعهن: وهو مما يلي السقيا فأدركته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرئونك السلام ورحمة الله، وقد خشوا أن يتقطعوا دونك، فانتظرهم قال: فانتظرهم. قلت: وقد أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة.

.\ £ \ Y

١٤٨٨. = والترمذي (٨٤٨) ، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ١٩٩٤، والبعوي في "شرح والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٧٣/٢-١٧٤، والبيهقي ١٨٧/، والبغوي في "شرح السنة" بإثر الحديث (١٩٨٨) . ولم يشر الشافعي إلى الاختلاف في الرواية، فقال: مثل حديث أبي النضر حسب.

١٤٨٩. وأخرجه البخاري بإثر الحديثين (٢٥٧٠) و (٥٤٠٧) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. ولم يسق لفظه.

١٤٩٠. وانظر ما سلف برقم (٢٢٥٢٦).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٥٧/٣٧

ولم تفتكم الصلاة إنما تفوت اليقظان، ولا تفوت النائم هل من ماء؟ "قال: فأتيته بسطيحة، ولم تفتكم الصلاة إنما تفوت اليقظان، ولا تفوت النائم هل من ماء؟ "قال: فأتيته بسطيحة، أو قال: ميضأة، فيها ماء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفعها إلي وفيها بقية من ماء. قال: " احتفظ بها؛ فإنه كائن لها نبأ، وأمر بلالا فأذن فصلى ركعتين، ثم تحول في مكانه، فأمره فأقام الصلاة فصلى صلاة الصبح، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " إن كان الناس أطاعوا أبا بكر، وعمر فقد رفقوا بأنفسهم وأصابوا، وإن كانوا خالفوهما فقد خرقوا بأنفسهم ". وكان أبو بكر، وعمر حيث فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالا: للناس أقيموا بالماء حتى تصبحوا فأبوا عليهما، وانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر النهار، وقد كادوا أن يهلكوا عطشا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: " هل من عال (١) ؟ " قال: ثم رد الميضأة، وفيها نحو مما كان فيها قال فسألناه كم كنتم؟ فقال: كان مع أبي بكر، وعمر ثمانون رجلا، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر رجلا (٢) ؟

.1297

1 ٤ ٩٣. "أخذت العصفور فينزعه مني فيرسله ويقول: "أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة " (١)

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (م) و (ظ۲) إلى: "غال" بالغين المعجمة، وما أثبتناه من (ظ٥)، و"غاية المقصد" ورقة ٤٥.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن رباح، فمن رجال مسلم، =." (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٠/٣٧

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲٦٧/٣٧

189٤. ٢٢٧٠٩ - حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سعد بن أوس الكاتب، عن بلال بن يحيى العبسي (٢) ، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليستحلن

.1290

(۱) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن حرملة -وهو الأسلمي- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وعبد الله بن عباد كذا جاء في نسخ "المسند"، وكذلك عند البزار، ووقع في مصادر التخريج: ابن عبادة، ونظنه الصواب، وهو مجهول، وعبادة بن الصامت كذا وقع في "المسند" وعند البزار أيضا، وجاء في مصادر التخريج عبادة غير منسوب، وجعله يعقوب بن سفيان وابن أبي عاصم وابن قانع: عبادة الزرقي، وقال موسى بن هارون -كما في "الإصابة" ٣/٨٢٨-: هو عبادة الزرقي، ومن زعم أنه عبادة بن الصامت فقد وهم.

1897. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٩٣/٦، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه" ١٤٩٦، وابن قانع ١٩٧٨، والبزار (٢٧٢٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٩٧٩)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١٩٣/، والطبراني في "الكبير" (٥٥٣٣) من طرق عن أنس بن عياض أبي ضمرة، بهذا الإسناد. ووقع في إسناد ابن أبي عاصم والطبراني: عبد الله بن عبد الرحمن، بدل عبد الرحمن بن حرملة، وهو خطأ.

١٤٩٧. ووقع في إسناد ابن قانع المطبوع سقط يصحح من هنا.

١٤٩٨. وسيأتي برقم (٢٢٧٨٩).

١٤٩٩. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢١٨)، وذكرنا شواهده هناك.

٠٠٠٠. (٢) تصحف في (م) والنسخ الخطية غير النسخة الكتانية إلى: العنسي، بالنون!." (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٨٢/٣٧

10.۱. "\* ٢٢٧٥ - حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك بن الخير الزبادي (١)، عن أبي قبيل المعافري، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا "قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون (٢)

.10.7

١٥٠٣. = ابن سعيد الأموي، والبيهقي في "الدلائل" ٢/٣٦١ من طريق يونس بن بكير،

١٥٠٤. ثلاثتهم عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

١٥٠٥. وانظر (٢٢٧٤٢).

(١) تصحف في (م) إلى: الزيادي، بالياء المثناة.

- (٢) صحيح لغيره دون قوله: "ويعرف لعالمنا"، وإسناد هذا الحديث رجاله ثقات إلا أن أبا قبيل -وهو حيي بن هانئ بن ناضر لم يسمع من عبادة.
- ١٥٠٦. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٢٨) ، والحاكم ١٢٢/١ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والطحاوي (١٣٢٨) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
- ١٥٠٧. وأخرجه البزار في "مسنده" (٢٧١٨) ، والشاشي في "مسنده" (١٢٧٢) و (١٢٧٣) من طريق ابن لهيعة، عن أبي قبيل، به. ولم يذكر الشاشي في الموضع الأول قوله: "ويعرف لعالمنا".
- ۱۵۰۸. ویشهد له دون قوله: "ویعرف لعالمنا" حدیث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (۲۷۳۳)، وانظر بقیة شواهده هناك.
- 9 · 0 · 1. تنبيه: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيحه" (٢١٩٦) لقوله: "ويعرف لعالمنا" شاهدا من حديث ابن عباس، وعزاه للطبراني، وهو خطأ إنما الذي عند الطبراني في "الكبير"

- ١١/ (١٢٢٧٦) : "ويعرف لنا حقنا"، وهو كذلك في "المجمع" ١٤/٨، وإسناده تالف لا يفرح به..." (١)
- ١٥١٠. "٢٩٣٨ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا زهير، عن واصل بن حيان (١) البجلي، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الكمأة دواء للعين (٢) ، وإن العجوة من فاكهة الجنة، وإن هذه الحبة السوداء، قال: ابن بريدة يعني الشونيز الذي يكون في الملح، دواء من كل داء إلا الموت " (٣)

۱۵۱۱. = وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (۱٤۹۷۹)، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.

١٥١٣. ونزيد في شواهده هنا: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اللالكائي في "شرح

١٥١٤. أصول الاعتقاد" (١٥٢١) .

- (١) تصحف في (م) إلى: "حبان" بالباء الموحدة.
- (٢) في (م): "العين"، وفي نسخة على حاشية (ظ ٥): "من دواء العين".
- (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، واصل بن حيان البجلي غلط في اسمه زهير -وهو ابن معاوية الجعفي-، والصواب صالح بن حيان القرشي فيما قاله الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم، وقد رواه غير زهير على الصواب كما سيأتي في الرواية (٢٢٩٧٢) وفي تخريجها، وصالح هذا ضعيف.

١٥١٥. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٦٧٦) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. ولم يذكر الحبة السوداء.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٦/٣٧

- ١٥١٦. ورواه على الصواب محمد بن عبد الله بن نمير عند أبي يعلى في "الكبير" كما في "إنحاف الخيرة" (٥٢٨٧) ، وعبدة بن سليمان عند ابن عدي في "الكامل" ١٣٧١/٤، فقالا: عن صالح بن حيان، به.
- ١٥١٧. ورواه على الصواب أيضا محمد بن عبيد الطنافسي، فقال: عن صالح بن حيان كما سيأتي برقم (٢٢٩٧٢) ، وفي أوله قصة. =." (١)
- ۱۰۱۸. "۲۲۹٤٥" حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا ابن أبي غنية (۱) ، عن الحكم (۲) ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله عليه وسلم يتغير فقال: " يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ " قلت: بلى يا رسول الله. قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه " (٣)

- ٠١٥٢. = الأزد من اليمن أيام سيل العرم، وأقاموا بمكة، وسار الآخرون إلى المدينة والشام وعمان.
- (۱) تصحف في (م) و (ق) إلى: "ابن أبي عيينة"، وما أثبتناه من (ظ ٥) و "أطراف المسند" ٦٢٨/١ ومصادر تخريج الحديث، وهو الصواب.
- (٢) تحرف في (م) إلى: "الحسن"، والمثبت من سائر الأصول و"أطراف المسند" ٦٢٨/١، ومن مصادر التخريج.
- (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي غنية: هو عبد الملك بن حميد الخزاعي، والحكم: هو ابن عتيبة الكندي.
  - ١٥٢١. وهو في "فضائل الصحابة" للمصنف (٩٨٩).
- ١٥٢٢. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨/٦٦-٨٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٥٧)، وأبو ، والنسائي في "الكبرى" (٨١)، وفي "خصائص علي" (٨٢)، والحاكم ١١٠/٣، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (١٢٣٠)، وفي "أخبار أصبهان" ٢٩/٢-١٣٠،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١/٣٨

وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٢/ورقة ٢٠٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. واقتصر أبو نعيم في "أخبار

١٥٢٣. أصبهان" على قوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه". وسقط من إسناد مطبوع ابن أبي عاصم: الحكم. =." (١)

١٥٢٤. "٢٣٠٣٧ – حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا الحسين بن واقد، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الإنسان ثلاث مائة وستون مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم بصدقة ". قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: " النخاعة تراها في المسجد فتدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئك " (١)

۲۳۰۳۸ – حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب
 (۲) ، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح، فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى (٣) أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا

.1017

١٥٢٧. = الصحابة" بإثر الحديث (١٢٣١) من طريق يوسف بن يزيد أبي معشر البراء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٥١م) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن علي بن سويد بن منجوف، به. ولم يسق أبو نعيم والطحاوي لفظه.

١٥٢٨. وانظر (٢٢٩٦١) ، وما سلف برقم (٢٢٩٤٥) .

(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي سلف الكلام عليه عند الرواية (۱) . (۲۲۹۹۸).

١٥٢٩. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٩) ، وابن حبان (١٦٤٢) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٦١٤) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.

.١٥٣٠. (٢) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: "أبي خياب".

١٥٣١. (٣) في (م) وحدها: "أتبي إلى".." (٢)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٢/٣٨

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۱٤٥/٣٨

- ١٥٣٢. "٢٣٠٦٧ حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، حدثني جار لخديجة بنت خويلد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: " أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا "، قال: فتقول خديجة: حل (١) العزى، قال: " كانت صنمهم التي يعبدون ثم يضطجعون " (٢)
- ١٥٣٣. ١٥٣٣ حدثنا أسباط، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (٣) يقول: " من تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت بيوم، قبل الله منه "،

١٥٣٥. = وعن أبي الدرداء عند الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" ٢٩٩/٧ -٣٠٠ بلفظ: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: أي رب، أمريني هذا، فيؤخذ بأيديهما جميعا فيقذفان في النار". قال الهيثمي: ورجاله كلهم ثقات. ٢٥٣٦. وعن أبي الدرداء عند الطبراني أيضا كما في "المجمع" ٢/٠٠٠: "يقعد المقتول بالجادة، فإذا مر به القاتل أخذه، فيقول: يا رب، هذا قطع على صومي وصلاتي، قال: فيعذب القاتل والآمر به". قال الهيثمي: وفيه شهر بن حوشب، وقد وثق، وفيه ضعف.

- (۱) تصحف في (م) إلى: خل، بالخاء المعجمة، وما أثبتناه من النسخ الخطية، ومعناه: صف وانعت، وقد فاتنا التنبيه على هذا التصحيف في مكرره السالف برقم (١٧٩٤٧) ، والله تعالى ولى التوفيق.
- (۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وإبحامه لا يضر. وهو مكرر (۱۷۹٤۷) سندا ومتنا.
- (٣) قوله: "قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم" أثبتناه من (ظ ٥) ..." (١)

١٥٣٧. "حديث يحيي بن حصين بن عروة عن جدته

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٦/٣٨

١٥٣٨. ١٥٣٦ – حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثناه يحيى بن حصين بن عروة، قال: حدثتني جدتي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا " (١)

١٥٣٩. ١٥٣٦ - حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن يحيى بن حصين، عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " يرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين "، قالوا في الثالثة: والمقصرين؟ قال: " والمقصرين " (٢)

. ١٥٤٠. ٢٣٢٣٣ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن ابن (٣) بجاد، عن جدته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ردوا السائل ولو بظلف شاة محترق، أو محرق " (٤)

.1021

- (۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٦٦٤٦).
- (۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٦٦٤٧) .
- (٣) لفظة "ابن" سقطت من (م) ، وتصحف في مكرره السالف برقم
   (٣) "بجاد" إلى: "نجاد"، فليصحح.
- (٤) إسناده حسن، وابن بجاد صوابه: ابن بجيد كما سلف بيانه عند مكرره السالف برقم (١٦٦٤٨) .." (١)

١٥٤٢. "٢٣٢٣٧ - حدثنا سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي، حدثتني جدتي ربعية ابنة عياض الكلابية، قالت: سمعت عليا يقول: "كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة " (١)

۲۳۲۳۸ – حدثنا معتمر بن سليمان، عن صباح، عن (۲) أشرس قال: سئل ابن عباس عن المد، والجزر، فقال: " إن ملكا موكل بقاموس البحر، فإذا وضع رجله فاضت، وإذا رفعها غاضت "، (۳)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۷۰/۳۸

- (۱) هذا أثر عن علي بن أبي طالب، وإسناده محتمل للتحسين من أجل ربعية بنت عياض الكلابية، وقد سلفت ترجمتها عند الحديث (١٥٩٥٠).
- ١٥٤٤. وأخرجه الدينوري في "المجالسة" (٦٣٤) ، والبيهقي في "الشعب" (٥٩٥٨) من طريق سعيد بن خثيم، به.
- ١٥٤٥. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١٠٩٨/٣ من طريق سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن عطية بن بسر -أو بسر ابن عطية عن علي، به. وفيه زيادة. وسليمان بن عمرو، قال ابن عدي: اجتمعوا على أنه يضع الحديث.
- 10٤٦. (٢) وقع في (م) و (ظ ٢) و (ق): بن، وهو كذلك في نسخة الحسيني كما في "الإكمال"، وجاء في نسخة (ظ ٥)، و"أطراف المسند" ٢٠/٤، و"التاريخ الكبير" للبخاري "٣٠٠/٤: عن أشرس، وصوبه الحافظ في "تعجيل المنفعة" وقال: "عن" تصحف إلى "بن"، وصباح غير منسوب.
- ١٥٤٧. (٣) إسناده ضعيف، صباح مجهول، وأشرس -وهو ابن الحسن، وقيل: ابن أبي الحسن المازي ذكره البخاري في "الكبير" وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن عدي: له أقل من عشرة أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". = . " (١)
- ١٥٤٨. "٣٤٩٩ حدثنا ابن نمير، حدثنا الأعمش، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن عمرو بن حنظلة قال: قال حذيفة: " والله لا تدع مضر عبدا لله مؤمنا إلا فتنوه أو قتلوه، أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون، حتى لا يمنعوا ذنب (١) تلعة "، فقال له رجل: أتقول هذا يا أبا (٢) عبد الله وأنت رجل من مضر؟ قال: لا أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)

|  | ١ | ٥ | ٤ | ٥ |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   | _ |   |

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۷۳/۳۸

- ١٥٥٠. = من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، به. وزاد في روايتي الطبراني: فقال أبو مسعود: هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، ووقع في رواية الحاكم قلب في المتن!
- ١٥٥١. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٧٠٥) من طريق هارون بن سعد، عن عمرو بن مرة، عن أبي ثور، فذكره دون قوله: "إن الرجل ليصبح مؤمنا.. إلخ" وقال عقبه: ولم يذكر هارون بن سعد في الإسناد: أبا البختري.
- ١٥٥٢. وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن سيرين، عن جندب بن عبد الله البجلي، عن حذيفة برقم (٢٣٣٨٨).
- ١٥٥٣. قال السندي: قوله: "بعث عثمان يوم الجرعة" بفتح جيم وراء، أو سكونها: موضع بالكوفة، كان به فتنة زمن عثمان رضي الله عنه، نزل فيه أهل الكوفة لقتال سعيد بن العاص لما بعثه عثمان أميرا عليها.
  - ١٥٥٤. "فخرجوا" أي: أهل الكوفة.
    - ١٥٥٥. "فلترجعن" أي: الفتنة.
  - ١٥٥٦. "ما معه منه": أي: من الإيمان.
  - ١٥٥٧. "ينكس" ضبط بتشديد الكاف، أي: يجعله مقلوبا معكوسا.
    - (١) ت<mark>صحف</mark> في (م) إلى: ذئب.
    - (٢) لفظة "أبا" سقطت من (م) و (ظ ٢).
- (٣) حدیث صحیح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح غیر عمرو (1) بن = ."
  - ١٥٥٨. "حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- ١٥٥٩. ٢٣٤٨٤ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد الحذاء، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس (١) قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل، عن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۳۷۲/۳۸

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيته فحدثني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ربحم أعلم بحم، وهو خلقهم وهو أعلم بحم، وبما كانوا عاملين " (٢)

.107.

- (١) ت<mark>صحف</mark> في (م) إلى: ابن عياش.
  - (۲) إسناده صحيح.
- ١٥٦١. وقد سلف برقم (٢٠٦٩٧) عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار.
- 1077. وقد بينا هناك أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون وارتضاه جمع من المفسرين والمتكلمين هو أنهم من أهل الجنة.." (١)
  - ١٥٦٣. "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " (١)
- ١٥٦٤. ١٥٦٥ حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني ليث، حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز، عن أبي صرمة،
  - .1070
- (۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع، وإسحاق بن عبد الله: هو ابن أبي طلحة الأنصاري.
- 1077. وهو عند مالك في "الموطأ" ١٩٣/١، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٠/١، والنسائي ٢٣٢/٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٣٢/٤، والشاشي في "مسنده" (١٥١)، والطبراني في "الكبير" (٣٩٣١).
- ١٥٦٧. وأخرجه الطبراني (٣٩٣٣) من طريق محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن عبد الله، به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٩/٣٨

- ١٥٦٨. وسيأتي برقم (٢٣٥١٩) من طريق همام، و (٢٣٥٩) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله، به.
- ١٥٦٩. وأخرجه الشاشي (١١٥٤)، والطبراني (٣٩٣٤) من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: عن رجل، عن أبي أيوب.
  - ١٥٧٠. قال الدارقطني في "العلل" ١١٦/٦: والقول قول مالك ومن تابعه.
- ١٥٧١. وسيأتي بنحوه بالأرقام (٢٣٥٢٤) و (٢٣٥٣٦) و (٢٣٥٧٧) و (٢٣٥٧٩) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب.
- ١٥٧٢. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٠٦).
  - ١٥٧٣. ويزاد على شواهده هناك حديث جابر في "المسند" برقم (١٤٨٧٢) .
- ١٥٧٤. الكراييس، بياءين مثناتين: يعني بيوت الخلاء. وتصحف في (م) إلى: الكرابيس، بالباء الموحدة.." (١)
- ٥٧٥. "فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يشمته: يرحمكم الله، وليقل الذي يرد عليه: يهديكم الله، ويصلح بالكم " (١)
- ١٥٧٦. ٢٣٥٨٨ حدثنا حسن، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه، قال: وقد رأيت أخاه عن أبيه، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال: " وليقل هو يهديك الله ويصلح بالك "، أو قال: " يهديكم الله، ويصلح بالكم " (٢)
- ١٥٧٧. ١٥٧٧ حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن أبيه، عن عبيد بن تعلى (٣) ، عن أبي أيوب، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة " قال أبو أيوب: " لو كانت لي دجاجة ما صبرتما " (٤)

| .1011 |
|-------|
| <br>  |

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٩٧/٣٨

- (۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.
  - ١٥٧٩. وقد سلف برقم (٢٣٥٥٧).
  - ١٥٨٠. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
    - ١٥٨١. حسين. هو ابن محمد بن بمرام المروذي.
  - ۱۰۸۲. (۳) <mark>تصحف</mark> في (م) و (ظ ۲) و (ق) إلى: يعلى.
- ١٥٨٣. (٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والد بكير -واسمه عبد الله بن الأشج- فإنه لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان ٥/٤، وهو غير مترجم في "الإكمال" و"التعجيل" مع أنه من شرطهما! أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. =." (١)
  - ١٥٨٤. "حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق
- ١٥٨٥. ١٥٧٠١ حدثنا بحز، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد، قال: كنت أقوم على رأس المختار، فلما تبينت لي كذابته، هممت ايم الله أن أسل سيفي، فأضرب عنقه، حتى تذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من آمن رجلا على نفسه فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة " (١)
- رفاعة الفتياني (٢) ، قال: دخلت على المختار، قال: فألقى لي وسادة، وقال: لولا أن أخي رفاعة الفتياني (٢) ، قال: دخلت على المختار، قال: فألقى لي وسادة، وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك، قال: فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثني به أخي عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله، فأنا من القاتل بريء " (٣)

<sup>.\</sup>o\Y

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وهو مكرر (۲۱۹٤٦).

 <sup>(</sup>٢) تصحف في (م) و (ظ٢) إلى: القتباني.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲۰/۳۸

(٣) إسناده حسن من أجل السدي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن <math>- وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن نمير: هو عبد الله، ورفاعة الفتياني: هو ابن شداد بن عبد الله. وهو مكرر (٢١٩٤٧) .. " (١)

١٥٨٨. "معه، قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته (١) ، عرف أيي أستثبت في شيء وصف لي، قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحول " فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، وأحد، قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كاتب يا سلمان " فكاتبت صاحبي على ثلاث مائة نخلة أحييها (٢) له بالفقير، وبأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " أعينوا أخاكم " فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعني: الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاث مائة فأكون أنا

.1019

٠٩٥١. "٢٣٧٨٠ - حدثنا حسين يعني ابن محمد، حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان، حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن خنيس (١) الغفاري، عن عبد الله بن سلام،

<sup>(</sup>١) في (م): استدرته.

<sup>(</sup>٢) ت<del>صحفت</del> في (م) إلى: أجيبها.." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٠٦/٣٩

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٤٦/٣٩

قال: " ما بين كذا (٢) ، وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا " (٣)

.1091

١٥٩٢. = برقم (١٠٣٠٣) و (١٠٥٤٥) ، وسيأتي برقم (٢٣٧٩١) .

- 109٣. وأخرجه بطوله البزار (٦٢٠ كشف الأستار) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، والطبراني في "الكبير قطعة من ج١٣" برقم (٣٦٢) من طريق محمد بن سنان العوقي، كلاهما عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
- ١٥٩٤. وقد سلف الحديث مطولا برقم (١١٦٠٤) بهذا الإسناد، إلا أنه وقع فيه خطأ يغلب على الظن أنه من فليح، فقد ذكر فيه أن أبا سلمة دخل على عبد الله بن سلام بعد وفاة أبي هريرة، مع أن أبا هريرة توفي بعد عبد الله بن سلام بخمس عشرة أو أربع عشرة سنة، وقد فاتنا أن ننبه على هذا هناك، فليستدرك من هنا.
- ١٥٩٥. وكون منتظر الصلاة في صلاة سيأتي عن عبد الله بن سلام بإسناد صحيح برقم (٢٣٧٨٥). ويشهد له غير ما حديث، انظرها عند حديث سهل بن سعد السالف برقم (٢٣٧٨٥).
  - ١٥٩٦. وانظر (٢٣٧٨١) و (٢٣٧٨٦) و (٢٣٧٨٦) و (٢٣٧٩١) .
- (۱) تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى: حبيش، بالحاء المهملة والباء والشين المعجمة، وأورده ابن ماكولا في "الإكمال" ٢٤٠/٢ فضبطه بالخاء المعجمة بعدها نون مفتوحة وآخره سين مهملة.
  - (٢) <mark>تصحف</mark> في (م) إلى: كداء.
- (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيد الله بن خنيس الغفاري، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وله ترجمة في "التعجيل" (٦٨٢) ، وفضيل بن سليمان ضعيف يعتبر به.

١٥٩٧. وأخرجه الطبراني في "الكبير- قطعة من ج١٣" برقم (٤٠٨) من طريق محمد=."

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٧/٣٩

109٨. "أحسنوا الحسنى وزيادة ﴿ [يونس: ٢٦] وقال مرة: " إذا دخل أهل الجنة " (١) ١٥٩٩. ١٥٩٩. ٢٣٩٢٦ – حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب، أن صهيبا، كان يكنى أبا يحيى ويقول: إنه من العرب، ويطعم الطعام الكثير، فقال له عمر: يا صهيب، ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ وتقول: إنك من العرب، وتطعم الطعام الكثير، وذلك سرف في المال؟ فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأما قولك في النسب، فأنا رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل، ولكني سبيت غلاما صغيرا قد عقلت (٢) أهلي وقومي، وأما قولك في الطعام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " خياركم من أطعم الطعام ورد السلام " فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام (٣)

.17..

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٨٩٣٥) سندا ومتنا.

<sup>(</sup>٢) <mark>تصحفت</mark> في (م) إلى: غفلت

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث السابق برقم (٣) (١٨٩٤٢). زهير: هو ابن محمد التميمي.

١٦٠١. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١٥٣/١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

١٦٠٢. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٢٢٦/٣-٢٢٦ عن أبي عامر العقدي وأبي حذيفة موسى بن مسعود، كلاهما عن زهير بن محمد، به.=." (١)

١٦٠٣. "صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " (١)

<sup>.\7. £</sup> 

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن راشد أبو الضحاك الزوفي وعبد الله بن أبي مرة -ويقال: ابن مرة - الزوفي في عداد المجهولين، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٢٠٣/٣: لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٤٨/٣٩

- ٥٠٦٠. ومحمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المدني- وإن كان مدلسا وقد عنعنه، إلا أنه صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (١١).
- 17.7. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ١٨٨/٤-١٨٩، وابن أبي شيبة ٢٩٦/٢-٢٩٦، وابن أبي شيبة ٢٩٦/٢-٢٩٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨١٦)، ومحمد بن نصر المروزي في "الوتر مختصره" (٣)، والطبراني في "الكبير" (٤١٣٧) من طريق يزيد بن هارون، بمذا الإسناد. ووقع في إسناد مطبوع ابن أبي شيبة: عبد الله بن
- الله بن أبي مرة، وترجم ابن أبي عاصم لله بن أبي مرة، وترجم ابن أبي عاصم لصحابي الحديث: خارجة بن حذافة السهمي، وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد، والصواب أنه عدوي كما ذكرنا في ترجمته، وتصحف "الزوفي" في إسناده من المطبوع إلى: "الروقي".
- ١٦٠٨. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤١٣٧) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، به.
- ١٦٠٩. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٠٣١، والبيهقي ٢/٧٧٦-٤٧٨ من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ووقع في مطبوع "شرح معاني الآثار": عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن أبي راشد، وهو تحريف، ووقع في مطبوع "سنن البيهقي": عبد الله بن مداد بدل عبد الله بن راشد وهو تحريف أيضا.
- الضحاك عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، به. ووقع في مطبوعه: عن خالد بن يزيد، عن أبي الضحاك عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، وهو خطأ، والصواب: عن أبي الضحاك، عن يزيد، عن أبي الضحاك عبد الله بن أبي مرة، وهو خطأ، والصواب: عن عبد الله بن أبي مرة. وأبو الضحاك هي كنية عبد الله بن راشد راويه عن عبد الله بن أبي مرة. =." (١)
- ١٦١١. "معاوية " وكان كاتبه، قال: فسعيت، فقلت: أجب نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه على حاجة (١)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٤٣/٣٩

- عن ابن عباس، قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده (٢) ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان "
- 171٣. وكان ابن عباس، يقول: "قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر " (٣)
  - .1712
- (۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حمزة -واسمه عمران بن أبي عطاء القصاب- وقد سلف الكلام عليه برقم (۲۱۵)
- ٥١٦١٥. وأخرجه العقيلي في ترجمة عمران بن أبي عطاء من "الضعفاء" ٢٩٩/٣ من طريق فهد بن عوف، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وانظر (٢١٥٠).
- ١٦١٦. قوله: "إلا إلى"، قال السندي: كأنه ظن أنه جاء إليه حين رآه يلعب مع الصبيان، فاستحيى منه.
  - ١٦١٧. (٢) في (ظ٩) و (ظ٤١) و (ق) وحاشية (س) : على يده.
- ١٦١٨. وقوله: "فرفعه إلى يده"، قال الحافظ في "الفتح" ١٨٧/٤: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وهو مشكل، لأن الرفع إنما يكون باليد، وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، أي: انتهى الرفع إلى أقصى غايتها.
- ١٦١٩. قلت (القائل هو ابن حجر): وقد وقع عند أبي داود عن مسدد، عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري "فرفعه إلى فيه" وهذا أوضح، ولعل الكلمة تصحفت.
  - ١٦٢٠. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.

- ١٦٢١. وأخرجه البخاري (١٩٤٨) ، وأبو داود (٢٤٠٤) ، وابن حبان (٣٥٦٦) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر (٢٣٥٠) .. " (١)
- 177٢. "مسلم بن بانك حدثنا الخزاعي، وأبو سعيد، قالا: حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك (١) قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عوف بن الحارث قال: الخزاعي ابن أخي عائشة لأمها:

- ۱۹۲۲. = ۱۹۲۷، والبيهقي في "السنن" ۱۱۱۱۰-۱۱۱۱ وفي "الأسماء والصفات" (۳۰٤) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد التميمي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، به.
- ١٦٢٥. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، وزهير بن محمد وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها، قد جاء معنى حديثه هذا من طريق آخر يتقوى به.
- ١٦٢٦. فأخرجه النسائي في "المجتبى" ١٥٩/٧، وفي "الكبرى" (٨٧٥٢)، والبيهقي في "السنن" ١١/١٠، وفي "الشعب" (٧٤٠٢) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن ابن، أبي حسين، عن القاسم، عن عائشة، به.
- 177٧. وأخرجه البزار (١٥٩٢) (زوائد) ، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٢) من طريق أبي سعيد المؤدب محمد بن مسلم وهو ثقة والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢٤٥) ، والخطيب في "تاريخه" ٣٧٦/٧ من طريق فرج بن فضالة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، به. وسند البزار والطبراني في الأوسط جيد.
- ١٦٢٨. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢١٠/٥، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال البزار رجال البزار رجال المخلف
- (۱) وقع في (ظ۲) و (ق) و (ه) و (م): يانك، بالمثناة التحتية بدل الموحدة، وهو خطأ، والمثبت من (ظ۸)، و"أطراف المسند". وشكلت النون في (ظ۸) بالضم، وقد ضبطها الفيروز آبادي والحافظ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٩٨/٤

ابن حجر والخزرجي في "الخلاصة" كهاجر، يعني بفتح النون. وتصحف في مطبوع "الخلاصة" إلى

- ١٦٢٩. نابك بتقديم النون.." (١)
  - ١٦٣٠. "فيه طعام " (١)
- ١٦٣١. ١٤٧٤١ حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا ابن أبي الرجال، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرة، عن عائشة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقع البئر (٢) ، وهو الرهو (٣) "
  - .17٣٢
- (۱) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن، وهو ابن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن بن حارثة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم فقد روى له البخاري متابعة، وأبو داود في فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. عمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية أم أبي الرجال.
- ١٦٣٣. وسيرد من طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن أبي الرجال برقم (٢٥٤٥٨) بلفظ: "بيت ليس فيه تمر جياع أهله". وإسناده صحيح على شرط مسلم.
- ١٦٣٤. وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع عند ابن ماجه (٣٣٢٨) مرفوعا بلفظ: "بيت لا تمر فيه، كالبيت لا طعام فيه". وفي إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف، وعبيد الله بن على بن أبي رافع، وهو لين الحديث.
- ۱۹۳۰. (۲) تصحف في (ظ۲) و (ق) و (ه) و (م) إلى: نهى عن نقيع البسر، وهو الزهو. وجاء على الصواب في (ظ ۸)، و"أطراف المسند"، وهو على الصواب أيضا في الروايات الأخرى الآتية للحديث بالأرقام: (۲۶۸۱۱) و (۲۶۸۱۷) و (۲۹۲۷)

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٤٧٧/٤٠

- . وقد راج تصحيف الحديث في هذا الموضع على الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الرحمن، فأدرجه في كتابه "الفتح الرباني" ضمن
- 17٣٦. أحاديث النهي عن الحنتم والمزفت، وراج كذلك على السندي، فشرحه على أن نقيع البسر هو نبيذه، والمراد به إذا أسكر!
- 17٣٧. (٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ابن أبي الرجال -وهو عبد الرحمن فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. أبو سعيد: هو مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد، وأبو الرجال: هو محمد ابن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن أم أبي = . " (١)
- 17٣٨. "٢٥٤٣١ حدثنا محمد بن جعفر، وبهز، قالا: حدثنا شعبة، قال بهز: أخبرني سعد بن إبراهيم، أنه سمع أبا سلمة، يحدث: عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: " أدومه وإن قل " قال بهز: " ما دووم عليه " وقال: " أكلفوا من الأعمال ما تطيقون " (١)

<sup>.17</sup>٣٩

۱٦٤٠. = وطريق حجاج المصيصي سيكرر برقم (٢٦٣٢٢) ، وحديث يعقوب سيكرر برقم (٢٦٣٢٠) .

١٦٤١. وسلف برقم (٢٤١١٠) و (٢٥٠٢٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن اسد العمي، وسعد ابن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

١٦٤٢. وأخرجه مسلم (٧٨٢) (٢١٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد مختصرا.

١٦٤٣. وأخرجه مطولا ومختصرا عبد بن حميد (١٥١٥) ، وإسحاق (١٠٥٧) ، والبخاري (٦٤٦٥) ، وأبو يعلى (٤٥٣٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٥٨٤ من طرق عن شعبة، به.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ۲٦٠/٤١

- 17٤٤. وأخرجه الطيالسي (١٤٧٩) ، عن شعبة، به، بلفظ: سئلت عائشة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أدومه. وقد تصحف: "سئلت" في المطبوع إلى: "سألت"!
- ٥٤ ٦٠. وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٨٢٦) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعد بن إبراهيم، به مختصرا.
  - ١٦٤٦. وأخرجه ابن سعد ٣٨٤/١ من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي
- ١٦٤٧. سلمة، قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو قاعد، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
  - ١٦٤٨. وسيرد برقمي (٢٥٤٧٣) و (٢٥٤٧٤) .
  - ١٦٤٩. وانظر (٢٤١٢٤) و (٢٤٢٤٥) و (٢٤٩٦٧) .. " (١)
- ١٦٥٠. "محمد بن أبي بكيرة (١) ، عن هشام، عن شميسة، عن عائشة، قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر " (٢)
- 1701. 1709 حدثنا روح، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ في صلاته من المغرم، والمأثم فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تعوذ من المغرم؟ فقال: " إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلف " (٣)

(۱) في (م): محمد بن بكر، وقد سقط الحديث من (ظ۲) و (ق) و"أطراف المسند"، وفي (ظ۷) و (ظ۸) محمد بن أبي بكيرة، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ۲۱٤/۷، وذكر في الرواة عنه أبو سلمة المنقري، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، ولم يذكر في الرواة عن هشام بن حسان

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦٨/٤٢

- 170٣. القردوسي في كتب الرجال، ولا من شيوخ نصر بن علي الجهضمي، فلعله محمد بن بكر: وهو البرساني، وقد تصحف على النساخ، إذ هو من شيوخ نصر بن علي، ومن الرواة عن هشام بن حسان، والله أعلم.
- 170٤. (٢) حديث صحيح، وهو مكرر سابقه إلا أنه من زيادات عبد الله بن أحمد عن شيخه نصر بن على عن محمد بن أبي بكيرة، عن هشام. وانظر تعليقنا السابق.
- ١٦٥٥. (٣) حديث صحيح، صالح بن أبى الأخضر أن يكن ضعيفا تابعه شعيب، كما في الرواية (٢٤٧٥٩)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو الزهري.
  - ١٦٥٦. وأخرجه ابن راهویه (٧٤٢) ، عن النضر بن شمیل، عن صالح، به.=." (١)
- ١٦٥٧. "٣٥٥٩ حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن صفوان
- (۱) بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء (۲) فأتاهم فوجد أم الدرداء فقالت له: أتريد الحج العام؟ فقال: نعم قالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل " قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك (٣)

- (۱) قوله: بن صفوان، لیس في (a)
- (٢) تصحفت في (ظ٢) و (ق) و (م) إلى قوله: وكانت تحبه أم الدرداء!!

<sup>......</sup> 

<sup>0.071. =</sup> ورواه حميد الطويل -فيما أخرجه ابن أبي شيبة <math>0.01/1 - 3 عن طلحة، عن أم الدرداء موقوفا.

١٦٦٠. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٨٨/٤٣

- (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢١٧٠٨) ، إلا أن الإمام أحمد رواه هناك عن يزيد بن هارون وقرن به يعلى بن عبيد.."
  (١)
- 1771. "ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه ". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم. فقال: " إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا " (١)
- 1777. ١٦٦٢ حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير الزيادي، (٢) أن مالك بن سعد التجيبي، حدثه، أنه سمع ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أتاني جبريل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومستقيها " (٣) . ١٦٦٣.
- (۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيز المفضل وهو ابن مهلهل- فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر.
- ١٦٦٤. وأخرجه مسلم (١٣٥٣) ، وص ١٤٨٨ (٨٥) ، والنسائي ٥/٤٠٠-٢٠٥ ، وابن حبان (٣٧٢٠) ، والطبراني (١٠٩٤٣) ، والبيهقي ٦/٩٩ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد- وبعضهم يختصره. وانظر ما تقدم برقم (٢٣٥٣) ، ومختصرا برقم (١٩٩١) .
- ١٦٦٥. (٢) تصحف في النسخ المطبوعة والأصول الخطية عدا (ظ ٩) و (ظ ١٤) إلى: "الزيادي" بالمثناة من تحت، وصوابه ما أثبتناه من (ظ ٩) و (ظ ١٤) بالباء الموحدة، نسبة إلى زباد موضع بالمغرب. انظر "الأنساب" ٢٣٢/٦.
- ١٦٦٦. (٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، مالك بن خير الزبادي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٢/٠٦٤، وقال الذهبي في "الميزان" ٣/٢٦٤: محله الصدق، وشيخه مالك بن سعد، لم يرو عنه غير مالك بن خير الزبادي، قال أبو زرعة: مصري لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٥٨ وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٥٤٠/٤٥

- ۱٦٦٧. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرىء، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان بن مالك المصري.=." (١)
  - - .\٦٦٩
    - ١٦٧٠. = عمرو بن سليم الزرقي.
- 1771. وأخرجه الطيالسي (٣٢٩)، وأبو يعلى (٣٣٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٩٣/٣، والطبراني في "الكبير" (١٠٢٨) من طرق عن المسعودي، بهذا الإسناد، وزاد الطبراني: وذلك ليلة سبع وعشرين. وتصحف سعيد بن عمرو في مطبوع "شرح معاني الآثار" إلى: سعد بن عمرو.
- ١٦٧٢. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٧٤/٣-١٧٥ ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في "الكبير".
- ١٦٧٣. وسيأتي برقم (٣٧٦٤) ، ويكرر برقم (٤٣٢٦) ، وانظر (٣٨٥٧) و (٤٣٧٤) .
  - ١٦٧٤. وفي الباب (في أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين):
  - ١٦٧٥. عن ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٩١/٣، سيرد (٥٢٨٣).
    - ١٦٧٦. وعن أبي بن كعب عند مسلم (٧٦٢) (١٧٩) و (١٨٠) ، سيرد ٥/١٣٠.
- ١٦٧٧. وعن أبي هريرة عند مسلم (١١٧٠) ، ولفظه: قال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: "أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ " قال أبو الحسن الفارسى: أي ليلة سبع وعشرين، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة.
  - ۱٦٧٨. وعن معاوية عند أبي داود (١٣٨٦).
- 17٧٩. وعن جابر بن سمرة عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الحافظ في "الفتح" قوله: "ليلة الصهباوات": قال السندي: هكذا جاء اللفظ في هذا الحديث في مسند أحمد وأبي يعلى والطبراني، ولم أر أحدا تعرض له، ويحتمل أن يكون الصهباوات اسم موضع نزلوا فيه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٧٤/٥

تلك الليلة، فأضيفت الليلة إليه، أو هي جمع صهباء، وهي ناقة حمراء يعلوها سواد، وكأنهم كانوا غالب تلك الليلة على ظهورها،

- ١٦٨٠. فأضيفت الليلة إليها.
- ١٦٨١. قوله: "مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر": قال السندي: أي: احترازا عن ظهوره على، فإنه إذا ظهر على امتنع الأكل في حقي، وفيه أن المحرم العلم بطلوع الفجر،=." (١)
  - - \_\_\_\_\_\_.ነ**ገ**ለ٣
- ١٦٨٤. = وأورده الحاكم في "المستدرك" ٤٢/٤ دون أن يخرجه بإسناده، إنما ذكر أنه رواه سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم عن أئمة المسلمين عن عاصم، به، وصححه الذهبي في "التلخيص".
- ١٦٨٥. وأخرجه بنحوه مطولا ابن ماجه (٢٨٠٤) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال البوصيري في "الزوائد" (٤٤١): هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، مختلف فيه ... لكن لم ينفرد به عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في "المستدرك" [٤٦٤٤] من طريق عمرو بن قيس، عن الحكم، عن إبراهيم، به. قلنا: هذه متابعة لا يفرح بها، لأنها من طريق حنان –بالنون بن سدير، عن عمرو بن قيس، وحنان هذا صاحب مناكير، كما ذكر الحافظ في "لسان الميزان"، ولذا سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: موضوع، وقد تصحف حنان في "المستدرك" إلى: حبان.
- ١٦٨٦. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٢٠٨) ، وابن عدي ٢٦٢٥/٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٥٧ من طريق يوسف بن حوشب، عن أبي يزيد الأعور (وهو خلف بن حوشب) ، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث يوسف بن حوشب وخلف، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. قلنا: ويوسف بن حوشب لا يعرف.
  - ١٦٨٧. وسيأتي برقم (٣٥٧٢) و (٣٥٧٣) و (٤٠٩٨) و (٤٢٧٩) .

۳۳/7 مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل (١)

- ١٦٨٨. وفي الباب عن على سلف برقم (٧٧٣).
- ١٦٨٩. وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣٦/٣، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
- ۱٦٩٠. وعن أبي هريرة عند الترمذي (٢٢٣١) ، وابن ماجه (٢٧٧٩) ، وابن حبان (٥٩٥٣) .
  - ١٦٩١. وعن أم سلمة عند أبي داود (٤٢٨٤) ، وابن ماجه (٤٠٨٦) .
    - ١٦٩٢. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ١٩٦/١٥.
- ١٦٩٣. وعن قرة بن إياس عند البزار (٣٣٢٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٦٨) ، قال=." (١)
- ١٦٩٤. "٣٦٨٧ حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الطيرة شرك عن زر بن حبيش، منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل (٢)
  - .1790
- 1797. = وأخرجه ابن أبي شيبة 1/977، وابن ماجه (٧٠٣)، وابن خزيمة (١٣٤٠)، وابن خزيمة والبيهقي في "السنن" 1/703 من طريق محمد بن فضيل، وابن خزيمة (١٣٤٠) أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن حبان (٢٠٣١) من طريق همام بن يحيى العوذي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٤٠) من طريق وهيب بن خالد البصري وحماد بن سلمة، خمستهم عن عطاء بن السائب، به. وكلهم سمع من عطاء بعد اختلاطه عدا حماد بن سلمة، فالإسناد من طريقه حسن.
- 179۷. وجدب: بالجيم، وآخره باء موحدة، يعني ذم وعاب، وقد تصحف على الإمام الطحاوي إلى: "حدث" بالحاء وآخره ثاء مثلثة، فجعل الحديث في إباحة السمر بعد العشاء، وذكر أنه معارض لحديث كراهة السمر بعدها، ثم أخذ في التوفيق بينهما، وليس بينهما تعارض في الحقيقة.
  - ١٦٩٨. وسيرد برقم (٣٨٩٤) ، وتقدم من طريق آخر برقم (٣٦٠٣) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢/٦

- ١٦٩٩. وفي الباب عن أبي برزة عند عبد الرزاق (٢١٣١)، وبن ماجه (٧٠١)، وابن خزيمة (٢١٣١)، سيرد ٤٢٤، ٤٢٤.
- ۱۷۰۰. وعن عائشة عند ابن ماجه (۲۰۲) ، وأبي يعلى (٤٧٨٤) و (٤٨٧٨) و (٤٨٧٩)

- ١٧٠١. وعن عمر بن الخطاب عند عبد الرزاق (٢١٣٢) و (٢١٣٤).
  - ١٧٠٢. وعن أنس عند أبي يعلى (٤٠٣٩).
- (١) في (س) و (ظ١) و (ظ٤١): الطيرة شرك، الطيرة شرك.
- (۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم، وهو الأسدي، فقد روى له أصحاب السنن عدا النسائي، وهو ثقة. وكيع: هو ابن الجراح=." (۱)
- المائب، عن ابن أذنان، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن أذنان، قال: أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه، قلت له: اقضني، قال: أخرني إلى قابل، فأبيت (١) عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: برحت بي وقد منعتني، فقلت: نعم، هو عملك، قال: وما شأني؟ قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة ". قال: نعم، فهو كذاك، قال: فخذ الآن (٢)
  - .\V· £
- التي كان يقرن بينها وسلف بإسناد صحيح برقم (٣٦٠٧) ، وسردنا هناك السور التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع شرح الحديث.
  - (١) في (س) و (ظ ١) و (ظ ١٤) : فأتيت.
- (٢) إسناده حسن، ابن أذنان وهو بالذال المعجمة والنون، كما قيده صاحب "القاموس " وشارحه روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات "، قال الحافظ في "التعجيل " ص ٥٣٠–٥٣١: اسمه سليم بن أذتان (تصحف فيه إلى أدبان بالدال المهملة والموحدة) ، ويقال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢١٣/٦

عبد الرحمن، وذكر الحافظ الروايات التي وقع اسمه فيها سليمان، وقال: فالراجح من هذا أن اسمه سليم، ومن سماه سليمان، فقد

المرحف، ثم سرد الروايات التي وقع اسمه فيها عبد الرحمن، ومنها رواية البزار، ثم قال: قد أخرجه أحمد عن عفان، لكن أبحمه، فقال: عن ابن أذنان، وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، فروايته قوية، لكن يحتمل أن يكون له اسمان أو اسم ولقب، ولم يضبط عطاء بن السائب اسمه، ومن ثم أبحمه من أبحمه، ولا يبعد أن يقال: سليم بن أذتان غير عبد الرحمن بن أذتان، أو هما واحد، =." (١)

۱۷۰۷. "٣٩٦٢ - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي، ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب (١) منه، فقالوا: من يأخذ هذا السلى، فيلقيه على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن أبي معيط: أنا، فأخذه فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا، حتى جاءت فاطمة صلوات الله عليها (٢) ، فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم عليك الملأ من

\_\_\_\_\_.\Y**·**A

١٧٠٩. = الله الأزدي أبو معمر الكوفي.

۱۷۱۰. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٩/٤/١، وابن خزيمة (٢٨٠٦)، والحاكم ٢٦١/١٥- الامريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>1111.</sup> وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٢٥/٢ من طريق عبد الله بن المبارك والدراوردي، كلاهما عن الحارث بن أبي ذباب، به. وابن أبي ذباب تصحف في مطبوع الطحاوي إلى: ابن أبي ذهاب.

١٧١٢. وسلف مختصرا برقم (٣٥٤٩) ، وسيأتي برقم (٣٩٧٦) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٢٦/٧

- 1۷۱۳. قوله: مسحة: بكسر ميم وسكون السين: نوع من لباس الأعراب. قاله السندي. قلنا: لعل المراد بالمسحة بفتح الميم هنا أثر أهل البادية وهيئتهم، يقال: عليه مسحة جمال، أي: شيء منه، قال ذو الرمة:
  - ١٧١٤. على وجه مي مسحة من ملاحة.... وتحت الثياب العر لو كان باديا
- (۱) في (ظ۱۶) وهامش (س): قريبا. قال السندي: أي: وكان سلا جزور
  - ١٧١٥. قريبا منه.
  - ١٧١٦. (٢) في (ظ٤١): عليها السلام.." (١)
- ١٧١٧. "فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله عز وجل من أمته المقحمات " (١)
- ۱۷۱۸. ۱۷۱۸ حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا فرات عن عبد الكريم، (۲) عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل، قال: كان أبي عند عبد الله بن مسعود، فسمعه يقول: "بن الجراح، عن عبد الله عليه وسلم يقول: "بالندم توبة " (۳)
  - .۱۷۱۹
  - (۱) هو مکرر (۳۶۶۵) سندا ومتنا.
- (٢) عبارة (حدثنا فرات عن عبد الكريم) تحرفت في عامة النسخ إلى: قرأت على عبد الكريم، والمثبت من حاشية (ص)، وفيها تصويب العبارة على عبد الكريم، والمسند. قلنا: وكذلك جاءت على الصواب في عن أصلين من أصول المسند. قلنا: وكذلك جاءت على الصواب في "أطراف المسند" ١٦٧/٤.
- ١٧٢٠. ولم يتفطن الشيخ أحمد شاكر إلى هذا التحريف لعدم تيسير الأصول التي تيسرت لنا. وقد سقط هذا الحديث بإسناده ومتنه من (ق) ، وسقط متنه من (ص) .
- ۱۷۲۱. (۳) حدیث صحیح، وهذا إسناد قوي، فرات الذي تصحف اسمه في عامة النسخ الى قرأت وهو ابن سلمان الجزري الرقى روى عنه جمع، ووثقه أحمد فيما ذكره

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٧٣/٧

الذهبي في "الميزان " 7/7 7/7 وابن معين فيما ذكره الحافظ في "التعجيل " ص 7/7 وقال أبو حاتم في "الجرح وابن خلفون، وذكره ابن حبان في "الثقات " 1/7 وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل " 1/7 لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث، وقال ابن عدي في "الضعفاء" 1/7 ولم أر المتقدمين صرحوا بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به. ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير زياد بن الجراح فمن رجال النسائي، وهو ثقة، وقد سلف الخلاف فيه في رواية زياد بن أبي مريم المتقدمة برقم (1/7 1/7 ). كثير بن هشام: هو الكلابي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. = ." (1)

1 ١٧٢٢. " ٤٤٦٩ - حدثنا معتمر، سمعت (١) بردا، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة " قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتى عندي موضوعة (٢)

.177

النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة.

٥١٧٢٥. قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنما مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.

- (۱) في (ظ ١٤): قال سمعت.
- (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير برد هو ابن سنان الشامي فهو ثقة، انفرد ابن المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١١٣/٧

- 1777. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٢٣١/٩ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، (وقد تصحف معتمر في "المطبوع إلى معمر).
  - ١٧٢٧. وأخرجه أبو يعلى (٥٥١٢) من طريق معتمر، به.
- ۱۷۲۸. وأخرجه مسلم (۱۲۲۷) (٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٤٦) (٦٤٤٦) ، وفي المحتبى "المجتبى" ٢٣٩/٦، والبيهقي في "السنن" ٢٧٢/٦ من طريقين عن الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصى فيه، وسترد برقم (٤٥٧٨) .=." (١)
- 1 \ 1 \ 1 \ الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي، فيترك بعض شعره " (١)
  - .۱۷۳٠
- (۱) حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
- ١٧٣١. وأخرجه أبو داود (٤١٩٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢٣١/٩ من طريق الإمام أحمد، بعذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع "الحلية" إلى: عثمان بن عمر القطان.
  - ١٧٣٢. وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) من طريق عثمان بن عثمان، بعذا الإسناد.
- ۱۷۳۳. وأخرجه مسلم (۲۱۲۰) (۱۱۳)، وابن حبان (۷۰۰۰) من طریق روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، به.
- ١٧٣٤. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٢٩٨)، وفي "المجتبي" ١٣٠/٨ من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع، به، ولفظه: نماني الله عز وجل عن القزع.
  - ١٧٣٥. وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) من طريق عبد الرحمن السراج، عن نافع، به.

<sup>(1)</sup> مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل

- ۱۷۳۱. وسیأتی من طرق أخری بالأرقام (۲۹۷۳) و (۱۷۰۵) و (۲۰۳۰) و (۲۰۳۰) و (۲۲۱۲) و (۱۷۰۰) و (۲۲۱۲) و (۲۲۱۲) و (۲۰۹۰) و (۲۲۱۲) و (۲۲۹۰) و (۲۲۹۲) و (۲۰۲۰) و (۲۲۹۲) و (۲۲۹۰) و (۲۲۰) و (۲۰) و (۲۰)
- ١٧٣٧. وتفسير القزع هو من كلام نافع كما ورد مصرحا به عند مسلم، وورد تفسيره في الرواية (٤٩٧٣) من قول عبيد الله بن عمر.
- 1۷٣٨. قال السندي: قوله: عن القزع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة، وأصله القطع من السحاب، ويقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيها له بقزع السحاب.." (١)
  - ١٧٣٩. "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا " (١)
- (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
- ١٧٤١. وأخرجه أبو يعلى (٥١٦) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، بهذا الإسناد.
- المحيحه" وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٤٨، والدارمي ٢٩٧/٦، والبخاري في "صحيحه" (٦١٥٤)، وفي "الأدب المفرد" (٨٧٠)، والبيهقي ٢٤٤/١، من طريق عبيد الله بن موسى، وأبو يعلى (٥٥٧٣) من طريق مكي بن إبراهيم، والطحاوي ٢٩٥/٤ من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن حنظلة بن أبي سفيان، به. وزاد الدارمي في روايته: "أو دما"، وتصحف فيه سالم عن ابن عمر، إلى: سالم بن عمير.
- ١٧٤٣. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٢٩) من طريق أبي عبيدة من ولد عبد الله بن عمر، عن سالم، به.
  - ١٧٤٤. وسيأتي الحديث برقم (٥٧٠٤).
  - ١٧٤٥. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥٠٦).
    - ١٧٤٦. وعن أبي هريرة، سيرد ٢٨٨٠/٢.
      - ۱۷٤۷. وعن أبي سعيد، سيرد ٣/٨٠.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل (1)

- ١٧٤٨. وعن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار "٢٩٥٠/٤.
  - ١٧٤٩. وعن عوف بن مالك عند الطحاوي أيضا ٢٩٥٠/٢.
    - ١٧٥٠. وعن سلمان عند الطبراني في "الكبير" (٦١٣٢).
      - ١٧٥١. وعن جابر عند أبي يعلى (٢٠٥٦).
- ١٧٥٢. قوله: "خير له "قال السندي: وهو خير من عذاب الآخرة الذي يؤدي إليه امتلاء الجوف من الشعر عادة.
- ١٧٥٣. قال إبو عبيد في "غريب الحديث " ٣٦/١: ووجه الحديث عندي: أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله، فيكون الغالب=." (١)
- ١٧٥٤. "عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " (١)
- ٥١٥٥. ١٧٥٥ حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيارا " (٢)
- 1707. 109 حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي أن يصبح
  - .\YoY
  - (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
  - ١٧٥٨. وأخرجه البخاري (٦٧٩٧) ، ومسلم (١٦٨٦) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
- ۱۷۵۹. وأخرجه مسلم (۱۲۸۶) ، والنسائي ۷۷/۸، وابن ماجه (۲۰۸٤) ، والدارمي ۱۷۰/۲، وابيهقي في "السنن"۲۰٦/۸ من طرق، عن عبيد الله، به.
  - ١٧٦٠. وتصحف عبيد الله عند النسائي إلى: عبد الله.
    - ١٧٦١. وقد سلف برقم (٤٥٠٣).
  - ١٧٦٢. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٣٢/٩

- ١٧٦٣. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٠٥٨) ، وفي "المجتبى" ٢٤٨/٧ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
- ١٧٦٤. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"١٢/٤ من طريق شجاع بن الوليد، عن عبيد الله، به.
  - ١٧٦٥. وقد سلف برقم (٤٤٨٤).
- 1 ١٧٦٦. قال السندي: قوله: أو يكون خيارا، أي: أو يكون البيع خيارا، أي: ذا تخاير، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فاختار.." (١)
- ١٧٦٧. "١٧٦٧ حدثنا يحيى، (١) عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع " (٢)
- ١٧٦٨. ١٧٦٨ حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق ويقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما " (٣)
- ٥١٦٩. ١٧٦٩ حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتاه فقال: " مر عبد الله فليراجعها، حتى تطهر من
  - . ۱ ۷ ۷ •
  - ١٧٧١. = طريق حماد بن مسعدة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
    - ۱۷۷۲. وانظر ما سلف برقم (٤٦٢١).
    - (١) سقط هذا الحديث من (ق) و (ظ ١) .
      - (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
  - ١٧٧٣. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بمذا الإسناد.
    - ١٧٧٤. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٨) من طرق، عن عبيد الله، به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٥١/٩

- ١٧٧٥. وسلف برقم (٤٥٠٢) .
- ١٧٧٦. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.
- ١٧٧٧. وأخرجه الطحاوي ١٦٢/١، والبيهقي ٣/٥٩/٣ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقد تصحف في مطبوع "شرح معاني الآثار" عبيد الله، إلى: عبدالله.
  - ۱۷۷۸. وقد سلف برقم (٤٤٧٢).." (١)
- ۱۷۷۹. "۱۹۲۳ حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني ابن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان " (۱)
  - \_\_\_\_\_.\YA•
- ۱۷۸۱. =  $\Lambda/\Lambda$ ، ، ، ، ، وفي "الكبرى" (٥١٥٥) ، وأبو عوانة ،  $\Lambda/\Lambda$  ، ، ، ، ، ، ، ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " $\Lambda/\Lambda$  ، والبيهقي في "السنن"  $\Lambda/\Lambda$  من طرق، عن شعبة، به. قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٤٦٥) .
- 1 ١٧٨٢. قال السندي: قوله: وتنسج نسجا، قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال عياض: إنه تصحيف، والصكاب بالحاء المهملة، أي: تقشر. وقال ابن العربي: يفال: نسحت، بالحاء المهملة: إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.
- ١٧٨٣. وفي "النهاية": بالجيم جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة. والله تعالى أعلم. وفي " المشارق": بالحاء المهملة كذا ضبطناه، أى في مسلم عن كافة شيوخنا، وقي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له. وقال: قيل ذلك بالحاء المهملة، وقد تصحف هذا عند بعضهم. قلت (القائل السندي): وفي بعض أصول المسند بالحاء بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.
  - ١٧٨٤. قلنا: وردت عندنا بالحاء بعلامة الإهمال في (ظ١٤) كما تقدم.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩ /١٥٣

- (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
- ١٧٨٥. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١٢، وابن عدي ٢٥٢٠/٧ من طريقين، عن سفيان، عفدا الإسناد.
- ۱۷۸٦. وأخرجه مالك كلما في "التجريد" ص ٢٦٨، والبخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٧٨٥)، وأبو عوانة (٢٧٥٦)، وأبو عوانة (١٧٣٥)، وأبو داود (٢٧٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٣٦)، وأبو عوانة ٤٠/٧ و ٧٦٠ و ٧٣١، وابن حبان (٧٣٤٢)، والبيهقي ٩/٠٣١ و ٢٣١، والبغوي (٢٤٨٠) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (٢٤٨٠) ..." (١)
  - ١٧٨٧. "النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم " (١)
- ۱۷۸۸. ۱۷۸۸ حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، (٢) عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: عبد الرحمن: سمعت ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه " (٣)
  - .۱۷۸۹
- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وابن عون: هو عبد الله البصري، وزياد بن جبير: هو ابن حية الثقفي البصري.
- ١٧٩٠. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٤/٣، ومن طريقه مسلم (١١٣٩) (١٤٢) عن وكيع، بمذا الإسناد.
- ١٧٩١. وأخرجه البخاري (١٩٩٤) ، والنسائي مختصرا في "الكبرى" (٢٨٣٣) من طريقين، عن ابن عون، به.
  - ١٧٩٢. وتصحف في مطبوع النسائي: ابن عون، إلى: ابن عوف.
    - ١٧٩٣. وقد سلف برقم (٤٤٤٩).
  - ١٧٩٤. (٢) في (ظ١٤): عن شعبة، وجاء في هامشها: في الأصل: عن سفيان.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٦٩/٩

٥٩٥٠. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

۱۷۹٦. وأخرجه مسلم (۲۰٤٥) (۱۰۱)، وابن ماجه (۳۳۳۱) من طريق عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد.

١٧٩٧. وأخرجه البخاري (٢٤٨٩) ، والترمذي (١٨١٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٢٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٨٩١) من طرق، عن سفيان، به.

١٧٩٨. قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح.

١٧٩٩. وقد سلف برقم (٤٥١٣) .." (١)

اأهل الحصيب (١) باليمن، قال عبد الله بن أحمد قال أبي: " وكان قاضيا (٢) لهم الله عليه وسلم " - عن موسى يعني ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرق نخل بني النضير، وقطع " (٣)

۱۸۰۱. محمد بن يزيد الواسطي، عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه " (٤)

(۱) تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى الخصيب، بخاء معجمة، وهو بحاء مهملة مصغرا، قيده كذلك ياقوت في "معجم البلدان".

(٢) في (س) و (ص): قاصا، وهو تحريف، وقد ذكر أنه كان قاضيا بزبيد المزي في "قذيب الكمال"، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩ / ٣٤٦.

(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن طارق، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

۱۸۰۳. وقد سلف برقم (٤٥٣٢).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ١٩٤/٩

- ١٨٠٤. (٤) إسناده صحيح، محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي: ثقة، روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في كتاب "رفع اليدين"وغيره، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، ويحيى القطان في رواية، وابن حبان، وابن سعد، والذهبي، وقال النسائي وابن عدي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكر يحيى بن سعيد القطان أن سفيان الثوري كان يضعفه من أجل القدر، وأيضا كان يتكلم فيه من أجل أنه خرج مع محمد بن=." (١)
- ٥١٨٠٥. "ويلكم، لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (١) إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين " (٢)
- عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم ودنا، ثم استيقظنا، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)

.\.\.

<sup>(</sup>۱) عبارة: " إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سقطت من (a)

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف. يعفر بن روذي – وقد تصحف اسم أبيه في مظان ترجمته، والصواب ما هو مثبت –، ترجم له الحافظ في "التعجيل، ص ٢٥٤، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢٧/٨، ولم يذكرا في الرواة عنه إلا عثمان بن يزدويه، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٩٥٥، ولم يؤثر توثيقه عن أحد غيره، فهو في عداد المجهولين، وبقية رجاله ثقات. عثمان بن يزدويه ترجمه الحافظ في " التعجيل" ص ٢٨٢، وتصحف اسم أبيه في مظان ترجمته، وضبطه ابن حجر في "تبصير المنتبه" ٧٧/١ بفتح الياء التحتانية، وسكون الزاي، وضم الدال، وسكون الواو، ثم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩/٤١

ياء تحتانية إيضا، ثم هاء. وقد ترجم له البخاري في "تاريخه الكبير" 7/٦ ترجمتين، وشك فيه، وجزم أبو حاتم في "الجرح والتعديل"٦/١٦ بأنه واحد، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"٥/٠٦٠ وهو في "مصنف"عبد الرزاق (٢٠٩٣٤).

- ١٨٠٨. وقد سلف المرفوع منه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، برقم (٥٠٧٩).
  - ۱۸۰۹. وانظر (۲۸۷۲) و (۲۵۰۰).
  - ١١٨١٠. (٣) لفظ: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (ظ١٤) .. " (١)
- ۱۸۱۱. " مغول، عن جنید، عن ابن عمر، أخبرنا مالك بن مغول، عن جنید، عن ابن عمر، أنه سمع النبي صلى الله علیه وسلم یقول: " لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل سیفه علی أمتی، أو قال أمة محمد " (۱)
- وبرة، عن ابن جبير يعني سعيدا، (٢) قال: خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بيان، عن وبرة، عن ابن جبير يعني سعيدا، (٢) قال: خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بحديث يعجبنا فبدرنا إليه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن: ما تقول في القتال في الفتنة؟ فإن الله عز وجل قال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ [البقرة: ١٩٣] قال: ويحك أتدري ما الفتنة؟ إنما "كان رسول

١٨١٤. وأخرجه البخاري مختصرا في "التاريخ الكبير" ٢٣٥/٢، والترمذي (٢١٢٣) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

<sup>.</sup>١٨١٣

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، جنيد، غير منسوب، لم يذكروا في الرواة عنه غير مالك بن مغول وأبي معاوية الضرير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن أحد غيره، وذكر أبو حاتم أن روايته عن ابن عمر مرسلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩/٤٣٤

- ٥١٨١٥. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
  - ١٨١٦. وتصحف جنيد في مطبوع الترمذي إلى: حميد.
- ١٨١٧. (٢) في طبعة الشيخ أحمد شاكر بعد كلمة "سعيدا" زيادة "عن ابن عمر" وهي مقحمة في النص..." (١)
  - ۱۸۱۸. "۲۶- بشر بن عاصم:
- رجل من أهل الشام، أن عمر أراد أن يستعمل بشر بن عاصم، فقال: لا أعمل لك. قال: لمه؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يؤتى بالوالي فيوقف على الصراط، فيهتز به حتى يزول كل عضو منه من مكانه؛ فإن كان عدلا مضى، وإن كان جائرا أهوى في النار سبعين خريفا". فدخل عمر المسجد وهو منتقع اللون، فقال له أبو ذر: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟! فقال: حديث حدثنيه بشر بن عاصم. قال: وما هو؟ فحدثه به، فقال أبو ذر: نعم، لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: ومن يرغب في العمل بعد هذا؟! فقال أبو ذر: من أسلت الله أنفه، وأضرع خده.
  - . ۱ . ۲ .
  - ۱۸۲۱. ۲۹ سند ضعیف:
    - ۱۸۲۲. فیه رجل لم یسم.
  - .174
- ۱ ۱۸۲٤. المصحف من المطبوع إلى "عبد الله"، والتصويب من "المطالب العالية" "٢/ ٣٧٣" برقم [٦ / ٣٩٠] .. " (٢)
- ١٨٢٥. "عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من حمل من أمتي دينا، ثم جهد على قضائه، فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه".

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ط الرسالة، أحمد بن حنبل ٩/٠٠٥

<sup>(</sup>٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، عبد بن حميد ١ ٣٤٤/١

- 31. 1071 أنا أبو عاصم، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: "من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الرزق، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الرزق".
- ۱۸۲۷. ۱۸۲۲ أنا عثمان بن عمر، أنا شعبة، عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس".

١٨٢٩. ١٥٢١ صحيح:

.١٨٣٠ ومحمد بن عبد الرحمن هنا لا أدري هل <mark>تصحف</mark> أم هو ابن أبي ذئب.

١٨٣١. لكنه قد توبع، عبد الرحمن بن القاسم كما عند أحمد "٦/ ٥٩ \" بلفظ: "إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة".

١٨٣٢. وللحديث شاهد عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من حرم الرفق حرم الخير"، أو: "من يحرم الرفق يحرم الخير" وشواهد أخرى تقدمت رقم "١٤٩١"، وفي مسند أحمد "٦/ ٥١١" شاهد آخر من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه.

۱۸۳۳. ۲۲۰۱- صحیح:

١٨٣٤. وواقد هو: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني وهو ثقة.

١٨٣٥. والحديث أخرجه الترمذي من طريق أخرى، وذلك من طريق ابن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ... فذكره. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن يجيى، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. حديث رقم "٢٤١٤" في آخر كتاب الزهد.

١٨٣٦. قلت: وهذا الوقف لا يضر فسند حديث الباب متصل صحيح.." (١) ١٨٣٧. "٦٩٣٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن فلان، قال: تنازع أبو عبد الرحمن، وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن، لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني عليا، قال: ما هو لا أبا لك؟ قال: شيء سمعته يقوله، قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد، وكلنا فارس، قال: " الفي انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج - قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة: حاج -فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بما " فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسير على بعير لها، وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معى كتاب، فأنخنا بما بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا -[١٩]- شيئا، فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا، قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلف على: والذي يحلف به، لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، فأهوت الى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا حاطب، ما حملك على ما صنعت» قال: يا رسول الله، ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله؟ ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بما عن أهلى ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله، قال: «صدق، لا تقولوا له إلا خيرا» قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه، قال: " أوليس من أهل بدر، وما يدريك، لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم، فقد أوجبت لكم الجنة " فاغرورقت عيناه، فقال: الله ورسوله أعلم قال أبو عبد الله: " خاخ أصح، ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج، وحاج تصحيف، وهو موضع، وهشيم يقول: خاخ "

\_\_\_\_\_.\\\\\

<sup>(</sup>١) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، عبد بن حميد ٢٩٧٢

- ۱۸۳۹. کا ۲۰۶۰ (۲۰۶۲/٦) [ش (فلان) هو سعد بن عبیدة تابعي روی عن جماعة منهم ابن عمر والبراء رضی الله عنهم
- ١٨٤٠. (قال ماهو؟ قال بعثني) أي قال حبان لأبي عبد الرحمن ماهو؟ قال أبو عبد الرحمن قال على رضى الله عنه بعثنى. . فقال الثانية من عادتهم إسقاطها في الخط
- البخاري. قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج) أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري. قال النووي قال العلماء هو غلط من أبي عوانة وكأنه اشتبه عليه بمكان آخر يقال له ذات حاج وهو موضع بين المدينة والشام يسلكه الحاج وأما روضة خاخ فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة وهو المقصود هنا
- ١٨٤٢. (تصحيف) صحف الكلمة كتبها أو قرأها على غير صحتها لاشتباه في الحروف وتصحفت الكلمة تغيرت إلى خطأ]
  - ١٨٤٣. بسم الله الرحمن الرحيم
    - ١٨٤٤. [ر ٥٤٨٦]. ال
- مدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لامرأة حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان «هيما منعك أن تكويي حججت معنا؟» قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، قال: «فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي»
  - \_\_\_\_\_.\\£\
- الماد الغافر الفارسي وغيره قال وفي رواية ابن هامام يسقي عليه غلامنا قال القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره قال وفي رواية ابن هامام يسقي عليه غلامنا قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا وصوابه نسقي عليه نخلالنا فتصحف منه غلامنا وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحة قوله في الرواية الأولى ننضح عليه وهو بمعنى نسقي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، البخاري ٩ /١٨

عليه هذا كلام القاضي والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام]." (١)

جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، حدثناى الأعمش، عن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، حدثناى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال -[990]-: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «هي المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا -[997]-، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا -[998]-، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بما أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا» وانتهى حديث أبي بكر، وزهير عند قوله «يسعى بما أدناهم» ، ولم يذكرا ما بعده. وليس في حديثهما: معلقة في قراب سيفه،

\_\_\_\_\_.\\£9

١٨٥. الله النووي هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة كذب) قال النووي هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وإنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا (فيها أسنان الإبل) أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور) هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في هي الفرائض ٢١ - باب إثم من تبرأ من مواليه فهو من الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين ورواته لا يمكن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم والحديث قاله سيدنا

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱۷/۲ ۹

رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وسمعه منه أهل المدينة ومنهم الإمام علي بن أبي طالب وقد حرص عليه أبما حرص فكتبه في صحيفته المشهورة المعلقة في قراب سيفه ومع كل هذا فقد ظهر بين المتقدمين من يدعى مصعبا الزبيري فألقى بها كلمة طاعنة في متن الحديث حيث قال ليس في المدينة عير ولا ثور يا عجبا لهذه الجرأة وتبعه أبو عبيد فقال ما بين عير وثور هذه رواية أهل العراق وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة وأقول أنا وجود جبل بمكة اسمه ثور لا ينفى وجود جبل بالمدينة بهذا الاسم اللهم إلا الجهل الذي يسمونه علما ولقد روى الإمام البخاري في صحيحه في ٦٥ - كتاب التفسير ٣٨ سورة ص ٣ باب وما أنا من المتكلفين

١٨٥١. عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم

\_\_\_\_\_\_.\\o\

١٨٥٣. وقد أخذ العلماء قول مصعب وأبي عبيد حجة بدون تمحيص ولا تحقيق

١٨٥٤. يقولون أقوالا ولا يعلمونها ... ولوقيل هاتوا حققوا لم يحققوا

٥ ١٨٥٠. ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل مما دل على اضطراب ذهن ليس له مثيل

١٨٥٦. ووقع بسبب هذا القول في الخطأ الشنيع ثلاثة من كبار المؤلفين

١٨٥٧. أولهم أبو عبيد البكري المتوفي عام ٤٨٧ ه في كتابه معجم من استعجم والثاني ابن الأثير المتوفي عام ٢٠٦ ه في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر والثالث ياقوت الحموي المتوفي عام ٢٠٦ ه في كتابه معجم البلدان قال في معجم ما استعجم

١٨٥٨. وذكر أبو عبيد (هو القاسم بن سلام بتشديد اللام كما حرر ذلك ابن خلكان في الوفيات وكما جاء في نزهة الألبا في طبقات الأدبا لابن الأنباري إذ قال وقد رثاه عبد الله بن طاهر بقوله

١٨٥٩. يا طالب العلم قد أودى ابن سلام ... وكان فارس علم غير محجام

٠١٨٦٠. لا بالتخفيف كما نص عليه صاحب التاج وتبعه الأستاذ مصطفى السقا في تعليقه على هذا) هذا الحديث وقال عير وثور جبلان بالمدينة قال وهذا حديث أهل العراق وأهل

المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور وإنما ثور بمكة فيرى أن الحديث إنما أصله ما بين عير إلى أحد

١٨٦١. وقال ابن الأثير وفيه أنه حرم المدينة ما بين عير إلى ثور هما جبلان أما عير فجبل معروف بالمدينة وأما ثور فالمعروف أنه بمكة وفيه الغار الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وفي رواية قليلة ما بين عير وأحد وأحد بالمدينة فيكون ثور غلطا من الراوي وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر وقيل إن عيرا جبل بمكة ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة أو حرم المدينة تحريما مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر بالمحذوف

المدينة وقال ياقوت وفي حديث المدينة إنه صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير إلى ثور عال أبو عبيد أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور وإنما ثور بمكة فيرى أهل الحديث أنه حرم ما بين عير إلى أحد وقال غيره إلى بمعنى مع كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم وقد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضا ليبين الوهم وضرب آخرون عليه وقال بعض الرواة من عير إلى كدى وفي رواية ابن سلام من عير إلى أحد والأول أشهر وأشد

١٨٦٣. وكل هذا التخريج وإن شئت فقل التخريف والتأويل لا ينحط الإنسان إليه إلا بخذلان من الله وما توفيقي إلا بالله ورضي الله سبحانه وتعالى عن أستاذ الدنيا في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه قاموس السنة المحيط فتح الباري في ٢٩ - كتاب فضائل المدينة ١ - باب حرم المدينة ما نصه وقال المحب الطبري في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل أسمه ثور وتواردوا على ذلك

١٨٦٤. فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه قال وهذه فائدة جليلة انتهى

١٨٦٥. ثم قال الحافظ وقرأت بخط شيخ شيوخنا الحلبي في شرحه حكى لنا شيخنا أبو محمد عبد السلام ابن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه

- دليل وكان يذكر له الأماكن والجبال قال فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير فسألته عنه؟ فقال هذا يسمى ثورا قال فعلمت صحة الرواية
  - ١٨٦٦. (قلت) وكان هذا مبدأ سؤاله عن ذلك
- ١٨٦٧. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم إن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد تحققته بالمشاهدة ١ هـ من الفتح
- 1 ١٨٦٩. لما أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخبرني أن اسمه ثور
- ٠١٨٧٠. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال إن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف
- ١٨٧١. وقد أيد العلماء المعاصرون ما أورده الحافظ في الفتح والمجد في القاموس وأكدوه تمام التأكيد
- ١٨٧٢. فقد ذكر العلامة الجليل والمؤرخ المحقق النبيل الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه في منزل الوحي ص ٥٨١ عند ذكر الحديث إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة
- ١٨٧٣. قال حفظه الله وجبلا المدينة المقصودان هما عير وأحد أو عير وثور الواقع وراء أحد ليدخل أحد في الحرم ولا بتا المدينة هما الحرتان واقم الوبرة أولاهما في شرق المدينة والثانية في غربما والجبلان عير في جنوبما وثور في شمالها وهذه هي حدود المدينة الأربعة
- ١٨٧٤. ونشر أمام الصفحة ٥١٢ خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة وهنا في رأس الخريطة من جهة الشمال وراء جبل أحد يقع جبل ثور

- ٥١٨٧٠. وقد أرشدني حفظه الله إلى كتاب آثار المدينة المنورة لمؤلفه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري الذي اتصل به منذ نزل المدينة وقد ذكر له فضله وشكره أجمل شكر على إرشاده ومعاونته ص ٤٤٠
- 1۸۷٦. وهذا الكتاب مطبوع عام ١٣٥٣ هـ ١٩٣٥ م وقد نشر به الخريطة الأثرية التقريبية للمدينة المنورة وهي خريطة مطابقة تمام المطابقة للخريطة المنشورة في كتاب في منزل الوحي وكأن إحداهما صورة من الأخرى وقد قال صاحب هذا الكتاب ص ١٣٩ تحت عنوان (عير وثور)
- ١٨٧٧. اسما جبلي من جبال المدينة أولهما عظيم شامخ يقع بجنوب المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريبا وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد ويحدان حرم المدينة جنوبا وشمالا
- ١٨٧٨. فليرمج ما بالنهاية وما بمعجم البلدان من هذا الجهل المظلم الفاضح وليوضع بدله هذا العلم النير الواضح
- ١٨٧٩. أما معجم ما استعجم فقد تولى تصحيحه ما ارتطم به صاحبه من الخطأ محققه الأستاذ مصطفى السقا فنقل ما جاء في الزبيدي شارح القاموس ولكنه لم يفصل بين قول المجد وقول الشارح
- ٠١٨٨. وقد أمدني حضرة السيد صاحب الأعلام بكتاب اسمه (كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار) للمحقق العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحميد نشره السيد أسعد طرابزوني الحسيني جاء فيه ص ٢٤٩ ما يأتي
- ١٨٨١. ثور جبل صغير جدا وراء أحد وقال بعض الحفاظ أن خلف أحد من شماله جبلا صغيرا مدورا يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة قلت وأنا منهم إن شاء الله ورأيته وعاينته وليس الخبر كالعيان
  - ١٨٨٢. ثم نقل ما قاله أبو عبيد وما تأوله المتأولون
- ۱۸۸۳. ثم قال وقد قال العلامة مجد الدين الفيروز أبادي لا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى أثبات وهم في الحديث الصحيح المتفق على صحته بمجرد دعوى أن أهل المدينة لا يعرفون جبلا يسمى ثورا

- ١٨٨٤. وللصديق الرجل العظيم المؤرخ المحقق السيد خير الدين الزركلي شكري الجزيل من خالص قلبي على اهتمامه بهذا الموضوع وجليل عنايته به ثم إمدادي بهذا الكتاب وكتاب آثار المدينة المنورة وانظر ج ١ ص ٦٦ من وفاء الوفا
- ١٨٨٥. وبعد كل هذا التحقيق الدقيق يجيء صديقنا الأستاذ العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر فلا يلتفت إلى شيء من هذا بل يمضي في شرحه للحديث ٦١٥ من المسند بنقل ما جاء في النهاية لابن الأثير حرفا بحرف ثم يشير إلى ماجاء في معجم البلدان
  - ١٨٨٦. فينبغي ترميج هذا السخف أيضا وفوق كل ذي علم عليم
    - \_\_\_\_\_.\A\Y
- ١٨٨٨. (وذمة المسلمين واحدة) المراد بالذمة هنا الأمان معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم (يسعي بحا أدناهم) أي يتولاها ويلي أمرها أدني المسلمين مرتبة (ومن ادعى إلى غير أبيه) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق]." (١)
- 11٨٩. "٣١١ (١٧٩٦) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه
  - .١٨٩٠

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۲/۹۹۶

- - ١٨٩٣. (فنكبت) أي نالتها الحجارة والنكبة المصيبة والجمع نكبات]." (١)
- ١٨٩٤. "(١٨٢٢) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر نحو حديث حاتم
  - .1140
- ۱۸۹٦. S [ش (العدوي) كذا هو في جميع النسخ العدوي قال القاضي هذا تصحيف فليس هو بعدوي إنما هو عامري من بني عامر بن صعصعة فتصحف بالعدوي]." (٢)
  - ١٨٩٧. "ع ٩٤" "باب: ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى "
- ١٨٩٨. ٤٣٢ ثنا عمرو بن عيسى الضبعي ثنا أبو بحر البكراوي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم:
  - ١٨٩٩. قد رأى ربه تبارك وتعالى.
- ۱۹۰۰. ۱۹۰۰ إسناده ضعيف أبو بحر البكراوي اسمه عبد الرحمن بن عثمان ضعيف كما قال الحافظ وسائر رجاله على شرط الشيخين غير عمرو بن عيسى الضبعي فهو من شيوخ البخاري.
- ١٩٠١. والحديث أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٣١ من طرق أخرى عن أبي بحر به.
- 19.٢. ٢٣٣ حدثنا فضل بن سهل ثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت ربي عز وجل".

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، مسلم ۱٤۲۱/۳

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، مسلم ۳/۵۵۶

- 19.۳. الرؤيا ورجاله ثقات غير عبد الرؤيا ورجاله ثقات غير عبد الصمد ابن كيسان فلم أعرفه. وقد قال الحسيني: فيه نظر.
  - ١٩٠٤. وتعقبه الحافظ بقوله: قلت: أظنه الأول تصحف اسمه.
- 19.0. قلت: يعني عبد الصمد بن حسان المروروزي ترجمة في "التعجيل" بما يؤخذ منه أنه ثقة روى عن حماد بن سلمة وغيره وعنه أحمد وأبو حاتم. ويلاحظ أنه روى هذا الحديث عنه عفان وعفان -وهو ابن مسلم- من شيوخ الإمام أحمد. فكأن ابن كيسان أعلى طبقة من ابن حسان فيحتمل أنهما متغايران. والله أعلم وسواء كان هذا أو ذاك فإنه قد توبع كما يأتي.
- 19.7 والحديث أخرجه أحمد ٢٩٠/١: ثنا عفان به. ثم أخرجه هو ١/٥٨٦ والآجري ص ١٩٠٦ والبيهقي في "الأسماء" والصفات ص ٤٤٤ والضياء في "المختارة" ١/٧٩/٦٦ من طرق أخرى عن حماد بن سلمة به وقال البيهقي: قال أبو أحمد بن عدي: والأحاديث التي رويت في الرؤية قد رواها غير حماد بن سلمة. وروى الضياء عن أبي زرعة الرازي: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس صحيح ولا ينكره إلا معتزلي.." (١)

.19.1

(۱) تصحف في المطبوع إلى: الأديب" بالياء، والحديث ورد في "كشف الأستار" ٣٨٩٤٠، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٥ (٣٨٩٤٠)، على الصواب.

19.9. قال ابن الأثير: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب"، أراد الأدب، فأظهر الإدغام لأجل الحوأب، والأدب: الكثير وبر الوجه. "النهاية في غريب الحديث" 7/٢ ... (٢)

<sup>(</sup>١) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني، ابن أبي عاصم ١٨٨/١

 <sup>(7)</sup>  مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر

- ۱۹۱۰. "۲۷۰٥ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، وعبد الوهاب، عن عبيد الله (۱)، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود حتى أن الحجر ليقول: يامسلم هذا يهودي تعال فاقتله.
  - ١٩١١. وقال عبد الوهاب: هذا يهودي ورائي.
- ۱۹۱۲. ۱۹۱۸ حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... بنحوه.
  - .191٣
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: عبد الله"، والحديث أخرجه مسلم ۱۸۸/۸ (۲) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، به.." (۱)
- 191٤. "١٩١٨. "١٩١٨ حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا عذال (١) بن محمد، حدثنا محمد بن حجادة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل، وتزيد الحافظ حفظا، فاحتجموا، على اسم الله، يوم الاثنين، والثلاثاء.
  - ١٩١٥. قال أبو بكر: وذكر في الحديث شيئا لم أقف على موضعه بعد، ولا على تمامه.
    - .1917
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: عدال" بالدال المهملة، وأثبتناه على الصواب عن: المتفق والمفترق" ١/٦٣، و"توضيح المشتبه" ٢٦٢٦، و"تبصير المنتبه" ١٠٤٤/٣، و"لسان الميزان" المنتبه" ٢٩/٥، و"لسان الميزان" ٢٣/٥.
  - (7) "... .1917
- ۱۹۱۸. "۲۱۲۸- حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثنى الوليد بن أبي الوليد، عن يزيد بن الهاد (١) ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن

<sup>(</sup>۱) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ۱۲/۸۲

<sup>(</sup>۲) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ۲۳٦/۱۲

عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى من ادعى إلى غير والده، ومن أفرى الفرى من قال علي ما لم أقل. ومن أفرى الفرى من قال علي ما لم أقل.

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: الوليد بن أبي الوليد يزيد بن الهاد"، وأثبتناه عن "كشف الأستار عن زوائد البزار" ۲۱۱... (۱)
- ۱۹۲۰. "۲۱۳۲ حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بملول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر (۱)، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل.
  - ١٩٢١. قال: والمجر (١): ما في الأرحام.
    - ١٩٢٢. والغرر: أن تبيع ما ليس عندك.
      - ۱۹۲۳. وكالىء بكالىء دين بدين.
- 197٤. والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية.
  - ١٩٢٥. والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق.
    - .1977
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: البجر" انظر "النهاية في غريب الحديث" (۱) ٢٩٨/٤
  - ١٩٢٧. "عبد الله بن الحارث
- ١٩٢٨. ١٩٢٨ حدثنا عمرو بن علي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، قال: كان ابن عمر إذا أوى إلى فراشه، قال: اللهم أنت خلقت نفسي، وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، اللهم إن توفيتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية.

<sup>(</sup>١) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ٢٩٥/١٢

<sup>(7)</sup> مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر

- ۱۹۲۹. فقال له رجل من ولده: يا أبتي، أكان عمر (۱) يقول هذا؟ قال: بل خير من عمر (۱) كان يقول هذا.
- ١٩٣٠. ولا نعلم أسند عبد الله بن الحارث، عن ابن عمر غير هذا الحديث، وعبد الله بن الحارث هو السيريني.

.1981

(۱) تصحف في المطبوع، في الموضعين، إلى: من ابن عمر"، والحديث؛ أخرجه النسائي، في "الكبرى" ١٠٥٦٥ من طريق بشر بن المفضل، على الصواب.." (١)

١٩٣٢. "- عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر

الدمشقي، حدثني الهيثم بن حميد، حدثني حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: الدمشقي، حدثني الهيثم بن حميد، حدثني حفص بن غيلان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: كنا مع ابن عمر بمنى، فجاءه فتى من أهل البصرة، فسأله عن شيء، فقال: سأخبرك عن ذلك، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وحذيفة، وأبو سعيد الخدري، ورجل آخر سماه، وأنا، فجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا، قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل بحم، أو قال: به، أولئك الأكياس، ثم سكت الفتى، وأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم، وأخذوا بعض ماكان في أيديهم، وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله جعل الله بأسهم بينهم، قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز أئمتهم بكتاب الله جعل الله بأسهم بينهم، قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز

<sup>(</sup>١) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ٢١١/١٢

لسرية أمره عليها، فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس سوداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقضها، فعممه، وأرسل من خلفه أربع أصابع، ثم قال: هكذا يابن عوف فاعتم، فإنه أعرب وأحسن، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء، فحمد الله، ثم قال: اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيكم.

.1982

(١) تصحف في المطبوع إلى: جعفر بن محمد بن الفضل"، انظر ترجمته في "تصدف الكمال" ٩/٥ ..." (١)

19٣٥. "١٩٣٥ حدثنا ابن المثني، حدثنا خالد، حدثنا حميد قال: قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أمهات المؤمنين فأرسلت إليه بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الكسرتين فضم أحدهما إلى الآخر فجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غارت أمكم فأكلوا حتى جاءت هي بقصعة من بيتها فدفع النبي صلى الله عليه وسلم القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.

۱۹۳٦. ۱۹۳۳ وحدثناه محمد بن صالح البغدادي، حدثنا حرملة، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه (۱).

.19٣٧

(۱) تصحف في المطبوع إلى "عن عبد الله بن عمر"، وأثبتناه عن "المعجم الأوسط" للطبراني ٤١٨٤، و"الصغير" له (٥٦٨)، إذ أخرجه من طريق حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، به.

<sup>(1)</sup> مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر (1)

- ومن باب تأیید ما سلف؛ فقد ذکر المزي "عبید الله بن عمر"، في شیوخ "یحیی بن عبد الله بن سالم"، ولم یذکر "عبد الله بن عمر". "تهذیب الکمال" ۲۰۸/۳۱، وکذلك فعل في الرواة عن ثابت. ۲۵/۶٪. "(۱)

19٣٨. "٧٠٧٧- حدثنا ابن مثنى، حدثنا ابن أبي عدي (١) ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ.

.19٣٩

(۱) تصحف في المطبوع إلى: عبد الأعلى"، وجاء على الصواب في "كشف الأستار عن زوائد البزار" ۲۸۲، و"المطالب العالية" ۱٤٧..." (۲)

. ١٩٤٠. "٣٥٠ حدثنا محمد بن معمر وزيد بن أخزم (١) قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي ، حدثنا أبو التياح ، عن أبي عثمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال أوصاني خليلي بثلاث الوتر قبل النوم وركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر.

1981. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي التياح إلا عبد الوارث ولا أسند أبو التياح ، عن أبي عثمان غير هذا الحديث وقد روي هذا الحديث ، عن أبي عثمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، [عن] (٢) شعبة ، عن أبي شمر الضبعي ، عن أبي عثمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أيضا.

<sup>(</sup>١) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ١٦٢/١٣

<sup>(7)</sup> مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر

- ١٩٤٢. ١٩٤٢ حدثنا به محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة قال حدثني أبو شمر الضبعي قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
- 19٤٣. ولا نعلم رواه عن أبي شمر ، عن أبي عثمان إلا شعبة وقد روي هذا الكلام ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، من طرق رواه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو زرعة والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم ، وقد روي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما بنحو منه بغير لفظه.

.1922

- (١) تصحف في المطبوع إلى "أحزم" بالحاء.
  - (٢) سقطت من المطبوع.." (١)
- 1940. " ١٩٤٥ حدثنا أحمد بن عبد الله أبو بكر ، حدثنا جعفر بن سلمة ، حدثنا حماد بن الجعد ، عن قتادة ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
- 997. الحكم بن عبد الرحيم ، حدثنا علي بن ثابت ، حدثنا الحكم بن عبد الرحيم ، عن أبي مريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس.
  - ١٩٤٧. ولا نعلم روى حديث المصراة إلا حماد بن الجعد (١).

.198/

(۱) انظر التعليق ، على الحديث ٩٩٧١ ، وتصحف حماد بن الجعد بت المطبوع إلى جهاد بن الجعد.." (٢)

<sup>(</sup>١) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ١٦/١٧

<sup>(7)</sup> مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر

- 1989. "١٩٤٩ حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة.
- . ١٩٥٠. وهذا الحديث لا نعلمه يروى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، إلا من هذا الوجه ولم يروه ، عن هشام إلا أبو بكر.
- ۱۹۰۱. ۱۹۰۱ حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي (۱) ، حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال نهى عن النهبة.
- 190٢. وهذا الحديث رواه غير أبي بكر ، عن هشام ، عن محمد ، عن أنس رضي الله عنه. ١٩٥٣. ١٩٥٦. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم الجرمي ، حدثنا مخلد ابن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى الأغنياء ويمنع الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.

.1908

(١) تصحف إلى "الترفعي" في المطبوع.." <sup>(١)</sup>

۱۹۵٥. "۱۹۵۸. - حدثنا زكريا بن يحيى أبو علي الضرير ، حدثنا شبابة (١) بن سوار ، حدثنا المغيرة بن مسلم ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في [الطعام والشراب] (٢) .

.1907

(١) تُصحّف إلى "شبانة" في المطبوع.

(٢) ما بين المعكوفتين بياض بالأصل ، أثبته المحقق من مجمع الزوائد ٣٠٣/٣..." (٢)

١٩٥٧. "الفصل الأول: ترجمة ابن حبان رحمه الله

<sup>(</sup>١) مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر ٣١٢/١٧

<sup>(7)</sup> مسند البزار = البحر الزخار، البزار، أبو بكر (7)

... .1901

١٩٥٩. الفصل الأول

197. أقول وبالله التوفيق هو الإمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة فيهما ١ ابن معاذ بن معبد بالباء الموحدة بن سعيد بن سهيد بفتح السين المهملة وكسر الهاء ٢ ويقال بن معبد بن هدية بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف ٣ ابن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر ٤ بن أد بن طابخة بن الياس ٥ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو حاتم التميمي البستي

.1971

١٩٦٢. ١ تصحف في "القاموس المحيط"في مادة "سهد" إلى "حيان" بالمثناة التحتية.

١٩٦٣. ٢ وكذلك ضبطه الذهبي وابن حجر والفيروزابادي، وتصحف في معظم مصادر ترجمة ابن حبان إلى "شهيد" بالشين المعجمة.

١٩٦٤. ٣ <mark>تصحف</mark> في "معجم البلدان" رسم "بست" إلى "هدبة" بالباء الموحدة.

1970. ٤ مر: بضم الميم وتشديد الراء. ووقع في نسخة الإحسان "بشر" وهو خطأ. انظر مصادر ترجمته، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص١٩٨ و ٢٠٦. ونسب عدنان وقحطان للمبرد ص٦٠.

١٩٦٦. ٥ قال العلامة أحمد شاكر: يخطئ كثير من الناس، فيقرأ هذا الاسم في عمود النسب الياس، بكسر الهمزة في أوله، على أنه اسم للنبي إلياس عليه السلام وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف، أما هذا الاسم "الياس بن مضر" فإنه اسم عربي مصروف، تحمز ألفه الثانية التي قبل السين، على الأصل، أو تحذف تسهيلا وتخفيفا. أما ألفه الأولى فإنحا موصولة إذ هي الألف واللام اللتان للتعريف، قال ابن دريد في "الاشتقاق" ٢/٣: يمكن أن يكون اشتقاق "الياس" من قولهم: يئس ييأس يأسا، ثم أدخلوا على "اليأس" الألف واللام. ويمكن أن يكون من قولهم رجل أليس من قوم ليس، أي شجاع، وهو غاية ما يوصف به الشجاع. هذا لمن يهمز "اليأس" والتفسير الأول أحب إلى.

- ١٩٦٧. وذهب ابن الأنباري إلى أنه بكسر أوله، ورد عليه السهيلي في "الروض الأنف" \/١ قال: "والذي قاله غير ابن الأنباري أصح، وهو أنه "اليأس" سمي بضد الرجاء، واللام فيه للتعريف، والهمزة همزة وصل، وقاله قاسم بن ثابت في "الدلائل" وأنشد أبياتا شواهد" ثم ذكر السهيلي بعض هذه الشواهد.." (١)
  - ١٩٦٨. "ذكر وصف أهل السماوات عند نزول الوحى
- ١٩٦٩. ٣٧ أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب ١ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم فزع عن قلوبكم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فينادون الحق الحق"٢. [٣:١]
  - .197.
- ١٩٧١. ١ في "الإحسان" و"التقاسيم" ٢/لوحة ٢٦٤ "أشكيب" وهو خطأ، والتصويب من "التهذيب" وفروعه، وإشكاب: لقب الحسين والد علي. قاله ابن حجر في "التهذيب" و"التقريب".
- 1971. ٢ إسناده صحيح. علي بن الحسين: صدوق، ثقة، روى له أبو داود، وابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وكان أحفظ الناس لحديث الأعمش، ومسلم: هو ابن صبيح الهمداني أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني.
- ١٩٧٣. وأخرجه أبو داود "٤٧٣٨" في السنة: باب في القرآن، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٩٧٨، والخطيب في "تاريخه" ٣٩٢/١١، من طريق على بن إشكاب، بهذا الإسناد.
- ١٩٧٤. وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن سريج بسين مهملة وجيم، وتصحف في "الفتح" ٢٥/١٣ إلى شريح بشين معجمة وخاء الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي،

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹۷/۱

كلاهما عن أبي معاوية بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٢٠٢.

١٩٧٥. قال الخطيب: هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعا، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي، جميعا عن أبي معاوية، وهو غريب، ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفا، وهو المحفوظ من حديثه قلت: وأخرجه موقوفا ابن خزيمة في "التوحيد" ص٢١٦ عن أبي موسى بن جنادة، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص٢٠١ من طريق سعدان بن نصر كلاهما عن معاوية، بهذا الإسناد.

1977. ورواه أيضا البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 97،9۳، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٩٣/١، وعبد الله بن أحمد في كتاب "السنة" ص٧١، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٦٤، و٧٤، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

١٩٧٧. وعلقه البخاري عن مسروق، عن ابن مسعود موقوفا كما في "الفتح" ٢٥٢/١٣ في التوحيد.

١٩٧٨. ولا يضر وقف من وقفه، لأن الرفع من الثقة زيادة يجب قبولها، ثم إنه لو ثبت وقفه، فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا مدخل للرأي فيه.." (١)

۱۹۷۹. "۲۶ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر ثلاثا ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه" ١. [٢٧:١]

1940. أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما عرفتم منه فاعملوا به" أضمر فيه الاستطاعة يريد اعملوا بما عرفتم من الكتاب ما استطعتم وقوله: "وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه" فيه الزجر عن ضد هذا الأمر وهو أن لا يسألوا من لا يعلم.

.1911

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۲٤/۱

۱۹۸۲. ۱ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار، وأخرجه أحمد ٢/٠٠٠، والطبري "٧"، والنسائي في "فضائل القرآن" "١١٨" ثلاثتهم من طريق أنس بن عياض بهذا الإسناد.

19۸۳. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٢٦/١١، من طريق عبد الوهاب الوراق، عن أبي ضمرة، عن أبي حازم، به، وقد تصحف فيه "حازم" بالحاء المهملة إلى "خازم" بالخاء المعجمة.

١٩٨٤. وأخرجه أحمد ٣٣٢/٢، والبزار "٣٣١٣" من طريق محمد بن بشر، وأحمد ٢ / ٤٤٠ من طريق ابن نمير، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٥١/٧، وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه..." (١)

١٩٨٥. "باب فضل الإيمان

١٩٨٦. ذكر البيان بأنه من قال: "لا إله إلا الله" دخل الجنة

... .191

١٩٨٨. ٣- باب فضل الإيمان

19۸۹. ١٥١ - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا محرر ١ بن قعنب الباهلي حدثنا رياح بن عبيدة عن ذكوان السمان عن جابر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه

.199.

١٩٩١. ١ <mark>تصحف</mark> في الأصل و"موارد الظمآن" برقم "٧" إلى "محرز" بالزاي آخره.." <sup>(٢)</sup>

199۲. "ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال معا

... .1998

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۷٥/۱

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲/۳۶۳

199٤. عن أبيه أنه قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك فما الذي بعثك به؟ قال: "الإسلام"، قال: وما الإسلام؟ قال: "أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه" ١. [٣٥٦]

.1990

1997. السناده صحيح. وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري، ومعاوية هو ابن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري، صحأبي نزل البصرة، ومات بخراسان، وهو جد بحز بن حكيم، وأخرجه أحمد ٣/٥ عن عفان، والطبراني ١٩/٣٦٣ " من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن حماد بن سلمة، بحذا الإسناد.

١٩٩٧. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٢٠١١٥"، وأحمد ٥/٥، والنسائي ٥/٥ في المصنف الذكاة: باب وجوب الزكاة و٥/٨، ٨٣: باب من سأل بوجه الله عزوجل، وابن المبارك في "الزهد" "٩٨٧"، والطبراني ٩١/ "٩٦٩" من طريق بحز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه حكيم، بحذا الإسناد. وله طريقان آخران عند الطبراني ٩١/ "٣٣٠" و"٣٠٠١".

١٩٩٨. وقسمه الأخير وهو: "لا يقبل الله ... " أخرجه ابن ماجة "٢٥٣٦" في الحدود: باب المرتد عن دينه، من طريق أبي أسامة، عن بحز بن حكيم، عن أبيه، به.

١٩٩٩. وقوله: "أخوان نصيران ... إلى آخر الحديث" كذا ورد في "الإحسان" و"التقاسيم" \ الوحة ٢٨٥، و"موارد الظمآن" رقم "٢٨" ولفظ أحمد والنسائي ١٨٣٥: "كل مسلم على مسلم حرام، أخوان نصيران، لا يقبل الله عزوجل من مشرك بعدما أسلم عملا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين" "و "أخوان نصيران" تصحف في "موارد الظمآن" إلى بصيران، بالموحدة أوله بدل النون. ولفظ عبد الرزاق: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا". وأخرجه ابن ماجه بلفظ عبد الرزاق، وزاد "حتى يفارق المشركين إلى المسلمين".."

٠٢٠٠٠. "ذكر الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضا في الأسباب التي تقريمم إلى الباري جل وعلا

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱/۳۷۷

- ٢٠٠١. ٢٣١ أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ١ أبي بردة . ٢٠٠٢.
- ٢٠٠٣. اتحرف في الأصل إلى "بن"، وبريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة، يروي عن جده أبي بردة، وقد تصحف في المطبوع من "سنن الترمذي" "١٩٢٨" إلى "يزيد".." (١)
- ٢٠٠٤. "الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم، فيفتح لهم» (١). [٣: ٩]
  - ٢٠٠٥. ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر
- ۲۰۰۶. ۲۷۲۹ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا موسى بن محمد بن يحيى بن حبان، (۲) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن،
  - ....
- (۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي، فروى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ. سفيان: هو ابن عيينة.
- ٢٠٠٨. وأخرجه أحمد ٧/٣، والبخاري (٢٨٩٧) في الجهاد: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، و (٣٥٩٤) في الأنبياء: باب علامات النبوة والإسلام، و (٣٦٤٩) في الأنبياء: باب علامات النبي صلى الله عليه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم (٢٠٣١) (٢٠٨) في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونم، والبغوي (٣٨٦٤) من طريق سفيان بن عيينة بمذا الإسناد.
- ٢٠٠٩. وأخرجه مسلم (٢٥٣٢) (٢٠٩) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، به.
  - ٢٠١٠. والفئام: هي الجماعة.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۲۷/۱

- المشتبه " المستبد " المست
  - ٢٠١٢. "ذكر الإخبار بأن الاعتزال في الفتن يجب أن يلزمه المرء دون الوثبة إلى كل هيعة
- ٣٠٠١. ٥٩٥٨ . أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه
- ١٠٠٤. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" ١ [٦٩:٣]
  - .7.10
- . ۲۰۱۲. =وأخرجه أحمد ٥/٢٧، وابن أبي شيبة "١٩١٤٦" ومن طريقه الطبراني الطبراني منصور المستلم"، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تصحف "مستلم" عند أحمد وابن أبي شيبة إلى "مسلم"، وعند الطبراني إلى "مسلمة" كما سقط من إسناد الطبراني منصور بن زادان.
- 7.17. وأخرجه الطيالسي "977"، وأحمد 0/07، ومسلم "1957" في الفتن: باب فضل العبادة في الهرج، والترمذي "177" في الفتن: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه، وابن ماجة "1507" في الفتن: باب الوقوف عند الشهاب، والطبراني 177" و"1507" و"1507" و"1507" و"1507" من طريق سليمان الثقفي، 1507" من طريق الأعمش، ثلاثتهم عن معاوية بن قرة، به. ولفظ أحمد 1507، والطبراني "1507" العمل في الهرج كهجرة إلى"
- ٢٠١٨. قال الامام النووي في "شرح مسلم" ٨١/٨٨: المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، ويشغلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا أفراد.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۱/۸۷

- ۱ . ۲ ۰ ۱۹ إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن عبد الله وأبوه: من رجال البخاري، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.
  - ٢٠٢٠. وهو في "الموطأ" ٧٠٠/١ في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم، =." (١)
  - ٢٠٢١. "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا جميل النجراني (١)
- ۱۲۰۲۲. ۲۰۲۲ أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد (۲) بن ربعي، قال: سمعت ابن مسعود، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن صاحبكم خليل الله تعالى» (۳). [۳: ۲]
  - ٣٢٠٢. \_\_\_\_\_
- 1.7.7. = ومن فوقه من رجال مسلم غير جميل النجراني، فقد ذكره المؤلف في "الثقات" <math>1.00 ، وقال: يروي عن حذيفة بن اليمان، روى عنه عبد الله بن الحارث، أبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن أبي يزيد الحراني، وعبد الله بن الحارث، هو الزبيدي النجراني.
- ٥٢٠٢. وأخرجه مسلم (٥٣١) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأبو والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٤٤٣/٢، وابن سعد في "الطبقات" ١٧٦/٦، وأبو عوانة ١/١٠٤، والطبراني في "الكبير" (١٦٨٦)، والبيهقي في "الدلائل" ١٧٦/٧–١٧٧ من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، قال: حدثني جندب ... بإسقاط جميل النجراني.
- (۱) تصحف في الأصل إلى " البحراني "، والتصويب من " التقاسيم " " " " البحراني "، والتصويب من " التقاسيم " " " الوحة ۲۷۷.
  - (٢) تحرف في الأصل إلى "بحيد"، والتصويب من "التقاسيم".
- (٣) حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير خالد بن ربعي، فقد ذكره المصنف في "الثقات" ١٩٩/٤، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣٢٩/٣ عن علي ابن المديني أنه قال: خالد بن ربعي لا يروى عنه غير حديث واحد عن ابن مسعود، وذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۹۰/۱۳

أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

- ٢٠٢٦. وأخرجه أحمد ٣٩٥/١ عن أبي الوليد، بمذا الاسناد. =." (١)
- الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما (١) يعمل أحدكم في بيته» (٢) [٥: ٤٧]
- ۲۰۲۸. ذكر ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغض عمن أسمعه ما كره أو ارتكب منه حالة مكروه له
- 7 . ٢ . ٢ . ٢ . ٢ . ٢ . ٢ . ٢ . حدثنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
  - .....
- (١) تصحفت في الأصل إلى: "بما"، والتصويب من "مصنف عبد الرزاق" وغيره.
- (٢) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين.
- ۲۰۳۱. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (۲۰٤۹۲). ومن طريقه أخرجه أحمد ١٦٧/٦، والبيهقى في "دلائل النبوة" ٣٢٨/١، والبغوي (٣٦٧٥).
- ٢٠٣٢. وأخرجه أحمد ١٢١/٦ و ٢٦٠، وابن سعد في "الطبقات" ١٣٦٦/، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم -" ص ٢١ و ٦٢ من طرق عن هشام بن عروة، بمذا الإسناد.
- ۲۰۳۳. وأخرجه أحمد ٤٩/٦ و ٢٥٦، وابن سعد ١/٥٦ و ٣٦٦، والبخاري (٣٦٦) في النفقات: (٦٧٦) في النفقات:

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱٤ (۳۳٥

باب خدمة الرجل في أهله، و (٢٠٣٩) في الأدب: باب كيف يكون الرجل في أهله، والترمذي (٢٤٨٩) في صفة القيامة: باب رقم (٤٥)، وفي " الشمائل " (٣٣٥)، والبيهقي ١/٣٢٧ و ٣٢٧، وأبو الشيخ ص ٢٠، والبغوي (٣٦٧٦) و (٣٦٧٨) من طرق عن عائشة بنحوه.." (١)

- ٢٠٣٤. "ذكر إيجاب الخلود في النار لمبغض أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ٥٣٠٠. ٦٩٧٨ أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سليم بن حيان، عن أبي المتوكل الناجي
- ٢٠٣٦. عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار" "١". [٣: ١٠٩]
  - . 7 ٣٧
- ٢٠٣٨. "١" إسناده حسن من أجل هشام بن عمار، ومن فوقه ثقات. أبو المتوكل الناجي: هو على بن داود، ويقال: داؤد.
- 7.٣٩. وأخرجه الحاكم ١٥٠/٣ من طريق محمد بن فضيل الضبي، عن أبان بن تغلب "وقد تصحف فيه إلى ثعلب"، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم! وسكت عنه الذهبي.
- ٠٤٠٠. وأخرجه البزار "٣٣٤٨" في آخر حديث، عن إسحاق بن إبراهيم عن داود بن عبد الحميد، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد. وقال: أحاديث داود عن عمرو لا نعلم أحدا تابعه عليها.
- ٢٠٤١. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢٩٦/٧ من رواية البزار، وقال: وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء.." (٢)
  - ٢٠٤٢. "ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لجابر بالمغفرة
- ٢٠٤٣. . ٢٠٤٠ أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا الحارث بن سريج ١ حدثنا معتمر بن سليمان حدثني أبي عن أبي نضرة عن جابر قال: كنت في مسير مع النبي صلى

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲/۱٤ ۳۵۲/۱۶

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ٥ / ٢٥٥

الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كان معه فجعل بعد ذلك يتقدم الناس يسارعني حتى اني لأكفه،

- 1. تصحف في الأصل و "التقاسيم" ٢/لوحة ٤٢١ إلى "شريح".." (١)
- ٢٠٤٥. "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو المنازل العبدي
- ٢٠٤٦. ٢٠٤٦ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة ١. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج أشج عبد القيس: "إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة" ٢. [٣: ٨]

. T · £ V

- 7. إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن بزيع فمن رجال مسلم. أبو جمرة: هو نصر بن عمران بن عصام الضبعي.
- ٢٠٤٨. وأخرجه الترمذي "٢٠١١" في البر والصلة: باب ما جاء في التأني والعجلة، عن محمد بن عبد الله بن بزيع، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ... =."

  (٢)
- ٢٠٤٩. "ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته
- ٠٠٠٠. ٧٣٤ أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة
- ٢٠٥١. عن عقبة بن عامر، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة" ١".

| • | ۲ ، | 0 | ۲ |
|---|-----|---|---|
|   |     |   |   |

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۸۹/۱٦

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۸۱/۱٦

- ١٠٠٥. ١ إسناده حسن، من أجل معاوية بن صالح، وأخرجه النسائي ٨٠/٥ في الزكاة: باب المسر بالصدقة، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وبحير بن سعد تصحف في مطبوعة "سنن النسائي" إلى يحيى بن سعيد، وسعد تصحف إلى سعيد أيضا في مطبوعة "تهذيب التهذيب" و "التقريب" طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف.
  - ٢٠٥٤. وأخرجه أحمد ١٥١/٤ و ١٥٨ عن حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، به.
- ٥٥. . وأخرجه الطبراني في " الكبير" ٣٣٤٧/١ من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح به.
- ١٠٥٦. وأخرجه أبو داود "١٣٣٣" في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، والترمذي "٢٩١٩" في فضائل القرآن، والطبراني ١١/ ٣٣٤ من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، به، وإسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، فالسند قوي.
- ۲۰۵۷. وأخرجه أحمد ۲۰۱۶، والطبراني ۳۳٤/۱۷ من طريقين عن الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر، وسنده حسن، وهو في سنن النسائي ۲۲۵/۳، من طريق زيد بن واقد، عن كثير بن مرة عن عقبة بإسقاط سليمان بن موسى، وقد تحرف فيه "زيد" إلى "يزيد".
  - ٢٠٥٨. وفي الباب عن معاذ بن جبل، صححه الحاكم ١/٥٥٥ ووافقه الذهبي.." (١)
    - ٢٠٥٩. "ذكر الأمر بالإكثار من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك
- قلت لأبي أسامة (١): أحدثكم شعبة، عن قتادة، عن عباس (٢) الجشمي، عن أبي هريرة، قال: ولله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن سورة في القرآن ثلاثون آية تستغفر لصاحبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إن سورة في القرآن ثلاثون آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له: ﴿تبارك الذي بيده الملك ﴾ [الملك: ١] ؟ فأقر به أبو أسامة وقال: نعم (٣) . [١: ٨٠]

|   |      |       |   |  |   | ۲ | ٦ | ١ |
|---|------|-------|---|--|---|---|---|---|
| _ | <br> | <br>_ | _ |  | - |   | • |   |

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۸/۳

- 7 . ٦٠ . والليلة عن أحمد بن سليمان عن عفان، عن همام، به: " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف " وفي اليوم والليلة عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد، عن شعبة نحوه.
- (۱) واسمه حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، روى له الجماعة، وتحرف في الأصل إلى " أمامة ".
  - (٢) ت<mark>صحف</mark> في الأصل إلى "عياش ".
- (٣) إسناده حسن، عباس الجشمي: يقال: اسم أبيه عبد الله، روى عن عثمان وأبي هريرة، وعنه: قتادة، وسعيد الجريري، وذكره المؤلف في الثقات، وباقى رجاله ثقات.
- ٢٠٦٣. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (٧١٠) عن إسحاق بن إبراهيم، به.
- ٢٠٦٤. وأخرجه ابن ماجة (٣٧٨٦) في الأدب: باب ثواب القرآن، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، به.
- ٥٢٠٦٥. وأخرجه أحمد ٢٩٩/٢ و ٣٢١٥ وأبو داود (١٤٠٠) في الصلاة: باب في عدد الآي، والترمذي (٢٨٩١) في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة الملك، من طرق عن شعبة، به.
  - ٢٠٦٦. وصححه الحاكم ١/٥٦٥ من طريق أحمد بن حنبل، ووافقه الذهبي.
- ۲۰٦٧. وصححه أيضا ٤٩٧/٢ من طريق أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان، عن قتادة، به. =." (١)
  - ٢٠٦٨. "ذكر ما يكرم الله جل وعلا به في القيامة من ذكره في دار الدنيا
- ٩٠٦٠. ٢٠٦٩ أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أبو طاهر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يقول الله جل وعلا: سيعلم أهل الجمع اليوم

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۷/۳

من أهل الكرم» ، فقيل: من أهل الكرم يا رسول الله؟، قال: «أهل مجالس الذكر في المساجد» (١) . [١: ٢]

٢٠٧١. = عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: عن إسماعيل بن عبيد الله، بهذا الإسناد والحسحاس بمهملات، تصحف في "المسند" إلى الخشخاش بمعجمات.

من الذكر، من وأخرجه أحمد ٢٠٧٢. وأبن ماجة (٣٧٩٢) في الأدب: باب فصل الذكر، من طريق يحيي بن طريق محمد بن مصعب وأبي المغيرة، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٤٢) من طريق يحيي بن عبد الله، والحاكم ٤٩٦/١ من طريق بشر بن بكر، كلهم عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة. وصحيحه الحاكم، ووافقه الذهبي.

٧٠٠٣. وعلقه البخاري ٤٩٩/١٣ في التوحيد -بصيغة الجزم- باب قول الله تعالى (لا تحرك به لسانك) ، ووصله في "خلق أفعال العباد" ص ٨٧ من طريق الحميدي، عن الوليد، عن ابن جابر والأوزاعي، قالا: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة، عن أبي هريرة، به. وقوله "أنا مع عبدي" قال ابن بطال. أي معه بالحفظ والكلاءة.

(۱) إسناده ضعيف دراج أبو السمح حديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيه ضعف فيما نقله ابن عدي عن الإمام أحمد، وأبو طاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وأخرجه أحمد ٦٨/٣ عن سريج، عن ابي وهب، بهذا الإسناد.

٢٠٧٤. وأخرجه أحمد ٧٦/٣ عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج: به.

٠٢٠٧٥. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢٦/١٠ وقال: "رواه أحمد بإسنادين أحدهما حسن، وأبو يعلى كذلك" كذا قال مع أن كلا السندين ضعيف، الأول فيه دراج، والثاني فيه دراج وابن لهيعة.." (١)

٢٠٧٦. "ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله جل وعلا على ما هداه للإسلام إذا رأى غير الإسلام، أو قبره

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹۸/۳

١٠٧٧. ١٠٧٧ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا الحارث بن سريج النقال (١) ، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية، فأخبروهم أنهم في النار» (٢) . [١: ٨٣]

\_\_\_\_\_. . Y • V ٨

٥٠٣/١. = المسلم مستجابة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (٨٣١) ، والحاكم ٥٠٣/١ وصححه ووافقه الذهبي، عن يحيي بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من حديث موسي بن إبراهيم" وهو صدوق يخطىء كما في "التقريب"، فمثله يكون حديثه حسنا.

. ٢٠٨٠. وأخرجه ابن ماجة (٣٨٠٠) في الأدب: باب فضل الحامدين، وابن أبي الدنيا في "الشكر" ص ٣٧، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ١٠٥، وفي "شعب الإيمان" ما ١٢٨/١/٢ والخرائطي في " فضيلة الشكر " ص ٣٥، والبغوي (١٢٦٩) ، والحاكم ١٨٨١/٢ عن طرق عن موسى ابن ابراهيم الأنصاري، به.

٢٠٨١. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

- (١) تصحفت في الأصل إلى " البقال ".
- (۲) إسناده ضعيف جدا، الحارث بن سريج قال ابن معين. ليس شيء، وقال النسائي. ليس بثقة، وقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث، وشيخه يحيي بن اليمان كثير الخطأ. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم (۹۹٥) بن طريق أبي بعلى، عن الحارث بن سريج، به ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار ۲۱٪۲، ۲۰، والطبراني (۳۲٦)، وابن السني (۲۰۰)، والبيهقي في "دلائل النبوة" والطبراني (۲۲۱)، والضياء في "المختارة" ۲۳۳۱، من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري: عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي كان يصل الرحم

وكان وكان فأين هو؟ قال: "في النار"، فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا =." (١)

٢٠٨٢. "ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جل وعلا الهداية والعافية والولاية فيمن رزق إياها ٢٠٨٣. ٩٤٥ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت بريد (١) بن أبي مريم يحدث، عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: أذكر أبي أخذت تمرة من تمر الصدقة، فجعلتها في في، فانتزعها بلعابها، فطرحها في التمر، وكان يعلمنا هذا الدعاء: «اللهم اهدين فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت» ، قال شعبة وأظنه قال: «تباركت وتعاليت» (٢) .

[1:3.1]

٠٨٠٠ ....

٢٠٨٦. وأخرجه الطيالسي (١١٧٧) و (١١٧٩) عن شعبة، بمذا الإسناد.

٢٠٨٧. وأخرجه أحمد ٢٠٠/١ عن يحيى بن سعيد، والدارمي ٣٧٣/١ في الصلاة: باب الدعاء في القنوت، عن عثمان بن عمر، كلاهما عن شعبة بهذ الإسناد.

۲۰۸۸. وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٨٤) ، والطبراني (٢٧١١) من طريق الحسن بن عمارة، عن بريد، به.

٢٠٨٩. وأخرج القسم الأول أيضا الطبراني (٢٧١٠) من طريق عفان، عن شعبة، به.

٠ ٢٠٩٠. وأخرجه أحمد ٢٠٠١، والطبراني (٢٧١٤)، عن أبي أحمد الزبيري، عن العلاء بن صالح، عن بريد، به.

<sup>(</sup>١) <mark>تصحف</mark> في الأصل إلى "يزيد".

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، ومحمد: هو ابن جعفر الهذلي مولاهم البصري الملقب بغندر، وأخرجه أحمد ٢٠٠/١ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۲۷/۳

- ٢٠٩١. وأخرج القسم الثاني الطبراني (٢٧٠٧) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
- ٢٠٩٢. وأخرجه أبو داود (١٤٢٥) في الصلاة: باب القنوت في الوتر، والترمذي =." (١)
- ٢٠٩٣. "قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو الحوراء ربيعة بن شيبان السعدي، وأبو الجوزاء (١) اسمه: أوس بن عبد الله، وهما جميعا تابعيان بصريان
  - ٢٠٩٤. ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جل وعلا المغفرة والرحمة والهداية والرزق
- ٥٩٠٠. ٩٤٦ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا ابن نمير، ويعلى بن عبيد، قالا: حدثنا موسى الجهني، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علمنى كلاما أقوله، قال: «قل: لا إله إلا الله
  - .۲.9٦
- ۲۰۹۷. = (٤٦٤) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في الوتر، والنسائي ٢٤٨/٣ في قيام الليل: باب الدعاء في الوتر، والدارمي ٣٧٣/١، والطبراني (٢٧٠٥)، والبغوي (٦٤٠)، من طرق عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق السبيعى، عن بريد، به.
- ۲۰۹۸. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/۰۰، وأحمد ۲/۰۰، وابن ماجة (۱۱۷۸) في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في الوتر، والدارمي ۳۷۳/۱، والبيهقي في السنن ۲/۹،، والطبراني باب ما جاء في القنوت في الوتر، والدارمي ۲۷۳/۱) و (۲۷۰۱) و (۲۷۰۲) و (۲۷۰۲) و (۲۷۰۲) ، وابن الجارود (۲۷۳) ، من طرق عن أبي إسحاق، عن بريد، به.
- 7 ، ٢٠٩٩. وأخرجه أحمد ١٩٩/١، والطبراني (٢٧١٢) وابن الجارود (٢٧٢)، وابن نصر ص ١٣٥٥. كما في "مختصر قيام الليل "عن وكيع، عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد، به.
- ٠٠١٠. وأخرجه النسائي ٢٤٨/٣ عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به، وصححه الحاكم ١٧٢/٣، وانظر الطبراني (٢٧١٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۲٥/۳

- (۱) تصحف في الأصل إلى الحوراء بالحاء المهملة. وكلاهما ثقة من رجال التهذيب والأول –أعني ربيعة بن شيبان–: هو راوي حديث القنوت.." (۱)
  - ٢١٠١. "ذكر ما يدعو المرء عند الشدائد والضر إذا نزل به
- حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، أنه سمع أنس بن مالك يحدث، عن رسول الله حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، أنه سمع أنس بن مالك يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» (١).
  - .۲۱۰۳
  - ٢١٠٤. = كلاهما عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم ٣٩٤/٢، ووافقه الذهبي.
    - ٢١٠٥. والحسين <mark>تصحف</mark> في الطبري الى الحسن.
- ٢١٠٦. وأخرجه الطبري ١٨/٥٤، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١٨/٤، من طريق ابن حميد، عن يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، به.
  - ۲۱۰۷. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٥/١٣، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.
- (۱) إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر، وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (۹۱۰) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
  - ۲۱۰۸. وأخرجه أحمد ۲۸۱/۳ عن محمد بن جعفر، به.
    - ٢١٠٩. وأخرجه الطيالسي ٢/١٥١، عن شعبة، به.
- ر ۲۱۱. وأخرجه أحمد ۱۰۱/۳، والبخاري (۲۳۰۱) في الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة، عن ابن سلام، ومسلم (۲۲۸۰) (۱۰) في الذكر: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، عن زهير بن حرب، والترمذي (۲۹۷۱) في الجنائز: باب ما جاء في النهى عن التمني

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۲٦/۳

- للموت، والنسائي ٣/٤ في الجنائز: باب تمني الموت، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٠٥٧) عن على بن حجر، كلهم عن إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به.
- ۲۱۱۱. وأخرجه أبو داود (۳۱۰۸) في الجنائز: باب في كراهة تمني الموت، عن بن بن هلال، والنسائي ۴/۵، وابن ماجه (٤٢٦٥) في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، عن عمران بن موسى، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صيب، به. =." (١)
- ۲۱۱۲. "عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيث، قال: «اللهم صيبا أو سيبا نافعا» (۱). [٥: ١٢]
- ٢١١٣. ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين من سؤالهم ربهم أن يبارك لهم في ربعهم دون اتكالهم منه على الأمطار
- ٢١١٤. ٩٩٥ أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه عن

٢١١٧. وأخرجه أحمد ١٣٨/، ١٣٧/ عن وكيع، و ١٩٠/٦ عن عبد الرحمن، وأبو داود (٥٠٩٩) في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٩١٥) عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي، عن يحيي، والبخاري في " الأدب المفرد " (٦٨٦) عن خلاد بن يحيي، كلهم عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به.

<sup>.</sup>۲۱۱٥

٣٤١/٦. = "الإكمال" ٣٤١/٢ في خنيس، وتصحف المطبوع من، "الأنساب" ١٤٦/٩ إلى "حبيش " وباقى رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ١٦٤/٣ في الاستسقاء: باب القول عند المطر، وفي اليوم والليلة كما في " التحفة " ٢٢/١١ من طريق محمد بن منصور، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲٤٨/٣

- ۲۱۱۸. وأخرجه أحمد ۲/۱۱ عن عبدة، والبيهقي ٣٦٢/٣ من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن مسعر، به.
- ٢١١٩. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٨/١، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (٩١٤) عن قتية بن سعيد، وابن ماجة (٣٨٨٩) في الدعاء، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، به.
  - ۲۱۲۰. وسيورده المؤلف برقم (١٠٠٦) من طريق شريك عن المقدام بن شريح.." (١)
- ٢١٢١. "ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسح لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل
- ١١٢٢. ١١٣٤ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: حدثنا علي بن عياش؛ قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من
  - .717
- ٢١٢٤. ٢٣ تحرف في "الإحسان" إلى سهيل، والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" ١/لوحة .7٢٣.
  - ٢١٢٥. ٤ <mark>تصحف</mark> في "الإحسان" إلى "عباس".." <sup>(٢)</sup>
- ٢١٢٦. "عن بن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه ١.
  - .717
- ۲۱۲۸. ۱ إسناده صحيح على شرطهما غير عاصم بن النضر، فقد انفرد مسلم بإخراج حديثه. وصححه ابن خزيمة برقم [۱۲۱] عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ۲/۳، و ۱۶۲۸ وأبو داود [۸۰] في الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وابن الجارود [۵۸] ، والدارقطني ۲/۲، والبيهقي في "السنن"

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۷٦/۳

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲/۳

- ١٩٠/١، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [١٢٠] و [٢٠٥] و تصحف في رقم [٢٠٥] عبيد الله إلى عبد الله.
- ۲۱۲۹. وأخرجه أبو داود [۷۹] ، والبيهقي ۱۹۰/۱، وابن خزيمة [۲۰۵] من طرق عن نافع، به.
  - ٢١٣٠. وسيرد برقم [١٢٦٥] من طريق مالك، عن نافع، به. فانظر تخريجه ثمت.." (١)
    - ٢١٣١. "ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه
- ۱۲۲۰. ۱۲۷۰ أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر،
- ٢١٣٣. عن أبي حميد الساعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وهو بالنقيع اغير مخمر فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا.
  - . ٢ ١ ٣ ٤
- ٢١٣٥. النقيع، بالنون: موضع تلقاء المدينة بوادي العقيق. وتصحف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "البقيع" بالموحدة.
- ٢١٣٦. ٢إسناده صحيح على شرط مسلم سوى يوسف بن سعيد، فإنه من رجال النسائي، وهو ثقة حافظ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم وأحمد فانتفت شبهة تدليسهما.
- ٢١٣٧. وأخرجه مسلم [٢٠١٠] في الأشربة: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، والدارمي ١٢٢/٢ في الأشربة: باب في تخمير الإناء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [٢٦٩] من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، بهذا الإسناد، وفي رواياتهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ... بدل "وهو بالنقيع" كما عند المؤلف.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ٤/٥٧

- ٢١٣٨. وأخرجه أحمد ٥/٥٤، ومسلم [٢٠١٠] عن إبراهيم بن دينار، كلاهما عن روح بن عبد بن عبادة، عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله.
  - ٢١٣٩. ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٩٨، وأحمد ٢٩٤/٣ =." (١)
    - ٢١٤٠ "ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء
- 171٤١. ١٣٠٣ أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرى عن أبيه،
- ٢١٤٢. عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة ١.
  - ۲۱٤٣. وكان قتادة به يفتي.
  - . ٢١٤٤
- ٥٤ ٢١. ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. عزرة بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وفتح الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي، تصحف في "صحيح" ابن خزيمة [٢٦٧] إلى "عرزة" بتقديم الراء، وفي "شرح معاني الآثار" و"مصنف" ابن أبي شيبة إلى "عروة".
- ٢١٤٦. وأخرجه أبو داود [٣٢٧] في الطهارة: باب التيمم، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.
- ٢١٤٧. وأخرجه الترمذي [١٤٤] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم، عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس، والدارقطني ١٨٢/١ من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن يزيد بن زريع، به.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۸٥/٤

- ١١٤٨. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٥١، وابن خزيمة في "صحيحه" [٢٦٧] من طريق ابن علية، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢١، والبيهقي في "السنن" ١/٠١١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.
- ٢١٤٩. وأخرجه أحمد ٢٦٣/٤، والدارمي ١٩٠/١، والدارقطني ١٨٢/١، وابن الجارود [٢٦٤] من طريق عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، به. وقد سقط من إسناده الدارمي عزرة بين قتادة وسعيد.
  - ٠١٥٠. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم [١٣٠٨] ، وأورده برقم [١٢٦٧] =." (١)
    - ٢١٥١. "ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر
- ١٥٢٢. ١٣٢٧ أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ١ قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن القاسم بن مخيمرة ٢ عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن طالب عن المسح عن الخفين فقال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين في الحضر يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٣.

<sup>.710</sup>٣

٢١٥٤. ١ تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" ٤/لوحة ٤١.

٥٥ ٢١. ٢ في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" ٤ /لوحة ٤١.

۲۱۵٦. ٣ صحيح، وهو مكرر [١٣٢٢].

۲۱۵۷. عصحیح، وهو مکرر [۱۳۲٤] .." (۲)

٢١٥٨. "ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر

١٣٢٨. ١٣٢٨ - أخبرنا القطان بالرقة حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۲۷/۶

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۵۷/٤

- ٠٢١٦. عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة ٤.
  - 1717.
- ٢١٦٢. ١ <mark>تصحف</mark> في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" ٤/لوحة ٤١.
  - ٢١٦٣. ٢ في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من "التقاسيم والأنواع" ٤ /لوحة ٤١.
    - ۲۱۶٤. ٣ صحيح، وهو مكرر [١٣٢٢].
    - ٢١٦٥. ٤ صحيح، وهو مكرر [١٣٢٤] .." (١)
    - ٢١٦٦. "ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابحا بول الإنسان
- 7177. ١٣٩٩ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: قام أعرابي في المسجد فبال، فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه، وأهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (١) . [١: ٩٠]
- (۱) إسناده صحيح. عمر بن عبد الواحد: ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
- ١٢٦٦. وأخرجه النسائي ١/٨١ في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، و ١٧٥/١ في المياه: باب التوقيت في الماء، عن دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم، بمذا الإسناد، وتصحف فيه ١٧٥/١ محمد بن الوليد إلى عمرو.
- ٠٢١٧٠. وقد ذكر ابن حجر في كتاب " النكت الظراف " ٢٤٢/١٠، أن ابن حبان، أخرجه دون ذكر " الأوزاعي "، وهو وهم منه، كما يتبين من الإسناد المذكور هنا.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۵۷/۶

- ٢١٧١. وأخرجه أحمد ٢/٢٨، والبخاري (٢٢٠) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، و (٦١٢٨) في الأدب: باب قوله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا "، والبيهقي في " السنن " ٢/٨٢٤ في الصلاة: باب طهارة الأرض من البول، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٧).
- ٢١٧٢. وأخرجه الشافعي في " المسند " ٢٣/١، والحميدي (٩٣٨) ، وأحمد ٢٣٩/٢، وأبو داود (٣٨٠) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (١٤٧) في الطهارة: باب ما جاء في البول =." (١)
- العصر ثم المحير التي المحير التي التدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم المربع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة عقال: ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة ٥.

. ۲ ۱ ۷ ٤

٥ ٢١٧٥. ١ تحرف في "الإحسان": إلى "الهجر الذي"، قال الحافظ في "الفتح" ٢٧/٢: وقوله: "يصلي الهجير": أي صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى، وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك، لأنه وقتها يدخل حينئذ.

٢١٧٦. ٢ أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض، وهو الزلق، وفي رواية لمسلم: "حين تزول الشمس" ومقتضى ذلك أنه يصلى الظهر في أول وقتها.

٣ . ٢١٧٧. تحرفت في "الإحسان" إلى "حين".

٢١٧٨. ٤ زاد في "المصنف" والحديث من طريقه: "والشمس حية" وهي في البخاري ومسلم.

٢١٧٩. ٥ إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري،

وقد تصحف في "الإحسان" إلى "عون"، وأبو المنهال، وأبو برزة – وقد تحرف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى بردة -: هو نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲٤٤/٤

- قبل الفتحن وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح "تقريب التهذيب" ٣٠٣/٢.
  - ۲۱۸۰. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ۱/۸۱.
  - ٢١٨١. وأخرجه الترمذي [١٦٨] مختصرا في الصلاة: باب ما جاء في كراهية =." (١)
- ٢١٨٢. ""لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل" ١.
  - .....
- ٢١٨٤. ١ إسناده صحيح. محمد بن عبد الله بن سابور [وقد تصحف في "ثقات المؤلف" ٩٢/٩ إلى: شابور] قال أبو حاتم: صدوق، روى له ابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.." (٢)
  - ٢١٨٥. "ذكر البيان بأن المرء قد زجر عن الصلاة في وقتين معلومين إلا بمكة
- ١٥٤٣. ٢١٨٦. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج
- ٢١٨٧. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ١.
- ١ ٢١٨٩. ١ إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [٧٧٤] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ٢٢١/١ في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
- . ٢١٩٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٥٢/١، وأحمد ٢/٢٦٤ و ٥٢٥، ورمن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٥٢/١ في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نحي عن الصلاة فيها، والنسائي ٢٧٦/١ في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٥٤، ومن نسبه إلى البخاري، فقد وهم.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۷۰/۶

<sup>(7)</sup> صحیح ابن حبان – محققا، ابن حبان (7)

- ٢١٩١. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٨٤، والطيالسي [٢٤٦٣] ، وأحمد ٢/٢٩١ و ٥١٠ والبيهقي والبخاري [٥٨٨] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، والبيهقي ١٩٥/٢ ، من طريق عبيد الله [وقد تحرف إلى "عبد الله" عند ابن أبي شيبة] ابن عمر، عن خبيب [وقد تصحف إلى "حبيب" عند الطيالسي، وابن أبي شيبة] ابن عبد الرحمن، عن خبيب وقد تصحف إلى "حبيب" عند الطيالسي، وابن أبي شيبة] ابن عبد الرحمن، عن خبيب عند الرحمن، عن عاصم، عن أبي هريرة.." (١)
  - ٢١٩٢. "باب شروط الصلاة
- 719۳. الخبرنا الفضل بن حباب الجمحي حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي
- 719٤. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضلنا على الناس بثلاث جعلت الأرض كلها مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدى" ١.

<sup>.</sup>۲190

٢١٩٦. ١ إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق.

٢١٩٧. وأخرجه الطيالسي [٤١٨] ومن طريقه أبو عوانة الإسفرايني ٣٠٣/١ عن أبي عوانة الإسفاد.

٢١٩٨. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من "الكبرى" كما في "التحفة" ٤٧/٣، وأبو عوانة، ١٨٣٠، والبيهقي ٢١٣/١، من طرق عن أبي عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، به.

<sup>7199.</sup> وأخرجه أحمد ٣٨٣/٥ من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [٢٦٣] وقد تصحف فيه "سعد" إلى "سعيد".

٠٠٢٠٠. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٥٥١ من طريق ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، به، وصححه ابن خزيمة [٢٦٤] . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم [٥٢٢] في المساجد،

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۱/٤

- والبيهقي ٢/٣/١، إلا أنه لم يسق لفظه في القسم الأخير، واقتصر على قوله "وذكر خصلة أخرى". ومن طريق ابن خزيمة أخرجه بتمامه البيهقى في "السنن" ٢٢٣/١.
- ٢٢٠١. وأخرجه مسلم أيضا من طريق ابن أبي زائدة، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، به.
- ٢٢٠٢. وللقسم الأخير من الحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد ١٥٨/٤ وسنده صالح.." (١)
- ٣٢٠٣. "قال أبو حاتم: أبو جمرة ١ هذا من ثقات أهل البصرة اسمه: نصر بن عمران الضبعي ٢.
  - ٢٢٠٤. وأبو حمزة: من متقني أهلها اسمه: عمران بن
    - .77.0
- ٢٢٠٦. = وأخرجه أحمد ٢٠/٤، ومسلم "٦٣٥" "٢١٥" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن خدبة بن خالد، بهذا الإسناد، إلا أنهما لم ينسبا أبا بكر.
- ١٢٠٧. وأخرجه البخاري "٤٧٥" أيضا، ومسلم "٦٣٥" في المساجد والدارمي المعاجد والدارمي المساجد والدارمي المعتاد، والبيهقي في "السنن" ١/٦٦٤، والبغوي في "شرح السنة" "٣٨١" من طريق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد، وعند جميعا "أبي بكر بن أبي موسى بن قيس"، وأبو جمرة بالجيم والراء تصحف في مطبوع الدارمي إلى أبي حمزة.
- ٢٢٠٨. وعلقه البخاري "٧٤" أيضا، فقال: وقال ابن رجاء، حدثنا همام، عن أبي جمرة، أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال الحافظ: وصله محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفى، ولفظ المتن واحد.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۶/۹٥

- ٢٢٠٩. ثم قال الحافظ: فاجتمعت الروايات عن همام بأنشيخ أبي جمرة: هو أبو بكر بن عبد الله، فهذا بخلاف ن زعم أنه ابن عمارة بن رويبة. وانظر "الفتح" ٢٣٠٥، و "تغليق التعليق" ٢٢٠٢/٢، و "النكت الظراف" ٤٧٠-٤٦٩٨.
- ٢٢١. قال البغوي: أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبردان والبردان: الغداة والعشى. انظر "شرح السنة" ٢٢٨/٢، و "فتح الباري" ٣/٢٥.
  - ٢٢١١. ١ <mark>تصحف</mark> في الأصل إلى: "أبو جمرة".
    - ۲۲۱۲. ۲ انظر "الثقات" ٥/٢٧٦." (١)
- ٣٢١٣. "ذكر وصف بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به
- 3 ٢ ٢ ١٤. ١٨٦٧ أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بتستر وكان أسود ٢ من رأيت قال: حدثنا محمد بن بشار ٣ قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن
  - .....
  - ٢٢١٦. ٢ من السيادة، أي: أجل من رأيت.
- ٢٢١٧. ٣ تصحف في الإحسان إلى: يسار، والتصحيح من التقاسيم ١/لوحة ٣٧.." <sup>(٢)</sup>
- ٢٢١٨. "محمد بن عمر بن الهياج ١ حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي ٢ حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد،
- 7۲۱۹. عن بن عمر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كلمات رسول الله كلمات أسأل عنهن قال اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم: "سبقك الأنصاري" فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال: "إن شئت أجبتك عما كنت تسأل وإن شئت سألتني وأخبرك" فقال يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك: "قال جئت تسألني

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۳۳/٥

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۸۲/٥

عن الركوع والسجود والصلاة والصوم" فقال لا والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال: "فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم أمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصل أول النهار وآخره" فقال يا نبي

.777.

٢٢٢١. ١ في الإحسان: الصباح، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم ٣/ لوحة ١٨٤.

٢٢٢٢. ٢ الأرحبي: نسبه إلى أرحب بطن من همدان، وقد تصحف في الإحسان إلى: الأزجى.." (١)

٢٢٢٣. "ذكر إباحة نوع ثالث من التسبيح إذا سبح المرء به في ركوعه

٢٢٢٤. ٩ ١٨٩٩ - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير

٥ ٢ ٢ ٢ . أن عائشة أنبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" ١ . [٥: ١٢]

.7777

۲۲۲۷. = والسجود، عن عمرو بن رافع البجلي، وابن خزيمة "٦٠١" و "٦٧٠" عن محمد بن عيسى، خمستهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

١٢٢٨. وأخرجه أحمد ٤/٥٥١، والدارمي ٢٩٩١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٢٥١، وأخرجه أحمد ٤/٥٥١، والدارمي ٢٩٩١، والطبراني ٢١٧ "٨٨٩"، وابن خزيمة "٢٣٥، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٥/٠٠، والطبراني ٢١٧ "٨٨٩"، وابن خزيمة "٦٠٠" و "٦٠٠" و "٦٧٠"، والبيهقي ٢/٣٨، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن موسى بن أيوب، به. وتصحف في ابن خزيمة "٦٧٠" إلى ابن زيد.

٢٢٢٩. وصححه الحاكم ٢٢٥/١، ٢٢٧/٢، ووافقه الذهبي في الأخيرة بينما تعقبه في الأولى، فقال: إياس ليس بالمعروف.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۰٦/٥

- ٠٢٢٣. وأخرجه الطبراني ١٧/ "٧٩٠" و "٧٩١" من طريق الليث وابن لهيعة، كلاهما عن موسى، به.
- ١٣٢١. ١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ١/٠٥٠، ومن طريقه أخرجه مسلم "٤٨٧" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، عن محمد بن بشر بهذا الإسناد.
- ۲۲۳۲. وأخرجه ابو عوانة ۱۲۷/۲ عن عباس الدوري، عن محمد بن بشر العبدي، به. =." (۱)
- ٢٢٣٣. "ذكر الأمر بالادعام على الراحتين عند السجود للمصلي إذ الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه
- ٢٢٣٤. ١٩١٤ أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري حدثنا أبي وعمي قالا: حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني مسعر بن كدام عن آدم بن علي البكري
- ٥٣٢٠. عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع وادعم على راحتيك وجاف عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك" ١. [١: ٧٨]
  - .....
- ٢٢٣٧. ١ إسناده قوي. ابن إسحاق: روى له مسلم مقرونا بغيره، وقد صرح بالتحديث. وباقي رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة "٦٤٥"، والحاكم ٢٢٧/١، ووافقه الذهبي من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمى، أخبرنا أبي، بهذا الإسناد.
- ٢٢٣٨. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٢٦/٢، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
- ٢٢٣٩. وأخرجه عبد الرزاق "٢٩٢٧" عن الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر موقوفا عليه، وفيه قصة.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۲٦/٥

- . ٢٢٤٠ ومعنى قوله: وادعم بالعين المهملة -وتصحف في مطبوع ابن خزيمة إلى ادغم بالمعجمة: اتكئ وأصله: ادتعم، فأدغمت التاء في الدال. وجاف: باعد، من المجافاة، وعند ابن خزيمة والحاكم: وتجاف. والضبع بسكون الباء: العضد، أي: باعد عضديك عن جنبيك. ٢٢٤١. وفي الباب عن أنس بن مالك سيرد برقم "٢٢٢١، وعن أبي هريرة سيرد برقم "٢٢٤١"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "٢٢٤١"، والباب عن أنس بن مالك سيرد برقم "٢٢٤١"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "٢٢٤١"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "٢٢٤١"،
- ٢٢٤٢. "٢٠٣١ أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن أبي وائل
- ٢٢٤٣. عن بن مسعود قال جدب ١ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [السمر] ٢ بعد صلاة العتمة ٣. [٢: ٣]
  - . 77 £ £
  - ٥ ٢٢٤٥. = معمر، عن ثابت، عن أنس ...
- ٢٢٤٦. وأخرجه البخاري "٤٦٥" في الصلاة: باب ٧٩، و "٣٦٣٩" في المناقب: باب ٢٨٠٥ والبيهقي في الدلائل ٢٧/٦ من طريق هشام الدستوائي، والبخاري "٣٨٠٥" في مناقب الأنصار: باب منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما، من طريق همام، كلاهما عن قتادة، عن أنس.
- ٢٢٤٧. وسيأتي برقم "٢٠٣٢" من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وتخريجه ثمة.
- ٢٢٤٨. ١ بالجيم والموحدة، يعني: ذم وعاب، وقد تصحفت في الأصل إلى حدث بالحاء المهملة والمثلثة، والتصويب من التقاسيم ٢/لوحة ١٢١.
  - ٢ ٢ ٢٤٩. ٢ سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم.
  - ٠ ٢٢٥. ٣ إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط، وهمام سمع منه بعد اختلاطه.
- ١٢٥١. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٩، وابن خزيمة في صحيحه، "١٣٤٠"، والبيهقي في السنن ٢/٥١. من طريق محمد بن فضيل، وأحمد ٢/٠١١ من طريق خالد الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "١٣٤٠" أيضا من طريق جرير، ثلاثتهم وهم ممن سمع عطاء بعد

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲٤٢/٥

اختلاطه عن عطاء بن السائب، به. وهو حديث حسن بشواهده. وجدب تصحفت في سنن البيهقي إلى حدث.." (١)

٢٢٥٢. "ذكر إخراج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البقيع من وجد منه رائحة البصل والثوم

٣٠٢٥. ٢٢٥١ – أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم النكري ١ هو الدورقي قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال:

٢٢٥٤. خطب عمر بن الخطاب فقال رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي فإن عجل بي أمر فإن الشورى إلى هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني أعلم أن ناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلال وإني أشهد على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس ٢ دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيأهم وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أو ما نازلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مثل آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال يكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء: ﴿ يستفتونك قل الله

.7700

٢٢٥٠. ١ النكري - بضم النون، وسكون الكاف صلى الله عليه وسلم نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس، وقد تصحف في الإحسان إلى: البكري.

٢٢٥٧. ٢ في الإحسان: للناس.." (٢)

٢٢٥٨. "ذكر الزجر عن مس المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة

7710. 7710 – أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا ابن عجلان، قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد،

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۳۷۷/٥

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان - محققا، ابن حبان ٥ ٤٤٤

- ٠٢٢٦. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تمس طيبا" ١. [٢: ٥]
  - ١٢٢٦. \_\_\_\_\_
- ٢٢٦٢. = وأخرجه ابن خزيمة "١٦٧٩" عن بندار، وأحمد ٢٨/٢ و ٤٧٥، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
- "٢٦٦. وأخرجه الشافعي ٢/٧١، وعبد الرزاق "٢٦١٥"، والحميدي "٩٧٨"، والبغوي "٢٦٠" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة ٣٨٣/٦ من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد ٢٦٨/٢ من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود "٥٦٥" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأبو داود "٥٦٥" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي ٢٩٣/١ من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "١٦٧٩" أيضا من طريق ابن إدريس، وابن الجارود "٣٣٢" من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي المسجد، من طريق معاذ العنبري، كلهم عن محمد بن عمرو، به.
  - ٢٢٦٤. وفي الباب عن زيد بن خالد تقدم برقم "٢٢١١".
- ٢٢٦٥. ١ إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ. وقد تصحف "بسر" في "الإحسان" إلى "بشر". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "١٦٨٠".
- ١٢٦٦. وأخرجه مسلم "٤٤٣" "١٤٢" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقي ١٣٣/٣، والطبراني ٢٤/ "٧٢٠" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو عوانة ٩/٢٥ عن يزيد بن سنان، وأحمد ٣٦٣/٦، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
- ٢٢٦٧. وأخرجه الطبراني ٢٤/ "٧١٨" و "٧١٩"، والبيهقي ١٣٣/٣ من طرق عن محمد بن عجلان، به.

۲۲۲۸. وأورده المؤلف برقم "۲۲۱۲" من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بكير، به، فانظره..." (۱)

٢٢٦٩. "ذكر إباحة إمامة الرجل النسوة في شهر رمضان جماعة

٠٢٢٧. ٢٢٧٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يعقوب القمي، قال: حدثنا عيسى بن جارية (١) ، حدثنا جابر بن عبد الله، قال: جاء أبي بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان مني الليلة شيء - يعني في رمضان - قال: «وما ذاك يا أبي؟ قال: نسوة في داري قلن: إنا لا نقرأ القرآن، فنصلي بصلاتك، قال: فصليت بمن ثماني ركعات، ثم أوترت، قال: فكان شبه الرضا، ولم يقل شيئا (٢) . [٤: ٥٠]

.....

(١) تصحفت في الأصل إلى: حارثة.

(۲) إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.." (۲)

٢٢٧٣. "ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءة آخر سورة البقرة إذا عجز عن غيره

٢٢٧٤. ٢٥٧٥ - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن منصور، وسليمان، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (١).

[1: 7]

٢٢٧٥. قال أبو حاتم: «سمع هذا الخبر عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة، عن أبي مسعود ثم لقي أبا مسعود في الطواف فسأله، فحدثه به» (٢).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. سليمان: هو الأعمش، وأبو مسعود هذا: هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقد تصحف في المطبوع

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹۳/۵

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۹۱/۲

من "الجامع الصغير" إلى: ابن مسعود، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني في "صحيح الجامع". وقد تقدم الحديث عند المؤلف (٧٨٢)

.

(۲) في البخاري (٥٠٥١) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ...

٢٢٧٧. وأخرجه البخاري (٥٠٤٠) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن

٢٢٧٨. عبد الرحمن وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود. قال الحافظ: فكأن إبراهيم

٢٢٧٩. حمله عن علقمة أيضا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه، كما لقى

٢٢٨٠. عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة.." (١)

٢٢٨١. "ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عمران بن حصين الذي ذكرناه

حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج (١) ، قال: «صليت مع رسول الله عليه وسلم المغرب، فسها فسلم في الركعتين، ثم انصرف» ، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك سهوت فسلمت في الركعتين، «فأمر بلالا، فأقام الصلاة، ثم أتم تلك الركعة» ، وسألت الناس عن الرجل الذي قال: يا رسول الله، إنك سهوت، فقيل لي: تعرفه؟ فقلت: لا، إلا أن أراه، ومر بي رجل، فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله (٢)

 $[ \land \land : \circ ]$ .

. 7 7 7 7

(١) <mark>تصحف</mark> في الأصل إلى: خديج.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۳۱۳/٦

- (٢) إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، إلا أنه قد توبع.
- ٢٢٨٤. وأخرجه الحاكم ٢٦١/١ و٣٢٣، وعنه البيهقي ٣/٩٥٣ من طريق علي بن إبراهيم الواسطى، حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
- ٥٢٢٨٥. وأخرجه أحمد ٢/١٠٤، وأبو داود (١٠٢٣) في الصلاة: باب إذا صلى خمسا، والنسائي ١٨/٢ في الأذان: باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة، والبيهقي ٢/٩٥ من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه الحاكم ٢٦١/١.." (١)
  - ٢٢٨٦. "أحدكم ليلا، فلا يطرق أهله طروقا» (١) . [٩:١]
    - ٢٢٨٧. ذكر الخبر المقتضى للفظة المختصرة التي ذكرناها
- ٢٢٨٨. ٢٢٨٨ أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج (٢) بن يونس، قال: حدثنا هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا (٣) قال: «أمهلوا حتى تمتشط الشعثة، وتستحد

٩٨٢٢. \_\_\_\_\_

- (۱) إسناده صحيح، رجاله ثقاث رجال الشيخين غير نبيح العنزي -وهو نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة، والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والمؤلف والحاكم.
- . ٢٢٩٠. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢/١٢٥، وأحمد ٣٩٩٣، والترمذي (٢٧١٢) في الاستئذان: باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. ٢٢٩١. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢/١٢، والطيالسي (٢٧٢٤)، وأحمد ٣٠٢/٣، ومسلم (٢٢٩) (١٨٤) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (٢٧٧٦) في الجهاد: باب

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲/۳۹۵

الطروق، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢٦٥/٢، والبيهقي ٢٦٠/٥ من طريقين عن محارب بن دثار، عن جابر.

٢٢٩٢. وأخرجه أحمد ٣١٠/٣ من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر ما بعده.

- ٢٢٩٣. (٢) <mark>تصحف</mark> في الأصل إلى: شريح.
- ٢٢٩٤. (٣) في الأصل: قريبا، وهو خطأ.." (١)
- ٥ ٢ ٢٩٠. "الله ومال رسوله صلى الله عليه وسلم له النار يوم القيامة" ١. [٦٦:٣]

٣٩٦٢. \_\_\_\_\_

7۲۹۷. ۱ – إسناده حسن. عبيد سنوطا: كنيته أبو الوليد المدني من الموالي، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: مدني تابعي ثفة. وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وخولة: هي خولة بنت قيس بن قهد بن ثعلبة الأنصارية، ويقال لها: خويلة أم محمد، وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب، وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامر الخولانية، وقيل: إن "ثامر" لقب لقيس بن قهد، قال علي بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر. وقال الحافظ ثامر. قلت: وهذا الحديث جاء عن خولة بنت قيس، وعن خولة بنت ثامر. وقال الحافظ في "الفتح" "٢١٩٦": تعليقا على قوله "عن خولة الأنصارية": في رواية الإسماعيلي "بنت ثامر الأنصارية" ثم ذكر حديث الترمذي الذي جاء فيه التصريح بأنها خولة بنت قيس وقال: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر، وبين خولة بنت قيس، وقيل: إن قيس بن قهد بالقاف فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر، وبين خولة بنت قيس، وقيل: إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر، وبذلك جزم على بن المديني، فعلى هذا فهي واحدة.

٢٢٩٨. قلت: وهذا الحديث جاء عن خولة بنت قيس وعن خولة بنت ثامر، كما ستقف عليه في التخريج.

7۲۹۹. وأخرجه الحميدي "٣٥٣"، وعبد الرزاق "٦٩٦٢"، وأحمد "٣٦٤/٦" و"٤١٠" ووقد جاء خطأ زيادة "سعيد" بين عمر وكثير في أحد سندية، والطبراي "٢٤/٠٨٥" و"٥٨٠/ و"٥٨٥" و"٥٨٥" و"٥٨٥" و"٥٨٥" و"٥٨٥" و

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۹/۶

- ٠٠٣٠٠. وأخرجه الترمذي "٢٣٧٤" في الزهد: باب ما جاء في أخذ المال، والطبراني "٢٣٠٠. وأخرجه الترمذي، وأحمد "٣٧٨/٦" من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد سنوطا، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- - - ٣٠٠٣. \_\_\_\_\_
  - ٢٣٠٤. = وأخرجه أحمد "٢١٠/٦" من طريق يحيى بن سعيد، عن يحنس، عن خولة.
- ٥٠٠٥. وأخرجه الطبراني "٥٨٨/٢٤" من طريق معاذ بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن خولة بلفظ: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت له خريزة فقدمتها إليه، فوضع يده فيها، فوجد حرها، فقبضهان فقال: "يا خولة لا نصبر على حر ولا برد، يا خولة، الله أعطاني الكوثر وهو نمر في الجنة، وما خلق أحب إلى من يرده من قومك، يا خولة، رب متخوض في مل الله ومال رسوله فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة".
- ٢٣٠٦. وأخرجه أحمد "٢١٠/٦"، والبخاري "٣١١٨" في الخمس، باب قول الله تعالى: وفأن لله خمسه وللرسول الأنفال: من الآية ٤١"، والطبراني "٢١٧/٢٤"، والبغوي "٢٢٧٣" من طريق النعمان بن أبي عياش وقد تصحفت في الطبراني إلى عباس الزرقي، عن خولة بنت ثامر الأنصارية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن رجلا سيخوضون في مال الله ورسوله بغير حق لهم النار يوم القيامة". ولفظ البخاري مختصر.
- ٢٣٠٧. وقوله: "حس" -هي بكسر السين والتشديد-: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما "النهاية" "٣٨٥/١"، وقوله "خضرة" أي: مشتهاة، والنفوس تميل إلى ذلك، وقوله: "ورب متخوض" أصل الخوض: المشى في الماء

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱٥١/۷

وتحريكه، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه، أي: رب متصرف في مال المسلمين بالباطل، والتخوض: تفعل منه.." (١)

- ٢٣٠٨. "ذكر إعطاء الله المتوفى في غربته مثل ما بين مولده إلى منقطع أثره من الجنة
- ٠٢٣٠٥. ٢٩٣٤ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرني حيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي
- ٢٣١٠. عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا ليته مات في غير مولده"، فقال رجل من الناس: لم يا رسول الله؟ قال: "إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة" ١. [٢:١]

.7771

- ١٣١٢. ١ إسناده حسن. حيي بن عبد الله المعافري: وثقه المؤلف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وباقي رجاله على شرط مسلم. أبو عبد الرحمن الحبلى: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
- ٢٣١٣. وأخرجه ابن ماجه "٢٦١٤" في الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبا، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
- ٢٣١٤. وأخرجه النسائي "٤/٧-٨" في الجنائز: باب الموت بغير مولده، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به وقد تصحف فيه "الحبلي" إلى "الجبلي".
  - ٢٣١٥. وأخرجه أحمد "١٧٧/٢" من طريق ابن لهيعة، عن حيى بن عبد الله، به.." (٢)
- 7 ٣١٦. "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العليل يجب عليه ترك الدعاء بالشفاء لعلته مع الاعتماد على ما أوجب القضاء محبوبا كان أو مكروها
- ٢٣١٧. ٢٩٦٢ أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري ١ عن أبي الجوزاء
- ٢٣١٨. عن عائشة قالت: كنت أعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كان جبريل يعوذه به ٢ إذا مرض: "أذهب البأس رب الناس تنزل الشفاء لا شافي إلا أنت اشف شفاء

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۵۲/۷

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۹٦/۷

لا يغادر سقما" فلماكان في مرضه الذي توفي فيه جعلت أدعو بهذا الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم: "ارفعي يدك فإنهاكانت تنفعني في المدة" ٣. [٤٨:٥]

- .7719
- ٢٣٢٠. ١ تصحف في الأصل إلى: البكري.
- ٢٣٢١. ٢ الأصل: "بها"، والمثبت من مصادر التخريج.
- ٢٣٢٢. ٣ إسناده حسن في الشواهد. وأخرجه أحمد "٢٦٠/٦" من طريق يونس عن حماد بن زيد بهذا الإنساد.
- ۲۳۲۳. وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند أحمد "۱/۱۳۸۱"، وأبي داود "۱۳۸۸۳"، وابن ماجه "۳۵۳۰". وآخر من حدیث فاطمة بنت المجلل القرشیة، وسیرد عند المصنف برقم "۲۹۷۷".
  - ٢٣٢٤. وسيرد من طريق آخر عن عائشة متفق عليه برقم "٢٩٧٠" فانظره.." (١)
    - ٢٣٢٥. "ذكر الإخبار عن إباحة جمع المال من حله إذا أدى حق الله منه
- ٣٢٦٦. ٢٣٢٦ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن موسى بن على، عن أبيه قال:
- ٦٣٢٧. سمعت عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك" قال: ففعلت، ثم أتيته، فوجدته يتوضأ، فرفع رأسه، فصعد في النظر وصوبه قال: "يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة". قال: قلت: يا رسول الله لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في المال الصالح" (١).

. ۲۳۲۸

(۱) إسناده قوي. وهو مكرر ما قبله، وهو في "مسند أبي يعلى" ١ ٣٤٣/١ قوله " أزعب لك من المال زعبة" قال الأصمعي: أي: أعطيك دفعة من المال، والزعب: هو الدفع، يقال: جاءنا سيل يزعب زعبا، أي:

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۲۲۹/۷

يتدافع. وقد تصحف في الأصل إلى "أرغب " بالراء المهملة والغين المعجمة، والتصويب من " مسند أبي يعلى"، وانظر "شرح السنة" وكتب غريب الحديث.." (١)

٢٣٢٩. "ذكر العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام

۰۲۳۳. ۳٦٠٣ – أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا سعد بن يزيد الفراء قال: حدثنا موسى بن على بن رباح، عن أبيه

٢٣٣١. عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا (١) أهل الإسلام هن أيام أكل وشرب" (٢).

.7777

١٣٣٣. وأخرجه أحمد ١٥٢/٤، وابن أبي شيبة ٣/٤، ١و٤/٢ "وفي هذا الموضع "عن أمه عن عتبة بن عامر" وهو تحريف"، والدارمي ٢٣/٢، وأبو داود "٢٤١٩" في الصوم: باب صيام أيام التشريق، والترمذي "٧٧٣" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، والنسائي ٢٥٢/٥ في مناسك الحج: باب النهي عن صوم يوم عرفة، والطبراني التشريق، والنسائي ٢٥٢/٥، في مناسك الحج: باب النهي عن صوم أيم المراكبة، والطبراني ١٨٠٣"، وبن خزيمة "٢١٠،، والطحاوي ٢١/٧، والحاكم ١٨٤١، والبيهقي على الترمذي: ١٩٨٤، والغوي "٢٩٨١" من طرق عن موسى بن علي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوأ..."

٢٣٣٤. "ذكر اجتماع الإيمان وانضمامه بالمدينة

<sup>(</sup>۱) تصحفت في الأصل إلى: "عندنا"، والتصويب من "التقاسيم" ٢/لوحة

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۷/۸

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۳٦٨/٨

م ٢٣٣٥. ٢٣٣٥ - أخبرنا صالح بن الأصبغ بن عامر التنوخي بمنبج، حدثنا أحمد بن حرب الطائي، حدثنا يحيى بن سليم، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمان ليأرز ١ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" . [٢:١]

.۲۳۳٦

٢٣٣٧. ١ تصحفت في الأصل إلى: "ليأرز"، ويأرز -بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء، وقد تضم- معناه: ينضم ويجتمع.

٢٣٣٨. وقوله: "كما تأرز الحية إلى جحرها" أي: أنما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بحم، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه.

٢٣٣٩. وقال الداوودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم، والذين يلونهم.

• ٢٣٤. وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع، وأن عملهم حجة، كما رواه مالك.

٢٣٤١. قال الحافظ في الفتح ٢١٢/٤: وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد، ولا سيما في أواخر المائة الثانية وهلم جرا، فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك.

٢٣٤٢. ٢ أحمد بن حرب الطائي: صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن يحيى بن سليم -وهو الطائفي- قال عنه النسائي: وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.

- ٢٣٤٣. وأخرجه البزار ١١٨٢ عن الحسن بن يونس، عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد، وقال: تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله، ورواه غيره عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، وهو الصواب. ونقل....=." (١)
  - ٢٣٤٤. "ذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق
- ٥٤٣٠. ٢٣٤٥ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين، فكان علي إذا صحل ١ صوته، أو اشتكى حلقه، أو عيي ثما ينادي، ناديت مكانه. قال: فقلت لأبي: أي شيء كنتم تقولون؟ قال: كنا نقول: "لا يحج بعد العام مشرك" فما حج بعد ذلك العام مشرك، "ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة،
  - .7727
- ٢٣٤٧. اتصحف في الأصل إلى: "ضحك"، وصحل صوته: أي بح، والصحل: خشونة في الصدر وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم.." (٢)
  - ٢٣٤٨. "ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم
- ٩٤٣٢. ٢٣٤٩ أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، وابن أبي عمر العديي، قالا: حدثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ١. [٦٧:١]
  - .770.
- ١ ٢٣٥١. ١ إسناده قوي من أجل بكر بن وائل. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. وسفيان: هو ابن عيينة.
- ٢٣٥٢. وأخرجه أبو داود ٣٧٤٤ في الأطعمة: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والطبراني ١٨٤/٢٤، والبيهقي ٢٦٠/٧ من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹/٥٤

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۱۲۸/۹

- ٢٣٥٣. وأخرجه الترمذي ١٠٩٥ في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وفي "الشمائل" ١٧٨، وابن ماجه ١٩٠٩ في النكاح: باب الوليمة، من طريق ابن ابي عمر العدي، به وقد تصحف في سنن الترمذي وشمائله: "ابنه" إلى: "أبيه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
- ٢٣٥٤. وأخرجه الترمذي ١٠٩٦ والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٣٧٧/١ من طريق ابن أبي عمر العدني، عن الحميدي، عن سفيان، به.
- ٢٣٥٦. "٢٣٥٦ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ كفوا فواشيكم حتى تذهب فزعة العشاء، فإنما ساعة يخترق فيها الشيطان» . [١: ٩٥]
  - (1777Z ( .780Y
  - .۲۳٥٨
- ۲۳۰۹. مكان: «مواشيكم» ؛ فإنها شاذة «الصحيحة» (٤٠ مواشيكم» ؛ فإنها شاذة «الصحيحة» (٤٠ و ٥٠٠).
  - ٢٣٦٠. استدراك على طبعة المؤسسة!!
- ٢٣٦١. لفظة: «يخترق» تصحف في المطبوع إلى «يحترق» وأثبتناه عن «مسند أبي يعلى»، وهو أحمد بن على بن المثنى، وهو شيخ ابن حبان فيه، وكذلك عن مصادر التخريج.
  - ٢٣٦٢. ملحوظة!!
- ٢٣٦٣. هذا وقع في «طبعة المؤسسة» فقط أم «طبعة باوزير» فتم تعديلها إلى «يخترق» ورقم الحديث هو (١٢٧٣) آخر حديث في المجلد الثاني.
  - ٢٣٦٤. العاده صحيح على شرط مسلم سوى إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة.. " (٢)

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - محققا، ابن حبان ۹/۳٦۸

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ۹۲/۶

مدتنا عبد الله بن نافع \*، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: حدثنا عبد الله بن نافع \*، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، -[١٥٣] – عن أسامة بن زيد، قال: دخل بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواف \*، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة، فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: هي «ذهب لحاجته ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى» . [٤: ٣٥]

(177.Z ( .7777)

.۲٣٦٧

۲۳٦٨. لصحيح - انظر التعليق.

• [عبد الله بن نافع] قال الشيخ: هو الصائغ، وفيه لين.

٢٣٦٩. لكن تابعه أبو نعيم: عند الحاكم؛ فصح الحديث، والحمد لله.

٠ ٢٣٧٠. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي.

١٣٧١. ومن أوهام المعلق على الكتاب (٤ / ١٥٣ - طبعة المؤسسة): أنه قوى إسناد الصائغ هذا! ويمكن تحسين حديثه فقط؛ للضعف المذكور فيه، ثم أطال في تخريج الحديث كعادته؛ فعزاه لجمع من طرق عن بلال - منهم مسلم!! - فأوهم القراء - كعادته - أنه عندهم بمذا التمام الذي في الكتاب! وليس كذلك، وإنما لهم منه المسح على الخفين فقط! ٢٣٧٢. انظر: «صحيح مسلم» (١ / ١٥٩)، و «صحيح أبي داود» (١٤٢).

[الأسواف] قال الشيخ: تصحف في الطبعتين، وفي «الموارد»، و «صحيح ابن خزيمة» (١ / ٩٣ / ٥٠)، و «المستدرك» (١ / ١٥١)، وغيرها ممن روى الحديث إلى: (الأسواق) – بالقاف –! وصححته من «سنن البيهقي» (١ / ٢٧٥)، وقال: «الأسواف: حائط بالمدينة».

٢٣٧٣. وقال الحاكم: «محلة مشهور من محال المدينة».

- ٢٣٧٤. كإسناده قوي على شرط مسلم." (١)
- ١٣٧٥. "٣٠٠ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن عوف، قال: حدثني أبو المنهال، قال: انطلق أبي وانطلقت معه، فدخلنا على أبي برزة، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: «كان –[٣٧٠] على يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة» ، قال: ونسيت ما قال في المغرب، قال: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة» .
  - [/: V7] . TTV7
  - (10.1Z ( .TTVV
  - .۲۳۷۸
  - محیح «صحیح أبي داود» (۲۲۷) : ق.  $\square$
- وقد تصحف في «الإحسان» إلى «عون» ، وأبو المنهال: هو سيار بن سلمة الرياحي، وقد تصحف في «الإحسان» إلى «عون» ، وأبو المنهال: هو سيار بن سلمة الرياحي، وقد تحرف في «الإحسان» إلى «ابن المنهال» ، وأبو برزة وقد تحرف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى بردة –: هو نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خراسان، ومات بما سنة خمس وستين على الصحيح «تقريب التهذيب» ٢ /٣٠٠٠." (٢)

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ۱۵۲/۶

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ۲۹/۶

- (10TAZ ( .YTAY . 7 7 7 7
- ⊥صحيح انظر ما قبله. . ፕፕሊ ٤
- Sإسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن سابور (وقد تصحف في «ثقات المؤلف» . 7 4 0 ٩ / ٩٢ إلى: شابور) قال أبو حاتم: صدوق، روى له ابن ماجه، وباقى السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.." (١)
- ٢٣٨٦. "٤٣٨٥ أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ولا -[٢٣١]- يفطر، فقال: همروه فليقعد، وليستظل، وليتكلم، وليصم، وليفطر».

  - . 7 7 1 1
  - ما الشمس. خون قوله: في الشمس. الصحيح «الإرواء» (٨ / ٢١٨) : خ دون قوله: في الشمس. . 7 7 1 9
    - استدراك على طبعتي «باوزير» و «المؤسسة»!!
    - ٢٣٩١. تصحف لفظ «وليفطر» في كلا الطبعتين إلى: «ولا يفطر»!
      - ۲۳۹۲. السناده صحیح." (۲)
- "٥٩٥٤ وحدثنا الفضل بن الحباب، في عقبه، حدثنا مسدد، حدثنا محمد بن .7494 إبراهيم أبو شهاب، حدثنا عاصم ابن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي «لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة، لملك فيها رجل من أهل بيتي [يواطئ] \* اسمه اسمى»

(0977Z ( .779E

.7790

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ٤٠٦/٤

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ۲۳۰/۱۰

- ٢٣٩٦. لحسن صحيح المصدر نفسه، وسيأتي (٦٧٨٥ ٦٧٨٧).
- [يواطئ] قال الناشر: سقطت من «طبعة المؤسسة» وهي ثابتة في «الأصل» ، ولكن تصحفت فيه إلى: (يوطئ)! وانظر إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٤)

۲۳۹۷. تنبیه!!

٢٣٩٨. الزيادة بين المقوفين من «طبعة باوزير» ولم ترد في «طبعة المرسسة»

٢٣٩٩. ملحوظة

۲٤٠٠ رقم (۲۷۸٥) = (۲۸۲٤) من «طبعة المؤسسة» .

۲٤٠١. رقم (۲۷۸۷) = (۲۲۸۲) من «طبعة المؤسسة».

- مدخل بيانات الشاملة -.." (١)

(7) عن منصور (7) عنه أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور (7) عنه الله صلى (7) عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمع أذني (7) من (7) من (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن في الرجل مضغة؛ إذا صلحت صلح جسده، وإذا سقمت سقم لها سائر جسده» .

. 7 5 . ٣

٢٤٠٤. [٦٤] أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧٤٣) ، وابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص٦٤) ؛ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، به.

- (۱) ما بين المعقوفين تصحف في الأصل إلى: «بن» ، وعبدان هو عبد الله بن أحمد، ويروي عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة كما في الحديث رقم [۱۷٦] .
  - (٢) هو: ابن المعتمر.
  - (٣) قوله: «سمع أذني» فيه أوجه:

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان - مخرجا، ابن حبان ۲۸٤/۱۳

- ٥٠٠٥. أحدها: «سمع أذني» بفتح السين وإسكان الميم ورفع العين، و «أذني» بالإفراد أو التثنية. وهو قول مسموع عن العرب؛ يقولون: «سمع أذني زيدا يقول ذاك» حكاه سيبويه بالرفع، و «سمع» هنا مصدر أضيف إلى فاعله، ورفع على الابتداء، وجملة «يقول» التي بعده حال سدت مسد الخبر. والأغلب في مثل هذا المصدر أن يقدر به «أن» أو «ما» المصدريتين والفعل، وقولهم هذا مما ورد غير مقدر؛ ونحوه: «رأي عيني» . -[٦٨]-
- 7 . ٢ . ٦ . والثاني: «سمع أذني» مثل الأول لكن بنصب العين، و «أذني» أيضا بالإفراد أو التثنية. وهو أيضا مصدر أضيف إلى فاعله، ونصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا؛ لقيام المصدر مقامه، والتقدير: سمعت أذني أو أذناي سمعا.
- ۲٤٠٧. والثالث: «سمع أذني» بفتح السين وكسر الميم وفتح العين، و «أذني» بالإفراد لا غير. و «سمع» هنا فعل ماض، ومجيئه مذكرا مع كون «الأذن» مؤنثة، جائز؛ لأن تأنيثها غير حقيقي، والتأنيث غير الحقيقي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه.
- ۲٤٠٨. وقد تحصل مما سبق ضبط هاتين الكلمتين في هذا السياق على خمسة أوجه: «سمع أذني» ، و «سمع أذني» ، و «سمع أذني» ، و «سمع أذني» .
- ۲٤٠٩. وانظر: "مشارق الأنوار" (١/٥٥- ٩٦) ، و"صيانة صحيح مسلم" (١/٢٣) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٢/٢٥- ٥٣) ، و"عمدة القاري" (٢١/٢٣) ، (٢٥٣/٢٤) ، و"لديباج على صحيح مسلم" (١/٤٨) ، و"كتاب سيبويه" (١/٩٨١- ١٠٩) ، و"أوضح المسالك" (١/٤/١- ١٠٦) ، و"شرح شذور الذهب" (ص٠٠٠- ١٠٩) ، و"المصباح المنير" (ص٣٦٣/ الخاتمة) ، و"همع الهوامع" (١/٣/١ وما بعدها) ، و "٢٠٣) ، و"المصباح المنير" (ص٣٦٣/ الخاتمة) ، و"همع الهوامع" (١/٣/١ وما بعدها) ، و (٢/٣) . (٥٥- ٥٤/٣) ..." (١)
  - ٢٤١٠. "يسيع الحضرمي، عن النعمان بن بشير
- ۱۲۶۱. ۱۸۹ حدثنا عبدالله بن محمد بن سعید بن أبي مریم، ثنا محمد ابن یوسف الفریابي . (ح) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ٢٧/٢١

۲٤۱۲. وحدثنا علي بن عبدالعزيز، ثنا أبو حذيفة (۱) ؛ قالا: ثنا سفيان (۲) ، عن منصور (۳) ، عن ذر (٤) ، عن يسيع الحضرمي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العبادة هي الدعاء» ، ثم قرأ: ﴿ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (٥) . واللفظ لأبي حذيفة.

٢٤١٤. [١٨٩] أخرجه المصنف في "الدعاء" (١) بإسناديه ولفظه.

٥ ٢٤١٥. وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١٨٢/٢ - ١٨٣)، والإمام أحمد (٤/٢٦٧ رقم ١٤٢٥)، والترمذي (١٨٣٥٧)، والبزار (٣٢٤٣)، والبزار (٣٢٤٣)، والبزار (٣٢٤٣)، والطبري في "تفسيره" (٤/٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/٧٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٧٠)، والبغوي في "تفسيره" (١٠٣/٤)، وفي "شرح السنة" (١٣٨٤)؛ من طريق سفيان، به.

- (۱) هو: موسى بن مسعود.
  - (٢) هو: الثوري.
  - (٣) هو: ابن المعتمر.
- (٤) هو: ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الهمداني. وقد تصحفت في بعض مصادر التخريج إلى «أبي ذر» ، وفي بعضها إلى: «زر» . وانظر: "تمذيب الكمال" (٥١١/٨) .
  - (٥) الآية (٦٠) من سورة غافر.." (١)

۲۰۲۱. "۲۰۲ - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، -[١٥٨]-عن [سفيان] (١) ، عن عاصم (٢) ، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف كنحو من صلاتكم هذه؛ يركع ويسجد.

.7517

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير للطبراني من ج(1) الطبراني (1)

- معاني "شرح معاني " الآثار " (٣٣٠/١) والإمام أحمد (٢٧١/٤ رقم ١٨٣٩٢) ؛ عن وكيع، عن سفيان، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٣/٥٤١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٣٣٠/١) ، وانظر وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٣٩٣/٢) وتم ٣٩٣/٢) ؛ من طريق عاصم الأحول، به. وانظر تخريج الحديث السابق، والتالي. -[١٥٨]
- (۱) هو: الثوري، وتصحف في الأصل إلى: «شقيق» ، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" الذي روى المصنف الحديث من طريقه ومن سائر مصادر التخريج.
  - (٢) هو: ابن سليمان الأحول.." (١)
    - ٢٤١٩. "وهب بن منبه، عن النعمان بن بشير
- بن شروس الصنعاني، قال: سمعت عبدالله بن بحير [القاص] (٢) يذكر عن وهب بن منبه، بن شروس الصنعاني، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم (٣): «أن عن النعمان بن بشير؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم (٣): «أن ثلاثة نفر دخلوا في كهف، فوقع قطعة (٤) من الجبل على باب الكهف فأوطد (٥) عليهم، فقال قائل منهم: يا قوم! -[١٦١] تذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله برحمته أن يرحمنا.
- 7٤٢١. فقال أحدهم: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي عمال استأجرتهم في عمل لي، كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار، فاستأجرته ما بقي من النهار بشرط أصحابه، فعمل بقية نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت أن الذمام (٦) الا أنقصه شيئا مما استأجرت به أصحابه؛ لما جهد في عمله، فقال لي رجل منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار؟ قلت: يا عبدالله! لم أبخسك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. فغضب عند ذلك وترك إجارته، ووضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله، ثم مرت بي بعد ذلك بقر، فاشتريت به فصيلا من البقر، فأمسكته حتى كبر، ثم بعته، ثم صرفت ثمنه في بقرة فحملت، ثم توالدت لها حتى بلغ ما شاء الله، ثم

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ١٥٧/٢١

مر بي بعد شيخ ضعيف لا أعرفه، فقال لي: إن لي عندك حقا. فذكره حتى عرفته، فقلت: نعم إياك أبغي، فعرضتها عليه جميعا، فقلت: هذا حقك. فقال: يا عبدالله! لا تستهزئ مني، إن لم تتصدق علي فأعطني حقي! فقلت: والله ما أسخر منك، إنما لحقك، ما لي منها شيء. فدفعتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى رأوا وأبصروا. -[١٦٢]-

۲٤٢٢. وقال الآخر: فعلت حسنة مرة؛ كان عندي فضل وأصابت الناس شدة، فجاءتني امرأة تطلب مني معروفا، فقلت لها: لا والله ما دون نفسك (٧). فأبت علي، ثم رجعت فذكرتني [بالله، فأبيت عليها، فقلت: لا والله ما هو دون نفسك. فأبت علي. فذكرت] فذكرتني (٨) ذلك لزوجها، فقال لها: أعطيه نفسك فأغني عيالك. فجاءتني فناشدتني الله، فقلت لها: لا والله ما هو دون نفسك. فلما رأت ذلك أسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها وهممت بما ارتعدت من تحتي، فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين. فقلت لها: خفت الله في الشدة ولم أخفه في الرخاء؟! فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما كشفتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى عرفوا وتبين لهم.

7٤٢٣. وقال الآخر: قد عملت حسنة مرة؛ كان لي أبوان شيخان كبيران، وكانت لي غنم، فأطعم أبوي وأسقيهما، ثم أرجع إلى غنمي، فلما كان ذات يوم أصابني غيث فحبسني، فلم أرح حتى أمسيت، فأتيت أهلي فأخذت محلبي فحلبت وتركت غنمي قائمة، فمشيت إلى أبوي لأسقيهما، فوجدتهما قد ناما، فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي، فما برحت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح. -[١٦٣] - اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا».

٢٤٢٤. قال النعمان: لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «فقال الجبل: طاق (٩). ففرج الله عنهم فخرجوا».

<sup>0737.</sup> 

٢٤٢٦. [٢٠٦] أخرجه المصنف في "المعجم الأوسط" (٢٣٠٧) ، وفي "الدعاء" (١٩٠) - ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٧٩/٤) - بهذا الإسناد.

- (۱) ما بين المعقوفين تصحف في الأصل إلى: «بزة» بالموحدة والزاي، وكذا في "الدعاء" للمصنف. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في الحديث الآتي، و"الأوسط" للمصنف، و"الحلية" لأبي نعيم، وقد ورد عند المصنف أيضا في "الكبير"، و"الأوسط" و"الصغير"، في عدة مواضع، وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (٣٥١/١٣). وانظر: "تاج العروس" (٢٤/٦/ برر).
- (٢) في الأصل: «القاضي» وكذا في مخطوط "الأوسط" للمصنف؛ كما ذكر المحقق. والمثبت هو الصواب، كما عند المصنف في «الدعاء». وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٣٢٣/١٤).
  - (٣) انظر المراد بهذه الكلمة: في التعليق على الحديث رقم [٢٠٨] .
- (٤) قوله: «فوقع قطعة» كذا بتذكير الفعل مع كون الفاعل «قطعة» مؤنثا، وهو جائز؛ لأن تأنيث الفاعل هنا غير حقيقي؛ ونحوه قوله تعالى: ﴿وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ [الأنفال: ٥٣] . لكن الأفصح في نحو هذا تأنيث الفعل. وانظر تفصيل ذلك وشواهده في "أوضح المسالك" (٢٠١- ١٠٦) ، و "شرح شذور الذهب" (٢٠٠- ٢٠٠) .
- (٥) في "الأوسط": «فأوصد» ، وفي "الدعاء": «فوقع الجبل على باب الكهف فأوصده» ، والمعنى: أغلقه وسده بالهدم. قال ابن الأثير في: "النهاية" (٢٠٣/٥): «وفي حديث أصحاب الغار: «.... فأوطده» ، أي: سده بالهدم. هكذا روي، وإنما يقال: «وطده» ، ولعله لغة» . اه. وانظر: "لسان العرب" (٣/٠٦٠ ٢٦١/وصد، وطد) . -
- (٦) «الذمام» بكسر الذال، و «المذمة» بفتح الميم والذال: الحق والحرمة، وقيل: كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها. وجمع الذمام: أذمة. انظر: "تاج

- العروس" (٢٦٤/١٦/ ذمم) . والمعنى: فرأيت من الواجب علي له ... إلخ. -[١٦٢]-
- (٧) أي: ما أرضى دون نفسك. وسيأتي في هذا الحديث قوله: «ما هو دون نفسك» ، أي: ليس مطلوبي شيئا دون نفسك.
- (A) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فأثبتناه من "المعجم الأوسط" و"الدعاء"، للمصنف. -[177]
- (٩) قوله: «طاق» كذا في الأصل، وكذا في أغلب مصادر التخريج. والذي في كتب اللغة: أن «طاق طاق» حكاية صوت الضرب. انظر "تهذيب اللغة" (١٣/٨) ، (١٣/٨) ، و"لسان العرب" (٢٢/٨) . وفي "المحكم": «طق» : حكاية صوت الحجر. وفي "تهذيب اللغة": قال الليث: «طق» حكاية صوت حجر وقع على حجر. وانظر: معاجم اللغة (مادة طقق، طقطق) ..." (١)
  - ٢٤٢٧. "كرب اليحصبي، عن النعمان بن بشير
- الحمصي، ثنا محمد بن حمير ، ثنا صفوان بن عمرو السكسكي، قال: خرجنا في جنازة فإذا الحمصي، ثنا محمد بن حمير ، ثنا صفوان بن عمرو السكسكي، قال: خرجنا في جنازة فإذا أهلها يدخلونها القبر مما يلي القبلة، فقال كرب اليحصبي: قال النعمان بن بشير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لكل بيت بابا؛ وباب القبر من تلقاء رجليه» (١) .
  - .7279
- . ٢٤٣٠. [٢١٦] الحديث نقله الحافظ ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٧٣/٦ رقم ١٠٤١) عن الطبراني، إلا أنه تصحف فيه «محمد بن حمير» إلى «محمد بن حبير».
- ٢٤٣١. وأخرجه المصنف في "مسند الشاميين" (١٠١٣) بهذا الإسناد. وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤٣/٣): «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جماعة لم يعرفوا».

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١، الطبراني ١٦٠/٢١

(۱) هذا آخر ما وجد من مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما، من "المعجم الكبير" للحافظ الطبراني، ويليه: «باب الواو: وائل بن حجر الحضرمي القيل»، وهو أول الجزء الثاني والعشرين من المطبوع.." (۱) الحضرمي القيل»، وهو أول الجزء الثاني والعشرين من المطبوع.." (۱) - ٢٤٣٢. "٣٦٧٣ – حدثنا عبيد العجل (۱)، ثنا الحسن بن أبي زيد الدباغ، -[٥٦] ثنا محمد بن القاسم الأسدي، ثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء (۲)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طوبي لمن أدركني وآمن بي وصدقني» وطوبي لمن أدركني وآمن بي وصدقني» وطوبي لمن لم يدركني وآمن بي وصدقني»

.7277

٢٤٣٤. [١٣٦٧٣] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨٢٧/مسند ابن عمر) عن إسماعيل بن عبد الملك، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦٧/١٠)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه محمد بن القاسم الأسدي الكوفي؛ وهو مجمع على ضعفه».

- (۱) اسمه: الحسين بن محمد بن حاتم، ويلقب به «عبيد» بالتصغير، وبه «العجل» أيضا، -[۲۰] وربما جمع هذان اللقبان كما هنا. انظر: "نزهة الألباب" لابن حجر (۱۹۱۵).
  - (٢) <mark>تصحف</mark> في "جامع المسانيد" إلى: «الصغير» .." <sup>(٢)</sup>
- ٢٤٣٥. "٢٤٣٤ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي هاشم/ الرماني (١) ، عن [خ: ٢٨٨/ب]
- ٢٤٣٦. سعيد بن جبير، عن ابن عمر أحسبه قد رفعه قال: «المرأة في حملها إلى وضعها إلى فضالها، كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد».

. 7 5 7 7

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني من جر ۲۱، الطبراني ۱۷٦/۲۱

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١/١٥

- ٢٤٣٨. [١٣٧٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٠٥/٤) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع؛ وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وإبراهيم بن إسحاق الصيني [تصحف في المطبوع إلى: إسحاق بن إبراهيم] لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».
  - ٢٤٣٩. ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٩٨/٤) من طريق المصنف.
  - ٢٤٤٠. وذكره ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٥/٤٤) عن المصنف بإسناده.
- ٢٤٤١. ورواه عبد بن حميد (٨٠١) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٣٨٧) ، والبغوي في "حديث عيسى بن سالم الشاشي" (٥٩) ؛ من طريق ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، به. ورجح الدارقطني في "العلل" (٤/ق ٤/ب) أنه موقوف.
- (١) قيل: اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع.." (١)
- ٢٤٤٢. "١٣٧٨٣" حدثنا عبدالرحمن بن سلم الرازي، ثنا سهل بن عثمان. -[١٢٣]-
- 7٤٤٣. وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن النعمان الفراء؛ قالا: ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية (١) ، عن أبيه، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: سأل سائل عن علي؟ فقال: عن أي أمر علي تسأل؟ هذا بيت (\*) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته (\*)!
  - .7 £ £ £
- ٥٤٤٥. [١٣٧٨٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٨١/مسند ابن عمر) عن المصنف من طريق يحيى بن عبد الملك.
- ٢٤٤٦. ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢٠٩/٧) من طريق عبد الله بن عمر، عن يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن خالد بن سحيم، به. كذا وقع: «خالد بن سحيم» في المطبوع والمخطوط من "الكامل".
  - ٢٤٤٧. وانظر الحديث [١٣٧٦٠] . -[١٢٣]-
- (۱) هو: يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وتصحف في مطبوع "جامع المسانيد" إلى «ابن أبي عنبة» .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٩٣/١٣

- ٢٤٤٨. (\*) تصحفت كلمة «بيت» في الموضعين في مطبوع "جامع المسانيد" إلى «بنت» ؛ فأضاف المحقق كلمة «زوج» من عنده، وغير «وهذا» إلى «وهي» ؛ فصارت العبارة: «هذا [زوج] بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنته» !!." (١)
- ٢٤٤٩. "٣٢٠. "١٤٠٢٣ حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن موسى الحرشي (١)، ثنا عبدالله بن عيسى، عن يحيى البكاء؛ أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من راح منكم إلى الجمعة، فليغتسل».
  - .7 50 .
- ٢٤٥١. [١٤٠٢٣] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٤/مسند ابن عمر) ، وتقدم برقم [١٣٧٦٨] من طريق يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
- (۱) تصحف في "جامع المسانيد" إلى: «يحيى بن موسى الجرشي» .." <sup>(۲)</sup>
- ٢٤٥٢. "٢٤٠٢ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا نعيم بن يعقوب، / ثنا عبد الله الحضرمي، ثنا نعيم بن يعقوب، / ثنا عبد العزيز النرمقي (١) ، عن يحيى البكاء، عن ابن عمر، [خ: ٣٠٣/ب]
- ٢٤٥٣. قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اقصر عنا جشاءك؛ فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة».
  - . 7 £ 0 £
- ٥٥٥. [٢٤٠٢٤] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٢٩١٥/مسند ابن عمر) عن عبد العزيز النرمقي، وتصحف عنده «النرمقي» إلى: «الصديقي» . ورواه المزي في "تهذيب الكمال" (١٦٤/١٨) من طريق المصنف.
- ٢٤٥٦. ورواه الترمذي (٢٤٧٨) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٩) ؛ من طريق محمد ابن حميد الرازي، وابن ماجه (٣٣٥٠) ، والمصنف في "الأوسط" (٢١٠٩) من طريق عمرو بن رافع، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (٣٤٩) من طريق الحسن ابن عمر بن شقيق؛ جميعهم (محمد بن حميد، وعمرو بن رافع، والحسن بن عمر) عن عبد العزيز بن عبد الله

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٢٢/١٣

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٦٨/١٣

النرمقي، به. قال المصنف: «لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به عبد العزيز النرمقي» .

## (١) هو: ابن عبد الله أبو يحيى القرشي.." (١)

7٤٥٧. "١٤١٠٤ - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو - [٣١٣] - المغيرة (١) ، ثنا عمر بن عمرو الأحموسي، عن المخارق بن أبي المخارق، قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، أكاويبه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس عليه ورودا صعاليك (٢) المهاجرين»، قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، الذين لا يفتح لهم السدد (٣) ، ولا ينكحون المتمنعات (٤) ، الذين يعطون كل الذي عليهم، ولا يأخذون الذي لهم».

<sup>. 7 5 0</sup> 人

<sup>7</sup>٤٥٩. [١٤١٠٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢١/٥٣-٣٦٦) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني من رواية عمر بن عمرو الأحموسي [تصحف في "المجمع" إلى: عمرو ابن عمر الأحموشي] ، عن المخارق بن أبي المخارق، واسم أبيه: عبد الله -[٣١٣] - ابن جابر، وقد ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، وشيخ أحمد - أبو المغيرة - من رجال الصحيح» .

<sup>.</sup> ٢٤٦٠ ورواه اللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" (٢١٢٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن إسحاق، عن أحمد بن عبد الوهاب، به.

٢٤٦١. ورواه أحمد (١٣٢/٢ رقم ٦١٦٢) عن أبي المغيرة، به.

٢٤٦٢. وانظر الحديث [١٣٢٢٣].

<sup>(</sup>١) هو: عبد القدوس بن الحجاج.

<sup>(</sup>۲) الصعاليك: جمع صعلوك؛ وهو الفقير الذي لا مال له. "مشارق الأنوار" ( $(2 \Lambda/\Upsilon)$ )، و"تاج العروس" (ص ع ل ك).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٦٩/١٣

- (٣) السدد: الأبواب، جمع سدة. "تاج العروس" (س د د) . وقوله: «يفتح» تذكير الفعل فيه جائز، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٢٧] .
- (٤) كذا في الأصل، لكن دون نقط النون، وفي "مجمع الزوائد":
  «المنعمات» ، وعند اللالكائي وأحمد: «المتنعمات» . وقد جاءت
  هذه اللفظة «المتمنعات» في هذا الحديث عند الطبراني فيما تقدم برقم
  [۱۳۲۳] ، وجاءت من حديث ثوبان فيما تقدم برقم [۱۳۲۳]
  و المناهيين" (٤٠٩ و ١٢٠٦ و ١٤١١) ، بل
  و جاءت عند غير الطبراني في حديث ثوبان، وانظر: "الفوائد" لتمام
  الرازي (٥٧٣) ، و"تاريخ دمشق" (٢١٦/٤٥) ، و (٢٦٤/٦٠) .
- ۲٤٦٣. قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (٢١٨/١): «أي: المتمنعات من نكاح الفقراء». وقال في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير" (٤٤٨/٢): «المتنعمات» بمثناة فنون فعين مهملة شديدة، وفي رواية: «المنعمات» بنون فعين مشددة. وما ذكره (يعني: السيوطي) من أن لفظ الحديث: «المتنعمات» أو «المنعمات» هو ما في نسخ لا تحصى، لكن رأيت في نسخة المصنف (أي: السيوطي): «المتمنعات» ، والظاهر أنه سبق قلم.
- ١٤١٤١ حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن سنان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله فقاتل فقو شهيد».

<sup>. 7 £ 7 0</sup> 

۲٤٦٦. [١٤١٤١] رواه ابن أبي شيبة (٢٨٥٠٩).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣١٢/١٣

- ٢٤٦٧. ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩٤/٤) عن أبي بكر عبد الله بن يحيى الطلحي، عن عبيد بن غنام، به، إلا أنه تصحف فيه إلى: «عروة بن غنام».
- ٢٤٦٨. ورواه ابن ماجه (٢٥٨١) عن خليل بن عمرو، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩٠/٩) من طريق سعيد الأموي؛ كلاهما عن مروان بن معاوية، به.
- ۲٤٦٩. ورواه المصنف في "الأوسط" (١٤٠٠) ، وابن عدي في "الكامل" (٣٤٧/٤) و ٢٤٦٩. ورواه المصنف في "الأوسط" (١٤٠٠) ، وانظر الحديث [١٤٠٧٩] .." (١)
- . ۲٤٧٠. " ١٤١٤٩ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، ثنا عبد الرزاق، أبنا عبد الله بن بحير (١) ، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه برأي العين فليقرأ: ﴿إِذَا الشمس كورت \* ﴾ ، و ﴿إِذَا السماء انشقت \* ﴾ ، و ﴿إِذَا السماء انفطرت \* ﴾ ، وأحسبه ذكر سورة «هود» .
  - . 7 5 7 1
- ٢٤٧٢. [١٤١٤٩] رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٧١٥/٣ رقم ٤٣٢٩) عن المصنف بهذا الإسناد، إلا أنه قرن مع الدبري إبراهيم بن محمد بن وبرة، ولم يذكر سورة هود، وتصحف فيه: «عبد الله بن بحر».
- ٢٤٧٣. ورواه الحاكم في "المستدرك" (٥٧٦/٤) عن محمد بن علي الصنعاني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.
- ۲۷۷۲. ورواه أحمد (۲۷/۲ و ۳٦ و ۱۰۰ رقم ٤٨٠٦ و ٤٩٣٤ و ٥٧٥٥) عن عبد الرزاق، به.
- ٢٤٧٥. ورواه الترمذي (٣٣٣٣) عن العباس بن عبد العظيم العنبري، وابن أبي الدنيا في "الأهوال" (١٩) عن الحسن بن يحيى العبدي، وابن حبان في "المجروحين" (٢٥/٢) من طريق عبيد الله بن فضالة وأحمد بن سفيان؛ جميعهم (العباس، والحسن، وعبيد الله، وأحمد) عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٣٤/١٣

٢٤٧٦. ورواه أحمد (٣٧/٢ رقم ٤٩٤١) ، والبغوي في "تفسيره" (٤/٥٥) ؛ من طريق إبراهيم بن خالد، والحاكم في "المستدرك" (٢/٥١٥) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني؛ كلاهما (إبراهيم، وهشام) عن عبد الله بن بحير، به.

## (۱) هو: القاص اليماني.." (۱)

٢٤٧٧. " ١٤١٦١ - حدثنا أحمد بن عمرو القطراني، ثنا أبو الربيع الزهراني (١) ، ثنا حبان بن علي، [عن] (٢) ضرار بن مرة، عن عبد الله -[٣٤٦] - ابن أبي الهذيل، قال: قال عبدالله بن عمرو بن العاص: لو رأيت رجلا يشرب الخمر - لايراني إلا الله - فاستطعت أن أقتله، لقتلته.

٣٤٢٩. [١٤١٦] رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١٤١٦)، وابن سعد في "الطبقات" (٢٦٨/٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس؛ كلاهما (سعيد بن منصور، وابن يونس) عن حبان بن علي، به، إلا أنه وقع في "سنن سعيد": «عبد الله بن عمر» بدل: «عبد الله بن عمرو» ، وقد عزاه ابن حجر في "فتح الباري" (١٢١/٨) ، والسخاوي في "فتح المغيث" (٢١/٨) لسعيد بن منصور، وجعلاه من مسند «عبد الله بن عمرو»

(۱) هو: سليمان بن داود.

(٢) تصحفت في الأصل إلى: «بن» ، والتصويب من "الطبقات" لابن سعد.." (٢)

۲٤۸٠ " ۱٤١٦٧" - حدثنا محمد بن إسحاق بن راهویه، ثنا أبي، أنا عیسی بن یونس، عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، عن عبد الله -[٣٥٠] - ابن عمرو قال: الجنة [مطویة معلقة] (۱) بقرون الشمس، تنتشر في کل عام مرة، وأرواح المؤمنين في طیر کالزرازیر (۲) ، یتعارفون فیها، یرزقون من ثمر الجنة (۳) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٣٨/١٣

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٤٥/١٣

- ٢٤٨١. قال خالد بن معدان: إذا أدخل أهل الجنة الجنة قالوا: ربنا ألم توعدنا أن توردنا النار؟! قال: بلي، ولكنكم مررتم بما وهي خامدة.
  - \_\_\_\_\_\_. ን է አ ፕ
- ٢٤٨٣. [١٤١٦٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٢٩/٢) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عيسى بن يونس [تصحف في "المجمع" إلى: يحيى بن يونس] ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح».
- ٢٤٨٤. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء (٢١٢/٥) من طريق عبد الله بن شيرويه، عن إسحاق بن راهويه، به، لكن بذكر قول خالد بن معدان فقط.
- ٠٢٤٨٥. ورواه ابن أبي شيبة (٣٤٩٧٤) ومن طريقه أبو نعيم في "صفة الجنة" (١٣٣) عن عيسى بن يونس، به، دون ذكر قول خالد بن معدان.
- ٢٤٨٦. ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٤٤٦) عن ثور بن يزيد، به، مختصرا دون ذكر قول خالد بن معدان.
- ٢٤٨٧. ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٩٠-٢٥٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤٨٠-٦٤) ؛ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، والجورقاني في "الأباطيل" (٣٠٠) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما عن ثور بن يزيد، به، دون ذكر قول خالد بن معدان.
- ٣٤٤٨. ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٤٠٧/زوائد نعيم بن حماد) ، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٣٨٢/٥) ، وابن أبي شيبة (٣٦٤٣٩) ، وهناد في "الزهد" (٢٣١) ؛ من طريق سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، به، بذكر قوله فقط، إلا أن ابن المبارك رواه عن سفيان، عن رجل، عن خالد، به.
- ٢٤٨٩. ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣٨٢/٥) ، والطبري في "تفسيره" (٥٩٢/١٥) ، ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣٨٢/٥) ، والطبري في "تفسيره" (٥٩ / ٣٥٠] . ، من طريق بكر بن أبي مروان، عن خالد بن معدان، به، بذكر قوله فقط. -[٣٥٠] . في الأصل: «معلقة مطوقة» ، وفي "مجمع الزوائد" وبعض مصادر (١) . التخريج: «معلقة» فقط، والتصويب من بقية مصادر التخريج.

- (٢) الزرازير: جمع زرزور؛ وهو نوع من أنواع العصافير. انظر: "المصباح المنير" و"تاج العروس" (ز ر ر) .
- (٣) قال ابن القيم في "حادي الأرواح" (ص٤٩) عن قول ابن عمرو هذا: «قد يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره، ولا تناقض فيه؛ فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس: ما يحدثه الله سبحانه وتعالى بالشمس في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه والنبات؛ جعله الله تعالى مذكرا بتلك الجنة وآية دالة عليها؛ كما جعل هذه النار مذكرة بتلك، وإلا فالجنة التي عرضها السموات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس، وهي فوق الشمس أكبر منها؛ وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» ["البخاري" (٢٧٩٠، ٢٧٩٠) ، و"مسلم" (١٨٨٤)]؛ وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع» .." (١)
- ريد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عبد الله ابن عمرو: إذا قتل العبد في سبيل زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عبد الله ابن عمرو: إذا قتل العبد في سبيل الله، فأول قطرة تقع على الأرض من دمه يغفر الله له ذنوبه كلها، ثم يرسل إليه بريطة (١) من الجنة، حتى تركب فيه روحه، ثم يعرج مع الملائكة كأنه كان معهم منذ خلقه الله، حتى يؤتى به إلى السماء (٣) ، فلا يمر بباب إلا فتح له، ولا على ملك إلا صلى عليه واستغفر له، حتى يؤتى به الرحمن عز وجل، فيسجد قبل الملائكة، ثم تسجد الملائكة بعده، ثم يغفر له ويطهر، ثم يؤمر به إلى الشهداء، فيجدهم وتباب من حرير، عندهم ثور وحوت يلغثانهم (٤) كل يوم بشيء لم يلغثاه (٥) بالأمس؛ يظل الحوت في أنهار الجنة، فيأكل من كل رائحة من أنهار الجنة، فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه (٢) ، فذكاه، فأكلوا من لحمه، فوجدوا في لحمه كل الجنة، فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه (٢) ، فذكاه، فأكلوا من لحمه، فوجدوا في لحمه كل

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٤٩/١٣

رائحة من أنمار الجنة. ويبيت الثور نافشا (٧) في الجنة يأكل من ثمر الجنة، فإذا أصبح غدا عليه الحوت فذكاه/ بذنبه، فأكلوا من لحمه، ووجدوا في طعم لحمه طعم [خ: ٣١١/ب] عليه الحوت فذكاه/ بذنبه، فأكلوا من لحمه، ووجدوا في طعم لحمه طعم [خ: ٣١١/ب] - كل ثمرة في الجنة (٨) ، ينظرون إلى منازلهم، يدعون الله بقيام الساعة (٩) . - [٣٥٧]-

وإذا توفى الله العبد المؤمن أرسل إليه ملكين بخرقة من الجنة، وريحان من ريحان الجنة، فقالا: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان، ورب غير غضبان، اخرجي؛ فنعما قدمت، فتخرج كأطيب رائحة المسك وجدها أحد منكم بأنفه قط، وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان الله! لقد جاء من الأرض اليوم روح طيبة ونسمة (١٠) طيبة، فلا يمر بباب إلا فتح له، ولا ملك إلا صلى عليه، ويشفع له، حتى يؤتى به الرحمن عز وجل، فتسجد الملائكة قبله، ثم يقولون: ربنا، هذا عبدك فلان توفيناه وأنت أعلم به، فيقول: مروه بالسجود، فيسجد النسمة (١١)، ثم يدعى ميكائيل فيقال: اجعل هذه النسمة مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنهم يوم القيامة. ثم يؤمر بجسده (١٢) فيوسع له؛ طوله سبعون وعرضه سبعون، وينبذ فيه الريحان ويبسط فيه الحرير، ويستر فيه [بحرير] (١٣) ، وإن كان معه شيء من القرآن كساه (١٤) نوره، وإلا جعل الله له نورا مثل نور الشمس، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فينظر إلى مقعده في الجنة بكرة وعشيا. -[٣٥٨]-

7٤٩٣. وإذا توفى الله العبد الكافر أرسل إليه ملكين، وأرسل إليه (١٥) بقطعة البجاد (١٦) أنتن من كل نتن، وأخشن من كل خشن، فقالا: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم، ورب عليك ساخط، اخرجي؛ فساء ما قدمت، فتخرج كأنتن جيفة وجدها أحدكم بأنفه قط، وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان الله! لقد جاء اليوم من الأرض ريح جيفة ونسمة خبيثة، فلا يفتح له باب السماء، فيؤمر بجسده فيضيق عليه في القبر، ويملأ حيات مثل أعناق البخت تأكل لحمه، فلا يدعن من عظامه شيئا، ثم يرسل عليه ملائكة صم عمي، معهم [فطاطيس] (١٧) من حديد، لا يبصرونه فيرحمونه (\*)، ولا يسمعون صوته فيرحمونه (\*)، فيضربونه ويخبطونه، ويفتح له باب من النار، -[٩٥٩] ينظر إلى مقعده من النار بكرة وعشيا، يسأل الله أن يديم ذلك عليه ولا يصل إلى ما وراءه من النار.

. 7 £ 9 £

٥٩٥. [١٤١٧٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٢٧/٣-٣٢٨) و (٢٩٨/٥)، وقال: «رواه الطبراني، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات»، وفي (٢٩٨/٥) وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ثقة».

٢٤٩٦. وذكره السيوطي في "شرح الصدور بشرح حال الموتى وأهل القبور" (ص ٦٤-٦٥) ، وعزاه للطبراني.

٢٤٩٧. ورواه هناد في "الزهد" (١٦٨) عن يونس ين بكير، عن هشام بن سعد، به. ورواه عبد الرزاق (٦٠/٦) عن معمر، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦٠/٩) من طريق هشام بن إسماعيل؛ كلاهما عن زيد بن أسلم، به. وقد وقع تصحيف في الإسناد في "الحلية".

- (۱) الريطة: كل ملاءة ليست لفقين؛ أي قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق: ريطة، والجمع ريط ورياط. انظر: "المصباح المنير" (ري ط). والباء في «بريطة» زائدة في المفعول به (الذي هو هنا في محل نائب الفاعل). وانظر: في زيادة الباء: التعليق على الحديث [١٣٩٣٣].
- (٢) لم تنقط في الأصل، وهي منقوطة هكذا في مصادر التخريج، ولعلها من أجسدت الثوب ونحوه؛ أي: صبغته بالجساد؛ وهو الزعفران. فالثوب «مجسد» ، ويقال فيه «مجسد» أيضا. وانظر: "تاج العروس" و"المصباح المنير" (ج س د).
- (٣) إلى هنا انتهى متن الحديث في "الحلية"، وأشار أبو نعيم لباقي الحديث بقوله: «الحديث بطوله» . -[٣٥٦]-
- (٤) لم تنقط في الأصل، والمثبت موافق لما في "مصنف عبد الرزاق"، وتصحفت في الموضعين السابقين من "مجمع الزوائد" إلى: «يلقنانهم» ، و «يلعبان لهم» .

٢٤٩٨. قال السيوطي في "شرح الصدور": «ويلغثانهم- بمعجمة ومثلثة-: يؤكلانهم». وفي "تاج العروس" (ل غ ث): «اللغيث: الطعام المخلوط بالشعير».

٢٤٩٩. وانظر: "فتح الباري" (٢٤٧/١٣).

- ٠٠٠٠. والمعنى هنا: أن الثور والحوت يؤكلان أهل الجنة كل يوم شيئا لم يؤكلاهم إياه بالأمس. وهذا الذي يؤكلانهم إياه فيه طعوم وروائح مختلفة؛ كما سيبينه بعد بقوله: «يظل الحوت ... » إلخ.
- ٢٥٠١. (٥) في الأصل: «يلعباه» ، وفي الموضعين السابقين من "مجمع الزوائد": «يلقناه» ، و «يلعباه» ، وانظر التعليق السابق.
- ٢٥٠٢. (٦) كتب بعدها في الأصل: «وكزة» ، ثم كأنه ضرب عليها، ولم ينقلها الهيثمي ولا السيوطي.
- ۲٥٠٣. (٧) أي: راعيا، يقال: نفشت السائمة تنفش نفوشا: إذا رعت ليلا بلا راع. "النهاية" (٩٦/٥).
- ۲٥٠٤. (٨) في هذا الموضع من الأصل كرر قوله: «يأكل من ثمر الجنة ... » إلى قوله:
   «فذكاه بذنبه» ، وضرب عليه.
  - ٢٥٠٥. (٩) إلى هنا انتهى متن الحديث في "الزهد" لهناد. -[٣٥٧]-
  - ٢٥٠٦. (١٠) النسمة: الإنسان، وكل مخلوق ذو روح. "تاج العروس" (ن س م).
- ٢٥٠٧. (١١) تذكير الفعل هنا جائز، وانظر التعليق على الحديث [١٤٣٢٧]. ويجوز أن يكون حمل «النسمة» على معنى «الإنسان». وانظر في الحمل على المعنى التعليق على الحديث [١٣٦٦٦].
- ٢٥٠٨. (١٢) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، وفي "الزهد" لهناد و "شرح الصدور": «بقبره» ، وعند عبد الرزاق: «ويؤمر إلى قبره فيوسع ... » .
- ٢٥٠٩. (١٣) تشبه أن تكون في الأصل: «الحرير» أو «لتحرير» ، وهي غير منقوطة، والمثبت موافق لما في "مصنف عبد الرزاق".
- ٠١٥١. (١٤) في الأصل: «كثاه» ، وهي ساقطة من "مجمع الزوائد" و"شرح الصدرو"، وفي "مصنف عبد الرزاق": «كسي» . -[٣٥٨]-
  - ٢٥١١. (١٥) كأنه ضرب عليها في الأصل، وهي موجودة عند الهيثمي والسيوطي.
    - ٢٥١٢. (١٦) البجاد: الكساء. "النهاية" (١٦) .

- 701٣. (١٧) في الأصل: «فساطيط» . والتصويب من "مجمع الزوائد" و"شرح الصدور". و «الفطاطيس» : جمع «فطيس» بكسر الفاء والطاء المهملة المشددة؛ بوزن «فسيق» ؛ وهي المطرقة العظيمة. وانظر: الموضع السابق من "شرح الصدور"، و"تاج العروس" (ف ط س) .
- ٢٥١٤. وأما «الفساطيط» فهي جمع «فسطاط» وهو البناء من الشعر ونحوه. وانظر تفسيره في التعليق على الحديث [١٤١٦٥] .
- 7010. (\*) قوله: «فيرحمونه» كذا في الأصل وفي "شرح الصدور" للسيوطي والموضع الأول من "مجمع الزوائد". وجاء في "مصنف عبد الرزاق": «فيرحموه» وهو الجادة؛ لأنه فعل مضارع وقع بعد فاء السببية المعتمدة على نفي محض، فحقه النصب بإضمار «أن» . وما وقع هنا يخرج على أن الفاء ليست للسببية، لكنها لمجرد العطف؛ كما وقع في قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون \*﴾ [المرسلات: ٣٦] ، وقوله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ [فاطر: ٣٦] في قراءة من قرأ: «فيموتون» بإثبات النون. والمعنى مع الرفع على أن ما بعد الفاء داخل في حيز نفي ما قبلها؛ -[٩٥٩] أي: لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، ولا يقضى عليهم ولا يموتون. والمعنى مع النصب على أن ما بعد الفاء مسبب عن نفي ما قبلها، وعلى تقدير ما قبلها وما بعدها بمنزلة اسمين عطف أحدهما على الآخر، فقدروا مع الفعل بعد الفاء «أن» الناصبة؛ لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم.
- 7.70. ويخرج أيضا على ما ذكره بعض العلماء من أن الفعل في مثل هذا السياق قد يرفع بعد الفاء ويكون المعنى على النصب أي: يكون الفعل مرفوعا وتكون الفاء للسببية وذكروا أن النحويين إنما جعلوا معنى المرفوع غير معنى المنصوب رعيا للأكثر في كلام العرب. 7.70. وانظر نصب المضارع بعد فاء السببية ورفعه وشواهده، في: "كتاب سيبويه" (7.70). و"الحتسب" (7.70). و"الحبسب" (7.70). و"اللباب في علوم الكتاب" (7.70). و"البحر المحيط" علوم الكتاب" (7.70). و"البحر المحيط" (7.70). و"البحر المحيط" (7.70). و"البحر المحيط" (7.70). و"البحر المحيط"

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٥٥/١٣

١٤٢٠٥. "٥١٨. "١٤٢٠٥ – حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أقول: لأصومن الدهر ولأقومن الليل ما عشت ... فذكر [مثل] (١) حديث عيسى بن المطلب.

.۲019

. ٢٥٢٠. [١٤٢٠٥] لم نقف عليه من هذا الوجه، وانظر الحديثين السابقين، والحديث التالي، وانظر العزو إلى اختلاف طرقه وألفاظه في الحديث [١٤١٨٣] .

(١) تصحفت في الأصل إلى: «ملل» .." <sup>(١)</sup>

٢٥٢١. "٢٢٢٤" - حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يعقوب بن كاسب (١).

المدني (٢) ؛ ثنا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة، عن صفوان بن سليم، قال: ثنا سعيد بن كثير المدني (٢) ؛ ثنا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة، عن صفوان بن سليم، قال: قال هشام بن عروة: قال عروة: قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يترك عالما؛ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا» .

.707

٢٥٢٤. [١٤٢٢٤] رواه المصنف في "المعجم الصغير" (٥٩) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧١/١٩) - عن زكريا بن يحيى الساجي وحده، عن سعيد بن كثير، به، ثم قال المصنف: «لم يروه عن صفوان إلا إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة».

٢٥٢٥. وجاء في المطبوع من "المعجم الصغير": «ابن عمر» بدل: «ابن عمرو» ، وجاء على الصواب عند ابن عساكر، غير أنه تصحف عنده «عروة» إلى «عائشة» ، وهو من بعض النساخ كما يظهر من تعليق المحقق.

۲۰۲٦. ورواه ابن عساكر (۳۸۷/٥٤) من طريق محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن زكريا بن يحيى الساجى، عن سعيد بن كثير، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٨٦/١٣

- ٢٥٢٧. ورواه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص ٢٠٧-٢٠٨) ، والمهرواني في "الفوائد المنتخبة" (١١٦) ؛ من طريق محمد بن صالح، عن سعيد بن يحيى بن كثير الأنصاري، به.
  - (۱) هو: يعقوب بن حميد بن كاسب.
  - (۲) هو: سعید بن یحیی بن کثیر.." (۱)
- ١٢٥٢٨. "١٤٢٩٨ حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا زياد ابن عبد الله البكائي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن -[٤٤٥]-[عمرو] (١) ، عن البكائي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن -[٤٤٥]-[عمرو] (١) أن أفضل أعمالكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استقيموا ولن تحصوا، [واعلموا] (٢) أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن».
  - .....
  - ۲۵۳۰. [۱٤۲۹۸] انظر الحديث [۱٤۲۹۸] . -[٤٤٥]-
    - (١) تصحف في الأصل إلى: «عمر».
  - (٢) تصحفت في الأصل إلى: «واعملوا» .." <sup>(٢)</sup>
- ٢٥٣١. " ١٤٣١٩ حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، حدثني أبي، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، أخبرني سعيد بن كثير؛ أن جعفر بن المطلب أخبره؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص أيام منى، فدعاه إلى الغداء، فقال: إني صائم، [ثم] (١) الثانية (٢) فقال ذلك، ثم الثالثة فقال: إني صائم، إلا أن تكون سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني [النهي (٣) قال] (٤): فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>7707.</sup> 

٢٥٣٣. [١٤٣١٩] رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢٦٤/٤) عن محمد بن بكر البرساني، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٩٧/١٣

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٤٤٤/١٣

٢٥٣٤. ورواه أحمد (٤/٧١ رقم ١٩٧/٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٩١٢) ؛ من طريق روح بن عبادة، والنسائي في "الكبرى" (٢٩١٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و (٢٩١٣) من طريق مخلد بن يزيد؛ جميعهم (روح، وأبو عاصم، ومخلد) عن ابن جريج، به.

٢٥٣٥. ورواه أحمد (١٩٩/٤) رقم ١٩٧٧٩) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن جعفر بن المطلب، به، وفيه قصة. وانظر الحديث [١٤٣٩٨] .

- (١) قوله: «ثم» سقط من الأصل.
- (٢) زاد بعده في الأصل: «ثم الثالثة».
- (٣) أي: النهي عن صيام أيام التشريق.
- (٤) ما بين المعقوفين تصحف في الأصل إلى: «الذي قلت قلت» ، والمثبت موافق لما في بعض مصادر التخريج.." (١)

٢٥٣٦. "٢٥٣٦ - حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف، عن الأعمش، قال: قال أبو عبد الرحمن - [٤٦٢] - السلمي: شهدنا مع علي صفين، وقد وكلنا بفرسه رجلين (١) ، فكانت إذا كانت من الرجل (٢) غفلة غمز علي فرسه، فإذا هو في عسكر القوم، فيرجع إلينا وقد خضب سيفه دما، ويقول إذا رجع: يا صحابي، اعذروني! اعذروني!

٢٥٣٧. وكنا إذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء، وهؤلاء في عسكر هؤلاء (٣).

٢٥٣٨. فكان عمار بن ياسر علما لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسلك عمار واديا من أودية صفين إلا تبعه أصحاب محمد، فانتهينا إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وقد ركز الراية، فقال (٤): ما لك يا هاشم، أعورا وجبنا؟! لا خير في أعور لا يغشى البأس.

قال: فنزع هاشم الراية وهو يقول (٥):

٢٥٣٩. أعور [يبغي] (٦) أهله محلا

٠٢٥٤. قد عالج الحياة حتى ملا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣/٨٥٤

- ٢٥٤١. لا بد أن يفل أو يفلا
- ٢٥٤٢. -[٤٦٣]- فقال له عمار: أقدم [فإن] (٧) الجنة تحت البارقة (٨) ، قد تزين (٩) الجنة تحت البارقة (٨) ، قد تزين (٩) الحور العين، مع محمد وحزبه! في الرفيق الأعلى! فحملا، فما رجعا حتى قتلا.
- ٢٥٤٣. وكنا إذا توادعنا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء، وهؤلاء في عسكر هؤلاء، فنظرت فإذا أنا بأربعة يسيرون: معاوية، وأبو الأعور السلمي، وعمرو بن العاص، وابنه؛ فقلت في نفسي: إن أخذت عن يمين اثنين لم أسمع كلامهم، فاخترت لنفسي أن أضرب فرسي، فأفرق بينهم، ففعلت، فجعلت اثنين عن يميني واثنين عن يساري، فجعلت أصغي بسمعي أحيانا إلى معاوية وإلى أبي الأعور، وأحيانا إلى عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو، فسمعت عبدالله بن عمرو يقول [لأبيه] (١٠): يا أبة (١١)، قتلنا هذا الرجل، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال! فقال: وأي رجل؟ فقال: عمار بن ياسر؟/ أما سمعت [خ: / ٣٢١]
- 7026. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم بنى المسجد، ونحن نحمل لبنة لبنة، وعمار -[573] يحمل لبنتين لبنتين، [فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تحمل لبنتين لبنتين] (١٢) وأنت ترحض (١٣) ؟! أما إنه سيقتلك (١٤) الفئة الباغية، وأنت من أهل الجنة» ، فسمعت عمرا يقول لمعاوية: قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ما قال! قال: أي رجل؟ قال: عمار بن ياسر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بنى المسجد، ونحن ننقل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أبا اليقظان، أتحمل لبنتين وأنت ترحض؟! أما إنه ستقتلك الفئة الباغية، وأنت من أهل الجنة» ، فقال معاوية: اسكت، فوالله ما تزال تدحض (١٥) في بولك! أنحن قتلناه؟! إنما قتله من جاءوا به فألقوه بين رماحنا. قال: فتنادوا في عسكر معاوية: إنما قتل عمار (١٥) من جاء به (١٧) .

<sup>.7020</sup> 

٢٥٤٦. [١٤٣٢٧] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٤١-٢٤١) ، وقال: «رواه الطبراني، وأحمد باختصار، وأبو يعلى بنحو الطبراني، والبزار بقوله: «تقتل عمارا الفئة الباغية» ؛ عن عبد الله بن عمرو وحده، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات».

- ۲۰٤۷. ورواه الحاكم (۳۸۷/۳) من طريق محمد بن عبد السلام، عن إسحاق بن راهويه، به.
- ٢٥٤٨. ورواه الطبري في "تاريخه" (٥/٠٤-٤١) من طريق الوليد بن صالح، عن عطاء بن مسلم، به. وانظر الحديث [١٤٢٤] . -[٤٦٢] -
  - (١) أي: لئلا يقاتل.
- (٢) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، والجادة: «من الرجلين» ، أي اللذين وكلا بفرس علي رضي الله عنه. وعند الطبري: «فكان إذا حانت منهما غفلة».
- (٣) يعني: أنهم كانوا إذا تركوا القتال تحدث كل من الفريقين بعضهم إلى بعض؛ كما صرح به عند الطبري. وهذه الجملة ستتكرر بعد قليل، وليس هنا موضعها، بل موضعها حيث ستأتى بعد.
  - (٤) أي: عمار رضي الله عنه.
    - (٥) من الرجز.
- (٦) رسمها في الأصل: «يبغلي» ونقطت الغين فقط، ولعل الناسخ رسمها أولا: «يبغا» ثم صوبها وألصق الياء في الألف فصارت لاما، ولم يمحها.
  -[٤٦٣]-
- (٧) في الأصل: «في» ، والمثبت من "مجمع الزوائد". ولعل ما في الأصل تصحف تصحف سماع عن: «فالجنة» . وعند الطبري: «تقدم يا هاشم، الجنة تحت ظلال السيوف» .
- (٨) البارقة: السيوف؛ سميت بذلك لبريقها. "تاج العروس" (ب ر ق).
- (٩) كذا في الأصل؛ بتذكير الفعل، والفاعل هنا جمع تكسير لمؤنث، وذكر النحويون جواز تذكير الفعل و تأنيثه إذا أسند إلى جمع غير جمع المذكر السالم، أو أسند إلى اسم مفرد غير حقيقي التأنيث، لكن التأنيث أرجح. وانظر: "شرح شذور الذهب" (ص٢٠٠٠)، و"أوضح المسالك" (٢٠٢-٢٠١).

- (١٠) في الأصل: «لابنه» . والمثبت من "مجمع الزوائد".
- (۱۱) قوله: «يا أبة» لغة في «يا أبي» ، وانظر التعليق عليها في الحديث [۱۲) [۲۶] [۲۶]
- (١٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل و"مجمع الزوائد" بسبب انتقال النظر، وأثبتناه من مصادر التخريج، ويؤيده ما سيأتي.
- (۱۳) «ترحض» أي: تعرق عرقا كثيرا. يقال- بالبناء للمفعول-: رحض فهو مرحوض. وأصل الرحض: الغسل، فكأن العرق لكثرته يغسله. وانظر: "تاج العروس" (رحض).
- (١٤) كذا في الأصل، والجادة: «ستقتلك» بتأنيث الفعل، وما في الأصل عربي جائز، وتقدم التعليق على نحوه قريبا. وستأتي هذه اللفظة قريبا غير منقوطة التاء في الأصل، فأثبتناها على الجادة.
- (١٥) الدحض: الزلق، ودحضت رجله تدحض: زلقت. ويروى: «تدحص» بالصاد المهملة؛ دحص برجله يدحص: إذا فحص بها. وانظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٢١/١) ، و"مشارق الأنوار" (٢٥٤/١) ، و"النهاية" (٢٠٥/١) ، و"تاج العروس" (دحص، دحض) .
- (١٦) كذا في الأصل، والجادة: «عمارا» ، وما في الأصل يوجه على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨١] .
- (۱۷) قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" مبينا ضعف هذا الحديث: «قلت: وهو كما ترى خطأ؛ فأين كان عمرو وابنه يوم بناء المسجد؟! وعطاء ضعفه أبو داود» .." (۱)
- ٢٥٤٩. "١٤٣٦٥ حدثنا يوسف القاضي (١) ، ثنا عمرو بن مرزوق، أبنا شعبة. [٤٩٣]-

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣ / ٢٦

- ٢٥٥٠. وحدثنا أبو خليفة (٢) ، ثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة؛ عن يعلى بن عطاء،
   عن يحيى بن القمطة، عن عبد الله بن عمرو؛ في قوله: ﴿فلنولينك قبلة ترضاها﴾ (٣) ؛
   قال: نحو ميزاب الكعبة (٤) .
  - .7001
  - (۱) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.
- ٢٥٥٢. [١٤٣٦٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣١٦/٦) ، وقال: «رواه الطبراني من طريقين، ورجال إحداهما ثقات».
- ٢٥٥٣. ورواه الحاكم (٢٦٩/٢) من طريق محمد بن غالب، عن مسلم بن إبراهيم، به، وتصحف في المطبوع: «قمطة» إلى «قطة».
- ٢٥٥٤. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢٨٩)، والطبري في "تفسيره" (٦٦٢/٢)؛ من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به. -[٤٩٣]-
- 7000. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٦٢/١) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (٦٢٦- التفسير) ، وأحمد بن منيع- كما في "المطالب العالية" (٣١٥ رقم ٣١٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢٥٣/١ رقم ٢٥٥٧) ؛ جميعهم من طريق هشيم، عن يعلى ابن عطاء، به.
  - ٢٥٥٦. (٢) هو: الفضل بن الحباب الجمحي.
  - ٢٥٥٧. (٣) من الآية (١٤٤) من سورة البقرة.
- ١٥٥٨. (٤) الميزاب: هو المكان الذي يسيل منه ماء المطر من موضع عال. ويقال فيه: المئزاب، والمزراب. "فتح الباري" (٤/٧٢) ، و"المصباح المنير" و"تاج العروس" (أز ب) . وقال الحافظ في "الفتح" (١٧٣/٨) : «وإنما قال ذلك؛ لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة» " (١)
- ١٤٣٧٢. "١٤٣٧٢ حدثنا عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا أبو مسعود (١)، حدثنا هشام بن بلال، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عباد بن موسى، عن مسلم بن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٩٢/١٣

رئاب (۲) ، عن عبد الله بن عمرو؛ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث، فقال: «سل عما شئت» ، فقال: كم مقام الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ وماذا يشق على المؤمن من ذلك ( $^*$ ) المقام؟ وهل بين الجنة والنار منزل؟ فقال: «أما قولك في مقام ( $^*$ ) الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة؛ فألف سنة لا يؤذن لهم. وأما قولك: ما يشق على المؤمن من ذلك ( $^*$ ) المقام؟ فإن المؤمنين فريقان: فأما السابقون فكالرجلين تناجيا فطالت نجواهما، ثم انصرفا فأدخلا الجنة» ، فقلت: ما أيسر هذا! هل بين الجنة والنار  $^*$ 0 منزل؟ قال: «بينهما حوضي (٤) شرفاته على الجنة، وتضرب شرفاته على النار، طوله شهر (٥) ، وعرضه شهر، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه أقداح من فضة وقوارير، من شرب منه كأسا لم يجد عطشا ولا غرثا ( $^*$ 1) ، حتى يقضى بين العباد، فيدخل الجنة» .

<sup>.707.</sup> 

٢٥٦١. [١٤٣٧٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٣٧/١٠) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه هشام بن بلال؛ ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا». وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٠٥٦) وعزاه للمصنف.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن الفرات الرازي.

<sup>(</sup>۲) لم نعرفه، ويبدو أنه تصحيف من مسلم بن زياد، فهو من رواة هذه الطبقة، ومن الرواة عنه: أيوب بن موسى، وعباد بن أبي موسى، فإما أن يكون الراوي عنه هنا أحدهما وتصحف، أو أنه راو آخر. والله أعلم.

٢٥٦٢. (\*) في "مجمع الزوائد": «في ذلك» بدل «من ذلك» .

٣٥ . ٢٥٦٣. (٣) في "مجمع الزوائد": «كم مقام» بدل «في مقام» . -[٥٠٠]-

٢٥٦٤. (٤) في "مجمع الزوائد": «فقلت: ما أيسر هذا! أما قولك: هل بين الجنة والنار منزل؟ فإن بينهما حوضي».

٢٥٦٥. (٥) أي: مسيرة شهر.

- ٢٥٦٦. (٦) الغرث: الجوع، وقيل: أيسر الجوع، وقيل: أشده. غرث يغرث غرثا؛ من باب فرح. "تاج العروس" (غ ر ث). وفي "مجمع الزوائد": «ولا حزنا» بدل: «ولا غرثا» ..."
  (١)
- ١٥٦٧. "١٤٣٧٨ حدثنا محمد بن إسحاق بن راهویه، ثنا أبي، ثنا یحیی [0.0] ابن يمان، ثنا سفیان (۱) ، عن إبراهیم/ [بن] (۲) محمد بن المنتشر، عن  $[\pm: 0.7]$
- ٢٥٦٨. أبيه، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يضر مع الإسلام ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل».
  - ٩٢٥٦.
- ٠٢٥٧. [١٤٣٧٨] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/١) عن الطبراني، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩/١)، وقال: «ورواه الطبراني، فجعله من رواية مسروق عن عبد الله بن عمرو».
- ۲۰۷۱. ورواه إسحاق بن راهویه في "المسند"؛ كما في تخریج "أحادیث الكشاف" -[٥٠٥] - (۲۹۹ – ۲۹۸/۳).
- ۲۵۷۲. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (۱۰۸/۷) من طريق عبد الله بن محمد بن شيرويه، عن إسحاق بن إبراهيم، به، إلا أنه تصحف عنده «المنتشر» إلى «المنكدر».
  - ٢٥٧٣. وإنظر الحديثين التاليين.
  - (١) هو: الثوري.
- (٢) قوله: «بن» تصحف في الأصل إلى: «عن» ، والتصويب من "اللآلئ الله الله المصنوعة"، ومن مصادر التخريج، وانظر الإسنادين الآتيين.." (٢)
- ٢٥٧٤. "٢٥٧١. " ١٤٤٣١ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هارون بن [٥٤٠] حاتم، ثنا عبيدة بن حميد، عن عمار الدهني، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن الخمر، ولا ولد زني».

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٩٩/١٣

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٤/٠٥

.7070

٢٥٧٦. [١٤٤٣١] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١٦٣/٢) عن المصنف بمذا الإسناد، وتصحف فيه: «عبيدة بن حميد» إلى: «عبيدة بن عبيد» ، و «عمار الدهني» إلى: «عمار الذهبي» . -[٥٤٠]-

۲۵۷۷. ورواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (۲۱/۲-۷۲) من طريق محمد بن سعيد بن غالب أبي يحيى العطار، عن عبيدة بن حميد، به.

٢٥٧٨. وانظر الحديثين [١٤٤٢٣] .." (١)

٧٥٧٩. "١٤٥١٨ – حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشي (١) ؛ قالا: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، أنا قتادة، عن أبي أمامة الثقفي (٢) ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم -[٦٠٢] – قال: «توضع الرحم يوم القيامة له (٣) حجنة كحجنة المغزل (٤) ، فتتكلم بألسن طلق ذلق (٥) ، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها» .

.YoX.

٢٥٨١. [١٤٥١٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٥٠/٨) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي ثمامة [تصحف في الأصل إلى: تمامة، بالمثناة] الثقفي؛ وثقه ابن حبان».

٢٥٨٢. ورواه الحاكم (١٦٢/٤) من طريق إبراهيم بن الحسين، عن حجاج بن المنهال، به.

٣٠٥٨. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١٤٧/١) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٩٧/١) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (١٩٥/ط. علي رضا) عن محمد بن بشار وابن سنان القزاز؛ جميعهم (البخاري، وابن بشار، وابن سنان) عن حجاج بن المنهال، به، إلا أنهم قالوا: «أبو ثمامة» بدل «أبو أمامة» .

٢٥٨٤. ورواه ابن أبي شيبة (٢٥٧٨١) عن عفان، وأحمد (١٨٩/٢ رقم ٢٧٧٤) و ٢٠٩/٢. روم ١٨٩/٢) عن عفان وبحز بن أسد وروح بن عبادة، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٧٤٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل، والطبري في "تمذيب الآثار" (١٩٦/ط.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٩/١٣٥

على رضا) من طريق مهنا أبي شبل، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (٢٠/٣-٢١) من طريق عيسى بن موسى؛ جميعهم (عفان، وبحز، وروح، ومؤمل، ومهنا، وعيسى بن موسى) عن حماد بن سلمة، به، ووقع عندهم «أبو ثمامة» أيضا بدل: «أبو أمامة».

٥٨٥٠. وجاء في إسناد أبي أحمد الحاكم: «عبد الله بن عمر» بدل: «عبد الله بن عمرو» ، ثم قال: «هكذا قاله: عن ابن عمر، وقال محمد بن إسماعيل: يروون عن عبد الله بن عمرو» . اه.

٢٥٨٦. وورواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٦٩) من طريق النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، به، موقوفا، ووقع عنده: «أبو أمامة».

٢٥٨٧. وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٢٠٠٢).

- (١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم.
- (٢) ويقال: الحنفي، وهو معروف بكنيته، على اختلاف فيها؛ فقد جاء عند المصنف هنا وعند الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"، وعند الحاكم في "المستدرك": «أبو أمامة الثقفي» ، وجاء في باقي مصادر التخريج السابقة: «أبو ثمامة الثقفي» ؛ كما بيناه في التخريج. -[٦٠٢]-
- (٣) كذا في الأصل، والجادة: «لها» ؛ كما في مصادر التخريج، لأن الرحم هنا بمعنى القرابة، فهي مؤنثة، وقد تذكر حملا على معنى النسب. وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦].

٢٥٨٨. وقد أنثت في قوله: «توضع»، وفي بقية الحديث، وهذا من اجتماع لغتين فأكثر في الكلام الواحد. وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٠١].

٢٥٨٩. (٤) حجنة المغزل: صنارته، وهي الحديدة المعوجة التي في رأسه، ويعلق بها الخيط ثم يفتل المغزل. ينظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٣٤٧/١)، و"النهاية" (٣٤٧/١).

٠٩٥٠. (٥) ذلق اللسان- كنصر وفرح وكرم- فهو ذليق وذلق وذلق وذلق؛ أي: منطلق فصيح حديد بليغ. والجمع ذلق. "النهاية" (١٦٥/٢) ، و"تاج العروس" (ط ل ق) .."
(١)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٦٠١/١٣

- ۱۲۰۹۱. "۲۰۹۱ حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا أحمد بن يحيى السوسي، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد (۱) ، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ.
  - 7907.
- ٢٥٩٣. [١٤٥٢٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٧٤/١) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أحمد بن يحيى بن مالك السوسي التصحف في الأصل إلى: التنوسي] ؛ ترجم له ابن أبي حاتم في كتابه وقال: إنه صدوق، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات».
- ٢٥٩٤. ورواه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (٣٩٢) تعليقا- والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢٣٨-٢٣٩) تعليقا- عن سعيد بن أبي عروبة، به.
- ٥٩٥٠. ورواه أحمد أيضا (٣٩٢) عن عفان وبحز، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢٣٩/٤) تعليقا عن سلم بن قتيبة، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٠٩) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي؛ جميعهم (عفان، وبحز، وسلم بن قتيبة، وأبو عمر الحوضي) عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن شريك بن خليفة، قال: قلت لعبد الله ابن عمرو: آكل وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة.
- 7097. قال أحمد بعد أن روى الحديث عن همام: «قال عفان: قلت ليحيى: أخطأ هشام وسعيد، وأصاب همام. قال: كيف يا مجنون؟ قلت: وافق سعيد هماما على عبد الله بن عمرو، ووافق هشام هماما على شريك. قال أبي القائل هو عبد الله بن أحمد -: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ وقال هشام: عن شريك بن خليفة، عن ابن عمر، في الجنب: يغسل رأسه». ونحوه نقل البخاري في "التاريخ الكبير" خليفة، عن ابن عمر، في مسلم.
- ٢٥٩٧. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣٦٤/٤): «شريك بن خليفة الخطابي السدوسي روى عن عبد الله بن عمرو، ويقال: هو ابن عمر، سمعت أبي يقول: بابن عمرو أشبه».

## (١) هو: ابن أبي عروبة.." (١)

709٨. "٢٥٩٨ - حدثنا محمد بن نصر القطان الهمذاني، ثنا هشام بن - [٦٢٩] - [عمار] (١) ، ثنا عمرو بن واقد، حدثني يحيى بن سليم، عن أبي سلام الحبشي، عن ابن الديلمي، قال: أتيت عبدالله بن عمرو بن العاص، قلت: سمعت (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من شرب الخمر رجس (٣) ورجست صلاته أربعين يوما، فإن تاب تاب الله عليه، ثم إن عاد رجس ورجست صلاته أربعين يوما، ثم إن تاب الله عليه، ثم إن عاد رجس ورجست صلاته أربعين يوما، فإن تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» .

.۲099

مشكلة! فإن ضبطنا «قلت» بضم التاء، و «سمعت» بفتح التاء، فإن الكلام يحتاج إلى مشكلة! فإن ضبطنا «قلت» بضم التاء، و «سمعت» بفتح التاء، فإن الكلام يحتاج إلى جواب؛ كأن يقول عبد الله بن عمرو: «نعم» ، أو نحو ذلك. ويدل على صحة هذا التوقع رواية ابن عساكر، ففيها: «عن أبي سلام الحبشي، عن ابن الديلمي؛ قال: أتيت عبد الله

٢٦٠٠. [١٤٥٥٢] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١٧١/٢-١٧٢) عن المصنف.

٢٦٠١. ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٧٢/٦٤) من طريق محمد بن خريم، عن هشام بن عمار، به، إلا أنه وقع فيه: «يحيى بن سليمان» بدل: «يحيى بن سليم». وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة. -[٦٢٩]-

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عمارة». والتصويب من "اللآلئ المصنوعة"، و"تاريخ دمشق".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! وفي «اللآلئ المصنوعة" - نقلا عن الطبراني -: «عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... » إلخ، لكن تصحف «ابن الديلمي» إلى «أبي الديلمي».

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٦١٠/١٣

بن عمرو بن العاص أريد أن أساله عن حديثين بلغانا عنه، فوجدته آخذا بيد رجل من قريش قد بلغنا أنه يشرب الخمر، فقلت: كيف لي أن يخلو لي وجهه؟ قال: قلت: رحمك الله! هل سمعت في الخمر شيئا؟ قال: نعم، فلما سمعه القرشي خلى سبيل يده وولى منطلقا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من شرب الخمر ... » إلخ.

77. (٣) رجس- كفرح وكرم-: عمل عملا قبيحا. والرجس: العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح. ورجس- ككرم- الشيء يرجس رجاسة: أي قذر. "تاج العروس" (رج س) .." (١)

٢٦٠٤. "عقبة بن أوس

77.0 . ٢٦٠٥ – حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عيسى بن سالم الشاشي، قال: ثنا عبيدالله بن عمرو، عن أيوب (١) ، عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، وأماناتهم، واختلاف أعناقهم، وصاروا هكذا» – وخالف بين أصابعه – فقال (٢): كيف المخرج يا رسول الله؟ قال: «خذ بما عرفت، ودع ما أنكرت، وعليك بخاصة نفسك، وإياك من عوامهم» .

.٢٦٠٦

77. [15097] رواه المصنف في " الأوسط" (٢٩٩) من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، عن عيسى بن سالم، عن عبيد الله بن عمرو، عن معمر، عن أيوب، به؛ هكذا بزيادة معمر في الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر، ولا عن معمر إلا عبيد الله بن عمرو، تفرد به عيسى بن سالم».

٢٦٠٨. ورواه البزار في "مسنده" (٢٤٨٥) من طريق أحمد بن محمد بن بلال، عن عيسى ابن عبد الله، عن عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، به، وقال: «وهذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمرو من وجوه، ولا نعلم له إسنادا أحسن من إسناد عقبة بن أوس، عن عبد الله

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٦٢٨/١٣

بن عمرو» . والظاهر أن «عيسى بن عبد الله» متصحف عن «عيسى بن سالم» ، والله أعلم.

- (١) هو: ابن أبي تميمة السختياني.
- (۲) أي: عبد الله بن عمرو.." (۱)
- 77.9 " ٢٦٠٩. " ٢٦٠٩ حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف، قال: ثنا أحمد ابن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني [حيي] (١) ، عن أبي -[٧٦] عبدالرحمن، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعان للعبد؛ يقول الصيام: رب، منعته الطعام والشراب بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب، منعته النوم بالليل، فشفعني فيه؛ فيشفعان».
  - ٠١٦٠. \_\_\_\_\_
  - (١) في الأصل: «جدي» ، والتصويب من مصادر التخريج.
- ٢٦١١. [١٤٦٧٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٨١/٣) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال الطبراني رجال الصحيح».
- ٢٦١٢. ورواه الحاكم (١/٤٥٥) من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به. [٧٢] ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٨٣٩). ووقع في المطبوع من "المستدرك": «عبد الله بن عمر» بدل: «عبد الله بن عمرو»، وجاء على الصواب في "شعب الإيمان"، وفي "إتحاف المهرة" (٩/٤٥ رقم ١١٩٣٦).
- ٣٦٦٣. ورواه ابن المبارك في "الزهد" (٣٨٥/رواية نعيم بن حماد) ، وفي "المسند" (٩٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" (١٧٤/١) ؛ من طريق رشدين بن سعد، وأحمد (١٧٤/٢ رقم ٢٦٢٦) من طريق ابن لهيعة؛ كلاهما (رشدين، وابن لهيعة) عن حيي بن عبد الله، به، وتصحف «حيى» في مطبوع "الحلية" إلى: «حسين» .." (٢)
- ٢٦١٤. "٢٦٨٢" حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني حيى، عن أبي عبدالرحمن، عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٢/١٤

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢١/١٤

سبع (۱) رجال (۲) ، فأخذ كل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اسمك؟» قال: أبو غزوان، قال: فحلب له سبع شياه، فشرب لبنها كله، فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟!» / [m: P/i] - [VA]

٥ ٢٦١٠. قال: نعم. فأسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره، فلما أصبح حلب له النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة، فلم يتم لبنها، فقال: «ما لك يا أبا غزوان؟!» فقال: والذي بعثك نبيا، لقد رويت. قال: «إنك أمس كان لك سبعة أمعاء، وليس لك اليوم إلا واحد».

٢٦١٧. [١٤٦٨٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٢/٥) ، وقال: «رواه الطبراني هكذا، والبزار مختصرا، ورجاله رجال الصحيح» ، وذكره ابن حجر في "فتح الباري" (٣٨/٩) وعزاه للمصنف.

٢٦١٨. ونقله ابن حجر في "الإصابة" (٢٩١/١١) عن المصنف من طريق ابن وهب، به.

٢٦١٩. ورواه ابن الأثير في "أسد الغابة" (٢٣٩/٦) من طريق المصنف بهذا الإسناد.

۲۶۲۰. ورواه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (۲۳۲/۱) من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب، به، وتصحف فيه «حيي» إلى: «حمزة» ، كما تصحف «الحبلي» .

٢٦٢١. ورواه البزار (١٠٩٦/ مختصر زوائد البزار) عن عمر بن حفص الشيباني، وأبو عوانة في "مسنده" (٨٤٣٥) عن يونس بن عبد الأعلى، وابن عدي في "الكامل" (٢/٠٥٤) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني؛ جميعهم (عمر، ويونس، والشاذكوني) عن ابن وهب، به، مختصرا بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء".

(۱) كتب بإزائها في الحاشية: «تسع» وفوقها «خ» ؛ فلعله يعني أنها كذلك في نسخة أخرى، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج والكتب التي نقلت الحديث عن الطبراني.

- (٢) كذا في الأصل، والجادة: «سبعة رجال» ؛ كما في "أسد الغابة" و"مجمع الزوائد" و"غوامض الأسماء المبهمة". وما في الأصل له توجيه في اللغة، وهو أنه من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكر؛ كأنه قال: «سبع نفوس» أو نحوه. وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦] .." (١)
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  - ٢٦٢٣. وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: ثنا نعيم بن حماد، ح.
- ٢٦٢٤. وحدثنا محمد بن علي الصائغ، قال: ثنا محمد بن مقاتل المروزي؛ قالوا: أخبرنا عبدالله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني عبدالله بن جنادة، قال: حدثني الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يحلب شاة، فقال: «أي فلان، إذا حلبت فأبق لولدها؛ فإنها من أبر الدواب».

٥٢٦٢٠. \_\_\_\_\_

٢٦٢٦. [١٤٧٠٢] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩٦/٨) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال "الكبير" رجال الصحيح، غير عبد الله بن جنادة [في المطبوع: جبارة] ؛ وهو ثقة» .

 $<sup>( \</sup>Lambda \Lambda \circ )$  من طریق سعید بن سلیمان، عن عبد الله بن الأوسط" (  $( \Lambda \Lambda \circ )$  من طریق سعید بن سلیمان، عن عبد الله بن الله بن جنادة، به.  $-[ \Lambda \circ ]$ 

 $<sup>(1 \ 7 \ 7)</sup>$  . ومن طريق المصنف في "الأوسط" رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ( $(1 \ 7)$  ) . (7) إلا أنه تصحف فيه: «سعيد بن أبي أيوب» إلى: «سعد بن أيوب» .." (7)

۲۲۲۹. "۱٤۷۱۲ - حدثنا هارون بن ملول، قال: ثنا المقرئ (۱) ، قال: ثنا عبدالرحمن بن زیاد، ح. /

<sup>.</sup>۲٦٣٠ [ش: ۲۱/أ]

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير للطبراني ج(1) ، (1) المعجم الكبير للطبراني (1)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٤/٨٨

٢٦٣١. وحدثنا أبو يزيد القراطيسي (٢) ، قال: ثنا عبدالله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، ح.

77٣٢. وحدثنا معاذ بن المثنى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عيسى بن يونس، ح. - [٩٧] - 77٣٣. وحدثنا أحمد بن خليد، قال: ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، قال: ثنا إسماعيل بن عياش؛ كلهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنحا ستفتح لكم أرض الأعاجم بعدي، وإن فيها بيوتا تدعى الحمامات، ألا وهي حرام على الرجال إلا بالميازر (٣) ، وعلى نساء أمتي إلا النفساء أو السقيمة».

. ۲ 7 ٣ ٤

- (١) هو: عبد الله بن يزيد المقرئ.
- (٢) هو: يوسف بن يزيد الأموي المصري.
- ٢٦٣٥. [١٤٧١٢] رواه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٥٩) عن علي بن الحسن، عن المقرئ، به، إلا أنه تصحف فيه «المقرئ» إلى «المقبري».
- ٢٦٣٦. ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٢٢٧) من طريق يحيى بن يحيى، عن إسماعيل بن عياش، به. -[٩٧]-
- ۲٦٣٧. ورواه عبد بن حميد (٣٥٠) ، وابن ماجه (٣٧٤٨) ، والبيهقي (٣٠٨/٧) ، والبيهقي (٣٠٨/٧) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/٢٦-٣٦٣) ؛ من طريق جعفر بن عون، وأبو داود (٢٠١١) ، من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجه (٣٧٤٨) ، وابن المنذر في "الأوسط" (٣٥٤) ؛ من طريق يعلى بن عبيد، وابن ماجه (٣٧٤٨) من طريق عبدة بن سليمان؛ جميعهم (جعفر بن عون، وزهير، ويعلى، وعبدة) عن عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، به.
- ٢٦٣٨. ووقع عند الخطيب بالشك: «عبد الله بن عمر أو عمرو» . وانظر الحديث [١٤٦٤٣] .

- ٣٦٢/٨. (٣) الميازر: هي المآزر؛ جمع مئزر، وهو الإزار. انظر: "مرقاة المفاتيح" (٣١٢/٨)..." (١)
- ٢٦٤. " ١٤٧١٩ حدثنا عمارة بن وثيمة، قال: حدثني [أبي وثيمة بن] (١) [١٠٣] موسى، قال: ثنا إدريس بن يحيى الخولاني، عن رجاء [بن أبي عطاء] (٢) ، عن واهب بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطعم أخاه حتى يشبعه، وسقاه من الماء حتى يرويه؛ باعده الله من النار سبع خنادق (٣) ، ما بين كل خندق (٤) مسيرة خمس مئة عام» .

. ٢٦٤١

- (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من "مكارم الأخلاق" للمصنف.
- 7757. [١٤٧١٩] نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٨٧/٢) عن المصنف، به. وتصحف فيه «وثيمة» إلى «وسيمة». وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٣٠/٣)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" بنحوه، إلا أنه قال: «من أطعم أخاه خبزا»، وفيه رجاء بن أبي عطاء؛ وهو ضعيف». -[١٠٣]-
  - ٢٦٤٣. ورواه المصنف في "مكارم الأخلاق" (١٥٩) بعذا الإسناد.
- ٢٦٤٤. ورواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (ص ٢٥٤) عن إدريس بن يحيى، به.
- ٥٤ ٢٦. ورواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢٧/٢) عن عبد العزيز بن عمران، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٦٣٧) ، وابن عساكر (٩٢/١٨) ؛ من طريق أبي الربيع سليمان بن داود، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٣٤٣) ، والمصنف في "الأوسط" (٦٥١٨) ، والمبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٠٩٧) ؛ من طريق أبي الطاهر بن السرح، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (٣٧٢) من طريق يونس بن عبد الأعلى، والحاكم في "المستدرك" (١٢٩٤) من طريق إبراهيم ابن منقذ الخولاني؛ جميعهم (عبد العزيز بن عمران،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٤ / ٩٦/

وأبو الربيع سليمان بن داود، وأبو الطاهر ابن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن منقذ) عن إدريس ابن يحيى، به.

٢٦٤٦. ورواه ابن عبد الحكم في الموضع السابق عن عبد الملك بن مسلمة، عن رجاء، به.

٢٦٤٧. قال المصنف في "الأوسط": «لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به إدريس بن يحيى».

٢٦٤٨. (٢) في الأصل: «عن ابن عطاء» والتصويب من "مكارم الأخلاق" للمصنف، ومن "اللآلئ المصنوعة" و"مجمع الزوائد".

77٤٩. (٣) كذا في الأصل، وكذا في معظم مصادر التخريج، وفي بعضها: «سبعة خنادق» وهو الجادة. وما في الأصل يخرج على أنه من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكر؛ حمل «الحندق» على معنى «الحفرة» فجاء بالعدد مذكرا. وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [٦٣٦٦] . ويخرج أيضا على أنه راعى حال الجمع فذكر العدد؛ لأن جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث، فتقول: هذه خنادق. وانظر في ذلك: التعليق على الحديث [١٤٦٥] .

• ٢٦٥. (٤) كذا في الأصل، وكذا في بعض مصادر التخريج، وفي بعضها: «بين كل خندقين» -[١٠٤] - وهو الجادة. وما في الأصل صحيح جار على حذف المعطوف مع حرف العطف، والتقدير: بين كل خندق وخندق. ومن شواهد ذلك: قوله تعالى: ﴿لا نفرق بين أحد من رسله﴾ [البقرة: ٢٨٥] أي: بين أحد وأحد. وقوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾ [الحديد: ١٠] ، أي: ومن أنفق من بعد الفتح؛ ودليل التقدير بقية الآية: زس ش ص ض ط ظ﴾. وانظر: "مغني اللبيب" (ص٩٥-٩١٥)

1701. " 150.0" - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، قال: ثنا علي بن بحر، قال: ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه وفاطمة بنت المنذر، قالت (١): خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلي بعبدالله بن الزبير، فقدمت قباء (٢)، فنفست

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٠٢/١٤، الطبراني ١٠٢/١٤

بعبدالله بقباء، ثم خرجت به حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليحنكه، فأخذه -[١٧٥] - رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة، فقالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمصها (٣)، ثم وضعها في فيه؛ فإن أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: ثم مسحه، وصلى عليه، وسماه به «عبد الله». ثم جاء بعد وهو ابن سبع سنين أو ثمان، ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك الزبير - فتبسم حين رآه مقبلا إليه، ثم بايعه.

7077.

٢٦٥٢. [١٤٨٠٥] سيأتي عند المصنف (٢٤/رقم ٣٤٤) بمذا الإسناد مختصرا، إلا أنه تصحف فيه «علي بن بحر» إلى «علي بن عمر»، و «شعيب بن إسحاق» إلى «سعيد بن إسحاق».

٢٦٥٤. ورواه مسلم (٢١٤٦) من طريق أبي صالح الحكم بن موسى، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥٧٤) ، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (١٣٠) ؛ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وابن عساكر (١٥٣/٢٨) من طريق عبد الجبار ابن عاصم؛ جميعهم (أبو صالح، ودحيم، وعبد الجبار) عن شعيب بن إسحاق، به.

٢٦٥٥. وسيأتي عند المصنف (٢٤/رقم ٣٢١) من طريق دحيم، عن شعيب بن إسحاق، به.

٢٦٥٦. وانظر الحديث السابق.

- (۱) كذا في الأصل، والجادة: «قالا» بالتثنية، وبالتذكير على التغليب؛ كما في بعض مصادر التخريج، وفي بعضها: «أنهما قالا»، والمراد: عروة وفاطمة، وما في الأصل يوجه على أنه اكتفى بذكر فعل القول الخاص بفاطمة عن ذكر الفعل الخاص بعروة، وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٦٥].
- (٢) "قباء" بضم القاف، يقصر ويمد، ويصرف ولا يصرف -: موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الجنوب، نحو ميلين. "المصباح المنير" (ق ب و) . -[١٧٥] -

- (٣) كذا في الأصل، وانظر التعليق عليها في الحديث السابق.." (١)
- 770٧. "٢٦٥٧ حدثنا علي بن المبارك، قال: ثنا زيد بن المبارك، قال: ثنا عبدالملك بن عبدالرحمن الذماري، قال: ثنا القاسم بن معن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لما مات معاوية، تثاقل عبدالله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية، وأظهر شتمه، فبلغ ذلك مات معاوية، تثاقل عبدالله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية، وأظهر شتمه، فبلغ ذلك الريد، فأقسم: لا يؤتى به إلا مغلولا، وإلا أرسل إليه (١) . [فقيل] (٢) لابن الزبير: ألا نصنع لك أغلالا من فضة تلبس عليها الثوب، وتبر قسمه؛ فالصلح أجمل بك؟! قال: فلا أبر والله قسمه، ثم قال (٣) :
  - ٢٦٥٨. ولا ألين لغير الحق أسأله ... حتى يلين لضرس الماضغ الحجر
- ٢٦٥٩. ثم قال: والله لضربة بسيف في/ عز أحب إلي من ضربة [بسوط] (٤) في ذل. ثم دعا إلى نفسه، وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية، فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش أهل الشام، وأمره بقتال أهل المدينة، فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة. [س: ٩/١]
- ٢٦٦٠. قال: فدخل مسلم بن عقبة المدينة، وهرب منه بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبث فيها وأسرف في القتل (٥) ، ثم خرج منها، فلما -[١٨٤] كان في بعض الطريق إلى مكة مات، واستخلف (٦) حصين بن غير الكندي، وقال له: يا ابن بردعة الحمار، احذر [خدائع] (٧) قريش، ولا تعاملهم إلا [بالثقاف] (٨) ، ثم [بالقطاف] (٩) .
- ٢٦٦١. فمضى حصين حتى ورد مكة فقاتل بها ابن الزبير أياما، وضرب ابن الزبير فسطاطا في المسجد، فكان فيه نساء يسقين الجرحى [ويداوينهم] (١٠)، ويطعمن الجائع، ويكتمن الجيهن المجروح. فقال حصين: ما يزال يخرج علينا من ذلك الفسطاط أسد كما (١١) يخرج من عرينه، فمن يكفينيه؟ فقال رجل من أهل الشام: أنا. فلما جن عليه -[١٨٥] الليل وضع شمعة في طرف رمحه، ثم ضرب فرسه، ثم طعن الفسطاط فالتهب نارا، والكعبة يومئذ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٧٤/١٤

مؤزرة بالطنافس (١٢) ، وعلى أعلاها [الحبرة] (١٣) ، فطارت الريح باللهب على الكعبة (١٤) ، حتى احترقت، واحترق فيها يومئذ قرنا الكبش الذي فدي به إسحاق (١٥) .

7777. قال: وبلغ حصين بن نمير موت يزيد بن معاوية، فهرب حصين ابن نمير. فلما مات يزيد بن معاوية دعا مروان بن الحكم إلى نفسه، فأجابه أهل حمص وأهل الأردن وفلسطين، فوجه إليه ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري في مئة ألف، فالتقوا بمرج راهط، ومروان يومئذ في خمسة آلاف من بني أمية ومواليهم وأتباعهم من أهل الشام، فقال مروان لمولى له - يقال له: كرة -: احمل على أي الطرفين شئت، فقال: كيف أحمل على هؤلاء؟ لكثرتهم، قال: هم من بين مكره ومستأجر، احمل عليهم لا أم لك، فيكفيك الطعان الناصع الجندل، هم يكفونك أنفسهم؛ إنما هؤلاء عبيد الدينار والدرهم. -[١٨٦] - فحمل عليهم فهزمهم، وقتل الضحاك بن قيس، وانصدع الجيش؛ ففي ذلك يقول زفر بن الحارث (١٦):

٢٦٦٣. لعمري لقد أبقت وقيعة راهط ... لمروان صرعى بيننا متنائيا (١٧)

٢٦٦٤. أبيني (١٨) سلاحي لا أبا لك إنني ... أرى الحرب لا يزداد (١٩) إلا تماديا

٢٦٦٥. وقد ينبت المرعى على دمن الثرى ... وتبقى حزازات النفوس كما هيا

 $-[1 \land V]$  - وفيه يقول أيضا  $( \lor V )$  :  $-[ \lor V ]$ 

٢٦٦٧. أفي الحق أما بحدل وابن بحدل (٢١) ... فيحيا وأما ابن الزبير فيقتل

٢٦٦٨. [كذبتم] (٢٢) وبيت الله لا تقتلونه ... ولما يكن يوم أغر محجل

٢٦٦٩. ولما يكن للمشرفية فيكم و ... شعاع كنور الشمس حين يرجل (٢٣)

. ٢٦٧. قال: ثم مات مروان، فدعا عبدالملك إلى نفسه وقام، فأجابه أهل الشام، فخطب على المنبر وقال: من لابن الزبير منكم؟ فقال الحجاج: أنا يا أمير المؤمنين، فأسكته، ثم عاد فأسكته، فقال: أنا يا أمير المؤمنين؛ فإني رأيت في النوم أني انتزعت جبته فلبستها. / [س: ٩ /ب]

١٦٦١. فعقد له في الجيش إلى مكة، حتى وردها على ابن الزبير، [فقاتله] (٢٤) بها، فقال ابن الزبير لأهل مكة: احفظوا هذين الجبلين؛ فإنكم لن تزالوا بخير أعزة ما لم يظهروا عليهما. قال: فلم يلبثوا أن ظهر الحجاج ومن معه على "أبي قبيس"، ونصب عليه المنجنيق، فكان يرمي به ابن الزبير ومن معه في المسجد.

- ١٦٧٢. فلما كان الغداة (٢٥) التي قتل فيها ابن الزبير دخل ابن الزبير على -[١٨٨] أمه أسماء بنت أبي بكر، وهي يومئذ ابنة مئة سنة لم يسقط لها سن، ولم يفسد لها بصر، فقالت لابنها: يا عبدالله، ما فعلت في حربك؟ قال: بلغوا مكان كذا وكذا. قال: وضحك ابن الزبير، فقال: إن في الموت لراحة، فقالت: يا بني، لعلك تتمناه لي! ما أحب أن أموت حتى آتي على أحد طرفيك: إما أن تملك؛ فتقر بذلك عيني، وإما أن تقتل؛ فأحتسبك. قال: فودعها، فقالت له: يا بني، إياك أن تعطى خصلة من دينك مخافة القتل.
- 77٧٣. وخرج عنها فدخل المسجد، وقد جعل مصراعين على الحجر الأسود يتقي أن يصيبه المنجنيق. وأتى ابن الزبير آت وهو جالس عند الحجر فقال له: ألا نفتح لك الكعبة فتصعد فيها؟! فنظر إليه عبدالله ثم قال له: من كل شيء تحفظ أخاك إلا من نفسه يعني: من أجله وهل للكعبة حرمة ليست لهذا المكان؟! والله لو وجدوكم متعلقين بأستار الكعبة لقتلوكم! فقيل له: ألا تكلمهم في الصلح؟ فقال: أوحين صلح هذا؟! والله لو وجدوكم في جوفها لذبحوكم جميعا! ثم أنشأ يقول (٢٦):
- ٢٦٧٤. ولست بمبتاع الحياة بسبة ... [ولا مرتق] (٢٧) من خشية الموت سلما -[١٨٩]- ٢٦٧٥. أنافس سهما انه غير بارح (٢٨) ... ملاقي المنايا أي صرف تيمما
- 7777. ثم أقبل على [آل] (٢٩) الزبير يعظهم، ويقول: ليكن أحدكم سيفه كما يكن وجهه، لا ينكس سيفه فيدفع عن نفسه بيده [كأنه امرأة] (٣٠)، والله ما لقيت زحفا قط إلا في الرعيل الأول، وما ألمت جرحا قط إلا أن آلم الدواء.
- 77٧٧. قال: فبينما هم كذلك، إذ دخل عليهم نفر من باب بني جمح [فيهم أسود] (٣١)، فقال: من هؤلاء؟ قيل: أهل حمص، فحمل عليهم ومعه سيفان، فأول من لقيه الأسود، فضربه بسيفه حتى أطن رجله، فقال الأسود: أخ (٣٢)! يا ابن الزانية! فقال له ابن الزبير: اخسأ يا ابن حام! أسماء زانية؟! ثم أخرجهم من المسجد، وانصرف، [فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني سهم، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: أهل الأردن، فحمل عليهم وهو يقول: [١٩٠]-
  - ٢٦٧٨. لا عهد لي بغارة مثل السيل
  - ٢٦٧٩. لا ينجلي غبارها حتى الليل

- . ٢٦٨. فأخرجهم من المسجد] (٣٣) ، فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني مخزوم، فحمل عليهم، وهو يقول (٣٤):
  - ٢٦٨١. لو كان قريي (٣٥) واحدا كفيته
- ٢٦٨٢. قال: وعلى ظهر المسجد من أعوانه من يرمي عدوه بالآجر وغيره، فحمل عليهم، فأصابته آجرة في مفرقه حتى فلقت رأسه، فوقف قائما وهو يقول (٣٦):
  - ٢٦٨٣. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ... ولكن على أقدامنا تقطر الدما
    - ٢٦٨٤. قال: ثم وقع، فأكب عليه مواليان (٣٧) له وهما يقولان (٣٨):
      - ٢٦٨٥. العبد يحمي ربه ويحتمي
      - ٢٦٨٦. قال: ثم سير إليه فحز رأسه.
        - \_\_\_\_\_\_\_\_. アス人V
- ٢٦٨٨. [١٤٨١٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٥٢-٢٥٠) ، ثم قال: «رواه الطبراني، وفيه عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره».
- ٢٦٨٩. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٣٣١/١) ، وفي "معرفة الصحابة" (٤١٤٤) من طريق المصنف مختصرا، ومن طريق أبي نعيم رواه ابن عساكر (٢٢٩/٢٨) .
- ٢٦٩. ورواه الحاكم في "المستدرك" (٣/٥٥٠) عن محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني، عن علي بن المبارك الصنعاني، عن عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، به، ولم يذكر في إسناده: «زيد بن المبارك».
- ٢٦٩١. ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٦٥٢) من طريق مهدي بن أبي المهدي، عن عبد الملك الذماري، به.
- ٢٦٩٢. ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٤٨١ و٣٨٣٣٢) مختصرا، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٦٩٣)، وفي "معرفة الصحابة" (٤١٤٢) مختصرا؛ من طريق عبد العزيز بن معاوية؛ كلاهما (ابن أبي شيبة، وعبد العزيز) عن جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، به، إلا أن ابن أبي شيبة لم يذكر «عروة» في إسناده. -[١٨٣]-

- (۱) أي: أرسل إليه من يأتي به عنوة. وفيه حذف المفعول به، لفهمه من السياق. وانظر التعليق على الحديث [١٤٨٤٣].
  - (٢) في الأصل: «فتيل» ، والمثبت من مصادر التخريج.
    - (٣) البيت من بحر البسيط.
  - (٤) في الأصل: «بسيف» ، والتصويب من مصادر التخريج.
- (٥) كذا ورد في هذه الرواية الضعيفة، وأسوأ منها: ما ذكرته بعض المصادر التاريخية في قصة إرسال مسلم بن عقبة إلى المدينة، ومحاربته لأهلها الذين خلعوا بيعة يزيد: أن مسلم بن عقبة أباح المدينة لجنوده ثلاثة أيام؛ يقتلون، وينهبون، ويفجرون بالنساء، وهذا خبر كذب ليس له سند يثبت به، وإنما يرويه الأخباريون التالفون -[١٨٤] الهلكى؛ أمثال أبي مخنف لوط بن يحيى، وحاشا أهل ذلك العصر الذي هو خير القرون أن يقع بينهم مثل هذا الحدث العظيم وينتهي هكذا! ولو حصل مثل هذا الحدث لوجدنا الأسانيد تصيح به، ولا يبقى نقله محصورا في أبي مخنف خسفه الله في قعر جهنم. وقد أتى الدكتور الفاضل حمد بن محمد العريفان على هذه الحادثة، وهدم بناءها من أساسه، وبين بطلانها في كتاب طبع عام ٢٠٠٣ه بمكتبة ابن تيمية بالكويت؛ بعنوان: "إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد، بين المصادر القديمة والحديثة"، فليراجعه من شاء.

- (٦) من قوله: «فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة ... » إلى هنا، ليس في "الحلية"، وفيها: «فبعث إليه يزيد حصين بن نمير الكندي ... » إلخ.
  - (٧) في الأصل: «مدافع» ، والتصويب من "الحلية" و"تاريخ دمشق".
- (A) في الأصل: «بالنقاف» ، والمثبت من مصادر التخريج. والثقاف: ما تسوى به الرماح والقسي، وهي حديدة وقيل: خشبة قوية تكون مع القواس والرماح يقوم بما الشيء المعوج. انظر: "تاج العروس" (ث ق ف).
- (٩) في الأصل: «بالقطان» غير منقوطة النون، والمثبت من مصادر التخريج. ومعنى قوله: «لا تعاملهم إلا بالثقاف ثم بالقطاف» أي: لا تعاملهم إلا بالشدة، ثم بالقتل. وروي عن الحجاج أنه قال في خطبته: «إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها» ؛ قال الخليل في "العين" (٥/٥) : «والقطف: قطفك العنب وغيره. وكل شيء تقطفه عن شيء فقد قطفته، حتى الجراد تقطف رؤوسها ... والقطاف: اسم وقت القطف» ثم ذكر قول الحجاج في خطبته.
  - (١٠) في الأصل: «ويداويهم» ، والتصويب من مصادر التخريج.
- (۱۱) في "مجمع الزوائد" و"تاريخ دمشق" وبقية المصادر: «كأنما» . -[۱۸٥]
- (١٢) الطنافس: جمع طنفسة، وهي البساط الذي له خمل رقيق. انظر: "المصباح المنير" (ط ن ف س).
- (١٣) في الأصل: «الحمرة» ، وفي "المستدرك: «الجرة» . والتصويب من "مجمع الزوائد" و"تاريخ دمشق". والحبرة: برد يمانية، موشية مخططة، قيل: لونها أخضر. وهي من التحبير؛ وهو التحسين. والجمع: حبر؛ كعنبة وعنب. "مشارق الأنوار" (١٧٥/١) ، و"فتح الباري" كعنبة وعنب، و"تاج العروس" (ح ب ر) .

- (١٤) لم يثبت أن أهل الشام أحرقوا الكعبة، وإنما جاء هذا في هذا الحديث الضعيف، وانظر ما كتبه الدكتور حمد العريفان في كتابه الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة.
- (١٥) كذا في الأصل، وكذا في مصادر التخريج. والأرجح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام؛ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم \*﴾ [الصافات: ١٠٧] : «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة -[١٨٦] من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم في الآيات [١٠١-١١] من سورة الصافات، وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك: ﴿وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين \*﴾ [الصافات: ١١٢] ... » إلى آخر ما قال. ثم أورد رحمه الله أدلة من قال: إنه إسحاق، ومن قال: إنه إسماعيل، ثم قال: «وهو الصحيح المقطوع به» . انظر "تفسير ابن كثير" سورة الصافات.
  - (١٦) الأبيات من بحر الطويل.
- (۱۷) كذا في الأصل و "مجمع الزوائد"، والشطر في "تاريخ دمشق": «لمروان صدعا بينا متنائيا» ، ومثله في "أخبار مكة"، إلا أنه قال: «متباينا» . وفي "المستدرك": «لمروان صرعى واقعات وسابيا» ، وليست الأبيات في "الحلبة".
- (١٨) في "مجمع الزوائد": «أتنسى» ، وفي "المستدرك": «أمضي» ، وليس البيت في "أخبار مكة".

- (١٩) كذا في الأصل و"المستدرك" و"تاريخ دمشق"، والجادة: «لا تزداد» كما في "مجمع الزوائد". وما في الأصل يتوجه على أن تأنيث الفعل هنا غير واجب، وانظر التعليق على الحديث [١٤٦٤٧] .
- ٢٦٩٤. ويتوجه أيضا بالحمل على المعنى بتذكير المؤنث؛ حمل «الحرب» على معنى «القتال» كأنه قال: «أرى القتال لا يزداد إلا تماديا» ، وانظر في الحمل على المعنى: التعليق على الحديث [١٣٦٦٦] .
  - ٢٦٩٥. (٢٠) الأبيات من بحر الطويل. [١٨٧] -
- 717. (٢١) بحدل هو: ابن أنيف من بني حارثة بن جناب الكلبي جد يزيد بن معاوية، أبو أمه ميسون بنت بحدل. ومن ولده حسان بن مالك بن بحدل الذي شد الخلافة لمروان. وانظر: "تاريخ مدينة دمشق" (٤٤٨/١٢).
  - ٢٦٩٧. (٢٢) في الأصل: «تحدهم» ، والمثبت من مصادر التخريج.
- ٢٦٩٨. (٢٣) كذا في الأصل، بالياء، وفي مصادر التخريج: «ترجل». والمراد: أنه يرتفع نورها؛ شبهه بارتفاع الرجل عن الصبا إلى الرجولة. ومنه: ترجل النهار. انظر: "النهاية" (٢٠٣/٢)، و"تاج العروس" (رجل).
  - ٢٦٩٩. (٢٤) في الأصل: «فقاتلو».
- . ٢٧٠٠. (٢٥) كذا في الأصل وأكثر مصادر التخريج، والجادة: «كانت الغداة» ؛ كما في [١٨٨] "مجمع الزوائد"، وما في الأصل عربي جائز، تقدم التعليق على نحوه في الحديث [١٤٣٧] . و «كان» هنا تامة، و «الغداة» فاعل.
  - ٢٧٠١. (٢٦) البيتان من بحر الطويل.
- ۲۷۰۲. (۲۷) في الأصل: «الا موتق» غير منقوطة التاء، والتصويب من مصادر التخريج. -[۱۸۹]-
- 7٧٠٣. (٢٨) كذا في الأصل، وكذا في جميع مصادر التخريج التي ذكرت البيت، غير "أخبار مكة" ففيه: «أنا لابن أسما إنه غير نازح» ، وسقط «سهما» من "المستدرك". والبيتان تمثلهما ابن الزبير رضي الله عنه، وغير فيهما، وأصلهما من قصيدة للحصين بن الحمام المري في "المفضليات" (ص ٦٤-٦٩) ، وهما:

- ٢٧٠٤. أبي لابن سلمي أنه غير خالد ... ملاقي المنايا أي صرف تيمما
  - ٠٢٧٠٥. فلست بمبتاع الحياة بسبة ... ولا مبتغ من رهبة الموت سلما
  - ٢٧٠٦. (٢٩) في الأصل: «ابن» ، والتصويب من مصادر التخريج.
- ٢٧٠٧. (٣٠) في الأصل: «غاية أمره» ، والتصويب من مصادر التخريج.
- ٢٧٠٨. (٣١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و"الحلية"، واستدركناه من "مجمع الزوائد" و"تاريخ دمشق"، و"أخبار مكة". وسيأتي في السطر التالي بلام العهد: «الأسود».
  - ٣٢٠. (٣٢) «أخ» كلمة تكره وتوجع وتأوه. "تاج العروس" (أخ خ) . -[١٩٠]-
- ٠٢٧١. (٣٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركناه من "مجمع الزوائد" ومن مصادر التخريج، غير "الحلية" و"أخبار مكة". ولعله سقط بسبب انتقال النظر.
- ٣٤١. (٣٤) من الرجز، وهو لدويد بن زيد بن نهد؛ كما في "طبقات فحول الشعراء" (٣١). و"القاموس المحيط" (د ود)؛ وفيهما أنه قال وهو يحتضر:
  - ۲۷۱۲. اليوم يبني لدويد بيته
  - ۲۷۱۳. لو كان للدهر بلي أبليته
  - ۲۷۱٤. أو كان قربى واحدا كفيته
  - ٥ ٢٧١٥. (٥٥) القرن: الكفء والنظير. "تاج العروس" (ق ر ن).
- ٢٧١٦. (٣٦) من بحر الطويل. والبيت للحصين بن الحمام المري؛ كما في "الحماسة المغربية" (٣٦). (٣٦) ، ويقال في آخره: «الدما» و «الدما» .
- ٣٧١٠. (٣٧) كذا في الأصل بهذا الضبط، وفي مصادر التخريج التي ذكرت هذه العبارة: «موليان».
  - ۲۷۱۸ . (۳۸) من الرجز.." (۱)
- ١٢٧١٩. "١٤٨١٤ حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا الأسود/ بن شيبان، قال: حدثني أبو نوفل بن أبي عقرب [س: ٢٠/أ] العريجي، قال: صلب الحجاج بن يوسف عبدالله بن الزبير على عقبة المدينة؛ ليري ذلك قريشا، فلما أن نفروا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٨٢/١٤

جعلوا بمرون فلا يقفون عليه، حتى مر عبدالله بن عمر، فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب قالها ثلاث مرات ثم قال: نهيتك [عن] (١) ذا قالها ثلاث مرات لقد كنت صواما قواما، تصل الرحم. فبلغ ذلك الحجاج موقف عبدالله بن عمر فاستنزله فرمى به في قبور اليهود، وبعث إلى أسماء بنت أبي بكر أن تأتيه، وقد ذهب بصرها، فأبت فأرسل إليها: -[١٩٢] لتجيئن أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قالت: والله لا آتيك حتى ترسل إلي من يسحبني بقروني. فأتى رسوله فأخبره فقال: يا غلام، ناولني سبتيتي (٢). فناوله نعليه، فقام وهو يتوقد حتى أتاها، فقال لها: كيف رأيت الله صنع بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك، وأما ما كنت تعيره بذات النطاقين، أجل، لقد كان لي نطاقان: نطاق غطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل، ونطاقي الآخر لابد للنساء منه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن في ثقيف مبيرا وكذابا» ، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت ذاك. قال: فخرج.

<sup>.</sup> ۲۷۲.

٢٧٢١. [١٤٨١٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٥٦/٧) ، وقال: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

٢٧٢٢. وسيأتي عند المصنف (٢٤/رقم ٢٧٤) بهذا الإسناد، وفي (٢٤/رقم ٢٧٥) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن الأسود بن شيبان، به.

٢٧٢٣. ورواه الحاكم (٥٥٣/٣) عن أبي بكر بن إسحاق، وابن شاذان في "مشيخته الصغرى" (٣٠) عن أبي علي حامد بن محمد الهروي؛ كلاهما (أبو بكر، وأبو علي) عن على بن عبد العزيز، به.

٢٧٢٤. ورواه الطيالسي (١٧٤٦) عن الأسود بن شيبان، به.

٢٧٢٥. ورواه مسلم (٢٥٤٥) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/٥٨٦-٤٨٦) ؛ من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والدينوري في "المجالسة" (٣٣١٦) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٣/٦٩) ، وابن الجوزي في "المنتظم" (١٣٨٦-١٣٩) ؛ من طريق يزيد بن هارون، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٤٨٦) من طريق غسان بن عبيد، وابن الجوزي في "المنتظم" (١٣٨٦-١٣٩) من طريق عفان بن مسلم وأبي عامر العقدي؛ جميعهم (يعقوب "المنتظم" (١٣٨٦-١٣٩) من طريق عفان بن مسلم وأبي عامر العقدي؛ جميعهم (يعقوب

الحضرمي، ويزيد بن هارون، وغسان، وعفان، وأبو عامر) عن الأسود بن شيبان، به، إلا أنه تصحف في "المنتظم" لابن الجوزي «الأسود بن شيبان» إلى «الأسود بن سفيان». وانظر الأحاديث التالية.

- (۱) في الأصل: «غير» ، والمثبت من الموضع السابق من "المعجم الكبير" للمصنف. -[١٩٢]-
- (٢) السبتية: النعال المتخذة من جلود البقر المدبوغة. وقيل: كل جلد مدبوغ فهو سبت. "مشارق الأنوار" (٢٠٣/٢) ، و"تاج العروس" (س ب ت) .." (١)

١٤٨٣٩. "١٤٨٣٩ - حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: حنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، قال: دنا حفص بن ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: قال/ رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ظ: ٢٠٦/أ] «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبي لمن أرقبها؛ سبيلها سبيل الميراث».

.....

۲۷۲۸. [۱٤۸۳۹] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (۱۸۵ه/قلعجي) و (۱/٤/ابن ۲۷۲۸. دهيش) عن المصنف من طريق حفص بن ميسرة، به، وتصحف فيهما «حفص» إلى «جعفر».

٢٧٢٩. ورواه النسائي (٣٧٤٣) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي، به، نحوه. -[٢١٣]-

. ٢٧٣٠. ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (٣٦٣، ٣٦٥) ، والبزار (٢١٨٤) ؛ من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، عن حفص بن ميسرة، به.

٢٧٣١. ورواه عبد الرزاق (١٦٨٨٨) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة (٢٢٩٤٢) عن وكيع؛ كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر عمرى فهى له ولورثته من بعده». هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق نحوه.." (٢)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٩١/١٤

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢١٢/١٤

- ٢٧٣٢. "عبد الله بن سلام رضى الله عنه
- ۲۷۳۳. ۱٤٩٤٠ حدثنا عبيد بن غنام، قال: دثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: دثنا يحيى بن يعلى، عن عبد الله بن سلام، عن ابن أخي عبدالله بن سلام، عن عبد الله بن سلام، قال: كان اسمى في الجاهلية «فلان» (١) ، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم «عبدالله»

. ۲۷۳ ٤

٢٧٣٥. [١٤٩٤٠] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨٤/٥) ، وقال: «قلت: رواه ابن ماجه غير قوله: «كان اسمي في الجاهلية فلان» [تصحف في المطبوع إلى: غيلان] ؛ رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى؛ وهو ضعيف» .

۲۷۳٦. ورواه ابن أبي شيبة (۲۲۲۹).

٢٧٣٧. ورواه أحمد (٥١/٥) رقم ٢٣٧٨٢) ، وعبد بن حميد (٤٩٨) ، وابن ماجه (٣٧٣٤) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٧٩) ، وأبو يعلى (٧٤٩٨) ، والبغوي في "معجم الصحابة" (١٦٣٦) ؛ جميعهم عن ابن أبي شيبة، به.

٢٧٣٨. ورواه أبو الطاهر في "جزئه" (١٠٥) عن محمد بن عبدوس بن كامل، وتمام في "الفوائد" (١٠٥/ الروض البسام) من طريق عبد الله بن عمران بن موسى، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠٢/ ١٠٠٠) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ جميعهم (محمد بن عبدوس، وعبد الله بن عمران، وعبد الله بن أحمد) عن ابن أبي شيبة، به.

٢٧٣٩. ورواه الترمذي (٣٢٥٦ و٣٢٠٣) عن علي بن سعيد الكندي، عن يحيى بن يعلى، به، مع ذكر قصة مقتل عثمان رضي الله عنه وخطبة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وحثهم على عدم قتل عثمان. وهذه الخطبة ستأتي عند المصنف هنا في الحديث [٢٤٩٦] دون ذكر تسمية النبي له بعبد الله بن سلام. وسيكرر المصنف هذا الحديث بالرقم [١٤٩٨]، مضيفا إلى شيخه عبيد بن غنام شيخين آخرين هما: محمد بن عبد الله الحضرمي وعبدان بن أبي بكر بن أبي شيبة.

(۱) تصحف في "مجمع الزوائد" إلى «غيلان» . وقوله: «كان اسمي في الجاهلية فلان» يجوز أن يرتفع «فلان» على أنه اسم «كان» ، وخبرها

قوله: «اسمي» ، أو على أنه خبر المبتدأ «اسمي» والجملة في محل رفع خبر «كان» ، واسم كان ضمير الشأن المحذوف. وانظر في ضمير الشأن التعليق على الحديث [٩٩٤].

. ٢٧٤٠ ويجوز أن يكون «فلان» منصوبا خبرا له «كان» واسمها قوله: «اسمي» ، وكتب «فلان» دون ألف تنوين النصب جريا على لغة ربيعة التي تقدم التعليق عليها في الحديث [١٣٦٨] . وقيل: كان اسمه «الحصين» . وانظر "تحفة الأحوذي" (١٣٨/٩) .." (١) ... "٢٧٤١ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: دثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر، ح.

٢٧٤٢. وحدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، قال: دثنا أبي؛ قالا: دثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، قال: حدثني عبد الحكم بن يوسف (١) وغيره من أهل ذي المروة (٢) وقدمائهم، عن ابن لعبد الله بن [ظ: ٢٢١/ب]

١٧٤٣. سلام، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحليحة (٣) في سفره إلى تبوك، قال له أصحابه: المنزل (٤) يا رسول الله؛ الظل والماء، وكان -[٣٣٥] - فيها دوم (٥) وماء، فقال: «إنها أرض زرع وبقر، دعوها فإنها مأمورة» ؛ يعني ناقته، فأقبلت حتى نزلت (٦) تحت الدومة التي كانت في مسجد ذي المروة.

. ۲۷٤٤

٥٢٧٤٥. [١٤٩٦٦] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٦٧٩)قلعجي) ، و (١١٣/٤/ المحمع المسانيد" (١١٣/٤) عن المصنف من طريق حرملة بن عبد العزيز، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٩٣٦) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم» .

(۱) كذا في الأصل: «عبد الحكم بن يوسف» ، وكذا جاء في "جامع المسانيد" (ط. قلعجي) ، ويبدو أنه جرت في الأصل محاولة إصلاح على "يوسف" ولم تكتمل، ولعله تصحيف، والصواب: «عبد الحكيم بن شعيب» ، وكذا صوبه ابن دهيش في طبعته لـ"جامع المسانيد"،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٠٣/١٤

وذكر في الحاشية أنه غير واضح في الأصل، وأنه صوبه من "تهذيب التهذيب" (٢٢٨/٢)!.

٢٧٤٦. وانظر: "التاريخ الكبير" (٢/٤/٦) ، و"الجرح والتعديل" (٢٧٤/٣) ، و (٣٥/٦)

٢٧٤٧. (٢) قرية بوادي القرى. "معجم البلدان" (١١٦/٥).

٢٧٤٨. (٣) كذا في الأصل، و"جامع المسانيد"، و"مجمع الزوائد"، ولم نجد لهذا الموضع ذكرا، وقد تكون الكلمة متصحفة.

۲۷٤٩. (٤) في "مجمع الزوائد": «المبرك» . -[٣٣٥]-

٠ ٢٧٥. (٥) الدوم: نوع من الشجر معين، وقيل: هو شجر السدر العظيم، وقيل: ضخام الشجر ما كان، واحدتما: دومة. "تاج العروس" (د وم).

(٦) في "مجمع الزوائد" و"جامع المسانيد": «بركت» .." (١)

٢٧٥٢. "معاوية بن قرة، عن عبد الله بن سلام

7٧٥٣. ١٤٩٦٩ - حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال: دثنا موسى ابن إسماعيل، قال: دثنا زريك بن أبي زريك (١) ، عن معاوية بن قرة، عن عبد الله بن سلام؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك».

. ४ ४० ६

٥٦٥٠. [١٤٩٦٩] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٦٥٨) قلعجي) و (١٠٤/١- ١٠٥٥) عن ١٠٥٥/ ابن دهيش) ، والزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (٢٧٣/١) ؛ عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٧٣/٤) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه زريك بن أبي زريك؛ [تصحف في المطبوع إلى: رزيك بن أبي رزيك] ؛ ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

٢٧٥٦. ورواه الضياء في "المختارة" (٤٥٦/٩) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ١٤/١٣٣

## (١) هو: أبو نضرة البصري.." (١)

٢٧٥٧. "١٥٠٥٨ - حدثنا عبدان بن أحمد، دثنا شباب العصفري (١) ، قال: دثنا أبو عبيدة الحداد (٢) ، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة ابن عبد الله المزيى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعتق الرجل من عبده ما شاء؛ إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا» .

\_\_\_\_\_. YV0A

٢٧٥٩. [١٥٠٥٨] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٤٨/٤) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: «إن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة» ، وفيه محمد بن فضاء – بالفاء – وهو ضعيف» .

۲۷۲۰. ورواه ابن قانع (۱۳۷/۲) ، وابن عدي (۱۷۰/٦) ؛ عن عبدان، به.

٢٧٦١. ورواه المصنف في "الأوسط" (٧١٦٠) عن محمد بن عبد الرحيم الديباجي، والبيهقي (٢٧٦٠) من طريق عبد العزيز بن سلام؛ كلاهما (محمد بن عبد الرحيم، وعبد العزيز) عن خليفة بن خياط، به، وتصحف "محمد بن فضاء" إلى "محمد بن فضالة" في المطبوع من "المعجم الأوسط".

- (١) هو: خليفة بن خياط.
- (٢) هو: عبد الواحد بن واصل.." <sup>(٢)</sup>

7٧٦٢. "٣٦- أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقري حدثنا عثام (١) بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف حي. ومعي سيف رث فَجَعَلْتُ أَنْقُفُ رَأْسَهُ بِسَيْفِي وَأَذْكُرُ نَقْفً كَأْسِي عِكَّةَ، حَتَّى ضَعُفَتْ يَدُهُ وَأَحَذْتُ سَيْفَهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: عَلَى مَنْ كَانَتِ الدَّبْرَةُ؟ عَلَيْنَا أَوْ لَنَا؟ أَلَسْتَ رُويْعِيَّنَا عِكَّةً؟ قَالَ: فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : فَتَلَ الله أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: آللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ قَتَلْتَهُ؟ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، ثُمُّ قَامَ مَعِي إِلَيْهِمْ فَدَعَا عَلَيْهِمْ (٢) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٣٣٨/١٤

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤، الطبراني ٢٤/١٤

.۲۷٦٣

- (١) تصحف في المطبوع إلى غنام.
- (٢) ضبطت المتن من مسند أبي يعلى (٢٦٣) ..." (١)
  - ٢٧٦٤. "حدثنا عبد الله
- ابن عمرو، حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأنصاري ـ شيخ من أهل الرقة (١) ـ قال: (رأيت في طريق مكة ـ أحسبه ببطان (٢) ـ أعرابيا، قلت: يا أعرابي، أمعك من كتاب الله شيء؟ قال: [ل/٢١أ] لا، إلا هذه القلاقيل وشتم أبي لهب، قال: يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس)) (٣) .
- ۲۷٦٦. ٨٦ أخبرنا أحمد، حدثنا محمد (٤) ، حدثنا محمد بن القاسم بن جعفر دار الدمشقيين (٥) ، حدثنا عبد الله بن عمرو، حدثنا أبو عمرو الباهلي (٦) ،
  - .۲۷٦٧
- (۱) بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة، وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزيرة، بينها وبين حران ثلاثة أيام، وبينها وبين الجبال أكثر من يومين، وإنما سميت الرقة؛ لأنها على شط الفرات، وكل أرض تكون على الشط فهي تسمى الرقة.
- ۲۷٦٨. انظر: الأنساب (٨٤/٣) ، ومعجم البلدان (٦٧/٣) ، معجم ما استعجم (٢٧٦٨. والروض المعطار (ص٢٧٠) .
- ٢٧٦٩. (٢) في المخطوط تصحف إلى "ينطان". وبطان: بكسر أوله، منزل بطريق الكوفة بعد الشقوق من جهة مكة دون الثعلبية، وهو لبني ناشرة من بني أسد. معجم البلدان (٥٢٨/١).
- ٠ ٢٧٧٠. (٣) في إسناده إسحاق بن إسماعيل الأنصاري لم أجد له ترجمة، والحكاية لم أجدها فيما راجعت من المصادر.
  - ۲۷۷۱. (٤) هو ابن حيويه.

779

<sup>(</sup>١) ذكر الأقران لأبي الشيخ، أبو الشيخ الأصبهاني ص/٣١

- ٢٧٧٢. (٥) لم أقف على ترجمته، فكأنه أبو الطيب الكوكبي الذي تقدم في الرواية رقم (٨٣) ، لاشتراكهما في الاسم، واسم الأب والجد، وفي الشيخ والتلميذ، إلا أبي لم أجد من نسبه إلى الدمشقي، والله أعلم.
- 7 / ٢٧٧٣. (٦) الباهلي: بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وكسر الهاء واللام، هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصر، وكان العرب يستنكفون من الانتساب إلى باهلة كأنها ليست فيما بينهم من الأشراف حتى قال قائلهم:
  - ٢٧٧٤. وما ينفع الأهل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة
    - ٢٧٧٥. الأنساب (١/٥٧٦) .." (١)
      - ۲۷۷٦. "عثمان
  - ٢٧٧٧. ابن أحمد الدقيقي (١) ، حدثنا الحسن بن سلام (٢) السواق قال:
    - . ۲۷۷۸
- (۱) كذا في المخطوط "عثمان بن أحمد الدقيقي"، ولم أجد له ترجمة، ولكن ورد كثيرا في أسانيد الخطيب في تاريخ بغداد "عثمان ابن أحمد الدقاق"، وفي بعضها روى عن الحسن بن سلام السواق بل أخرج هذه الحكاية نفسها من طريقه، فلعل "الدقاق" تصحف هنا إلى الدقيقي، وعلى كل حال فالدقاق والدقيقي كلاهما نسبة إلى بيع الدقيق وطحنه، ولم أجد له ترجمة أيضا.
- (٢) ابن حماد بن أبان بن عبد الله، أبو علي البغدادي، إمام ثقة محدث. ٢٧٧٩. قال لخطيب: "ذكره الدارقطني فقال: "ثقة صدوق". مات في صفر سنة سبع وسبعين ومائتين.
  - ۲۷۸۰. تاریخ بغداد (۳۲۷/۷) ، وسیر أعلام النبلاء (۱۹۲/۱۳) .. " (۲) .. " (۲) .. " نعیم بن حماد (۱) ، حدثنا إبراهیم بن سعد (۲) ،

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١١٠/١

<sup>(</sup>٢) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٢٧/١

- ۲۷۸۲. عن محمد بن إسحاق (٣) ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة (٤) ، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل صاحب مكس (٥) الجنة)) (٦)

  - (١) ابن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد الله المروزي.
- ٢٧٨٤. أثنى عليه بعض الأئمة، وتكلم فيه آخرون لكثرة مناكيره ومفاريده، وقد تتبع ابن عدي أحاديث له أخطأ فيها، والأقرب أن يقال فيه: صدوق يخطئ كثيرا، وهو فقيه عارف بالفرائض.
- ۲۷۸٦. (۲) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد. التقريب (۸۹/ت۱۷۷).
- ٢٧٨٧. (٣) ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة حمسين ومائة، ويقال بعدها. التقريب (٥٧٢٥/٤٦٧).
- ٢٧٨٨. (٤) هو عبد الرحمن بن شماسة . بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة .، المهري . بفتح الميم وسكون الهاء . المصري، ثقة. التقريب (٣٨٩٥/٣٤٢) .
- ٢٧٨٩. (٥) المكس: بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وصاحب مكس هو الذي يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، ويقال له أيضا: العشار.

- ٠ ٢٧٩٠. انظر النهاية (٣٤٩/٤) ، والقاموس المحيط (ص٧٤٢ ـ مادة مكس ـ) ، ولسان العرب (٢٢/٦ ـ مادة مكس ـ) .
  - ۲۷۹۱. (۲) إسناده ضعيف.
  - ٢٧٩٢. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣١٧/١٧) من طريق إبراهيم بن سعد به.
- ٢٧٩٣. وأخرجه أحمد (٤/٣٤)، و ١٥٠)، أبو داود (١٣٣/٣) كتاب الإمارة، باب في السعاية على الصدقة، وابن الجارود في "المنتقى" (ص٢١)، وابن خزيمة (٤/١٥)، والدارمي (١/٣٠)، وأبو يعلى (٢٩٣/٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢١/٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢١/١٣–٣١٨)، والحاكم (٤٠٤/١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٦/٧)، من طرق عن محمد بن إسحاق به.
  - ٢٧٩٤. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
    - ٢٧٩٥. قلت: ليس الأمركما قال لأمرين:
- ٢٧٩٦. أحدهما: أن مسلما لم يخرج لابن إسحاق في الأصول، قال الذهبي: "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث له في صحيحه"، يعني أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم. الميزان (٤٧٥/٣).
  - ٢٧٩٧. والثاني: أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن في هذا الإسناد.
    - ۲۷۹۸. انظر الترغيب والترهيب (۲۱۹/۱).
- ٢٧٩٩. وقع لمحقق كتاب بيان الوهم والإيهام (٤/٨٤ ٢ ٢٤٩) توهم، وذلك أن أحمد أخرج في "أماليه" حديث أبي سعيد مرفوعا "لا في "المسند" (١٤/٣، و٨٣) ، وابن الشجري في "أماليه" حديث أبي سعيد مرفوعا "لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن ولا منان"، فتصحف لديه كلمة "خمس" إلى "مكس"، فظن أن الحديث شاهد لحديثنا، وليس الأمر كما قال، فليتأمل.

- ۲۹۳۰ وانظر أيضا إتحاف المهرة (٥/٢٤٦/ح٢٥٥) ، والبزار (٢٩٣٦–٢٩٣٢ ٢٨٠٠ کشف) ، والغلل للدارقطني (٢٩٤/١١) ، وبغية الباحث (١٧٨/١–١٧٩/ح٣) ، وتاريخ جرجان (ص ٢٩٥) ، ومجمع الزوائد (٧٤/٥) .." (١)
  - .۲۸۰۱ "حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج
  - ٢٨٠٢. ابن محمد (١) ، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير (٢)
    - ۲۸۰۳. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
- ۲۸۰٤. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس، إن أحدكم لن يموت (٣) حتى يستكمل الرزق، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم)) (٤)
  - ۰۰۸۲. \_\_\_\_\_
- (۱) المصيصي الأعور، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. التقريب (۱۵۳/ت۱۱۳).
- (٢) هو محمد بن مسلم بن تدرس . بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء . الأسدي مولاهم، المكي. وثقه
  - ٢٨٠٦. ابن معين، والنسائي، وجماعة.
- ۲۸۰۷. ولينه أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، وأيوب، والشافعي، وتوقف عن الرواية عنه شعبة ثم روى عنه.
  - ٢٨٠٨. والأقرب أن يقال أنه في نفسه صدوق، وكان يرسل كما قال الحافظ ابن حجر.
- $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .  $^{0}$  .
  - ٢٨١٠. (٣) في المخطوط "يمت" وهو خطأ.
- ۲۸۱۱. (٤) في إسناده محمد بن الربيع بن سليمان المرادي، فإن كان ما في إسناد المصنف هو الصواب فإني لم أجد له ترجمة، وإن كان الصواب الجيزي كما في الرواية رقم (٥٦٩) فهو

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٧٤/١

- مشهور بالرواية، وهو من شيوخ الطبراني في "المعجم الصغير"، وفيه أيضا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني، لم أقف له على ترجمة.
- ٢٨١٢. أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (١٨٦/٢) من طريق حجاج بن محمد به.
- ٢٨١٣. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٨٣/١) ، والبغوي في "جزئه" (ص٢٩) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج به.
- ٢٨١٤. قال الشيخ الألباني: "حديث صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، لكن ثلاثة منهم مدلسون على نسق واحد؛ الوليد
  - ٥ ٢٨١٠. ابن مسلم، وابن جريج، وأبو الزبير، لكن له طريق أخرى". اه.
- ۲۸۱٦. قلت: وقد صرح كل من ابن جريج وأبي الزبير بالتحديث كما تقدم في إسناد المؤلف، إلا أن في إسناده نظرا، وفيه متابعة للوليد ابن مسلم، وكما أخرجه الحاكم (٤/٢) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج به، فهذه متابعة ثانية للوليد بن مسلم.
- ۱۸۱۷. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (ص۱۹۶) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (م/۲۱٪ و ۱۹۸۹ –طبعة دار الحرمين) ، والحاكم (۲۲۵٪) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/٥٪) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤٣٤/٢٤) ، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (١٠٨٢/٣) من طرق عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج به.
  - ٢٨١٨. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
- ٢٨١٩. قلت: هذه متابعة ثالثة للوليد بن مسلم، وقد تصحف "عبد المجيد" عند الحاكم إلى "عبد الحميد".
- ٠ ٢٨٢. وأخرجه ابن حبان (٢/٢ و٣٣) ، وانظر الموارد (ص٢٦٧) ، والحاكم (٤/٢) ، والجاكم (٤/٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/٤) ، وفي "شعب الإيمان" (٣٣٩/٧) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٣١/٤) من طريق سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر عن جابر به.
  - ٢٨٢١. قال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
    - ٢٨٢٢. وقال الشيخ الألباني: "وهو كما قالا".

- ٢٨٢٣. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (١٥٦/٣) و (١٥٨/٧) من طريق شعبة عن ابن المنكدر عن جابر به.
- ٢٨٢٤. قال أبو نعيم في الموضع الأول: "غريب من حديث محمد وشعبة، تفرد به وهب بن جرير".
  - ٢٨٢٥. وقال في الموضع الثاني: "غريب من حديث شعبة، تفرد به حبيش عن وهب".
- ٢٨٢٦. وأخرجه البيهقي في "الاعتقاد" (ص١٧٣) من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي أمية الثقفي، عن يونس بن كثير، عن ابن مسعود نحوه و بأطول منه.
- ٢٨٢٧. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٤٣٥/٢٤) من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا ((أجملو في طلب الدنيا، فكل ميسر لما كتب الله له منها))، ومن حديث أبي أمامة بمعناه وأطول، وهما شاهدان لهذا الحديث، والله أعلم.." (١)
  - ٢٨٢٨. "قدامة (١) الجزري، حدثنا مجاشع بن عمرو، عن ميسرة بن عبد ربه (٢)
- ۲۸۲۹. ، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس في قوله: (( ﴿ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ﴾ (٣) ؛
- · ٢٨٣٠. فأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والأهواء، وأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة)) (٤)
  - . ۲۸۳۱
  - (١) الوكيل، مات سنة تسع وعشرين ومائتين.
    - ٢٨٣٢. لينه ابن معين، وقال أبو حاتم: "ليس بقوي".
- ۲۸۳۳. وقال ابن محرز: سألت يحيى بن معين عن علي بن قدامة فقال: وكيل ابن هرثمة؟ فقلت: نعم، فقال: لم يكن البائس ممن يكذب، قيل له: حدث عن مجاشع، فقال: قد رأيت مجاشعا هذا كان يكذب وكان يحدث عن ابن لهيعة.
  - ٢٨٣٤. تاريخ بغداد (٢٠/١٥) ، والميزان (١٥١/٣) ، واللسان (٢٥١/٤) .

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٧٦/١

- ٢٨٣٥. (٢) الفارسي، أحد الوضاعين.
- ٢٨٣٦. قال أبو زرعة: "كان يضع الحديث وضعا". وقال أبو داود: "أقر بوضع الحديث"، وقال أبو حاتم والبخاري: "يرمى بالكذب"، وقال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال النسائي والدارقطني: "متروك".
- ٢٨٣٧. وقال ابن حبان: "كان ممن يروي الموضوعات على الأثبات، ويضع الحديث، وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل".
- ۲۸۳۸. التاريخ الكبير (۳۷۷/۷) ، والتاريخ الصغير (۱۷۱/۲) و (۲۱۰/۲) ، والضعفاء الصغير للبخاري (ص۹۹) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص۹۹) ، والضعفاء للعقيلي (۲۳/٤) ، والجرح والتعديل (۲۵٤/۸) ، والكامل لابن عدي
- ۱۸۳۹. (۲۸۳۱)، والمجروحين (۱۱/۳)، وكتاب الضعفاء لأبي نعيم (ص١٤)، والمسان ، وتاريخ بغداد (٢٢٣/١٣)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١٥٢/١)، واللسان (ص١٥٦).
  - ۲۸٤٠. (٣) سورة آل عمران آية (١٠٦) .
    - ٢٨٤١. (٤) هذا إسناد مظلم، فيه:
- ميسرة بن عبد ربه، كان ممن يضع الحديث في الفضائل، وأقر به كما تقدم.
- ومجاشع بن عمرو، تقدم أن ابن معين كذبه، وقال العقيلي: "منكر الحديث".
  - وعلي بن قدامة الجزري، وهو ضعيف.
- ٢٨٤٢. أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٣٧٩/٧) من طريق العتيقي وعلي بن المحسن القاضي عن ابن حيويه به، إلا أنه جعل بين أبي بكر بن العلاف وعلي بن قدامة أبا عمر الدوري كما يأتي عند الآجري.

- ٢٨٤٣. أخرجه الآجري في "الشريعة" (٥/ ٢٥٦١ ٢٥٦١ / ٢٠٧٤) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضرير الدوري المقرئ (وهو لا بأس به) عن علي بن قدامة عن مجاشع بن عمرو عن ميسرة عن عبد الكريم الجزري عن ابن عباس به.
  - ٢٨٤٤. وجعل عبد الكريم الجزري مكان سعيد بن جبير.
- مد بن وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٧٢/١/ح٧٤) من طريق أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، والجرجاني في "تاريخ جرجان" (ص١٣٢) من طريق إسماعيل بن صالح الحلواني، كلاهما عن علي بن قدامة به، غير أنهما زادا عبد الكريم الجزري بين ميسرة وابن جبير، وتصحف "عبد الكريم" عند الجرجاني إلى "عبد الملك".
- ٢٨٤٦. وأخرجه الدارقطني في "الأفراد"، والخطيب في "الرواة عن مالك" ـ كما في اللسان ـ (٢٠٢/١) ، وفي (٤٤٤/٤) ،
- ٢٨٤٧. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠/٤٣) من طريق أبي نصر أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن الفضل
- ٢٨٤٨. ابن عبد الله بن مسعود اليشكري، عن مالك بن سليمان قال: أنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مثله مرفوعا.
- ٢٨٤٩. قال الدارقطني: "هذا موضوع، والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري، والفضل ضعيف".
- ٠٢٨٥. وقال الخطيب: "منكر من حديث مالك، ولا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه". اه.
- ١٨٥١. ومالك بن سليمان هو ابن مرة النهشلي، من أهل هراة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١٦٥/٩) وقال: "كان مرجئا ممن جمع وصنف، يخطئ كثيرا، وامتحن بأصحاب سوء، كانوا يقلبون عليه حديثه، ويقرأون عليه، فإن اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويه عن الثقات، ويروي عنه الأثبات مما بين السماع فيه لم يجدها إلا ما يشبه حديث الناس، على أنه من جملة الضعفاء، أدخل إن شاء الله، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه".

- ٢٨٥٢. وعلى كل حال فالحديث لم يثبت، وفي متنه نكارة حيث يعارض ظاهر الآية نفسها والله أعلم.." (١)
- ۱۸۵۳. "۱۰۵۱ أخبرنا أحمد، حدثنا محمد بن المظفر البزاز، حدثنا محمد بن يحيى بن الحسين العمي (۱)، حدثنا عبيدالله بن محمد العيشي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الحجر الأسود من الجنة، كان أشد [ل/٣٢ب] بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك)) (۲).

\_\_\_\_\_. . T A O E

(۱) أبو بكر البصري، وثقه الدارقطني، وقال البرقاني: "ليس به بأس، وأمرنا الدارقطني أن نخرج عنه في الصحيح".

٢٨٥٥. مات سنة سبع وثلاثمائة.

٢٨٥٦. سؤالات حمزة بن يوسف للدارقطني (ص٧٣) ، واللسان (٤٢٢/٥).

٢٨٥٧. (٢) إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، فإنه صدوق اختلط، لكن حماد بن المائب، فإنه صدوق اختلط، لكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط، كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٦٢/٣)

٣٨٥٨. والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢٦٣/٢) ، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٥٠/٣) ، كلهم من طريق محمد بن الإيمان" (٤٠٠/٣) ، كلهم من طريق محمد بن يحيى بن الحسين العمي به.

٢٨٥٩. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٨٤/١) عن يحيى بن جعفر بن أبي طالب عن عبيد الله بن محمد العبسي).

. ٢٨٦٠ وأخرجه أحمد (٣٠٧/١) ، (٣٢٩/١) ، (٣٧٣/١) ، والنسائي (٢٢٦٥) كتاب، واخرجه أحمد (٣٠٧/١) الكبرى (٣٩٩/١) ، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" باب ذكر الحجر الأسود، وفي "السنن الكبرى" (٣٩٩/٢) ، ومن طريقه ابن حزم في "المحتارة" (٢٦٢/١٠) من طرق عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ١٨٠/١

- ۲۸٦۱. وأخرجه الترمذي (۲۲٦/۳) ، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، عن قتيبة، وابن خزيمة (۲۱۹/٤) عن يوسف بن موسى كلاهما عن جرير عن عطاء بن السائب به.
  - ٢٨٦٢. قال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
- ۲۸۶۳. وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۹/٤) من طريق زياد بن عبد الله عن عطاء به، وفيه خطايا بني آدم.." (۱)
  - ٢٨٦٤. "كتابه، حدثنا محمد
- (1) عمرو بن عمرو (1) ابن مخلد العطار، حدثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين، حدثنا محمد بن عمرو (1) بن جبلة ابن أبي رواد، حدثنا سلم بن قتيبة، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: ((أتي النبي صلى الله [0,1] عليه وسلم بتمر عتيق قال: فجعل يفتشه يخرج السوس (1)) (٣).
  - アア人7.
- (۱) في المخطوط تصحف "عمرو" إلى "محمد"، والتصويب من مصادر التخريج والترجمة.
- (٢) السوس: الدود الذي يأكل الحب والخشب. المصباح المنير (ص٤٥١)
- (٣) في إسناده عبد الله بن محمد بن عبد الله الحافظ، المعروف بابن الثلاج، وقد تقدم أنه متهم، ولكن روى هذا الحديث من كتابه، والحديث ثابت بهذا الإسناد.
- ١٨٦٧. أخرجه أبو داود (٣٦٢/٣) ، كتاب الأطعمة، باب في تفتيش المسوس عند الأكل، عن محمد بن عمرو بن جبلة، ـ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٨١/٧) ، وفي "شعب الإيمان" (٨٨/٥) ـ، وابن ماجه (٢٨١/١) ، كتاب، باب تفتيش التمر عن أبي بشر بكر بن خلف، وتمام في "فوائده" (٣٨/٢) من طريق بسطام بن الفضل أخي عارم،

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٢٩/١

- وبكر بن خلف، والضياء في "المختارة" (٢/٤ ٣٦٣-٣٦٣) من طريق إبراهيم بن عزرة السامي، وهلال بن بشر، وبسطام بن الفضل، كلهم عن سلم بن قتيبة به.
- ٢٨٦٨. قلت: هذا الإسناد مداره على سلم بن قتيبة، وقد خالفه محمد بن كثير ووكيع بن الجراح في إحدى الروايتين عنه، فروياه بدون ذكر أنس.
- ٢٨٦٩. أما حديث محمد بن كثير فأخرجه أبو داود في الموضع السابق، ومن طريقه البيهقي في الموضعين السابقين.
- ٠٢٨٧٠. قال الإمام أحمد: "وهذا مع إرساله أصح من حديث قيس بن الربيع وداود بن الزبرقان، فإن صح فالمراد بالأول ما يكون جديدا".
- ٢٨٧١. وأما حديث وكيع فأخرجه المصنف في الرواية رقم (٢٨٩) من طريق مسلم بن الحجاج أن يحيى بن معين أنكر أن يكون فيه ذكر أنس وقال: "ما حدثنا وكيع إلا عن إسحاق مرسلا".
  - ٢٨٧٢. قلت: لكن روى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو هشام الرفاعي عن وكيع موصولا.
- ٢٨٧٣. أما حديث ابن أبي شيبة فأخرجه المصنف في الرواية رقم (٢٨٨) من طريق مسلم عنه، عن وكيع عن همام به.
- ٢٨٧٤. وحديث أبي هشام الرفاعي أخرجه الضياء في "المختارة" (٣٦٢/٤) عنه، عن وكيع عن همام به، قال الضياء: إسناده صحيح.." (١)
- ۲۸۷۰. "۲۸۲ أخبرنا أحمد، حدثنا الحسين (۱) بن جعفر، [ل/۸۲] حدثنا محمد بن جعفر القرشي (۲) ، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو معاوية، عمرو بن عبد الله النخعي، حدثنا أبو عمرو الشيباني، حدثني صاحب هذه الدار . يعني عبد الله بن مسعود . قال: ((سألت النبي صلىالله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتما، قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، ثم سكت، ولو استزدته لزادني)) (٣)

| ~ \ \ \ ¬ |
|-----------|
| . ۲۸۷٦    |
| <br>      |

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣٣٧/٢

- (١) هكذا في المخطوط، ولعله تصحف من "الحسن"، وإن كان كذلك فهو الحسن بن جعفر الحرفي الذي تقدم.
  - (٢) هو القتات.
- (٣) في إسناده محمد بن جعفر القرشي، تكلموا في سماعه عن أبي نعيم، ولكنه توبع كما يأتي.
- ٢٨٧٧. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/١٠) عن علي بن عبد العزيز، والبيهقي في "شعب الإيمان" من طريق أحمد
- ٢٨٧٨. ابن حازم بن أبي عزرة، وابن المنذر في "الأوسط" (٣٥٥/٢) من طريق محمد بن إسماعيل، ثلاثتهم عن أبي نعيم به مثله.
  - ٢٨٧٩. فهؤلاء تابعوا محمد بن جعفر القرشي على هذا الإسناد.
- ٠ ٢٨٨٠. وأخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" (١٩١/٢) عن عيسى العسقلاني، عن أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/١٠) عن محمد بن النضر الأزدي، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، كلاهما عن عمرو
  - ٢٨٨١. ابن عبد الله والد سليمان أبو معاوية، عن أبي عمرو الشيباني به مثله.
- ٢٨٨٢. وأخرجه البخاري (١٠٢٥/٣) كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، وفي (٢٨٨٢. وأخرجه البخاري (١٠٢٥/٣) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/١٠) من طرق عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو بن الشيباني به، إلا أنه قال: ((الجهاد في سبيل الله)) مكان ((أن يسلم الناس من لسانك)).
- ٢٨٨٣. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (٣٢٧/٥) أن عمرو بن عبد الله النخعي تفرد بلفظ "أن يسلم الناس من لسانك".." (١)
  - ٢٨٨٤. "عن ثابت بن أبي صفية أبي حمزة الثمالي (١)
    - ٢٨٨٥. ، عن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٢٣٤

- ٢٨٨٦. ابن جندب (٢) ، عن كميل بن زياد النخعي قال: ((أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان (٣) ، فلما أصحر (٤) جلس، ثم تنفس ثم قال: ياكميل
- ٢٨٨٧. ابن زياد، القلوب أوعية (٥) ، خيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة؛ ٢٨٨٨.
- (١) في المخطوط تصحف إلى "اليماني" والتصويب من مصادر الترجمة والتخريج.
- ٢٨٨٩. وهو ثابت بن أبي صفية الثمالي ـ بضم المثلثة ـ أبو حمزة، واسم أبيه دينار، وقيل سعيد، الكوفي.
- ٠ ٢٨٩٠. ضعفه ابن معين، وأحمد، والنسائي جدا، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: "لين"، وزاد أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به".
- ٢٨٩١. وقال الجوزجاني: "واهي الحديث"، وتركه حفص بن غياث، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال ابن عدي: "وضعفه بين على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب"، وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف رافضي".
- ۲۸۹۲. الطبقات لابن سعد (۲/۶۳) ، والعلل لأحمد (۹۲/۳) ، أحوال الرجال (ص۷۰) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي
- (7.7/1) ، والضعفاء للعقيلي (1/7/1) ، والمجروحين (7.7/1) ، والكامل لابن عدي (97/7) ، والكاشف البرقاني (97/7) ، وسؤالات البرقاني (97/7) ، والكاشف (7/7) ، والتهذيب (7/7) ، والتقريب (7/7) ، والتقريب (7/7) ،
  - ٢٨٩٤. والثمالي: نسبة إلى ثمالة، بطن من الأزد. اللباب (٢٤١/١).
  - ٥ ٢٨٩٥. (٢) ذكره البخاري وسكت عنه، وذكره ابن حبان في "الثقات".
    - ٢٨٩٦. وقال الذهبي: "مجهول".
  - ۲۸۹۷. التاريخ الكبير (٢٦٨/٥) ، والثقات (٢٩/٧) ، واللسان (٤٠٨/٣) .

- ٢٨٩٨. (٣) الجبان في الأصل الصحراء، وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة، كما يسميها أهل البصرة المقبرة.
  - ٢٨٩٩. معجم البلدان (١٠٠٩٩-١٠٠) ، ومراصد الاطلاع (٢١٠/١) .
    - ۲۹۰۰. (٤) عند الخطيب والمزي "أصحرنا".
    - (٥) في رواية المزي "أربعة" بدل "أوعية".." (١)
      - ٢٩٠٢. "فيقول: أذلني الهاون)) (١) .
- ١٩٠٣. ٢٩٠٨ سمعت أحمد يقول: سمعت يوسف بن أحمد الصيدناني يقول: سمعت إسماعيل بن أبي الجعد المصيصي يقول: سمعت عباس البيروتي يقول: سمعت أبي (٢) يقول: ((سئل الأوزاعي عن البله (٣) ، قال: الأعمى عن الشر البصير بالخير)) (٤) .
  - ٢٩٠٤. ٥٦٩ أخبرنا أحمد، حدثنا يوسف بن أحمد (٥) ، حدثنا محمد بن
    - . 79.0
  - (١) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٣٩/٢) عن العتيقى به.
    - ٢٩٠٦. قال الخطيب: "كذا قال لنا العتيقى: همام، وأحسبه أبا همام فالله أعلم".
      - ٢٩٠٧. (٢) هو الوليد بن مزيد البيروتي، تلميذ الأوزاعي.
- ٢٩٠٨. (٣) هكذا في المخطوط، وعند البيهقي في "شعب الإيمان" "الأبله" بالإفراد، وهو المناسب للجواب.
- ٢٩٠٩. (٤) في إسناده إسماعيل بن أبي الجعد، ويوسف بن أحمد الصيدناني، ولم أهتد لترجمتهما.
- ٢٩١٠. أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٢٦/٢) من طريق إبراهيم بن فراس المالكي، عن عبد الله بن الجارود النيسابوري، عن العباس بن الوليد به و و و العباس فيه إلى عبد الله ..

724

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢٠٨/٢

- ۲۹۱۱. وأخرج أيضا من طريق إبراهيم بن فراس، عن القاسم بن الحسن بن زيد صاحب سهل بن عبد الله -يعني التستري- يقول: أظنه عن سهل في تفسير الحديث الذي جاء أكثر أهل الجنة البله قال: "هم الذين ولهت قلوبم وشغلت بالله عز وجل".
- ٢٩١٢. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سئل أبو عثمان عن قوله: ((إن أكثر أهل الجنة البله)) قال: الأبله في دنياه، الفقيه في دينه.
- ٢٩١٣. ونقل الطحاوي عن أحمد بن أبي عمر: أنهم البله عن محارم الله سبحانه وتعالى، لا من سواهم ممن به نقص العقل بالبله.
  - ٢٩١٤. انظر التعاريف (ص٥٥١) ، وكشف الخفا (١٨٧/١) ، والمصنوع (ص٥٧).
    - ٢٩١٥. قلت: والحديث غير ثابت كما يأتي تحقيقه إن شاء الله.
      - ۲۹۱٦. (٥) هو الصيدناني.."<sup>(١)</sup>
- ۲۹۱۷. "۳۸۳ [أخبرنا أحمد] (۱) ، حدثنا أحمد بن شاذان أبو بكر، حدثنا أبو محمد على
- ۲۹۱۸. ابن الحسن بن محمد الدقاق المعروف بابن المغيرة (٢) ، حدثنا الحسين بن علي بن الأسود (٣)
- ٢٩١٩. أبو عبد الله العجلي قال: [ك/١٤٣] سمعت سفيان بن عيينة يقول: ((لما ولي عمر
- ٢٩٢٠ ابن عبد العزيز الخلافة بعث إلى محمد بن كعب وإلى رجاء بن حيوة وإلى سالم بن عبد الله، قال: فحضروا فقال لهم: قد ترون ما قد ابتليت به، وما قد نزل بي فما عندكم؟ فقال محمد ابن كعب: يا أمير المؤمنين، اجعل الناس أصنافا ثلاثة؛ اجعل الشيخ أبا، والنصف أخا، والشاب ولدا، فبر أباك،
  - .۲971
  - (١) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط.
- (٢) قال عمر بن بشران: "علي بن الحسن بن محمد بن مغيرة الدقاق، أبو محمد ثقة مأمون".

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٣٣/

- ٢٩٢٢. وأرخ ابن قانع وفاته سنة سبع عشرة وثلاثمائة في ذي القعدة.
  - ۲۹۲۳. تاریخ بغداد (۲۸۰/۱۱).
- ٢٩٢٤. (٣) <mark>تصحف</mark> "الأسود" في المخطوط إلى "الأستاذ"، والتصويب من مصادر الترجمة.
- ٢٩٢٥. وهو الحسين بن علي بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل بغداد، متكلم فيه.
- ٢٩٢٦. قال أحمد: "لا أعرفه"، وقال أبو حاتم: "صدوق"، وقال أبو الفتح الأزدي: "ضعيف جدا، يتكلمون في حديثه"، وقال ابن عدي: "كوفي يسرق الحديث"، وذكره ابن حبان عما نقله الحافظ في التهذيب وقال: "ربما أخطأ"، وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيرا، لم يثبت أن أبا داود روى عنه"، مات سنة أربع وخمسين ومائتين.
- ۲۹۲۸. "الرحمن بن مسلم، حدثنا نعيم بن سالم بن قنبر (۱) ، قال: سمعت أنس ابن مالك يقول: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)) يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)) .
- ٢٩٢٠. ٢٩٢٠ أخبرنا أحمد، حدثنا أبو بكر الباغندي، حدثنا إسحاق بن يعقوب المروزي، حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثني أحمد بن النضر، قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ((لو أن ميتا إذا مات ودفن ثم احتاج أهله إلى الكفن فلهم أن
  - . (٣) ((ت ٢٩٣٠) ينبشوه ويبيعوه))
    - . 7971
- (۱) نعيم بن سالم بن قنبر: روى عن أنس، قال ابن قطان: لا يعرف. وقال ابن حجر: تصحف اسمه وإلا فهو مشهور الضعف متروك الحديث

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٢/٣٧

- وأول اسمه ياء مثناة من تحت ثم غين معجمة ثم نون. لسان الميزان:
- (٢) حدیث ضعیف، وإسناد المؤلف ضعیف جدا، فیه عبد الرحمن بن مسلم لم أمیزه، ونعیم بن سالم وهو متروك الحدیث وقد أنفرد به عن أنس، إذ لم أجد له متابعا.
- ۲۹۳۲. أخرجه ابن ماجة في التجارات: باب الحكرة والجلب ۲۲۸/۲ رقم ((۲۱۵۳)) وعبد بن حميد في المنتخب: ۲/۰۶ رقم ((۳۳)) والدارمي في السنن: ۲۲٤/۳ رقم ((۲۰۶۱)) والبيهقي في السنن الكبرى: ۲۰/۳ رقم ((۲۰۹۳)) كلهم من طريق علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا.
- ۲۹۳۳. قال البيهقي في السنن الكبرى: ۲،۳۰، والذهبي في ميزان الاعتدال: ١٥٩/٥، تفرد به على بن سالم.
- ٢٩٣٤. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في التقريب: ٢/١٠) كما أن فيه إرسالا أيضا.
  - ٢٩٣٥. وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (٣٦١) وقال: سنده ضعيف.
    - ۲۹۳٦. (۳) رجاله ثقات.
- ۲۹۳۷. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ۲۱۲/۱۳، من طريق موسى بن عيسى السراج، عن أبي بكر الباغندي به.
- ۲۹۳۸. وينبشوه: من نبش الشيء ينبشه نبشا، استخرجه بعد الدفن، ونبش الموتى، استخراجهم. لسان العرب: ٣٥٠/٦.
- ٢٩٣٩. قلت: وهذا النص مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهى من انتهاك حرمة المسلم مطلقا حياكان أو ميتا.
- . ٢٩٤٠. أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ٢٦٧/٢ رقم ((٩٧١)) ، عن أبي هريرة مرفوعا: ((لأن يجلس أحدكم على

جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) . وهذا بالنسبة للجلوس فقط على القبر فكيف بالنبش واخراج كفنه عنه.

۲۹٤١. وأخرج أحمد في المسند: ٦/٥٥، و٢٦١-١٦٥، و٢٠٠، و٢٦٠، وأبو داود في الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان رقم ((٣٢٠٧))، وابن ماجة في الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت ١/٦٥، وقم ((١٦١٦))، والطحاوي في مشكل الآثار: ١/٨٠، وابن حبان في صحيحه: ٢/٢٧٤ رقم ((٣١٦٧))، والدارقطني في السنن: ١/٨٠٨، وأبو نعيم في أخبار الأصبهان: ١/٨٦/، والبيهقي في السنن الكبرى: ٥٨/٥، من طرق عن سعد

7927. ابن سعيد أخي يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كسر عظم الميت ككسر حيا)). ومن المعلوم أن نبشه قد يؤدي إلى كسر عظم، وإنما قد يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راحجة يقررها أهل العلم. والله أعلم.." (١)

٢٩٤٣. ". فوائد:

٢٩٤٤. . قال البخاري: عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كديم (١)، يعد في أهل المدينة، عن أنس بن مالك.

٥٤٥. قاله موسى، عن وهيب، عن عمرو بن يحيى؛ أن أبا طلحة وأبيا أكلا خبزا ولحما، ولم يتوضآ.

٢٩٤٦. وقال الحسن: عن أنس، عن أبي طلحة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار.

٢٩٤٧. وقال أبو قلابة: كان أنس، رضى الله عنه، يتوضأ منه.

۲۹٤٨. وروى أبو طلحة، رضى الله عنه، من وجوه، الوضوء.

٢٩٤٩. قال مالك: عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الانصاري، عن أنس، عن أبي طلحة، رضى الله عنه، وأبي.

<sup>(</sup>١) الطيوريات، أبو طاهر السِّلَفي ٣٤٨/٣

. ٢٩٥٠. والذي قال: يتوضأ أصح. «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٨٤.

.....

(۱) تصحف في المطبوع من «التاريخ الكبير» إلى: «بن كريم» بالراء، قال الدارقطني: وأما كديم، بالدال؛ فهو عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كديم الأنصاري، روى عن أنس بن مالك، روى عنه موسى بن عقبة، وغيره. «المؤتلف والمختلف» ٤/ ١٩٦٢، وانظر «الإكمال» لابن ماكولا ٧/ ١٦٥، و «توضيح المشتبه» ٧/ ٣٢٩، و «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٨٧، و «الأنساب» / / ٣٦٨. " (۱)

٢٩٥٢. "٠٤- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

۲۹٥٣. «إن من الشعر حكمة» (١).

١٩٥٤. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٥٢٨) قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس. وها محد» ٣/٥٥٤ (٨٧٨١) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ٥/٥٢٥ (٢١٤٧٦) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي (٢١٤٧٦) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. وفي (٢١٤٧٩م) قال: حدثنا وح، قال: قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، يعني ابن سعد. و«الدارمي» (٢٨٤٨) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد، هو ابن سعد. و«البخاري» ٨/٤٣ (١٤٥٥)، وفي «الأدب المفرد» (٨٥٨) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (٤٦٨) قال: قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد. و«ابن ماجة» (٥٥٧٣) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد. و«ابن ماجة» (٥٥٧٣) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد. و«ابن ماجة» (٥٥٧٣) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يونس. و «أبو داود» (١٠٠٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس. و «عبد الله بن أحمد» ٥/٥٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٥٥

يونس. وفي ١٢٦/٥ (٢١٤٨١) قال: حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا الحجاج بن أبي منيع الرصافي، قال: حدثنا جدي عبيد الله بن أبي زياد. وفي (٢١٤٨٣) قال: حدثني أبو معمر، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.

. 7900

- (١) اللفظ لأحمد (٢١٤٧٦ و٢١٤٧٨).
- (۲) تصحف في طبعات عبد الباقي، والرسالة، والجيل، إلى: «حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك»، أدرج فيه «حدثنا أبو أسامة»، إذ شطح نظر المحقق إلى الإسناد الذي يليه عند ابن ماجة فأثبته، والصواب حذف هذه الزيادة، وجاء على الصواب في طبعة المكنز، و «تحفة الأشراف» (۹۰)، وقد ورد هذا الطريق عينه في «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۱۲۸)، و «سنن أبي داود» (۲۱۲۰)، وزيادات عبد الله بن أحمد على «المسند» ۱۲/٥

٢٩٥٦. "- وفي رواية: «عن أبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون ﴾ (١).

٢٩٥٧. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٣) و٢١/١٤ (٣٢٩٧٨) قال: حدثنا عبد الله بن غير، عن الأجلح. و«أحمد» ١٢٢/٥ (٢١٤٥٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أجلح. وفي ١٢٣/٥ (٢١٤٥٥) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أسلم المنقري. وفي «خلق أفعال العباد» (٣٦٥) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عن أسلم المنقري. وفي (٤٦٥) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن أسلم المنقري. وفي (٥٦٥) قال: حدثنا عمرو بن عون (٢)، قال: حدثنا ابن المبارك، عن الأجلح. وفي (٥٦٥) قال: حدثنا بشر بن محمد، قال: حدثنا الأجلح.

۸۹۶۸. \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١٩/١

- (۱) اللفظ لأبي داود (۳۹۸۱).
- (٢) تصحف في المطبوع إلى: «عمرو بن عوف»، وهو عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي، أبو عثمان الواسطي، البزاز مولى أبي العجفاء السلمي. «تمذيب الكمال» ٢٢/٧٧٢." (١)
- ٢٩٥٩. "٢٩٥٩ عن عبد الله بن عباس، قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
  - ۲۹٦٠. «الربا في النسيئة» (١).
  - وفي رواية: «إنما الربا في النسيئة» (٢).
  - وفي رواية: «لا ربا إلا في النسيئة» (٣).
    - وفي رواية: «إنما الربا في الدين» (٤).
- ۲۹۶۱. أخرجه الحميدي (٥٥٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٥٤) قال: حدثنا ابن عيينة. و «أحمد» ٥/٤٠٦ (٢٢١١) قال: حدثنا سفيان. و «الدارمي» (٢٧٤٣) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج (٥).

7797.

- (١) اللفظ للحميدي.
  - (٢) اللفظ لمسلم.
  - (٣) اللفظ للنسائي.
  - (٤) اللفظ للدارمي.
- (٥) تصحف في طبعات دار المغني، والريان، والكتب العلمية، إلى: «ابن جرير»، وهو على الصواب في طبعة دار البشائر.." (٢)
- ٢٩٦٣. "و «النسائي»، في «الكبرى» (٤٩٥١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حمام.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٦/١

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٢٥٧

٢٩٦٤. كلاهما (سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى) عن قتادة، عن أبي المليح، فذكره.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٩٤) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد. و «أحمد» ٥/٥٧ (٣٩٣٣م) قال: حدثنا أبو سعيد، عن هشام. و «أبو داود» (٣٩٣٣) قال: حدثنا محمد بن كثير، المعنى، قال: أخبرنا همام. و «النسائي»، في «الكبرى» (٢٥٩٤) قال: أخبرنا المؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، عن سعيد. وفي بن هشام، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني أبو عامر (١)، قال: حدثنا هشام.

٢٩٦٥. ثلاثتهم (سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام) عن قتادة، عن أبي المليح؛ «أن رجلا أعتق ثلث غلام له، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو حر، ليس لله شريك» (٢).

۲۹٦٨. "٢٩٦٨ عن نافع بن مالك، عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٢٩٦٩. «لا إله إلا الله تمنع العبد من سخط الله، ما لم يؤثروا سفقة دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك، ثم قالوا (١): لا إله إلا الله، قال الله: كذبتم».

۲۹۷۰. أخرجه أبو يعلى (٤٠٣٤) قال: حدثنا حسين بن الأسود، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عمر بن حمزة، قال: حدثني نافع، يعني ابن مالك، فذكره (٢).

<sup>.</sup>۲۹٦٧

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «حدثني أبو عارم»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» (١٣٤)، وهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي، أبو عامر العقدي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/١

.۲۹۷۱

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «ثم قال»، وأثبتناه عن «إتحاف الخيرة المهرة» (۱) (۲۸۶ و ۳۲۸۰)، إذ أورداه عن «مسند أبي يعلى».
- (۲) مجمع الزوائد ۲۷۷/۷، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۱۱۹ و۲۲۲۷)، والمطالب العالية (۲۸۶۳ و ۳۲۸۵).
- ۲۹۷۲. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الزهد» (۲۸۸)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (۱۰٤۹۷ و ۱۰٤۹۸).. "(۱)
  - ٢٩٧٣. "٢٣٧- عن بشر، عن أنس بن مالك؟
- ٢٩٧٤. «عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: ﴿لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون﴾، قال: عن قول لا إله إلا الله» (١).
- ۲۹۷۰. أخرجه الترمذي (۳۱۲٦) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. و «أبو يعلى» (٤٠٥٨) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير.
  - ٢٩٧٦. كلاهما (المعتمر، وجرير) عن ليث بن أبي سليم، عن بشر، فذكره (٢).
- ٢٩٧٧. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد رواه عبد الله بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن بشر، عن أنس نحوه، ولم يرفعه.
- غيات، عن ليث، عن بشر (٣)، عن أنس؛ في قوله: غياث، عن ليث، عن بشر (٣)، عن أنس؛ في قوله: هووربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون، قال: لا إله إلا الله. «موقوف».
- ٢٩٧٨. . قال البخاري: ويذكر عن أنس بن مالك، وغيره من أهل العلم، قالوا في قوله: ﴿فُورِبِكُ لِنسَأَلْنَهُم أَجْمَعِينَ. عما كانوا يعملون ﴿ إِنه لا إِله إِلا الله. «خلق أفعال العباد» (١٥١).

Y07

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٣٩٧

.....

- (١) اللفظ للترمذي.
- (٢) المسند الجامع (٢٢٣)، وتحفة الأشراف (٢٤٧).
- ٢٩٨٠. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (١٤٩١ و١٤٩٢).
- ۲۹۸۱. (۳) تصحف في طبعة دار القبلة إلى: «بشير»، مع إقرار محققه بأنه ورد في النسخ الخطية: «بشر»، فبدل ذلك، معتمدا على تفسير الطبري، وجاء على الصواب في طبعتي الرشد (۳۵۷۶۵)، والفاروق (۳۵۷۶۷).
- ۲۹۸۲. عقال ابن حجر: اختلفوا في بشر؛ فبعضهم قال: بشر، وبعضهم قال: بشير، وبعضهم شك، وبعضهم نسبه: بشير بن نهيك. «تغليق التعليق» ۲۹/۲.. (۱)
  - ۲۹۸۳. "۳۰۸ عن ثابت البناني، عن أنس؛
- ٢٩٨٤. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيف بنسائه في ليلة، يغتسل غسلا واحدا» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطوف على نسائه، في الليلة الواحدة، ثم يغتسل مرة» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف على نسائه في غسل واحد» (٣).
- ۲۹۸۵. أخرجه أحمد ۱۱۱/۳ (۱۲۱۲۱). والنسائي، في «الكبرى» (۸۹۸۸) قال: أخبرنا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» (۲۲۹) قال: حدثنا محمد بن ميمون (٤).
- ۲۹۸٦. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وابن منصور، وابن ميمون) عن سفيان بن عيينة، عن معمر، عن ثابت، فذكره (٥).
  - ٢٩٨٧. . قال ابن خزيمة: هذا خبر غريب، والمشهور عن معمر، عن قتادة، عن أنس.
    - .۲۹۸۸

Y07

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٣٩٨

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ للنسائي.
- (٣) اللفظ لابن خزيمة.
- (٤) تصحف في طبعتي الأعظمي والميمان، إلى: «حدثنا محمد بن ميمون، قال: أخبرنا يحيى»، قال: حدثنا سفيان»، بزيادة: «أخبرنا يحيى»، وهو على الصواب، في «إتحاف المهرة» لابن حجر (٧٣٠)، إذ نقله عن «صحيح ابن خزيمة»، وظن محقق الميمان أن قوله: «أخبرنا يحيى» سقط من «الإتحاف»، وليس ذلك بصحيح، والصواب ما جاء في «الإتحاف»، فالحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٤٨٣)، من طريق محمد بن ميمون، عن سفيان، على الصواب.
- (٥) المسند الجامع (٢٨٣)، وتحفة الأشراف (٤٨٨)، وأطراف المسند (٣١٧).

٢٩٨٩. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٤٨٣).." (١)

799. "و «أبو داود» (٩١٣) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة. و «النسائي» ٣/٧، وفي «الكبرى» (٤٧ و ١١١٧) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد (١)، وشعيب بن يوسف، عن يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن ابن أبي عروبة. و «أبو يعلى» (٢٩١٨) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد. وفي يعلى» (٢٩٦٨) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة. وفي (٣١٦٠) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد. وفي (٣١٩١) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا خالد، ويحيى، قالا: حدثنا شعبة. و «ابن خزيمة» (٤٧٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، يعني ابن زريع، قال: حدثنا معيد. وفي (٤٧٦) قال: حدثنا شعبة. و «ابن حبان» (٤٧٦) قال: أخبرنا الحسن الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. و «ابن حبان» (٢٢٨٤) قال: أخبرنا الحسن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٨٦٤

بن سفیان، قال: حدثنا عباس بن الولید النرسي، قال: حدثنا یزید بن زریع، قال: حدثنا سعید.

٢٩٩١. ثلاثتهم (سعيد بن أبي عروبة، وأبان، وشعبة) عن قتادة، فذكره (٢).

عَلَيْتُ اللهِ عبد الرزاق (٣٢٥٩) عن معمر، عن قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٢٩٩٢. «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، حتى اشتد قوله في ذلك، ثم قال: لينتهن عن ذلك، أو ليخطفن الله أبصارهم»، مرسل.

. ۲ 9 9 ٣

- (۱) تصحف في المطبوع، من المجتبى، إلى: «عبد الله بن سعيد»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (۷۱ و ۱۱۷): «أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسى»، و «تحفة الأشراف» (۱۱۷۳).
- (۲) المسند الجامع (۳۱۲)، وتحفة الأشراف (۱۱۷۳)، وأطراف المسند (۸۹۸).
- ۲۹۹۶. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (۲۱۳۱)، والبزار (۲۰۰۶)، والبيهقي ۲۸۲/۲، والبغوي (۷۰۹).." (۱)
- ٥٩٥٠. "٣٦٠- عن حنظلة السدوسي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٢٩٩٦. «من أكل من هاتين الشجرتين، الثوم والبصل، فلا يقربن مصلانا (١)، وليأتني أمسح وجهه وأعوذه».
- ۲۹۹۷. أخرجه أبو يعلى (۲۹۱) قال: حدثنا صالح بن حرب، أبو معمر، قال: حدثنا سلام بن أبي خبزة، قال: حدثنا حنظلة، فذكره (۲).

.۲۹۹۸

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٨٨٨

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون، إلى: «من مصلانا»، وأثبتناه على الصواب عن نسختنا الخطية، الورقة (۲۰۲/أ)، وطبعة دار القبلة (٤٢٧٥)، والمقصد، والمجمع، والإتحاف.
- (٢) المقصد العلي (٢٢٧)، ومجمع الزوائد ١٧/٢، وإتحاف الخيرة المهرة (٢) المقصد العلي (١٠٢٤).." (١)
- ۲۹۹۹. "- وفي رواية: «آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثوب واحد، مخالفا بين طرفيه، خلف أبي بكر» (١).
- وفي رواية: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر (٢) جالسا، في ثوب متوشحا، في مرضه الذي مات فيه» (٣).

۳۰۰۰. لیس فیه «ثابت».

عَلِيَكُ بن وأخرجه أحمد ٢٤٣/٣ (١٣٥٩٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن ثابت البناني، قال: بلغنا؛

- ٣٠٠١. «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، في وجعه الذي مات فيه، قاطدا، متوشحا بثوب، قال: أظنه قال: بردا، ثم دعا أسامة، فأسند ظهره إلى نحره، ثم قال: يا أسامة، ارفعني إليك».
- ٣٠٠٢. قال يزيد: وكان في الكتاب الذي معي: «عن أنس»، فلم يقل: «عن أنس»، وأنكره، وأثبت ثابتا (٤).

.٣٠.٣

(١) اللفظ لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٠٠٥

- (۲) تصحف في طبعة دار المأمون، إلى: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۳۷۲۲).
  - (٣) اللفظ لأبي يعلى (٣٧٣٤).
- (٤) المسند الجامع (٣٤١)، وتحفة الأشراف (٩٩٥)، وأطراف المسند (٤٨٢).
- ٣٠٠٤. والحديث؛ أخرجه الدولابي ٢/٩٠٧، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ١٩٢/٧..." (١)
  - ٣٠٠٥. "٩١٩ عن محمد بن سيرين، عن أنس، قال:
- ٣٠٠٦. «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم» (١).
- وفي رواية: «عن محمد، قال: قال أنس: من السنة (٢) أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم».
- ٣٠٠٧. أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٤). وابن خزيمة (٣٨٦) قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي.
- ٣٠٠٨. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عثمان) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، فذكره (٣).
  - .٣٠٠٩
  - (١) اللفظ لابن خزيمة.
- (۲) تصحف في الطبعات الثلاث، دار القبلة، والرشد (۲۱۷۲)، ودار الفاروق (۲۱۷۸) إلى: «عن محمد، قال: ليس من السنة»، فتصحف هنا: «أنس»، إلى: «ليس»، والحديث؛ أخرجه ابن المنذر، في «الأوسط» (۱۱۷۱)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/١٥٥

أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس: من السنة أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، وأخرجه ابن خزيمة (٣٨٦)، والدارقطني (٩٤٤)، والبيهقي ٢٣٨١)، من طريق أبي أسامة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس، قال: من السنة إذا قال المؤذن، في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، وقال أبو الحسن الدارقطني: رواه أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، قال: من السنة. «العلل» (٢٦٢٩).

(٣) المسند الجامع (٣٨٩)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٧١٤).

.٣٠١٠ والحديث؛ أخرجه الدارقطني (٩٤٥).." (١)

٣٠١١. "٣٠٥٦ عن الجعد أبي عثمان، قال: صلى أنس بن مالك في مسجد بني رفاعة، هاهنا، فأمر رجلا من أصحابه أن يؤذن، فصلى بهم الصبح، فلما أن فرغ من صلاته، أقبل على القوم، فقال:

٣٠١٢. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه، أقبل على القوم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، اللهم إني أعوذ بك من بك من صاحب يرديني، اللهم إني أعوذ بك من أمل (١) يلهيني، اللهم إني أعوذ بك من فقر ينسيني».

٣٠١٣. أخرجه أبو يعلى (٤٣٥٢) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعي الأصم، عن الجعد أبي عثمان، فذكره (٢).

٠٣٠١٤

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «أمر»، وهو على الصواب في «مجمع الزوائد»، و «إتحاف الخيرة المهرة»، و «المطالب العالية».

٥٠١٥. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (٢٥٧)، من طريق شيبان، على الصواب.

YOX

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٢/١

٣٠١٦. (٢) مجمع الزوائد ١١٠/١، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٠٧٧)، والمطالب العالية (٣٠٧).

٣٠١٧. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٤٤٩)، والطبراني، في «الدعاء» (٦٥٧).." (١)

٣٠١٨. "و «ابن خزيمة» (٢٥٤٦) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (١٥٤٧) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني (١)، قال: حدثنا أبو عاصم. و «ابن حبان» (٢١٥٥) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

٣٠١٩. خمستهم (محمد بن بكر، وعبد الوهاب بن عطاء، وخالد بن الحارث، ومحمد بن أبي عدي، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره (٢). 
عُلِيكُلُا أخرجه أحمد ٣٣٣/٣ (١٣٤٧٤) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن قتادة، فذكر حديثا، وقال قتادة: كان يقول: أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فإن كان نقص، فليكن في الصف المؤخر.

٠٣٠٢٠

(۱) تصحف في طبعتي الأعظمي واللحام، إلى: «الصنعاني»، وهو على الصواب في النسخة الخطية، الورقة (١٦٣/ب)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٥٢٠)، وكذلك فعل محقق الميمان في طبعته، وصحح عن «الإتحاف».

(٢) المسند الجامع (٤٨٢)، وتحفة الأشراف (١١٩٥)، وأطراف المسند (٢٠).

٣٠٢١. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٠٧١ و٧٠٧٢)، والطبراني، في «الأوسط» (٢٤١٩)، والبيهقي ٣/٢٠، والبغوي (٨٢٠).." (٢)

٣٠٢٢. "٢٤٥ عن أبي عبيدة، عن أنس؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٥٥٦

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٤٥٦

- ٣٠٢٣. «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر به: ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾».
- ٣٠٢٤. أخرجه البخاري، في «القراءة خلف الإمام» (٣٠٣) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. وفي (٣٠٥) قال: حدثنا سعيد بن سليمان.
- ٣٠٢٥. كلاهما (إبراهيم، وسعيد) عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن أبي عبيدة (١)، فذكره (٢).

.....

- (۱) تصحف في المطبوع (۳۰۳) إلى: «عباد بن العوام، عن سعيد بن جبير، عن أبي عبيد»، وفي (۳۰۰) إلى: «عباد بن العوام، عن سعيد بن جبير، قال: حدثني أبو عوانة».
- ٣٠٢٧. . قال البخاري: أبو عبيدة، عن أنس، روى عنه سفيان بن حسين. «الكني» ١/١٥.
- ٣٠٢٨. (٢)، وقال المزي: أبو عبيدة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر به: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾، روى عنه سفيان بن حسين.
- ٣٠٢٩. ذكره البخاري في «الكنى المجردة»، وقال الحاكم أبو أحمد: خليق أن يكون أبو عبيدة حميدا الطويل، كناه سفيان بن حسين بكنيته، وخفي ذلك على محمد بن إسماعيل البخاري، وقد حدث سفيان هذا عن حميد الطويل.
  - ٣٠٣٠. روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام». «تهذيب الكمال» ٢٣/٣٤.
    - ٣٠٣١. () المسند الجامع (٢٤٥)، وإتحاف الخيرة المهرة (١٢٧٦).
    - ٣٠٣٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٥٢٢٤).." (١)
- ٣٠٣٣. "وفي ٢٦١/٣ (١٣٧٨٨) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام. و «البخاري» ٥/٥٠ ( ٤٠٨٩) قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا هشام. وفي ( ٤٠٩٠) قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد. و «مسلم» ١٣٧/٢ ( ١٤٩٧) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أخبرنا شعبة. وفي ( ١٤٩٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا هشام. و «ابن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٦/١

ماجة» (١٢٤٣) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام. و «النسائي» ٢/٣٠٢، وفي «الكبرى» (٢٦٨) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا هشام. وفي ٢٠٣/٢، وفي «الكبرى» (٢٠٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. و «أبو يعلى» (٢٠٢٨ و ٢٠٠٩) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (ح) قال: حدثنا هشام. وفي (٢٠٥٧) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة (ح) قال: حدثنا هشام الدستوائي. وفي (٢٠٨٧) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن زيع، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وفي (٢٠٨٣) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا خير، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: وحدثنا هشام. و «ابن حبان» (١٩٨١ و ١٩٨٥) قال: أخبرنا أبو خليفة (الفضل بن الحباب)، قال: حدثنا مسدد، عن يحيي القطان، عن هشام الدستوائي.

٣٠٣٤. أربعتهم (هشام، وهمام، وشعبة، وسعيد) عن قتادة، فذكره (٢).

٣٠٣٥. . قلنا: صرح قتادة بالسماع، عند أحمد (١٣٠٢١).

٣٠٣٦. . قال البخاري عقب (٤٠٩٠): زاد خليفة: حدثنا ابن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: حدثنا أنس؛ أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة، قرآنا كتابا، نحوه.

<sup>.</sup>٣٠٣٧

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «حماد»، انظر رواية عفان، عند أحمد (۱۳ ۱۳۶۳).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٩٣٦ و٤٩٤)، وتحفة الأشراف (١٢٧٣ و١٣٥٥)، وأطراف المسند (٨٠١ و٨٤٩).

٣٠٣٨. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢١٢٨)، والبزار (٢١٤٩ و٧١٥٠)، والسراج (٢٠١٨: ١٣٢٨)، وأبو عوانة (٢١٧٠ و٢١٧١)، والبيهقي ٢٠١/٢ و٢٠٠١)، والبيهقي ٢٠١/٦

٣٠.٣٩. "وفي (١٥٧٤) قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي (١)، ومحمد بن عبد الله بن بزيع، قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال محمد: قال: حدثنا عبيد الله. قال إسماعيل: عن عبيد الله. وفي (١٦٢٣) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا حدثه. و «ابن حبان» (٢٢٦٠) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (٢٢٦١) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا حماد بن زيد.

وعبد الحميد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وحماد بن زيد، وعبيد الله بن عمر، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة زيد، وعبيد الله بن عمر، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، وأبو غسان، محمد بن مطرف، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير) عن أبي حازم سلمة بن دينار، فذكره (٢).

٣٠٤١. . في رواية محمد بن إسحاق: «حدثني أبو حازم الأفزر مولى الأسود بن سفيان المخزومي».

٣٠٤٢. . قال أبو بكر بن خزيمة: التصفيق والتصفيح واحد.

.٣٠٤٣

(١) تصحف في طبعتي الأعظمي، والميمان، إلى: «السلمي».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٧١٧

- ٣٠٤٤. . والسليمي، بفتح السين، وكسر اللام، نسبة إلى سليمة، فخذ من الأزد، انظر: «إكمال تهذيب الكمال» ٢/٥٥/، و «تقريب التهذيب» (٧٠٤).
- ٣٠٤٥. (٢) المسند الجامع (٥٠٧٧ و٢٠٥٠)، وتحفة الأشراف (٤٦٦٩ و٢٦٨٥ و٣٠٨٥ و٤٦٩٦ و٤٦٦٩)، وأطراف (٤٧٧٦)، وأطراف المسند (٢٨٠٤).
- ٣٠.٤٧ "- وفي رواية: «عن سهل بن سعد، أنه قال: يا رسول الله، يوم أحد، ما رأينا مثل ما أتى فلان، أتاه رجل، لقد فر الناس وما فر، وما ترك للمشركين شاذة ولا فاذة، إلا تبعها يضربحا بسيفه، قال: ومن هو؟ قال: فنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه، فلم يعرفه، ثم وصف له بصفته، فلم يعرفه، حتى طلع الرجل بعينه، فقالوا (١): ذا يا رسول الله الذي أخبرناك عنه، فقال: هذا؟ فقالوا: نعم، قال: إنه من أهل النار، قال: فاشتد ذلك على المسلمين، قالوا: وأينا من أهل الجنة، إذا كان فلان من أهل النار؟! فقال رجل من القوم: يا قوم انظروني، فوالذي نفسي بيده، لا يموت على مثل الذي أصبح عليه، ولأكونن صاحبه من بينكم، ثم راح على جده في الغد، فجعل الرجل يشد معه إذا شد، ويرجع معه إذا رجع، فينظر ما يصير إليه أمره، حتى أصابه جرح أذلقه، فاستعجل الموت، فوضع قائمة سيفه بالأرض، ثم وضع ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه حتى خرج من ظهره، وخرج الرجل يعدو، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وذاك ماذا؟ قال: يا رسول الله، الرجل الذي ذكر لك، فقلت: إنه من أهل النار، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: فأينا من أهل النار، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: فأينا من أهل النار، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: فأينا من أهل الخبة، إذا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٢/١٠

كان فلان من أهل النار؟! فقلت: يا قوم، انظروني، فوالذي نفسي بيده، لا يموت على مثل الذي أصبح عليه، ولأكونن صاحبه من بينكم، فجعلت أشد معه إذا شد، وأرجع معه إذا رجع، وأنظر إلى ما يصير أمره، حتى أصابه جرح أذلقه، فاستعجل الموت، فوضع قائمة سيفه بالأرض، ووضع ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه حتى خرج من بين ظهره، فهو ذاك يا رسول الله، يتضرب بين أضغاثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة» (٢).

\_\_\_\_\_. . ፕ • ደ ۸

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «قال»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۷٥٠٦).

(٢) اللفظ لأبي يعلى.." (١)

٣٠٤٩. "و «عبد بن حميد» (٢٦٣) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. و «مسلم» ١٤٣/٨ (٧٢٣٧) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أبو صخر. و «أبو يعلى» (٧٥٢٠) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. وفي (٧٥٣٠) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن.

. ٣٠٥٠. كلاهما (سعيد بن عبد الرحمن، وأبو صخر حميد بن زياد) عن أبي حازم (١)، سلمة بن دينار، فذكره (٢).

.٣٠٥١

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون (۲۰۲۰)، لمسند أبي يعلى، إلى: «عن أبي حاتم»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٧٤٨٢).

(٢) المسند الجامع (١٥٢)، وتحفة الأشراف (٢٦٢١)، وأطراف المسند (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٨/١٠

- ٣٠٥٢. والحديث؛ أخرجه الروياني (١٠٤٠)، والطبراني (٥٨٢٧ و٢٠٠٣ و٣٠٠٦)، والبيهقى، في «شعب الإيمان» (٢٥١٤).. (١)
- ٣٠٠٣. "عِلَيْكُ أخرجه أحمد ٢٩/٤ (١٦٨٤٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن يونس بن أبي إسحاق (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال:
- ٢٠٠٤. «خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
- ٣٠٥٥. فذكرت ذلك له؟ فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم».
  - ٣٠٥٦. . جعله: عن إسرائيل، عن يونس (٢).
    - .٣.٥٧
- (۱) تحرف في طبعتي الرسالة، والمكنز، إلى: «إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق»، والمثبت على الصواب عن «جامع المسانيد والسنن» 7/الورقة ۱۷۷، والمطبوع منه (۲۲،۶)، وتصحف فيه إلى «إسرائيل، عن عيسى بن أبي إسحاق»: و «أطراف المسند» (۲۷۷۱)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر ٦/(٦٩٣).
- ٣٠٥٨. . ونص ابن حجر على ذلك في «الأطراف»، و «الإتحاف»، وميز رواية يزيد، فقال: رواه أحمد: عن يزيد بن هارون، والوليد بن القاسم، وأسود بن عامر، عن إسرائيل بن يونس، به، وفي رواية يزيد: «عن إسرائيل، عن يونس».
- ٣٠٥٩. . وقال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك (هو القطيعي راوي «المسند»)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال: خرجنا، فذكره. «معرفة الصحابة» (٣٥٣٠).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥٤/١٠

- ٠٣٠٦. . وقال ابن الأثير: رواه أحمد بن حنبل، عن يزيد، عن إسرائيل، عن يونس. «أسد الغابة» (٢٣٤٥).
- ٣٠٦١. . ومعروف أن جميع النسخ الخطية التي عثر عليها لمسند أحمد، حتى الساعة، إنما هي نسخ حديثة، وقع فيها التصحيف، والسقط، ولذا اعتمدنا ما نص عليه ابن الأثير، وابن حجر.
- ٣٠٦٢. (٢) تحرف في طبعتي الرسالة، والمكنز، في هذا الموضع، إلى: «إسرائيل بن يونس»، والمثبت على الصواب عن «جامع المسانيد والسنن» ٢/الورقة ١٧٧، والمطبوع منه (٤٠٢٤)، وتصحف فيه إلى «إسرائيل، عن عيسى بن أبي إسحاق»: و«أطراف المسند» (٢٧٧١)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر ٦/(٦٢٩٣).
- ٣٠٦٣. ونص ابن حجر على ذلك في «الأطراف»، و «الإتحاف»، وميز رواية يزيد، فقال: رواه أحمد: عن يزيد بن هارون، والوليد بن القاسم، وأسود بن عامر، عن إسرائيل بن يونس، به، وفي رواية يزيد: «عن إسرائيل، عن يونس».
- ٣٠٦٤. . وقال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك (هو القطيعي راوي «المسند»)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال: خرجنا، فذكره. «معرفة الصحابة» (٣٥٣٠).
- ٣٠٦٥. وقال ابن الأثير: رواه أحمد بن حنبل، عن يزيد، عن إسرائيل، عن يونس. «أسد الغابة» (٢٣٤٥).." (١)
- ٣٠٦٦. "و «ابن ماجة» (٣١٧٠) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. و «أبو داود» (٢٨١٥) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة. و «الترمذي» (٩٠٤١) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. و «النسائي» ٢٢٧/٧، وفي «الكبرى» (٤٤٧٩) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. وفي ٢٢٩/٧، وفي «الكبرى» (٤٤٧٩) قال: أخبرنا الحسين بن حريث (١)، أبو عمار، قال: أنبأنا جرير،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٢/١٠

عن منصور. وفي ٢٣٠/٧، وفي «الكبرى» (٤٤٨٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بريع، قال: بريع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع (ح) وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي «الكبرى» (٤٠٦٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور. و «ابن حبان» (٥٨٨٣) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، عن خالد بن عبد الله. وفي (٤٨٨٥) قال: أخبرنا محمد بن علي الصيرفي، بالبصرة، قال: حدثنا الفضيل بن الحسين الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

٣٠٦٧. تسعتهم (سفيان الثوري، وحفص بن غياث، وإسماعيل ابن علية، وهشيم بن بشير، وشعبة بن الحجاج، وعبد الوهاب الثقفي، ومنصور بن المعتمر، ويزيد بن زريع، وخالد بن عبد الله) عن خالد الحذاء.

٣٠٦٨. ٢. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٠٣). وأحمد ١٢٣/٤ (١٧٢٤٦). والنسائي ٢٢٩/٧، واخرجه عبد الرزاق (٨٦٠٣). وأحمد بن وفي «الكبرى» (٤٤٨٧) قال: أخبرنا محمد بن رافع. كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.

.٣٠٦٩

۰ ۳۰۷۰. "و «الترمذي» (۲۹۲۳) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. و «النسائي» ۸/٥٥١ و ۲٥٥٩، وفي «الكبرى» (۷۸۲۷) قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق (۱)، قال: حدثنا أبو نعيم. وفي ۸/۰۲۱ و۲۲۷، وفي «الكبرى» (۲۸۲۲) قال: أخبرنا عمرو عبيد (۲) بن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا أبي. و «أبو يعلى» (۲۷۹۱) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري.

<sup>(</sup>۱) تصحف في مطبوع «السنن الصغرى» إلى: «الحسن بن حريث»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٤٨٦)، و«تحفة الأشراف» (٤٨١٧).." (۱)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨٩/١٠

- ٣٠٧١. ثلاثتهم (الفضل بن دكين، أبو نعيم، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أمد) عن سعد بن أوس، قال: حدثني بلال بن يحيى (٣)، عن شتير بن شكل بن حميد، فذكره (٤).
- ٣٠٧٢. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى.

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «الحسين بن إسحاق»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».
  - (٢) تصحف في المطبوع من «المجتبي» ٢٦٧/٨ إلى: «عبيد الله».
- (٣) قوله: «حدثني بلال بن يحيي» سقط من مطبوع «مسند أبي يعلى».
- (٤) المسند الجامع (٢٠٧٥)، وتحفة الأشراف (٤٨٤٧)، وأطراف المسند (٢٨٦٩).
- ٣٠٧٤. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٢٧٢)، والطبراني (٣٢٧)، والطبراني (٧٢٢٥)، والبغوي (١٣٦٩).." (١)
  - ٣٠٧٥. "٢٧٣ ـ صفوان بن عسال المرادي (١)
- ٣٠٧٦. ٣٠٧٦ عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال لي: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، قلت: حك في نفسي مسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال: نعم؟
- ٣٠٧٧. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، إذا كنا سفرا، أو مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن من غائط، وبول، ونوم».
  - ٣٠٧٨. قلت: أسمعته (٢) يذكر الهوى بشيء؟ قال: نعم؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٧/١٠

٣٠٧٩. «بينما نحن معه في مسير له، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: هاؤم، فقلنا له: اغضض من صوتك، فإنك نهيت عن هذا، فقال: لا والله، لا أغضض من صوتي، فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بحم؟ قال: المرء مع من أحب».

٣٠٨٠. قال: ثم لم يزل يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال:

٣٠٨١. «إن من قبل المغرب بابا، مسيرة عرضه أربعون، أو سبعون عاما، فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه» (٣).

- وفي رواية: «عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما جاء بك؟ قال: فقلت: جئت أطلب العلم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٣٠٨٢. «ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم، إلا وضعت له الملائكة أجنحتها، رضا بما يصنع».

٣٠٨٤. "٤٩٣٥ - عن يحيي بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه طلحة بن عبيد الله؛

٣٠٨٥. «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال، قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله» (١).

<sup>(</sup>۱) قال البخاري: صفوان بن عسال، المرادي، له صحبة. «التاريخ الكبير» ٤/٤.٣٠.

<sup>(</sup>٢) تصحف في طبعة حسين أسد إلى: «أسمعه»، وورد على الصواب في طبعة حبيب الأعظمي (٨٨١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للحميدي.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/٢٦٧

- ٣٠٨٦. أخرجه أحمد ١٦٢/١ (١٣٩٧). وعبد بن حميد (١٠٣). والدارمي (١٨١١) قال: حدثنا أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي، وإسحاق بن إبراهيم. و «الترمذي» (٣٤٥١) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «أبو يعلى» (٦٦١) قال: حدثنا موسى (٢). وفي (٦٦٢) قال: حدثنا أبو موسى، هارون بن عبد الله الحمال.
- ٣٠٨٧. سبعتهم (أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، والرفاعي، وإسحاق بن إبراهيم، وابن بشار، وموسى بن محمد بن حيان، وهارون بن عبد الله) عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سليمان بن سفيان المدني، قال: حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه، عن جده، فذكره (٣).

٣٠٨٨. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

۰۳۰۸۹

(١) اللفظ لأحمد.

- (۲) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «حدثنا أبو موسى»، وجاء على الصواب في نسختنا الخطية، الورقة (٤٤)، وطبعة دار القبلة (٢٥٧)، وهو موسى بن محمد بن حيان، وقد وردت روايته عن عبد الملك بن عمرو، في «مسند أبي يعلى»، في المواضع: (٢٩١ و٢٢٤٤ و ٢٧٢٤).
  - (٣) المسند الجامع (٤٥٤٥)، وتحفة الأشراف (٥٠١٥).
- ٠٩٠٩. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (٣٧٦)، والبزار (٩٤٧)، والطبراني، في «الدعاء» (٩٠٣)، والبغوي (١٣٣٥).." (١)
- ٣٠٩١. "و «أبو يعلى» (٦٨٣٦) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «ابن خزيمة» (٢٩٧٩) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. وفي (٢٩٧٩) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/١٠ ٣٦٠/١

٣٠٩٢. ستتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، فذكره.

٣٠٩٣. . قال أبو محمد الدارمي: منهم من يقول: عبد الله بن أبي بكر، عن أبي البداح.

٣٠٩٤. . قال أبو بكر بن خزيمة (٢٩٧٩): أبو البداح، هو ابن عاصم بن عدي، ومن قال: عن أبي البداح بن عدي، نسبه إلى جده، وعاصم بن عدي هذا، هو العجلاني، صاحب قصة اللعان، المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي.

عِلْسِنْ لَا فَاتِرْ

وأخرجه الحميدي (۸۷۷) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر. و «ابن أبي شيبة» (٢٤٠٩) قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. و «أحمد» ٥/٥٥ (٢٤١٨١) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (٤١٨٤٢) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا روح (١)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو. و «أبو داود» (١٩٧٦) قال: حدثنا سفيان، داود» (١٩٧٦) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر. و «الترمذي» (٤٥٩) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. و «النسائي» ٥/٢٧٣، وفي «الكبرى» (٤٠٦) قال: أخبرنا الحسين بن حريث (٢)، المروزي، ومحمد بن المثنى، أخبرنا الحسين بن حريث (٢)، المروزي، ومحمد بن المثنى، عن عبد الله بن أبي بكر.

<sup>(</sup>۱) في «أطراف المسند»: «حدثنا محمد بن بكر، وروح»، وأثبتناه عن الطبعات الثلاث: عالم الكتب، والرسالة، والمكنز، كما ورد في الأصول

الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، و «جامع المسانيد والسنن» / ٢/١ (٤٧١٥)، ونسخته الخطية ٢/ الورقة (٢٧٥).

(٢) تصحف في المطبوع إلى: «الحسن بن حريث»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» ٢٧٣/٥، و«تحفة الأشراف» (٥٠٣٠).." (١)

٣٠٩٦. "٤٩٨٥" - عن يزيد بن مليك العدبي؛ حدثنا أبو الطفيل، قال:

٣٠٩٧. «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، على ناقته، أو على راحلته، وهو يستلم الحجر بمحجنه (١)، ويقبل طرف المحجن».

٣٠٩٨. أخرجه ابن خزيمة (٢٧٨٢) قال: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا حفص، يعنى ابن عمر العديي، قال: حدثنا يزيد بن مليك العديي، فذكره.

٣٠٩٩. . شكك ابن خزيمة في صحته، فقال: باب تقبيل طرف المحجن، إذا استلم به الركن، إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد.

.۳۱۰۰

(۱) تصحف في طبعة الفحل إلى: «وهو ليستلم بمحجنه»، وهو على الصواب في النسخة الخطية، الورقة (۲۷٥/ب)، وطبعة الأعظمي.

٣١٠١. والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠١٥. " (٢)

۳۱۰۲. "أخرجه مالك (۳۲۰) (۱) عن يحيى بن سعيد. و «عبد الرزاق» (۲۹۲۳) و ۲۳۰/۲۳ معمر، وابن (۲) عيينة، عن يحيى بن سعيد. و «ابن أبي شيبة» (۲۹۲۳) و ۲۳۰/۲۳) الله (۳۲۰۱۳) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «أحمد» ۱۹۰۵ (۲۳۰۹۳) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد. وفي ۱۹۰۵ (۲۳۰۹۸) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى، يعني ابن سعيد الأنصاري. وفي ۱۲۹۲ (۲۳۱۳) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «الدارمي» (۱۲۹۹) قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري. و «ابن ماجة» (۱۲۹۱) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠ /٣٩٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/١٠

و «أبو داود» (١٤٢٠) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد. و «النسائي» ١/٠٣٠، وفي «الكبرى» (٣١٨) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد. و «ابن حبان» (١٧٣١) قال: أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، بواسط، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (٢٤١٧) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد.

- ٣١٠٣. أربعتهم (يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إسحاق، وعبد ربه بن سعيد، ومحمد بن عمرو) عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن المخدجي، فذكره.
- ٣١٠٤. . قال أبو حاتم ابن حبان (١٧٣١): أبو محمد هذا اسمه: مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري، من بني دينار بن النجار، له صحبة، سكن الشام.

.٣١٠٥

٣١٠٦. "٥٩٥- عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

٣١٠٧. «لا تزال أمتى بخير، ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم» (١).

- وفي رواية: «لا تزال أمتي على الفطرة (٢)، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» (٣).

٧٧٣

<sup>(</sup>۱) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (۲۹۹)، وسويد بن سعيد (۱۸۱)، والقعنبي (۲۲۱)، وورد في «مسند الموطأ» (۸۱۷).

<sup>(</sup>۲) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «أو ابن»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٤٥٨٧)، وقد أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (٢١٨١) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، وسفيان بن عيينة، على الصواب.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/١٠

- ٣١٠٨. أخرجه الدارمي (١٣٢٢). وابن ماجة (٦٨٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى. و «ابن خزيمة» (٣٤٠) قال: حدثنا أبو زرعة.
- ٣١٠٩. ثلاثتهم (الدارمي، ومحمد بن يحيى، وأبو زرعة، عبيد الله بن عبد الكريم) عن إبراهيم بن موسى، عن عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، فذكره (٤).
- ٠١١٠. . قال أبو عبد الله بن ماجة: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبيه، فإذا الحديث فيه.
- ٣١١١. . قال أبو الحسن (٥): حدثنا أبو يحيى الزعفراني، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، بعذا الحديث.

- (١) اللفظ للدارمي.
- (٢) تصحف في طبعة الفحل إلى: «الفطر»، وهكذا ضبطها، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي.
  - (٣) اللفظ لابن خزيمة.
  - (٤) المسند الجامع (٥٦١٨)، وتحفة الأشراف (٥١٢٥).
- ٣١١٣. والحديث؛ أخرجه البزار (١٣٠٥)، والطبراني، في «الأوسط» (١٧٧٠)، والبيهقي ٤٤٨/١.
- ٣١١٤. (٥) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، راوي «السنن» عن ابن ماجة، وهذا من زياداته على «السنن».." (١)
- ٥ ٣١١٥. "عَلَيْسَكُولِهُ أَخْرِجِهُ أَبُو يعلى (٦٧٠٥) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، أن (١) عمرو بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/١٠٥

معدي كرب أصاب رجلا من بني كنانة مأمومة، فأراد عمر بن الخطاب أن يقيد منه، فقال له العباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٣١١٦. «لا قود في مأمومة، ولا جائفة، ولا منقلة».

٣١١٧. فأغرمه العقل.

۳۱۱۸. لیس فیه: «ابن صهبان» (۲).

.٣١١٩

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «قال أخبرني» وأثبتناه عن «إتحاف الخيرة المهرة» (٣٤٢٢)، إذ نقل الحديث بتمامه عن «مسند أبي يعلى».
- (٢) المسند الجامع (٥٦٢١)، وتحفة الأشراف (٥١٣٩)، وإتحاف الخيرة المهرة (١٨٩٧).
  - ٣١٢٠. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢٥/٨.." (١)
    - ٣١٢١. "ورد فيه التابعي مجهول الاسم (١).

المستقلق وأخرجه عبد الرزاق (٩٥١٥). وابن أبي شيبة (٣٤١٠٦) قال: حدثنا وكيع.

- ٣١٢٢. كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان الثوري، عن أبي حيان، عن رجل من أهل المدينة، عن كاتب عبيد الله، قال: كتب عبد الله بن أبي أوفى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- ٣١٢٣. «لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم، فإن أجلبوا وصيحوا، فعليكم بالصمت» (٢).
  - ٣١٢٤. زاد فيه: «عن كاتب عبيد الله» (٣).
- ٣١٢٥. في رواية عبد الرزاق؛ عن الثوري، عن أبي حيان، عن شيخ من أهل المدينة، قال: حدثني كاتب عمر بن عبيد الله بن معمر (٤)، قال: كتب عبد الله بن أبي أوفى إلى عبيد الله بن معمر، ثم ذكر نحو حديث ابن جريج (٥)، عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/٦٥٥

.٣1٢٦

- (١) المسند الجامع (٦٨٧)، وأطراف المسند (٤٠٣٧).
  - ٣١٢٧. والحديث؛ أخرجه ابن صاعد، في «مسند ابن أبي أوفى» (٢٣).
    - ٣١٢٨. (٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
    - ٣١٢٩. (٣) أخرجه ابن صاعد، في «مسند ابن أبي أوفي» (٢٦).
- ٣١٣٠. (٤) تصحف في المطبوع إلى «كاتب عبيد الله بن معمر»، وأثبتناه على الصواب عن «الدعاء» للطبراني (١٠٦٩)، إذ أخرجه من طريق «المصنف» عينه.
- ٣١٣١. قال أبو حاتم الرازي: سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، القرشي، التيمي، أبو النضر، وهو سالم بن أبي أمية. «الجرح والتعديل» ١٧٩/٤.
  - ٣١٣٢. (٥) <mark>تصحف</mark> في المطبوع إلى: «ابن أبي أوفي».." <sup>(١)</sup>
  - ٣١٣٣. "٥١٧٥- عن يحيى بن عقيل، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول:
- ٣١٣٤. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين، فيقضى له الحاجة» (١).
- ٣١٣٥. أخرجه الدارمي (٧٨) قال: أخبرنا محمد بن حميد. و «النسائي» ١٠٨/٣، وفي «الكبرى» (١٠٨/٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان. و «ابن حبان» (٦٤٢٣) قال: قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (٦٤٢٤) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أبو عمار، الحسين بن حريث (٢).
- ٣١٣٦. أربعتهم (محمد بن حميد، ومحمد بن عبد العزيز، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو عمار) عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، قال: حدثني يحيى بن عقيل، فذكره (٣).

- (١) اللفظ للنسائي ١٠٨/٣.
- (٢) تصحف في المطبوع إلى: «حدثنا أبو عمار الحسين بن واقد» وصوابه: «حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٧٥

عن الحسين بن واقد»، وقد أخرجه الترمذي، في «العلل الكبير» (٦٧٠) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، على الصواب. (٣) المسند الجامع (٥٦٩٠)، وتحفة الأشراف (٥١٨٣).

٣١٣٨. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٨١٩٧)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٧٧٦١).. (١)

٣١٣٩. "٨٧١٥ عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال:

• ٣١٤. «شكا عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لم تؤذي رجلا من أهل بدر؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله، فقال: يا رسول الله، يقعون في، فأرد عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا خالدا، فإنه سيف من سيوف الله، صبه الله على الكفار».

٣١٤١. أخرجه ابن حبان (٧٠٩١) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن عون الخراز (١)، قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، فذكره (٢).

.٣1 ٤ ٢

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «الخرار»، قال ابن حجر: عبد الله بن عون بن أبي عون بن يزيد الهلالي الخراز، بمعجمة، ثم مهملة، وآخره زاي. «تقريب التهذيب».

(۲) مجمع الزوائد ۹/۹، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٨٣١)، والمطالب العالية (٤٠٠٨).

٣١٤٣. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٣٦٥)، والطبراني (٣٨٠١).." (٢)

٣١٤٤. "٣٢٩. عبد الله بن رواحة الأنصاري (١)

٣١٤٥. عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٨/١١

<sup>4./11</sup> المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين 4./11

٣١٤٦. «كنت في غزاة، فاستأذنت فتعجلت، فانتهيت إلى الباب، فإذا المصباح يتأجج، وإذا أنا بشيء أبيض نائم، فاخترطت سيفي، ثم حركتها، فقالت: إليك، إليك، فلانة كانت عندي، مشطتني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا» (٢).

- وفي رواية: «أنه قدم من سفر ليلا، فتعجل إلى امرأته، فإذا في بيته مصباح، وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف، فقالت امرأته: إليك، إليك عني، فلانة تمشطني، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا».

٣١٤٧. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٣٣٥) قال: حدثنا معاوية بن هشام. و «أحمد» ٢٥١/٣. (١٥٨٢٨) قال: حدثنا عبد الرحمن.

٣١٤٨. كلاهما (معاوية بن هشام، وعبد الرحمن بن مهدي) عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، فذكره.

غَلِيَتُنْ فَا اللهِ الرزاق (١٤٠١٩) عن ابن جریج، عن رجل، عن محمد بن إبراهیم التیمی (٣)؛

9 كارتاب، فتسور، فإذا امرأته على سرير، مضجعة إلى جنبها، فيما يرى، رجلا ثائر شعر فارتاب، فتسور، فإذا امرأته على سرير، مضجعة إلى جنبها، فيما يرى، رجلا ثائر شعر الرأس، فهم أن يضربه، ثم أدركه الورع، فغمز امرأته، فاستيقظت، فقالت: وراءك. وراءك، قال: ويلك، من هذا؟ قالت: هذه أختي، ظلت عندي، فغسلت رأسها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نمى عن طروق النساء، فعصاه رجلان، فطرقا أهليهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أنهكم عن طروق النساء».

| «مرسل» (٤). | ٠٣١٥. |
|-------------|-------|
|             | .710  |

- (۱) قال أبو حاتم الرازي: عبد الله بن رواحة، له صحبة. «الجرح والتعديل» مراه.
  - (٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
- (٣) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عن ابن جريج، عن محمد، عن إبراهيم»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (١٤٠٩٦).
- ٣١٥٢. أورده الحسيني، في «البيان والتعريف» ٢٤٨/٢، قال: أخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ أن ابن رواحة كان في سرية ...، الحديث.
- ٣١٥٣. (٤) المسند الجامع (٥٧٩٣)، وأطراف المسند (٣١٢٠)، ومجمع الزوائد ٢٠٠٣، ومجمع الزوائد ٢٣٠،٥ واتحاف الخيرة المهرة (٣٢٢١).
  - ٣١٥٤. والحديث؛ أخرجه الروياني (٩٩)، والطبراني (١٥٠٢٢).." (١)
  - ٣١٥٥. "٣٤٦" عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن السائب، قال:
- ٣١٥٦. «حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بنا العيد، ثم قال: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» (١).
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، قال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم» (٢).
- ٣١٥٧. أخرجه ابن ماجة (١٢٩٠) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وعمرو بن رافع البجلي. و«أبو داود» (١١٥٥) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز (٣). و «النسائي» ١٨٥/٣، وفي «الكبرى» (١٧٩٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب. و «ابن خزيمة» (١٤٦٢) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، قال: حدثنا نعيم بن حماد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٧٥/١١

٣١٥٨. خمستهم (هدية بن عبد الوهاب، وعمرو بن رافع، ومحمد بن الصباح، ومحمد بن ٤٠٥٨. يحيى، ونعيم بن حماد) عن الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره (٤).

- (١) اللفظ لابن ماجة.
- (٢) اللفظ للنسائي ١٨٥/٣.
- (٣) تصحف في طبعة الرسالة، إلى: «البزار»، بالراء، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (١١٤٨).
  - (٤) المسند الجامع (٥٨٧٠)، وتحفة الأشراف (٥٣١٥).
- ٣١٦٠. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٧٠٦)، وابن الجارود (٢٦٤)، والدارقطني (١٧٣٨)، والبيهقي ٣٠١/٣.
- ٣١٦١. . ومرسلا؛ أخرجه أيضا البيهقي ٣٠١/٣ من طريق قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء.." (١)
- ٣١٦٦٠. "- وفي رواية: «كان ابن عباس يقول: احفظوا هذا الحديث، إن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في الموت، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه، ووضع رأسها بين ثدييه (١)، وهي تسوق، حتى قبضت، فوضعها وهو يبكي، قال: فصاحت أم أيمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أراك تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: أولا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي؟ قال: إني لأبكي، وإنحا لرحمة، إن المؤمن بخير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه، وهو يحمد الله، عز وجل» (٢).
- وفي رواية: «لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها، فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٢٧٣

الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم: إني يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي، ولكنها رحمة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه، وهو يحمد الله، عز وجل» (٣).

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «يديه»، والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة (۱) تصحف في المطبوع إلى: حدثنا الحسن بن موسى، به، على الصواب.
  - (٢) اللفظ لعبد بن حميد.
  - (٣) اللفظ للنسائي ٢/٤ ... " (١)
  - ٣١٦٤. "٣١٦٠ عن صالح مولى التوأمة، أنه سمع ابن عباس يقول:
- ٣١٦٥. «غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص، ونزل في حفرته علي، والفضل بن عباس، وصالح شقران (١) مولى النبي صلى الله عليه وسلم ».
- ٣١٦٦. لفظ (٢٤٥٤): «نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم على، والفضل، وشقران».
  - ٣١٦٧. أخرجه عبد الرزاق (٦٠٨٧) عن ابن جريج. وفي (٦٤٥٤) عن الثوري، وغيره.
- ٣١٦٨. جميعهم (عبد الملك بن جريج، وسفيان الثوري، وغيره) عن صالح مولى التوأمة، فذكره (٢).

|  |  |  |  |   |  | ٣ | ٦ |  |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  | _ |  |   |   |  |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢ ٨/١٢

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «صالح بن سعدان»، والحديث عند الطبراني من طريق «مصنف» عبد الرزاق، وفيه: «صالح بن شقران».
- ٣١٧٠. . والحديث؛ أخرجه أبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (٣٨٣٢)، من طريق سليمان بن أحمد الطبراني، عن إسحاق بن إبراهيم، الدبري، وقال أبو نعيم: قال سليمان: هكذا قال إسحاق، والصواب: شقران، واسمه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- ٣١٧١. . قال البخاري: شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: اسمه صالح. «التاريخ الكبير» ٢٦٨/٤، وتبعه أبو حاتم الرازي في هذا. «الجرح والتعديل» ٢٦٨/٤.
- ٣١٧٢. . وقال ابن حجر: شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: كان اسمه صالح بن عدي. «الإصابة» (٣٩٣٨).
- ٣١٧٣. (٢) أخرجه ابن سعد ٢/٢٦٢، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٤٦٤)، والطبراني (١٠٧٩).." (١)
- ٣١٧٤. "٥٧٦٠ عن أبي حازم، وهو نبتل مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
  - ٣١٧٥. «إن آدم أتى البيت ألف أتية، لم يركب قط فيهن، من الهند، على رجليه».
- ٣١٧٦. أخرجه ابن خزيمة (٢٧٩٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زبد (١)، بعبادان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا أبو حازم، وهو نبتل مولى ابن عباس، فذكره (٢).
- ٣١٧٧. . قال أبو بكر ابن خزيمة: باب عدد حجج آدم، صلوات الله عليه، وصفة حجه، إن صح الخبر، فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا.
  - ۸۲۱۲۸
- (۱) تصحف في الطبعات الثلاث: الأعظمي، واللحام، والميمان، والمطبوع من «إتحاف المهرة» لابن حجر (۹۱۰۷)، إلى: «محمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/١٢

- زيد»، وهو على الصواب في النسخة الخطية الوحيدة للكتاب، الورقة (٢٧٦/ب)، واضحة لا لبس فيها.
- ٣١٧٩. عقال المزي: محمد بن أحمد بن زبدا، ويقال: ابن زبدة، المذاري. «تهذيب الكمال» ٨٨/٢٢.
- ٠٣١٨. . وقال المزي، في الرواة عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري: وأبو جعفر محمد بن أحمد بن زبد، المذاري. «تمذيب الكمال» ٥٤١/٢٥.
- ٣١٨١. . وفي «الزهر النضر» ١٠٢/١ ذكر ابن حجر حديثا، من رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زبد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم.
- ۳۱۸۲. وقال ابن حجر: محمد بن أحمد بن زبد، بمعجمة، ثم موحدة ساكنة، وهو ضعيف. «فتح الباري» ۲/۲۵.
- ٣١٨٣. . وقال ابن ماكولا: أما زبداء، بزاي مفتوحة، بعدها باء معجمة بواحدة، ودال مهملة، فهو محمد بن أحمد بن زبداء المذاري. «الإكمال» ١٧٧/٤.
  - ٣١٨٤. (٢) المسند الجامع (٢٧١).
- ٣١٨٥. والحديث؛ أخرجه أبو الشيخ، في «العظمة» (١٠٥٢)، وابن بشران، في «أماليه» (٧٨٦).." (١)
- ٣١٨٦. "وفي (٣٢٥٣) قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام، يعني ابن سليمان المخزومي، عن ابن جريج. و «ابن ماجة» (٢٩٠٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا ابن جريج. و «النسائي» في «الكبرى» (٩١٧٤) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. و «أبو يعلى» (٢٣٩١) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (٢٥١٦) قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن مسلم. و «ابن خزيمة» (٢٥٢٩) قال: حدثنا أبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حبان» سفيان. وفي (٢٥٣٠) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٥٣٠)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٥/١٢

و ٥٥٨٩) قال: أخبرنا أحمد بن محمود بن مقاتل (١)، الشيخ الفاضل الصالح، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. وفي (٣٧٥٧) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان.

٣١٨٧. أربعتهم (سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن زيد، ومحمد بن مسلم الطائفي) عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، فذكره (٢).

٣١٨٨. - في رواية الحميدي: «قال عمرو: أخبرني أبو معبد، وكان من أصدق موالي ابن عباس».

٣١٨٩. . وعنده أيضا، قال سفيان: كان الكوفيون يأتون أبدا عمرا، يسألونه عن هذا الحديث، يقولون: كيف حديث: اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟.

۰۳۱۹۰ \_\_\_\_\_

(۱) تصحف في المطبوع (٣٧٥٦) إلى: «محمد بن محمود بن مقاتل»، وجاء على الصواب في (٥٨٩).

(٢) المسند الجامع (٦٢١٣)، وتحفة الأشراف (٢٥١٤: ٢٥١٦)، وأطراف المسند (٣٩٧٥).

۳۱۹۱. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (۲۸۵۵)، والطبراني (۱۲۲۰۱: ۱۲۲۰۵)، والبيهقي ۱۳۹/۳. والبيهقي ۱۳۹/۳ و ۱۲۲۰۵ و ۱۸۶۹)..." (۱)

٣١٩٢. "و «ابن ماجة» (٢٩٤٤) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحيم الرازي. و «الترمذي» (٩٦١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير. و «أبو يعلى» (٩٦١) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا ثابت أبو زيد. و «ابن خزيمة» قال: حدثنا فضيل، يعني ابن سليمان. وفي (٢٧٣٥) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا فضيل، يعني ابن سليمان. وفي (٢٧٣٦) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثني ثابت، وهو ابن يزيد، أبو زيد الأحول. و «ابن حبان» (٣٧١١) قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، بالموصل، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٤/١٢

حدثنا ثابت أبو زيد. وفي (٣٧١٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا الفضيل بن الحسين الجحدري، قال: حدثنا فضيل بن سليمان.

٣١٩٣. ستتهم (علي بن عاصم، وثابت أبو زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الرحيم الرازي، وجماد بن عثمان بن خثيم، عن (١) وجرير بن عبد الحميد، وفضيل بن سليمان) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن (١) سعيد بن جبير، فذكره (٢).

٣١٩٤. . قال الترمذي: هذا حديث حسن.

.٣190

- (۱) تُصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عم»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۷۱۱).
- (٢) المسند الجامع (٦٢٩٠)، وتحفة الأشراف (٥٣٦)، وأطراف المسند (٣٣٠).

٣١٩٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٤٧٩)، والبيهقي ٥/٥٠.." (١)

٣١٩٧. "و «الترمذي» (٨٨٠) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح. و «أبو يعلى» (٢٤٢٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري. وفي (٢٧٢٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أحوص بن جواب الضبي، قال: حدثنا عمار بن رزيق (١). و «ابن خزيمة» (٢٧٩٩) قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا أبو كدينة، يحيى بن المهلب البجلي.

٣١٩٨. ستتهم (أبو زبيد، عبثر بن القاسم، وأبو كدينة، يحيى بن المهلب، وأبو المحياة، يحيى بن المهلب، وأبو المحياة، يحيى بن يعلى، وعمار بن رزيق، وعبد الله بن الأجلح، وأبو إسحاق الفزاري) عن سليمان بن مهران الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، فذكره (٢).

VAO

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٩/١٢

٣١٩٩. . قال الترمذي: حديث مقسم، عن ابن عباس، قال علي ابن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم، إلا خمسة أحاديث، وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عمار بن زريق»، بتقديم الزاي، انظر «الإكمال» لابن ماكولا ٤/٥٠، و«توضيح المشتبه» ٤/٩٧، و«تحذيب الكمال» ١٨٩/٢١، وهو: عمار بن رزيق، الضبي التميمي، أبو الأحوص الكوي.
- (٢) المسند الجامع (٢٠٠٤)، وتحفة الأشراف (٦٤٦٥)، وأطراف المسند (٣٩٠٨ و ٣٨٩٩ و ٣٨٩٥).
  - ٣٢٠١. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢١٢٥ و١٢١٦).." (١)
- ٣٢٠٢. "٣٨٩- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- ٣٢٠٣. «إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، حصيات، فساخ، ثم أتى به الجمرة الوسطى، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، فساخ، ثم أتى به الجمرة القصوى، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، فساخ، فلما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق، قال لأبيه: يا أبت، أوثقني لا أضطرب، فينتضح عليك دمي إذا ذبحتني، فشده، فلما أخذ الشفرة، فأراد أن يذبحه، نودي من خلفه: ﴿أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا﴾» (١).
- وفي رواية: «جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به ليريه المناسك، فانفرج له ثبير، فدخل منى، فأراه الجمار، ثم أراه عرفات، فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم عند

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣٧/١٢

الجمرة، فرماه (٢) بسبع حصيات حتى ساخ، ثم نبغ له في الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ، ثم نبغ له في جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ، فذهب».

- ٣٢٠٤. أخرجه أحمد ٢/٦٠١ (٢٧٩٥) قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا حماد. و «ابن خزيمة» (٢٩٦٧) قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثنا أبو حمزة.
- ٣٢٠٥. كلاهما (حماد بن سلمة، وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره (٣).

٣٢٠٦. \_\_\_\_\_

(١) اللفظ لأحمد.

- (٢) تصحف في طبعة الميمان إلى: «فرمى»، وهو على الصواب، في النسخة الخطية، الورقة (٢٩١/ب)، وطبعة الأعظمى.
- (٣) المسند الجامع (٦٣٣٧ و ٦٩٦١)، وأطراف المسند (٣٣٤٠)، ومجمع الزوائد ٢٥٩٦). و ٢٥٩٠ و ٢٦٠٠ و إتحاف الخيرة المهرة (٢٥٢٠).

٣٢٠٧. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٢٩١: ٣٢٠٧)، والبيهقي ٥/٥٥..." (١)

٣٢٠٨. "وفي (٢٦٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز (١)، قال: حدثنا شريك، عن خصيف. وفي (٢١٦٨) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة عيره عن سعيد عقال: حدثنا الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. و «الترمذي» (١٣٦) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن خصيف. وفي (١٣٧) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم. و «النسائي» حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم. و «النسائي» ١٥٣/١ وفي «الكبرى» (٢٧٨) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد. وفي «الكبرى» (٩٠٥٠) قال: أخبرنا عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد. وفي «الكبرى» (٩٠٥٠) قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٦/١٢

إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وفي (٩٠٥٢) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن: ثم ذكر عمرو بن قيس، عن الحكم. وفي (٩٠٥٥) قال: أخبرنا أبو عاصم، خشيش بن أصرم النسائي، قال: حدثنا روح، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد. وفي حدثنا روح، والله بن بكر، قالا: حدثنا ابن أبي عربة، عن قتادة، عن عبد الحميد. وفي قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة. وفي (٩٠٥٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم. وفي قال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي، قال: أخبرنا هشيم، عن الحجاج، عن عبد الكريم. وفي (١٩٥٠) قال: أخبرنا على بن حجر، الكريم. وفي (١٩٥٠) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن خصيف. وهي (١٦٤٠) قال: حدثنا علي بن الجعد، عن أبي جعفر، عن عبد الكريم بن أبي المخارق.

٩٠٢٣٠ \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة الرسالة، إلى: «البزار»، بالراء، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۷۰).

۳۲۱. قال ابن حجر: البزاز، بمعجمتين؛ محمد بن الصباح، الدولابي. «تقريب التهذيب» (۱).۷۰۵. (۱)

٣٢١١. ". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

٣٢١٢. وهكذا روى عباد بن منصور، هذا الحديث، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

٣٢١٣. ورواه أيوب، عن عكرمة، مرسلا، ولم يذكر فيه: «عن ابن عباس».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢ /٣٥٧

تفخذها (١) رجل، فنظرت حتى أدمنت، فإن ذهبت أجمع الشهداء، لم أجمعهم حتى يقضي حاجته، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ قالوا: يا نبي الله، لا تلمه، فإنه ليس فينا أحد اللانصار: ألا تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ قالوا: يا نبي الله، لا تلمه، فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه، والله، ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا البينة التي ذكر الله، قال: فابتلي ابن عم له، وهو هلال بن أمية، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أدرك على امرأته رجلا، فأنزل الله، عز وجل: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية إلى ﴿الصادقين﴾، فلما شهد أربع فأنزل الله، عز وجل: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية إلى ﴿الصادقين﴾، فلما شهد أربع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوه، فإنما واجبة، ثم قال له: إن كنت كاذبة الكاذبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوها، فإنما واجبة، ثم قال لها: إن كنت كاذبة فتوبي؟ فسكتت ساعة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا، فهو لفلان، فجاءت به كذا، فهو لفلان، فجاءت به على المكروه من ذلك».

٣٢١٥. قال معمر: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا ما أنزل الله فيه، كان لي فيه أمر».

۳۲۱۶. «مرسل».

.٣٢١٧

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «إني أطلع الآن، تفخذها»، وأثبتناه عن «تفسير عبد الرزاق» (۲۰۱۲)، و «التمهيد» لابن عبد البر (۲۰۷۲) إذ نقله عن طريق عبد الرزاق.." (۱)

٣٢١٨. "٣٠١٨- عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ في قوله، عز وجل: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال: يعرفون يوم القيامة بذلك،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢ ١/٥٠٠

لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المجنون المخنق، ﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ﴾ وكذبوا على الله ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ﴾ إلى قوله: ﴿ ومن عاد ﴾ فأكل الربا ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾.

٣٢١٩. وقوله: ﴿ يَا أَيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ﴾ إلى آخر الآية، فبلغنا، والله أعلم، أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف، من ثقيف، وفي بني المغيرة، من بني مخزوم، كانت بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله رسوله على مكة، وضع يومئذ الربا كله، وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم، وما كان عليهم من ربا فهو موضوع، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صحيفتهم؛ أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، أن لا يأكلوا الربا، ولا يؤاكلوه، فأتى (١) بنو عمرو بن عمير، وبنو المغيرة، إلى عتاب بن أسيد (٢)، وهو على مكة، فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا، وضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا، فكتب عتاب بن أسيد، في ذلك، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: ﴿ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ ،

.777.

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «فأتاهم»، وهو على الصواب في «أسباب نزول القرآن» للواحدي ٥٨/١، و«مجمع الزوائد» ١١٩/٤، و«ملطالب العالية» (٣٥٢٦)، وجميعا نقلت عن «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى: «عتاب بن أسد»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٢٦٦١)، والمصادر السابقة.." (١)

٣٢٢١. "- كتاب الشفعة

٣٢٢٢. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٣٢٢٣. «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢ ١/١٦

٣٢٢٤. أخرجه الترمذي (١٣٧١) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. و «النسائي» في «الكبرى» (٣٢٥ و ١١٧٢٦) عن إسحاق بن إبراهيم.

٣٢٢٥. كلاهما (يوسف، وإسحاق) عن الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري محمد بن ميمون، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، فذكره.

٣٢٢٦. . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه، مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، وهذا أصح.

عِلْسِبُلُا اللهُ اللهِ

أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥ و ١٤٤٠) قال: أخبرنا إسرائيل (٢). و «ابن أبي شيبة» (٢٠٥٠٤) و ١٦٥/١٠) و ١٦٥/١٠ إسرائيل (٢). و «ابن أبي شيبة» (٢٩٧١ ) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. وفي ١٧٤/١ (٢٣٢٠٢) قال: حدثنا أبو الأحوص. و «الترمذي» (١٣٧١م) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. وفي (١٣٧١م٢) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. وفي (١٣٧١م٢) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص. و «النسائي» في حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأحوص. و «النسائي» في «الكبرى» (١٢٧٢ و١٧٢٧) عن محمد بن علي بن ميمون الرقى، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل.

.٣٢٢٧

٣٢٢٨. "وفي ١٤٢/٨ (٦٦٩٨) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ٣٣٢٨. (٢٤٥) قال: حدثنا ليث. و«مسلم» ٧٦/٥ (٤٢٤٥) قال: حدثنا فتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. و«مسلم» ومحمد بن رمح بن المهاجر، قالا: أخبرنا الليث (ح)

<sup>(</sup>١) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع (١٤٤٢٥) إلى: «عن الثوري، قال: أخبرنا إسرائيل»، وورد على الصواب في (١٤٤٣٠).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢ ١ / ٤٣٩

وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٢٤٦٤) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا وهب قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل. و «ابن ماجة» (٢١٣٦) قال: حدثنا عبد عمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد. و «أبو داود» (٣٠٠٣) قال: حدثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك. و «الترمذي» (٢٥٢٦) قال: حدثنا الليث. و «النسائي» 7/707، وفي «الكبرى» (٢٥٤٦) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي 7/307، وفي «الكبرى» (٤٥٤٦) قال: أخبرنا هارون عن سفيان. وفي 7/307، وفي «الكبرى» (٢٥٤٦) قال: أخبرنا هارون عن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي 7/307، وفي «الكبرى» (٢٥٤٦) قال: أخبرنا هارون بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، وفي «الكبرى» (٢٠٤٦) قال: أخبرنا هارون بن المحاق الهمداني، عن عبدة، عن هشام، هو ابن عروة، عن بكر بن وائل. وفي 7/707، وفي «الكبرى» (١٤٥٤) قال: أخبرنا علي بن حجر، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان (١).

.7779

٣٢٣٠. "وفي ٢/٣٥٦، وفي «الكبرى» (٢٥١١) قال: أخبرنا محمد بن أحمد، أبو يوسف الصيدلاني، قال: حدثنا عيسى، وهو ابن يونس (١)، عن الأوزاعي. وفي ٢/٣٥٦، وفي «الكبرى» (٢٥٤٦) قال: أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن الأوزاعي. وفي ٢/٤٥٦، وفي «الكبرى» (٢٥٥٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان.

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «سليمان»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٧٤٠)، و «تحفة الأشراف» (٥٨٣٥).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٠٨١

٣٢٣١. ثلاثتهم (سليمان بن كثير، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة) عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة؛

٣٢٣٢. «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (٢).

- وفي رواية: «أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها» (٣).

٣٢٣٣. جعله من مسند سعد بن عبادة (٤).

٤٣٢٣. \_\_\_\_\_

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن محمد أبو يوسف الصيدلاني، عن عيسى، قال: حدثنا عيسى، وهو ابن يونس»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٦٤٥١)، و «تحفة الأشراف» (٣٨٣٧).

- (٢) اللفظ لأحمد.
- (٣) اللفظ للنسائي ٢/٣٥، لفظ عيسى بن يونس.
- (٤) المسند الجامع (٢٠٢٢)، وتحفة الأشراف (٣٨٣٧)، وأطراف المسند (٢٥٥٢).." (١)

٣٢٣٥. "و «الترمذي» (٣٤٥٥)، وفي «الشمائل» (٢٠٥) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «النسائي» في «الكبرى» (٢٠٠٤) قال: أخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا ابن علية. وفي (٢٠٠٤) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة.

٣٢٣٦. خمستهم (سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وحماد بن سلمة، وشعبة، وحماد بن زيد بن جدعان، عن عمر بن حرملة، فذكره (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢ ا ٤٨٢/١٤

- ٣٢٣٧. . في رواية إسماعيل ابن علية: «عمر بن أبي حرملة» (٢).
- ٣٢٣٨. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن علي بن زيد، فقال: عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم: عمرو بن حرملة، ولا يصح.
  - .٣٢٣٩
- (۱) المسند الجامع (٦٦٢٥)، وتحفة الأشراف (٦٢٩٨)، وأطراف المسند (٣٦٧٩)، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٦٧٩)، والمطالب العالية (٣٣٤٢).
- ٠٣٢٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٨٤٦)، وإسحاق بن راهويه (٢٠٣٥ و٢٠٣٦)، والبيهقى، في «شعب الإيمان» (٥٥٥ و ٥٦٤١)، والبغوي (٣٠٥٥).
- ٣٢٤١. (٢) تصحف في طبعة دار الغرب، لسنن الترمذي، إلى: «عمر، وهو ابن حرملة»، وهو على الصواب في نسخة الكروخي الخطية، الورقة (٢٣٥/ب)، و «الشمائل» للترمذي (٢٠٥)، وطبعتى المكنز، والرسالة (٣٧٥٨)، ويؤيده قول الترمذي آخر الحديث.." (١)
- ٣٢٤٢. "٣٦٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٣٢٤٣. «إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».
- ٣٢٤٤. أخرجه أبو يعلى (٢٧١١) قال: حدثنا محمد بن بحر (١)، قال: حدثنا سليم بن مسلم المكي، قال: حدثنا نضر بن عربي، عن عكرمة، فذكره (٢).
  - .4750
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن يحيى»، وأثبتناه على الصواب عن «معجم أبي يعلى» (٦)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٦٤١٠)، و «المطالب العالية» (٣٠)، ومعاجم الطبراني الثلاثة، «الكبير» (٣٢٣)، و «الموسط» (٣٣٣٣)، و «الصغير» (٣١٩)، و «الفوائد» لتمام (١٧٧٨)، و «الكامل» لابن عدي ٤/٣٣٨.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢ ١/٨٥٥

(٢) مجمع الزوائد ٥/٦٧، والمقصد العلي (١٥٢٢)، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٠). والمطالب العالية (٣٠).

٣٢٤٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٠٤٦).

٣٢٤٧. ومتنه صحيح؟ من حديث أم سلمة، رضى الله تعالى عنها.." (١)

٣٢٤٨. "٣٢٤٨ عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، قال:

٣٢٤٩. «حرمت الخمر، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب» (١).

- وفي رواية: «حرمت الخمر، بعينها، قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب» (٢).

٠٣٢٥. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٤٢) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن أبي عون. و «النسائي» ٢٠١٨، وفي «الكبرى» (١٧٣٥) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: أنبأنا القواريري، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: سمعت ابن شبرمة. وفي ٢٢١/٨، وفي «الكبرى» (١٧٥) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم (٣)، قال: حدثنا محمد (ح) وأنبأنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن أبي عون. وفي ٣٢١/٨، وفي «الكبرى» (١٧٥٥ و ٩٤٧٦) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا شريك، عن عباس بن ذريح، عن أبي عون. وفي (١٧٤٧) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن أبي عون. وفي (١٧٤٧) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن أبي عون. وفي (١٧٤٨) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن أبي عون.

<sup>.7701</sup> 

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي ٨/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنسائي (٥١٧٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/١٣

- (٣) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «محمد بن عبد الله بن الحكم»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٥١٧٥)، و«تحفة الأشراف» (٥٧٨٩).." (١)
- ٣٢٥٢. "٣٢٥٦- عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
- ٣٢٥٣. «لولا أن الكلاب أمة، لأمرت بقتل كل أسود بهيم، فاقتلوا المعينة (١) من الكلاب، فإنما الملعونة من الجن».
- ٣٢٥٤. أخرجه أبو يعلى (٢٤٤٢) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن العلاف (٢)، قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، فذكره (٣).

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «العين»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٢٤٣٦)، و«معجم أبي يعلى» (٢١٠)، و«الأحاديث المختارة» (١٩٧)، و«مجمع الزوائد» ٤٣/٤، وإتحاف الخيرة المهرة (٤١٤٥)، نقلا عن مسند أبي يعلى، و» المعينة»؛ التي بين عينيها سواد.
- (۲) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «حدثنا أبو عبد الله بن عبد الرحمن العلاف»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۶۳٦)، و «إنحاف الخيرة المهرة» (۱۳۵ ه)، و «المختارة» (۱۹۷)، ونقله عن «مسند أبي يعلى، وفيه: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن العلاف، أبو عبد الرحمن»، وكذلك ورد في «معجم أبي يعلى» (۲۱۰).
- (٣) مجمع الزوائد ٤٣/٤، والمقصد العلي (٦٤١)، وإتحاف الخيرة المهرة (٣). (٥٤١٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٥/١٣

٣٢٥٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٩٧٩).." (١)

٣٢٥٧. "٣٢٩٢- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٣٢٥٨. «ما على الأرض رجل بموت، وفي قلبه من الكبر مثقال حبة من خردل، إلا جعله الله في النار، فلما سمع ذلك عبد الله بن قيس الأنصاري بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، لم تبكي؟ قال: من كلمتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، فإنك في الجنة، قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فغزا، فقتل فيهم شهيدا، فأعادها ثلاث مرات، فقال رجل من الأنصار: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بحمالة سيفي، وبغسل ثيابي من الدرن، وبحسن الشراك والنعلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك أعني، إنما الكبر من سفه عن الحق، وغمص الناس، فقال: يا نبي الله، وما السفه عن الحق، وغمص الناس؛ قال: السفه عن الحق، أن يكون لك على رجل مال، فينكر ذلك، ويزعم أن ليس عليه شيء، فيأمره رجل بتقوى الله، عز وجل، فيقول: اتق الله، يعني، فيقول: لئن لم أتق الله حتى تأمرني، لقد هلكت، فذلك الذي سفه عن الحق، وسأله عن غمص الناس؟ فقال: هو الذي يجيء شامخا بأنفه، فإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم، لم يسلم عليهم، ولم يجلس إليهم، محقرة لهم، فذلك الذي يغمص الناس، فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من رقع ثوبه (١)، وخصف النعل، وركب الحمار، وعاد المملوك إذا مرض، وحلب الشاة، فقد برئ من العظمة».

٣٢٥٩. أخرجه عبد بن حميد (٦٧٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سالم بن عبيد، عن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره (٢).

. ۲۲۳.

(۱) تصحف في الطبعات الثلاث لمسند عبد بن حميد إلى: «من رفع ثوبه»، وجاء على الصواب في إتحاف الخيرة المهرة (٣٩١)، والمطالب العالية (٢٦٧٧)، نقلا عن هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣ / ١٩٩

(٢) المسند الجامع (٦٧٧٣)، وإتحاف الخيرة المهرة (٥٣٩١)، والمطالب العالية (٢٦٧٧ و٤٠٤٣).

٣٢٦١. والحديث؛ أخرجه أبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (٤٤٥١).." (١)

٣٢٦٢. "٣٠٠٣- عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٣٢٦٣. «لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن (١)، والله يكره أذى المؤمن».

٣٢٦٤. أخرجه أبو يعلى (٢٤٤٤) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا ابن المبارك، عن عبد الوهاب بن الورد، عن الحسن بن حبيب، أو كثير، عن عكرمة، فذكره (٢).

عَلَيْتُ الله عليه الحديث (٢٨٢٥)، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:

٣٢٦٥. «لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن».

.٣٢٦٦

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «يؤذي منه»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۲۳)، و «الأحاديث المختارة» (۲۲۹)، و «جمع الزوائد»، وإتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية، إذ ورد عن «مسند أبي يعلى».

(٢) مجمع الزوائد ٢٤/٨، والمقصد العلي (١٠٧٦)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٦٥)، والمطالب العالية (٢٦٩٠).

٣٢٦٧. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (١٩٨٦ و٤٩٨٨)، وأبو نعيم، في «أخبار أصبهان» (١٩٩٠).. "(٢)

٣٢٦٨. "٣٣٦٦ عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس (١)، رضي الله عنه، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥٧/١٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٩/١٣

- ٣٢٦٩. «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، واستر عورتي، وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن يساري، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي».
- ٣٢٧٠. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٨) قال: حدثنا الوليد بن صالح، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يونس بن خباب، عن نافع بن جبير بن مطعم، فذكره (٢).

.٣٢٧١

ر۱) تصحف في الطبعة السلفية إلى: «عن ابن عمر»، وهو على الصواب في نسخة الأزهر الخطية، الورقة  $(\Lambda \pi)$ ب)، ونسخة مكتبة الشيخ عب الله شاه، الورقة  $(\Lambda \pi)$ ب)، وطبعتي المعارف، والخانجي.

٣٢٧٢. والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٣١٩٦)، والطبراني، في «الدعاء» (٢٢٧)، من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يونس بن خباب، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، به، على الصواب.

٣٢٧٣. (٢) المسند الجامع (٨٠٨٤).

٣٢٧٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (١٢٩٧).." (١)

٣٢٧٥. "- وفي رواية: «الذي يري عينيه في المنام ما لم ير، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، والذي يستمع حديث قوم، وهم له كارهون، يصب في أذنه الآنك يوم القيامة» (١).

- وفي رواية: «من صور صورة، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها أبدا، ومن ينفخ فيها أبدا، ومن استمع إلى حديث قوم، وهم كارهون، صب الآنك في سماخه، ومن كذب في حلمه (٢)،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٠/١٣

كلف أن يعقد شعيرة، أو قال: بين شعيرتين، ويعذب على ذلك، وليس بفاعل» (٣).

٣٢٧٦. أخرجه عبد الرزاق (١٩٤٩١) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و«الحميدي» (١٤٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. و«أحمد» ٢١٦/١ (٢١٦٦) قال: حدثنا عباد بن عباد، عن أيوب. وفي ٢١٦٥١ (٢٢١٣) قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا خالد. وفي ١٩٥٥ (٣٣٨٣) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و«عبد بن حميد» خالد. وفي ١٩٥٥ (٣٣٨٣) قال: حدثنا عمر بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و«الدارمي» (٢٨٧٣) قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد، يعني ابن عبد الله، عن خالد الحذاء. و«البخاري» ٢١٤٤ (٢٠٤٧) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي «الأدب المفرد» (١١٥٩) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و«ابن ماجة» (٢١٥٦) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا حدثنا أيوب. و«البرمذي» (١٢٥١) قال: حدثنا مسدد، وسليمان بن داود، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. و«الترمذي» (١٢٥١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب. و«النسائي» ٨/١٥٥، وفي «الكبرى» (٩٦٩٨) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب. و«النسائي» ٨/١٥٥، وفي «الكبرى» (٩٦٩٨) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب. و«النسائي» ٨/١٥٥، وفي «الكبرى» (٩٦٩٨) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب.

٣٢٧٨. "أخرجه أحمد ٢٧٦/١ (٢٤٩٥) و ٣٠٤/١) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. و «البخاري»، في «خلق أفعال العباد» (٢٢٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية. وفي (١٢٣) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد أبو سعيد التغلبي.

<sup>.</sup>٣٢٧٧

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن حبان (٦٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى: «حكمه».

<sup>(</sup>٣) اللفظ لعبد الرزاق.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢١/١٣

و «الترمذي» (٣١٩٣) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا معاوية بن عمرو. و «النسائي» في «الكبرى» (١١٣٢٥) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا معاوية بن عمرو.

٣٢٧٩. كلاهما (معاوية بن عمرو، وأبو سعيد التغلبي، محمد بن أسعد) عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير (١)، فذكره (٢).

٣٢٨٠. . في رواية الترمذي؛ قال سفيان، في آخره: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر.

٣٢٨١. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة.

.....

(۱) تصحف في المطبوع من «خلق أفعال العباد» الموضع (۱۲۲) إلى: «عن جبير».

(٢) المسند الجامع (٦٨٥٣)، وتحفة الأشراف (٥٤٨٩)، وأطراف المسند (٣٢٨٨).

٣٣٠/٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٢/١٢٣٧٧)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٢/٠٣٣. والجديث؛ أخرجه الطبراني (٢/١٢٣٧)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٣٣٠/٢

٣٢٨٤. "أخرجه أحمد ٢٧٤/١ (٢٤٨٢) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن سمك. أبي إسحاق. وفي ٢٩٢٨ (٢٩٧٨) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سمك. و «الترمذي» (٣٣٢٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا أبو إسحاق. و «النسائي» في «الكبرى» (٢١٥١) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. و «أبو يعلى» أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا مسروق بن المرزبان الكوفي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبي، عن أبي إسحاق (١).

٣٢٨٥. كلاهما (أبو إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب) عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣ / ٢٧٨

٣٢٨٦. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

......

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عن ابن إسحاق»، وهو على الصواب في «تاريخ دمشق» ٣٩٣/٤، إذ نقله عن «مسند أبي يعلى».
- ٣٢٨٨. وأخرجه ابن منده (٤١)، من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، على الصواب.
- ٣٢٨٩. (٢) المسند الجامع (٦٨٧٤)، وتحفة الأشراف (٥٥٨٨)، وأطراف المسند (٣٣٠٧).
- ٠ ٣٢٩. والحديث؛ أخرجه البزار (٩١٤٥)، والطبري ١٩٩/١٩، والطبراني (١٢٤٣١)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٢٣٩/١.. (١)
- ٣٢٩١. "٣٢٩٦- عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ﴿ أُولَى لَكُ فَأُولَى ﴾ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنزله (١) الله، عز وجل؟ قال:
  - ٣٢٩٢. «قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزله الله».
    - ٣٢٩٣. اللفظ لإبراهيم.
- ٣٢٩٤. أخرجه النسائي، في «الكبرى» (١١٥٧٤) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، فذكره سليمان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).

.7790

- (١) ت<mark>صحف</mark> في المطبوع إلى: «وأنزله»
- (٢) تحفة الأشراف (٦٣٨٥)، ومجمع الزوائد ١٣٢/٧.

٣٢٩٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٢٩٨)، من طريق أبي عوانة، به.." (٢)

٣٢٩٧. "٣٢٩٠- عن أبي العالية، عن ابن عباس؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٦/١٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٥/١٣

٣٢٩٨. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق، فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، وهو هابط من الثنية، وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، حتى أتى على ثنية هرشى، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشى، قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى، على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، (قال هشيم: يعني ليفا)، وهو يلبي» (١).

ويل رواية: «سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق، فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا (لم يحفظه داود)، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي، قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشى، أو لفت، فقال: كأني أنظر إلى يونس، على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا» خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا»

- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق، فقال: ما هذا الوادي؟ قيل: وادي الأزرق قال: كأني أنظر إلى موسى منهبطا، وله جؤار إلى ربه بالتلبية، ومر على ثنية كذا، فقال: ما هذه؟ قال: ثنية كذا (٣)، قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى، على ناقة جعدة حمراء، خطامها من ليف، وعليه جبة من صوف» حمراء، خطامها من ليف، وعليه جبة من صوف»

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ لمسلم (٣٤٠).
- (٣) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، في الموضعين، إلى: «كداء»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٢٥٣٦)، والحديث؛ أخرجه ابن حبان (٢٢١٩) من طريق أبي يعلى، وأخرجه أشيب، في «جزئه» (٣)، وأبو عوانة (٣٦٨٢)، والطبراني (٢٢٧٦)، وأبو نعيم ٢٢٣/٢ و٣٦٢٩، وابن بشران، في «أماليه» (٧٦٥)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٤٠٠٤)، من طريق حماد بن سلمة، كما أثبتنا.
  - (٤) اللفظ لأبي يعلى.." (١)
- ٠٣٣٠٠. "٣٥٥٨- عن سعيد بن جبير؛ أن رجلا أتى ابن عباس، فقال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا بمكة، وعشرا بالمدينة؟ فقال: من يقول ذلك؟!
  - ٣٣٠١. «لقد أنزل عليه بمكة عشرا وخمسا، سنين أو أكثر (١)».
- ٣٣٠٢. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٧٠٥). وأحمد ٢٣٠/١ (٢٠٣٥) كلاهما عن عبد الله بن غير، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، فذكره (٢).
  - . 44. 4
- (۱) تصحف في المطبوع من «المصنف»، طبعة عوامة إلى: «بمكة عشرا وخمسا وستين وأكثر»، وفي طبعة الرشد إلى: «بمكة عشرا وخمسا [وتوفي وهو ابن] ستين وأكثر»، أورد محققه الزيادة بين قوسين، وكتب: زيادة لا بد منها، ليستقيم الكلام، وقد وقع هذا السقط في جميع الأصول.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣ ١ / ٤٤٤

- ٣٣٠٤. وفي أكثر النسخ الخطية، لمسند أحمد، وطبعتي عالم الكتب، والمكنز (٢٠٦٣): «بمكة عشرا وخمسا وستين وأكثر»، وفي طبعة الرسالة: «بمكة خمس عشرة، وبالمدينة عشرا، خمسا وستين وأكثر»، وكتب محققه: «قوله: «خمس عشرة، وبالمدينة» سقط من الأصول التي بأيدينا، واستدركناه من «البداية والنهاية» لابن كثير ٢٢٧/، فقد أورده فيه عن «المسند».
- ٣٣٠٥. قلنا: وهذا كله لا يصح، والثابت في «أطراف المسند» (٣٣٧٩): «لقد أنزل عليه بمكة عشرا وخمسا ... الحديث، وهذا يدحض تصرف محقق طبعة الرسالة.
- ٣٣٠٦. والحديث؛ أخرجه ابن سعد ١٩١/١ من طريق عبد الله بن نمير، وفيه: «لقد أنزل عليه بمكة عشرا وخمسا، يعني سنين، أو أكثر».
- ٣٣٠٧. والبزار (٥٠٢٠) من طريق عبيد الله بن موسى، عن العلاء بن صالح، وفيه: «لقد أنزل عليه بمكة عشرا وخمسا، وأكثر».
- ٣٣٠٨. والطحاوي، في «شرح مشكل الآثار» ١٩٤٥، من طريق عبيد الله بن موسى، عن العلاء بن صالح، وفيه: «لقد أنزل الله عليه بمكة عشر سنين وخمس سنين وأكثر».
  - ٣٣٠٩. (٢) المسند الجامع (٧٠٠٤)، وأطراف المسند (٣٣٧٩).
    - ٣٣١٠. والحديث؛ أخرجه البزار (٥٠٢٠).." (١)
    - ٣٣١١. "٣٩١١ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
- ٣٣١٢. «لما نزلت: ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ جاءت امرأة أبي لهب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، إنها امرأة بذيئة، وأخاف أن تؤذيك، فلو قمت، قال: إنها لن تراني، فجاءت فقالت: يا أبا بكر، صاحبك هجاني، قال: ما يقول الشعر، قالت: أنت عندي مصدق، وانصرفت، قلت: يا رسول الله، لم ترك؟ قال: لم يزل ملك يسترين منها بجناحيه» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣ / ٤٥٧

۳۳۱۳. أخرجه أبو يعلى (٢٥ و ٢٣٥٨)، وابن حبان (٢٥١١) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن منصور (٢)، الطوسي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، فذكره (٣). عبد السلام بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٤٢٨) قال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، قال:

٣٣١٤. «لما أنزل الله: ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ ، جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر، فقال أبو بكر: يا نبي الله، إنما ستؤذيك، فقال: إنه سيحال بيني وبينها، قال: فلم تره، فقالت لأبي بكر: هجانا صاحبك، فقال: والله ما ينطق الشعر ولا يقوله، فقالت: إنك لمصدق، قال: فاندفعت راجعة، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما رأتك، قال: فقال: لم يزل ملك بيني وبينها يسترين حتى ذهبت»، «مرسل».

.٣٣١٥

(١) اللفظ لأبي يعلى (٢٥).

(۲) تصحف في مطبوع «مسند أبي يعلى» (۲۵) إلى: «محمد موسى»، وهو على الصواب في الموضع (۲۳۵۸)، و «المطالب العالية» (۳۷۸۹)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (۷٤۸۹).

٣٣١٦. . والحديث؛ أخرجه ابن حبان (٢٥١١)، و «الضياء» في «المختارة» (٢٩٢)، من طريق أبي يعلى، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسى، فذكره.

٣٣١٧. (٣) مجمع الزوائد ١٤٤/٧، والمقصد العلي (١٢٠٨ و ١٢٠٩)، وإتحاف الخيرة المهرة (٩١٠ و ٥٩٦٠)، والمطالب العالية (٣٧٨٩).

٣٣١٨. والحديث؛ أخرجه البزار (١٥).." (١)

٣٣١٩. "أخرجه أحمد ٢/٠٣١ (٣٠٦٢) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. و«الترمذي» وفي ٣٧٣/١ (٣٥٤٢) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا أبو عوانة. و «الترمذي» (٣٧٣٢ و٣٧٣٤) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، عن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣/٥٨٥

شعبة. و «عبد الله بن أحمد» ٣٣١/١ (٣٠٦٣) قال: حدثنا أبو مالك، كثير بن يحيى، قال: حدثنا أبو عوانة. و «النسائي» في «الكبرى» (٥٥٥٨ و٨٣٧٤ و٨٥٥٨) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا الوضاح، وهو أبو عوانة. وفي أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا مسكين، قال: حدثنا شعبة.

٠٣٣٢. كلاهما (أبو عوانة، وشعبة) عن أبي بلج، يحيى بن سليم، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، فذكره (١).

٣٣٢١. . قال الترمذي (٣٧٣٤): هذا حديث غريب، من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث شعبة، عن أبي بلج، إلا من حديث محمد بن حميد، وأبو بلج اسمه: يحيى بن أبي سليم.

٣٣٢٢. . وقال الترمذي (٣٧٣٢): هذا حديث غريب، لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد، إلا من هذا الوجه.

٣٣٢٣. . وقال أبو عبد الرحمن النسائي: وأبو بلج، هو: يحيى بن أبي سليم (٢).

٠٣٣٢ \_\_\_\_\_

(۱) المسند الجامع (۷۰۱۷ و۷۰۱۸)، وتحفة الأشراف (۲۳۱۶ و ۳۸۱۶)، ومجمع الزوائد و ۳۸۱۲)، ومجمع الزوائد (۳۸۱۲)، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۲۲۲ و ۲۷۷۶).

٣٣٢٥. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٨٧٥ و٢٨٧٦)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (١٢٥٩٣) والطبراني (١٢٥٩٣ و٢٥٣٦)، والطبراني (١٢٥٩٣ و١٢٥٩٥).

٣٣٢٦. (٢) <mark>تصحف</mark> في المطبوع (٨٣٧٣) إلى: «يحيى بن أبي سليمان»، وهو على الصواب في (٨٥٤٨).." (١)

٣٣٢٧. "ثلاثتهم (زائدة بن قدامة، ومعمر بن راشد، وبشر بن المفضل) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة (١)، أنه حدثه ذكوان، حاجب عائشة، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣/٥٠٠

٣٣٢٨. - في رواية زائدة: «عبد الله بن خثيم»، وفي رواية معمر: «ابن خثيم»، وفي رواية بشر بن المفضل: «عبد الله بن عثمان».

٣٣٢٩. . في رواية معمر: «ابن أبي مليكة».

أخرجه أحمد ١/٠٢١ (١٩٠٥) قال: حدثنا سفيان، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. و «البخاري» معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. و «البخاري» حدثنا يحيى، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين. و «ابن حبان» (٢١٠٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا الهيثم بن جناد الحلبي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.

٠٣٣٠. كلاهما (عبد الله بن عثمان، وعمر بن سعيد) عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي ملبكة، إن شاء الله؛

٣٣٣١. «يعني استأذن ابن عباس على عائشة، فلم يزل بها بنو أخيها، قالت: أخاف أن يزكيني، فلما أذنت له، قال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة، إلا أن يفارق الروح الجسد، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فنزلت فيك آيات من القرآن، فليس عليه وسلم إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، أناء الليل، وآناء النهار، قالت: دعني من مسجد من مساجد المسلمين، إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل، وآناء النهار، قالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فوالله لوددت» (٣).

.٣٣٣٢

٣٣٣٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٧٨٣).

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة (۲٦٤٠)، لمسند أبي يعلى، إلى: «عبيد الله بن أبي مليكة»، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، القرشي، التيمي. «تهذيب الكمال» ٢٥٦/١٥.

 <sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۷۰٤٥)، وأطراف المسند (۳۲٤۲)، وإتحاف الخيرة المهرة (۱۸۰٤).

- ٢٣٣٤. (٣) اللفظ لأحمد (١٩٠٥).." (١)
- ٣٣٣٥. "٩٦٥٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس؟
- ٣٣٣٦. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر بشاة ميتة، قد ألقاها أهلها، فقال: لزوال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» (١).
- وفي رواية: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشاة ميتة، قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» (٢).
- ٣٣٣٧. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٥٣٠). وأحمد ٢/٩ ٣٢٩ (٣٠٤٨). وأبو يعلى (٢٥٩٣) قال: حدثنا زهير.
- ٣٣٣٨. ثلاثتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب) عن محمد بن مصعب (٣)، القرقساني، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره (٤).

- (١) اللفظ لابن أبي شيبة.
- (٢) اللفظ لأحمد، وأبي يعلى.
- (٣) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة، إلى: «حدثنا أبو مصعب».
- ٣٣٤. والحديث؛ أخرجه ابن حبان، في «المجروحين» ٣١١/٢ من طريق أبي يعلى، على الصواب، ومحمد بن مصعب، هو ابن صدقة، القرقساني، أبو عبد الله، وقيل: أبو الحسن، ولم نقف على أحد كناه أبا مصعب، وقال الهيثمي: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه: محمد بن مصعب. «مجمع الزوائد» ٢٨٦/١، فظهر أن الذي عند أبي يعلى: «محمد بن مصعب».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٤/١٣٥

٣٣٤١. والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٥٣٠)، وأحمد ٣٢٩/١ (٣٠٤٨)، وابن أبي عاصم، في «الزهد» (١٣٦١)، والبزار «كشف الأستار» (٣٦٩١)، وأبو نعيم ١٨٩/٢، من طريق محمد بن مصعب، به.

٣٣٤٢. (٤) المسند الجامع (٧٠٥٨)، وأطراف المسند (٣٥٣٦)، ومجمع الزوائد ١٠/٢٨٦، والمقصد العلى (١٩٧٨).

٣٣٤٣. والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٣٦٩١).." (١)

٣٣٤٤. "و «البخاري» (٣٣٤٩ و٣٦٦٦) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. وفي (٣٤٤٧) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وفي (٤٦٢٥) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. وفي (٤٧٤٠) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢٥٢٦) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ١٥٧/٨ (٧٣٠٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، كلاهما عن شعبة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «الترمذي» (٢٤٢٣) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٤٢٣م) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثني، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة. وفي (٣١٦٧) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، ووهب بن جرير، وأبو داود، قالوا: حدثنا شعبة. وفي (٣١٦٧م) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «النسائي» ٤/٤، وفي «الكبرى» (٢٢٢٠) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي ١١٧/٤، وفي «الكبرى» (٢٢٢٥) قال: أخبرنا محمود بن غيلان (١)، قال: أخبرنا وكيع، ووهب بن جرير، وأبو داود، عن شعبة. وفي «الكبرى» (١١٠٩٥) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا إسحاق، عن سفيان.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣ / ١٥٥

.٣٣٤٥

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبي»، إلى: «محمد بن غيلان»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٢٢٢٥).." (١)

٣٣٤٦. "٦٧٥٦- عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر؟

٣٣٤٧. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل ساعة، إلا أجرى السواك على فيه».

٣٣٤٨. أخرجه أبو يعلى (٥٦٦١) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجيد، قال: حدثنا حسام بن مصك، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عبيد الله بن عبد الجيد، قال: حدثنا حسام بن مصك، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح (١)، فذكره (٢).

.٣٣٤٩

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عطاء بن أبي رياح»، بالياء، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٦٣٥).
- (۲) مجمع الزوائد ۱۸/۲، والمقصد العلي (۱۲۹)، وإتحاف الخيرة المهرة
   (۲) (٤٧٢).
  - ٣٣٥٠. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٥٩٨).." (٢)
- ٣٣٥١. "٢٧٧١- عن أبي الوليد قال: قلت لابن عمر: ما بدء هذا الحصى في المسجد؟ قال:

٣٣٥٢. «مطرنا من الليل، فجئنا إلى المسجد للصلاة، قال: فجعل الرجل يحمل في ثوبه الحصى، فيلقيه فيصلي عليه، فلما أصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فأخبروه، فقال: نعم البساط هذا، قال: فاتخذه الناس، قال: قلت: ما كان بدء هذا الزعفران؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فإذا هو بنخاعة في قبلة المسجد، فحكها، وقال: ما أقبح هذا، قال: فجاء الرجل الذي تنخع فحكها، ثم طلى عليها الزعفران، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان (١) قال: إن هذا أحسن من ذلك، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٣/١٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/١٤

قلت: ما بال أحدنا إذا قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها؟ فقال: إن الملك يقول له: انظر إلى ما بخلت (٢) به إلى ما صار» (٣).

.٣٣٥٣

- (۱) قوله: «فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان» وقع مكانه بياض في النسخة الخطية، وتم استدراكه عن «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي ١٤٧/١٣، إذ أخرجه من طريق ابن خزيمة.
- (٢) تصحف في طبعة الأعظمي إلى: «ما نحلت»، وفي طبعة الميمان إلى: «ما بحلت»، والتصويب عن «الأحاديث المختارة».
  - (٣) اللفظ لابن خزيمة.." (١)
  - ٣٣٥٤. "٦٧٧٣- عن محارب بن دثار، عن ابن عمر؟
- ٣٣٥٥. «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال: خير البقاع المساجد، وشرها الأسواق».
- ٣٣٥٦. أخرجه ابن حبان (١٥٩٩) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، عمرو (١) القرشي، بالبصرة، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «الحباب بن عمرو»، بزيادة: «ابن»، والحباب لقب عمرو.
- ٣٣٥٨. . قال ابن حبان: الفضل بن الحباب بن محمد بن صخر بن عبد الرحمن الجمحي أبو خليفة، واسم أبيه عمرو، والحباب لقبه. «الثقات» (١٤٨٨٨).
- ٣٣٥٩. . وقال الذهبي: أبو خليفة الفضل بن الحباب، واسم الحباب: عمرو بن محمد بن شعيب الجمحي، البصري، الأعمى. «سير أعلام النبلاء» ٤ / ٧/١.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٣/١٤

٣٣٦٠. . وقال الذهبي: اسم أبيه عمرو، ولقبه: الحباب. «تاريخ الإسلام» ٩٢/٧.

٣٣٦١. قال ابن حجر: الحباب؛ هو لقب والد أبي خليفة القاضي، واسم أبي خليفة الفضل بن الحباب، واسمه عمرو بن محمد بن شعيب بن صخر بن عبد الرحمن بن قدامة بن مظعون الجمحي. «نزهة الألباب في الألقاب» ١٩١/١.

٣٣٦٢. (٢) مجمع الزوائد ٦/٢، وإتحاف الخيرة المهرة (٩٦٩)، والمطالب العالية (٣٥٠).

٣٣٦٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٧٩٨)، والبيهقي ١٥/٣ و٧/٥٠." (١)

٣٣٦٤. "وفي (٣٤٤٥ و ٥٥٧٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حنظلة الجمحي. وفي (٩٩١) قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (١٥٥) قال: حدثنا عبد الله بن عمر (١)، الكوفي، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن حنظلة. وفي (٩٣٥٥) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (٩٥٥٥) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم النكري، قال: حدثنا مبشر، يعني ابن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي، عن الزهري. و «ابن خزيمة» (١٦٧٧) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظته من الزهري (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، وسعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري.

٣٣٦٥. كلاهما (ابن شهاب الزهري، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي) عن سالم بن عبد الله، فذكره (٢).

.٣٣٦٦

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عبد الله بن نمير الكوفي»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٤٨٥).

٣٣٦٧. . وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير، القرشي، الأموي، مولاهم، ويقال له: الجعفى، أبو عبد الرحمن، الكوفي. «تهذيب الكمال» ٥/١٥.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٥/١٤

- ٣٣٦٨. (٢) المسند الجامع (٧٢٤٦)، وتحفة الأشراف (٢٥١ و٦٨٢٣ و٢٩٤٣ و٢٩٦٨ و٢٩٤٨. و٤١٧٢)، وأطراف المسند (٤١٧٦ و٤١٧٢).
- ٣٣٦٩. والحديث؛ أخرجه البزار (٦٠٧٩)، وأبو عوانة (١٤٤٠: ١٤٤٠ و١٤٤٠)، والبيهقي ١٣٢/٣ و ١٤٤٠، والبغوي (٨٦٢).." (١)
- ٣٣٧٠. ". وفي رواية محمد بن عباد؛ قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عنه، فسألته، يعني مسلما، فحدثني مسلم بن أبي مريم ... قال مسلم: فبلغنا أنها مذبة الشيطان، وأنه لا يسهو (١) الإنسان وهو قائل بيده هكذا.
- ٣٣٧١. . وفي رواية ابن أبي عمر، ويحيى بن حكيم، وعبد الجبار بن العلاء؛ قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به، عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم، وألفاظهم متقاربة.
- ٣٣٧٢. وفي رواية محمد بن منصور؛ قال سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن.

أخرجه أحمد ٢/٥٥ (٥٠٤٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، المعنى، قالا: حدثنا شعبة، قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم (قال حجاج: من بني أمية) قال: سمعت عبد الرحمن بن علي (قال حجاج: الأموي) قال: سمعت ابن عمر، ورأى رجلا يعبث في صلاته، فقال ابن عمر:

٣٣٧٣. «لا تعبث في صلاتك، واصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال محمد: فوضع ابن عمر فخذه اليمني على اليسرى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمني، وقال بإصبعه».

٣٣٧٤. سماه شعبة: «عبد الرحمن بن على» (٢).

٠٣٣٧٥ \_\_\_\_\_

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «لا يشهد»، وجاء على الصواب في رواية سفيان عند الحميدي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٧/١٤

(٢) أطراف المسند (٢٠٤).

٣٣٧٦. وأخرجه أبو عوانة (٢٠١١) من طريق أبي عتاب، ووهب بن جرير، كلاهما عن شعبة.

٣٣٧٧. قال أبو عوانة: وقالا عن شعبة: «عبد الرحمن بن على» وهو غلط.." (١)

٣٣٧٨. "عَلَيْكُ وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٣٩) قال: أخبرنا مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن رجل، قال: رآني ابن عمر (١)، وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نماني، وقال:

٣٣٧٩. «اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، كان إذا جلس في الصلاة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وأشار بإصبعه التي تلي الإبحام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى».

۳۳۸۰. لم يسم الرجل.

أخرجه أحمد ٢٠/٢ (٤٥٧٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى، فقال:

٣٣٨١. «لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحركه هكذا».

٣٣٨٢. قال أبو عبد الله (٢): يعني مسحة (٣).

غَلِيَكُولَا ابن علية، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٣٣) قال: حدثنا ابن علية، عن الوليد بن أبي هاشم، عن مسلم بن أبي مريم، قال: وأى ابن عمر رجلا يقلب الحصى في الصلاة، فقال: لا تقلب الحصاة في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان.

|   |   |   |   |   |   |   |   |  | ٣ | ٣ | ٨ | ۲, | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|---|
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |   |   | • |    |   |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ ٢٣٥/١

- (١) تصحف في المطبوع إلى: «رآني عمر».
  - (٢) هو أحمد بن حنبل.
- (٣) المسند الجامع (٧٣١٧)، وأطراف المسند (٤٤٤٢).." (١)

٣٣٨٤. "٣٣٦٦" عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛

٣٣٨٥. «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد، فبدأ فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب» (١).

- وفي رواية: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم عيد، فصلى بغير أذان ولا إقامة» (٢).

٣٣٨٦. أخرجه أحمد ١٠٨/٢ (٥٨٧١) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «عبد الله بن أجمد» ١٠٨/٢ (٥٨٧١) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي (٣). و «النسائي» في «الكبرى» (١٧٧٥) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة.

٣٣٨٧. ثلاثتهم (علي بن عبد الله، ومحمد بن أبي بكر، والحسن بن قزعة) عن أبي محصن حصين بن نمير، عن الفضل بن عطية، قال: حدثنا سالم بن عبد الله، فذكره (٤).

.....

- (١) اللفظ لأحمد (١٧٨٥).
  - (٢) اللفظ للنسائي.
- (٣) هذا الطريق من زيادات عبد الله بن أحمد على «المسند»، وتصحف في طبعتي عالم الكتب، والرسالة، وورد على أنه من رواية الإمام أحمد، ومحمد بن أبي بكر المقدمي هو شيخ عبد الله بن أحمد، وليس شيخا لأبيه، وهو على الصواب في طبعة المكنز (٩٧٨).
- (٤) المسند الجامع (٧٣٨٥)، وتحفة الأشراف (٦٧٨٩)، وأطراف المسند (٤١٦٠).

٣٣٨٩. والحديث؛ أخرجه البزار (٦١٠٤)، والطبراني (١٣٢٤٢).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ ٢٣٦/١٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٢/١٤

- ٣٣٩٠. ". فوائد:
- ٣٣٩١. . قال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن أبي خالد، ومالك بن مغول، واختلف عن إسماعيل؛
  - ٣٣٩٢. فقال شعبة: عن إسماعيل، عن حكيم (١) الحذاء، عن ابن عمر.
    - ٣٣٩٣. وقيل: عنه، عن حكيم الحذاء.
  - ٣٣٩٤. وغير شعبة يقول: عن أبي حنظلة، وهو أصح. «العلل» (٣١٣٨).
    - .٣٣٩٥
    - (١) <mark>تصحف</mark> في المطبوع إلى: «حكم».." <sup>(١)</sup>
- ٣٣٩٦. "٣٩٦- عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٣٣٩٧. «رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا» (١) (٢).
- ٣٣٩٨. أخرجه أحمد ١١٧/٢ (٥٩٨٠). وأبو داود (١٢٧١) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، و«الترمذي» (٤٣٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى، ومحمود بن غيلان، وأحمد بن إبراهيم، وغير واحد. و«أبو يعلى» (٥٧٤٨) قال: حدثنا أبو عبد الله النكري.
  - .٣٣٩٩
  - (١) اللفظ لأبي داود.
- (٢) تصحف متنه في المطبوع من «مسند أبي يعلى» إلى: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى قبل العصر أربعا»، ولا يستقيم السياق.
- ٠٠٤٠٠. والحديث؛ أخرجه ابن عدي، في «الكامل» ٤٨٤/٧، من طريق أبي يعلى، ومتنه عنده: «رحم الله من صلى قبل العصر أربعا».
- ٣٤٠١. وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي أبي عبد الله النكري، ولفظه: «رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا».." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٧/١٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ / ٥١/١

٣٤٠٢. "و «النسائي» ٣٢٧/٢ قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن حبيب. وفي «الكبرى» (٤٣٨ و٤٧٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، عن أبيه. و «أبو يعلى» (٢١٨٥) قال: حدثنا غسان بن الربيع، عن ثابت، عن التيمي (١). وفي (٣٦٢٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي. و «ابن خزيمة (٢٠٧١) قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو (ح) وحدثنا المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو. و «ابن حبان» (٢٦٢٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار. الحسن بن سفيان، قال: حدثنا بشر بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار، وليث بن أبي سليم، وسليمان

٣٤٠٤. ليس فيه طاووس.

التيمي) عن طاووس، فذكره (٢).

.٣٤٠٥

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «ثابت التيمي»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٦١٨).

٣٤٠٦. . وثابت؛ هو ابن يزيد الأحول، والتيمي؛ هو سليمان بن طرخان.

٣٤٠٧. (٢) المسند الجامع (٧٤١٨)، وتحفة الأشراف (٧٠٩٩)، وأطراف المسند (٤٣١٣).

٣٤٠٨. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٤٦١)، والبيهقي ٢٢/٣.." (١)

٣٤٠٩. "ـ فوائد:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ ٣٧٢/١

- ٣٤١٠. . قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث: «وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. » إنما هو عن الزهري، مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة كأنه وهم. «معجم الطبراني الكبير» (١٣١٣٣).
- ٣٤١١. وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن حديث حجاج: قرأت على ابن جريج قال: حدثني زياد، أن ابن شهاب حدثه، قال: حدثني سالم، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمامها، من كلام من هو؟ فقال: هذا من كلام الزهري. «سؤالاته» (٢٠٣٥).
- ٣٤١٢. وقال الترمذي: سألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (٢٤٧).
  - ٣٤١٣. . وقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
- ٣٤١٤. فرواه ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة.
  - ٥ ٣٤١٥. وكذلك حدث به شعبة، عن ابن عيينة.
- ٣٤١٦. ورواه همام بن يحيى، عن ابن عيينة، ومنصور، وبكر بن وائل، وزياد بن سعد، عن الزهري كذلك أيضا.
- ٣٤١٧. وكذلك روي عن زيد بن أبي أنيسة، وعن أخيه يحيى بن أبي أنيسة، وعن صمصوم (١)، أخي الزبيدي، وعن محمد السقاء، وحبيب بن علي، وعمر بن قيس، سندل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة.

<sup>.</sup>٣٤١٨

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «وعن منصور»، وهو على الصواب في «الثقات» لابن حبان ٦/ ٤٧٨، وقد أخرج هذا الحديث من طريقه، وكذلك ورد في «الأسامي والكني» لأبي أحمد الحاكم (٥٢١)،

و «الإرشاد» للخليلي ١/ ٤٥٤، و «تهذيب الكمال» ٣٣/ ١٥١، و «المقتنى في سرد الكني» (٧٦٠).. " (١)

٣٤١٩. "وفي حديث زيد بن أبي أنيسة، وأخيه يحبى: «وعثمان».

٣٤٢٠. سئل عن حبيب هذا؟ فقال: شيخ، يروي عنه سليمان بن سلام المدائني، مجهول.

٣٤٢١. ورواه ابن جريج، واختلف عنه؛

٣٤٢٢. فرواه هشام بن يوسف، وابن علية، ومسلم بن خالد، وعلي بن عاصم، وجعفر بن عون، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٣٤٢٣. ورواه عبد الرزاق، ومحمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان أبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمامها.

٣٤٢٤. فدل على أن حديث ابن عمر موقوف، وأن الثاني من كلام الزهري.

٣٤٢٥. ورواه حجاج بن محمد، واختلف عنه؟

٣٤٢٦. فروى جعفر بن محمد بن مخلد الخفاف بأنطاكية، وأحمد بن صالح، جميعا، عن حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر.

٣٤٢٧. ويقال: إن الحجاج إنما حدث بهذا من حفظه كذلك، وحدث به من كتابه خلاف هذا.

٣٤٢٨. فرواه أحمد بن حنبل، ويوسف بن سعد بن مسلم، عن حجاج بهذا الإسناد، عن ابن عمر؛ أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يمشون أمامها.

٣٤٢٩. فدل على أن المسند منه من كلام الزهري.

٣٤٣٠. وكذلك قال رباح بن زيد، عن ابن جريج.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/١٤

٣٤٣١. وكذلك رواه محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعقيل بن خالد (١)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وأن أبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يمشون أمامها.

.٣٤٣٢

(١) تصحف في المطبوع إلى: «وعقيل، وخالد».." (١)

٣٤٣٣. "- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ملبين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قالوا: يا رسول الله، يغدو (١) أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟! قال: نعم، فسطعت المجامر بالبطحاء، وقدم علي من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت، فإن معنا أهلك؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

٣٤٣٤. قال حميد: فأخبرت بذلك القوم، وطاووس جالس، فقال: هكذا الحديث (٢).

٣٤٣٥. أخرجه أحمد ٢٨/٢ (٤٨٢٢) قال: حدثنا روح، وعفان. و «أبو يعلى» (٩٦٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عفان.

٣٤٣٦. كلاهما (روح بن عبادة، وعفان بن مسلم) عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، فذكره (٣).

.٣٤٣٧

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «يعدو»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٦٦٧).

(٢) اللفظ لأبي يعلى.

(٣) المسند الجامع (٧٦٢٦)، وأطراف المسند (٤٠٥٩)، ومجمع الزوائد ٢٣٣/٣.

٣٤٣٨. والحديث؛ أخرجه ابن السماك، في «جزء حنبل» (٧).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/١٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/١٥

- ٣٤٣٩. "٣٤٧٣ عن الزبير بن عربي، قال: سأل رجل ابن عمر، رضي الله عنهما، عن استلام الحجر؟ فقال:
  - ٠٤٤٠. «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستلمه ويقبله.
- ٣٤٤١. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستلمه ويقبله» (١).
- ٣٤٤٢. أخرجه أحمد ١٥٢/٢ (٦٣٩٦) قال: حدثنا روح، وحسن بن موسى. و «البخاري» ١٥١/٢ (١٦١١) قال: حدثنا قتيبة. و «الترمذي» (١٦١١) قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» ٢٣١/٥ قال: أخبرنا قتيبة.
- ۳٤٤٣. أربعتهم (روح بن عبادة، وحسن بن موسى، ومسدد بن مسرهد، وقتيبة بن سعيد) عن حماد بن زيد، عن الزبير بن عربي  $(\Upsilon)$ ، فذكره  $(\Upsilon)$ .
  - ٣٤٤٤. . قال الترمذي: هذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد.
- ٥٤٤٥. والزبير بن عدي، كوفي، سمع من أنس بن مالك، وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري، وغير واحد من الأئمة.
- ٣٤٤٦. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.
  - .٣٤٤٧
  - (١) اللفظ للبخاري.
- (۲) تصحف في المطبوع من «سنن النسائي» إلى: «الزبير بن عدي»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» (٦٧١٩)، و«تهذيب الكمال» ٣١٨/٩.
- (٣) المسند الجامع (٧٥٥٢)، وتحفة الأشراف (٦٧١٩)، وأطراف المسند (٢١٠٩).
- ٣٤٤٨. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩٧٦)، والطبراني (٩٥٠١)، والبيهقي ٥/٤٠٠." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٣/١٥

- ٣٤٤٩. "وفي (١٩٢٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة (ح) وحدثنا مخلد بن خالد، المعنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر. و «النسائي» ١٦/٢، وفي «الكبرى» خلد بن خالد، المعنى، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع. وفي ٥/٠٢٠، وفي «الكبرى» (٤٠١٦) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. و «أبو يعلى» (٤٣٩٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع.
- ٣٤٥. سبعتهم (وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، وحماد بن خالد، وعبيد الله بن عبد المجيد، وآدم ابن أبي إياس، وشبابة بن سوار، وعثمان بن عمر) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن ابن شهاب الزهري (١)، عن سالم بن عبد الله، فذكره (٢).
- ٣٤٥١. . صرح ابن أبي ذئب بالسماع، في رواية عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد القطان، عنه.

- (۱) تصحف في الطبعات الثلاث، لمصنف ابن أبي شيبة: دار القبلة، والرشد (۱۷٤)، والفاروق (۲۲۲،۱۰)، إلى: «عن ابن أبي ذئب، عن إبراهيم».
- ٣٤٥٣. . ومصادر التخريج المذكورة تثبت أنه من رواية ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، به.
- ٣٤٥٤. (٢) المسند الجامع (٧٥٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٩٢٣)، وأطراف المسند (٤١٨٢).
- ٣٤٥٥. والحديث؛ أخرجه البيهقي ١/٠٠١ و٢٠٠٧ و٥/١٢، والبغوي (١٩٣٨).." (١)
  - ٣٤٥٦. "٣٢١٣- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال:
- ٣٤٥٧. «أهدى عمر بن الخطاب بختية، أعطي بها ثلاث مئة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أهديت بختية لي، أعطيت بها ثلاث مئة دينار، فأنحرها، أو أشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، ولكن انحرها إياها» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٤/١٥

- ٣٤٥٨. أخرجه أحمد ٢/٥٥١ (٦٣٢٥). وأبو داود (١٧٥٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. و «ابن خزيمة» (٢٩١١) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحارث البغدادي (٢).
- 9 ٣٤٥٩. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد النفيلي، وأحمد بن أبي الحارث) عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، فذكره (٣).
  - ٣٤٦٠. . في رواية ابن خزيمة: «عن شهم بن الجارود».
- ٣٤٦١. . قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه، فقال بعضهم: جهم بن الجارود، وقال بعضهم: شهم.
- ٣٤٦٢. . وقال أبو داود: أبو عبد الرحيم؛ خالد بن أبي يزيد (٤)، خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد.
  - ٣٤٦٣. . قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها.
    - .٣٤٦٤
    - (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) في النسخة الخطية (٢٨٦/ب) وطبعة الميمان: «أحمد بن أبي الحرب البغدادي»، والمثبت عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (٩٥٠٨)، إذ نقله عن هذا الموضع، وطبعتي الأعظمي الثالثة، واللحام.
- ٣٤٦٥. وكلمة «الحارث» تكتب في عامة النسخ الخطية بدون مد، وبدون نقاط، وبالتالي يمكن أن تتصحف إلى: «الحرب».
  - ٣٤٦٦. وهو أبو جعفر، أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث، البزاز، البغدادي.
- ٣٤٦٧. وقد ترجم له أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكني» (١٠٦٦)، والخطيب، في «تاريخ بغداد» ٣١٦/٦.
- ٣٤٦٨. وقد أخرج لأحمد بن أبي الحارث البغدادي: الخلال في «السنة» (١٧٢٢)، وأبو عوانة في «مسنده» (٧٦٠٣)، وأبو نعيم الأصفهاني، في «تاريخ أصفهان» (٢١٦٤).
- ٣٤٦٩. (٣) المسند الجامع (٧٦٠٩)، وتحفة الأشراف (٦٧٤٨)، وأطراف المسند (٤١٢٧).

- ٣٤٧٠. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢٤١/٥ و ٩/٢٨٨.
- ٣٤٧١. (٤) قال ابن منجویه: خالد بن أبي یزید، ویقال: ابن یزید، أبو عبد الرحیم. «رجال صحیح مسلم» ١/١٨٧.. "(١)
  - ٣٤٧٢. ". فوائد:
- ٣٤٧٣. . قال أحمد بن حنبل: عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٦٥).
  - ٣٤٧٤. . قال الدارقطني: يرويه ليث بن أبي سليم، واختلف عنه؛
  - ٣٤٧٥. فرواه عبد الرحمن بن سليم بن أبي الحارث، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة.
- ٣٤٧٦. وخالفه المحاربي (١)، رواه عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر، والله أعلم. «العلل» (٣٨٧٣).
  - .٣٤٧٧
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «البخاري»، والبخاري لا صلة له بالرواية عن الليث، وذكر المزي في الرواة عن الليث بن أبي سليم: عبد الرحمن بن محمد المحاربي. «تمذيب الكمال» ٢٤/ ٢٨١.." (٢)
  - ٣٤٧٨. "٣٢٦٧- عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر؟
- ٣٤٧٩. «عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة» (١).
- ۳٤٨٠. أخرجه أحمد ٢٥/٢ (٥٥٧١). وابن ماجة (١٩٣٣) قال: حدثنا محمد بن بشار. و«النسائي» ٢/٨٦، وفي «الكبرى» (٥٥٧٧) قال: أخبرنا عمرو بن علي.
- ٣٤٨١. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، وعمرو بن علي) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين (٢) يحدث، عن سالم بن عبد الله، يعنى ابن عمر، عن سعيد بن المسيب، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٠/١٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٢/١٥

عَلِيَتُ وأخرجه عبد الرزاق (١١٢٥). وابن أبي شيبة (١٧٢١٥) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» ٢٥/٢ (٢٧٧٤) قال: حدثنا وكيع. وفي ٢٥/٢ (٤٧٧٧) ولا حدثنا وكيع. وفي ٢٥/٢ (٤٧٧٧) و ٢٥/٢ (٢٧٨٥) قال: حدثناه أبو أحمد، يعني الزبيري. وفي ٢/٢٦ (٢٧٧٥) قال: حدثنا عبد الرحمن. و«النسائي» ٢/٢٦ (٢٧٧٥) قال: وفي «الكبرى» (٢٨٥٥) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع.

\_\_\_\_\_. ም ፥ ለ ፕ

- (۲) تصحف في المطبوع إلى: «سلم بن زرير»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» للنسائي (٥٥٧٧)، و«تحفة الأشراف» (٧٠٨٣)، وسلم بن زرير لم يرو عن سالم، ولم يرو عنه علقمة، في الكتب الستة. «تهذيب الكمال» ٢٢٢/١١.
- (٣) المسند الجامع (٧٧١١)، وتحفة الأشراف (٧٠٨٣)، وأطراف المسند (٣٠٠٠).

٣٤٨٣. والحديث؛ أخرجه الطبري ٤/٧٣/، والبيهقي ٧/٥٧٥.." (١)

٣٤٨٤. ". في رواية مالك، وأيوب: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال»، وفي باقي الروايات: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر».

٣٤٨٥. . قال أبو داود (٣٤٣٤): حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

٣٤٨٦. وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بقصة النخل.

٣٤٨٧. قال أبو داود: واختلف سالم (١)، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها.

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي ٦/٨٤٠.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/٠٠٥

وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (٩٦٦ و ١٦٦٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قضى عمر، في العبد يباع وله مال، فإن ماله لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ماله. «موقوف».

عَلَيْتُ اللهِ وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٢) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، قال: قال نافع: ما هو إلا: عن عمر، في شأن العبد.

وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (٤٩٦٩ و ١٦٦٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن عون، عن نافع؛ أن عمر قضى في مال العبد لسيده، إلا أن يشترط المشتري، «موقوف» وليس فيه: «ابن عمر».

غَلِيَتُهُ وأخرجه البخاري ٣/٨٧ (٣٠٣) قال: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام (٢)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر، أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت، لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث.

٣٤٨٨. «منقطع» من قول نافع (٣).

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع من طبعتي الرسالة ودار القبلة إلى: «الزهري»، وسياق الكلام يدل على ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال المزي: هشام هذا، هو ابن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص، القرشي، المخزومي. «تحفة الأشراف».

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف (١٩٤٩٩).

. ٣٤٩. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٩٨٠.. " (١)

٣٤٩١. "قال البخاري: تابعه محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم (١). و «مسلم» ٧٠/٥ (٤٢١٣) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى العنزي، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله. وفي (٤٢١٤) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثني زهير بن قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثني زهير بن عال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، يعني ابن بيو (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا هشام، يعني ابن سعد. و «ابن ماجة» (٩٩٩٦) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر. وفي (٢٠٢٢) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا يحي بن سعيد، عن عبيد الله. و «الترمذي» (٩٧٤) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (٢١٨٢) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا عبيد الله بن غير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (٢١٢) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن أبوب.

.٣٤٩٢

(١) تحفة الأشراف (٧٣٦١).

٣٤٩٣. قال ابن حجر: رواية محمد بن مسلم هذه، أخرجها الدارقطني، في «الأفراد» من طريقه، وقال: تفرد به عمران بن أبان، يعنى الواسطى، عن محمد بن مسلم.

٣٤٩٤. قال ابن حجر: وعمران أخرج له النسائي، وضعفه، وقال ابن عدي: له غرائب عن محمد بن مسلم، ولا أعلم به بأسا، ولفظه عند الدارقطني: «لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده». «فتح الباري» ٥٨/٥، وانظر «تغليق التعليق» ٢١٦/٣ ..

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ ١/٦٠٣

- ٣٤٩٥. (٢) تصحف في بعض النسخ المطبوعة إلى: «روح بن عوف»، ولا يوجد في رواة ابن ماجة، ولا في رجال الكتب الستة، ولا في رجال الحديث عامة، من اسمه: «روح بن عوف»، وهو على الصواب في طبعات دار الجيل، والرسالة والصديق.
- ٣٤٩٦. . ولم يرد هذا الطريق في النسخ الخطية لسنن ابن ماجة، وكذلك لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف».." (١)
  - ٣٤٩٧. " فوائد:
  - ٣٤٩٨. . قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه سعد بن عبيدة، واختلف عنه؟
- ٣٤٩٩. فرواه محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن عمر.
- .٣٥٠٠ وخالفه الثوري، وعبد الله بن داود (١)، الخريبي، فروياه عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، أنه سمع من ابن عمر.
  - ٣٥٠١. ورواه منصور بن المعتمر، واختلف عنه؛
- ٣٥٠٢. فرواه شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندي، عن ابن عمر.
- ٣٥٠٣. وخالفه الثوري، ويزيد بن عطاء، فروياه عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.
- ٣٥٠٤. وقيل: عن الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، وجابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.
  - .40.0
  - (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عبد الرحمن بن داود».." <sup>(۲)</sup>
- ٣٥٠٦. "٣٥٠٩- عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أنه سمع جده عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٣٥٠٧. «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ / ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ / ٣٧٦

- وفي رواية: «لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» (٢).

٣٥٠٨. أخرجه مالك (٢٦٧١) (٣). والحميدي (٢٤٨) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٤٩٢٤) قال: حدثنا ابن عيينة. و «أحمد» ٢/٨ (٢٥٣٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ٣٣/٢ (٤٨٨٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/٢٦ (٤٨٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا وكيع، قال: أخبرنا أبو قال: سمعت مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر. و «الدارمي» (٢١٦١) قال: أخبرنا أبو محمد الحنفي (٤)، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٦١) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن ابن عينة. و «مسلم» ٢/٩٠١ (٣١٣٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، واللفظ لابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان.

.40.9

<sup>(</sup>١) اللفظ للحميدي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٣) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (١٩٣١)، وسويد بن سعيد (٧٠٠)، وابن القاسم (٦٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٢١٥).

<sup>(</sup>٤) تصحف في طبعة دار المغني إلى: «أخبرنا أبو علي الحنفي»، وفي النسخة المغربية الخطية العتيقة المتقنة، الورقة (١٧٦ أ)، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (١٦٦ ب)، وطبعة دار البشائر: «أخبرنا أبو محمد الحنفي».

- ٣٥١. . قال ابن حجر: حديث: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ... الحديث، «الدارمي» في الأطعمة؛ أخبرنا أبو محمد الحنفي، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عنه، به. «إتحاف المهرة» ٩/ ٤١٠ (١١٥٦٤).." (١)
  - ٣٥١١. "٧٤٥٤" عن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول:
  - ٣٥١٢. «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم، والمزفت».
    - ٣٥١٣. قال شعبة: وأراه قال: والنقير (١).
- ٢٥١٥. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة. و «أحمد» ٢/٢٤ (٥٢٠٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي ٢/٨٥ (٢٢٤) قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٢/٦٩ (٢٤١٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢٤٢٥) قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الشيباني. و «النسائي» ٨/٣٠، وفي «الكبرى» (٢٤١٥ و ٢٩٦٦) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة (٢). و «أبو يعلى» (١٢٥٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة.
- ٥١٥٥. كلاهما (شعبة بن الحجاج، وأبو إسحاق الشيباني) عن محارب بن دثار، فذكره (٣).
- ٣٥١٦. . في رواية أحمد: قال شعبة: سمعته غير مرة، قال حجاج، وقال أشك في «النقير» قال حجاج، في حديثه: مرات.
  - ٣٥١٧. . وفي رواية مسلم؛ قال شعبة: «سمعته غير مرة».
    - .٣٥١٨
    - (١) اللفظ لأحمد (٢٢٤).
- (۲) قوله: «شعبة، عن محارب»، تصحف في «المجتبي» إلى: «سعيد بن محارب»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى».
- (٣) المسند الجامع (٧٨٨٩)، وتحفة الأشراف (٧٤١٠)، وأطراف المسند (٣٤١٤).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/٤٣٧

- ٣٥١٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٤٦)، وأبو عوانة (٨٠٥٠: ٨٠٥٨).." (١)
  - ٣٥٢٠. "٣٥٦- عن جبلة بن سحيم، عن عبد الله بن عمر، قال:
    - ٣٥٢١. «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحنتمة».
      - ٣٥٢٢. قيل: وما الحنتمة؟ قال: الجرة، يعني النبيذ (١).
- ٣٥٢٣. أخرجه أحمد ٢٧/٢ (٤٨٠٩) قال: حدثنا يزيد. وفي ٢/٢٤ (٥٠١٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبحز. و «مسلم» ٢/٧٩ (٤٤٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهز. و «النسائي» ٣٠٣٨، وفي «الكبرى» (٥١٠٧) قال: أخبرنا علي بن الحسين، قال: حدثنا أمية.
- ٣٥٢٤. أربعتهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، وبهز بن أسد، وأمية بن خالد) عن شعبة بن الحجاج، عن جبلة (٢) بن سحيم، فذكره (٣).

- (١) اللفظ لأحمد (٤٨٠٩).
- (٢) تصحف في «المجتبى» إلى: «خالد»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى».
- (٣) المسند الجامع (٧٨٨٧)، وتحفة الأشراف (٦٦٧٠)، وأطراف المسند
   (٣) المسند الجامع (٤٠٧٢).
- ٣٥٢٠. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠١٩)، وأبو عوانة (٨٠٣١)، والطبراني (١٣٧٢).." <sup>(٢)</sup>
  - ٣٥٢٧. "٧٤٦٠" عن نافع، عن عبد الله بن عمر؟
- ٣٥٢٨. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني، أتي بفضيخ، في مسجد الفضيخ، فشربه، فلذلك سمى» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٠١/١٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٠٣/١٥

- لفظ أبي يعلى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بجر فضيخ ينش (٢)، وهو في مسجد الفضيخ، فشربه، فلذلك سمي مسجد الفضيخ».
  - ٣٥٢٩. أخرجه أحمد ١٠٦/٢ (٥٨٤٤). وأبو يعلى (٥٧٣٣) قال: حدثنا زهير.
- .٣٥٣٠. كلاهما (أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، فذكره (٣).

- (١) اللفظ لأحمد.
- (۲) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «فضيخ بسر»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٧٣٣)، و«مجمع الزوائد» ٢١/٢.
- ٣٥٣٢. وفي «النهاية» ٥٦/٥: في حديث النبيذ «إذا نش فلا تشرب»، أي إذا غلى، يقال: نشت الخمر، تنش نشيشا.
- ٣٥٣٣. (٣) المسند الجامع (٧٨٩٤)، وأطراف المسند (٤٧٢٢)، ومجمع الزوائد ٢١/٢ و ٢٠٢٨، والمقصد العلى (٢٢٧)، وإتحاف الخيرة المهرة (٩٦٧).." (١)
- ٣٥٣٤. "٧٤٦٧- عن أسيد بن عبد الرحمن، ابن أخي عبد الحميد، وهو ابن سودة بنت عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، قال:
- ٣٥٣٥. «لبست ثوبا جديدا (١)، فأتيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند حجرة حفصة، في ليلة مظلمة، فسمع قعقعة الثوب، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر، قال: ارفع ثوبك، إن الذي يجر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه، قال: وكان إزاري تلك الليلة إلى نصف ساقى».
- ٣٥٣٦. أخرجه أبو يعلى (٥٧٢٢) قال: حدثنا أبو همام، الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس (٢) السكوني، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن رياح

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٠٧/١٥

بن عبيدة، عن أسيد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الحميد ( $^{\circ}$ )، وهو ابن سودة بنت عبد الرحمن ( $^{\circ}$ )، فذكره ( $^{\circ}$ ).

- (۱) تحرف في المطبوع إلى: «حريرا»، وهو على الصواب في «تاريخ دمشق» ۲۰۹/۱۸، و «مجمع الزوائد» ۱۲۳/۵، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٤٠٣٧).
- (٢) تحرف في المطبوع إلى: «بن بشر»، وهو على الصواب في «تاريخ دمشق»، و «تهذيب الكمال» ٢٢/٣١.
- (٣) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عبد المجيد»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٦٩٦)، و«تاريخ دمشق»، و«تمذيب الكمال».
- (٤) كذا رواه أبو يعلى، ونقله ابن عساكر عن «مسند أبي يعلى»، في «تاريخ دمشق» هكذا، وقال: كذا في هذه وهو أخو عبد الحميد، والصواب سودة بنت عبد الله.
- ٣٥٣٨. . وفي «الجرح والتعديل» ٣١٦/٢: أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أخو عبد الحميد، وهو ابن سودة بنت عبد الله بن عمر.
- ٣٥٣٩. (٥) مجمع الزوائد ١٢٣/٥، والمقصد العلي (١٥٦٩)، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٠٣٧).. (٤٠٣٧).. (٤٠٣٧)
- ٠٤٥٢. "٧٤٧٢ عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- ٣٥٤١. «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤/١٦

٣٥٤٢. أخرجه أحمد ٢/٢٦ (٣٤٨٥) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. و «البخاري» ٤/١٧٧ (٣٤٨٥) قال: حدثنا بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله (٢)، قال: أخبرنا يونس. قال البخاري: تابعه عبد الرحمن بن خالد، عن الزهري. وفي ١٤١٧ (٥٧٩٠) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد. قال البخاري: تابعه يونس، عن الزهري، ولم يرفعه شعيب، حدثني عبد الرحمن بن خالد. قال البخاري: تابعه يونس، عن الزهري، ولم يرفعه شعيب، عن الزهري (٣). و «النسائي» ٨/٢٠٦، وفي «الكبرى» (٨٩٥٩) قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

٣٥٤٣. كلاهما (يونس بن يزيد، وعبد الرحمن بن خالد) عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم، فذكره (٤).

.٣0 ٤ ٤

٥٥٥٥. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٨٥٧١).."(١)

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٣٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) تصحف في اليونينية إلى: «عبيد الله»، وقال ابن حجر: عبد الله، هو ابن المبارك «فتح الباري» ٢/٤٢٥، وقال القسطلاني: كذا في اليونينية، وفي الفرع، لكنه مصلح فيه وفي غيرهما، وعليه الشراح: «عبد الله»، وهو ابن المبارك المروزي. «إرشاد الساري» ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٣) وصله الإسماعيلي، قال: حدثنا الهسنجاني، قال: حدثنا محمد بن مسلم (ح) وأخبرنا القاسم، قال: حدثنا ابن زنجويه، قالا: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر، قال: بينما امرؤ جر إزاره مسبلا من الخيلاء، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. «تغليق التعليق» ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٧٩٠٩)، وتحفة الأشراف (٨٥٨ و١٨٦٨ و٢٨٦٨) و ٢٩٩٨)، وأطراف المسند (٤١٨٤).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩/١٦

- ٣٥٤٦. "٧٥٣٦- عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
  - ٣٥٤٧. «كل دابة من دواب البر والبحر، ليس له دم يتفصد، فليست له ذكاة».
- ٣٥٤٨. أخرجه أبو يعلى (٥٦٤٦) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي هاشم الأبلى (١)، عن زيد بن أسلم، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عن أبي هشام الأيلي»، وأثبتناه عن «المعجم الكبير» للطبراني، و«العلل» للدارقطني ١٥٧/١٣، و«المطالب العالية».
- (٢) مجمع الزوائد ٤/٥٥، والمقصد العلي (٦٣٥)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٣٦٧). والمطالب العالية (٢٣٦٧).
  - . ٣٥٥. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٣٣٣).." (١)
  - ٣٥٥١. "٧٥٨١ عن زياد بن مخراق، عن عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما، قال:
- ٣٥٥٢. «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، قال: تساندا وتطاوعا، وبشرا ولا تنفرا».
- ٣٥٥٣. وقال: فقدما اليمن، فخطب الناس معاذ، فحضهم على الإسلام، وأمرهم بالتفقه في القرآن (١)، وقال: إذا فعلتم ذلك فاسألوني، أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا، فقالوا لمعاذ: قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا أن نسألك، فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار، فقال لهم معاذ: إذا ذكر الرجل بخير، فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر، فهو من أهل النار.
- ٣٥٥٤. أخرجه الدارمي (٢٣٣) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن أبي خليفة، قال: سمعت زياد بن مخراق، ذكر عن عبد الله بن عمر، فذكره (٢).

|       | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
|-------|---|---|---|---|
| <br>• | 1 | _ | • | _ |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠١/١٦

- (١) تصحف في المطبوع إلى: «بالتفقه والقرآن»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٢٦٨أ)، وطبعة دار المغني (٢٢٨).
  - (۲) مجمع الزوائد ١٦٥/١.
  - ٣٥٥٦. والحديث؛ أخرجه البزار (٦١٦٩)، والطبراني، في «الأوسط» (٧٤١٦).." (١)
- ٣٥٥٧. "٧٥٨٧- عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
  - ٣٥٥٨. «من قاد أعمى أربعين خطوة، وجبت له الجنة».
- ٣٥٥٩. أخرجه أبو يعلى (٥٦١٣) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سلم بن سالم (١)، عن على بن عروة، عن محمد بن المنكدر، فذكره (٢).
  - .٣٥٦.
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «سالم بن سالم»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۸۸۷)، و «المعجم الكبير» للطبراني (۱۳۳۲)، و «الكامل» لابن عدي ۲/۲۵۳، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم ۱۵۸/۳، و «شعب الإيمان» للبيهقي (۲۲۲۲)، وإتحاف الخيرة المهرة (۵۱۳۳)، والمطالب العالية (۲۲۱۷).
- (٢) مجمع الزوائد ١٣٨/٣، والمقصد العلي (١٠٣٣)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٦١٧). والمطالب العالية (٢٦١٧).
- ٣٥٦١. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٣٢٢)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٧٢١٩) و ٧٢٢).." (٢)
- ٣٥٦٢. ". في رواية عبد الرحمن، عن سفيان، قال: وقال مرة: نهشل، عن قزعة، أو عن أبي غالب.
- ٣٥٦٣. وفي رواية عبد الله بن المبارك، عن سفيان، قال: أخبرني نمشل بن مجمع، وكان مرضيا.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٥/١٦

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٩/١٦

غَلِيَكُلُولِ أخرجه عبد بن حميد (٨٥٥) قال: حدثنا قبيصة. و«النسائي» في «الكبرى» (١٠٢٧٦) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق (١).

٣٥٦٤. كلاهما (قبيصة بن عقبة، وإسحاق الأزرق) عن سفيان، عن نمشل الضبي، عن أبي غالب، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٦٥. «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله، عز وجل، إذا استودع شيئا حفظه» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي غالب، قال: شيعت أنا وقزعة ابن عمر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا؛ أن لقمان الحكيم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكم، وخواتيم أعمالكم» (٣).

.٣٥٦٦

(۱) تصحف في المطبوع: إلى «إسحاق بن الأزرق»، وأثبتناه عن «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي ٥٢٣/٣، و«تحفة الأشراف» (٨٥٨٩)، و«تمذيب الكمال» ٢/٦٩، و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤٣٠٥).

٣٥٦٧. وهو: إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي، أبو محمد، المعروف بالأزرق.

٣٥٦٨. (٢) اللفظ لعبد بن حميد.

٣٥٦٩. (٣) اللفظ للنسائي (١٠٢٧٦).." (١)

٣٥٧٠. "ـ فوائد:

٣٥٧١. . قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه الليث بن سعد، واختلف عنه؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨٦/١٦

- ٣٥٧٢. فرواه أبو النضر، هاشم بن القاسم، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن عمر.
- ٣٥٧٣. وخالفه بقية بن الوليد، رواه عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر.
- ٣٥٧٤. ورواه أبو بدر الغبري، عن أبي الوليد، الفضل بن الجراح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
- ٣٥٧٥. والمحفوظ حديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن عمر، وهو مرسل، لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من (١) ابن عمر، ولا سمع من أحد من الصحابة، إلا من عبد الله بن جزء. «العلل» (٢٨٥٢).
  - ٢٧٥٦. \_\_\_\_\_
  - (١) تصحف في المطبوع إلى: «إلا عن».." (١)

٣٥٧٧. " فوائد:

- ٣٥٧٨. . قال الدارقطني: يرويه أبو الضحي، عن مسروق، واختلف على الأعمش؟
- ٣٥٧٩. فرواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود.
  - .٣٥٨٠ واختلف عن شريك؛
- ٣٥٨١. فرواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر.
- ٣٥٨٢. وخالفه إسحاق بن محمد العرزمي (١)، ورواه عن شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن ابن عمر.
- ٣٥٨٣. ورواه أبو معاوية، وغيره، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق مرسلا، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨٣/١٦

- ٣٥٨٤. ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. «العلل» (٨٥١).
  - ٣٥٨٥. . وقال أيضا: يرويه الأعمش، واختلف عنه؛
    - ٣٥٨٦. فرواه شريك، عن الأعمش، واختلف عنه؟
- ٣٥٨٧. فرواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك، عن الأعمش، عن مسلم، أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٣٥٨٨. وخالفه إسحاق بن محمد العرزمي، رواه عن شريك، عن الأعمش، عن مسلم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر: مسروقا.
- ٣٥٨٩. وخالفه يحيى الحماني، فرواه عن شريك، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود.
  - .٣٥٩.
  - (١) تصحف في المطبوع إلى: «العزرمي».." (١)

٣٥٩١. ". فوائد:

- ٣٥٩٢. . قال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري شيئا. «تاريخه» (٢٣٧٧ و٢٠٨٤).
- ٣٥٩٣. . وقال أبو حاتم وأبو زرعة، الرازيان: حجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري شيئا. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٦٣).
  - ٣٥٩٤. . وقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
  - ٥٩٥٥. فرواه يونس، عن الزهري، عن حمزة، عن أبيه، مرفوعا (١).
  - ٣٥٩٦. ورواه الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هنيدة، عن ابن عمر.
    - ٣٥٩٧. والصواب قول يونس بن يزيد. «العلل» (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٦/١٦

- (۱) تصحف في النسخة الخطية، إلى: «موقوفا»، وهو تصحيف لا ريب، لا يتوافق مع بداية السؤال، والحديث؛ أخرجه أحمد ۲/ ٤٠ (٤٩٨٥) و المخاري ۴/ ٥٦ (٧١٠٨)، ومسلم ٨/ والبخاري ۴/ ٥٦ (٧١٠٨)، ومسلم ٨/ ١٦٥ (٧٣٣٦)، وأبو يعلى» (٥٨١)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.." (١)
- ٣٥٩٩. ". في رواية يونس، عند البخاري ٩٣/٢: «فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضطجع، يعنى في قطيفة له، فيها رمزة، أو زمرة».
  - ٣٦٠٠. . قال البخاري عقبه: وقال شعيب في حديثه: «فرفصه رمرمة، أو زمزمة».
    - ٣٦٠١. وقال إسحاق الكلبي، وعقيل: «رمرمة».
      - ٣٦٠٢. وقال معمر: «رمزة».
    - ٣٦٠٣. . رواية أبي داود (٤٣٢٩) مختصرة على القصة الأولى.
- ٣٦٠٤. . ورواية أحمد (٦٣٦٣ و ٦٣٦٤)، والبخاري (٢٦٣٨ و٣٠٣٣) مختصرة على القصة الثانية.
- ٥٠٠٥. . ورواية عبد الرزاق «المصنف» (٢٠٨٢٠)، وأحمد (٦٣٦٥)، والبخاري (٣٣٣٧ والبخاري (٣٣٣٧) وأبو داود (٤٧٥٧)، والترمذي (٢٢٣٥) مختصرة على القصة الثالثة.
  - ٣٦٠٦. . قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٨١٩). وأحمد ٢٩/٢ (٦٣٦٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أو عن غير واحد (١)، قال: قال ابن عمر:

٣٦٠٧. «انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب، يأتيان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخلا النخل، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقي بجذوع النخل، وهو يختل ابن صياد، أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/٥٨٦

فراشه، في قطيفة له فيها زمزمة، قال: فرأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتقي بجذوع النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين» (٢).

- (۱) تصحف في المطبوع، من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «عن سالم، عن غير واحد»، وهو على الصواب في «مسند أحمد» ۲۹/۲ (۲۳۲۳) إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق.
  - (٢) اللفظ لأحمد.." (١)
- ٣٦٠٩. "وفي ١٧٩/٢ (٢٦٧٩) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حسين. وفي ٢٠٦/٢ (٢٠٨٣) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة، قال: حدثنا حجاج. وفي ٢٠٦/٢ (٢٩٢٨) قال: حدثنا حسين المعلم (ح) ويزيد، قال: (٢٩٢٨) قال: حدثنا حسين. وفي ٢٥/٢ (٢٠٢١) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن أخبرنا حسين. وفي ١٩٥/٢ (٢٠٢١) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن حسين المعلم. قال، يعني عبد الوهاب: وقد سمعته منه، يعني حسينا. و «ابن ماجة» (٩٣١ و٨٣٠) قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم. و «أبو داود» (٢٥٣) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن حسين المعلم. و «الترمذي» (١٨٨٣، وفي «الشمائل» (٢٠٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن حسين المعلم.
- . ٣٦١٠ أربعتهم (مقاتل بن سليمان، وحسين المعلم، ومطر الوراق، وحجاج بن أرطاة) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (١)، فذكره (٢).
  - ٣٦١١. . قال الترمذي: هذا حديث حسن.

7177.

(۱) تصحف في المطبوع، من «مصنف» عبد الرزاق إلى: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو» بزيادة «عن»

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/٠٠٥

قبل «عبد الله بن عمرو»، وقد أخرجه ابن أبي حاتم، في «علل الحديث» (٢٥٣ و٧٥٧) من طريق مقاتل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الصواب، وقال أبو حاتم الرازي: مقاتل، هذا، هو عندي ابن سليمان.

- (۲) المسند الجامع (۸۳٦٧)، وتحفة الأشراف (۸٦٨٦ و٨٦٨٩) و مرحم الخيرة المهرة المهرة (٣٧٠٧)، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٧٠٢).
- ٣٦١٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٧٨٩٢)، والدارقطني (٢٣٠٠)، والبيهقي ٤٣١/٢)، والبغوي (٣٠٤٨).." (١)
  - ٣٦١٤. "٣٦١٦- عن عمرو بن شعيب، قال: قال عبد الله:
- ٥ ٣٦١٥. «جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيما غير مسافر، بين الظهر والعصر والمغرب».
- ٣٦١٦. فقال رجل لابن عمرو (١): لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ قال: لأن لا يحرج أمته إن جمع رجل.
  - ٣٦١٧. أخرجه عبد الرزاق (٤٤٣٧) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.
- (۱) تصحف في طبعتي المجلس العلمي، والكتب العلمية (۹ ٤٤٤) إلى: «لابن عمر»، والحديث في «الكامل» ۲/۲، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص.." (۲)
- ٣٦١٩. "٧٩٨٩- عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٣٦٢٠. «كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٠/١٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٧/١٧

- وفي رواية: «كفى للمرء من الإثم، أن يضيع من يقوت» (٢).
- وفي رواية: «عن وهب بن جابر؛ أن مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت» (٣).
- وفي رواية: «كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يعول» (٤).
- وفي رواية: «عن وهب بن جابر الخيواني (٥)، قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فقدم عليه قهرمان من الشام، وقد بقيت ليلة من رمضان، فقال له عبد الله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة، فقال عبد الله: عزمت عليك لما رجعت وتركت لهم ما يكفيهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى إثما أن يضيع الرجل من يقوت».

٣٦٢١. قال: ثم أنشأ يحدثنا قال (٦): إن الشمس إذا غربت سلمت، وسجدت، وستأذنت، واستأذنت، قال: فيؤذن لها، حتى إذا كان يوما غربت، فسلمت، وسجدت، واستأذنت، فلا يؤذن لها، فتقول: أي رب، إن المسير بعيد، وإني لا يؤذن لي، لا أبلغ، قال: فتحبس ما شاء الله، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت، قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة، ﴿لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾.

7777.

- (١) اللفظ للحميدي.
- (٢) اللفظ لأحمد (٦٨١٩).
- (٣) اللفظ لأحمد (٦٨٤٢).
- (٤) اللفظ للنسائي (٩١٣١).
- (٥) تصحف في طبعتي المجلس العلمي، والكتب العلمية (٢٠٩٧٥)، إلى: «الحيواني»، بالحاء، قال ابن حجر: وهب بن جابر الخيواني، بفتح الخاء المعجمة، وسكون التحتانية، الهمداني، الكوفي. «تقريب التهذيب».
  - (٦) القائل، من هنا حتى آخره، هو عبد الله بن عمرو.." (١)
- ٣٦٢٣. "وفي (٢٧٣٢) قال: حدثنا الحسن الزعفراني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا رجاء أبو يحيى. و «ابن حبان» (٣٧١٠) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام، بالبصرة، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا رجاء بن صبيح الحرشي.
- ٣٦٢٤. كلاهما (رجاء بن صبيح أبو يحيى، وابن شهاب الزهري) عن مسافع بن شيبة الحجبي، فذكره (١).
- ٣٦٢٥. في رواية يونس، عند أحمد؛ قال: «حدثنا رجاء بن يحيي»، قال أحمد: كذا قال يونس: «رجاء بن يحيي»، وقال عفان: «رجاء أبو يحيي».
- ٣٦٢٦. قال عبد الله بن أحمد: والصواب: «أبو يحيى»، كما قال عفان، وهدبة بن خالد.
- ٣٦٢٧. . وقال الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا، قوله، وفيه عن أنس أيضا، وهو حديث غريب.
- ٣٦٢٨. . وقال أبو بكر بن خزيمة: هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه، من حديث الزهري، غير أيوب بن سويد، إن كان حفظ عنه، وقد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري، رواه رجاء أبو يحيى.

人至〇

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٧/١٧

٣٦٢٩. وقال أيضا: لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبر مثله. وأخرجه عبد الرزاق (٨٩٢١) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: أخبرني مسافع الحجبي، أنه سمع رجلا يحدث، عن عبد الله بن عمرو (٢)، أنه قال: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، أطفأ الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، «موقوف».

.٣٦٣٠

(۱) المسند الجامع (۸٤۱۲)، وتحفة الأشراف (۸۹۳۰)، وأطراف المسند (۳۲۰).

٣٦٣١. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٢٦٢)، والبيهقي ٥/٥٠.

٣٦٣٢. (٢) تصحف في طبعة المكتب الإسلامي إلى: «عبد الله بن عمر»، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (٨٩٥٢).." (١)

٣٦٣٣. "- وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مباذر (١)، ولا متأثل» (٢). ٣٦٣٤. أخرجه أحمد ١٨٦/٢ (٦٧٤٧) وفي ٢/٥/٢ (٧٠٢٢) قال: حدثنا عبد الوهاب

الخفاف. و «ابن ماجة» (۲۷۱۸) قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «أبو داود» (۲۸۷۲) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم. و «النسائي» ۲/۲۰۲، وفي «الكبرى» (۲۶۲۲) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.

٣٦٣٥. ثلاثتهم (عبد الوهاب الخفاف، وروح بن عبادة، وخالد بن الحارث) عن حسين (٣) المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٤).

.٣٦٣٦

(۱) في «الكبرى»، وسنن أبي داود: «ولا مبادر» بالدال المهملة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥٤/١٧

- (٢) اللفظ للنسائي.
- (٣) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حصين»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».
- (٤) المسند الجامع (٨٤٨١)، وتحفة الأشراف (٨٦٨١)، وأطراف المسند (١٩٦٥).
- ٣٦٣٧. والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩٥٢)، والبيهقي ٢٨٤/٦، والبغوي (٢٢٠٥).." (١)
  - ٣٦٣٨. ". قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا.

أخرجه النسائي ٥٣/٨، وفي «الكبرى» (٢٠٠٦) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، مثله سواء.

٣٦٣٩. ليس فيه: «عن أبيه» (١).

٠٤٦٣. \_\_\_\_\_

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده»، والصواب حذف: «عن أبيه»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۰۰٦)، و «تحفة الأشراف» (۸۷٤٦)، وفيها؛ قال المزي: وليس في حديث محمود: «عن أبيه».

٣٦٤١. . قال ابن عدي: رواه محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال هشام، ودحيم، ولم يذكر أباه، ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود، وجعله من أجود إسناده. «الكامل» ٢٠٥/٦.

٣٦٤٢. قال البيهقي: رواه محمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه. «السنن الكبرى» ١٤١/٨.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٨/١٧

٣٦٤٣. وقال المزي: ليس في حديث محمود، يعني ابن خالد: «عن أبيه». «تحفة الأشراف» (١٧٤٦).. "(١)

٣٦٤٤. "٣٦٤٤ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن عمرو (١)، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٤ ٣٦٤. «لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا» (٢).

.٣٦٤٦

هكذا ورد على الصواب في طبعتي الرشد (٢٥١٩٠)، والفاروق (٢٥٢٩٤)، لمصنف ابن أبي شيبة: «عبد الله بن عمرو»، وتصحف في طبعة عوامة، إلى: «عبد الله بن عمر»، مع إقرار محققه باتفاق النسخ الخطية على: «ابن عمرو»، وكتب: اتفقت النسخ، يعني على: «ابن عمرو»، إلا (ت)، يعني نسخة الشيخ محمد مرتضى الزبيدي، ففيها بياض وأرضة على: «ابن عمرو»، والغريب؛ أن محققه بدل ما جاء على الصواب في هذه النسخ إلى: «ابن عمر»، وكتب: وأثبته كذلك لاتفاق مصادر التخريج على أنه ابن عمر، ولأن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن ثوبان، يروي عن ابن عمر، ولم تذكر له رواية عن ابن عمرو، بل لم أقف على حديث لابن عمرو في هذا الباب، والله أعلم، ثم ازدادت غرابة المحقق، فكتب: والحديث رواه المصنف في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (٢٢١١)، بهذا الإسناد، ورواه ابن خزيمة (٧٨١) بمثل إسناد المصنف، قلنا: وكل ما كتبه المحقق أوهام، وعزوه إلى «المطالب»، وصحيح ابن خزيمة، لم يصدق فيه المحقق إلا في الأرقام فقط، فالحديث في «صحيح ابن خزيمة» (٧٨١)، وفيه: «عبد الله بن عمرو»، والحديث في «المطالب العالية» (٢٢١١)، وفيها: «عبد الله بن عمرو بن العاص»، إي والله!!،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٣/١٧

والحديث في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤٠٤٢)، نقلا عن «مسند ابن أبي شيبة»، وفيها: «عبد الله بن عمرو بن العاص»، والحديث في «إتحاف المهرة» لابن حجر ٩/(١٢٠٦٩)، نقلا عن «صحيح ابن خزيمة»، في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.

(٢) اللفظ لابن خزيمة.." (١)

٣٦٤٧. "٣٩١٨- عن عيسى بن هلال الصدفي، وأبي عبد الرحمن الحبلي، قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٣٦٤٨. «سيكون في آخر أمتي رجال، يركبون على سروج، كأشباه الرحال (١)، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، العنوهن، فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم، لخدمن نساؤكم نساءهم، كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم» (٢).

٣٦٤٩. أخرجه أحمد ٢٢٣/٢ (٧٠٨٣). وابن حبان (٥٧٥٣) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة.

• ٣٦٥. كلاهما (أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة زهير بن حرب) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عيسى بن هلال الصدفي، وأبا عبد الرحمن الحبلى يقولان، فذكراه (٣).

.7701

(۱) تصحف في المطبوع من «صحيح ابن حبان» إلى: «الرجال» بالجيم، وصوابه بالحاء، والرحال جمع رحل، وهو للإبل كالسرج للفرس.

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) المسند الجامع (٨٧٦٢)، وأطراف المسند (٥٣٤٢)، ومجمع الزوائد
 (٣) المسند الجامع (١٣٧٨)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٥٤٤).

٣٦٥٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٧٣٩).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٠/١٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٠/١٧

٣٦٥٣. "وفي ٢١٠/٢ (٦٩٦٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٢١٠/٢ (٢٩٦٠) قال: حدثنا شعبة. و«الدارمي» (٢١١١) قال: حدثنا أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان. و«النسائي» ٢٠٦٧، وفي «الكبرى» (٤٨٤١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢٣٩/٧، وفي «الكبرى» (٤٨٤١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان.

٣٦٥٤. ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة) عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر (١)، فذكره (٢).

٣٦٥٥. . زاد الحميدي: فقيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه: أخبرني عمرو، عن صهيب الحذاء، فقال سفيان: ما سمعت عمرا قال قط: صهيب الحذاء، ما قال إلا: صهيبا مولى عبد الله بن عامر.

٣٦٥٦. . وفي رواية حماد بن سلمة: «صهيب الحذاء».

٣٦٥٧. . وفي رواية أحمد (٦٥٥٠)، والدارمي، والنسائي» ٢٠٦/٧: «صهيب مولى ابن عامر».

٣٦٥٨. . وفي رواية النسائي ٢٣٩/١: «صهيب» ولم ينسبه.

- (۱) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «مولى ابن عبينة، عباس»، والحديث أخرجه الحميدي (٥٩٨) من طريق ابن عبينة، على الصواب، وهو: صهيب الحذاء، أبو موسى المكي مولى عبد الله بن عامر. «تهذيب الكمال» ٢٤٣/١٣.
- (٢) المسند الجامع (٨٥٥٦)، وتحفة الأشراف (٨٨٢٩)، وأطراف المسند (٢٤٦).
- ٣٦٦٠. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٩٣)، والبزار (٢٤٦٣)، والطبراني (١٤٣٤٤)، والبيهقى ٩/٦٨ و ٢٧٨٧) والبغوي (٢٧٨٧).. (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٦/١٧

- ٣٦٦١. "كتاب الأدب
- ٣٦٦٢. هن عطاء والد يعلى، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
  - ٣٦٦٣. «رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد».
- ٣٦٦٤. أخرجه الترمذي (١٨٩٩) قال: حدثنا أبو حفص، عمرو بن علي. و «ابن حبان» (٤٢٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا يحبي بن حبيب بن عربي.
- ٣٦٦٥. كلاهما (عمرو، ويحيى) عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، فذكره (١).
- عَلَيْتُ الله أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢) قال: حدثنا آدم. و «الترمذي» (١٨٩٩م) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
- ٣٦٦٦. كلاهما (آدم، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو (٢) رضي الله عنه، قال: رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد (٣). «موقوف».
  - ٣٦٦٧. . قال الترمذي، عقب الموقوف: وهذا أصح.
- ٣٦٦٨. قال: وهكذا روى أصحاب شعبة، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث، عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون.
- ٣٦٦٩. . سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس.
  - ٠٧٢٣. \_\_\_\_\_
  - (١) المسند الجامع (٨٥٩٣)، وتحفة الأشراف (٨٨٨٨).
- ٣٦٧١. والحديث؛ أخرجه البزار (٢٣٩٤)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٣٤٤٦) والجديث؛ أخرجه البزار (٣٤٢٣).

- ٣٦٧٢. (٢) تصحف في طبعتي السلفية، والمعارف إلى: «عبد الله بن عمر»، وهو على الصواب في نسختنا الخطية، الورقة (٢/ب)، وطبعة الخانجي.
  - ٣٦٧٣. (٣) اللفظ للبخاري.." (١)
- ٣٦٧٤. "أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٦٢) قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم. و«أحمد» ١٧١/٢ (٢٥٩٢) قال: حدثنا وهب، يعني ابن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي ٢/١٩٤ (٢٨٣٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. و«ابن ماجة» (٢٦١١) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان، عن عبد الكريم. و«ابن ماجة» (٢٦١١) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان، عن عبد الكريم. ٣٦٧٥.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٣١٧) عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن مجاهد، قال: ادعى معاوية أن يدعى رجل من الأزد، فقال (٢) له: عبد الله بن عمرو؛ من ادعى إلى غير أبيه، فلن يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة خمس مئة عام، وقيل: سبعون عاما.

.٣٦٧٦

(۱) المسند الجامع (۸٤٦٥)، وتحفة الأشراف (۸۹۲۲)، وأطراف المسند (۱) المسند الجامع (۵۲۵)، ومجمع الزوائد (۹۸/۱، وإتحاف الخيرة المهرة (۳۵۵۱).

٣٦٧٧. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٨٨)، وابن خزيمة، في «التوحيد» (٥٥٧)، والطبراني (١٤٢٨٤) و ١٤٢٨١).

٣٦٧٨. (٢) <mark>تصحف</mark> في المطبوع إلى: «يقال».." <sup>(٢)</sup>

٣٦٧٩. "٣٦٧٦ عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

. ٣٦٨. «إن الرحم معلقة بالعرش، وليس المواصل بالمكافئ، ولكن المواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١٩/١٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٧/٣٣٣

- وفي رواية: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (٢).

٣٦٨١. أخرجه الحميدي (٢٠٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بشير بن سلمان (٣) أبو إسماعيل، وفطر بن خليفة الخياط. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٩٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا فطر. و «أحمد» ١٦٣/٢ (٢٥٢٤) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا فطر. وفي ٢/١٩٥ (٦٧٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الحسن بن فطر. وفي ١٩٠/٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا فطر (ح) ويزيد بن عمرو الفقيمي. وفي ١٩٣/٢ (٢٨١٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا فطر (ح) ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا فطر.

7ለናማ.

٣٦٨٣. "٣١٧٤" - عن مجاهد بن جبر، محرر قيس بن السائب، أن عبد الله بن عمرو أمر بشاة فذبحت، فقال لقيمه: هل أهديت لجارنا اليهودي شيئا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٣٦٨٤. «ما زال جبريل، عليه السلام، يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» (١).

- وفي رواية: «كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي بالجار، حتى حسبنا، أو رأينا، أنه سيورثه» (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للحميدي.

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: «بشير بن سليمان»، وهو: بشير بن سلمان الكندي، أبو إسماعيل الكوفي والد الحكم بن بشير. «تهذيب الكمال» (١) ١٦٨/٤..."

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣٤/١٧

٣٦٨٥. أخرجه الحميدي (٢٠٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بشير بن سلمان (٣) أبو إسماعيل. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٩٢٦) قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن بشير بن سلمان. و «أحمد» ٢/١٦٠ (٦٤٩٦) قال: حدثنا سفيان، عن داود، يعني ابن شابور، وبشير أبي إسماعيل.

\_\_\_\_\_\_\_.٣٦٨٦

٣٦٨٧. "٣٤٤٦" عن علقمة بن قيس، قال: قال عبد الله بن مسعود؟

٣٦٨٨. «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة: فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدا، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعنى الإمساك على الركبتين» (١).

- وفي رواية: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة: فقام فكبر ورفع يديه، ثم ركع فطبق يديه جعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدا، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، ثم أمرنا بهذا» (٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبر، ورفع يديه، ثم ركع، فطبق يديه بين ركبتيه» (٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ للحميدي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: «بشير بن سليمان»، وهو: بشير بن سلمان الكندي، أبو إسماعيل الكوفي والد الحكم بن بشير. «تهذيب الكمال» (١) ١٦٨/٤..." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٤٢/١٧

- ٣٦٨٩. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٥٥). وأحمد ٢١٨/١٤ (٣٩٧٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم. و «البخاري» في «رفع اليدين» (٧٢) قال: حدثنا الحسن بن الربيع. و «أبو داود» (٧٤٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و «النسائي» ٢/٤٨، وفي «الكبرى» (٦٢٣) قال: أخبرنا نوح بن حبيب. و «ابن خزيمة» (٥٩٥) قال: حدثنا محمد بن أبان.
- ٣٦٩. ستتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن آدم، والحسن، وعثمان، ونوح، ومحمد بن أبان) عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة بن قيس، فذكره (٤).

٣٦٩١. . قال البخاري (٧٣): وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود.

٣٦٩٢. . في رواية يحيى بن آدم: «حدثنا عبد الله بن إدريس، أملاه على من كتابه».

٣٦٩٣. . في رواية محمد بن أبان: «حدثنا عبد الله بن يزيد الأودي (٥)» قال أبو بكر بن خزيمة: هو ابن إدريس بن يزيد الأودي (٥)، نسبة إلى جده.

٠٣٦٩٤. \_\_\_\_\_

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ للبخاري.

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.

- (٤) المسند الجامع (٤٠٤٣)، وتحفة الأشراف (٣٩٠٧ و٩٤٦٩)،
   وأطراف المسند (٥٦٤٧).
- ٥٩٦٩. والحديث؛ أخرجه البزار (١٦٠٨)، وابن الجارود (١٩٦)، والدارقطني (١٢٨١ و٢٨١)، والبيهقي ٧٨/٢.
- ٣٦٩٦. (٥) تصحف في طبعة الميمان إلى: «الأزدي»، وهو على الصواب في طبعة الأعظمى.
- ٣٦٩٧. . وانظر: «التاريخ الكبير» ٥/٧٤، و «الجرح والتعديل» ٥/٥، و «ثقات ابن حبان» ٥٩/٧. و «تقذيب الكمال» ٢٩٤/١٤.. " (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨/٩٩

٣٦٩٨. "٣٨٩٠ عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

٣٦٩٩. «اللهم بارك لأمتى في بكورها».

- وفي رواية: «بورك لأمتى في بكورها».

.٣٧٠٠. أخرجه أبو يعلى (٢٠٤٥) قال: حدثنا أبو ياسر، عمار بن نصر (١). وفي (٢٥٠٥) قال: حدثنا جعفر بن مهران السباك.

٣٧٠١. كلاهما (أبو ياسر، وجعفر بن مهران) عن علي بن عابس النخعي أبي الحسن، قال: حدثنا العلاء بن المسيب، عن أبيه، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عمار بن نضر»، بالمعجمة، وورد على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۰،۵۰)، وانظر: «الجرح والتعديل» ۲۱۰/۲۱،
- (٢) مجمع الزوائد ٢/١٦، والمقصد العلي (٥٠١ و ٥٦١)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٧١).
  - ٣٧٠٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٤٩٠).." (١)
- ٣٧٠٤. "وفي (٦٨٦٥) قال: حدثناه أبو كريب، قال: حدثنا ابن بشر، عن مسعر. وفي (٦٨٦٦) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وحجاج بن الشاعر، واللفظ لحجاج، قال إسحاق: أخبرنا، وقال حجاج: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري. وفي ٨/٥٥ (٦٨٦٧) قال: حدثنيه أبو داود، سليمان بن معبد، قال: حدثنا الحسين بن حفص، قال: حدثنا سفيان. و «النسائي» في «الكبرى» (٢٢٠١) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر. و «أبو يعلى» (٣١٣٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا معر. و «ابن حبان» (٢٩٦٩) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا مسعر. و «ابن حبان» (٢٩٦٩) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا مسعر.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨/٥٠٣

٥٠٠٥. كلاهما (مسعر بن كدام، وسفيان الثوري) عن علقمة بن مرثد (١)، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن المعرور بن سويد، فذكره (٢).

أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٠٢٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا المسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن المستورد بن الأحنف، عن ابن مسعود ...، نحوه (٣).

. \* \* \* 7

(۱) تصحف في المطبوع من «مسند الحميدي» إلى: «مسعر، عن مرة، عن علقمة»، زاد فيه: «عن مرة»، والحديث؛ أخرجه أحمد ١/٥٤٤ والنسائي، في «الكبرى» (١٠٠٢٢)، من طريق سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن علقمة بن مرثد، على الصواب، ليس فيه: «عن مرة».

٣٧٠٧. وفي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي للكتاب، طبعة عالم الكتب، أشار إلى أن قوله: «عن مرة»، زيادة من النساخ.

٣٧٠٨. (٢) المسند الجامع (٩٢٢٩)، وتحفة الأشراف (٩٥٨٩)، وأطراف المسند (٥٧٣٨).

٣٧٠٩. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (٢٦٢ و٢٦٣)، والبزار (١٩١٩)، والطبراني، في «الأوسط» (٥٨٧٤)، والبغوي (١٣٦٢).

٣٧١٠. (٣) المسند الجامع (٩٢٣٠)، وتحفة الأشراف (٩٥٥٨).." (١)

٣٧١١. "وفي ١/٤/١ (٣٩٣١) قال: حدثنا أسود بن عامر، وأبو أحمد، قالا: حدثنا إسرائيل. وفي ٤١٤/١ (٣٩٣١) و٤/٣٤١ (٤٢٢٥) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. و«ابن ماجة» (٣٨٧٧) قال: حدثنا على بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨١/١٨

و «الترمذي»، في «الشمائل» (٢٥٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل. و «النسائي» في «الكبرى» (١٠٥٢) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن إسرائيل. و «أبو يعلى» (١٦٨٢) قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا يونس، يعني ابن محمد، قال: حدثنا يونس بن عمرو. وفي عقبة بن مكرم، قال: حدثنا في عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (٥٠٠٥) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل.

٣٧١٢. كلاهما (إسرائيل بن يونس، ويونس بن عمرو بن أبي إسحاق) عن أبي إسحاق (١) السبيعي، عن أبي عبيدة (٢)، فذكره (٣).

.٣٧١٣

٣٧١٦. «شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد» (١).

<sup>(</sup>۱) تحرف في طبعة الرسالة لسنن ابن ماجة إلى: «عن إسحاق»، وهو على الصواب في طبعات المكنز، والجيل، والصديق.

<sup>(</sup>۲) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى (٥٠٠٥)، إلى: «عن عبيدة»، وأشار محققه إلى شيء من ذلك في الحاشية، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٤٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٩٢٣٦)، وتحفة الأشراف (٩٦١٧)، وأطراف المسند (٣٦١٥).

٣٧١٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٢٨٢).." (١)

٥ ٣٧١٥. "قال سفيان: قال المسعودي: وحدثنا جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن عبد الله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨/١٨

عَلَيْتُ وأخرجه مسلم ۱۹۶/۲ (۱۸۱۹ و ۱۸۲۰) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. و «أبو يعلى» (۱۹۰ و ۰۰۱۹) قال: حدثنا أبو بكر.

٣٧١٧. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، محمد بن العلاء) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، قال: حدثني مسعر، (وقال أبو كريب: عن مسعر) عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، قال:

٣٧١٨. «قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي، قال: أقرأ عليك، وعليك أنزل؟! قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿ فَكِيفَ إِذَا جَئنًا مِن كُلُ أُمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾، فبكى».

٣٧١٩. قال مسعر: فحدثني معن، عن جعفر بن عمرو بن حريث (٢)، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

٠٣٧٢. «شهيدا عليهم ما دمت فيهم، أو ما كنت فيهم»، شك مسعر (٣) (٤).

.٣٧٢١

(١) المسند الجامع (٩٢٦٤).

٣٧٢٢. والحديث؛ أخرجه البزار (١٤٤٥)، والطبري ٤٠/٧.

٣٧٢٣. (٢) تصحف في المطبوع من «مسند أبي يعلى» إلى: «جعفر بن عمرو بن أمية»، والمثبت عن «تهذيب الكمال» ٣٣٥/٢٨، إذ أخرجه من طريق أبي يعلى.

٣٧٢٤. . وأخرجه ابن أبي شيبة، في «مسنده» (٤١٨)، وهو شيخ أبي يعلى، فيه، على الصواب.

٣٧٢٥. . ومن طريق ابن أبي شيبة؛ أخرجه مسلم ١٩٦/٢ (١٨١٩ و ١٨٦٠)، وأبو عوانة (٣٨٣٣)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، على الصواب.

٣٧٢٦. (٣) اللفظ لمسلم.

٣٧٢٧. (٤) المسند الجامع (٩٢٦٣ و ٩٢٦٥)، وتحفة الأشراف (٩٤٠٢).

٣٧٢٨. والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة، في «مسنده» (٤١٨).." (١)

٣٧٢٩. "- وفي رواية: «لما كان يوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، فأضرم الوادي عليهم نارا، ثم ألقهم فيه، قال العباس: قطع الله رحمك، قال عمر: يا رسول الله، قادة المشركين ورؤوسهم، كذبوك، وقاتلوك، اضرب أعناقهم، قال أبو بكر: يا رسول الله عليه عشيرتك، وقومك، استحيهم يستنقذهم الله بك من النار، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقضي حاجته، فقالت طائفة: القول ما قال عمر، وقالت طائفة: القول ما قال أبو بكر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما قولكم في هذين الرجلين؟ إن مثلهم مثل إخوة لهم كانوا من قبلهم، قال نوح: ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ، وقال موسى: ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبحم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ﴿ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، وقال عيسى: ﴿ إن تعذبكم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ، وأنتم قوم بكم عيلة، فلا ينقلبن أحد منكم إلا بفداء، أو بضربة عنق، قال عبد الله: قلت: إلا سهيل بن بيضاء (١)، فلا يقتل، فقد سمعته يتكلم بالإسلام، فسكت، فما أتى علي يوم كان أشد خوفا عندي، أن يلقى علي حجارة من السماء، من يومى ذلك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء (١).

٠٣٧٣٠

٣٧٣١. "٣٨٥٢ عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال:

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة دار المأمون، في الموضعين إلى: «سهل بن بيضاء»، وهو وذكر محققه أنه في النسختين الخطيتين: «سهيل بن بيضاء»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥١٦٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي يعلى..." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/١٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ / ١٢٨/

٣٧٣٢. «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما، أشار إليهم أن دعوهما، فلما صلى وضعهما في حجره، ثم قال: من أحبني فليحب هذين» (١).

- وفي رواية: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والحسن والحسين يثبان على ظهره، فيباعدهما الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوهما، بأبي هما وأمي، من أحبني فليحب هذين» (٢).

٣٧٣٣. أخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٤) قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا علي بن صالح. و «أبو يعلى» (١١٥) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح. وفي (٣٦٨) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا علي بن صالح. و «ابن خزيمة» (٨٨٧) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا علي بن صالح. و «ابن حبان» (٣٩٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن، عن (٣) عبد الرحمن بن صالح. و «ابن حبان» (٣٩٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن، عن (٣) عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش.

٣٧٣٤. كلاهما (علي بن صالح بن حي، وأبو بكر بن عياش) عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، فذكره (٤).

٣٧٣٥. «كان الحسن والحسين يثبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فجعل الناس ينحونهما، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهما، بأبي هما وأمي، من أحبني فليحب هذين».

| به: «ابن مسعود». | ليس في | «مرسل»، | . ~ ~ ~ ~ ~ |
|------------------|--------|---------|-------------|
|                  |        |         | .٣٧٣١       |
| ظ للنسائي.       | اللف   | (1)     |             |

- (٢) اللفظ لابن حبان.
- (٣) قوله: «عن»، <mark>تصحف</mark> في المطبوع: إلى «بن»، وصوبه المحقق في آخر المجلد.
- (٤) المسند الجامع (٩٣٧٥)، وتحفة الأشراف (٩٢٢١)، ومجمع الزوائد ١٧٩/٩، والمقصد العلى (١٣٦٨ و١٣٦٩).
  - ٣٧٣٨. والحديث؛ أخرجه البزار (١٨٣٣ و١٨٣٤)، والطبراني (٢٦٤٤).
  - ٣٧٣٩. وأخرجه البيهقي ٢٦٣/٢، مرسلا، من طريق أبي بكر بن عياش.." (١)
- .٣٧٤. "قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق (١)، يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (٢).
- وفي رواية: «عن عمرو بن سلمة، قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله، ننتظر أن يخرج إلينا، فخرج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا؛ إن قوما يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، وايم الله، لا أدري لعل أكثرهم منكم».
- ٣٧٤١. قال: فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك، يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
- ٣٧٤٢. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠٤٥). والدارمي (٢١٥) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك.
- ٣٧٤٣. كلاهما (ابن أبي شيبة، والحكم بن المبارك) عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني، عن أبيه، عن جده، فذكره (٣).
  - .٣٧٤٤
- (۱) تصحف في طبعة دار البشائر، لسنن الدارمي، إلى: «الخلق» بالخاء، وهو على الصواب: «الحلق» في نسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۲۷ أ)، وطبعة دار المغني ۲۸۷/۱.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ / ٢١

- (٢) اللفظ للدارمي.
- (٣) المسند الجامع (٩٤٣٣).." (١)
- ٣٧٤٥. "عِلَيْتُلَالِهِ أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٦٨٠). وابن ماجة (٤٠٨١) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «أبو يعلى» (٥٢٩٤) قال: حدثنا أبو خيثمة.
- ٣٧٤٦. ثلاثتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وابن بشار، وأبو خيثمة) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا العوام بن حوشب، قال: حدثني جبلة بن سحيم، عن مؤثر بن عفازة (١)، عن عبد الله بن مسعود، قال:
- ٣٧٤٧. «لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي إبراهيم، وموسى، وعيسى، فتذاكروا الساعة، فبدؤوا بإبراهيم، فسألوه عنها، فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى، فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى، فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم، فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله، فذكر خروج الدجال، قال: فأنزل فأقتله، فيرجع الناس إلى بلادهم، فيستقبلهم يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فلا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بشيء إلا أفسدوه، فيجأرون إلى الله، فأدعو الله أن يميتهم، فتنتن الأرض من ريحهم، فيجأرون إلى الله، فأدعو الله أن يميتهم، فيالبحر، ثم ريحهم، فيجأرون إلى الله، فأدعو الله أن كانت الساعة من الناس، كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها».
- ٣٧٤٨. قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ (٢).
  - ٣٧٤٩. . لم يقل ابن مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم » (٣).
    - . 770.
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «مؤثر بن غفارة»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۵۲۷۳).
  - (٢) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ / ٧٠/١

- (٣) المسند الجامع (٩٤٣٨)، وتحفة الأشراف (٩٥٩٠).
  - ٣٧٥١. والحديث؛ أخرجه الشاشي (٥٤٨ و٧٤٨ و٨٤٨).." (١)
    - ٣٧٥٢. "٣٦٠ عبد الله المزيي (١)
- ٣٧٥٣. ٨٩٦٨ عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
- ٣٧٥٤. «إذا اشترى أحدكم لحما، فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما، أصاب مرقة، وهو أحد اللحمين».
- ٥٥٥. أخرجه الترمذي (١٨٣٢) قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن فضاء، قال: حدثني أبي، عن علقمة بن عبد الله المزني، فذكره (٢).
- ٣٧٥٦. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب (٣).
  - ٣٧٥٧. وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزيي.
    - ......
- هذا الصحابي اختلف في اسمه، ففي «تحفة الأشراف» ذكره حديثه المزي، وترجم له: مسند عبد الله بن عمرو بن هلال، وقيل: ابن شرحبيل، المزين والد علقمة بن عبد الله المزين، وفي «أطراف المسند» (٢٥٥) ذكره حديثه ابن حجر، وترجم له: مسند عبد الله بن عمرو بن هلال المزين والد علقمة، وقال المزي: عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سلمة بن سلمان بن النعمان بن صبح بن مازن بن حلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان، وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان المزين والد علقمة بن عداده في الصحابة، هكذا نسبه خليفة بن علقمة بن عبد الله المزين، عداده في الصحابة، هكذا نسبه خليفة بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ / ٢٧٩

خياط، وغيره، وفرقوا بينه، وبين والد بكر بن عبد الله المزني، فقالوا في نسب والد علقمة هكذا، وقالوا في نسب الآخر: عبد الله بن عمرو بن هلال، وقيل: ابن عوف، وقيل: ابن مسعود، بن عمرو بن النعمان بن صبح، وفي نسبهما خلاف سوى ذلك. «تهذيب الكمال» ٥ / ٦٦/١.

(٢) المسند الجامع (٨٧٧٦)، وتحفة الأشراف (٨٩٧٤).

٣٧٥٩. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٥٠٥٦)، والبيهقي ٧٨/٨.

٣٧٦٠. (٣) تصحف في طبعة دار الغرب إلى: «سلمان بن حرب»، وهو على الصواب في طبعتى المكنز، والرسالة (١٩٣٧).." (١)

٣٦٦١. "٣٦٩. عبد الرحمن بن خنبش التميمي (١)

٣٧٦٢. . ٩٩٩٠ عن أبي التياح يزيد بن حميد، قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش (٢) التميمي، وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة كادته الشياطين؟ فقال:

٣٧٦٣. «إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار، يريد أن يحرق بما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهبط إليه جبريل، عليه السلام، فقال: يا محمد، قل، قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن، قال: فطفئت نارهم، وهزمهم الله، تبارك وتعالى» (٣).

.٣٧٦٤

(۱) قال ابن حبان: عبد الرحمن بن خنبش التميمي، له صحبة. «الجرح والتعديل» ۲۲۸/٥.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ١٠/١٩

- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «عبد الرحمن بن حبشي»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة.
  - (٣) اللفظ لأحمد (١٥٥٣٩).." (١)
- ٣٧٦٥. "- وفي رواية: «قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف، فأهدوا إليه هدية، فقال: هدية أم صدقة؟ قالوا: هدية، قال: إن الهدية يطلب بها وجه الرسول، وقضاء الحاجة، وإن الصدقة يبتغى بها وجه الله، قالوا: لا، بل هدية، فقبلها منهم، وشغلوه عن الظهر، حتى صلاها مع العصر».
- ٣٧٦٦. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٠٢). والنسائي ٢/٩٧٦، وفي «الكبرى» (٦٥٥٧) قال: أخبرنا هناد بن السري.
- ٣٧٦٧. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد) عن أبي بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ (١)، قال: أخبرني أبو حذيفة، عن عبد الملك بن محمد، فذكره (٢).
  - ٣٧٦٨. . في رواية النسائي: «عن عبد الملك بن محمد بن نسير» (٣).
    - .٣٧٦٩
- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «يحيى بن أبي هانئ»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۰۵۷)، و «تحفة الأشراف» (۹۷۰۷).
- (۲) المسند الجامع (۹۵۳۹)، وتحفة الأشراف (۹۷۰۷)، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۹۲).
  - ٣٧٧٠. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٩٩٩).
- ٣٧٧١. (٣) تصحف في المطبوع إلى: «بن بشير»، قال ابن الأثير، بعد أن ذكر هذا الحديث: رواه البخاري، في «تاريخه»، عن يوسف، عن أبي بكر هذا، وهو ابن عياش، عن يحيى، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن نسير، بالنون، عن عبد الرحمن بن علقمة. «أسد الغابة» ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩١/١٩

- ٣٧٧٢. وقال ابن ناصر الدين، في باب: «نسير»: قال الذهبي: وعبد الملك بن محمد بن نسير.
- ٣٧٧٣. قال ابن ناصر الدين: قلت: وجدته في «تاريخ» البخاري بخط الحافظ أبي النرسي: ابن يسير، بمثناة تحت مضمومة أوله. «توضيح المشتبه» ١٠/١.٥٥.
- ٣٧٧٤. وقال ابن حجر: عبد الملك بن محمد بن نسير، بنون ومهملة، مصغر، الكوفي. «تقريب التهذيب».
- ٣٧٧٥. وانظر: «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني الأزدي (١٠٣)، و «الإكمال» لابن ماكولا ٢٠٢٥، و «تبصير المنتبه» لابن حجر ٩٢/١، وهذه هي مصادر هذا الفن، وفيها جميعا: «عبد الملك بن محمد بن نسير».." (١)
- ٣٧٧٦. "٩٠٤٩ عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنه (١)؛
- ٣٧٧٧. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إني لقيت جبريل، عليه السلام، فبشري، وقال: إن الله، عز وجل، يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا».
- ٣٧٧٨. أخرجه عبد بن حميد (١٥٧) قال: حدثني خالد بن مخلد البجلي، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، فذكره.

غَيْسَا أبو سعيد أخرجه أحمد ١٩١/١ (١٦٦٤) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، قال:

٣٧٧٩. «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجه نحو صدقته، فدخل فاستقبل القبلة، فخر ساجدا، فأطال السجود، حتى ظننت أن الله، عز وجل، قبض نفسه فيها، فدنوت

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ١/١٩

منه، ثم جلست، فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن، قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة، خشيت أن يكون الله، عز وجل، قد قبض نفسك فيها، فقال: إن جبريل، عليه السلام، أتاني فبشرني، فقال: إن الله، عز وجل، يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله، عز وجل، شكرا».

. (Y). (Y). (Y).

.٣٧٨١

- (۱) تصحف في طبعة دار ابن عباس إلى: «عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه»، وهو على الصواب في الطبعات الثلاث: عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۸۰ وسخة أيا صوفيا الخطية، الورقة (۲۶/ب).
- (۲) المسند الجامع (۹۰۷۱)، وأطراف المسند (۸۸۰)، ومجمع الزوائد (۲۸۸۰). (۲۸۷/۲ و ۲۸۷/۲).

٣٧٨٢. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٣٧١/٢.." (١)

٣٧٨٣. " فوائد:

٣٧٨٤. . قال البخاري: قال عبد الرحمن بن شيبة: أخبرنا ابن أبي الفديك، قال: حدثني موسى بن يعقوب، عن عمر بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، أن سعيد بن زيد، رضي الله عنه، حدثه في نفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، فقال القوم: نشدناك بالله يا أبا الأعور، أنت العاشر؟، قال: أبو الأعور في الجنة.

٣٧٨٥. وقال قتيبة: عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٣٧٨٦. وقال بعضهم: عن عبد العزيز بن محمد، مرسل.

٣٧٨٧. والأول أصح. «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩ الممن

- ٣٧٨٨. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، عن الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عشرة في الجنة.
- ٣٧٨٩. ورواه موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمر بن سعيد بن سريج (١)، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٣٧٩. قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: حديث موسى أشبه، لأن الحديث يروى عن سعيد من طرق شتى، ولا يعرف عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. «علل الحديث» (٢٦١٣).
- ٣٧٩١. . وقال البزار: هذا الحديث، قد ذكر فيه أبو عبيدة بن الجراح، وجعله عاشرا، ولا نعلم يروى إلا عن عبد الرحمن بن عوف، على أنه قد رواه غير واحد مرسلا. «مسنده» (١٠٢١).
- ٣٧٩٢. . وقال الدارقطني: هو حديث يرويه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، واختلف عنه؛
- ٣٧٩٣. فرواه عمر بن سعيد بن سريج، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد.
  - ٣٧٩٤. ورواه الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، واختلف عنه؛
- ٣٧٩٥. فرواه مروان بن محمد الطاطري، عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد.
- ٣٧٩٦. وخالفه جماعة منهم سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، ويحيى الحماني، وضرار بن صرد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، فرووه عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف.
- ٣٧٩٧. واجتماعهم على خلاف مروان بن محمد، يدل على أن قولهم أصح من قوله، وقد روي عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. «العلل» (٦٦٦).

| . ۳۷91 |
|--------|
|        |

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «شريح»، وأثبتناه عن «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٣/ ١٢٧٢، و «الإكمال» ٤/ ٢٧٣، و «توضيح المشتبه» ٥/ ٣٢٥، و «تبصير المنتبه» ٢/ ٩٧٩، و «لسان الميزان» ٦/ ١١٣، وفيه قال ابن حجر: هو عمر بن سعيد بن سريج، بسين مهملة، لا بشين معجمة، نسب إلى الجد، والعجيب أن محقق الكتاب ظن أن «ابن سريج» تصحيف.." (۱)

٣٩٩٣. "أخرجه مالك (١) (١٠١٤). والبخاري ٢٨/٢ (١٠١١) قال: حدثنا محمد (٢)، قال: أخبرنا أبو ضمرة، أنس بن عياض. وفي ٢٨/٢ (١٠١٤) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي ٢٩/٢ (١٠١٦) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي ٢٩/٢ (١٠١٩) قال: حدثنا مالك. وفي ٢٩/٢ (١٠١٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و«مسلم» ٢٤/٣ (٢٠٣٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و «أبو داود» (١١٧٥) قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن سعيد المقبري. و «النسائي» ٢٤/٥، وفي «الكبرى» (١٨١٨) قال: أخبرنا عيسى بن مالك. وفي ١٩١٥، وفي «الكبرى» (١٨١٨) قال: أخبرنا عيسى بن عماد، قال: أخبرنا عيسى بن عماد، قال: خبرنا عيسى بن عند، وهو المقبري. وفي ١٦١١، وفي «الكبرى» (١٨٣١) قال: أخبرنا على بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و «ابن خزيمة» (١٨٣٨) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر. و «ابن حبان» حدثنا على بن حجر السعدي (٤)، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر. و «ابن حبان» حدثنا على بن خمد الهمداني، قال: أخبرنا عمر بن معمد بن عثمان العجلي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. وفي (٢٨٥٧) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سليمان بن بلال. وفي (٢٨٥٧) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سائن، قال: أخبرنا أحمد بن أبى بكر، عن مالك.

۳۸۰۰. خمستهم (مالك، وأنس، وإسماعيل، وسعيد، وسليمان) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فذكره (٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٣/١٩

- (۱) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (۲۱۱)، وابن القاسم (٤٤٨)، وسويد بن سعيد (۱۹۷)، وورد في «مسند الموطأ» (٤٣٨).
  - (٢) محمد، هو ابن سلام.
  - (٣) إسماعيل، هو ابن أبي أويس.
- (٤) تصحف في المطبوع إلى: «الساعدي»، انظر «الأنساب» ٨٤/٧، و«تمذيب الكمال» ٣٥٥/٢٠.
  - (٥) المسند الجامع (٥٣٥)، وتحفة الأشراف (٩٠٦ و ٩٠١).
- ٣٨٠٢. والحديث؛ أخرجه البزار (٦١٨٨)، وأبو عوانة (٢٤٨٩: ٢٤٩١)، والطبراني، في «الدعاء» (٩٥٨ و ٢١٨٧)، والبيهقي ٣٤٣/٣ و ٥٥٣، والبغوي (١١٦٦).." (١)
- ٣٨٠٣. "أخرجه عبد بن حميد (١٣٧١) قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد. و «ابن ماجة» (٢٦٦١) قال: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد، قال: حدثنا سيار. و «الترمذي» (٩٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن الحكم (١) بن أبي زياد الكوفي، وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي، قالا: حدثنا سيار هو ابن حاتم. و «النسائي» في «الكبرى» (١٠٨٣٤) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سيار. و «أبو يعلى» (٣٤١٧) قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي.
- ٣٨٠٤. ثلاثتهم (يحيى، وسيار، والحسن) عن جعفر بن سليمان الضبعي (٢)، عن ثابت، فذكره (٣).
- ٣٨٠٥. . في رواية الحسن بن عمر، قال: حدثنا جعفر، عن ثابت، قال: أحسبه عن أنس.
- ٣٨٠٦. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.

| ٠٣٨٠         | <b>\</b> |
|--------------|----------|
| <br>• 1 // • | γ        |

141

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/٢

- (۱) قوله: «بن الحكم» لم يرد في طبعة الرسالة، وأثبتناه على الصواب عن طبعة دار الغرب، و «تحفة الأشراف».
- (۲) تصحف في الموضع (٣٣٠٣)، إلى «حماد بن سلمة»، وجاء على الصواب في الموضع الثاني (٣٤١٧)، والحديث؛ أخرجه ابن السني، في «عمل اليوم والليلة» (٥٣٥)، والضياء، في «المختارة» (١٥٨٨) من طريق أبي يعلى، قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، به، مع ذكرهما لمتن الحديث (٣٣٠٣).
  - (٣) المسند الجامع (٥٨٤)، وتحفة الأشراف (٢٦٢).
- ٣٨٠٨. والحديث؛ أخرجه البزار (٦٨٧٤)، وابن السني، في «عمل اليوم والليلة» (٥٣٩)، وابن السني، في «شعب الإيمان» (١٠٠١ و ١٠٠١).. "(١)
  - ٣٨٠٩. "٢١٢ عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال:
- · ٣٨١٠ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر».
- ٣٨١١. أخرجه أبو يعلى (٤١١١) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، ومرزوق أبو عبد الله الشامي (١)، قالا: حدثنا يزيد الرقاشي، فذكره (٢).
  - . TA17
- (۱) تصحف في طبعتي «مسند أبي يعلى» إلى: «السامي»، وهو مرزوق، أبو عبد الله، الشامي، الحمصي، سكن البصرة. «تهذيب الكمال» ٣٧٦/٢٧.
- (٢) المقصد العلي (٥٤٥)، ومجمع الزوائد ٢٠٣/٣، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٠٣٦)، والمطالب العالية (١٠٩٧).
- ٣٨١٣. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٢١٩)، والحارث بن أبي أسامة، «بغية الباحث» (٣٤٩).." (٢)
  - ٣٨١٤. " فوائد:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٣/٢

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨١/٢

- ٥ ٣٨١٥. . قال الدارقطني: يرويه أيوب بن موسى، واختلف عنه؟
- ٣٨١٦. فرواه يحيي بن حمزة، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن ثابت، عن أنس.
  - ٣٨١٧. وأيوب بن موسى لم يسمعه من ثابت.
- ٣٨١٨. ورواه الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، وبشر بن بكر، ومحمد بن مصعب، وأيوب بن سويد، ومسكين بن بكير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن عبد الله (١) بن عبيد بن عمير، عن ثابت، عن أنس.
  - ٣٨١٩. وكذلك رواه سعيد بن أبي هلال، عن أيوب بن موسى.
- ٣٨٢٠. ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أيوب بن موسى، عن أيوب السختياني، عن ثابت، عن أنس، وليس بمحفوظ.
  - ٣٨٢١. حدث به أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عنه.
    - ٣٨٢٢. وأيوب السختياني لم يرو هذا الحديث عن ثابت.
  - ٣٨٢٣. ورواه عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، وحميد بن هلال، عن أنس.
- ٣٨٢٤. وأصحها، عن أيوب بن موسى ما رواه سعيد بن أبي هلال، ومن تابعه، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى. «العلل» (٢٣٧٩).
  - ٠٣٨٢٥
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عبيد الله»، وصوبه المحقق في آخر الكتاب (۱) / ۰۵.۳ (۱)
  - ٣٨٢٦. "٧٧٠- عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛
- ٣٨٢٧. «أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان (١)، فقال له: إن لي حائطين، فاختر أي حائطي شئت، قال: بارك الله في حائطيك، ما لهذا أسلمت، دلني على السوق، قال: فدله، فكان يشتري السمينة والأقيطة، والإهاب، فجمع، فتزوج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ردغ من صفرة، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٦/٢

.....

(۱) تصحف في طبعات عالم الكتب، وبلنسية، وابن عباس إلى: «سعد بن الربيع»، وجاء على الصواب في النسخ الخطية، والطبعة التركية: «عثمان بن عفان»، نعم صواب القصة: «سعد بن الربيع»، ولكن هكذا رواه عبد بن حميد، وعنده: «عثمان بن عفان».

٣٨٢٩. . والبحث هنا ليس عن صواب القصة، ولكن عن كيف رواها عبد بن حميد.

۳۸۳۰. . أخرجه ابن عساكر، «تاريخ دمشق» ۲۰۳/۵۰، وابن الأثير، «أسد الغابة» ٤٧٨/٣. والذهبي، «سير أعلام النبلاء» ٢٦/١، وابن كثير، «البداية والنهاية» ١٠٥٥/١، من طريق عبد بن حميد، وعندهم: «آخى بينه وبين عثمان بن عفان».

٣٨٣١. . وقال ابن عساكر: كذا قال، والمحفوظ أن الذي قال لعبد الرحمن ذلك: سعد بن الربيع ..

٣٨٣٢. . وقال ابن الأثير: كذا في هذه الرواية؛ أنه آخى بينه وبين عثمان، والصحيح أن هذا كان مع سعد بن الربيع الأنصاري.

٣٨٣٣. وقال الذهبي: كذا هذا.

٣٨٣٤. وقال ابن كثير: قوله في سياق عبد بن حميد: إنه آخى بينه وبين عثمان بن عفان، فغلط محض، مخالف لما في «صحيح البخاري»، من أن الذي آخى بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري، رضى الله عنهما.." (١)

٣٨٣٥. "قال: فكثر ماله، حتى قدمت له سبع مئة راحلة، تحمل البر (١)، والدقيق، والطعام، قال: فلما دخلت المدينة، سمع لأهل المدينة رجة، فقالت عائشة، رضي الله عنها: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبع مئة راحلة، تحمل البر (٢)، والدقيق، والطعام، فقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

٣٨٣٦. «وعبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبوا».

175

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤٥/٢

٣٨٣٧. فلما بلغ ذلك عبد الرحمن، قال: يا أمه، إني أشهدك أنها بأحمالها وأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، عز وجل (٣).

- وفي رواية: عن أنس، قال: بينما عائشة في بيتها، إذ سمعت صوتا في المدينة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف، قدمت من الشام، تحمل من كل شيء، قال: فكانت سبع مئة بعير، قال: فارتجت المدينة من الصوت، فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٣٨٣٨. «قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا».

٣٨٣٩. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف، فقال: لإن استطعت لأدخلنها قائما، فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله، عز وجل (٤).

. ٣٨٤. أخرجه أحمد ٢٥٣٥٦ (٢٥٣٥٣) قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان. و «عبد بن حميد» (١٣٨٤) قال: حدثني يحيى بن إسحاق.

٣٨٤١. كلاهما (عبد الصمد، ويحيى) عن عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، فذكره (٥).

- (۱) تصحف في طبعات عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وابن عباس، إلى: «البز» بالمعجمة، وهو نوع من الثياب الحريرية، وقد ورد الحديث، نقلا عن «مسند عبد بن حميد»، في «تاريخ دمشق»، و «أسد الغابة»، و «سير أعلام النبلاء»، و «البداية والنهاية»، و «جامع المسانيد والسنن» ۸/۳۷۷، وعندهم: «تحمل البر»، بالمهملة، وهو المصافية، على الصواب، وهو الموافق للسياق.
- (۲) تصحف في طبعات عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وابن عباس، إلى: «البز» بالمعجمة، وهو نوع من الثياب الحريرية، وقد ورد الحديث، نقلا عن «مسند عبد بن حميد»، في «تاريخ دمشق»، و«أسد الغابة»، و«سير أعلام النبلاء»، و«البداية والنهاية»، و«جامع

المسانيد والسنن» ٣٧٧/٨، وعندهم: «تحمل البر»، بالمهملة، وهو القمح، على الصواب، وهو الموافق للسياق.

- (٣) اللفظ لعبد بن حميد.
  - (٤) اللفظ لأحمد.
- (٥) المسند الجامع (٧٢٨ و١٧٢١٧)، وأطراف المسند (١١٤٥٧)، ومجمع الزوائد ٢٢٨/٩.
- ٣٨٤٣. وهذا؛ أخرجه البزار (٦٨٩٩)، والطبراني (٢٦٥ و ٥٤٠٧)، وأبو نعيم ١/٩٨." (١)

٣٨٤٤ "وفي ١٦٣/١ (٢٦٨٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام. و«مسلم» ١٠٣٥ (٢٣٧٤) قال: حدثنا هداب بن خالد، قال: حدثنا همام (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد. و«أبو داود» (٤٣٦٨) قال: حدثنا عبد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام. و«النسائي» ١٥٨/١ ولاكبرى» (٤٧٠٩، وفي «الكبرى» (٤٠٩٠ و ٤٨١٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد (١). وفي ١٩٧٧، وفي «الكبرى» (٢٨٨٦) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، نحوه. و«أبو يعلى» (٢٨٨١) قال: حدثنا هدبة، قال: حدثنا همام. وفي (٤٤٠٣) قال: حدثنا محمد بن مهدي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (١١٧٠) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا بن سعيد. وفي (١٢٨٨) قال: حدثنا زمير، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن خزيمة» (١١٥) قال: حدثنا براهيم بن عمد التيمي، قال: حدثنا كيي القطان، قال: حدثنا شعبة. وفي (٤٢٢١) قال: حدثنا الحبس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا سعيد. وفي (٢٢٤٤) قال: حدثنا سعيد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤٦/٢

٥٤٨٥. سبعتهم (معمر، وسعيد، وهشام، وحماد، وهمام، وشعبة، وأبان) عن قتادة، فذكره (٢).

. ምለ ٤ ገ

- (۱) تصحف في المطبوع (۹۷/۷) إلى: «شعبة»، وجاء على الصواب في المراه (۱۵۸۸)، و«تحفة الأشراف» (۱۵۸۸)، و«تحفة الأشراف» (۱۱۷۲).
- (۲) المسند الجامع (۸۰۰)، وتحفة الأشراف (۱۱۳۵ و۱۱۷۲ و۱۲۷۷ و۲۷۷ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۷ و المسند (۸٤٦).
- ٣٨٤٧. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢١١٤)، والبزار (٢٠٦٨ و٢٠٦٩)، وابن الجارود (٢٠٦٨)، وأبو عوانة (٢٠٩١: ٢٠٩٨)، والطبراني، في «الأوسط» (١٤٧٨ و١٧٧٥)، والبيهقى ٢/٢٨ و٢٨٢ و ٢٩٠٩ و ٢٠٠٠." (١)

٣٨٤٨. ". فوائد:

- ٣٨٤٩. . قال البزار: هذا الحديث لا نعلم يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا عن غير أنس يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وقد روى هذا الحديث إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن مرداس، عن أنس، ولم يقل: عن خيثمة. «مسنده» (٧٤٨٣).
  - ٠٥٨٥. . وقال الدارقطني: يرويه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي (١)، واختلف عنه؛
  - ٣٨٥١. فرواه أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة، عن أنس.
- ٣٨٥٢. وخالفه إسرائيل، فرواه عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس، ولم يذكر: خيثمة.
  - ٣٨٥٣. ويشبه أن يكون القول قول أبي عوانة. «العلل» (٢٤٤٤).

. ٣٨٥ ٤

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/٥٥٣

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «التغلبي»، وصوبه المحقق في آخر الكتاب (۱) محد." (۱)
  - ٣٨٥٥. "٣٨٠- عن ثابت البناني، وعاصم الأحول، عن أنس بن مالك؟
- ٣٨٥٦. «أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب له ثريدا، قد صب عليه لحم، فيه دباء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء فيأكله، قال: وكان يحب الدباء».
- ٣٨٥٧. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد، أقدر على أن أصنع فيه دباء إلا صنع (١).
- ٣٨٥٨. أخرجه عبد الرزاق (١٩٦٦٧). ومسلم ١٢١/٦ (٥٣٧٧) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، وعبد بن حميد. و «الترمذي»، في «الشمائل» (٣٤١) قال: حدثنا إسحاق بن منصور.
- ٩ .٣٨٥٩. ثلاثتهم (حجاج، وعبد بن حميد، وإسحاق بن منصور) عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، عن ثابت البناني، وعاصم (٢)، فذكراه (٣).
  - . ፖለጓ .
  - (١) اللفظ لعبد الرزاق.
- (۲) تصحف في طبعة المجلس العلمي، لمصنف عبد الرزاق، إلى: «عن ثابت البناني، عن عاصم»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (۱۹۸۳۷).
  - (٣) المسند الجامع (٨٤٤)، وتحفة الأشراف (٤٧٠).
- ٣٨٦١. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٨٣٢٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٤٦).." (٢)
- ٣٨٦٢. "ثم أتته الجارية، فقالت: الصلاة، أصلحك الله، قال: أي الصلاة؟ قالت: صلاة العصر، قال: أو قد صليتها؟ قالت (١): قد صليتها قبل أن أدخل إليك، قال: استأخري

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٧٢/٢

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٠/٢

عني، لم يأت العصر بعد، ثم راجعته، فقال لها مثل قوله الأول، ثم راجعته فقالت له، فقال: قد سمعت ما قلت، ناوليني وضوءا، فإن الناس يصلون هذه الصلاة قبل وقتها، ثم صلى (٢).

٣٨٦٣. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٢). وأحمد ٣/٣٦١ (١٢٧٣٧). وأبو يعلى (٤٣٤٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

٣٨٦٤. كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد) عن عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل (٣)، عن عمارة بن عاصم، فذكره (٤).

٥٢٨٦٠.

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «قال: أي الصلاة؟ فقلت»، والمثبت عن «إتحاف الخيرة المهرة» (٣٧٣٨)، و «المطالب العالية» (٢٧٢)، إذ أورداه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، شيخ أبي يعلى فيه، وقال البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره. «إتحاف الخيرة المهرة».
  - (٢) اللفظ لأبي يعلى.
- (٣) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن إسماعيل»، وهو في مصنف ابن أبي شيبة، على الصواب، وقد رواه أبو يعلى من طريقه، وأخرجه أحمد، من طريق عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، به.
- (٤) المسند الجامع (٨٨٢)، وأطراف المسند (٧٥٧)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٧٣)، والمطالب العالية (٢٧٢).

٣٨٦٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (١٥٥٠).." (١)

٣٨٦٧. "٩٠١٩ عن قتادة، عن أنس بن مالك رضى الله عنه؛

٣٨٦٨. «أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنه، فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤/٢

- وفي رواية: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدغت رجلا برغوث، فلعنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها نبهت نبيا من الأنبياء للصلاة» (٢).
- ٣٨٦٩. أخرجه البخاري، في «الأدب المفرد» (١٢٣٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا صفوان بن عيسى. و «أبو يعلى» (٢٩٥٩ و ٣١٢٠) قال: حدثنا عمار، أبو ياسر المستملى.
- . ٣٨٧٠. كلاهما (صفوان، وأبو ياسر) عن سويد بن إبراهيم أبي حاتم الجحدري (٣)، قال: حدثنا قتادة، فذكره (٤).

. TAY \

- (١) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد».
  - (٢) اللفظ لأبي يعلى (٣١٢٠).
- (٣) تصحف في المطبوع، من «مسند أبي يعلى» (٣١٢٠) إلى: «الحجري»، وهو على الصواب، في (٢٩٥٩)، وانظر «الجرح والتعديل» ٢٢/١٤، و«تهذيب الكمال» ٢٤٢/١٢.
- (٤) المسند الجامع (١٠٢١)، ومجمع الزوائد ٧٧/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٧١٨). ومجمع الزوائد ٢٧١٨).
- ٣٨٧٢. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٢٣٣)، والطبراني، في «الدعاء» (٢٠٥٦)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٥١٨٥ و ٥١٨٠).. " (١)
- ٣٨٧٣. "٩٠١٩- عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٣٨٧٤. «من ألطف مؤمنا، أو خف له في شيء، من حوائجه، صغر ذاك، أو كبر، كان حقا على الله أن يخدمه من خدم الجنة» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٦/٥

- وفي رواية: «من أعان أخاه في حاجته، وألطفه، كان حقا على الله أن يخدمه من خدم الجنة».

٣٨٧٥. أخرجه أبو يعلى (٤٠٩٣) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا الصلت، يعني ابن حجاج، قال: حدثنا (٢) الحجاج الخصاف. وفي (١١٩) قال: حدثنا محمد بن بحر، قال: حدثنا المعلى بن ميمون المجاشعي.

٣٨٧٦. كلاهما (الحجاج، ومعلى) عن يزيد الرقاشي، فذكره (٣).

. TAYY

- (١) لفظ (١١٩).
- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون، إلى: «وحدثنا»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة.

٣٨٧٨. وورد الحديث على الصواب من طريق أبي يعلى، في «الكامل» لابن عدي ١٣١/٥، وإتحاف الخيرة المهرة (٥١٧٢).

٣٨٧٩. (٣) مجمع الزوائد ١٩١/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٥١٧٢ و٥١٧٣)، والمطالب العالية (٩٧٩).." (١)

.٣٨٨. "١١١٤ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وقتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٣٨٨١. «من كان له لسانان في الدنيا، جعل الله له لسانين من (١) نار يوم القيامة» (٢).

٣٨٨٢. أخرجه أبو يعلى (٢٧٧١) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا المحاربي. وفي (٢٧٧٢) قال: حدثنا حميد بن مسعدة السامى، عن عرعرة بن البرند.

٣٨٨٣. كلاهما (المحاربي، وعرعرة) عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، وقتادة، فذكراه (٣).

|      | <b>ፕ</b> ለለ ٤ |
|------|---------------|
| <br> | <br>1 //// 4  |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/٦٥٥

- (١) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «في»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٢٧٦٤).
  - (٢) لفظ (٢٧٧٢).
- (٣) مجمع الزوائد ٩٥/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٧٨٣٥)، والمطالب العالية (٣٦٦).
- ٥٨٨٥. والحديث؛ أخرجه هناد، في الزهد (١١٣٧)، والبزار (٦٦٩٩)، والقضاعي (٤٦٣).." (١)
- ٣٨٨٦. "١١٤٠" عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:
- ٣٨٨٧. «قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا، وكثرت فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها، أو دعوها، وهي ذميمة» (١).
- ٣٨٨٨. أخرجه البخاري، في «الأدب المفرد» (٩١٨) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، يعني أبا قدامة. و «أبو داود» (٣٩٢٤) قال: حدثنا الحسن بن يحيى الرزي (٢).
- ٣٨٨٩. كلاهما (عبيد الله، والحسن) عن بشر بن عمر الزهراني، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره (٣).
  - ٣٨٩٠. . قال أبو عبد الله البخاري: في إسناده نظر.
    - .۳۸۹۱
  - (١) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد».
- (٢) تصحف في طبعتي الرسالة، ودار القبلة، إلى: «الأردني»، وأثبتناه عن «تحفة الأشراف» (١٩٣)، وصوابه: «الرزي»، أو «الأرزي».
- ٣٨٩٢. قال ابن ماكولا: أما الأرزي، بفتح الهمزة، وضم الراء، وكسر الزاي، التي بعدها ياء، فهو: الحسن بن يحيى الأرزي. «الإكمال» ١٥٠/١.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٥/٢

- ٣٨٩٣. وقال ابن حجر: الحسن بن يحيى الرزي؛ بضم الراء، وتشديد الزاي. «تقريب التهذيب» ١٦٤/١.
  - ٣٨٩٤. (٣) المسند الجامع (١٠٤٤)، وتحفة الأشراف (١٩٣).
  - ٣٨٩٥. والحديث؛ أخرجه البزار (٦٤٢٧)، والبيهقي ٨/٠١.." (١)
    - ٣٨٩٦. "٣٨٦. عبدة بن حزن النصري (١)
- ٣٨٩٧. ٩٠٧٦ عن أبي إسحاق السبيعي، قال: سمعت عبدة بن حزن، رضي الله عنه، يقول:
- ٣٨٩٨. «تفاخر أهل الإبل، وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى، عليه السلام، وهو راعي غنم، وبعث داود، عليه السلام، وهو راعي غنم، وبعث أنا أرعى غنما لأهلى بالأجياد» (٢).
- ٣٨٩٩. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٧٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بشار، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٦٢) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد.
- .٣٩٠٠. كلاهما (محمد بن جعفر، وخالد بن الحارث) عن شعبة بن الحجاج، قال: سمعت أبا إسحاق، فذكره.
  - ٣٩٠١. . في رواية خالد: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن ابن حزن.
- ٣٩٠٢. . قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا محمد بن بشار، قال، يعني ابن أبي عدي (٣)، قال: شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: نصر بن حزن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم (٤).
  - .٣٩.٣
- (۱) قال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: قال شعبة: عن أبي إسحاق، عن نصر بن حزن، وهو عبدة بن حزن، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: عبيدة. «سؤالاته» (١٢٥٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٤/٢

- ٣٩٠٤. وقال ابن الأثير: عبدة، بزيادة هاء، هو ابن حزن النصري، من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، وقيل: نصر بن حزن، وهو كوفي، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، قال ابن منده: قال يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه: عبيدة، بزيادة ياء، وقال أبو نعيم، عن أبي إسحاق: عبيدة، قال البخاري: عبدة بن حزن النصري، من بني نصر بن معاوية، أبو الوليد، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله تابعيا، ويجعل حديثه مرسلا، لروايته عن ابن مسعود، ورواية مسلم البطين، والحسن بن سعد، عنه. «أسد الغابة» ٣/٥٥٥.
- ٥٠٠٥. . وقال المزي: عبدة بن حزن، النصري، ويقال: النهدي، أبو الوليد الكوفي، ويقال: عبيدة بن حزن، ويقال: نصر بن معاوية، مختلف في صحبته. «تهذيب الكمال» ٥٢٩/١٨.
  - ٣٩٠٦. (٢) اللفظ للبخاري.
- ٣٩٠٧. (٣) تصحف في المطبوع إلى: «ابن عدي»، وهو على الصواب في «التاريخ الكبير» للبخاري ١١٣/٦، و «تحفة الأشراف» (١١٥٩١).
- ٣٩٠٨. (٤) المسند الجامع (٩٥٩٤)، وتحفة الأشراف (١١٥٩١)، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٣٢٨).
- ٣٩٠٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٤١)، والدولابي، في «الكني» ٢٨٣/١، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ١٣٤/٢، وفيهما اسم الصحابي: بشر بن حزن النصري.." (١)
- ٣٩١٠. "- وفي رواية: «عن أنس، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال: لقيت عتبان بعد ذلك، فحدثني بحديث أعجبني، فقلت لابني: اكتبه، فكتبه، قال: وقد كان ذهب بصره، قال: قلت: يا نبي الله، لو أتيتني، فصليت عندي في مكان أتخذه مسجدا، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي، وجعل أصحابه يتحدثون، قال: فذكروا ما يلقون من المنافقين من الأذى، فحملوا عظم ذلك على مالك بن الدخشم، فكان يعجبهم أن يحملوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو عليه فيهلك، فقالوا: يا نبي الله، إن من أمره كذا وكذا، قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤/٢٠

محمدا رسول الله؟ قالوا: إنما يقول ذلك بلسانه، وليس له حقيقة في قلبه، قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فيدخله الله النار، أو قال: فتطعمه النار أبدا».

٣٩١١. قال المعتمر: قال أبي: سمعته من أنس، وما حدثت به أحدا (١) (٢).

- وفي رواية: «عن أنس، قال: حدثني محمود بن الربيع، قال: حدثنا عتبان بن مالك، فلقيت عتبان بن مالك، فلقيت عتبان بن مالك، فحدثني به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس أحد يشهد أن لا إله إلا الله، فتأكله النار، أو فتطعمه النار».

٣٩١٢. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني: اكتبه، فكتبه (٣).

٣٩١٣. أخرجه أحمد ٥/٩٤٤ (٢٤١٧٨) قال: حدثنا حجاج. و«مسلم» ١٠٥١ (٥٨) قال: قال: حدثنا شيبان بن فروخ. و «النسائي» في «الكبرى» (١٠٨٨٠ و ١١٤٢) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن. و «أبو يعلى» (٥٠٥) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. وفي (١٠٥٠ و ٣٤٦٩) قال: حدثنا أبو حمزة، هريم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر بن سليمان.

.٣912

٣٩١٥. "٣٩١٠ - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، قال:

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «إني سمعته من أنس، وما حدث به أحدا»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة، ورقم (٣٤٦٩) من «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي يعلى (١٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنسائي (١٠٨٨٠).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/٢٠

٣٩١٦. «رأيت عثمان وعليا يتوضآن ثلاثا ثلاثا، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

٣٩١٧. أخرجه ابن ماجة (٤١٣) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن شقيق بن سلمة، فذكره.

٣٩١٨. . قال أبو الحسن بن سلمة القطان، راوي «السنن» عن ابن ماجة: حدثناه أبو حاتم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فذكر نحوه.

غَيْسَاً الله، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة، قال: سمعت شقيق (١) بن سلمة يقول:

٣٩١٩. «رأيت عليا يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

٣٩٢٠. ليس فيه حديث عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه (٢).

.٣٩٢١

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «شفيق»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٥٦٨).

(٢) المسند الجامع (٩٦٦٠)، وتحفة الأشراف (٩٨١١).

٣٩٢٢. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٨١ و ١٧١)، والبزار (٣٩٤)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (١٦١ و ١٦١).. " (١)

٣٩٢٣. "و «أبو داود» (١١٠) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن آدم. و «الترمذي» (٣١) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «ابن خزيمة» (١٥١) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا خلف بن الوليد. وفي (١٥١) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، يعنى ابن مهدي. وفي (١٦٧)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١٩/٢٠

- قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا أبو عامر. و «ابن حبان» (١٠٨١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير.
- ٣٩٢٤. ثمانيتهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نمير، ومالك بن إسماعيل، ويحيى بن آدم، وخلف بن الوليد، وابن مهدي، وأبوعامر العقدي) عن إسرائيل بن يونس، عن عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، فذكره (١).
  - ٥ ٣٩٢٥. . قال أبو داود: رواه وكيع، عن إسرائيل، قال: «توضأ ثلاثا» قط.
    - ٣٩٢٦. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- ٣٩٢٧. . وقال أيضا: قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب، حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان.
- ٣٩٢٨. . وقال أبو بكر ابن خزيمة: عامر بن شقيق هذا، هو ابن جمرة (٢) الأسدي، وشقيق بن سلمة، هو أبو وائل.
  - .٣٩٢٩
- (۱) المسند الجامع (٩٦٦١)، وتحفة الأشراف (٩٨٠٩ و٩٨١٠)، وأطراف المسند (٥٩٥٤).
- . ٣٩٣٠. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٩٣)، وابن الجارود (٧٢)، والدارقطني (٢٨٦ و٢٨٧ و٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠
- ٣٩٣١. (٢) تصحف في المطبوع من «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٣٦٧٢)، وطبعتي الأعظمي والفحل، إلى: «حمزة»، بالحاء والزاي، وهو على الصواب في طبعة اللحام، و«التاريخ الكبير» للبخاري، و«الجرح والتعديل»، و«الإكمال» لابن ماكولا، و«المشتبه» للذهبي، و«قذيب الكمال» كلهم بالجيم والراء.." (١)
- ٣٩٣٢. "٩١٤٥" عن أبي النضر؛ أن عثمان بن عفان دعا بماء للوضوء، وعنده الزبير، وطلحة، وعلي، وسعد، ثم توضأ وهم ينظرون، وغسل وجهه ثلاث مرات، ثم أفرغ على يمينه ثلاث مرات، وغسل شماله ثلاث مرات، ومسح برأسه، ورش على رجله اليمني، ثم غسلها

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢/٢٠

ثلاث مرات، ثم رش على رجله اليسرى، ثم غسلها ثلاث مرات، ثم قال للذين حضروا: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ كما توضأت الآن؟ قالوا: نعم، وذلك لشيء بلغه عن وضوء قوم.

٣٩٣٣. أخرجه أبو يعلى (٦٣٣) قال: حدثنا غسان بن الربيع، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن

٣٩٣٤. أبي حبيب، عن أبي النضر (١)، فذكره (٢).

.٣٩٣٥

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عن أبي النصر»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٦٢٩).
- (٢) مجمع الزوائد ٢/٩/١، والمقصد العلي (١٣٥ و ١٣٦)، وإتحاف الخيرة المهرة (٥٥)، والمطالب العالية (٥٥).

٣٩٣٦. والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» (٧٤).." (١)

٣٩٣٧. "٩١٨٠ - عن هانئ مولى عثمان، قال: كان عثمان بن عفان، إذا وقف على قبر، بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٣٩٣٨. «إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد منه».

٣٩٣٩. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

. ٣٩٤٠ «ما رأيت منظرا قط، إلا والقبر أفظع منه» (١).

۳۹٤۱. أخرجه ابن ماجة (۲۲۲۷) قال: حدثنا محمد بن إسحاق. و «الترمذي» (۲۳۰۸) قال: حدثنا هناد. و «عبد الله بن أحمد» ۲۳/۱ (٤٥٤).

٣٩٤٢. ثلاثتهم (محمد، وهناد، وعبد الله) عن يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنى عبد الله بن بحير (٢)، أنه سمع هانئا مولى عثمان، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٥/٢٠

٣٩٤٣. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. ٣٩٤٣.

- (١) اللفظ لابن ماجة.
- (۲) تصحف في المطبوع من «سنن الترمذي»، طبعة دار الغرب، إلى: «عبد الله بن بجير»، وهو على الصواب في طبعتي المكنز (۲٤٧٨)، والرسالة (۲٤٦١).
- (٣) المسند الجامع (٩٦٩٦)، وتحفة الأشراف (٩٨٣٩)، وأطراف المسند (٣). (٩٩٩٥).
  - ٣٩٤٥. والحديث؛ أخرجه البزار (٤٤٤)، والبيهقي ٤/٥، والبغوي (١٥٢٣).." (١)
- ٣٩٤٦. "٣٩٤٩ عن بسر بن سعيد، قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- ٣٩٤٧. «لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزيي وقد أحصن، فيرجم، أو يقتل إنسانا، فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه، فيقتل» (١).
- ٣٩٤٨. أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٢). والنسائي ١٠٣/٧، وفي «الكبرى» (٣٥٠٧) قال: أخبرنا مؤمل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج (٢)، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، فذكره (٣).

.٣9٤9

- (١) اللفظ لعبد الرزاق، في «المصنف».
- (۲) تصحف في المطبوع من النسائي ۱۰۳/۷، إلى: «قال: أخبرني ابن جرير»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۳۵۰۷)، و «تحفة الأشراف» ۲٤۷/۷ (۹۷۸٤).
  - (٣) المسند الجامع (٩٧٠٩)، وتحفة الأشراف (٩٧٨٤).
    - . ٣٩٥٠ والحديث؛ أخرجه ابن منده (٢٦٠).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٦/٢٠

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨٧/٢٠

٣٩٥١. "أخرجه البخاري، تعليقا ١٣/٤ (٢٧٧٨) قال: وقال عبدان: أخبرني أبي، عن شعبة. و «الترمذي» (٣٦٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، عن زيد، وهو ابن أبي أنيسة. و «النسائي» بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، وهو ابن أبي أنيسة. و «النسائي» ٢٣٦٦، وفي «الكبرى» (٤٠٤٦) قال: أخبرني محمد بن وهب (١)، قال: حدثني محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة. و «ابن خزيمة» (٢٤٩١) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل اللؤلؤي، بالرملة، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، وعبد الله بن جعفر، قالا: حدثنا عبيد الله، وهو ابن عمرو، عن زيد، وهو ابن أبي أنيسة. و «ابن حبان» (٢٩١٦) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة.

٣٩٥٢. كلاهما (شعبة بن الحجاج، وزيد بن أبي أنيسة) عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، فذكره (٢).

٣٩٥٣. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان.

.٣٩٥٤

(۱) تصحف في المطبوع من النسائي ٢٣٦/٦، إلى: «محمد بن موهب»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٢٤٠٤)، و«تحفة الأشراف» ٢٥٩/٧).

(٢) المسند الجامع (٩٧٢٩)، وتحفة الأشراف (٩٨١٤).

٣٩٥٥. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٩٨ و٣٩٩)، والطبراني، في «الأوسط» (١١٧٠)، والدارقطني (٤٤٤٦)، والبيهقي ٦٧/٦..." (١)

٣٩٥٦. "وأخذت بنت الفرافصة . في حديث أبي سعيد . حليها، فوضعته في حجرها، وذلك قبل أن يقتل، فلما أشعر، أو قتل، تجافت، أو تفاجت عليه، فقال بعضهم: قاتلها الله، ما أعظم عجيزتها، فعرفت أن أعداء الله لم يريدوا إلا الدنيا (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٧/٢٠

- وفي رواية: «عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري، قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا، فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه، إلى المكان الذي هو فيه، فقالوا له: ادع المصحف، فدعا بالمصحف، فقالوا له: افتح السابعة، قال: وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية: ﴿قُلْ أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، قالوا له: قف، أرأيت ما حميت من الحمي، آلله أذن لك به أم على الله تفتري؟ فقال: امضه، نزلت في كذا وكذا، وأما الحمى (فقد حمى الحمي من كان قبلي) (٢) لإبل الصدقة، فلما وليت (٣)، زادت إبل الصدقة، فزدت في الحمى، لما زاد في إبل الصدقة، امضه، قالوا: فجعلوا يأخذونه بآية آية، فيقول: امضه، نزلت في كذا وكذا، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: ميثاقك، قال: فكتبوا عليه شرطا، فأخذ عليهم أن لا يشقوا عصا، ولا يفارقوا جماعة، ما قام لهم بشرطهم، وقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاء،

. 4907

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من المطبوع، وأثبتناه عن «الإمامة» لأبي نعيم (٢) ما بين القوسين سقط من طريق محمد بن إسحاق الثقفي، شيخ ابن

حبان فيه، وعن «مسند البزار» (٣٨٩)، إذ أخرجه من طريق أحمد بن المقدام، وفيه: «وأما الحمى، فإن عمر حمى الحمى لإبل الصدقة». تصحف في المطبوع إلى: «فلما ولدت»، وأثبتناه عن «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٨٥)، و «تاريخ خليفة» ١/٥٦، و «تاريخ المدينة» لابن شبة ٣/١٣٦، و «السنن الكبرى» للبيهقي ٢/١٤، إذ أخرجوه من طريق معتمر بن سليمان.." (١)

٣٩٥٨. "وفي (٢١٣٤) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (٢١٣٥) قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر (١). و «البخاري» ٢٦/١ (١٧٥) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي السفر. وفي ٤/٣٥ (٢٠٥٤) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر. وفي ٧/٥٨ (٥٤٧٥) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي ٨٦/٧ (٥٤٧٦) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي ١٧/٧ (١٨٤٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان. وفي (١٨٤٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا ثابت بن يزيد، قال: حدثنا عاصم. وفي (٥٤٨٥) قال البخاري تعليقا: وقال عبد الأعلى، عن داود. وفي (٤٨٦) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي ١٨٨/٧ (٥٤٨٧) قال: حدثني محمد (۲)، قال: أخبرني ابن فضيل، عن بيان. و «مسلم» ٦/٦٥ (٥٠١٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان. وفي (٥٠١٣) قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي ٧/٦ (٥٠١٤) قال: وحدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: وأخبرني شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (٥٠١٥) قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر، وعن ناس ذكر شعبة. وفي (٥٠١٦) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٨/٢٠

وفي (٥٠١٧) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

.٣٩٥٩

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عبد الله بن السفر»، وهو على الصواب في النسخة المغربية الخطية العتيقة المتقنة، الورقة (۱۷٤ أ)، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۱۰۹ ب)، وطبعة دار المغني (۲۰۵۲)، و «تمذيب الكمال» ۱/۱۵.
  - (٢) قال المزي: هو ابن سلام. «تحفة الأشراف» (٩٨٥٥).." (١)
- . ٣٩٦٠. ". في رواية الحميدي، قال سفيان: وكان الحسن بن عمارة سمعته يحدثه، فقال فيه: سمعت شبيبا يقول: سمعت عروة، فلما سألت شبيبا عنه، قال: لم أسمعه من عروة، حدثنيه الحي، عن عروة.
- ٣٩٦١. وفي رواية علي بن عبد الله، قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه.

أخرجه عبد الرزاق (۱۶۸۳۱) قال أخبرنا الحسن بن عمارة. و «ابن أبي شيبة» (۲۶۲۳) قال: حدثنا ابن عيينة. و «ابن ماجة» (۲۶۰۲) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

٣٩٦٢. كلاهما (الحسن، وابن عيينة) عن شبيب بن غرقدة (١)، عن عروة بن أبي الجعد البارقي، قال:

٣٩٦٣. «أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار، أشتري له أضحية، ثم لقيني إنسان، فبعتها إياه بدينارين، ثم اشتريت له أخرى بدينار، فأتيته بحا وبالدينار، وأخبرته بالذي صنعت، فدعا لي، وبارك في صفق يميني، قال: فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧٢/٢٠

- وفي رواية: «عن عروة البارقي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه» (٣).

٣٩٦٤. ليس فيه: «عن الحي» (٤).

.٣٩٦٥

- (۱) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «شبيب بن غرقدة، وابن عرفة».
  - (٢) اللفظ لعبد الرزاق.
  - (٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
  - (٤) أخرجه الطبراني ١٧/(٤١٣).." (١)

٣٩٦٦. "و «أبو داود» (٣٣٨٥) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا أبو المنذر، قال: حدثنا سعيد، أخو حماد بن زيد. و «الترمذي» (١٢٥٨) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا حبان، وهو ابن هلال (١)، أبو حبيب البصري، قال: حدثنا هارون الأعور المقرئ، وهو ابن موسى القارئ. وفي (١٢٥٨م) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا سعيد بن زيد. و «عبد الله بن أحمد» ٢٧٦/٤ (١٩٥٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا سعيد بن زيد.

٣٩٦٧. كلاهما (سعيد بن زيد، وهارون الأعور) عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، لمازة بن زبار، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٣٣٠/

٣٩٦٨. . في رواية عفان: حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، قال (٣): كان عروة بن أبي الجعد البارقي نازلا بين أظهرنا، فحدث عنه أبو لبيد، لمازة بن زبار.

٣٩٦٩. . قال الترمذي: سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وأبو لبيد اسمه: لمازة بن زبار.

.٣٩٧٠

- (۱) تصحف في طبعة دار الغرب إلى: «حبان، وهو ابن حبان هلال»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» (۹۸۹۸)، وطبعة المكنز (۱۳۰٤).
- (۲) المسند الجامع (۹۷۹۷)، وتحفة الأشراف (۹۸۹۸)، وأطراف المسند (۲۰٤۸).

٣٩٧١. والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٧/(٤٢١)، والدارقطني (٢٨٢٤ و ٢٨٢)، والبيهقي ١٩٢٨.

٣٩٧٢. (٣) القائل هو الزبير بن الخريت.." (١)

٣٩٧٣. "أخرجه الحميدي (٤٢٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. وفي (٩٢٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: وكان أحفظهما لهذا الحديث. و «ابن أبي شيبة» (١٣٨٦٢) قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد. و «أحمد» ٤/٥١ (٩٣٠٩) قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي خالد، و زكريا. وفي (١٦٣١) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي ٤/٢٦١ (١٨٤٨٩) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. وفي (١٨٤٩) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الله بن أبي السفر. وفي (١٨٤٩) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (١٨٤٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: عبد الله بن أبي السفر. وفي (١٨٤٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (١٨٤٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. وفي (١٨٤٩) قال: حدثنا عمد بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل. عبد الله بن أبي السفر. و «الدارمي» (١٠٩٤) قال: أخبرنا يعلى، قال: حدثنا إسماعيل.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٣٣١/٢٠

وفي (٢٠٢٠) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر. و «ابن ماجة» (٢٠١٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أساعيل بن أبي خالد. و «أبو داود» (١٩٥٠) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل. و «الترمذي» (١٩٨) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وركريا بن أبي زائدة. و «النسائي» ٢٦٣٥، وفي «الكبرى» (٤٣٠٤) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، وداود، وزكريا. وفي ٥/٢٦٣، وفي «الكبرى» (٢٦٣٠) قال: أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثني جرير، عن مطرف. وفي ٥/٢٦٣، وفي «الكبرى» (٢٠٤٤) قال: أخبرنا علي بن الحسين، قال: حدثنا أمية، عن شعبة، عن سيار (١). وفي ٥/٢٦٤، وفي أخبرنا علي بن الحسين، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد، عن شعبة، عن «الكبرى» (٢٠٤١) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عبد الله بن أبي السفر. وفي ٥/٢٦٤، وفي «الكبرى» (٥٣٠٤) قال: حدثنا زحمويه، قال: حدثنا وماط، يعني ابن عمر، عن مطرف.

.٣٩٧٤

٣٩٧٧. «جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عكاف، ألك زوجة؟ قال: لا، قال: ولا جارية؟ قال: لا، قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم، والحمد لله، قال: فأنت إذا من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى، فأنت منهم، وإما أن تكون منا، فاصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل أمواتكم عزابكم، أبالشياطين (٢) تمرسون، ما لهم في

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «يسار»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٠٣٢)، و«تحفة الأشراف» ٢٩٦/٧ (٩٩٠٠).." (١)

٣٩٧٥. "٤١٩. عطية بن بسر المازيي (١)

٣٩٧٦. عن غضيف بن الحارث، عن عطية بن بسر المازيي، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٣٣٩/٢٠

نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء، إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهن صواحب داود، وصواحب أيوب، وصواحب يوسف، وصواحب كرسف، قال: فقال: وما الكرسف، يا رسول الله؟ قال: رجل كان في بني إسرائيل، على ساحل من سواحل البحر، يصوم النهار، ويقوم الليل، لا يفتر من صلاة ولا صيام، ثم كفر بعد ذلك بالله العظيم، في سبب امرأة عشقها، فترك ما كان عليه من عبادة ربه، فتداركه الله بما سلف منه، فتاب عليه، ويحك يا عكاف، تزوج، فإنك من المذبذبين، قال: فقال عكاف: يا رسول الله عليه الله عليه وسلم: فقد زوجتك، على اسم الله والبركة، كريمة بنت كلثوم الحميري».

٣٩٧٨. أخرجه أبو يعلى (٦٨٥٦) قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن غضيف بن الحارث، فذكره (٣).

.٣٩٧٩

 $^{\circ}$  ۳۹۸۱. "أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۰۱۵) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. و «أحمد»  $^{\circ}$  (۱۲۲۵۱) و  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  قال: حدثنا روح. وفي  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان: عطیة بن بسر المازین، له صحبة. «الثقات» ۳۰۷/۳ ( (۱۰۰۱).

<sup>(</sup>۲) تصحف في طبعتي «مسند أبي يعلى» إلى: «آباء للشياطين»، وأثبتناه عن نسختنا الخطية، الورقة (۳۱۸)، ومجمع الزوائد ۲۰۰/، و وحاف الخيرة المهرة»، إذ نقله عن «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>٣) المقصد العلي (٧٣٤)، ومجمع الزوائد ٤/٥٠٠، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٠٨٣)، والمطالب العالية (١٦٣٨ و ٣٤٦٢).

۳۹۸۰. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۱٤۱۰)، والطبراني (۱۵۰۰)، والطبراني (۱۵۸) و ۱۸/(۱۵۸) و (۱۵۸)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (۱۰) و (۱۰)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٣٤٥/

و ٤/٤٨٣ (١٩٦٤٧) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. و «البخاري» ١٧٠/١ (٨٥١) قال: حدثنا حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي ٢/٧٦ (١٢٢١) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا روح. وفي ٢/٣١ (١٤٣٠) و ٢/٢٨ (٦٢٧٥) قال: حدثنا أبو عاصم. و «النسائي» ٣/٤٨، وفي «الكبرى» (١٢٩٠) قال: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني، قال: حدثنا بشر بن السري.

٣٩٨٢. خمستهم (محمد بن عبد الله، أبو أحمد الزبيري، وروح بن عبادة، وعيسى، وأبو عاصم النبيل، وبشر) عن عمر بن سعيد (١) بن أبي حسين النوفلي، عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره (٢).

...............

(۱) تصحف في المطبوع من «النسائي» ۸٤/۳ إلى: «عمرو بن سعيد» وصوبناه عن «السنن الكبرى» ١٠٨/٢ (١٢٩٠)، و«تحفة الأشراف» ٣٠١/٧ (٣٠٠)، وانظر: «تمذيب الكمال» الأشراف» ٣٠١/٧) فهو: عمر بن سعيد بن أبي حسين، القرشي النوفلي المكي، ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

(٢) المسند الجامع (٩٨١١)، وتحفة الأشراف (٩٩٠٦)، وأطراف المسند (٢٠٥٨).

٣٩٨٤. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٤٧٦ و٤٧٧)، والطبراني ١٩٨٨. والطبراني (٩٧٩)، والبيهقي ٩/٢. ٣٤٩/١. (١)

٣٩٨٥. "٩٣٠٥" عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني، قال:

٣٩٨٦. «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سفرة، ونحن نتناوب رعية الإبل، فجئت ذات يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقد سبقني بعض قوله، فجلست إلى جنب عمر بن الخطاب، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠/٣٥٨

قام يصلي، فصلى صلاة يعلم ما يقول فيها، حتى يفرغ من صلاته، كان كهيئته يوم ولدته أمه».

٣٩٨٧. فقال: قلت: بخ بخ، فقال عمر بن الخطاب: قد قال آنفا (١) أجود من هذا، قال:

٣٩٨٨. «من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام فصلى صلاة يعلم ما يقول فيها، حتى فرغ من صلاته، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة، يدخل من أيها شاء».

٣٩٨٩. أخرجه عبد الرزاق (١٤٢) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، فذكره.

غَيْسَا الله الله علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر الجهني، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

. ٣٩٩. «ما من مسلم يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء».

۳۹۹۱. ليس فيه: «حديث عقبة بن عامر» (۲).

.٣٩٩٢

(١) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «انجوانفا»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية.

(۲) المسند الجامع (۹۸۱٤)، وتحفة الأشراف (۲۰،۹۰۱). (۲۰ ه. ۳۹۹۳. والحديث؛ أخرجه الروياني (۲۰۱)، والطبراني ۲۷/(۹۰۳).." (۱)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٣/٢٠

- ٣٩٩٤. "و «ابن خزيمة» (٥٣٦) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا زيد، يعني ابن أبي الزرقاء (١) (ح) وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وعبد الرحمن بن الفضل بن الموفق، قالا: حدثنا أبو أسامة. و «ابن حبان» (١٨١٨) قال: أخبرنا محمد بن المعافى العابد، بصيدا، قال: حدثنا أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي.
- ٣٩٩٥. كلاهما (أبو أسامة حماد بن أسامة، وزيد بن أبي الزرقاء) عن سفيان الثوري، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، فذكره (٢).
- ٣٩٩٦. . قال أبو بكر ابن خزيمة: أصحابنا يقولون: الثوري أخطأ في هذا الحديث، وأنا أقول: غير مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية، وعن غيره.

.٣٩٩٧

- (۱) قوله: «حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا زيد، يعني ابن أبي الزرقاء» سقط من جميع طبعات «صحيح ابن خزيمة»، وأثبتناه عن «فضائل القرآن» للمستغفري ۷۳۹/۱ (۱۱۸ و ۱۱۰۹)، إذ أخرجه من طريق محمد بن أحمد بن علي الرازي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، به، فنقل الحديث إسنادا ومتنا، وقول ابن خزيمة عقبه.
- ٣٩٩٨. ويؤيده قول ابن خزيمة عقب الحديث: هذا لفظ حديث زيد بن أبي الزرقاء، وقد تصحف في طبعتي الأعظمي والفحل إلى: «يزيد بن أبي الزرقاء»، مع أنه لم يرد عندهما في الإسناد، فمن أبن جاء لفظه؟!.
  - ٣٩٩٩. (٢) المسند الجامع (٩٨٣٠)، وتحفة الأشراف (٩٩١٥).
- ٠٠٠٠. والحديث؛ أخرجه الروياني (٢٤٤)، والطبراني ١٧/(٩٣١)، والبيهقي ٢/٢٩٤.." (١)
- - ٤٠٠٢. «الجاهر بالقرآن، كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن، كالمسر بالصدقة» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٣٨٩/٢٠

- وفي رواية: «المسر بالقرآن، كالمسر بالصدقة، والمجهر بالقرآن، كالمجهر بالصدقة» (٢).

خالد، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان. وفي ٢٠١/٢ خالد، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان. وفي ٢٠١/٤ في ١٧٩٤) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي، بخط يده، كتب إلي الربيع بن نافع، أبو توبة، وكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى. و «البخاري»، في «خلق أفعال العباد» (٢٠٠) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني معاوية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان. وفي (٢٠١) قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا معن، عن معاوية، مثله. و «أبو داود» (١٣٣٣) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان. و «النسائي» م ١٠٨٠، وفي الكبرى» (٢٣٥٠) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن بحير بن سعد (٤)، عن خالد بن معدان.

. . . . . .

٥٠٠٥. "كلاهما (شيبان بن عبد الرحمن، وأبو عمرو الأوزاعي) عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله أخبره، أن ابن عابس (١)، الجهني أخبره؛

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٧٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٧٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) في «تحفة الأشراف»: «أبو بكر بن أبي شيبة».

<sup>(</sup>٤) تصحف في المطبوع إلى: «يحيى بن سعيد»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٢٣٥٣)، و«تحفة الأشراف» ٧/٥١٥ (٩٤٩).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠ ٢٤ ٤

- تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلُ أَخْبُرُكُ بَأَفْضُلُ مَا تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلُ أَعُوذُ بُرِبُ النَّاسِ ﴾ و ﴿قُلُ أَعُوذُ بُرِبُ الفُلْقِ﴾، هاتين السورتين» (٢).
- ٤٠٠٧. . في رواية أحمد (١٧٤٣٠): «محمد بن إبراهيم، أن أبا عبد الرحمن أخبره، أن ابن عابس الجهني أخبره».
  - ٨٠٠٨. وصرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، في رواية شيبان، عنه.

عَلَيْتُ الله عالى: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو معاوية، يعني شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، أن ابن عابس الجهني قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ٩٠٠٩. «يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى، يا رسول الله، قال: ﴿قَلَ أَعُوذُ بَرْبِ النَّاسِ﴾.
  - ٠٤٠١٠ ليس فيه: «أبو عبد الله، ولا أبو عبد الرحمن» (٣).
    - . ٤ ١ ١
- (۱) <mark>تصحف</mark> في المطبوع، من «السنن الكبرى» (۷۷۹۸) إلى: «ابن عامر».
- ١٠١٢. . قال المزي: ابن عابس الجهني، عن: النبي صلى الله عليه وسلم (س)، في التعوذ بالمعوذتين، روى عنه أبو عبد الله (س)، شيخ لمحمد بن إبراهيم التيمي، روى له النسائي. «تهذيب الكمال» ٤٥٥/٣٤.
  - ٤٠١٣. (٢) اللفظ لأحمد (١٧٥٢٤).
- ٤٠١٤. (٣) المسند الجامع (١٥٣٨٢)، وتحفة الأشراف (١٥٥٢٣)، وأطراف المسند (٢٠٥٥).

- ٥٠١٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٥٧٤)، والطبراني (٤٠١٥)، والطبراني (٩٤٣).." (١)
- ٢٠١٦. "- وفي رواية: «إن الله، عز وجل، يدخل ثلاثة نفر الجنة بالسهم الواحد: صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به، ومنبله» (١).
- بن حرق الحرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٧٩) و٩/٢٩ (١٩٥١) قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «أحمد» ٤/٢٤ (١٧٤٥٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة. وفي ٤/٨٤ (١٧٤٦٨) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. وفي (١٧٤٦٩) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. و «أبو داود» وفي (٢٥١٣) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. و «النسائي» (٢٥١٣) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد. وفي ٦/٨٢، وفي «الكبرى» (٤٣٣٤) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد. وفي حدثنا عيسى بن يونس.
- 4.۱۸ . خمستهم (عیسی بن یونس، ویحیی بن حمزة، وإسماعیل بن عیاش، والولید بن مسلم، وعبد الله بن المبارك) عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، قال: حدثنی أبو سلام الدمشقی، عن خالد بن زید (۳) الجهنی، فذكره (٤).
  - ٤٠١٩. . في رواية الوليد بن مسلم: «ابن جابر» غير مسمى.
    - . ٤٠٢٠
    - (١) اللفظ للنسائي ٢٨/٦.
- (۲) تصحف في المطبوع إلى: «الحسين بن إسماعيل بن مجالد»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٠٤)، و«تحفة الأشراف» (٣٠٦/٧ (٩٩٢٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠/٢٠

(٣) في «المجتبى» للنسائي ٦ / ٢٨ و ٢٢٢: «خالد بن يزيد»، وفي «السنن الكبرى» للنسائي (٣٣٩ و٤٠٤٤)، و «تحفة الأشراف» (٩٩٢٢): «خالد بن زيد».

٤٠٢١. . قال المزي: خالد بن زيد، ويقال: ابن يزيد، الجهني. «تهذيب الكمال» ٧١/٨.

٤٠٢٢. (٤) المسند الجامع (٩٩٠٦)، وتحفة الأشراف (٩٩٢٢)، وأطراف المسند (٢٠٨٠).

٤٠٢٣. والحديث؛ أخرجه الروياني (٢٤٧ و٢٤٨)، وابن الجارود (١٠٦٢)، وأبو عوانة (٢٤٨). والطبراني ٧١/(٩٤٢)، والبيهقى ١٣/١٠ و١٣/١." (١)

٤٠٢٤. "سبعتهم (حكيم، وشعيب، وصالح بن كيسان، وإسحاق بن راشد، ومحمد بن أبي عتيق، وعقيل، وزيد) عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، قال: أخبرني علي بن حسين، أن حسين بن على أخبره، فذكره (١).

أخرجه ابن خزيمة (١١٤٠) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى، أبو عمر (٢)، قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين؛ أن حسن بن علي حدثه ـ كذا قال لنا ابن رافع: أن حسن بن علي حدثه ـ عن علي بن أبي طالب؛

وسلم، فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، وسلم، فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه، ويقول: ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلا﴾».

٤٠٢٦. جعله «عن الحسن»، بدل «الحسين»، رضى الله تعالى عنهما.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠/٢٠

غَلِيسَالِهِ أخرجه عبد الرزاق (٢٢٤٤) عن معمر، عن الزهري، عن على على بن حسين، قال:

٢٠ ٢٧. «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على علي وفاطمة، وهما نائمان، فقال: ألا تصلوا؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إذا أراد أن يبعثها بعثها، فانصرف عنهما وهو يقول: ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾»، «مرسل».

\_\_\_\_\_. £ • Y A

(۱) المسند الجامع (۱۰۰۲۳)، وتحفة الأشراف (۱۰۰۷۰)، وأطراف المسند (۲۰۱۱).

٤٠٢٩. والحديث؛ أخرجه البزار (٥٠٣ و ٥٠٠)، وأبو عوانة (٢٢١٠: ٢٢١٠)، والبيهقي ٥٠٠/٢.

. ٤٠٣٠. (٢) تصحف في طبعة الميمان إلى: «أبو عمير»، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي الثالثة، صفحة (٢٦٥)، و«التاريخ الكبير» ١٣٤/٣، و«الكنى» لمسلم (٢١٥٨)، و«الجرح والتعديل» ٣١٩/٣، و«ثقات ابن حبان» ٨/٩/٨، و«تهذيب الكمال» ٥/٣٨٤.." (١)

٤٠٣١. "٩٧٥٥ - عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٠٣٢. «من كذب على متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار».

٤٠٣٣. أخرجه عبد الله بن أحمد ١٣٠/١ (١٠٧٥). وأبو يعلى (٣٧٠م) (١) عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، فذكره (٢).

. ٤ . ٣ ٤

(۱) هذا الحديث ورد على حاشية النسخة الخطية، الورقة (۲۸/أ)، وأثبته محقق طبعة دار القبلة برقم (٣٦٦)، واستدركه محقق طبعة دار المأمون

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٨/٢١

في ١/١، وتصحف فيه: «عن أبي عبد الرحمن» إلى: «عن أبي عبيد»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة.

(٢) المسند الجامع (١٠٢٧١)، وأطراف المسند (٦٤٥٧).." (١)

على الله عليه الله علي بن الحسين، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٠٣٦. «من قتل دون ماله فهو شهيد» (١).

- وفي رواية: «من قتل دون حقه فهو شهيد».

٤٠٣٧. أخرجه أحمد ٧٨/١ (٥٩٠). وأبو يعلى (٦٧٧٥) قال أحمد: حدثنا أبو يوسف المؤدب، يعقوب جارنا، وقال أبو يعلى: حدثنا يعقوب بن عيسى، جار أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن على بن الحسين، عن أبيه (٢)، عن جده، فذكره (٣).

.£•٣A

(١) اللفظ لأحمد.

- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «عن أبي»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٦٧٤٢).
- (٣) المسند الجامع (١٠٢٧٧)، وأطراف المسند (٢٥٨ و٢٣٦٩)، وأطراف المسند الجامع (٢٠٨)، ومجمع الزوائد ٢/٤٤٦، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٠٤) و ٢٩٠٤).." (٢)

٣٩٠٤. "٢٠٨٩ عن عباد بن أبي يزيد، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال:

. ٤٠٤. «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة، ولا جبل، إلا قال: السلام عليك يا رسول الله» (١). أخرجه الدارمي (٢٢) قال: حدثنا فروة. و «الترمذي» (٣٦٢٦) قال: حدثنا عباد

بن يعقوب الكوفي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩١/٢١

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١ /٩٩٤

- السدي، عن عباد بن أبي المغراء، وعباد) عن الوليد بن أبي ثور الهمداني، عن إسماعيل السدي، عن عباد بن أبي يزيد، فذكره (٢).
- ٤٠٤٣. . قال الترمذي: هذا حديث غريب (٣)، وقد رواه (٤) غير واحد، عن الوليد بن أبي ثور، وقالوا (٥): عن عباد أبي يزيد (٦)، منهم فروة بن أبي المغراء.

- (١) اللفظ للدارمي.
- (٢) المسند الجامع (١٠٣١٤)، وتحفة الأشراف (١٠١٥٩).
- ٥٤٠٤. والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «دلائل النبوة» ١٥٣/٢ و١٥٥، والبغوي (٣٧١٠).
- ٣٤٠٤٦. (٣) في طبعة الرسالة (٣٩٥٤): «هذا حديث حسن غريب»، والمثبت عن «تحفة الأشراف» (٣٩٥٩)، وطبعتي المكنز (٣٩٨٦)، ودار الغرب.
- ٤٠٤٧. (٤) في طبعتي المكنز، ودار الغرب: «وروى»، والمثبت عن «تحفة الأشراف»، وطبعة الرسالة.
  - ٥٠٤٨. (٥) في طبعة دار الغرب: «وقال»، والمثبت عن طبعتي المكنز، والرسالة.
- ٢٠٤٩. (٦) تصحف في طبعتي دار الغرب، والرسالة إلى: «عباد بن أبي يزيد»، وهو على الصواب في طبعة المكنز.
- ٠٥٠٤. ثم؛ إنه قد ورد في رواية عباد بن يعقوب: «عباد بن أبي يزيد»، ثم ذكر رواية فروة هذه للمغايرة، فلو كانت هي الأخري: «عباد بن أبي يزيد»، فقد انتفى وجه الخلاف.
  - ١٠٥١. وأخرج الدارمي طريق فروة، وفيه: «عباد أبي يزيد»، على الصواب.." (١)
- ٤٠٥٢. "كلاهما (يونس بن بكير، وجرير بن حازم) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب (١)، فذكره (٢).
  - ٤٠٥٣. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٥٥٥

٤٠٠٤. وقال أيضا: هذا حديث حسن غريب، ويزيد بن زياد، هو ابن ميسرة، وهو مديني، وقد روى عنه مالك بن أنس، وغير واحد من أهل العلم، ويزيد بن زياد الدمشقي، الذي روى عن الزهري، روى عنه وكيع، ومروان بن معاوية، ويزيد بن أبي زياد، كوفي، روى عنه سفيان، وشعبة، وابن عيينة، وغير واحد من الأئمة.

(۱) تصحف في طبعتي دار المأمون والقبلة، من مسند أبي يعلى: «عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان القرظي، عن رجل سماه ونسيته، عن على بن أبي طالب».

٤٠٥٦. . والحديث؛ أخرجه ابن إسحاق، في «السيرة» (٢٤٦ و ٢٤٨)، ومن طريقه هناد، في «الزهد» (٧٤٩)، على الصواب.

200٧. وأورده ابن حجر، في «المطالب العالية» (٣١٥٧)، قال: قال إسحاق: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب، هو القرظي، قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فذكره.

٤٠٥٨. قال ابن حجر: وقال أبو يعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا وهب بن جرير، نحوه.

٤٠٥٩. . فتبين أن رواية أبي يعلى كما أثبتنا.

٠٤٠٦. وهذا معناه أن رواية أبي يعلى نحو رواية إسحاق، إسنادا ومتنا، ولم يشر ابن حجر إلى أي اختلاف في الإسناد، وهو الصواب.

۱۰۱۵)، والمقصد العلي (۲۰۱۸)، ومجمع الزوائد ۲۰۲۸)، وإنحاف الخيرة المهرة (۷۳۳۸)، والمطالب العالية (۳۱۵۷).

٤٠٦٢. والحديث؛ أخرجه ابن إسحاق، في «السيرة» (٢٤٦ و٢٤٨)، ومن طريقه هناد، في «الزهد» (٧٤٩).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٢٦

٣٠٠٤. "و «الدارمي» (١٢٤٤ و ١٠٠٥) قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. و «أبو داود» (١٠٠٥ و ١٠٠٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. و «الترمذي» (١١٦٤) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية. و «النسائي» في «الكبرى» (١٩٧٦) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية. وفي (١٩٧٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، وأبو معاوية. و «ابن حبان» (٢٢٣٧) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (١٩٩١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (٢٠١٤) قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (٢٠١٤) قال: أخبرنا أبو معاوية.

3.7.٤. ستتهم (حفص بن غياث، وأبو معاوية محمد بن خازم، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وجرير بن عبد الحميد) عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، فذكره.

٥٠٦٥. . قال الدارمي: سئل عبد الله بن يحيى: على بن طلق، له صحبة؟ قال: نعم.

2. . وقال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه عبد الرزاق (۲۹ و ۲۰۹۰). وأحمد (۲۲۰ عبرنا معمر، (۲۲۰) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق (۱)، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٧٤٠٦٧. «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحيي من الحق» (٢).

| <br>. ٤•٦人 |
|------------|
|            |

(۱) تصحف في مطبوع «المصنف»، في الموضع (۹۲٥)، إلى: «قيس بن طلق»، وهو على الصواب، بإسناده ومتنه، برقم (۲۰۹۰).

٤٠٦٩. والحديث؛ أخرجه أحمد (٢٤٢٥٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٢٥٠)، من طريق عبد الرزاق، على الصواب.

. ٤٠٧٠ (٢) اللفظ لأحمد (٢٥٠).." (١)

خاب الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل، وقال: "- وفي رواية: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم وجهك لله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، قال: فأخبره (١) بعرى الإسلام، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم، قال: صدقت» وساق الحديث (٢).

و ﴿ الْحَدِهِ ابن أَبِي شيبة (٣٨٧١٣) قال: حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن. و ﴿ الْحَمْدِهِ ١٩١١ (١٩١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا كهمس. و ﴿ ١٩١٥ (١٩١) قال: حدثنا كهمس (ح) ويزيد بن هارون، قال: حدثنا كهمس. و ﴿ البخاري ﴾ و ﴿ الله بن يزيد، قال: حدثنا كهمس. و ﴿ البخاري ﴾ و ﴿ خلق أفعال العباد ﴾ (١٩٩) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا مطر الوراق. و ﴿ مسلم ﴾ ١٨٨١ (١) قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع، عن كهمس (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا كهمس. و ﴿ ١٩٩١ (٢) قال: حدثنا مطر الوراق. و ﴿ ابن و أبو كامل الجحدري، وأحمد بن عبدة، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق. و ﴿ ابن ماجة ﴾ (٦٣) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن. و ﴿ أبو داود ﴾ (١٩٣٤) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا كهمس. و ﴿ الترمذي ﴾ (١٣٦٤) قال: حدثنا أبو عمار، الحسين بن حريث الخزاعي، قال: أخبرنا وكيع، عن كهمس بن الحسن.

.£.V٣

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/٢٢

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «فأخبرني»، وهو على الصواب في «الإيمان والقدر» لابن بطة (۸۲۸)، إذ أخرجه من طريق حماد بن زيد.
  (۲) اللفظ للبخارى، في «خلق أفعال العباد».." (۱)
- ١٠٠٤. "٤٠٧٤. الخطاب يقول: فيما الرملان الأدن، والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).
- وفي رواية: «عن أسلم، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيم الرملان، والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الشرك، قال: ثم قال: ومع ذلك لا ندع شيئا (٢) كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٣).
- ٥٧٠٤. أخرجه أحمد ٥/١٥ (٣١٧) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. و «ابن ماجة» (٢٩٥٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا جعفر بن عون. و «أبو داود» (١٨٨٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. و «أبو يعلى» (١٨٨٧) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «ابن خزيمة» (٢٧٠٨) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك.
- 3. ٢٠٧٦. أربعتهم (عبد الملك، وجعفر، وابن مهدي، ومحمد بن إسماعيل، ابن أبي فديك) عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره (٤).

(١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢/٨٩

- (۲) تصحف في مطبوعتي مسند أبي يعلى، إلى: «وما ذلك ندع شيئا»، وهو على الصواب في «المختارة» للضياء (۷۸) إذ أخرجه من طريق أبي يعلى، أحمد بن على بن المثنى.
- ٤٠٧٨. . وعند أحمد: «ومع ذلك لا ندع شيئا»، وعند ابن ماجة: «وايم الله، ما ندع شيئا»، وعند أبي داود: «مع ذلك لا ندع شيئا»، وعند أبي داود: «مع ذلك لا نترك شيئا».
  - ٣) ١٤٠٧٩. (٣) اللفظ لأبي يعلى.
- ٤٠٨٠. (٤) المسند الجامع (١٠٥٠٧)، وتحفة الأشراف (١٠٣٩١)، وأطراف المسند (٢٠٣٠).
  - ٤٠٨١. والحديث؛ أخرجه البزار (٢٦٨)، والبيهقي ٧٩/٥.." (١)
- ١٠٠٥٦. "١٠٠٥٦. عن هشام بن حبيش بن الأشعر الخزاعي، قال: أنه رأى عمر بن الخطاب يقبل الحجر، ويقول: أشهد أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبلك.
- ٤٠٨٣. أخرجه أبو يعلى (٢٢١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن حزام بن هشام بن حبيش بن الأشعر (١) الخزاعي، قال: سمعت أبي يذكر، فذكره.
- (١) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة (٢١٦)، إلى: «الأشقر».
- ٥٠١٥. . وهو على الصواب في: «التاريخ الكبير» ١٩٢/٨، و«الجرح والتعديل» ٩/٥٥، و«ثقات ابن حبان» ٥٠١/٥، و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٧٣٧)، و«أسد الغابة» (١٠٧٥)، و«تهذيب الكمال» ٤٢٧/٨.
- ٤٠٨٦. . و «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٢/٥٨٥، و «الإكمال» لابن ماكولا ١٨٨١، و «توضيح المشتبه» ٣/٥٥/٠. " (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٥/٢٢

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٧/٢٢

- ١٤٠٨٧. "أربعتهم (محمد بن عبد الرحمن، وحكيم بن جبير، وبيان بن بشر، وعمرو بن عثمان) عن موسى بن طلحة، أنه سمع رجلا من أخواله، من بني تميم، يقال له: ابن الحوتكية (١)، قال: قال عمر بن الخطاب:
- ٨٨٠٤. «من حاضرنا يوم القاحة، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا؟ أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال: يا رسول الله، إني رأيتها تدمى، قال: فكف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، واعتزل الأعرابي فلم يطعم، فقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما صومك؟ قال: ثلاث من كل شهر، فقال: أين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (٢).
- ٤٠٨٩. . في رواية ابن خزيمة: «فقال رجل: إني صائم، قال: وما صومك؟ فأخبره، قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: وما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».
- وفي رواية: «عن ابن الحوتكية، قال عمر: من حاضرنا يوم القاحة؟ فقال أبو ذر: أنا، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيام البيض الغر: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (٣).
- وفي رواية: «عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (٤).

. 2 • 9 •

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع من المجتبى (۱۹٦/۷) إلى: «أبي الحوتكية»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» ٤٧٦/٤ (٤٨٠٤)، و«تحفة الأشراف» ٩٦/٩ (٢٠٠٦)

<sup>(</sup>٢) اللفظ للحميدي (١٣٦).

- (٣) اللفظ لأحمد (٢١٦٦٠).
- (٤) اللفظ للنسائي ٤/٢٣ (٢٧٤٦).." (١)
- ١٠٠٧٧" عن عبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب (١)؛
- ٤٠٩٢. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، ثم راجعها» (٢).
- ١٩٠٤. أخرجه عبد بن حميد (٣٤) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم. و «الدارمي» (٢٤١١) قال: أخبرنا إسماعيل بن خليل، وإسماعيل بن أبان. و «ابن ماجة» (٢٠١٦) قال: حدثنا سويد بن سعيد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، ومسروق بن المرزبان. و «أبو داود» (٢٢٨٣) قال: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري. و «النسائي» ٢/٣٦، وفي «الكبرى» (٢٧٣) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: أنبأنا يحيى بن آدم (ح) وأنبأنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سهل بن محمد، أبو سعيد، قال: نبئت عن يحيى بن زكريا. و «أبو يعلى» (١٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان. وفي (١٧٤) قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، وغيره، بإسناده نحوه. و «ابن حبان» (٢٧٥) قال: أخبرنا مسروق بن المرزبان.
- 29.5. عشرتهم (يحيى بن آدم، وإسماعيل بن خليل، وإسماعيل بن أبان، وسويد، وعبد الله بن عامر، ومسروق، وسهل بن محمد، ومن أنبأ سهل بن محمد، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن صالح) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح (٣) بن حي، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره (٤).
  - ٥ ٩ ٠ ٤ . في رواية عبد بن حميد: «صالح بن حي» نسبه إلى جده.
- ٤٠٩٦. . وفي رواية النسائي «السنن الكبرى»: «عن صالح بن صالح، هو ابن حي والد الحسن وعلي، ابني صالح الكوفي».

|  | ٤ | ٠ | 97 |
|--|---|---|----|
|  |   |   |    |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤٤/٢٢

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» للنسائي ۲۱۳/٦ إلى: «عن ابن عمر»، وقد ورد على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف» (۱۰٤۹۳)، وطبعة المكنز (۲۰۲۰).
  - (٢) اللفظ لابن ماجة.
- (٣) تحرف في طبعة دار المأمون، من مسند «أبي يعلى» إلى: «صالح بن أبي صالح»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (١٦٨).
- غَلِيكُ وهو صالح بن صالح بن حي، ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حي، ويقال: حيان، وحي لقب حيان، وقد ينسب الى جد أبيه، فيقال: صالح بن حي. «تهذيب الكمال» إلى جد أبيه، فيقال: صالح بن حي. «تهذيب الكمال» 2/١٣
  - (٤) المسند الجامع (١٠٥٣١)، وتحفة الأشراف (١٠٤٩٣).
- ٤٠٩٨. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٣٠٥٠)، والبزار (١٨٩)، والبزار (١٨٩)، والبيهقي ٢١/٧... (١)
- 99.٤. "- وفي رواية: «عن أبي عثمان، قال: أتانا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد، فاتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، وارموا بالخفاف، واقطعوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم، وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنما حمام العرب، واخشوشنوا، واخلولقوا، وارموا الأغراض، وانزوا نزوا؛ وأن النبي (١) صلى الله عليه وسلم، نمانا عن الحرير، إلا هكذا: وضم إصبعيه، السبابة، والوسطى (٢)».
  - ٤١٠٠. قال: فما علمنا أنه يعني إلا الأعلام (٣).
- ١٠١٤. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٤٣) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم. و«أحمد» ١٦/١ (٩٢) قال حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي ٣٦/١ (٢٤٢) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد، عن خالد. وفي (٣٤١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا التيمى. وفي (٣٠١) قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧٩/٢٢

حدثنا يزيد، قال: أخبرنا عاصم. وفي ١/٠٥ (٣٥٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة. وفي (٣٥٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، وأبو داود، قال: حدثني شعبة، عن قتادة. و «البخاري» ١٩٣/٧ (٥٢٨) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة.

- (۱) تصحف في المطبوع، من «صحيح ابن حبان» إلى: «والنبي»، وأثبتناه عن «نصب الراية» ٢٢٦/٤، إذ أورده نقلا عن «صحيح ابن حبان»، قال: رواه ابن حبان، في «صحيحه»، في النوع التاسع، من القسم الرابع، من حديث شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان يقول، وساق الحديث بتمامه.
- (٢) تصحف في المطبوع إلى: «إلا هكذا إصبعيه الوسطى والسبابة»، والمثبت عن المصدر السابق.
  - (٣) اللفظ لابن حبان (٥٤٥).." (١)
  - ٣٠١٠٠ " ١٠١٤٣" عن عبد الله بن عكيم، قال: قال لي عمر بن الخطاب:
- ٤١٠٤. «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، قل: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة».
- ٥٠٠٤. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٤٤٣) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني شيخ من قريش، عن ابن عكيم، فذكره.

غَيْسَا على الترمذي (٣٥٨٦) قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا علي بن أبي بكر، عن الجراح بن الضحاك الكندي، عن أبي شيبة، عن عبد الله بن عكيم، عن عمر بن الخطاب، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦٦/٢٢

- علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد، غير الضال، ولا المضل».
  - ۲۱۰۷. ليس فيه: «شيخ من قريش» (۲).
- ١٠٨. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.
  - . ٤١٠٩
- (۱) تصحف في الطبعات الثلاث، دار القبلة، والرشد (٣٠٢١)، ودار الفاروق (٣٠٤٢٦) إلى: «عبد الرحمن بن زياد»، والحديث؛ أخرجه أبو يعلى، كما ورد في «مسند الفاروق» (١٠٨)، من طريق أحمد بن إسحاق، عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، على الصواب، وأخرجه الطبراني، في «الدعاء» (١٤٣١)، وأبو نعيم، في «الحلية» ١٩٣١، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، على الصواب.
- ١١١. . وقال المزي: روى عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن شيخ من قريش، عن ابن عكيم، شيئا من هذا. «تحفة الأشراف» (١٠٥١).
  - ٢١١١. (٢) المسند الجامع (١٠٥٩٦)، وتحفة الأشراف (١٠٥١٥).
    - ١١١٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (١٤٣١).." (١)
- على أهل مكة، فقدم عمر، فاستقبله نافع بن عبد الحارث، واستخلف على أهل مكة عبد على أهل مكة عبد الرحمن بن أبزى، فغضب عمر حتى قام في الغرز، فقال: أتستخلف على آل الله عبد الرحمن بن أبزى، فغضب عمر حتى قام في الغرز، فقال: أتستخلف على آل الله عبد الرحمن بن أبزى؟ قال: إني وجدته أقرأهم لكتاب الله، وأفقههم في دين الله، فتواضع لها عمر حتى اطمأن على رحله، فقال: لئن قلت ذاك، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٦/٢٢

- ٤١١٤. «إن الله سيرفع بهذا الدين أقواما، ويضع به آخرين».
- ٥ ١ ١ ٤. أخرجه أبو يعلى (٢١٠) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن بن مسلم (١)، فذكره.
  - . ٤١١٦
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «الحسن بن سلم»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۰۵).
- ٧١١٧. . والحديث؛ أخرجه ابن الأثير، في «أسد الغابة» ٣/٣٥، من طريق أبي يعلى، وفيه: الحسن بن مسلم.
- ١١١٨. . وأخرجه الأزرقي، في «أخبار مكة» ١٥١/٢، من طريق حماد بن سلمة، على الصواب، وفيه: الحسن بن مسلم المكي.." (١)
- قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو عثمان، الوليد بن أبي الوليد، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٠٤١٢. «من أظل رأس غاز، أظله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا في سبيل الله لجهاده، فله مثل أجره، ومن بني مسجدا يذكر فيه اسم الله، بني الله له بيتا في الجنة» (١).
  - ١٢١. . ليس فيه: «يزيد بن عبد الله بن أسامة» (٢).
- ١٢٢٤. . في رواية مسند أبي يعلى: «الوليد بن أبي الوليد، عن عمر، أو عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي».
  - . ٤١٢٣
  - (١) اللفظ لابن حبان (٢٦٨).
- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون (٢٥٣)، «لمسند أبي يعلى» إلى: «الليث بن سعد أبو الحارث، [عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠١/٢٢

الهاد]، قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد» زاد فيه محققه من كيسه: «عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد»، وكتب في الحاشية: ما بين الحاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من مصادر التخريج.

١٢٤. والصواب ما ورد في النسخ الخطية، وطبعة دار القبلة (٢٤٨)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤٨)، و«الأمالي المطلقة» لابن حجر ١٠٥/١، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٢٤٨ و ٤٢٩) إذ ورد من طريق أبي يعلى.." (١)

٥١٢٥. "أخرجه أحمد ٣/٣١٤ (١٥٥٧١) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شيبان. و «عبد بن حميد» (٩٩٥) قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. و «ابن ماجة» (٧٩٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة. و «أبو داود» (٥٥٠) قال: قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. و «ابن خزيمة» (١٤٨٠) قال: حدثناه نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شيبان أبو معاوية (ح) وحدثناه محمد بن الحسن بن تسنيم، قال: حدثنا محمد، يعني ابن بكر، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. عمد بن الحسن بن عبد الرحمن، أبو معاوية، وزائدة بن قدامة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) عن عاصم بن بحدلة، وهو ابن أبي النجود، عن أبي رزين، فذكره (١).

٤١٢٧. - في رواية حماد بن سلمة: «عبد الله بن أم مكتوم»، وفي رواية شيبان عند أحمد: «عمرو بن أم مكتوم».

غَلِيَتُلْاِ أَخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۳) عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح (۲)، قال:

81 ٢٨. «أتى ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه ضرر في عينيه، فقال: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة».

٤١٢٩. قال معمر: وسمعت رجلا من أهل الجزيرة يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٧/٢٢

- ٠٤١٣٠ «أتسمع الفلاح؟ قال: نعم، قال: فأجب».
- (۱) المسند الجامع (۱۰۷۰۱)، وتحفة الأشراف (۱۰۷۸۸)، وأطراف المسند (۲۷۸۰).
- ١٣٢٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٤٩١٤)، والبيهقي ٥٨/٣، والبغوي (٢٩٦).
- ٣٦١٣. (٢) تصحف في المطبوعتين إلى: «عن صالح»، وهو على الصواب في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ١٦٥٩، إذ قال، وهو يذكر طرق الخلاف فيه: وقيل: عن معمر، عن أبي صالح.." (١)
- ١٣٤. "جميعهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن إسماعيل، وفليح بن سليمان، وصالح بن كيسان، وإبراهيم بن سعد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي) عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية (١)، فذكره.
- ٤١٣٥. . في رواية عمرو بن الحارث، زاد: قال ابن شهاب الزهري: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك.
- ٤١٣٦. . وفي رواية الأوزاعي، قال الزهري: وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك.
  - ٤١٣٧. وقد سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما.
    - ٤١٣٨. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الخرجه أحمد ١٧٩/٤ (١٧٧٥٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: حدثني الزهري، عن فلان بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠/٢٣

٤١٣٩. «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أكل لحما، أو عرقا، فلم يمضمض، ولم يمس ماء، فصلى».

عَلَيْتُ الْهِ وَأَخْرِجِهُ عَبْدُ الرزاقُ (٦٣٦) عن معمر، عن الزهري، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، قال:

٤١٤. «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل من كتف شاة، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» (٢).

. ٤١٤١

- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي من مصنف عبد الرزاق إلى: «عن عمرو بن أمية»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٦٣٤).
- (٢) المسند الجامع (١٠٧٠٥)، وتحفة الأشراف (١٠٧٠٠)، وأطراف المسند (٦٧٧٤).
- ۱۱٤۲. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (۱۳۵۱)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۹۲۹)، وأبو عوانة (۷۵۳)، والبيهقي ۱/۵۳۱ و۱۵۲ و۱۵۷ و۷۲/۰۸، والبغوي (۲۸۰۲).." (۱)
- المعودي. وفي الدارمي» (١٤١٣) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي. وفي الدارمي» (١٤١٤) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر. و«مسلم» ٣٩/٢ (٩٥٥) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثني أبو كريب، واللفظ له، قال: أخبرنا ابن بشر، عن مسعر. وفي ٢٦/٢٤ (٩٩٩) قال: حدثنا محرز بن عون بن أبي عون، قال: حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي، أبو أحمد. و«النسائي» ٢/٧٥١، وفي «الكبرى» (١٠١٥) قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن مسعر، والمسعودي (١). وفي «الكبرى» بن أبان البلخي، قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا ممسعر. و«أبو يعلى» (١٤٥٧) قال: حدثنا محرز بن عون، قال: حدثنا خلف بن خليفة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٧/٢٣

وفي (١٤٦١) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا مسعر. و«ابن وفي (١٤٦٨) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسعر. و«ابن خزيمة» (١٥٩٩) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا مسلمة بن صالح، وفي القلب منه. و«ابن حبان» (١٨١٩) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محرز بن عون، قال: حدثنا خلف بن خليفة.

\$ 1 ٤٤. خمستهم (إسماعيل بن أبي خالد، ومسعر بن كدام، وعبد الرحمن المسعودي، وخلف بن خليفة، ومسلمة بن صالح) عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث، فذكره (٢). ٥ ٤ ١٤.

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عن مسعود المسعودي» والمثبت عن «السنن الكبرى» (۱۰۲۵)، و «تحفة الأشراف» (۱۰۷۲۲).
- (۲) المسند الجامع (۱۰۷۲۱ و۱۰۷۲۶)، وتحفة الأشراف (۱۰۷۲۰ و۱۰۷۲۱ و۱۰۷۲۲)، وأطراف المسند (۲۷۸۷).

٤١٤٦. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١١٥١ و١٣٠٦)، وأبو عوانة (١٧٨٣: ١٧٨٦ و١٧٨٦. و١٨٥٤)، والبيهقي ١٩٤/٢ و٣٨٨، والبغوي (٦٠٣).." (١)

الناهري، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (٢٨٢١ و٣٥٨٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. و«أبو داود» (٢٨٧٤) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو أسامة. و«الترمذي»، في «الشمائل» (١١٥) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. وفي والترمذي»، قي «الشمائل» (١١٥) قال: حدثنا وكيع. و «النسائي» (١١٥) قال: حدثنا محمود بن غيلان، ويوسف بن عيسى، قالا: حدثنا وكيع. و «النسائي» الزهري، قال: حدثنا سفيان. وفي «الكبرى» (٢١٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن (١) الزهري، قال: حدثنا سفيان. وفي «الكبرى» (٢١٥) قال: أخبرنا محمد بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٥٧

أبان البلخي، قال: حدثنا أبو أسامة. و «أبو يعلى» (٩٥٩) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (١٤٦٠) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا وكيع.

۱٤۸ . ثلاثتهم (سفیان بن عیینة، ووکیع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة) عن مساور الوراق، قال: حدثنی جعفر بن عمرو بن حریث، فذکره (۲).

٢١٤٩. - في رواية أبي أسامة، عند النسائي في «المجتبي»: «جعفر بن عمرو بن أمية» (٣).

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عبد الله بن محمد، قال: حدثني عبد الرحمن»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٩٦٧٥)، و«تحفة الأشراف» ١٤٣/٨ (١٠٧١٦).
- (٢) المسند الجامع (١٠٧٢٥)، وتحفة الأشراف (١٠٧١٦)، وأطراف المسند (٦٧٨٩).
- ١٥١٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٧١٨)، والبيهقي ٣/٣٢٢ و ٢٤٦/، والبغوي (٢٠٧٥).
  - ۲ ۱۵۲. (۳) قال ابن حجر: وهو وهم. «النكت الظراف» (۱۰۷۰۲).." (۱)
    - ٤١٥٣. "٤٦٦ ـ عمرو بن مالك الرؤاسي (١)
  - ١٠٤٠. ، ٤١٥٠ عن شيخ، يقال له: طارق، عن عمرو بن مالك الرؤاسي (٢)، قال:
- ٥٥ ٤١. «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ارض عني، فأعرض عني، ثلاثا، قال: يا رسول الله، والله، إن الرب ليترضى فيرضى (٣)، قال: فرضى عني».
- ۲۰۵۲. أخرجه أبو يعلى (٦٨٤٣) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبي، عن شيخ، يقال له: طارق، فذكره (٤).

.£\oV

(۱) قال أبو حاتم ابن حبان: عمرو بن مالك الرؤاسي، له صحبة. «الثقات» (۸۷٦).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦/٢٣

- (۲) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «الأوسي»، والمثبت عن طبعة دار القبلة (۲۸۸۰)، و «مجمع الزوائد»، و «إتحاف الخيرة المهرة»، والمطالب العالية.
- (٣) قوله: «فيرضى» سقط من طبعة دار المأمون، والمثبت عن المصادر السابقة.
- (٤) المقصد العلي (٢٠٠٢)، ومجمع الزوائد ٢٧٢/١، وإتحاف الخيرة المهرة (٥٣٥٤)، والمطالب العالية (٣٢٤٥ و٢٥٨٨).
- ١٥٠٨. والحديث؛ أخرجه الفسوي ٢٦/١، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٥٠٨)، والبزار «كشف الأستار (٣٢٣٨)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٢٩٤٦).."
- فجاءا بحا، فقالت: من رسول الله؟ أهذا الصابئ؟ قالا: هذا الذي تعنين، وهو رسول الله حقا، فجاءا بحا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في إناء من مزادتيها شيئا، ثم قال ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعرا المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملؤوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا إناء ولا سقاء إلا ملؤوه، فقال عمران: فكان يخيل إلي أنهما لم يزدادا إلا امتلاء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبما فبسط، ثم أمر أصحابه فجاؤوا من أزوادهم حتى ملأ لها ثوبما، ثم قال: اذهبي، فإنا لم نأخذ من مائك شيئا، ولكن الله سقانا، فجاءت أهلها فأخبرتهم، فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو إنه لرسول الله حقا، قال: فجاء أهل ذلك الحواء (١) فأسلموا كلهم» (٢).
- ۱۲۷۰ أخرجه عبد الرزاق (۲۰۵۳) قال: أخبرنا معمر، عن عوف. و «ابن أبي شيبة» (۱۲۷۲) و ۲/۲۲ (۲۷۹۱) و ۲/۲۲) قال: حدثنا يحيى، عن عوف. و «الدارمي» عن عوف. و «الدارمي» عن عوف. و «الدارمي» (۷۸۸) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عوف. و «البخاري» (۳۲۸) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٣/٢٣

عوف. وفي ٩٦/١ (٣٤٨) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عوف. وفي ٢٣٢/٤ (٣٥٨) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سلم بن زرير.

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «الجو»، والحديث؛ أخرجه البيهقي ٣٢/١، وفي «دلائل النبوة» (١٧٣٥)، والبغوي، في «شرح السنة» (٣٧١٧)، من طريق عبد الرزاق، على الصواب.

٤١٦٢. . قال ابن الأثير: الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، والجمع أحوية. «النهاية في غريب الحديث» ٢/٥٠١.

٢١٦٣. (٢) اللفظ لعبد الرزاق «المصنف».." (١)

١٦٤٤. "أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٠) قال: أخبرنا معمر، عن غير واحد منهم أيوب (١). و «أحمد» ٤/٢٢٤ (٢٠١٢) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب. وفي ٥/٦٦ (٢٠٩٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عني أبن زيد، عني أبن هارون، قال: أخبرنا هشام. وفي عن أيوب. وفي (٢٠٩٣١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن غير واحد منهم أيوب. ٥/٧٦ (٢٠٩٣٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن غير واحد منهم أيوب. كلاهما (أيوب السختياني، وهشام بن حسان) عن محمد بن سيرين، فذكره.

أخرجه أحمد ٥/٦٦ (٢٠٩٣٤) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن إبراهيم، قال سألت محمدا عن حديث عمران بن حصين، فقال: نبئت أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلم يوم قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم:

٤١٦٦. «لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى؟».

٤١٦٧. قال: نعم، قال عمران: الله أكبر، الله أكبر (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٩/٢٣

- (۱) تصحف في المطبوعتين إلى: «أخبرنا معمر، عن أيوب، عن غير واحد منهم، عن ابن سيرين»، وأثبتناه على الصواب، عن «مسند أحمد» عن حرجه من طريق عبد الرزاق.
- (٢) المسند الجامع (٣٤٤٧)، وأطراف المسند (٢٦٦١ و ٦٧٢٥)، ومجمع الزوائد ٢٢٦٥، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٢٢٣).
- ١٦٦٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٨٩٦)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٠١٨)، والبزار (٣١٦٠)، والروياني (١٤٨٤)، والطبراني ٣/(٣١٦) و١٨/(٣٣٤: ٥٣٤ و٤٣٧).." (١)
  - ١٠٤٠. "٢٠٤. عن قتادة، عن عمران بن الحصين، قال:
- خاتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان من ثقيف، فقال: ممن أنتما؟ فقالا: ثقفيان، فقال: ثقفيان، فقال: ثقيف من إياد، وإياد من ثمود، فكأن ذلك شق على الرجلين، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك شق عليهما، قال: ما يشق عليكما، إنما نجى (١) الله من ثمود صالحا، والذين آمنوا معه، فأنتم من ذرية قوم صالحين».
  - ٤١٧٢. أخرجه عبد الرزاق (١٩٩٢٢) عن معمر، عن قتادة، فذكره (٢).
    - . £ 1 7 7
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «يجيء»، وهو على الصواب في «فضائل الصحابة» لعبد الله بن أحمد (١٦٦٩)، إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق.
- (٢) أخرجه أحمد، في «فضائل الصحابة» (١٦٦٩) من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عمران بن حصين، به، زاد فيه: «عن رجل» بين قتادة وعمران.." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٣/٢٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١٢/٢٣

١٧٤. "عَلَيْ أَخْرِجه أَبُو داود (٣٨١٠) قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر.

١٧٥٤. قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ... بهذا الحديث. عن عليه عليه وسلم، ... بهذا الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٢٦) قال: حدثنا وكيع، عن شيبة (٢٤٨٢٦) قال: حدثنا وكيع، عن

شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن أناس من مزينة الظاهرة، قال: قال غالب بن أبجر:

٤١٧٦. «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: لم يبق من مالي إلا أحمرة، قال: أطعم أهلك من سمين مالك، قال: إنما كرهت لكم جوال القرية».

عَلَيْتُ وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٢) قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن ذيخ، قال:

٣٤١٧٧. «قلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة، وسمين مالي في الحمر، فقال: كل من سمين مالك، فإنما قذرتما من جوال القرية» (١).

﴿ مَسْعَرُهُ عَنْ ابن عيينة، عن مسعر، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عبد الله بن معقل؛ عن عبيد بن حسن، عن عبد الله بن معقل؛

4 × ١٧٨. «أن رجلين من مزينة سألا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما، وذكر أنه لم تبق لهما السنة شيئا يطعمان أهلهما منه إلا الحمر (٢)؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين مالك، فإني إنما قذرت عليكم جلالة القرية».

. ٤١٧٩

(۱) أخرجه ابن أبي خيثمة، «تاريخه» ٤٩٧/١/٢.

(٢) تصحف في المطبوع إلى: «منها الحمر».." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٧/٢٣

- ۱۸۰۰ . "و «النسائي» ٥/٢٦٨ قال: أخبرنا محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب (١). وفي «الكبرى» (٨٤٠٤) قال: أخبرنا عمرو بن منصور النسائي، قال: حدثنا أبو نعيم (ح) وأخبرنا محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، واللفظ له، قال: حدثنا سفيان، هو الثوري، عن حبيب، هو ابن أبي ثابت. و «أبو يعلى» (٢٦٩٧) قال: حدثنا موسى، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت.
- ٤١٨١. كلاهما (حبيب بن أبي ثابت، وأيوب السختياني) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؟
  - ١٨٢ ٤ . «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبي حتى رمى الجمرة» (٢).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبي، حتى رمى جمرة العقبة» (٣).
  - ٤١٨٣. . ليس فيه: «الفضل بن العباس» (٤).
    - . ٤١٨٤
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «سفيان بن حبيب»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٠٤٨)، و«تحفة الأشراف» ٤٠٧/٤ (٥٤٨٥).
- ٥٨١٨. وسفيان: هو الثوري، وحبيب هو: ابن أبي ثابت، كما جاء في «السنن الكبرى».
  - ٢١٨٦. (٢) اللفظ لأحمد.
  - ٢١٨٧. (٣) اللفظ لابن ماجة.
- ١١٨٨. (٤) المسند الجامع (٦٣٣٢)، وتحفة الأشراف (٤٤٤ و ٥٨٥)، وأطراف المسند (٣٢٨٥).
- ٤١٨٩. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٨٩٧)، والبزار (٥٠٣٠ و ٥٠٣١)، والطبراني ١٨٥٠). " (١)
  - ١٩٠٠. "٢٦٣٤ عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله، والفضل بن عباس؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣/٢٣

- 2191. «أن الغميصاء، أو الرميصاء، جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه لا يصل إليها، قال: فقال: كذبت يا رسول الله، إني لأفعل، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل له حتى تذوق عسيلتها».
- ۲۹۱۶. أخرجه أبو يعلى (۲۷۱۸) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، فذكره (۱).
- غَلِيَتُهُ أَخْرِجه أَحْمَد ١٤/١ (١٨٣٧). والنسائي ١٤٨/٦، وفي «الكبرى» (٥٧٦) قال: أخبرنا على بن حجر.
- ١٩٣. كلاهما (أحمد بن حنبل، وعلي) عن هشيم بن بشير، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق (٢)، عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن العباس (٣)، قال:
- 219٤. «جاءت الغميصاء، أو الرميصاء، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشكو زوجها، وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها، فزعم أنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك، حتى يذوق عسيلتك رجل غيره» (٤).
  - ٥ / ٤١٩٥. ليس فيه: «الفضل بن عباس» (٥).
- (۱) المقصد العلي (۸۰۵)، ومجمع الزوائد ٤/٠٤، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۰۱). (۲۲۰۱).
- (۲) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «يحيى بن أبي إسحاق»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٥٧٦)، و «تحفة الأشراف» ٢٢٠/٧ (٩٧٣٨).
- (٣) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «عبد الله بن عباس» انظر الحاشية السابقة.
  - (٤) اللفظ لأحمد.

- (٥) المسند الجامع (٦٤٨٤ و٩٥٩٧)، وتحفة الأشراف (٩٧٣٨)، وأطراف المسند (٥٩٠٥).
  - ١٩٧٤. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٤).." (١)
    - ١٠٦٣٨. "٢١٩٨. عن كليب، عن خالي الفلتان بن عاصم، قال:
- ٩٩ ٤٠. «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله، قال: فكنا نعرف ذلك منه، فقال للكاتب: اكتب: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)، فقام الأعمى، فقال: يا رسول الله، ما ذنبنا؟ فأنزل عليه، فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن ينزل عليه شيء من أمره، فبقي قائما، ويقول: أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب: ﴿غير أولي الضرر》).
- ۱۰۰۰. أخرجه أبو يعلى (۱۰۸۳). وابن حبان (۲۷۱۲) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثنى أبي (۲)، فذكره (۳).

- (١) اللفظ لابن حبان.
- (۲) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «عاصم بن كليب، يعني عن الفلتان بن عاصم»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۱۰۸۰)، وكذلك ورد على الصواب، في «إتحاف الخيرة المهرة»، و «المطالب العالية».
- (٣) المقصد العلي (٩٠٠ و١١٧٧)، ومجمع الزوائد ٥/٠٠ و٧/٥، و/٩/٥ و ١٨٠٠ و و٩/٠، والمطالب العالية وإتحاف الخيرة المهرة (٢٨٧٤ و ٤٣١١ و ٥٦٦٥)، والمطالب العالية (٣٥٦٩).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣/٤٨٠

- ۲۰۲۶. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۱۰۳۹ و۲۰۹۳)، والبزار (۳۲۹)، والبزار (۳۲۹۹)، والطبراني ۲۰۱/(۲۰۹).." (۱)
- "- وفي رواية: «أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن، ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله، وإلى رسوله، فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا، ما نصنع بها؟ قال: زببوها، قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم، وانبذوه في الشنان، ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا» (١).
- ٤٠٠٤. أخرجه أحمد ٢٢٢٤) قال: حدثنا ابن عياش، يعني إسماعيل. و «الدارمي» وفي (٢٠٢٦) قال حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا ابن عياش، يعني إسماعيل. و «الدارمي» (٢٢٤٤) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي. و «أبو داود» (٣٧١٠) قال: حدثنا عيسى بن محمد، أبو عمير، قال: حدثنا ضمرة. و «النسائي» ٣٣٢/٨، وفي «الكبرى» (٥٢٢٥) قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الأوزاعي. وفي ٣٣٢/٨، وفي «الكبرى» (٢٢٦٥) قال: أخبرنا عيسى بن محمد، أبو عمير بن النحاس، عن ضمرة. و «أبو يعلى» (٦٨٢٥) قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا هقل بن زياد، قال: حدثنا الأوزاعي.
- ٥٠٤٠. ثلاثتهم (ضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، والأوزاعي) عن يحيى بن أبي عمرو السيباني (٢)، عن عبد الله بن الديلمي، فذكره.

۲۰۲۶. \_\_\_\_\_

(١) اللفظ لأبي داود.

(۲) تصحف في المطبوع من المجتبى ٣٣٢/٨ إلى: «الشيباني»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٢٢٦٥)، و«تحفة الأشراف» الصواب في «السنن الكبرى» (٢٢٦٥)، و«تحفة الأشراف» ١٤٠١/٨ (٢٢٣ (١١٠٦٢)، و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٢٤٠١، و«الإكمال» لابن ماكولا ٥/١١، و«توضيح المشتبه» ٥/٥٤،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٤/٢٣

و «تبصير المنتبه» ۱۹/۲، و «تهذيب الكمال» ۴۸۰/۳۱، وهو عمرو بن أبي عمرو.. " (۱)

- ٤٢٠٧. "٤٢٠٧ قبيصة بن برمة الأسدي (١)
- ١٠٦٤٧ . ٤٢٠٨ عن برمة بن ليث بن برمة، أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي، قال:
- ٤٢٠٩. «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا، هم أهل المعروف في الآخرة».
- ٠ ٤٢١. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٢١) قال: حدثنا علي بن أبي هاشم، قال: حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن برمة (٢) الأسدي، عن فلان، قال: سمعت برمة بن ليث بن برمة، فذكره (٣).
  - . ٤٢١١
- (۱) قال البخاري: قبيصة بن برمة، الأسدي، له صحبة، يعد في الكوفيين. «التاريخ الكبير» ۱۷٤/۷.
- ٢١٢٤. . وقال أبو حاتم الرازي: قبيصة بن برمة الأسدي، كوفي، قال بعض ولده: إن له صحبة، ولا يصح ذلك. «الجرح والتعديل» ١٢٤/٧.
- ٢١٦٣. (٢) <mark>تصحف</mark> في طبعتي السلفية، والمعارف إلى: «يزيد»، وهو على الصواب في طبعة الخانجي.
  - ٢٦٢/٠)، ومجمع الزوائد ٢٦٢/٠)، ومجمع الزوائد ٢٦٢/٠.
- ٥٢١٥. والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٣٢٩٤)، والطبراني ١٨/(٩٦٠).." (٢)
- ٣ ٢ ٢٦. "أربعتهم (معمر بن راشد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أم الدرداء، فذكرته (١).
- ٤٢١٧. . قال الحميدي (٨٨٨)، قال سفيان: وذكر لي أن الزهري كان يقول فيه، ولم أسمعه أنا: «ليس من امبر امصيام في امسفر».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣/٩٠٠

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٢٣

٤٢١٨. . في رواية عبد الرزاق: «عن كعب بن عاصم الأشعري، وكان من أصحاب السفينة (٢)».

غَلِيَتُهُ أَخْرِجه النسائي ٤/٤/١، وفي «الكبرى» (٢٥٧٦) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٢١٩. «ليس من البر الصيام في السفر»، «مرسل».

٠٤٢٢. . قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ والصواب الذي قبله، لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه.

(۱) المسند الجامع (۱۱۲۲۷)، وتحفة الأشراف (۱۱۱۰۵)، وأطراف المسند (۲۹۷۷)، ومجمع الزوائد ۱۲۱/۳.

٢٢٢٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٤٠)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٥٠٥ و ٢٥٠٦)، والروياني (١٥٣١)، والطبراني ١٩/(٣٨٥)، والبيهقي ٢٤٢/٤.

٣٢٢٣. (٢) تصحف في طبعتي عالم الكتب، والرسالة: إلى: «السقيفة»، وهو على الصواب في طبعة المكنز، و «المصنف» لعبد الرزاق (٤٤٦٧)، ومن طريقه الطبراني ١٩/(٣٨٦)، والبيهقي ٢٤٢/٤.

٤٢٢٤. . وأخرجه الفريابي، في «الصيام» (٧٣)، من طريق معمر، على الصواب.

٥٤٢٢٥. . قال ابن الأثير: أبو مالك الأشعري، قدم في السفينة مع الأشعريين، على النبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة، اختلف في اسمه، فقيل: كعب بن مالك، وقيل: كعب بن عاصم، وقيل: عبيد، وقيل: عمرو، وقيل: الحارث. «أسد الغابة» ٢٦٧/٦.

٢٢٦٦. . وقال ابن كثير: أبو مالك الأشعري، قيل: اسمه كعب بن عاصم، قدم مهاجرا سنة خيبر، مع أصحاب السفينة. «البداية والنهاية» ١٠/١٠.

٤٢٢٧. . وقال ابن حجر: وقد سمي من الأشعريين، الذين قدموا مع أبي موسى في السفينة: كعب بن عاصم. «هدي الساري» ٢٨١/١." (١)

١٠٨١٤" - ٤٢٢٨ عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، قال:

٤٢٢٩. «قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم بدر، حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل» (١).

- وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني إذا غشوكم، فارموهم بالنبل، واستبقوا نبلكم» (٢).
- وفي رواية: «قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم بدر: إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» (٣).

١٤٢٣. أخرجه عبد الرزاق (٩٢٩٥) عن إبراهيم، عن مالك بن حمزة (٤). و«ابن أبي شيبة» (٣٧٨٧٠) قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا ابن الغسيل. و «البخاري» \$7/٤ (٢٩٠٠) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل. و «أبو داود» (٢٦٦٣) قال: حدثنا أحمد بن سنان (٥)، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل. وفي (٢٦٦٤) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إسحاق بن نجيح، وليس بالملطي، عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي.

.2771

(٤) تصحف في المطبوع إلى: «عن إبراهيم بن مالك بن أبي حمزة»، والحديث؛ أخرجه أبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (٦٦٩٣)، من

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٢٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داود (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داود (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٢٣٥

طريق إبراهيم بن أبي يحيى، قال: حدثني مالك بن حمزة، به، وإبراهيم هو شيخ عبد الرزاق في هذا الحديث.

- (٥) قال المزي: وفي نسخة: «عن أحمد بن حنبل». «تحفة الأشراف».." (١)
- 27٣٢. "- وفي رواية: «جاء الأشج يمشي، حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، قال: جبلا جبلت عليه، أو خلقا مني (١)؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله» (٢).
- ٤٢٣٣. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٧)، وفي «خلق أفعال العباد» (٢١١) قال: حدثنا محمد بن صدران، أبو على» (٦٨٥٠) قال: حدثنا محمد بن صدران، أبو جعفر.
- ٤٣٣٤. كلاهما (قيس بن حفص، ومحمد بن صدران) عن طالب بن حجير العبدي، قال: حدثني هود بن عبد الله بن سعد، سمع جده مزيدة العبدي، فذكره (٣).
  - ٤٢٣٥. . في رواية محمد بن صدران: «حدثنا هود العصري، عن جده» ولم يسمه.
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «خلقا معي»، والمثبت عن نسخة الأزهر الخطية، الورقة (۲۱/أ)، ونسخة مكتبة الشيخ محب الله شاه، الورقة (۲۱٪)، و«تحذيب الله شاه» العباد» (۲۰۱۶ و ۲۱۱)، و«تحذيب الكمال» ۳٥٦/۱۳.
  - (٢) اللفظ للبخاري، في «الأدب المفرد».
- (٣) المسند الجامع (١١٤٠٣)، والمقصد العلي (١٤٤٧)، ومجمع الزوائد ٣/٨٨٩، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٩١٣)، والمطالب العالية (٤٠٩٠).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ ٢ / ٤ ٥١

- ٤٢٣٧. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٦٩٠)، والطبراني (٢٦٧)، والطبراني (٨١٢)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٢٠/٥..." (١)
  - ٤٢٣٨. "١٠٩٤٢" عن سهل بن معاذ، عن أبيه معاذ؟
- ٤٢٣٩. «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أفضل الإيمان؟ قال: أفضل الإيمان: أفضل الإيمان: أن تحب لله، وتبغض في الله، وتعمل لسانك في ذكر الله، قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا، أو تصمت» وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا، أو تصمت (١).
- ٠٤٢٤. أخرجه أحمد ٥/٢٤٧ (٢٢٤٨١) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين. وفي (٢٢٤٨٣) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
- ٤٢٤١. كلاهما (رشدين بن سعد، وابن لهيعة) عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ (٢)، فذكره (٣).

- (۱) لفظ (۲۲۱۳۲).
- (٢) في بعض النسخ الخطية، وطبعتي الرسالة (٢٢١٣٠ و٢٢١٣٠)، والمكنز (٢٢٥٥٨ و ٢٢٥٥٨): «سهل بن معاذ، عن أبيه، عن معاذ»، وفي نسخة القادرية الخطية، و«أطراف المسند» (٢١٠٦)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٦٥٩١)، وطبعة عالم الكتب: «سهل بن معاذ، عن أبيه»، ليس فيه: «عن معاذ»، فهو من رواية سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٤٢٤٣. . والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/(٤٢٥) من طريق ابن لهيعة، و (٤٢٦) من طريق رشدين، على الصواب، ليس فيه: «عن معاذ».
- ٤٢٤٤. . وقال الهيثمي: عن معاذ بن أنس، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان ... الحديث.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨٤/٢٤

- ٥٤٢٤٥. في الأولى رشدين بن سعد، وفي الثانية ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف.
  - ٤٢٤٦. رواهما أحمد. «مجمع الزوائد» ٨٩/١.
- «فتوح هذا التصحيف، أن الحديث أخرجه ابن عبد الحكم، في «فتوح مصر» (١٧١)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٥٧٤)، من طريق ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان ... الحديث.
  - ٤٢٤٨. <mark>فتصحف</mark>: «أن معاذ» إلى: «عن معاذ».
- ٩٤٢٤٩. والحديث؛ أورده ابن حجر، في «أطراف المسند»، و «إتحاف المهرة» في مسند معاذ بن أنس الجهني.
- ٠٥٢٥. (٣) المسند الجامع (١١٤٥٣)، وأطراف المسند (٢١٠٦)، ومجمع الزوائد ١/١٦ و ١٨٠٠. ومجمع الزوائد ١/١٦
- ٢٠١١. والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/(٢٠٥ و٢٦٦)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٥٧٤).." (١)
- ۲۲۵۲. "و «ابن خزيمة» (۲۲٦٨) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، وإبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل (ح) وحدثنا سعيد بن أبي زيدون (١)، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. و «ابن حبان» (٢٨٨٦) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا الأعمش، عن الأجدع، فذكره.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤/٣٧

- ٤٢٥٤. . قال أبو داود (١٥٧٨): ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال يعلى ومعمر: عن معاذ، مثله.
- ٥٥ ٤ ٢ ٥. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.

الخرجه الدارمي (١٧٤٦). و «النسائي» ٢٦/٥، وفي «الكبرى» (٢٢٤٣) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان.

٢٥٦. كلاهما (عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأحمد بن سليمان) عن يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق (ح) والأعمش، عن إبراهيم، قالا (٢): قال معاذ:

٤٢٥٧. «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (٣).

\_\_\_\_\_\_. £٢٥٨

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «سعيد بن أبي يزيد»، وهو: سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون، الرملي، كاتب الفريابي، نزيل قيسارية. انظر «الجرح والتعديل» ٥٣/٤، و «الأنساب» للسمعاني ١٠٩/١٠.
- (٢) يعني مسروق، وإبراهيم، وحديث مسروق موصول، وحديث إبراهيم مرسل.
  - (٣) اللفظ للنسائي ٥/٦٦.." (١)

١٤٠٥. "و «البخاري» في «خلق أفعال العباد» (٢٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، قال: حدثنا أبو حفص التنيسي، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي «القراءة خلف الإمام» (٨٦) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبان. وفي (٨٧) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن الحجاج الصواف. و «مسلم» ٢٠/٢ (١١٣٦) قال: حدثنا أبو جعفر، محمد بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤/٤٥٤

الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وتقاربا في لفظ الحديث، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حجاج الصواف. وفي ٧١/٢ (١١٣٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي ٣٥/٧ (٥٨٧٣) قال: وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، عن حجاج الصواف (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي. و «أبو داود» (٩٣٠) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، المعنى، عن حجاج الصواف. وفي (٣٩٠٩ و ٣٩٠٩) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن الحجاج الصواف. و «النسائي» ١٤/٣، وفي «الكبرى» (٥٦١ و ٢١٤٢) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي «الكبرى» (٨٥٣٥) قال: أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حجاج. و «ابن خزيمة» (٥٩٨) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحجاج، وهو الصواف (ح) وحدثنا أبو هاشم، زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قال: حدثني الحجاج بن أبي عثمان (ح) وحدثنا محمد بن هشام (١)، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني الحجاج (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: حدثنا الوليد، يعنى ابن مسلم، عن الأوزاعي (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا بشر، يعنى ابن بكر، عن الأوزاعي (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثناه مبشر، يعنى ابن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي.

. 277.

(۱) تصحف في المطبوع من «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱٦٧٨٥)، وعنه طبعة الميمان، إلى: «مؤمل بن هشام»، وفي النسخة الخطية، لصحيح ابن خزيمة، الورقة (۹۸/ب)، ومخطوطتي إتحاف المهرة، كما ذكر محقق الكتاب، وطبعة الأعظمي الثالثة، وطبعة اللحام: «محمد بن هشام».." (۱)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٥/٢٤

1771. "كلاهما (سفيان الثوري، وابن علية) عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة (١). «موقوف».

وأخرجه ابن ماجة (١٤٨١) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية. و «النسائي» ٤/٥٥، وفي «الكبرى» (٢٠٨٠) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله، وأخوه المغيرة.

٤٢٦٣. كلاهما (سعيد بن عبيد الله، وأخوه المغيرة) عن زياد بن جبير بن حية (٢)، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٢٦٤. «الراكب خلف الجنازة، والماشى حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» (٣).

٤٢٦٥. لم يقل زياد: «عن أبيه» (٤).

(١) اللفظ لعبد الرزاق.

(٢) تصحف في المطبوع من المجتبى للنسائي ٤/٥٥ إلى: «عن زياد بن جبير، عن أبيه»، والصواب حذف: «عن أبيه»، كما جاء في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف».

(٣) اللفظ للنسائي.

(٤) المسند الجامع (١١٧٥٦)، وتحفة الأشراف (١١٤٩٠)، وأطراف المسند (٧٣٤٢).

۲۲۷۷. والحدیث؛ أخرجه الطیالسي (۷۳۷ و۷۳۷)، والطبراني ۲۰/(۱۰٤۲: ۱۰٤٦)، والبیهقی ۵/۸ و ۲.۰. (۱)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٨/٢٥

- ٢٦٦٨. "٢٦٨ عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد، قال:
- ٣٠٢٦٩. «مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام، ليبايعني فلم يبايعني».
- ٠٤٢٧. أخرجه النسائي ١٥٠/٧، وفي «الكبرى» (٢٧٥٨ و ٢٦٦٨) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا عمر بن يونس (١)، عن عكرمة بن عمار، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «عمرو بن يونس»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».
  - (٢) المسند الجامع (١٢٠١٦)، وتحفة الأشراف (١١٧٢٧).
    - ٤٢٧٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٢٤٨٦).." (١)
- ٣٢٧٣. "١١٤٦٨ عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٤٢٧٤. «سحاق النساء بينهن زنا».
- ٥٢٢٥. أخرجه أبو يعلى (٧٤٩١) قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثني بقية بن الوليد، عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي، قال: حدثني عنبسة بن سعيد القرشي، عن مكحول (١)، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «محول»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۷٤٥٣)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (۳٥٢٢)، والمطالب العالية (۱۸٦٠).
- (٢) المقصد العلي (٨٣٦)، ومجمع الزوائد ٢/٢٥٦، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٥٦/). والمطالب العالية (١٨٦٠).
  - ٤٢٧٧. والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٢/(١٥٣).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦١/٢٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٢٥

- ٢٢٧٨. "٢٧٨- عن الحكم بن عتيبة، قال: سمعت أبا جحيفة يقول:
- ٤٢٧٩. «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة» (١).
- وفي رواية: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ، ثم صلى الظهر ركعتين، وبين يديه عنزة».
- ٠٤٢٨. قال شعبة: وزاد فيه عون: عن أبيه أبي جحيفة (٢)، قال: «كان يمر من ورائها المرأة».
- ٤٢٨١. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهى، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك» (٣).
- وفي رواية: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالبطحاء بالهاجرة، فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، وإن الظعن لتمر بين يديه» (٤).
- ٢٨٢٤. أخرجه أحمد ٢٠٧/٤ (١٨٩٥١) قال: حدثنا عفان. وفي ٢٠٨/٤ (١٨٩٦٤) قال: حدثنا بهز.
  - \_\_\_\_\_. £ ۲ \ Y
  - (١) اللفظ للبخاري (١٨٧).
- (۲) تصحف في طبعة دار الشعب لصحيح البخاري، إلى: «عن أبيه، عن أبي جحيفة»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» (۱۱۷۹۹)، وطبعات طوق النجاة، والمكنز، وابن كثير.
  - (٣) اللفظ للبخاري (٣٥٥٣).

## (٤) اللفظ للدارمي.." (١)

٤٢٨٤. "٨٥٤٨" - عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

ملمان يزور أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة (١)، قال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا، فلما جاء أبو الدرداء، رحب به سلمان، وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان: اطعم، قال: إني صائم، ثم قال: أقسمت عليك إلا ما طعمت، ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل معه وبات عنده، فلما كان من الليل، قام أبو الدرداء فأجلسه سلمان، ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه، صم وأفطر، وقم ونم، وائت أهلك، فلما كان عند الصبح قال: قم الآن، فقاما فصليا، ثم خرجا إلى الصلاة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه أبو الدرداء، فأخبره بما قال سلمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال له سلمان» (٢).

٤٢٨٧. "١١٥٨٧ - عن عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة، قال:

٨٨ ٤ ٢٨٨. «أبصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا متخلق، فقال لي: يا يعلى، ألك امرأة؟ فقلت: لا، قال: فاغسله، ولا تعد، ثم اغسله، ولا تعد، قال يعلى: فغسلته، ولا أعود، ثم غسلته، ولا أعود» (١).

- وفي رواية: «مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا متخلق بالزعفران، فقال لي: يا يعلى، هل لك امرأة؟ فقلت: لا، قال: فاذهب فاغسله،

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «متبتلة»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۸۹٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي يعلى.." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥ ٢/٢٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٠٦/٢٥

ثم اغسله، ثم لا تعد، قال: فغسلته، ثم غسلته، ثم لم أعد» (٢).

۲۸۹۹. أخرجه عبد الرزاق (۲۹۳۷) عن ابن عيينة. و «الحميدي» (۸٤۱) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (۱۷۹۷) قال: حدثنا محمد بن فضيل. و «أحمد» ۱۷۳/۶ (۱۷۹۲) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. و «النسائي» ۱۰۲۸، وفي «الكبرى» (۹۳۰۹) قال: أخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: حدثنا سفيان. وفي ۱۵۳/۸، وفي «الكبرى» قال: أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبيحي (۳)، قال: حدثنا ابن موسى، يعني محمدا، قال: أخبرني أبي.

. 279.

- (١) اللفظ للحميدي.
- (٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
- (٣) تصحف في المطبوع ١٥٣/٨ إلى: «الصبحي»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف»، و«تمذيب الكمال» ٢١٥/٣..." (١)

١٩٢٩. "- وفي رواية: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبي ردع من زعفران، قال: اغسله، ثم اغسله

﴿ وَأَخْرِجُهُ الْتُرَمَذِي (٢٨١٦) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. و «النسائي» ١٥٢/٨، وفي «الكبرى» وفي «الكبرى» وفي «الكبرى» الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي ١٥٢/٨، وفي «الكبرى» (٩٣٥٢) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.

٤٢٩٢. كلاهما (أبو داود الطيالسي، وخالد بن الحارث) عن شعبة بن الحجاج، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا حفص بن عمرو (١)، عن يعلى بن مرة؛

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٦٣/٢٥

٣٩٢٤. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر رجلا متخلقا، قال: اذهب فاغسله، ثم اغسله، ولا تعد» (٢).

- وفي رواية: «عن يعلى بن مرة؛ أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متخلق، فقال له: هل لك امرأة؟ قلت: لا، قال: فاغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد» (٣).

(۱) في رواية محمود بن غيلان عند النسائي، في «الكبرى»: «سمعت أبا حفص بن عمر»، قال المزي: في رواية محمود بن غيلان: «سمعت أبا حفص بن عمر»، وفي نسخة: «ابن عمر». «تحفة الأشراف».

٥ ٢ ٢٩. وقد تصحف في المطبوع إلى: «حفص بن عمرو»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٩٣٥٧)، وتحفة الأشراف (١١٨٤٩).

٢٩٦٤. (٢) اللفظ للنسائي ١٥٢/٨، رواية محمود بن غيلان.

(١) اللفظ للنسائي ١٥٢/٨ (٣٥٦).." (١)

٤٢٩٨. ". في رواية الترمذي: «أبو حفص بن عمر».

9 9 7 2. . قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب.

• • • • • قال علي: قال يحيى بن سعيد: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة، وسفيان من عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، قال شعبة: سمعتهما منه بأخرة.

٤٣٠١. يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه.

٤٣٠٢. وأبو حفص هو: أبو حفص بن عمر.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٦٥/٢٥

عَلَيْتُ اللَّهُ وأخرجه النسائي ٢/٨ ه. وفي «الكبرى» (٩٣٥٨) قال: اخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عطاء، عن أبي عمرو (١)، عن رجل، عن يعلى، نحوه (٢).

. ٤٣٠٣

(١) قال المزي: «عن أبي حفص»، وفي نسخة: «عن أبي عمرو». «تحفة الأشراف».

٤٣٠٤. وقد <mark>تصحف</mark> في «المجتبي» إلى: «ابن عمرو».

٤٣٠٥. (٢) المسند الجامع (١٢١٥٧)، وتحفة الأشراف (١١٨٤٩)، وأطراف المسند (٧٥٦٥).

٢٠٠٦. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٥٦٩)، والطبراني (٢٠٠٠)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٦٠٠٠)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٦٠٠٠)، والبيهقي

٤٣٠٧. "عَلَيْتُلُولِ أَخرِجه أبو داود (٣٢٥٩) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن العلاء، عن محمد بن يحيى (١)، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال:

٤٣٠٨. «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وضع تمرة على كسرة، فقال: هذه إدام هذه».

٤٣٠٩. ليس فيه: «يزيد بن أبي أمية الأعور» (٢).

وأخرجه أبو يعلى (٧٤٩٤) قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا عبد الغفار بن الحكم الحراني، قال: حدثني يعلى يعلى العلاء المديني، وهوالذي يقال له: الرازي، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، قال:

٠٤٣١. «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ كسرة من خبز شعير، ثم أخذ تمرة فوضعها عليها، ثم قال: هذه إدام هذه».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٦٦/٢٥

٤٣١١. . جعله من مسند عبد الله بن سلام (٣).

. 2 5 7 7

- (۱) تصحف في بعض النسخ المطبوعة إلى: «محمد بن يحيى بن حبان، وهو على الصواب في طبعة الرسالة، و «تحفة الأشراف» (١٠/٢٧) بل أفرد المزي لمحمد بن يحيى ترجمة في «تهذيب الكمال» ٢٧/١، فقال: محمد بن يحيى، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (د)، أي عند أبي داود، وعنه يحيى بن العلاء الرازي (د)، قاله أبو داود، عن محمد بن عيسى ابن الطباع، عن يحيى بن العلاء، وقال عمرو بن محمد الناقد، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني، عن عبد الغفار بن الحكم الحراني، عن يحيى الأسلمي، عن الحراني، عن يجيى الأسلمي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، وهو الأشبه بالصواب.
  - (٢) المسند الجامع (١٢١٧٠)، وتحفة الأشراف (١١٨٥٤).
    - (٣) المقصد العلي (١٥٠٨)، ومجمع الزوائد ٥/٠٤.." (١)

١١٦٣٥. "٢٠١٥ عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة؟

٤٣١٤. «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مسست ذكري وأنا أصلي؟ قال: لا بأس، إنما هو حذية (١) منك» (٢).

- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن مس الذكر؟ فقال: هل هو إلا حذوة منك؟» (٣).
- وفي رواية: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مس الذكر، فقال: إنما هو جزء (٤) منك» (٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٠/٢٥

- ٥ ٤٣١٥. أخرجه عبد الرزاق (٤٢٥) عن إسرائيل بن يونس. و «ابن أبي شيبة» (١٧٦٢) قال: حدثنا وكيع. و «ابن ماجة» (٤٨٤) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا مروان بن معاوية.
- ٤٣١٦. ثلاثتهم (إسرائيل، ووكيع، ومروان) عن جعفر بن الزبير، عن القاسم أبي عبد الرحمن، فذكره (٦).

- (١) تُصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «جذية»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية.
- ٤٣١٨. . والحذية؛ هي القطعة، قيل هي بالكسر، ما قطع من اللحم طولا. «النهاية في غريب الحديث» ٣٥٧/١.
  - ٤٣١٩. (٢) اللفظ لعبد الرزاق.
  - ٣٠٠٠. (٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
  - ٤٣٢١. (٤) في «تحفة الأشراف»: «حذوة».
    - ٤٣٢٢. (٥) اللفظ لابن ماجة.
  - ٤٣٢٣. (٦) المسند الجامع (٢٣١٥)، وتحفة الأشراف (٢٩١٢).
    - ٤٣٢٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٧٩٤٥).."(١)
- ٥٤٣٢٥. "ثلاثتهم (ابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، وأسباط) عن سليمان التيمي، عن سيار، فذكره (١).
- ٤٣٢٦. . قال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح، وسيار هذا يقال له: سيار مولى بني معاوية، وروى عنه سليمان التيمي، وعبد الله بن بجير (٢)، وغير واحد.
- ٤٣٢٧. . قال عبد الله بن أحمد ٥/٨٤٦ (٢٢٤٨٩): حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن سيار مولى لآل معاوية بحديث آخر، ويقال: هو سيار الشامي.

. £ ٣ ٢ ٨

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦/٥٥

(۱) المسند الجامع (۵۳٤٠)، وتحفة الأشراف (٤٨٧٧)، وأطراف المسند (٢٢٠)، ومجمع الزوائد ٥٩/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٧٢٠).

٤٣٢٩. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٨٠٠١ و٨٠٠١)، والبيهقي ٢١٢/١ و٢٢٢ و٤٣٣.

٤٣٣٠. (٢) تصحف في طبعتي دار الغرب، والرسالة (١٦٣٤) إلى: «عبد الله بن بحير» بالحاء، وهو على الصواب في «ترتيب علل الترمذي الكبير» (٤٦٢)، إذ نقل فيه الترمذي القول عن البخاري.

١٣٣١. . قال الدارقطني: سيار مولى بني أمية، ويقال: مولى معاوية، روى عن أبي أمامة الباهلي، روى عنه سليمان التيمي، وعبد الله بن بجير، قال البخاري: هو مولى خالد بن يزيد بن معاوية. «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ١٢١٧/٣، وانظر: «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني الأزدي المصري (٢١١)، و «الإكمال» لابن ماكولا ٤/٤٢٤، و «توضيح المشتبه» العني الأزدي المصري (٢١١)،

٤٣٣٢. "أخرجه أحمد ٥/٥١٤ (٢٣٩١٤) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. و«مسلم» ٦/٦٦ (٥٤٠٨) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، وأحمد بن سعيد بن صخر، واللفظ منهما قريب، قالا: حدثنا أبو النعمان.

٤٣٣٣. كلاهما (أبو سعيد، وأبو النعمان) عن ثابت بن يزيد أبي زيد الأحول، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن الحارث (١)، عن أفلح، فذكره (٢).

. ٤٣٣٤

(۱) تصحف في الكثير من طبعات «صحيح مسلم»، إلى: «عاصم بن عبد الله بن الحارث»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» (٣٤٥٣)، وطبعة المكنز (٤٧٩)، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وعبد الله بن الحارث، هو الأنصاري، أبو الوليد البصري. انظر ترجمتيهما في: «تهذيب الكمال» ١٥/٥١٣، و١٠/٠٤.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦ /١٤٣

- (٢) المسند الجامع (٣٥٣٦)، وتحفة الأشراف (٣٤٥٣)، وأطراف المسند (٧٧٠٣).
- ٤٣٣٥. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٨٣٩١)، والطبراني (٣٩٨٤)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٥٠٩/٢." (١)
- قال: حدثنا يحيى (ح) ووكيع. وفي ١١٣٧٥) قال: حدثنا هشيم. و«أحمد» ٣٦/٥ (٢٠٦٤٦) قال: حدثنا هشيم. وفي ٣٨/٥ (٢٠٦٥٦) قال: حدثنا هشيم. وفي ٣٨/٥ (٢٠٦٧١) قال: حدثنا مسلم بن (٢٠٦٧١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«أبو داود» (٣١٨٢) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة. وفي (٣١٨٣) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. و«النسائي» ٢٤٤٤، وفي «الكبرى» (٢٠٥١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي ٤٢/٤، وفي «الكبرى» (٢٠٥١) قال: أخبرنا على بن حجر، عن إسماعيل، وهشيم. و «ابن حبان» (٣٠٤٣) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم.
- ٤٣٣٧. سبعتهم (هشيم بن بشير، ويحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، وخالد بن الحارث، وعيسى بن يونس، وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية) عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن (١)، عن أبيه، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» ٤٢/٤ إلى: «يونس»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف»، وانظر ترجمته في «تمذيب الكمال». ٧٧/٢٣
- (٢) المسند الجامع (١١٩٣٧)، وتحفة الأشراف (١١٦٩٥)، وأطراف المسند (٧٨٧٦).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣١/٢٦

٤٣٣٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٩٢٤)، والبيهقي ٢/٢.." (١)

٤٣٤٠. "و «أبو داود» (٢٦٦١) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا مماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. وفي (٢٦٦١) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و «النسائي» ٢٥/٧، وفي «الكبرى» (٣٥٧٤) قال: أخبرنا أحمد بن فضالة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب. وفي قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى (١) بن زياد. و «ابن حبان» (٥٩٥٥) قال: أخبرنا ابن قحطبة، قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا أحمد بن عبدة: ووجدته في موضع آخر: والمعلى بن زياد. وفي (٩٨١) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ووجدته في موضع آخر: والمعلى بن زياد. وفي (٩٨١) قال: حدثنا أحمد بن زيد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد. وفي ووجدته في موضع آخر: والمعلى بن زياد. وفي (٩٨١) قال: حدثنا أحمد بن زيد، عن أيوب، ويونس، والمعلى.

٤٣٤١. أربعتهم (المعلى، ويونس بن عبيد، وأيوب السختياني، وهشام بن حسان) عن الحسن البصري، عن الأحنف بن قيس، فذكره

٤٣٤٢. . قال البخاري ٦٤/٩ (٧٠٨٣م): ورواه بكار بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي بكرة.

٤٣٤٣. . وقال أبو داود: لمحمد أخ ضعيف، يعني ابن المتوكل، يقال له: حسين.

عِلْيُسْبُلُافِيْ إِنْ

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٢ و٢٠٧٢) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. و «أحمد» ٥/٦٤ (٢٠٧٤٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وفي ٥/١٥ (٢٠٧٩١) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا المبارك. و «النسائي» ٧/٥١، وفي «الكبرى» (٣٥٧٢) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي، قال: حدثنا خلف، عن زائدة، عن هشام. وفي ١٢٥/٧، وفي خلف، عن زائدة، عن هشام. وفي ١٢٥/٧، وفي

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦/٠٠٥

«الكبرى» (٣٥٧٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، قال: حدثني قتادة.

. ٤٣٤٤

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «العلاء»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٣٥٧٥)، و«تحفة الأشراف» (١١٦٥٥)، وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» ٢٨٧/٢٨.." (١)
- ٥٤٣٤٥. "عَلَيْتُلُولِ أَخْرِجِهُ عبد الرزاق (٢٠٨٢٣). وأحمد ٥١/٥ (٢٠٦٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي ٥٧/٥ (٢٠٧٥٠) قال: حدثنا عبد الأعلى.
- ٤٣٤٦. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي) عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله (١) بن عوف، عن أبي بكرة، قال:
- ٤٣٤٧. «أكثر الناس في مسيلمة، قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، وإنه كذاب من ثلاثين كذابا، يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح، إلا المدينة، على كل نقب من نقابها ملكان، يذبان عنها رعب المسيح» (٢).
  - ٤٣٤٨. . ليس فيه: «عياض بن مسافع» (٣).
    - . ٤٣٤٩
- (۱) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «عبيد الله»، وهو على الصواب في «مسند أحمد» ٥/١٤ (٢٠٦٩٩) نقلا عن هذا الموضع، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٤٠٨/١٣.
  - (٢) اللفظ لأحمد (٢٠٦٩٩).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦/٥٥٥

- (٣) المسند الجامع (١١٩٨٢)، وأطراف المسند (٧٨٦٠)، ومجمع الزوائد ٣٣٢/٧.
  - ٠٥٣٥. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (٣٢١٦).." (١)
  - ١٢٠٨٨ " ١٢٠٨٨ عن جبير بن نفير، عن أبي تعلبة الخشني، أنه حدثهم، قال:
- ٤٣٥٢. «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، والناس جياع، فأصبنا بما حمرا من حمر الإنس، فذبحناها، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أن لحوم حمر الإنسية لا تحل لمن شهد أيي رسول الله، قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع، فجهدوا فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا، وقال: لا تحل النهبي، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة» (١).
- وفي رواية: «أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أبي رسول الله» الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أبي رسول الله»
- وفي رواية: «لا تحل النهبي، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة» (٣).
- ٤٣٥٣. أخرجه أحمد ١٩٤/٤ (١٧٨٩٣) قال: حدثنا زكريا بن عدي. و «النسائي» ٢٠١٧ و٢٠١ و٢٦١٣ و٢٦١٣) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦/٢٦٥

٤٣٥٤. كلاهما (زكريا بن عدي، وعمرو بن عثمان) عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد (٤) بن معدان، عن جبير بن نفير، فذكره (٥).

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ للنسائي ٢٠٤/٧.
- (٣) اللفظ للنسائي ٢٠١/٧.
- (٤) تصحف في المطبوع من «المجتبى» ٢٠١/٧ إلى: «بحير، عن يحيى، عن خالد»، وجاء على الصواب في ٢٠٤/٧ و ٢٣٧، و «السنن الكبرى» (٢٦١٣ و ٤٨٣٤ و ٢٦١٣)، و «تحفة الأشراف» (٢٦١٥).
- (٥) المسند الجامع (١٢١٩٥)، وتحفة الأشراف (١١٨٦٥ و١٨٦٦)، وأطراف المسند (٧٨٩٧).

٤٣٥٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٢/(٥٧٧).." (١)

٤٣٥٧. "كلاهما (أبو المغيرة الخولاني، وعبد الله بن عطارد) عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال: حدثني صالح بن محمد (١)، قال: حدثني أبو جمعة، قال:

٤٣٥٨. «تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، ٤٣٥٨.

(۱) في جميع النسخ الخطية لمسند أحمد، و «جامع المسانيد والسنن» ٥/الورقة (٧٥)، و «غاية المقصد في زوائد المسند» الورقة (٣٢٥)، وطبعتي عالم الكتب، والمكنز: «صالح بن محمد»، وكذلك في جميع النسخ الخطية لمسند أبي يعلى، وطبعة دار القبلة (٢٥٥١)، وتصحف في المطبوع من «مسند أحمد»، طبعة الرسالة (٢٩٧٦)، و «مسند

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٢٧

أبي يعلى»، طبعة دار المأمون، إلى: «صالح بن جبير»، نعم، هو: «صالح بن جبير»، ولكن رواه الأوزاعي، فقال: «صالح بن محمد»، وهنا؛ لا يحل لمحقق أن يقوم بإصلاح ما ذكره الراوي، بل يذكر الرواية كما قالها صاحبها، ومن حقه أن يكتب في حواشيه ما يشاء، قال ابن عساكر: هكذا رواه هؤلاء عن الأوزاعي، ولم يتابع على قوله: «صالح بن محمد»، وإنما هو صالح بن جبير. «تاريخ دمشق» ٣١٨/٢٣، والحديث؛ أخرجه ابن الأثير، في «أسد الغابة» ٢ /٥٤٣، بإسناده، إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرنا أسيد بن عبد الرحمن، قال: حدثني صالح بن محمد، به، وأخرجه أبو يعلى، في «المفاريد» (٧١)، من طريق عبد الله بن عطارد، عن الأوزاعي، عن صالح بن محمد، به، وقال البخاري: قال أبو المغيرة عبد القدوس: حدثنا الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، سمع صالح بن محمد، سمع أبا جمعة، به. «التاريخ الكبير» ٢/٠/٢، وقال البخاري: صالح بن جبير، يعد في الشاميين، سمع أبا جمعة، روى عنه هشام بن سعد، والأوزاعي، ومعاوية بن صالح، وقال الأوزاعي: صالح بن محمد. «التاريخ الكبير» ٢٧٤/٤، وقال الذهبي: صالح بن جبير، وثقه ابن معین، وقد رواه ضمرة بن ربیعة، عن مرزوق بن نافع، عنه، ورواه جماعة عن الأوزاعي؛ حدثني أسيد بن عبد الرحمن، عنه، لكن سماه صالح بن محمد. «تذكرة الحفاظ» ۱/۳۹۰/۱ (۱)

٤٣٦٠. "كلاهما (ابن معين، ومحمد بن عمرو) عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن هرمز (١)، عن محمد، وسعيد ابني عبيد، فذكراه (٢).

٤٣٦١. . في رواية أبي داود: «حدثنا ابن هرمز الفدكي».

 $<sup>\</sup>pi\Lambda/\Upsilon$  المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين  $\pi\Lambda/\Upsilon$ 

٤٣٦٢. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزيي له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا الحديث.

غَيْسَا أَخرجه أبو داود، في «المراسيل» (٢٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن هرمز اليماني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمعناه، قال: فراجعه (٣) الناس، فرددها ثلاث مرات.

٤٣٦٣. . قال أبو داود: قد أسنده عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، وهو خطأ. ٤٣٦٤.

- (١) اللفظ للترمذي.
- (٢) المسند الجامع (١٢٢١٦)، وتحفة الأشراف (١١٨٨٦).
- ٢٣٦٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١١٢٢)، والطبراني (٧٦٢)، والطبراني ٨٣/٧)، والبيهقي ٨٣/٧.
- ٤٣٦٦. (٣) تصحف في طبعة الرسالة إلى: «فراجعوه»، وهو على الصواب في طبعة دار الصميعي (٢١٣)، و«تحفة الأشراف» (١١٨٨٦).. "(١)
- ٤٣٦٧. "١٢١٩٢ عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
  - ٤٣٦٨. «ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن» (١).
- وفي رواية: «إن أفضل شيء في الميزان. قال ابن أبي بكير: أثقل شيء في الميزان. يوم القيامة، الخلق الحسن» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧/٢٧

- وفي رواية: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة» (٣).

١٣٦٩. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٣١) قال: حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة. و «أحمد» ٢/٢٤٤ (٤٤٠٢) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم، يعني ابن نافع، عن الحسن بن مسلم. وفي ٢/٢٤٤ (٢٨٠٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت القاسم بن أبي بزة. وفي (٢٨٠٦٨) قال: حدثناه يزيد، قال: أخبرنا شعبة، وقال: الكيخاراني (٤). وفي ٢/٨٤٤ (٢٨٠٨٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني القاسم بن أبي بزة. و «عبد بن حميد» قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد، قالا: حدثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٢٧٠م) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٢٧٠م) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزة (٥).

. ٤٣٧٠

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٨٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢٨٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) معناه أن يزيد رواه أيضا عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن الكيخاراني.

<sup>(</sup>٤) اللفظ للترمذي، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) تصحف في المطبوع، ونسخة الأزهر الخطية، الورقة (٣٠/أ)، ونسخة مكتبة الشيخ محب الله شاه، الورقة (٣٤/أ) إلى: «القاسم بن أبي برزة»، وهو على الصواب في مصادر تخريج الحديث أعلاه، وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ١٦٧/٧، و«الجرح والتعديل» ١٢٢/٧،

و «تعذیب الکمال» ۳۳۸/۲۳، و «الإکمال» لابن ماکولا ۱/۲۰۲، و «تبصیر المنتبه» ۱/۲۰. " (۱)

٤٣٧١. "- كتاب الجهاد

١٣٧٢. ١٢٢٨ - عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٣٧٣. «من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، ومات لا يشرك بالله شيئا، كان حقا على الله، عز وجل، أن يغفر له هاجر، أو مات (١) في مولده، فقلنا: يا رسول الله، ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ فقال: إن للجنة مئة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين، ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلف سرية، ولوددت أبي أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل» (٢).

٤٣٧٤. أخرجه النسائي ٦/٠٦، وفي «الكبرى» (٢٣٠٥ و ١٠٩٠٠) قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، قال: حدثنا زيد بن واقد، قال: حدثني بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره (٣).

. £٣٧٥

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «هاجرا ومات»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٣٢٥ و ١٠٩٠٠).

(٢) اللفظ للنسائي ٢٠/٦.

(٣) المسند الجامع (١١٠٦٠)، وتحفة الأشراف (١٠٩٤٣).

٤٣٧٦. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (١٢٠٠).." (٢)

٤٣٧٧. "١٢٢٤٦ - عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٣٧٨. «من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥١/٢٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٦/٢٧

٤٣٧٩. أخرجه ابن حبان (٦٧١) قال: أخبرنا مكحول، ببيروت، وابن سلم، وابن قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، قال: حدثنا أبي (١)، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة، عن أم الدرداء، فذكره (٢).

.....

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي»، وأثبتناه عن «روضة العقلاء» لابن حبان، صفحة (۲۰۷)، و «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» (۲۰۰۳)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (۲۰۲۰)، ومصادر التخريج التالية.
  - (٢) مجمع الزوائد ١٠/١٨.
- ٣٨١٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (٢٢)، وأبو نعيم، في «حلية الأولياء» ٥/٩٤٢، والقضاعي (٥٣٥)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٤٨٧٤).." (١) الأولياء» ٥/٩٤٤. "وفي (٢١٣) قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم (١) البزار، بالبصرة، قال: حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، وسليمان، وعبد العزيز بن رفيع. وفي (٣٣٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، قالا: حدثنا الأعمش.
- ٤٣٨٣. خمستهم (سليمان الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد العزيز بن رفيع، وحماد بن أبي سليمان، وبلال غير منسوب) عن زيد بن وهب أبي سليمان الجهني، فذكره (٢).
- ٤٣٨٤. . في رواية النسائي (١٠٨٩١): «حبيب بن أبي ثابت، أن أبا سليمان الجهني حدثه».
- ٥٤٣٨٥. . وفي رواية النسائي (١٠٨٩٦): «عن حماد، قال: حدثني زيد بن وهب أبو سليمان الجهني».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٨/٢٧

٤٣٨٦. . وفي رواية حفص عند البخاري (٦٢٦٨) قال الأعمش: قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة، قال الأعمش: وحدثني أبو صالح، عن أبي الدرداء نحوه.

٤٣٨٧. قال البخاري: وقال أبو شهاب، عن الأعمش: «يمكث عندي فوق ثلاث».

٤٣٨٨. . وقال أبو عبد الله البخاري عقب (٦٤٤٣): حديث أبي صالح، عن أبي الدرداء مرسل، لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر، قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء؟ قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر، وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا: إذا مات قال: لا إله إلا الله، عند الموت.

٤٣٨٩. . وفي رواية ابن حبان (٢١٣): قال سليمان: فقلت لزيد: إنما يروى هذا عن أبي الدرداء.

٤٣٩٠. . صرح الأعمش بالسماع في رواية البخاري (٦٢٦٨)، والترمذي، والنسائي (٢١٦٨). (٢١٣)، وابن حبان (٢١٣).

٤٣٩١. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

. 2797

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن الحسن بن مكرم»، وصوبناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۷۰۰۷) إذ نقله عن هذا الموضع، وهو على الصواب في مواضع كثيرة من المطبوع من «صحيح ابن حبان»، وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۲۸٦/۱٤.

(٢) المسند الجامع (١٢٣٩ و١٢٣٦)، وتحفة الأشراف (١١٩١٥) و١١٩١٧)، وأطراف المسند (٨٠٢٧).

۱۹۹۳. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٤٤٥ و٤٤٧)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٩٥٨)، والبيهقي ١٨٩/١، و١٩٠١ و١٩٢١)، والبيهقي ١٨٩/١، و١٩٠٠ و١٩٠١ وو١٠٠ والبغوي (٥٣).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٥/٢٧

- ٤٣٩٤. "و «أبو داود» (٩٠٩) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. و «النسائي» ٨/٣، وفي «الكبرى» (٥٣١ و ١١١٩) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» (٤٨١) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي. وفي (٤٨١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث.
- ٤٣٩٥. ثلاثتهم (عبد الله بن المبارك، والليث بن سعد، وعبد الله بن وهب) عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، قال: سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث، يحدثنا في مجلس ابن المسيب (١)، وابن المسيب جالس، فذكره (٢).

. 2797

- (۱) تصحف في طبعات «سنن الدارمي» الثلاث؛ طبعة البشائر، والمغني (۱) والريان (۱٤۲۳) إلى: «سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن المسيب»، وهو على الصواب في «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۷۲۰۰) إذ نقله عن هذا الموضع.
- (۲) المسند الجامع (۱۲۲۵۷)، وتحفة الأشراف (۱۱۹۹۸)، وأطراف المسند (۸۱۰۱).
  - ٤٣٩٧. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢٨١/٢ و ٢٨٢، والبغوي (٧٣٣ و ٧٣٣).." (١)
    - ٤٣٩٨. "١٢٢٧٩ عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبي ذر، قال:
- ٤٣٩٩. «سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة، أو دع»
  - ٠٠٤٤٠٠ قال مؤمل: «عن تسوية الحصى، أو مسح» (١).
- البيري، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى. و «ابن أبي ليلى، عن عيسى. و «ابن أبي شيبة» (٧٩٠٨) قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. و «أحمد» ١٦٣/٥ (٢١٧٧٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥٢/٢٧

عن ابن أبي ليلى، عن عيسى (ح) ومؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه. و «ابن خزيمة» (٩١٦) قال: حدثنا سعيد بن أبي زيدون (٢)، وراق الفريابي، بالرملة، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عيسى.

٤٤٠٢. كلاهما (عيسى بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عيسى) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره (٣).

. ٤٤. ٣

(١) اللفظ لأحمد.

- (۲) تصحف في المطبوع إلى: «سعيد بن أبي زيد»، وهو: سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون، الرملي، كاتب الفريابي، نزيل قيسارية. انظر «الجرح والتعديل» ٥٣/٤، و «الأنساب» للسمعاني ٩/١٠.
- (٣) المسند الجامع (٢٥٦٦)، وأطراف المسند (٨٠٥٧)، ومجمع الزوائد ٨٧/٢.
  - ٤٤٠٤. والحديث؛ أخرجه البزار (٤٠٢١).." (١)
- ٥٠٤٤. "قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ضرب فخذ أبي ذر (١).
  - ٤٤٠٦. . مختصر على الأمر بالصلاة لوقتها (٢).
  - ٤٤٠٧. . قال أبو محمد الدارمي: ابن الصامت هو ابن أخي أبي ذر.
- ٤٤٠٨. . وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.

أخرجه البخاري» في «الأدب المفرد» (٩٥٧) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبوب بن أبي تميمة، عن أبي العالية البراء، قال: مر بي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥٤/٢٧

الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس، فقلت له: إن ابن زياد (٣) قد أخر الصلاة، فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة، أحسبه قال: حتى أثر فيها، ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل: قد صليت، فلا أصلى. «موقوف».

غِلْسِنُ لَا عُلْمِ اللَّهُ ال

أخرجه مسلم ٦/٤ (٤٧٨٣) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب، قالوا: حدثنا ابن إدريس. وفي (٤٧٨٤) قال: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إلىخمد بن جعفر (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا النضر بن شميل. وفي (٤٧٨٥) قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. و «ابن ماجة» عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

. ٤٤١. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٥٠٠ و ٤٥٥)، والبزار (٣٩٥١: ٣٩٥٤) و ٣٩٥٧)، والطبراني وأبو عوانة (٢١٠٥: ١٠٠٧) و ١٥٢١) و ١٥٢١ و ٢٤٠٩ و ٢١٠١)، والطبراني (٦٦٣)، والبيهقي ٢/٩٩ و ٢٠٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٢٢٨ و ١٢٨، والبغوي (٣٩٠: ٣٩٢). (٣٩ تصحف في طبعة مكتبة المعارف إلى: «ابن أبي زياد»، وهو على الصواب في الطبعة السلفية، وطبعة دار البشائر الإسلامية.." (١)

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم (١٤١٥).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۱۲۲۰)، وتحفة الأشراف (۱۱۹٤۸ و ۱۱۹۰۰ و۱۱۹۵۷)، وأطراف المسند (۸۰۳۸).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٨/٢٧

- 17777 عن مجاهد، عن أبي ذر، أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- ٧٤١٣. «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا مكة» (١).
- وفي رواية: «لا صلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة».
- ٤٤١٤. أخرجه أحمد ٥/٥٦ (٢١٧٩٤) قال: حدثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد. و «ابن خزيمة» (٢٧٤٨) قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن مؤمل، يعني المخزومي، عن حميد مولى عفراء (٢).
  - ٥٤٤١ كلاهما (قيس بن سعد، وحميد بن قيس مولى عفراء) عن مجاهد، فذكره (٣).
    - ٤٤١٦. . قال أبو بكر بن خزيمة: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.
      - . £ £ \ V
      - (١) اللفظ لأحمد (٢١٧٥٨).
- (۲) تصحف في النسخة الخطية، الورقة (۲۷۲/ب) إلى: «حميد مولى غفرة»، وفي طبعة الريان إلى: «حميد مولى عفرة»، والمثبت عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۷۵۹۸)، وطبعة اللحام، ومصادر التخريج المذكورة أدناه.
- ١٤٤١٨. . قال المزي: حميد بن قيس الأعرج المكي، أبو صفوان، القارئ، الأسدي مولى بني أسد بن عبد العزى، وقيل: مولى آل منظور بن زبان الفزاري، وقيل: مولى أم هاشم زجلة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري، امرأة عبد الله بن الزبير، وقيل: مولى عفراء، أخو عمر بن قيس المكي سندل، وهو قارئ أهل مكة. «تهذيب الكمال» ٣٨٤/٧.
- ٣) ٤٤١٩. (٣) المسند الجامع (١٢٢٦١)، وأطراف المسند (٨٠٧١)، ومجمع الزوائد ٢٢٨/٢، وإتحاف الخيرة المهرة (٨٥٧).

- ٠٤٤٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٨٤٧)، والدارقطني (١٥٧١ و ١٥٧١)، والبيهقي ٢٦١/٢ و ٤٦٢.
- ﴿ ٤٤٢ وَ الطبرانِ ) و «الطبرانِ » في «أخبار مكة» (٤٩١ و٤٩٢)، و «الطبرانِ » في «الأوسط» (٨٤٧)، وابن عدي في «الكامل» ٢٢٤/٥، والدارقطني (١٥٧١ و٢٦٣٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٩/٩، والبيهقي ٢٦١/٢..." (١)
- "- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم، فقال: أبرد، ثم أراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر، قال: حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام، فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة» (١).
- ١٧٦٤٤. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠١) قال: حدثنا شبابة بن سوار. و «أحمد» ٥/٥٥١ (٢١٧٧٤) قال: حدثنا عفان. وفي ٥/٦٢١ (٢١٧٧٢) قال: حدثنا حجاج. وفي ٥/٢١٦ (٢١٨٦٦) قال: حدثنا ابن (٢١٨٦٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «البخاري» ١١٣/١ (٥٣٥) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (٥٣٥) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وفي ١/٨٦١ (٢٦٩) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وفي ٤/٠٦١ (٣٢٥٨) قال: حدثنا أبو الوليد. و «مسلم» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وفي ٤/٠٦١ (٨٥١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» (٤٠١) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. و «الترمذي» (٨٥١) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود. و «ابن خزيمة» (٣٢٨) قال: حدثنا بندار بن بشار (٢)، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٤٩٤) قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «ابن حبان» (٩٠٥) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.

|                |     | ٤ ٤ ٢ ٤ |
|----------------|-----|---------|
| اللفظ للترمذي. | (1) |         |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧١/٢٧

- (٢) تصحف في طبعة الريان إلى: «بندار محمد بن بشار»، أضاف محقق طبعة الريان من عند نفسه لفظة «محمد» وقال: زيادة مني يقتضيها السياق، فإن بندارا لقب محمد بن بشار؟!.
- ٥ ٢ ٤ ٤ . قلنا فإذا كان ذلك لقبه، فإن الزيادة لا يقتضيها السياق: وهو على الصواب في النسخة الخطية، الورقة (٩ ٤ /أ)، وطبعات الأعظمي الثلاث.
- ٤٤٢٦. وقد تكرر كثيرا في كتب الحديث والرجال، قولهم: «حدثنا بندار بن بشار».." (١)
- 25. "٩٩٩" ١٢٢٩ عن أم ذر، قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة، قالت: بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، ولا يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه، قال: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- ٤٤٢٨. «لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان، أو ثلاثة، فيصبران ويحتسبان، فيريان النار أبدا».
  - ٧٤٤٢٩. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
  - ٠٤٤٣٠ «ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض، يشهده عصابة من المؤمنين».
- ٤٤٣١. وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية، أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلاة، والله ما كذبت ولا كذبت (١).
- وفي رواية: «عن أم ذر، قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، قال: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض، يشهده عصابة من المؤمنين».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧٣/٢٧

٤٤٣٢. وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة (٢)، وأنا الذي أموت بفلاة، والله ما كذبت ولا كذبت.

. ٤ ٤ ٣٣

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) تصحف في المطبوع إلى: «قرية جماعة»، ويتكرر على الصواب بعد عدة أسطر.." (١)

٤٤٣٤. "ثلاثتهم (محمد بن فضيل، وزائدة بن قدامة، وسفيان الثوري) عن يزيد بن أبي زياد (١)، عن زيد بن وهب، فذكره (٢).

عَلَيْتُ أَخْرِجه أَحْمَد ٥/٣٦٨ (٢٣٥١٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب، عن رجل؛

٥٣٤. «أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع، فقال رسول الله عليه وسلم: غير الضبع عندي أخوف عليكم من الضبع، إن الدنيا ستصب عليكم صبا، فيا ليت أمتى لا تلبس الذهب» (٣).

. ٤ ٤ ٣ ٦

(۱) تصحف في طبعة دار القبلة، لمصنف ابن أبي شيبة، إلى: «محمد بن فضيل، فضيل، عن زيد بن وهب»، وفي طبعة الرشد إلى: «محمد بن فضيل، عن عن يزيد بن وهب»، والذي في طبعة الفاروق: «محمد بن فضيل، عن يزيد، عن ابن وهب».

٤٤٣٧. . والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الزهد» (١٧٥)، وورد في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣٩٧٨) من طريق ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب، به، على الصواب.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٤/٢٧

- ٤٤٣٨. (٢) المسند الجامع (١٢٣١٢)، وأطراف المسند (٨٠٢٨)، ومجمع الزوائد ٥/٧٥ (٢٥٠٨). ومجمع الزوائد ٥/٧٥).
- ٥٣٤٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٤٤٨)، والبزار (٣٩٨٥ و٣٩٨٥)، والطبراني، في «الأوسط» (٣٩٦٤)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٩٨٣٣).
- ٠٤٤٤. (٣) المسند الجامع (١٥٤٧١)، وأطراف المسند (١١٠٣٤)، ومجمع الزوائد (٢١٠٣٤)، ومجمع الزوائد (٢١٠٣٤).
  - ١٤٤١. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٩٨٦).." (١)
  - ١٢٣٥٣" عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال:
- على الله؟ قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال: قلت: بلى، يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال: أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده» (١).
- وفي رواية: «أحب الكلام إلى الله: سبحان الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولاحول (٢) ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده» (٣).
- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله، عز وجل؟ قال: ما اصطفاه لملائكته: سبحان الله وبحمده، ثلاثا تقولها» (٤).
- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله للائكته، أو لعباده: سبحان الله وبحمده» (٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣٤/٢٧

- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أن أبا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله، عز وجل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده» (٦).

. ٤ ٤ ٤ ٤

- (١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٦١٩١).
- (٢) تصحف في طبعة مكتبة المعارف إلى: «لا حول»، وهو على الصواب في طبعتي المكتبة السلفية ودار البشائر الإسلامية.
  - (٣) اللفظ للبخاري.
  - (٤) اللفظ لأحمد (٢١٨٦٢).
    - (٥) اللفظ لمسلم (٧٠٢٥).
    - (٦) اللفظ للترمذي.." (١)

الخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٠٩١ و٣٠٠٣١) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن الجريري، عن أبي عبد الله الجسري. و «أحمد» ١٤٨/٥ (٢١٦٤٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أبو مسعود الجريري، عن أبي عبد الله الجسري. وفي ١٦١/٥ (٢١٧٥٩) قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: معت شعبة، عن أبي مسعود، عن أبي عبد الله الجسري. وفي ٥/١٧٦ (٢١٨٦٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجريري أبو مسعود، عن أبي عبد الله العنزي. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٦٣٨) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الجريري، عن أبي عبد الله العنزي (١). و «مسلم» ٨٥٨ (٧٠٢٥) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا حدان بن هلال، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن أبي عبد الله الجسري.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٥٩/٢٧

وفي ٨٦/٨ (٢٠٢٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن الجريري، عن أبي عبد الله الجسري، من عنزة. و «الترمذي» (٣٥٩٣) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا الجريري، عن أبي عبد الله الجسري. و «النسائي» في «الكبرى» (١٠٥٩) قال: أخبرنا مالك بن سعد، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد الجريري، قال: سمعت سوادة بن عاصم العنزي.

. £ £ £ 7

(۱) تصحف في طبعة مكتبة المعارف إلى: «الغنوي»، وهو على الصواب في طبعتي المكتبة السلفية ودار البشائر الإسلامية، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۲۹/۷، فهو: حميري بن بشير الحميري البصري، أبو عبد الله الجسري، جسر عنزة.." (۱)

١٤٤٧. "أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٨٣٨) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«البخاري» ٥/٥٧ (٣٩٦٦) قال: حدثنا شيبصة، قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/٥٧ (٣٩٦٦) قال: حدثنا يعقوب حدثنا يحيى بن جعفر، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان. وفي (٣٩٦٩) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم. وفي ٢/٩٨ (٣٧٤٣) قال: حدثنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا هشيم. وفي ٨/٦٤ (٢٦٦٥) قال: حدثنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا هشيم. وفي ٨/٢٤٦ (٢٦٦٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، جميعا عن سفيان. و«ابن ماجة» (٢٨٣٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا وكيع، قالا: حدثنا سفيان. و«النسائي» في وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع، عن هشيم. وفي (٢١١٨ (١١٢٨ و٢٥٥٨) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الرحمن قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦٠/٢٧

- سفيان. وفي (٨٥٩٤) قال: أخبرني سليمان بن عبيد الله بن عمرو، قال: حدثنا بحز، قال: حدثنا شعبة.
- 1 ك 2 ك 3. ثلاثتهم (سفيان الثوري، وهشيم بن بشير، وشعبة بن الحجاج) عن أبي هاشم (١) الرماني الواسطي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، فذكره (٢).
- ٤٤٤٩. . قال البخاري عقب (٤٧٤٣): رواه سفيان، عن أبي هاشم، وقال عثمان: عن جرير، عن منصور، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، قوله.
- ٠ ٤٤٥. . في رواية ابن ماجة: «عن أبي هاشم الرماني»، قال أبو عبد الله بن ماجة: هو يحيى بن الأسود.
- ٤٤٥١. . وفي رواية النسائي (٨٥٩٤): «حدثني أبو هاشم، هو يحيى بن دينار، واسطي، عن أبي مجلز، هو لاحق بن حميد».
  - . £ £ 0 Y
- (۱) تصحف في المطبوع من «السنن الكبرى» (۸۰۹۵) إلى: «حدثنا أبو هشام» وهو على الصواب في: «تحفة الأشراف» (۱۱۹۷٤).
- (٢) المسند الجامع (١٢٣٣٩)، وتحفة الأشراف (١١٩٧٤ و١٩٥٦).
- ٤٤٥٢. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٤٨٣)، والطبراني (٢٩٥٤)، والبيهقي ٣/٦/٣ و ٢٧٦/٣، والبغوي (٢٧٠٧).." (١)
  - ٤٥٤. "- حرف الزاي
  - ٥٥٥٤. ٢١٢ ـ أبو زهير الثقفي (١)
  - ١٢٤٨٠ عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه، قال:
- الطائف، وهو يقول: يا أيها الناس، إنكم توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو الطائف، وهو يقول: يا أيها الناس، إنكم توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال: خياركم من شراركم، قال: فقال رجل من الناس: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء السيئ والثناء الحسن، وأنتم شهداء الله بعضكم على بعض» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٧٣/٢٧

٤٤٥٨. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨١١٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أحمد» ٣/٢١٤ (١٥٥١٨) و ٢/٦٦٤ (٢٨١٩٧) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وسريج، المعنى. وفي (١٥٥١٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «عبد بن حميد» (٢٤٢١) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «ابن ماجة» (٢٢٢١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «ابن حبان» (٢٣٨٤) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى (٣)، قال: حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي.

٤٤٥٩. أربعتهم (يزيد، وعبد الملك بن عمرو، وسريج بن النعمان، وداود بن عمرو) عن نافع بن عمر الجمحي، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، فذكره (٤). ٤٤٦٠

(۱) قال مسلم: والد أبي بكر بن أبي زهير، له صحبة. «الكنى والأسماء» (۱) قال مسلم: والد أبي بكر بن أبي حاتم: معاذ أبو زهير الأنصاري، له صحبة، روى عنه ابنه أبو بكر بن أبي زهير. «الجرح والتعديل» ۲٤٦/۸، وقال المزي: أبو زهير الثقفي والد أبي بكر بن أبي زهير، له صحبة. «تهذيب الكمال» ٣٢٩/٣٣.

(٢) اللفظ لأحمد (١٥٥١٨).

(٣) تصحف في المطبوع إلى: «أحمد بن المثنى»، وصوبناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٧٧٤٢) إذ نقله عن هذا الموضع.

(٤) المسند الجامع (١٢٤٤٨)، وتحفة الأشراف (١٢٠٤٣)، وأطراف المسند (٨١٧٨).

٤٤٦١. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٦٠١)، والروياني (١٦٠١)، والروياني (١٦٠١)، والبيهقي ١٦٣/١.." (١)
٤٤٦٢. "٢٥٤٢ – عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧/٥٢٥

- الآية: ﴿إِنَا نَحْن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴿ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِن آثاركم تكتب، فلا تنتقلوا » (١).
- وفي رواية: «شكت بنو سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد منازلهم من (٢) المسجد، فأنزل الله: ﴿ونكتب (٣) ما قدموا وآثارهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم منازلكم، فإنما تكتب آثاركم».
- ٤٤٦٤. أخرجه عبد الرزاق (١٩٨٢). والترمذي (٣٢٢٦) قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطى، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق.
- ٥٤٤٦. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وإسحاق الأزرق) عن سفيان الثوري، عن أبي سفيان السعدي، طريف بن شهاب، عن أبي نضرة المنذر بن مالك، فذكره (٤).
- ٤٤٦٦. . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي.

. £ £ ٦ ٧

- (١) اللفظ للترمذي.
- (٢) قوله: «من» تحرف في المطبعوتين من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «في»، وهو على الصواب في «أسباب نزول القرآن» للواحدي ٢٥٥/١ إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق.
- (٣) قوله: «ونكتب» تصحف في المطبوعتين من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «نكتب»، والتلاوة: «ونكتب» وهو على الصواب في «أسباب نزول القرآن» للواحدي ٢٤٥/١ إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق.
  - (٤) المسند الجامع (٢٢١)، وتحفة الأشراف (٢٣٥٨).

- ٤٤٦٨. والحديث؛ أخرجه الطبري ١٩/١١٠، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٢٦٣٠).." (١)
- 92٤٦٩. "٥-١٢٦٠٥ عن الحكم بن ميناء، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٠٤٤٧٠. «لينتهين أقوام عن (١) تركهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين».
- ۱۷٤٤. أخرجه ابن خزيمة (۱۸٥٥) قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: حدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام الحبشى يقول: حدثنى الحكم بن ميناء، فذكره (٢).

. £ £ \ Y

- (۱) تصحف في طبعة الميمان إلى: «على» وهو على الصواب في النسخة الخطية، الورقة (۱۹۲)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۹۷)، وطبعة الأعظمي.
  - (٢) المسند الجامع (٢٧٩).." <sup>(٢)</sup>

المحدي، عن سليمان بن بلال. و «أبو داود» (٣١١٧) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن بلال. و «أبو داود» (٣١١٧) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر. و «الترمذي» (٩٧٦) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن خلف، قال: حدثنا بشر بن المفضل. و «النسائي» ٤/٥، وفي «الكبرى» (١٩٦٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر بن المفضل (ح) وأخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز. و «أبو يعلى» (١٩٦٦) قال: قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (١١١٧) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا بشر بن المفضل (١). وفي (١٢٣٩) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن سليمان بن بلال. و «ابن حبان» (٣٠٠٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر بن المفضل.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٦/٢٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٦/٢٨

- ٤٤٧٤. ثلاثتهم (سليمان بن بلال، وبشر بن المفضل، وعبد العزيز الدراوردي) عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري، فذكره (٢).
  - ٥٤٤٧٥. . قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح غريب.
    - . £ £ \ 7
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «بشر بن الفضل»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۱۱۱۲).
- (٢) المسند الجامع (٢٠٠٤)، وتحفة الأشراف (٣٠٤)، وأطراف المسند (٨٤٤٨).
- ٧٤٤٧. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (١١٤٢ و١١٤٧)، والبيهقي ٣٨٣/٣، والبغوي (١١٤٥).." (١)
- النظر الأحول، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سمعت أبا جمرة (۱) يحدث. و «أحمد» ٤٤/٣ (١١٤٢١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا جمرة يحدث. وفي (١١٤٢٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: أنبأني أبو جمرة. و «أبو يعلى» (١١٢٩) قال: حدثنا عاصم بن النضر الأحول، قال: حدثنا معتمر (٢)، قال: سمعت أبي، قال: حدثنا قتادة. وفي بن النضر الأحول، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا شيبان، عن قتادة.
  - ٤٤٧٩. كلاهما (أبو جمرة نصر بن عمران، وقتادة) عن هلال بن حصن، فذكره (٣).
- ٠٤٤٨٠. . في رواية حسين بن محمد: «أبو جمرة، قال: سمعت هلال بن حصن، أخا بني قيس بن ثعلبة».

| عباد». | ; بن | بني مرة | أخي | هلال، | ، عن | قتادة. | «عن | أبيه: | عن | معتمر، | رواية | . وفي |  | ٤٤ | ۸ ۱ | ١ |
|--------|------|---------|-----|-------|------|--------|-----|-------|----|--------|-------|-------|--|----|-----|---|
|--------|------|---------|-----|-------|------|--------|-----|-------|----|--------|-------|-------|--|----|-----|---|

\_\_\_\_\_\_. £ £ \ Y

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٣/٢٨

- (۱) تحرف في الطبعات الثلاث، دار القبلة، والرشد (۱۰۷۸۳)، ودار الفاروق (۱۰۷۸۳)، إلى: «سمعت أبا حمزة»، انظر الحاشية الأولى في هذا الحديث.
- (۲) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة (۱۱۲٤) إلى: «معمر»، قال الدارقطني: حديث: أعوزنا إعوازا شديدا ... الحديث، تفرد به المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عنه. «أطراف الغرائب والأفراد» (۲۸٤۲)، والحديث؛ أخرجه ابن عساكر، في «تاريخ دمشق» ۲۰/۲۸، من طريق أبي يعلى، على الصواب.
- (٣) المسند الجامع (٤٣٤٢)، وأطراف المسند (٨٤٤١)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢١٤٥).
- ٤٤٨٣)، والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٢٥)، والطبري ٥/٠٠، والطبراني، في «الأوسط» (٢٨٧٥)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٣٢٢٨).. "(١)
- ٤٨٤٤. "كلاهما (حاتم، وأبو سعيد مولى بني هاشم) عن جهضم بن عبد الله اليمامي (١)، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، فذكره (٢). ٤٤٨٥. . قال الترمذي: هذا حديث غريب.

أخرجه عبد الرزاق ( ۲۹۰۰ و ۱٤٣٧ و ۱٤٩٢٣) قال: أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم (٣) بن عبد الله، عن محمد بن زيد (٤)، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدرى (٥)، قال:

حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص».

٤٤٨٧. . ليس فيه: «محمد بن إبراهيم».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥٠/٢٨

\_\_\_\_\_. £ £ \ \ \

- (۱) في نسخة المحمودية، وطبعات الجيل والرسالة والصديق: «اليماني»، وهو على الصواب في نسختي التيمورية، والأزهرية، وطبعة المكنز، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٥٦/٥.
- (٢) المسند الجامع (٢٠٤٤)، وتحفة الأشراف (٤٠٧٣)، وأطراف المسند (٢٠٥٣).
  - ٤٤٨٩. والحديث؛ أخرجه الدارقطني (٢٨٣٩)، والبيهقي ٥/٣٣٨.
- . ٤٤٩. (٣) قوله: «جهضم» تصحف في (١٤٣٧٥) إلى: «حفصة»، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٥٦/٥.
- ٤٤٩١. (٤) قوله: «زيد» تصحف في (١٤٩٢٣) إلى: «يزيد»، وهو محمد بن زيد العبدي، انظر ترجمته في «تمذيب الكمال» ٢٣٢/٢٥.
  - ٥) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» سقط من المطبوع (١٩٠٠).." (١)
  - ٤٤٩٣. "١٢٨١٧- عن أبي الوداك، جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري، قال:
    - ٤٩٤. «كنا نؤمر أن نوكي الأسقية» (١).
- ٥٩٤٤. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٠٢) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٨٢/٣ (١١٨٠٠م) قال: حدثنا أبو نعيم.
- ٤٤٩٦. كلاهما (وكيع بن الجراح، وأبو نعيم، الفضل بن دكين) عن يونس بن أبي إسحاق (٢)، عن أبي الوداك، جبر بن نوف، فذكره (٣).
  - \_\_\_\_\_. £ £ 9 V
  - (١) اللفظ لابن أبي شيبة.
- (۲) تصحف في طبعة دار القبلة «للمصنف» إلى: «يونس، عن أبي إسحاق»، والمثبت عن طبعتي الرشد (۲٤٥٨٣)، والفاروق (۲٤٦٨٧)، وهو الموافق لما ذكره محقق الطبعة عن عدة نسخ.

977

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨/٣٥٥

- (٣) المسند الجامع (٤٣٩٥)، وأطراف المسند (٨٦٤٣)، ومجمع الزوائد ٥/٨٤.
  - ٤٤٩٨. والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (١٨٦).." (١)
  - ١٤٤٩٩. "١٢٨٩٩ عن يحنس مولى مصعب بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري، قال:
- $\Lambda/\pi$  شيبة (٢٦٦٠٨) قال: حدثنا يونس بن محمد. و «أحمد»  $\Lambda/\pi$  (١١٠٧٢) قال: حدثنا يونس. وفي  $\pi/\pi$  (١١٣٨٨) قال: حدثنا يونس. و «مسلم»  $\pi/\pi$  (٥٩٥٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى.
- 20.۲ كلاهما (يونس، وقتيبة) عن ليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله (٢) بن الهاد، عن يحنس مولى مصعب بن الزبير، فذكره (٣).

. ٤٥٠٣

- (١) اللفظ لأحمد (١١٠٧٢).
- (٢) تصحف في طبعتي دار القبلة، والرشد (٢٦٤٨٧) إلى: «سعيد بن عبد الله»، وهو على الصواب في طبعة الفاروق (٢٦٥٩٣)، وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد.
  - ٤٥٠٤. . والحديث؛ أخرجه أحمد ١/٣٨٨) من طريق يونس، على الصواب.
- ٥٠٠٥. (٣) المسند الجامع (٤٥١٩)، وتحفة الأشراف (٤٤٠٠)، وأطراف المسند (٨٤٤٧).
  - ٢٥٠٦. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢٥٠٦.." (٢)
    - ٧٠٥٤. "- كتاب المناقب

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩/٢٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨ ٥٠٤/

- ٨٠٥٨. ١٢٩٩٧ عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- 9. 9. . «خرجت لصلاة الصبح، فلقيني شيطان في السدة، سدة المسجد، فزحمني حتى إني لأجد مس (١) شعره، فاستمكنت منه فخنقته، حتى إني لأجد برد لسانه على يدي، فلولا دعوة أخى سليمان لأصبح مقتولا تنظرون إليه».
- ٠ ٤٥١. أخرجه عبد بن حميد (٩٤٧) قال: أخبرني علي بن عاصم، قال: حدثنا أبو هارون العبدي، فذكره (٢).

- (۱) تصحف في الطبعات الثلاث: عالم الكتب، والتركية، ودار ابن عباس، إلى: «من» والمثبت عن نسخة أيا صوفيا الخطية، الورقة (۱۲۳/أ)، وطبعة بلنسية (۹٤٤).
  - (Y) المسند الجامع (٢٠٦).." (١)
  - ١٣٠١٦" ٤٥١٢ عن ثابت، وقتادة، عن أنس، قال:
- الله عليه وسلم: هاهنا ماء؟ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وضوءا فلم يجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده في الإناء الذي فيه الله عليه وسلم: هاهنا ماء؟ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضؤوا (١) بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، والقوم يتوضؤون، حتى توضؤوا من عند آخرهم».
  - ٤٥١٤. قال ثابت: فقلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوا من سبعين رجلا.
  - ٥ ٢ ٥ ٤ . أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٣٥) قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، فذكراه.
- ٢٠٥٦. . قال عبد الرزاق (٢٠٥٣٦): عن معمر، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، مثله.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨٥/٢٨

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «توضأ»، والتصويب عن طبعات مسند أحمد الثلاث: عالم الكتب (١٢٧٢٤)، والرسالة (١٢٦٩)، والمكنز (١٢٨٩١)، إذ أخرجه من طريق المصنف.
- ٥١٨. والحديث؛ أخرجه النسائي ٢/١٦، وفي «الكبرى» (٨٤)، وأبو يعلى (٣٠٣٦)، وابن خزيمة (١٤٤)، وابن حبان (٢٠٤٦) كلهم من طريق عبد الرزاق، على الصواب، وسلف حديث أنس في مسنده.." (١)
  - ١٢٠٣٨ عن أبي يحيى الأسلمي، أن أبا سعيد الخدري حدثه؛
- ٠ ٢ ٥ ٢ . «أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يوم الحديبية، قال: لا توقدوا نارا بليل، قال: فلما كان بعد ذاك، قال: أوقدوا، واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم» (1).
- ۲۶/۱ فرجه ابن أبي شيبة (۲۶۲۹) و۱۶/۱۶ (۳۸۰۰۸). وأحمد ۲۶/۳ فرجه ابن أبي شيبة (۲۶۴۹) و۱۶/۲۶ (۳۸۰۰۸). و «أبو (۱۱۲۲۶). و «النسائي» في «الكبرى» (۸۸۰٤) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. و «أبو يعلى» (۹۸۶) قال: حدثنا زهير (۲).
- ٤٥٢٢. أربعتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وزهير بن حرب) عن يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني أبي، فذكره (٣).
  - .2077
  - (١) اللفظ لأحمد.
- (۲) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة، إلى: «حدثنا زهير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد»، والصواب حذف «حدثنا سفيان»، والحديث؛ أخرجه أبو الشيخ، في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۱۸۲)، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ به.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨ ٤/٢٨

(٣) المسند الجامع (٢٦٦٧)، وتحفة الأشراف (٤٤٤١)، وأطراف المسند (٣) المسند الجامع (٨٦٥٦)، والمقصد العلي (١٤٥٠)، ومجمع الزوائد ١٤٥/٦ و ١٦٠/٩).

٤٥٢٤. والحديث؛ أخرجه الفاكهي، في «أخبار مكة» (٢٨٧٧)، وأبو نعيم، في «أخبار أصبهان» (٢٢٠٤).." (١)

وحدثني إسحاق بن نصر، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه (ح) وحدثني إسحاق بن نصر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن أبيه. و«مسلم» المروق. وفي (٢٤١٦) قال: حدثنا قبية بن سعيد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن سعيد بن مسروق. وفي (٢٤١٦) قال: حدثنا قبية بن سعيد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن عمارة بن القعقاع. وفي ١١١/٣ (٢٤١٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع. وفي (٢٤١٨) قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عمارة بن القعقاع. و«أبو داود» (٤٢٢٤) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن أبيه. و«النسائي» ٥/٨٧، وفي «الكبرى» (١٢٣٧ و١١٧) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق. وفي ١١٨٨/١، وفي «الكبرى» (١٥٥٦) قال: أخبرنا الثوري، عن أبيه. و«أبو على» (١١٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبيه. و«ابن على» (٢٢١) قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا أبو عمارة، يعني ابن القعقاع. و«ابن حبان» (٢٥) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع. وخيثمة، قال: حدثنا أبو عمارة بن القعقاع.

عن عبد الرحمن بن أبي نعم (سعيد بن مسروق الثوري، وعمارة بن القعقاع) عن عبد الرحمن بن أبي نعم (١)، فذكره (٢).

٤٥٢٧. . في رواية قبيصة، عن سفيان: «عن ابن أبي نعم، أو أبي نعم، شك قبيصة».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥١/٢٨

٤٥٢٨. . وفي رواية عبد الرزاق، وأحمد، والبخاري (٣٣٤٤ و٣٣٤٥ و٧٤٣٢)، وأبي داود، والنسائي ١١٨/٧، وفي «الكبرى» (٣٥٥٠): «ابن أبي نعم».

٤٥٢٩. . وفي رواية ابن خزيمة: «عن ابن أبي نعم، وهو عبد الرحمن بن أبي نعم».

. ٤٥٣.

- (۱) قوله: «نعم» تصحف في «المجتبى» إلى: «نعيم» وهو على الصواب في «السنن الكبرى».
- (٢) المسند الجامع (٤٣٤٦)، وتحفة الأشراف (٤١٣٢)، وأطراف المسند (٨٣٠٦).

٤٥٣١. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٤٨)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٩١٠)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٩١٠)، والبيهقي ٦/٣٣ و١٨/٧ و٨/٦٩..." (١)

التيمي. وفي ١١/٣ (١١٠٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن يزيد. وفي التيمي. وفي ١١/٣ (١١٧٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجريري. وفي ٢٠/٣ (١١٦٨) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الجريري. وفي ٢٠/٣ (١١٧٦٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة. وفي ١٠٩ (١١٨٧٩) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا عوف. و «عبد بن حميد» (٢٦٤) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو مسعود الجريري. وفي (٢٦٨) قال: أخبرنا صفوان بن عيسى، عن سليمان التيمي. وفي (٨٦٩) قال: أخبرنا شعبة، عن أبي مسلمة. و «الدارمي» (٢٩٨٨) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة. و «مسلم» ١١/١١ (٢٧٨) قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، عن أبي مسلمة. وفي (٢٧٨) قال: وحدثناه محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن علي، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا العباس، قالا: حدثنا العباس، قال: المفضل، قال: حدثنا العباس، قال: المفضل، قال: حدثنا العباس، قال: حدثنا العباس، قال: حدثنا العباس، قال: حدثنا العباس، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٠٦/٢٨

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو مسلمة. وفي (١٢٥٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا عوف. وفي (١٣٧٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أسماعيل، قال: حدثنا أبو مسلمة (١)، سعيد بن يزيد. و «ابن حبان» (١٨٤) قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف بن حمزة، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة. وفي (٧٤٨٥) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسى، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو مسلمة.

٤٥٣٣. أربعتهم (سليمان التيمي، وسعيد بن يزيد أبو مسلمة، وأبو مسعود الجريري، وعوف) عن أبي نضرة المنذر بن مالك، فذكره (٢).

. ٤٥٣٤

٥٣٥٤. والحديث؛ أخرجه الطبري ٣٨٢/١٩، وابن خزيمة، في «التوحيد» (٣٩٩ و ٤٠٩ و ٤٣٧).." (١) و ٤١٩ و ٤٢١ و ٤٣٧) قال: حدثنا جرير. "وفي ١٥٣/٨ (٧٢٨٤) قال: حدثنا جرير.

و «الترمذي» (٢٥٦) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا النضر بن إسماعيل، أبو المغيرة. و «النسائي»، في «الكبرى» (٢١٢) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن محمد. وفي (١١٢٦) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (١١٢٦) قال: أخبرنا أحمد بن نصر، قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو معاوية. و «أبو يعلى» (١١٢) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن خازم (١). وفي (١١٧٥) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير. وفي (١٢٢٤) قال: حدثنا زهير،

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «سلمة»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٤٧٥٦)، وتحفة الأشراف (٤٣٤٦)، وأطراف المسند (٢). (٨٥٦٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٦٩/٢٨

قال: حدثنا أبو معاوية. و «ابن حبان» (٢٥٢) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا محمد بن خازم.

٤٥٣٧. سبعتهم (أبو معاوية محمد بن خازم، ومحمد بن عبيد، ويعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وجرير بن عبد الحميد، والنضر بن إسماعيل، ومحمد بن فضيل) عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، فذكره (٢).

٤٥٣٨. . صرح الأعمش بالسماع في رواية حفص بن غياث، عنه، عند البخاري.

٤٥٣٩. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

. ٤٥٤٠

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «حازم»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۱۱۵)، و «صحيح ابن حبان» (۲۰۲) إذ رواه من طريق أبي يعلى، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۱۲۳/۲۰.
- (۲) المسند الجامع (٤٧٤٧)، وتحفة الأشراف (٤٠٠٢ و٤٠١٧)، وأطراف المسند (٩٩ ٨ و ٨٥١٨).

٤٥٤١. والحديث؛ أخرجه الطبري ٥١/٥٥، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٣٨٢)، والبغوي (٤٣٦٦).." (١)

٢٥٤٢. ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

عَلَيْتُ الْحَرَجَهُ النسائي، في «الكبرى» (٩٦٨٠) قال: أخبرني محمد بن وهب. و «أبو يعلى» (١٤٤٠) قال: حدثنا هارون.

٤٥٤٣. كلاهما (محمد، وهارون بن معروف) عن محمد بن سلمة (١)، عن محمد بن إسحاق، عن سلم أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبية، قال: خرجت مع عثمان بن حنيف، نعود أبا طلحة، في شكوى له، قال: فدخلنا عليه، وتحته نمط على فراشه، فيه

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٧٢/٢٨

صورة تماثيل، فقال: انزعوا هذا من تحتي، فقال له عثمان: أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حين نهى عن الصورة:

- ٤٥٤٤. «إلا رقما في ثوب، أو ثوبا فيه رقم»؟
- ٥٤٥٥. قال: بلي، ولكنه أطيب لنفسى أن لا يجعل تحتى (٢).
  - ٢٥٤٦. سماه عثمان بن حنيف، بدل: سهل بن حنيف.
    - . £0£Y
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «محمد بن مسلمة»، وهو على الصواب في طبعة دارا القبلة (١٤٣٦).
  - (٢) اللفظ لأبي يعلى.
  - ٤٥٤٨. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٧٣٢).." (١)
- 9 ٤ ٥ ٤ . "و «مسلم» ٢/٧ (٥٦٩٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. و «النسائي» في «الكبرى» (١١٢٩٨) قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا الفضل بن العلاء. و «أبو يعلى» (٢٢١) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.
- . ٤٥٥. كلاهما (عبد الواحد، والفضل) عن عثمان بن حكيم (١)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه (٢)، فذكره (٣).
  - . \$00}
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون لمسند أبي يعلى إلى: «عثمان بن حكم»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (١٤١٧).
- (٢) قوله: «عن أبيه» في طبعة دار المأمون لمسند أبي يعلى، وقد رواه جمع، من طريق عبد الواحد، في مصادر تخريج الحديث، بإثبات: «عن أبيه»، وأضافها محقق طبعة دار القبلة، نقلا عن «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٧/٢٥

(٣) المسند الجامع (٣٩٤٠)، وتحفة الأشراف (٣٧٧٦)، وأطراف المسند
 (٣) (٨٧١٣).

٢٥٥٢. والحديث؛ أخرجه ابن أبي خيثمة، في «تاريخه» ٩٨١/٢/٢، والروياني (٩٩٢)، والطبراني (٤٧٢٥)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٨٦٦٩).." (١)

٣٥٥٣. "- وفي رواية: «لقد سقط السيف مني يوم بدر، لما غشينا من النعاس، يقول الله: هاذ يغشيكم النعاس أمنة منه » (١).

- وفي رواية: «غشينا النعاس، ونحن في مصافنا يوم بدر، قال أبو طلحة: فكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه، والطائفة الأخرى المنافقون، ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم، وأذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريبة في أمر الله» (٢).

١٥٥٤. أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٤٢) و١٩٩٨ (٣٩٩١) قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (٣)، عن حميد. وفي ٥/٨٩٣ (١٩٨٩٢) و١٩٤٦ (٢٩٤٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت. و«أحمد» ٢٩/٤ (٢٦٤٧١) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا شيبان (ح) وحسين، في تفسير شيبان، عن قتادة. و«البخاري» مراه (٢٦٤٠) قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة.

(١) اللفظ لأبي يعلى (١٤٢٨).

(٢) اللفظ لابن حبان.

. 2000

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٦٣/٢٩

(٣) تصحف في طبعتي دار القبلة (٣٧٩٣١)، والرشد (٣٧٧٧٣)، إلى: «التيمي»، وهو على الصواب في طبعة دار الفاروق (٣٧٧٩١)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٤١/١٤..." (١)

2007. "و «أحمد» ١٩٦/١ (١٧٠١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا جرير بن حازم. و «الدارمي» (١٨٦٠ و ٢٩٢٩) قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن واصل مولى أبي عيينة. و «النسائي» ١٦٧/٤، وفي «الكبرى» (٢٥٥٤) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا واصل. و «أبو يعلى» أخبرنا يحيى بن حبيب لله بن محمد بن أسماء، ابن أخي جويرية، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة. و «ابن خزيمة» (١٨٩٨) قال: حدثنا بحر بن ميمون، قال: حدثنا بان وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم.

٤٥٥٧. كلاهما (جرير بن حازم، وواصل مولى أبي عيينة) عن بشار بن أبي سيف (١)، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غطيف (٢)، فذكره.

٤٥٥٨. . في رواية أبي يعلى: «عن ابن أبي سيف الجرمي، عن الوليد بن عبد الرحمن، رجل من فقهاء أهل الشام».

عِلْسِينًا لِهِ الْمِ

أخرجه أحمد ١/٥٥١ (١٦٩٠) قال: حدثنا زياد بن الربيع، أبو خداش، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن عياض بن غطيف، قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده، من شكوى أصابه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله، لقد بات بأجر، فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه، فقال: ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا بوجهه، فقال: ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٦٦/٢٩

ما قلت فنسألك عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

9009. «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله، فبسبع مئة، ومن أنفق على نفسه وأهله، أو عاد مريضا، أو ماز أذى، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة، ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده، فهو له حطة».

.203.

- (۱) في النسخة الخطية لصحيح ابن خزيمة (۱۹۷/ب)، والمطبوعتين: «سيف بن أبي سيف، وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر (٦٧٠٣): «عن ابن أبي سيف»
- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عطيف» بالعين، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٨٧٥).." (١)
  - ١٣٢٨٢ عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة؛
- ٣٦٥٥. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» (١).
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام، فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام، ثم أوتر، قال: فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، أو بالوثيقة، وقال لعمر: أخذت بالقوة».

٤٥٦٣. أخرجه أبو داود (١٤٣٤) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. و «ابن خزيمة» (١٠٨٤) قال: حدثنا أبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم البزاز، بخبر غريب غريب.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٧/٢٩

- ٤٥٦٤. كلاهما (محمد بن أحمد، ومحمد بن عبد الرحيم) عن أبي زكريا، يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، فذكره (٢).
- ٥٦٥. . قال أبو بكر ابن خزيمة: هذا عند أصحابنا: حماد، مرسلا (٣)، ليس فيه: أبو قتادة
  - . ٤٥٦٦
  - (١) اللفظ لأبي داود.
  - (٢) المسند الجامع (١٢٥٣٠)، وتحفة الأشراف (١٢٠٩٢).
  - ٤٥٦٧. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٣٠٥٩)، والبيهقي ٣٥/٣.
- ٣٥٦٨. (٣) تصحف في طبعة الميمان إلى: «هذا عند أصحابنا (عن) حماد مرسل»، والعجيب أن المحقق حرفها، مستندا إلى طبعة الأعظمي الأولى، وقد أصلحها الأعظمي في طبعته الثالثة، وجاء على الصواب في النسخة الخطية، (الورقة ٧٨/أ).." (١)
  - ١٢٥٤٩. "١٣٣٤٤ عن أبي أنيسة، عن أبي ليلي، قال:
- ٤٥٧. «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجنا معه، فمر برجل من بني عدي كاشف عن فخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غط فخذك يا معمر، فإن الفخذ من العورة».
- ١٤٥٧١. أخرجه أبو يعلى (٩٢٩) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري، عن ابن سنان، يعني بردا إن شاء الله، عن عبيد بن علي (١)، عن يحيى بن زيد، عن أبي أنيسة، فذكره (٢).

.£0YY

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عقبة بن علي»، والمثبت عن نسختنا الخطية، الورقة (۹۰)، و «المقصد العلي» (۳۲۲)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (۱۱۰)، وطبعة دار القبلة (۹۲۰)، و «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱٤٤٠).
  - (٢) المقصد العلى (٣٢٢)، وإتحاف الخيرة المهرة (١١٥٠).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ١٨٧/٢٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨٦/٢٩

- ١٣٣٤٥. "٥٤ ٣٣٤٥ عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبي ليلي، قال:
- ٤٥٧٤. «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار، فقال: أعوذ بالله من النار، ويح، أو ويل، لأهل النار» (١).
- وفي رواية: «صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي من الليل تطوعا، فمر بآية، فقال: أعوذ بالله من النار، وويل لأهل النار» (٢).
- وفي رواية: «صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة تطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار» (٣).
- ٥٧٥٤. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٠) قال: حدثنا علي بن هاشم (٤). و «أحمد» ٤/٧٣ (٢٥٢٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (١٣٥٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن هاشم. و «أبو داود» (٨٨١) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود.
- 2077. ثلاثتهم (علي بن هاشم بن البريد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن داود الخريبي) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت بن أسلم البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره (٥).

. £0\\

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>٤) تصحف في طبعة دار القبلة إلى: «علي بن هشام»، وصوبناه عن طبعتي الرشد (٦٠٨٧)، والفاروق (٦٠٩٥)، و«سنن ابن ماجة» (١٣٥٢)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٦٣/٢١.

- (٥) المسند الجامع (١٢٥٨٩)، وتحفة الأشراف (١٢١٥٣)، وأطراف المسند (٨٨٠٠).
- ٤٥٧٨. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٦٤٢٧)، والبيهقي ٢/٠١٣، والبغوي (٦٩٥).." (١)
  - ٧٥٧٩. "- كتاب الصيام
  - ١٤٥٨٠. ١٣٣٩٤ عن رجل، عن أبي مسعود الأنصاري؟
- 2011. «أن أعرابيا جاء بأرنب قد أصابحا، أو ذبحها بمروة، فقال: يا رسول الله، إني أصبتها، وبحا شيء من دم، أراها تحيض، فقال: كلوا، فقالوا: ما يمنعك منها؟ قال: إني صائم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن كنت صائما لا محالة، فصم ثلاثا من كل شهر، واجعلهن البيض».
- ٤٥٨٢. أخرجه عبد الرزاق (٨٦٩٩) عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية (١)، عن الحكم بن عتيبة، أن رجلا حدثه، فذكره.
- ٤٥٨٣. قال عبد الكريم: وسأل جزء بن أنس الأسلمي (٢) النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأرنب؟ فقال: لا آكلها، أنبئت أنها تحيض.

- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عبد الكريم بن أبي أمية»، والمثبت عن طبعة دار الكتب العلمية (۸۷۳۰)، و «المحلى» ۴۳۳/۷، و إذ أخرجه من طريق المصنف.
- (٢) في طبعة المجلس العلمي: «جرير بن أوس الأسلمي»، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «جرير بن أنس الأسلمي».
- ٥٨٥. . قال ابن حجر: جزء بن أنس السلمي، ذكر أبو محمد بن حزم من طريق عبد الكريم أبي أمية، قال: سأل جزء بن أنس السلمي النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأرنب، فقال: لا تأكلها ... الحديث.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٢٨٧/٢٩

٤٥٨٦. وقال أبو عمر، يعني ابن عبد البر: جري، بجيم وراء، مصغرا، غير منسوب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، والثعلب، وخشاش الأرض، وليس إسناده بقائم، يدور على عبد الكريم أبي أمية.

٤٥٨٧. وذكره أيضا في جزي، بفتح الجيم، وكسر الزاي، بعدها ياء تحتانية، وأظن أنه هو الذي ذكره ابن حزم. «الإصابة» ١٩٣/٢.. (١)

١٣٤٥٨. "١٣٤٥٢ - عن أم عبد الله، قالت: قال لي أبو موسى في مرضه: ألا أخبرك بمن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت (١): قلت: بلى، قال:

٤٥٨٩. «لعن من حلق، أو سلق، أو خرق».

• ٤٥٩. أخرجه أبو يعلى (٧٢٣٥) قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا على بن مسهر، عن داود، عن عبد الأعلى النخعي، عن أم عبد الله، فذكرته.

أخرجه ابن حبان (٢٥٤) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الأعلى النخعي، أن أبا موسى الأشعري قال: يا أم عبد الله، ألا أخبرك بما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: بلى، قال:

٢٥٩١. «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلق، أو خرق، أو سلق».

٤٥٩٢. لم يقل عبد الأعلى: «عن أم عبد الله».

. 209٣

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «قال»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۷۱۹).." <sup>(۲)</sup>

٤٥٩٤. "أخرجه أحمد ٢٩٧١٤) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة. وفي (١٩٧١٥) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩/٣٥٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٢ ٩ ٤٤

همام، قال: حدثنا قتادة، عن سعید بن أبی بردة، وعون بن عتبة. وفی 2/2 (۱۹۷۸۹) همام، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، أن عونا، وسعید بن أبی بردة (۱) عدثاه. وفی 2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2 (2/2

. 2090

(۱) تصحف في الطبعات الثلاث لمسند أحمد: عالم الكتب (۱۹۷۸)، والرسالة (۱۹۷۸)، والمكنز (۱۹۸۸): إلى: «أن عونا وسعيدا ابني أبي بردة حدثاه»، وهذا يثبت أن عونا وسعيد بن أبي بردة أخوان، وهذا ليس بصحيح، وليس بينهما أي نسب؛

٢٥٩٦. . سعيد؛ هو ابن أبي بردة، واسمه عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوف. «تهذيب الكمال» ٢٤٥/١٠.

٧٩٥٠. . وعون؛ هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله، الكوفي. «تهذيب الكمال» ٤٥٤/٢٢.

۸۹۵۶. . والمثبت على الصواب؛ عن «أطراف المسند» (۸۸۹٦)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۲۳۳۸)، و «صحيح مسلم» (۲۱۱۲)، و «ابن حبان» (۲۳۳۸) إذ أخرجاه من طريق عفان، به.. " (۱)

٤٥٩٩. "ـ فوائد:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٠/٢٩

- ٠٠٤٠. . قلنا: إسناده ضعيف؛ جعفر بن سليمان الضبعي، رافضي خبيث، لا يحتج به. انظر فوائد الحديث رقم (٥٠٩).
- ١٠٠٤. وقال علي ابن المديني: جعفر أكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير: عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يسأل أحدكم ربه تعالى حتى يسأله شسع نعله، والملح. «العلل» (١٤١).
- ٢٠٢٤. وأخرجه ابن عدي، في «الكامل» ٢٤٤/، في مناكير قطن بن نسير، وقال: وحدثنا البغوي، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا جعفر، عن ثابت (١)، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ نحوه.
  - ٤٦٠٣. فقال رجل للقواريري: إن شيخا يحدث به عن جعفر، عن ثابت، عن أنس.
    - ٤٦٠٤. فقال القواريري: باطل، وهذا كما قال.
- (۱) تصحف في النسخة الخطية للكامل، وعنها المطبوع إلى: «جعفر، عن ثابت، عن أنس»، قال البيهقي: أخبرنا أبو سعد الماليني، قال: أخبرنا أبو أحمد ابن عدي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا جعفر، عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
- ٤٦٠٦. فقال رجل للقواريري: فإن شيخا يحدث به عن جعفر، عن ثابت، عن أنس؟ قال القواريري: باطل. «شعب الإيمان» (١١١٧).
  - ٤٦٠٧. . وكذلك نقله ابن حجر، عن «الكامل». «تهذيب التهذيب» ٢٤١/٨.." (١)
- ٣٠٠٤. "- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك قتلى بدر ثلاثة أيام، حتى جيفوا، ثم أتاهم، فقام عليهم، فقال: يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، قال: فسمع عمر صوته، فقال: يا رسول الله، أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٣

يقول الله، عز وجل: ﴿إنك لا تسمع الموتى ﴾ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا » (١).

۶۲۰۹. أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۸٦۳) قال: حدثنا عفان. و «أحمد» ۲۱۹/۳ (۱۳۳۲۹) و۲۸۷/۳ قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ۲۲۰/۳ (۱۳۳۳۰) و۲۷۲۳) و۲۷۲۳۹) و۲۸۷/۳ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي (۱۲۱۱) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ۱۷۰/۵ (۲۲۶۶) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان. وفي ۱۳۲۸ (۷۳۲۰) قال: حدثنا هداب بن خالد. و «أبو داود» (۲۲۸۱) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «أبو يعلى» (۲۳۲۲ و ۳۳۲۲) قال: حدثنا هدبة. و «ابن حبان» (۲۲۲۱ و ۲۲۲۱) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هدبة بن خالد.

٠٤٦١. أربعتهم (عفان، وعبد الصمد، وهدبة، ويقال له: هداب، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، فذكره (٢).

١٢٦١. . في رواية عفان (١٣٣٠٠ و ١٣٧٣٩): قال: قال سليم (٣)، عن ابن عون، عن عمرو بن سعيد: «الغماد».

١٦١٢. . رواية ابن أبي شيبة، وأحمد (١٣٣٣٠ و ١٣٧٣)، ومسلم (٤٦٤٤)، وابن حبان (٤٧٢٢)، لم ترد فيها قصة النداء على القليب.

۲۶۱۳. وروایة أحمد (۱۶۱۱۰)، ومسلم (۷۳۲۵)، وأبي یعلی (۳۳۲٦)، وابن حبان (۲۶۹۳)، وابن حبان (۲۶۹۸)، مختصرة علی قصة القلیب.

. ٤٦١٤

(١) اللفظ لأحمد (١٤١١٠).

(٢) المسند الجامع (١٢٦٢)، وتحفة الأشراف (٣٥١ و٣٧٢ و٣٧٦)، وأطراف المسند (٢٨٠ و ٧٦١).

٥ ٢٦١. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٦٧٦٧)، والبيهقي ٩ /١٤٧.

- 717. (٣) هو سليم بن أخضر، وهو الذي يروي عن عبد الله بن عون، ويروي عنه عفان، وتصحف في طبعة الرسالة، للمسند إلى: «سليمان»، وهو على الصواب في «أطراف المسند» (٧٦١)، وطبعتي عالم الكتب، والمكنز.." (١)
  - ٢٦١٧. ". فوائد:
  - ٤٦١٨. . قال البخاري: بكير بن وهب، الجزري، سمع أنسا.
- ٩ ٢٦١٩. قاله غندر، عن شعبة، عن علي أبي أسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش.
  - ٠٤٦٢. وقال إبراهيم بن سعد (١): عن أبيه، عن أنس بن مالك، عن النبي.
- ٤٦٢١. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا العوام، قال: حدثني أبو إسحاق، الشيباني، عن رجل من آل أنس بن مالك، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٤٦٢٢. وقال محمد بن عبيد: حدثنا موسى، الجهني، عن منصور بن المعتمر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
  - ٤٦٢٣. هذا مرسل أيضا.
- ٤٦٢٤. حدثني عيسى بن عثمان، قال: حدثني عمي يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن سهل الحنفي عن بكير الجزري، عن أنس، سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
  - ٥٤٦٢٥. وقال جرير: عن الأعمش، عن بكير، عن سهل، عن أنس.
- ٢٦٢٦. وقال وكيع: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا سهل، أبو أسد، عن بكير الجزري، عن أنس؛ أتانا النبي صلى الله عليه وسلم. «التاريخ الكبير» ٢/ ١١٢.
- ٤٦٢٧. . قال الدارقطني: يرويه عنه -أي عن بكير سهل أبو الأسود، حدث به عنه مسعر، وشعبة.
- ١٦٢٨. فأما شعبة، فلم يحفظ إسناده، فقال: عن علي أبي الأسود، وإنما هو سهل أبو الأسود كما سماه مسعر. «العلل» (٢٣٥٤).

| <br>. 2779 |
|------------|
|            |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٢/٣

- (١) تصحف في المطبوع إلى: «إبراهيم بن سعيد»، وهو على الصواب في مصادر التخريج.
  - .٤٦٣. وهو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري.." (١)
    - ٢٦٣١. ". فوائد:
- ٤٦٣٢. . قال الدارقطني: حديث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عند الكثيب الأحمر .. الحديث.
- ٤٦٣٣. قال هلال بن العلاء: عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن سليمان، عن ثابت، عن أنس. وكذلك رواه أبو عبد الرحمن النسائي، عن هلال.
- ٤٦٣٤. تفرد به هلال بهذا الإسناد، والمحفوظ سليمان وثابت، عن أنس. «أطراف الغرائب والأفراد» (٧٠٤).
- ٥٦٣٥. . وقال الدارقطني: يرويه حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وثابت بن يزيد، أبو زيد، عن سليمان التيمي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٤٦٣٦. وخالفهم المعتمر، وبشر بن المفضل، ويزيد بن هارون، فرووه عن سليمان التيمي، عن أنس، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسم، وهو المحفوظ.
  - ٤٦٣٧. ورواه عمر بن حبيب القاضي، عن سليمان التيمي، عن أنس، عن أبي هريرة.
- ٤٦٣٨. ورواه أبو عبد الرحيم (١) الجوزجاني، محمد بن أحمد بن الجراح، وكان فصيحا، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس.
  - . ٤ ٦ ٣ 9
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «أبو عبد الرحمن»، انظر «الكنى والأسماء» لمسلم (۲۰۸٦)، و «الثقات» لابن حبان ۹/ ۸۳، و «تهذیب الكمال» ۲۶/ ۳٤۳.." (۲)
  - ٤٦٤٠ . "٢٤٦١ عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨٣/٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٨/٣

87٤١. «تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة، فمكث بمكة عشرا، وبالمدينة عشرا، وتوفي ابن ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» (١).

٢٦٤٢. أخرجه أبو يعلى (٣٥٧٢) قال: حدثنا هارون بن معروف. وفي (٣٥٩٠) قال: حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي (٢)، أبو جعفر.

٤٦٤٣. كلاهما (هارون، وأبو جعفر) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الله الرحمن، أن ابن شهاب حدثه، فذكره.

أخرجه أبو يعلى (٣٦٤٢) قال: حدثنا أبو جعفر، محمد بن يوسف الغضيضي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن قرة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثه، أنه شهد بابا من بقيع الغرقد، كان قاعدا خلق خلفه، فيهم أنس بن مالك، قال: فسمعته يذكر من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما ذكر أن قال:

٤٦٤٤. «تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، فمكث بمكة عشرا، وبالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن ستين، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء».

٤٦٤٥. جعله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣).

(۱) لفظ (۲۵۷۲).

<sup>(</sup>۲) الغضيضي، بفتح الغين، وكسر الضاد، وسكون الياء، تحتها نقطتان، وفي آخرها ضاد ثانية. انظر «اللباب في تمذيب الأنساب» ٢/٤٨٣، و «الأنساب» ١٥٨/٩، و «تبصير المنتبه» ١/٢١٤، وتصحف في طبعة دار القبلة (٣٥٧٨) إلى: «الغضيفي» بالفاء، وهو على الصواب في طبعة دار المأمون.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو زرعة الدمشقي، في «تاريخه» ١٤٦/١، والبزار (٦٣٣٦) من طريق ابن شهاب، عن أنس.

٤٦٤٧. وأخرجه أبو زرعة الدمشقي، في «تاريخه» ١٤٦/١، من طريق ابن شهاب، وربيعة، عن أنس.

٤٦٤٨. وأخرجه الآجري، في «الشريعة» (٩٦٦)، من طريق ربيعة، عن أنس.." (١)

٤٦٤٩. " فوائد:

٠٥٠٤. . قال الدارقطني: يرويه إبراهيم بن أبي عبلة، واختلف عنه؛

٤٦٥١. فرواه محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عقبة بن وساج، عن أنس.

٤٦٥٢. وخالفه كثير بن مروان المقدسي، فرواه عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أنس (١).

٤٦٥٣. وقول ابن حمير أصح. «العلل» (٢٥١٧).

. ٤٦٥٤

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «فرواه عن محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عقبة بن وساج، عن أنس»، وهذا لا يستقيم مع قول الدارقطني: «وقول ابن حمير أصح»، فلو كان الأمر كما جاء في المطبوع، الذي لا اختلاف في الطريقين، لما احتاج الدارقطني للقول بالأصح، والصواب أن رواية كثير بن مروان ليس فيها «محمد بن حمير»، ولا «عقبة بن وساج»، كما وردت عند أبي الشيخ، في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» (۱۸۸۷)، والقطيعي، في زياداته على «مسند أحمد» (۱۸۵۷)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، في «تاريخ دمشق» ۲/ ۲۸ ٤.

٥٥٥٠. وقد تنبه محقق الكتاب إلى ذلك، فأشار إليه في الحاشية.." (٢)

۲۰۲٤. "ليس فيه: «سنان» (۱).

عَلَيْتُ وَأَخْرِجِهُ أَبُو يَعْلَى (٢٨٣٠) قال: حدثنا عمرو بن الضحاك، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت أشعث الحمراني، قال: قال محمد بن سيرين: حدثني أنس بن مالك؟

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٣/٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١٦/٣

١٤٦٥٧. «أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام، فذهب، فآجر نفسه بصاع من شعير، فعمل يومه ذلك، فجاء به، فقال: اخبزي هذا، فقال: إنه شعير، ولكن اجعليه خطيفة، فجعلته، فبعث أنس بن مالك، فقال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صلى الله عليه وسلم، فقل له فيما بينك وبينه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقال: ألطعام (٢)؟ قال: نعم، قال: قوموا، فقاموا، فلما أتى أنس أبا طلحة قال: قلت هذا، قال ألطعام (٢)؟ فكرهت أن أكذب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا عشرة فدخلوا، فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا عشرة فدخلوا، فأكلوا حتى شبعوا، ثم بقى لأهله ما يشبعون منه».

(۱) المسند الجامع (۱۳۸۷)، وتحفة الأشراف (۸۹۸)، وأطراف المسند (۹۳۸).

٤٦٥٩. والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٥/(٢٨٥ و٢٨٦)، وأبو عوانة (٨٣١٣ و٨٣١).

۲۶۶۰. (۲) تصحف في الموضعين، في طبعة دار المأمون، إلى: «الطعام»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۸۲۲).." (۱)

١٦١٥ " - ١٦١٥ عن مسلم الملائي، عن أنس بن مالك، قال:

٢٦٦٢. «بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى وعلى يوم الثلاثاء» (١).

- وفي رواية: «استنبئ النبي صلى الله عليه وسلم يوم

الاثنين، وصلى علي (٢) يوم الثلاثاء».

٤٦٦٣. أخرجه الترمذي (٣٧٢٨). وأبو يعلى (٤٢٠٨).

٤٦٦٤. كلاهما (محمد بن عيسى الترمذي، وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى) عن إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا علي بن عابس، عن مسلم الملائي، فذكره (٣).

١...

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦٣/٣

٥٦٦٥. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي، وقد روي هذا الحديث عن مسلم، عن حبة، عن علي، نحو هذا.

\_\_\_\_\_. £777

(١) اللفظ للترمذي.

(۲) تصحف في طبعة دار المأمون، من «مسند أبي يعلى» إلى: «وصلي عليه»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۰۸٤)، وكتب محققه: في (ص)، و (س): «عليه»، وصححه على هامش (ص): «على».

٤٦٦٧. وأخرجه من طريق أبي يعلى، على الصواب: ابن عساكر، في «تاريخ دمشق» ٢٩/٤٢.

٣٦٦٨. (٣) المسند الجامع (١٤٤٣)، وتحفة الأشراف (١٥٨٩)، ومجمع الزوائد ١٠١/٩.

٢٦٦٩. والحديث؛ أخرجه ابن الأعرابي، في «معجمه» (٢٠٥٤).." (١)

٤٦٧٠. "٢٦٢" - عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، قال:

١٦٧١. «نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مات معاوية بن معاوية الليثي، فتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم، قال: فضرب بجناحه الأرض، فلم يبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، فرفع سريره، فنظر إليه، فكبر عليه، وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، بم نال هذه المنزلة من الله؟ قال: بحبه ﴿قل هو الله أحد﴾، وقراءته إياها ذاهبا وجائيا، وقائما وقاعدا، وعلى كل حال».

قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي، عن محمود بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي، عن محمود بن عبد الله (٢)، عن عطاء بن أبي ميمونة، فذكره (٣).

......

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣/٠٤٤

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «السامي»، بالمهملة، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۰۲٤)، وإتحاف الخيرة المهرة (۹۱۳) قال تمام: حدثني أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحراني الحافظ، قال: أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، قراءة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي، من قرية من قرى دمشق، كتبت عنه بعبادان. «فوائد تمام» (۱۱۲۷).
- (۲) هكذا في النسخ الخطية لمسند أبي يعلى، والخطية لإتحاف الخيرة المهرة، وقد تبدل في المطبوعتين، على عمد إلى «محبوب بن هلال»، نعم، هو «محبوب بن هلال»، ولكن هكذا رواه أبو يعلى، ويجب إثباته كما رواه، قال ابن كثير: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي، أبو عبد الله، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، مؤذن مسجد الجامع بالبصرة، عندي، عن محمود أبي عبد الله، به، ورواه البيهقي، من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن، عن محبوب بن هلال، عن عطاء بن أبي عثمان بن الهيثم، فذكره، وهذا هو الصواب، و «محبوب بن هلال» قال أبو حاتم الرازي: «ليس بالمشهور»، وقد روي هذا من طرق أخر، تنسيره» ٢٦/٨.
  - (٣) مجمع الزوائد ٣٧/٣، وإتحاف الخيرة المهرة (٩١٣).
- ١٦٧٤. وهذا؛ أخرجه الطبراني ١٩/(١٠٤٠)، وأبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (٦٠٨٠)، والبيهقي ١/٥، من طريق عثمان بن الهيثم، قال: حدثنا محبوب بن هلال، به.." (١) والبيهقي ١٦٨٤. "٦٨٠٠ عن قتادة، عن أنس، أو عن النضر بن أنس، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٦٧٦. «إن الله، عز وجل، وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربع مئة ألف، فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله، قال: وهكذا (وجمع كفه) قال: زدنا يا رسول الله، قال: وهكذا، فقال

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣/٥/٣

عمر: حسبك يا أبا بكر، فقال أبو بكر: دعني يا عمر، وما عليك أن يدخلنا الله، عز وجل، الجنة كلنا؟ فقال عمر: إن الله، عز وجل، إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر» (١).

٤٦٧٧. أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٥٦). وأحمد ١٦٥/٣ (١٢٧٢٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس (ح) أو عن النضر بن أنس، عن أنس، فذكره.

\_\_\_\_\_.£٦٧٨

(١) اللفظ لأحمد.

(۲) تصحف في المطبوع إلى: «عن أبي النضر»، وهو النضر بن أنس، ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه: أحمد ١٦٥/٣ (١٢٧٢٥)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٥٩٠)، والطبراني، في «الأوسط» (٣٤٠٠)، والبغوي، في «شرح السنة» (٤٣٣٥)، على الصواب.." (١)

١٤٦٧٩. "وفي (١٤٨) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. و«النسائي» ١١٦/٨ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. وفي «الكبرى» (٨٢٧٣) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن. و«أبو يعلى» (٤٣٠٨) قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو سعيد القواريري، قالا: حدثنا عبد الرحمن.

٠٤٦٨. سبعتهم (ابن جعفر، وبهز، وعفان، وأبو الوليد، ومسلم، وابن مهدي، وخالد) عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر (١)، فذكره (٢).

(۱) وقع في بعض روايات البخاري، في الموضع (٣٧٨٤): «عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر»، قال ابن حجر: كذا أثبت في كثير من روايات البخاري، في «المناقب»، والصواب: «عبد الله بن عبد الله»، كما

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٣ ٥٠

ثبت في رواية أبي ذر، يعني لصحيح البخاري. «تهذيب التهذيب» 7/٦.

- ٤٦٨٢. وتصحف في مطبوع «المجتبي» للنسائي، إلى: عبد الله بن عبد الله بن جبير.
- ٤٦٨٣. (٢) المسند الجامع (٢١٨)، وتحفة الأشراف (٩٦٢)، وأطراف المسند (٦٦٨).
- ٤٦٨٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٢١٥)، والبزار (٦٣٦٧)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (١٥١٠)، والبغوي (٣٩٦٦).." (١)
- ٥٨٥٤. "و «أبو داود» (٢٦٤٠) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. و «الترمذي» (٢٦٠٦) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. و «النسائي» ٧٩/٧، وفي «الكبرى» (٣٤٢٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب (١)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش.
- ٤٦٨٦. كلاهما (عاصم بن سليمان الأحول، وسليمان بن مهران الأعمش) عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٦٨٧. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا من أمر حق، وحسابهم على الله» (٢).
- وفي رواية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، منعوا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله، عز وجل» (٣).

. ٤٦人人

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «محمد بن حرب»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٣٤٢٤)، و«تحفة الأشراف» (١٢٥٠٦).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/٣

- (٢) اللفظ لأحمد.
- (٣) اللفظ لأبي داود.." (١)
- ٩ ٢٦٨٩. "١٣٦٤٧ عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
- ٤٦٩. «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (١).
- وفي رواية: «اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله، والسحر» (٢).
- ١٩٦١. أخرجه البخاري (٢٧٦٦ و ٢٧٦٥ و ٢٨٥٥) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. و «مسلم» ١/٦٤ (١٧٥) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب. و «أبو داود» (٢٨٧٤) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب. و «النسائي» ٢/٧٥٦، وفي «الكبرى» (٢٤٦٥ و ٢٩٧١) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. و «ابن حبان» (٢٦٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفي، قال: حدثنا عبد الله الأويسي.
- ٢٩٢٤. كلاهما (عبد العزيز بن عبد الله، وعبد الله بن وهب) عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد (٣) المدني، عن أبي الغيث، فذكره (٤).
  - ٤٦٩٣. . قال أبو داود: أبو الغيث: سالم مولى ابن مطيع.

    - (١) اللفظ للبخاري (٢٧٦٦).
    - (٢) اللفظ للبخاري (٢٦٥).

1..0

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/٣٠

- (٣) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «ثور بن يزيد»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٦٤٦٥ و١١٢٩٧)، و«تحفة الأشراف».
  - (٤) المسند الجامع (١٢٦٣٩)، وتحفة الأشراف (١٢٩١٥).
- ٥٩٦٥. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (١٤٨ و١٤٩)، والبيهقي ٢٨٤/٦ و٨٠/١ و٢٤٩ و٢٤٩ و٢٤٩ و٢٠/٥ و٢٤٩
  - ٢٩٦٦. "- أبواب القدر
- ١٩٦٧. ٤٦٩٧ عن صالح بن سرج (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٤٦٩٨. «من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، فأنا منه بريء»
- ٩٩ ٢٤. أخرجه أبو يعلى (٢٤٠٤) قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أشرس يحدث، عن سيف، عن يزيد الرقاشي، عن صالح بن سرج، فذكره (٢).
- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون، إلى: «بن سرح»، بالحاء المهملة، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٦٣٧٣)، و «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني ٢٨٩/٤، و «الإكمال» لابن ماكولا ٤/٩٨٤، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ٥/٥٧، و «تبصير المنتبه» لابن حجر ٢٨٩/٢، و «مجمع الزوائد»، و «إتحاف الخيرة المهرة»، و «المطالب العالية»: «سرج» بالجيم.
- (۲) المقصد العلي (١١٥٥)، ومجمع الزوائد ٢٠٦٧، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٠٨)، والمطالب العالية (٢٩٧١).. " (٢)
  - ١٣٧٤٢ " ١٣٧٤٢ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥/٣٠

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠/٣٠

- ٢٠٠٢. «قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (١).
- وفي رواية: «أن أعرابيا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (٢).
- ٤٧٠٣. أخرجه أحمد ٢٨٢/٢ (٢٧٨٧) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. وفي (٧٧٨٧) قال: حدثنا هارون، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«البخاري» ١/٤٥ (٢٢٠) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ١٩٠٨ (٢١٠) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب وقال الليث: حدثني يونس. و«النسائي» ١/٨٤ و ١/٥٧١، وفي «الكبرى» (٤٥) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد (٣)

٥٠٣/٥. "أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٤) قال: حدثنا علي بن مسهر. و «أحمد» ٢/٥٠٥ (٢٠٥٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (٢٠٥١) قال: حدثنا على بن مسهر. و «ابن حبان» (٩٨٥) قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبخاري (٦١٢٨).

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: «عن محمد بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن الوليد»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٥٤)، و «تحفة الأشراف» (١٤١١).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٦/٣٠

الأشعث السجستاني، أبو بكر، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا الفضل بن موسى. وفي (١٤٠٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبدة (١) بن سليمان، والفضل بن موسى.

٤٧٠٦. أربعتهم (علي بن مسهر، ويزيد بن هارون، والفضل بن موسى، وعبدة بن سليمان) عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره (٢).

. £ V • V

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عبد»، وصوبناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (۲۰۳۹٦) إذ نقله عن هذا الموضع، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۵۳۱/۱۸.
- (٢) المسند الجامع (١٢٧٢٢)، وتحفة الأشراف (١٥٠٧٣)، وأطراف المسند (١٥٠٧٣).
  - ٤٧٠٨. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٩١٥).." (١)
  - ١٣٨٣٢ عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- ٤٧١. «إن أول ما يحاسب به العبد، يوم القيامة، صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء، قال: انظروا هل تجدون له من تطوع؟ يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك».
- ١٤٧١. أخرجه النسائي ٢٣٢/١ قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا شعيب، يعني ابن بيان بيان بن زياد بن ميمون، قال: كتب علي ابن المديني عنه، قال: أخبرنا أبو العوام، عن قتادة، عن الحسن (١)، عن أبي رافع، فذكره (٢)

. ٤٧١٢

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «قتادة، عن الحسن بن زياد»، وهو على الصواب في: «تحفة الأشراف» (١٤٦٦٠)، والحسن؛ هو ابن أبي الحسن، البصري، وليس ابن زياد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٠/٣٠

- (٢) المسند الجامع (١٢٨٠٢)، وتحفة الأشراف (١٤٦٦٠).." (١)
- ٤٧١٣. ". في رواية عبد الرزاق، وأحمد (٩٧٢٥)، وأبي داود: «عبيد (١) مولى أبي رهم».
  - ٤٧١٤. . وفي رواية ابن أبي شيبة: «عبيد» ولم ينسبه.
    - ٥ ٤٧١٥. . وفي رواية الحميدي: «مولى لأبي رهم».
  - ٤٧١٦. . وفي رواية أحمد (٧٣٥٠ و٨٧٥٨): «مولى أبي رهم».
    - ٤٧١٧. . وفي رواية أحمد (٧٩٤٦): «عبيد مولى لأبي رهم».
  - ٤٧١٨. . وفي رواية أحمد (٩٩٣٩): «عبيد، يعني مولى أبي رهم».
  - ٤٧١٩. . وفي رواية عبد بن حميد، وأبي يعلى: «عبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم».
    - ٠٤٧٢. . وفي رواية ابن ماجة: «مولى أبي رهم، اسمه عبيد».
      - ٤٧٢١. . قال أبو داود: الإعصار: غبار.

غَلِيَتُلْوِلَةِ أخرجه عبد الرزاق (۸۱۱۰) عن معمر، عن ليث، عن رجل، عن أبي هريرة ... نحوه

. ٤٧٢٢

(۱) تصحف في طبعات المكنز، والرسالة، ودار القبلة، «لسنن أبي داود» إلى: «عبيد الله»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۲۲)، و «تحفة الورقة (۲۲)ب)، ونسخة ميونخ الخطية، الورقة (۲۲)، و «تحفة الأشراف» (۲۲۰۰)، وطبعة الأفكار الدولية، وهو: عبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم. «تهذيب الكمال» ۲۲۰/۱۹..." (۲)

٤٧٢٣. ". قال أبو عبد الرحمن النسائي: ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان، ومن الضحاك بن عثمان، في سعيد المقبري، وحديثه أولى عندنا بالصواب، وبالله التوفيق.

٤٧٢٤. وابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري، ما رواه سعيد، عن أبيه، عن أبي عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد، عن أخيه، عن أبي هريرة، وغيرهما من مشايخ سعيد، فجعلها ابن عجلان عجلان ثقة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣٥/٣٠

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١٠/٣٠

٥٤٧٢٥. . رواية ابن أبي ذئب تأتي بتمامها، في أبواب صلاة الجمعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٣٦ و ٣٠٣٦) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال لي كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد الحرام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل: اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. «موقوف»، وجعله من كلام كعب بن عجرة.

عَلَيْتُ الله وأخرجه عبد الرزاق (١٦٧٠) عن أبي معشر المدني. وفي عن أبي معشر المدني. وفي ابن عيينة، عن محمد بن عجلان.

2477. كلاهما (أبو معشر المدني، ومحمد بن عجلان) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ أن كعبا قال لأبي هريرة: احفظ علي اثنتين: إذا دخلت المسجد فسلم (١) على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت قل: اللهم صل على محمد، اللهم أعذني من الشيطان. «موقوف»، ولم يقل فيه: «عن أبي هريرة»، ولم ينسب كعبا (٢).

(۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «سلم»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (۱۲۷۲).

(۲) المسند الجامع (۱۲۸۹٤)، وتحفة الأشراف (۱۲۹۲۲ و ۱۹۲٤). المسند الجامع (۱۲۸۹۶)، والطبراني، في «الدعاء» (۲۲۷)، والبيهقي (۲۲۷). والبيهقي (۱۹۲۶). " (۱)

١٣٩٦٠. "١٣٩٦٠ عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة؟

٠٤٧٣٠. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي قائما وقاعدا، وحافيا ومنتعلا».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٤٤/٣٠

٤٧٣١. أخرجه أحمد ٢٤٨/٢ (٧٣٧٨) قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن ألى الأوبر، فذكره.

٤٧٣٢. قال أحمد بن حنبل (٧٣٧٩): حدثناه حسين بن محمد، قال: حدثنا سفيان، وزاد فيه:

«وينفتل عن يمينه وعن يساره». «

أخرجه عبد الرزاق (۱۰۲۳). والحميدي (۱۰۲۷) كلاهما عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير (۱)، قال: سمعت رجلا يقول: سمعت أبا هريرة يقول:

٤٧٣٤. «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي قائما وقاعدا، وحافيا وناعلا، ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله» (٢).

٥ ٤٧٣٥. . في رواية الحميدي: قال سفيان: قالوا: هذا أبو الأوبر (٣).

. ٤٧٣٦

- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عبد الكريم بن عمير»، وقد أشار المحقق أنه ورد هكذا في الأصل، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (۱۰۰).
  - (٢) اللفظ للحميدي.
- (٣) المسند الجامع (١٢٨٣٦)، وأطراف المسند (٩٣٤٠)، ومجمع الزوائد
   ٢/٤٥، وإتحاف الخيرة المهرة (١٤٠٢).

٤٧٣٧. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢٩٥/٢.." (١)

١٩٧٨. "وفي «الكبرى» (١٥٤٦) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا محمد بن سواء، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري. و «ابن خزيمة» (٩٨٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، وأبو الأشعث، قالا: حدثنا معتمر، عن معمر، عن الزهري (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا زياد بن عبد الله القشيري، عن محمد بن عمرو. و «ابن حبان»

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨٠/٣٠

- (١٥٨٦) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى.
- ٤٧٣٩. ثلاثتهم (ابن شهاب الزهري، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره (١).
- ٠٤٧٤. . قال البخاري عقب (٢١٠): تابعه معمر، عن الزهري، ورواه عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد (٢)، وأبو صالح، والأعرج، وأبو رافع، ومحمد بن إبراهيم، وابن عباس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- (۱) المسند الجامع (۱۲۹۳۲)، وتحفة الأشراف (۱۵۲۷۶ و۱۵۲۸۳ و۱۵۲۸۳). و۱۵۳۷۰)، وأطراف المسند (۱۰۲۷۹).
- ٤٧٤٢. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٩٣٥ و ٨٦١٦)، وابن الجارود (١٥٢)، وأبو عوانة (١٠٥)، والبيهقي ٢/٨٧، والبغوي (٤٠٢).
- ٤٧٤٣. (٢) تصحف في المطبوع من «القراءة خلف الإمام» إلى: «وكثير بن سعيد»، وهو على الصواب في النسخة الخطية، الورقة (٣٥/أ)، ومصادر التخريج، وانظر ترجمته في «تمذيب الكمال» ٤٧٣/٤.." (١)
  - ٤٧٤٤. "١٣٩٩٧" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، قال:
- ٥٤٧٤. «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا؟!».
- ٤٧٤٦. أخرجه أبو يعلى (٥٩٨٥) قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا على بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
- المنظولات أخرجه مالك (۱) (۳۳۸). وعبد الرزاق (٤٠٠٤) عن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٨/٣٠

- ٤٧٤٧. كلاهما (مالك بن أنس، وأبو بكر بن محمد) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي من أبه قال:
- ٤٧٤٨. «سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلاتان معا؟! أصلاتان معا؟! وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح» (٣)
- وفي رواية: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤذن يقيم، فصلى الفجر، فوجد رجلين يصليان، فقال: أصلاتان معا؟». «مرسل» (٤).

- (۱) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (۳۱۹)، وسويد بن سعيد (۱۷۳)، والقعنبي (۱۷۳).
- (٢) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «عن أبي بكر بن محمد بن أبي ميسرة، عن سويد بن عبد الله، عن أبي سهلة».
- ٥٧٥. . قال المزي: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، روى عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، روى عنه: عبد الرزاق بن همام. «تهذيب الكمال» ١٠٢/٣٣.
  - ٣) ٤٧٥١. (٣) اللفظ لمالك، في «الموطأ».
  - ٤٧٥٢. (٤) إتحاف الخيرة المهرة (٩٢٩)، والمطالب العالية (٢٤٨).." (١)
  - ٤٧٥٣. "٩٠٠٩" عن النضر بن سفيان الدؤلي، أنه سمع أبا هريرة يقول:
- ٤٧٥٤. «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتلعات اليمن، فقام بلال ينادي، فلما سكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا، دخل الجنة» (١).
  - ٥ ٤٧٥٥. . في رواية ابن حبان: «بتلعات النخل».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٣١/٣٠

- ٢٥٧٦. أخرجه أحمد ٢/٢٥٣ (٨٦٠٩) قال: حدثنا هارون بن معروف، وقال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون. و «النسائي» ٢٤/٢، وفي «الكبرى» (١٦٥٣) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. و «ابن حبان» (١٦٦٧) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى.
- ٤٧٥٧. ثلاثتهم (هارون، ومحمد بن سلمة، وحرملة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرين عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج حدثه، أن علي بن خالد الدؤلي (٢) حدثه، أن النضر بن سفيان الدؤلي حدثه، فذكره (٣).

\_\_\_\_\_\_. . ž∨o人

(١) اللفظ لأحمد.

- (٢) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «الزرقي»، والمثبت عن «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف».
- (٣) المسند الجامع (١٢٩٦٧)، وتحفة الأشراف (١٤٦٤١)، وأطراف المسند (١٠٣٤٦).
  - ٩ ٥٧٥. والحديث؛ أخرجه عبد الغني المقدسي، في «أخبار الصلاة» (١١١).." (١)
- ٤٧٦٠. "١٤٠٣٢ عن سعيد بن سمعان، قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، قال:
- ٤٧٦١. «ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بمن قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة، يسأل الله من فضله، (قال يزيد: يدعو ويسأل الله من فضله)» (١).
- وفي رواية: «ثلاث قد تركهن الناس مما فعلهن (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكبر إذا قام إلى الصلاة، ويسكت بين التكبير والقراءة، ويسأل الله من فضله، وكان يكبر في خفض ورفع» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٠٠/٣٠

- وفي رواية: «جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق، فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بمن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مدا، ويسكت هنيهة، ويكبر إذا سجد وإذا رفع» (٤).
- وفي رواية: «دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل بمن تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، وقال: هكذا أرانا ابن أبي ذئب، قال أبو بكر: وأشار لنا يحيى بن حكيم، ورفع يديه، ففرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع، ولم يضم بين أصابعه، ولا باعد بينهما، رفع يديه فوق رأسه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله، وكان يكبر في الصلاة، كلما سجد ورفع» (٥)

. ٤٧٦٢

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٩٦٠٦).

<sup>(</sup>٢)  $\frac{\text{تصحف}}{\text{للصورة عن مكتبة فاتح، الورقة (١٥/<math>\psi$ ).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) اللفظ للنسائي ٢/٢١.

<sup>(</sup>٥) اللفظ لابن خزيمة (٥٩).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٨١/٣٠

٤٧٦٣. "١٤٠٤٣ – عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٤٧٦٤. «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» (١).

٥٢٧٥. أخرجه أحمد ٢١/٢٤ (٢٤٤٢) قال: حدثنا هارون، (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون). و «مسلم» ٢٩/٢ (١٠١٧) قال: حدثنا هارون بن معروف، وعمرو بن سواد. و «أبو داود» (٨٧٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو بن السرح، ومحمد بن سلمة. و «النسائي» ٢٢٦/٢، وفي «الكبرى» (٧٢٧) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. و «أبو يعلى» (٨٦٥) قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري. و «ابن حبان» (١٩٢٨) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري.

١٤٧٦٦. ستتهم (هارون بن معروف، وعمرو بن سواد، وأحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو بن الحارث، السرح، ومحمد بن سلمة، وأحمد بن عيسى) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن سمي مولى أبي بكر (٢)، أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث، فذكره (٣).

٩٤٧٦٩. "١٤٠٤٨ – عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) تصحف في «سنن أبي داود» طبعة الرسالة إلى: «مولى أبي»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٨٧١).

 <sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٢٩٩٤)، وتحفة الأشراف (١٢٥٦٥)، وأطراف
 المسند (٩١٩٣).

٤٧٦٨. والحديث؛ أخرجه البزار (٨٩٥٨)، وأبو عوانة (١٨٥٦ و١٨٥٧)، والطبراني، في «الدعاء» (٦١٦: ٦١٣)، والبيهقي ٢/١٠، والبغوي (٦٥٨).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٢/٣٠

- ٤٧٧٠. «لا إغرار في صلاة ولا تسليم» (١).
- وفي رواية: «لا غرار في تسليم، ولا صلاة» (٢).
- وفي رواية: «لا إغرار في تسبيح ولا صلاة» (٣).

٤٧٧١. أخرجه أحمد ٢/١٦٤ (٩٩٣٨) قال: حدثنا عبد الرحمن. و «أبو داود» (٩٢٨) قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (٩٢٩) قال: حدثنا أبو محمد بن العلاء، قال: حدثنا معاوية بن هشام. و «أبو يعلى» (٦٢٠٦) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام (٤)

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ لأبي داود (٩٢٩).
  - (٣) اللفظ لأبي يعلى.
- (٤) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «حدثنا أبو كريب، معاوية بن هشام»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٦١٧٨).." (١)
- ٤٧٧٣. "١٤٠٩٨ عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٧٧٤. «والذي نفس محمد بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم، وأحسنوا ركوعكم وسجودكم» (١)
- وفي رواية: «إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فأقيموا صفوفكم، وحسنوا ركوعكم وسجودكم» (٢).

٥٧٧٥. أخرجه عبد الرزاق (٣٧٣٧) عن إسماعيل. و «ابن أبي شيبة» (٣٥٦٠) قال: حدثنا شبابة. و «أحمد» ٢/٢١ (٧١٩٨) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم. وفي ٢/٩١٣ (٨٢٣٨)

1.17

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٨/٣٠

قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي ٢/٥٠٥ (١٠٥٧٢) قال: حدثنا يزيد. و «ابن حبان» (٦٣٣٨) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا على بن الجعد.

٤٧٧٦. ستتهم (إسماعيل، وشبابة بن سوار، وعمرو بن الهيثم، وهاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون، وعلي بن الجعد) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن عجلان (٣) المدين مولى المشمعل، فذكره (٤).

\_\_\_\_\_. . ξ V V V

- (١) اللفظ لأحمد (١٠٥٧٢).
  - (٢) اللفظ لابن حبان.
- (٣) تصحف في طبعة دار القبلة إلى: «عن ابن عجلان»، وهو على الصواب في طبعتي دار الرشد (٣٥٥٧)، والفاروق (٣٥٦٤)، ومصادر تخريج الحديث أعلاه.
- (٤) المسند الجامع (١٣٠٤٣)، وأطراف المسند (١٠٠٢٥)، ومجمع الزوائد ٨٩/٢.

٤٧٧٨. والحديث؛ أخرجه البزار (٨٣٧٧).." (١)

٤٧٧٩. "٣ ١٤١٥٣ – عن عبد الله بن عباس، قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، قال أبو هريرة: قال نبى الله صلى الله عليه وسلم:

٠٤٧٨. «إن في الجمعة لساعة، لا يوافقها مسلم في صلاة، يسأل الله فيها خيرا، إلا أعطاه إياه» (١).

٤٧٨١. أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٦٥ و ١٧٦٥) قال: أخبرنا الفضل بن سهل، قال: حدثني الأحوص بن جواب، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.

عَلَيْتَكُوْلَا أَخْرِجُهُ النسائي في «الكبرى» (١٠٢٣٤) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٦٦/٣٠

سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال أبو هريرة: إن في الجمعة لساعة، لا يسأل الله فيها عبد شيئا، إلا أعطاه إياه. «موقوف».

عن منصور، وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٥٨) عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في يوم الجمعة لساعة، لا يوافقها رجل مسلم، يسأل الله تعالى فيها خيرا، إلا آتاه إياه.

٤٧٨٢. فقال كعب: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ فقال كعب: إذا كان يوم الجمعة فزعت له (٢) السماوات والأرض، والبر والبحر، والشجر والثرى، والماء والخلائق كلها، إلا ابن آدم والشيطان، قال: وتحف الملائكة بأبواب المسجد، فيكتبون من جاء الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد ذلك جاء بحق الله، ولما كتب عليه، وحق على كل رجل حالم يغتسل فيه كغسله من الجنابة، ولم تطلع الشمس ولم تغرب في (٣) يوم أعظم من يوم الجمعة، والصدقة فيه أعظم من سائر الأيام.

٤٧٨٣. قال ابن عباس: هذا حديث أبي هريرة وكعب، وأرى أنا إن كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ. «موقوف» (٤).

\_\_\_\_\_. £ \ \ £

<sup>(</sup>۱) لفظ (۱۰۲۳).

<sup>(</sup>٢) قوله: «له»، لم يرد في طبعة المجلس العلمي، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «من»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (١٣٠٩٤)، وتحفة الأشراف (١٣٥٧٧).

- ٥٧٨٥. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٦١٣ و٩٣٦٥)، والطبراني، في «الأوسط» (٩٦٦٩ و٤٧٨٥. والطبراني، في «الأوسط» (٩٣٤٦).." (١)
- ٤٧٨٦. "٣٤١٧٣" عن أبي عبد الله إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٧٨٧. «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة، إلا هذين الثقلين من الجن والإنس، على كل باب من أبواب المسجد ملكان، يكتبان الأول فالأول، فكرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طائرا، وكرجل قدم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف» (١).
- ٤٧٨٨. أخرجه عبد الرزاق (٥٦٣). وأحمد ٢٧٢/٢ (٧٦٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. و «عبد بن حميد» (١٤٤٤) قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النسائي» في «الكبرى» (١١٩٠٧) عن يوسف بن سعيد بن مسلم، وإبراهيم بن الحسن، كلاهما عن حجاج.
- ٤٧٨٩. أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن بكر، وروح بن عبادة، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي عبد الله إسحاق (٢)، فذكره (٣).
  - ٠٤٧٩. . في رواية حجاج بن محمد: «إسحاق مولى زائدة».

(١) اللفظ لأحمد.

(۲) تصحف في المطبوعتين من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «أبي عبد الله بن إسحاق»، والتصويب عن «مسند أحمد» (۲۲۷۳) إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق، وانظر ترجمته في «تمذيب الكمال» ۲/۰۰۰، فهو: إسحاق مولى زائدة، يقال: إسحاق بن عبد الله المدني والد عمر بن إسحاق، كنيته أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٤/٣١

- (٣) المسند الجامع (١٣١٠٨ و١٣١١)، وتحفة الأشراف (١٢١٨٦)،
   وأطراف المسند (٨٩٧٧).
  - ٤٧٩٢. والحديث؛ أخرجه الدولايي، في «الكني» ١١/٢..." (١)
- ٣٧٩٣. "- وأخرجه عبد الرزاق (٣٧١٥) عن ابن جريج، عن عطاء (١)، أنه سمع أبا هريرة يقول:
- ٤٧٩٤. «إذا كنت إماما فاحذف الصلاة، فإن (٢) في الناس الكبير، والضعيف، والمعتل، ودا الحاجة، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك، وأبرد عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، في كل صلاة يقرأ فيها، ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفيناه منكم».
  - ٥ ٤٧٩٥. ذلك كله في حديث واحد، سمعته من أبي هريرة.

عَلَيْكُولَا وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (١١) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: يجزي بفاتحة الكتاب، وإن زاد فهو خير. «موقوف».

وأخرجه مسلم ١٠/٢ (٨١١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حبيب بن الشهيد، قال: سمعت عطاء يحدث، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٤٧٩٦. «لا صلاة إلا بقراءة».

٤٧٩٧. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلناه لكم، وما أخفاه أخفاه لكم» (٣).

\_\_\_\_\_.£٧٩٨

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٦/٣١

- (۱) قوله: «عن عطاء» سقط من المطبوع، انظر «المحلى» ٤/٠٠٠، و«جمع الجوامع» ١٨٦/٤٥.
- (٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «فزن»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية.
- (٣) المسند الجامع (١٣١٣٨)، وتحفة الأشراف (١٤١٧٠ و ١٤١٧١). و ١٤١٧٢ و ١٤١٧٧ و ١٤١٩٠)، وأطراف المسند (١٠٠٤٠).
- ٤٧٩٩. والحديث؛ أخرجه البزار (٩٣٢٧ و ٩٣٢٩)، وابن الجارود (١٨٨)، وأبو عوانة (٤٧٩٠) والطبراني، في «مسند الشاميين» (١١٠٥)، والبيهقي ٢/٠٤ و ٦١ و ٦٢ و ١٩٣٠." (١)
  - ٠٤٨٠٠ "٢٠٢٢ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة؛
- الله عبد الله بن حذافة السهمي قام يصلي، فجهر بصلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة، لا تسمعني وأسمع ربك، عز وجل».
- ٤٨٠٢. أخرجه أحمد ٣٢٦/٢ (٨٣٠٩) قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان يحدث، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

عِلْ الزهري، قال: أخرجه عبد الرزاق (٤٢٠٧) عن معمر، عن الزهري، قال:

\* ٤٨٠٣. «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعبد الله بن حذافة وهو يصلي، فجهر بصوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني يا ابن حذافة (١)، وأسمع الله تعالى». «مرسل» (٢).

. £ A · £

- (۱) تصحف في المطبوعتين إلى: «يا حذافة» كذا، وأول الحديث: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعبد الله بن حذافة».
- (۲) المسند الجامع (۱۳۱٤۱)، وأطراف المسند (۱۰۷۲۳)، ومجمع الزوائد ۲٫۵/۲.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٣/٣١

٥٨٠٥. والحديث؛ أخرجه البزار (٧٩٠٦)، والبيهقي ١٦٢/٢..." (١)

٤٨٠٦. "وفي (٨٨) قال: حدثنا على، قال: حدثنا سفيان. وفي (٩١) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله (١)، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (٩٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل (٢). وفي (٩٥) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا الدراوردي. وفي (٢٧٤) قال: حدثنا عمرو بن على، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. و «مسلم» ٩/٢ (٨٠٧) قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. و «ابن ماجة» (٣٧٨٤) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. و «الترمذي» (٢٩٥٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «النسائي» في «الكبري» (٧٩٥٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، وهو ابن عيينة. و «أبو يعلى» (٢٤٥٤) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة. وفي (٢٥٢٢) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل. و «ابن خزيمة» (٩٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. و «ابن حبان» (٧٧٦) قال: أخبرنا الحسين بن مودود، أبو عروبة، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر. وفي (١٧٨٨) قال: أخبرنا أبو قريش، محمد بن جمعة الأصم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا عقبة بن خالد، قال: حدثنا سعد بن سعيد. وفي (١٧٨٩ و ١٧٨٩) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن يحيي الذهلي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. وفي (١٧٩٥) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.

.£A•Y

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة الأزهري إلى: «محمد بن أبي عبيد»، وفي طبعة دار الحديث (۷۶) إلى: «محمد بن عبيد»، وهو على الصواب في النسخة الخطية المصورة عن مكتبة فاتح الورقة (۱۸/ب)، وهو: محمد بن عبيد

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١١/٣١

الله بن محمد بن زيد القرشي الأموي، أبو ثابت المدني، انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٤٧/٢٦.

- (٢) قوله: «عن أبي هريرة» سقط من هذا الإسناد في طبعتي الأزهري، ودار الحديث (٧٦)، وهو على الصواب في النسخة المصورة عن مكتبة فاتح الورقة (٥٠/أ).." (١)
- ٨٠٨. "٢٠٦٦ عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٤٨٠٩. «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، ثم هي خداج» (١).
- ٠٤٨١. أخرجه أحمد ٢٩٠/٢ (٧٨٨٨) قال: حدثنا يزيد. و «البخاري» في «القراءة خلف الإمام» (١٠٢) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي.
- ٤٨١١. كلاهما (يزيد بن هارون، ومحمد بن أبي عدي) عن محمد بن عمرو (٢) بن علقمة، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، فذكره (٣).

البخاري «القراءة خلف الإمام» (١٠٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قوله. «موقوف».

\_\_\_\_\_.£\\Y

(١) اللفظ لأحمد.

(۲) تصحف في المطبوع من «القراءة خلف الإمام» إلى: «محمد بن عمر»، وهو على الصواب في النسخة الخطية المصورة عن مكتبة فاتح الورقة (۲۰/ب)، وطبعة دار الحديث (۸۵).

(٣) المسند الجامع (١٣١٤٥)، وأطراف المسند (٩٩٦٨).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١٨/٣١

- ٣٨١٣. والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «القراءة خلف الإمام» (٨٦م و ٣٠٦ و ٣٠٠).." (١)
  - ٤٨١٤. "٢٥٦" عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، قال:
- ٥ ٤٨١٥. «عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثلاث لا أدعهن أبدا: أن لا أنام إلا على وتر، وصلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» (١).
- ۲۷۷/۲ أخرجه عبد الرزاق (٤٨٥١) عن إسرائيل بن يونس (٢). و «أحمد» ٢٧٧/٢ (٧٦٠) قال: حدثنا (٧٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. و «الترمذي» (٧٦٠) قال: حدثنا أبو عوانة.
- ٤٨١٧. كلاهما (إسرائيل بن يونس، وأبو عوانة، الوضاح بن عبد الله) عن سماك بن حرب، عن أبي الربيع المدني، فذكره (٣).
  - \_\_\_\_\_. £\\A
  - (۱) اللفظ لعبد الرزاق «المصنف».
- (٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «إسرائيل، عن يونس»، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (٤٨٦٥).
- (٣) المسند الجامع (١٣١٨٧)، وتحفة الأشراف (١٤٨٨٣)، وأطراف المسند (١٤٨٨٣).
  - ٤٨١٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٥١٨)، والبزار (٩٦٩٢).." (٢)
- عبيد الله (۱)، قال: حدثنا بحز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم (۲). وفي عبيد الله (۱)، قال: حدثنا بحز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم (۲). وفي (۲۳/۳، وفي «الكبرى» (۲۳، و ۲۰۱۱) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس. وفي الكبرى (۲۷) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (۲۸) قال: أخبرنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٥/٣١

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٧٤/٣١

أبان بن يزيد العطار، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. و «ابن خزيمة» (١٠٣٥) قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد. وفي (١٠٣٨) قال: حدثناه محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير.

٢ ٤٨٢. أربعتهم (عبد الله بن أبي لبيد، وعمران بن أبي أنس، وسعد بن إبراهيم، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره (٣).

٤٨٢٢. . قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدا ذكر عن أبي سلمة، في هذا الحديث «ثم سجد سجدتين» غير سعد.

\_\_\_\_\_. £٨٢٣

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبي» إلى: «سليمان بن عبد الله»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٥٦٥ و ١١٥١)، و«تحفة الأشراف» (١٤٩٥٢).
- (۲) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «سعيد بن إبراهيم»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٥٦٥ و ١١٥١)، و «تحفة الأشراف» (١٤٩٥٢).
- (٣) المسند الجامع (١٣١٩٧)، وتحفة الأشراف (١٤٩٥٢ و ١٤٩٩١). و ١٥٣٥٩ و ١٥٣٧٦ و ١٥٤٠٨)، وأطراف المسند (١٠٧٦٦).
- ٤٨٢٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤٧٤)، والبزار (٨٦٥٣ و٨٦٥٧)، وأبو عوانة (١٩١٩)، والبيهقي ٢٥٠/٢ و٣٥٠.." (١)
- ٥٨٢٥. "وفي (٥٥٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. و «ابن حبان» (٢٧٦٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٤/٣١

- ٤٨٢٦. ثلاثتهم (سفيان بن سعيد الثوري، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسفيان بن عيينة) عن أيوب بن موسى (١)، عن عطاء بن ميناء، فذكره (٢).
- ٤٨٢٧. . قال أبو داود: أسلم أبو هريرة سنة ست، عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر فعله.
- ٨٢٨. . في رواية الحميدي: قال سفيان: وكان عطاء بن ميناء من أصحاب أبي هريرة المعروفين.
- ٤٨٢٩. . وفي رواية ابن جريج، عند ابن خزيمة، قال: وزعم أيوب أن عطاء بن ميناء كان من صالحي الناس.
  - . £ \ Y •
- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «أيوب، عن موسى»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (۹۰٤).
- (٢) المسند الجامع (١٣٢٠٤)، وتحفة الأشراف (١٤٢٠٦)، وأطراف المسند (١٠٠٥٦).
- ٤٨٣١. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (١٩٥٤: ١٩٥٧)، والطبراني، في «الأوسط» (٢٦٥)، والبيهقي ٢/٦، والبغوي (٧٦٤).." (١)
- ٤٨٣٢. "١٤٣١- عن عبد الله بن عباس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
  - ٤٨٣٣. «إن الميت ليعذب ببكاء الحي».
- ٤٨٣٤. أخرجه أبو يعلى (٥٨٩٥ و ٢٤٤٢) قال: حدثنا إبراهيم بن عرعرة، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن عتبة بن عمرو، عن ابن عباس (١)، فذكره (٢).

|  |  |  | ٤٨ | ٣ | ٥ |
|--|--|--|----|---|---|
|  |  |  |    |   |   |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٤/٣١

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «عن عتبة بن عمرو بن عياش»، مع إقرار معققه بأن الذي في الأصلين: «عن عتبة بن عمرو، عن ابن عباس»، والحديث؛ يتكرر بإسناده ومتنه، برقم (٦٤٤٢)، وورد في طبعة دار القبلة (٥٨٦٩ و ٢٤١١)، على الصواب.
- ٤٨٣٦. . وفي «التاريخ الكبير» ٢٦/٦، و «الجرح والتعديل» ٣٧٢/٦: عتبة بن عمرو بن عياش بن عمرو بن علقمة.
- ٤٨٣٧. (٢) المقصد العلي (٤٣٣)، ومجمع الزوائد ٦/٣، وإتحاف الخيرة المهرة (١٩٨٣).
  - ٤٨٣٨. والحديث؛ أخرجه ابن الأعرابي، في «معجمه» (١٠٩٨).." (١)
- ٤٨٣٩. "١٤٣١٩ عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
  - ٠٤٨٤٠ «من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء» (١).
- وفي رواية: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء» يعنى الميت (٢).
- وفي رواية: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا» (٣).
- ۲۷۲/۲ أخرجه عبد الرزاق (۲۱۱۱) عن ابن جريج، وغيره (٤). و «أحمد» ٢٧٢/٢ (٧٦٧٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. و «ابن ماجة» (٢٤٦٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. و «الترمذي» (٩٩٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. و «ابن حبان» (١٦٦١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، قال: حدثنا حماد بن سلمة.
- ٤٨٤٢. ثلاثتهم (عبد العزيز بن عبد الملك، ابن جريج، وعبد العزيز بن المختار، وحماد بن سلمة) عن سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه، فذكره.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥١/٣١

عن أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. وأخرجه أبو داود (٣١٦٢) قال: حدثنا حامد بن يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه (٥).

٤٨٤٤. . قال أبو داود: هذا منسوخ.

٥٤٨٤٥. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، إسحاق مولى زائدة.

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ للترمذي.
- (٣) اللفظ لابن حبان.
- (٤) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عن ابن جريج، عن غيره»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٦١٣٧).
- (٥) المسند الجامع (١٣٢١٨)، وتحفة الأشراف (١٢١٨٤ و١٢٧٢)، وأطراف المسند (٩٢١٧).

٤٨٤٧. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٩٨٥)، والبيهقي ١/٠٠٠." (١)

١٤٣٢٢. "١٤٣٢٢ - عن أبي إسحاق؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٩ ٤٨٤٩. «من غسل ميتا فليغتسل».

٠٤٨٥. أخرجه أحمد ٢٨٠/٢ (٧٧٥٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، فذكره.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦١/٣١

أخرجه عبد الرزاق (٦١١٠). وأحمد ٢٨٠/٢ (٧٧٥٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٨٥١. «من غسل ميتا فليغتسل».

٤٨٥٢. ليس فيه: «عن رجل من بني ليث» (٢).

.£\07

(۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «يقال له: إسحاق»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٦١٣٦)، وطبعات «مسند أحمد» الثلاث: عالم الكتب (٧٧٧٧)، والرسالة (٧٧٧٧)، والمكنز (٧٨٨٦)، إذ أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق.

(٢) المسند الجامع (١٣٢٢١)، وأطراف المسند (١٠٥٣٥).

٤٨٥٤. والحديث؛ أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» ٦/١ ٣٩٦/١.. "(١)

٥٥٥. "١٤٣٣٢ - عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٤٨٥٦. «من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط».

٤٨٥٧. أخرجه البخاري ١٨/١ (٤٧) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا عوف، عن الحسن، ومحمد، فذكراه.

٤٨٥٨. . قال البخاري عقبه ١٩/١: تابعه عثمان المؤذن، قال: حدثنا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

1. 7.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٥/٣١

غِلْسِنِ لَا عُلِيْ

أخرجه أحمد ٢/٣٠٤ (٢٥٤٦) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/٣٤ (١٠٣٩٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وإسحاق، يعني ابن يوسف الأزرق. و «النسائي» ٤/٧٧، وفي «الكبرى» (٢١٣٤) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ١٢٠/٨ قال: أخبرنا عمد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق، يعني عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق، يعني ابن يوسف الأزرق (١). و «ابن حبان» (٨٠٠) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا الحسن بن خلف الواسطى، قال: حدثنا إسحاق الأزرق.

. ٤٨٥٩

عَلَيْتُلَاّ أَخْرِجه أَبُو يعلى (٥٨٥٨) قال: حدثنا الحسن بن حماد، سجادة، قال: حدثنا يحيى بن يعلى، عن يزيد بن سنان

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «بن الأزرق»، وصوبناه عن «تحفة الأشراف» (۱٤٤٨١)، وانظر ترجمته في «تمذيب الكمال» الأشراف» (٤٩٦/٢)، فهو: إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي، أبو محمد الواسطى، المعروف بالأزرق.." (۱)

٤٨٦٠. "١٤٣٤٨ - عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟

٤٨٦١. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمني على اليسرى».

٤٨٦٢. أخرجه الترمذي (١٠٧٧) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد بن سنان، عن زيد، وهو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

٤٨٦٣. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٧٦/٣١

أبي فروة (١)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛

٤٨٦٤. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى».

٤٨٦٥. ليس فيه زيد بن أبي أنيسة (٢).

\_\_\_\_\_.£\\\\

(۱) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة (٥٨٣٢) إلى: «يزيد بن سنان بن أبي فروة».

٤٨٦٧. والحديث؛ أخرجه ابن عدي، في «الكامل» ١٥٧/٩، من طريق أبي يعلى، أحمد بن على بن المثنى، على الصواب.

٤٨٦٨. وهو يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري، أبو فروة الرهاوي. «تهذيب الكمال» ١٥٥/٣٢.

٤٨٦٩. (٢) المسند الجامع (١٣٢٤٤)، وتحفة الأشراف (١٣١١٧).

٤٨٧٠. والحديث؛ أخرجه الدارقطني (١٨٣٠)، والبيهقي ٣٨/٤.. "(١)

٤٨٧١. "٣ ٤٤٠٣ – عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٨٧٢. «أفضل الصدقة المنيحة، تغدو بعس، أو تروح بعس» (١).

- وفي رواية: «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة، تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم» (٢).
- وفي رواية: «نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء، وتروح بآخر» (٣).
- وفي رواية: «نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفى، تغدو بإناء، وتروح بإناء» (٤).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩١/٣١

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، يبلغ به؛ ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة، تغدو بعشاء، وتروح (٥) بعشاء، إن أجرها لعظيم» (٦).

\_\_\_\_\_\_.£٨٧٣

- (١) اللفظ للحميدي.
  - (٢) اللفظ لأحمد.
- (٣) اللفظ للبخاري (٥٦٠٨).
- (٤) اللفظ للبخاري (٢٦٢٩).
- (٥) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «يغدو بعشاء، ويروح»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٦٢٣٩).
  - (٦) اللفظ لأبي يعلى (٦٢٦٨).." (١)

الخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح (٢). و «ابن أبي شيبة» (٢٨٥٨) قال: حدثنا أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح (٢). و «ابن أبي شيبة» (٣٤١٨١) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل. و «أحمد» ٢٠١٢ (٩٢٥٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل. وفي ٢٦٣/٢ (٧٥٥٣) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح. وفي ٢٦٢/٢ (٢٠٧٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح. وفي وفي ٢٨٣/٣ (٨٩٦٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب بن خالد البصري، قال: حدثنا سهيل. وفي ٢٨٣/٣ (٢٤٧١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك بن و «البخاري» ٢٨٨/١ (٢٣٧١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم. وفي ٤/٥٣ (٢٨٦٠) و٤/٥٢ (٢٩٢٣) قال: حدثنا عبد الله عن زيد بن أسلم. وفي ١٩٤٣ (٢٥٣١) وفي ٢١٨/١ (٢٩٣١) وفي ٢١٨/١ (٢٩٣١) قال: حدثنا إسلم. وفي ٢١٨/١ (٢٩٣١) وفي ٢١٨٠٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٧٢/٣١

(٤٩٦٣) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن زيد بن أسلم. و «مسلم» ٢٠/٧ (٢٢٥٢) قال: حدثنا حفض، يعني ابن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم. وفي ٢١/٧ (٢٢٥٣) قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.

.£\Yo

- (۲) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة»، سقط منه قوله: «عن أبيه»، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية (۲۸۸۸)، وطبعات «مسند أحمد» الثلاث: عالم الكتب (۲۷۷۷)، والمكنز (۷۸۳۵)، إذ أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق.." (۱)
- ١٤٤٥٨. "١٤٤٥٨ عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٨٧٧. «إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه . قال أبو يحيى (١): ذكر شيئا لا أدري ما هو . بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ورسوله فيما اشتهت نفسه، له النار يوم القيامة».
- ٤٨٧٨. أخرجه أبو يعلى (٦٦٠٦) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود العطار، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، فذكره (٢).

.£AY9

(۱) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة (۲۰۷۵)، ونسخة مكتبة شهيد على باشا الخطية الورقة (۳۰۳ أ) إلى: «قال يحيي»، والمثبت

<sup>(</sup>۱) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (۹۰۱)، وورد في «مسند الموطأ» (۳۰۳).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٣/٣١

عن قطعة خطية من «مسند أبي يعلى» الورقة (١٣/ب)، وأبو يحيى هذا هو عبد الأعلى بن حماد النرسي، شيخ أبي يعلى، وهذه كنيته. (٢) المقصد العلي (٤٩٧)، ومجمع الزوائد ٩٩/٣ و ٢٤٦/١٠." (١)

٠٤٨٨. "عَلَيْكُ اللهِ أخرجه النسائي ٤/٤، وفي «الكبرى» (٢٥٣٨ و ٢٥٥٠ و ٢٥٥٠ و ٢٥٣٨) مطولا ومختصرا، قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة عليه، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أخبرني عطاء الزيات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٤٨٨١. «قال الله، عز وجل: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يصخب، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (١).

٤٨٨٢. . لفظ (٣٣١٤): «للصائم فرحتان يفرح بحما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

٤٨٨٣. . قال أبو عبد الرحمن النسائي ٤/٦٤: وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة: سعيد (٢) بن المسيب.

٤٨٨٤. وقال أيضا (٢٥٣٨): ابن المبارك أجل وأعلى عندنا من حجاج، وحديث حجاج أولى بالصواب عندنا، ولا نعلم في عصر ابن المبارك رجلا أجل من ابن المبارك، ولا أعلى منه، ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه، ولكن لا بد من الغلط، قال عبد الرحمن بن مهدي: الذي يبرئ نفسه من الخطأ مجنون، ومن لا يغلط؟! والصواب: ذكوان الزيات، لا عطاء الزيات، وقد روى هذا الحديث، عن أبي هريرة: سعيد بن المسيب.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٤١) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر، عن أبي حصين، واسمه عثمان بن عاصم، كوفي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨/٣١

قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن جهل عليه، فليقل: إني صائم. «موقوف» (٣).

- (١) اللفظ للنسائي ٤/٤.
- (٢) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «روي هذا الحديث عن أبي هريرة، وسعيد»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٢٥٣٨).
- (٣) المسند الجامع (١٣٤٠٢)، وتحفة الأشراف (١٣٤٠ و١٢٣٦٠ و١٢٣٦٠ و١٢٨٥٠ و١٢٨٥٠ و١٢٨٥٠ و١٢٨٥٠ و١٢٨٥٠ و١٢٨٥٠ وو١٢٨٥٠).
- ٤٨٨٦. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٥٣٥)، والبزار (٩٠٠٥ و ٩١٢٥ و ٩١٨٢)، وأبو عوانة (٢٦٧٤: ٢٦٧٦ و ٢٦٧٨)، والطبراني، في «الأوسط» (٩٠٤٢)، والبيهقي ٤/٥٠٤ و ٢٦٧٦ و ٢٧٢، والبغوي (١٧١٠).." (١)
- ٤٨٨٧. "٢٤٤٩٦ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة، فحدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
- ٤٨٨٨. «قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام والشراب وشهوته من أجلي».
- ٤٨٨٩. أخرجه ابن خزيمة (١٨٩٨) قال: حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا عمر بن علي، قال: سمعت معن بن محمد، يحدث عن سعيد المقبري، فذكره.

أخرجه ابن خزيمة (١٨٩٩) قال: حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي (١)، قال: حدثنا عمر بن علي، عن معن بن محمد، قال: سمعت حنظلة بن علي، قال: سمعت أبا هريرة، بهذا البقيع، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بمثله (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١ ٤٧٣/٣١

• ٤٨٩. . قال أبو بكر ابن خزيمة: الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري، وعن حنظلة بن علي بالبقيع مع علي جميعا، عن أبي هريرة، ألا تسمع المقبري يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة.

. ٤٨٩١

- (١) تصحف في طبعة الميمان إلى: «السلمي»، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي الثالثة.
- ٤٨٩٢. . والسليمي، بفتح السين، وكسر اللام، نسبة إلى سليمة، فخذ من الأزد، انظر: «إكمال تهذيب الكمال» ٢/٥٥/، و «تقريب التهذيب» (٢٦٤).
  - ۲۸۹۳. (۲) المسند الجامع (۲،۲۳۲).
  - ٤٨٩٤. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٢٣ و ٨٢٢٤ و٨٨٠٨).." (١)
- ٥٩٨٤. "و «الترمذي» (٧٢١) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة. و «النسائي» في «الكبرى» (٣٢٦٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عوف. وفي (٣٢٦٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام. و «أبو يعلى» (٣٠٨٦) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قتادة. وفي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عمران بن خالد. و «ابن خزيمة» (٢٠٧١) قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا عمران بن خالد. و «ابن خزيمة» قال: حدثنا هشام. و «ابن حبان» (٩٨٩) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا هشام. وفي (٢٥٢٠) قال: أخبرنا عبد الله، عن قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١/٤٧٧

- ته ١٩٨٥. ستتهم (هشام بن حسان القردوسي، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأيوب بن أبي عميلة الأعرابي، وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وحبيب بن الشهيد، وقتادة بن دعامة، وعمران بن خالد) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٨٩٧. «من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢).
- وفي رواية: «إذا أكل أحدكم، أو شرب ناسيا، وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٣).

\_\_\_\_\_.£从9人

- (۱) تصحف في طبعة الميمان إلى: «السلمي»، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي الثالثة.
- ٤٨٩٩. . والسليمي، بفتح السين، وكسر اللام، نسبة إلى سليمة، فخذ من الأزد، انظر: «إكمال تهذيب الكمال» ٢/٥٥/، و «تقريب التهذيب» (٢٦٤).
  - ٩٤٨٠). اللفظ لأحمد (٩٤٨٥).
  - (١) اللفظ لأحمد (١٠٣٧٤).." (١)
- ١٩٠٢. "- وأخرجه ابن حبان (٣٥٢٢) قال: أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي، بالبصرة، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (ح) وقتادة (١)، عن أبي هريرة؛
- ٣٠٠٥. «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك، أتم صومك».
- ٤٩٠٤. جعله من حديث محمد بن سيرين، وقتادة، عن أبي هريرة، وليس فيه: «حبيب بن الشهيد».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٠٨/٣١

غَيْسَا معمر، عن وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۷۲) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: من أكل ناسيا، أو شرب ناسيا، فليس عليه باس، إن الله أطعمه وسقاه.

٥٩٠٥. وكان قتادة يقوله. «موقوف» (٢).

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «وقتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة «، وقد وضع محقق الكتاب بين معقوفتين [عن ابن سيرين]، وقال: سقطت من الأصل واستدركت من الدارقطني، كذا قال، والصواب ما جاء في الأصل، وهو ما نقله ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٩٨٤٧) عن «صحيح ابن حبان».
- (۲) المسند الجامع (۱۳٤٤۱)، وتحفة الأشراف (۱۳۳۰ و ۱۲۳۰۰ و ۱۲۳۰۳ و ۱۲۳۰۳ و ۱۲۳۰۳ و ۱۲۳۰۳ و ۱۲۳۰۳ و ۱۲۳۰۳ و المسند (۱۳۶۵ و ۱۰۲۲ و ۱۰۲۳۰).
- 9977 والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١١٧)، والبزار (٩٨٧٤ و٩٩٦٢ و٩٩٦٢ و٩٩٦٢ و٩٩٦٣)، والطبراني، في «الأوسط» (٩٩٦٣)، وابن الجارود (٣٨٩)، وأبو عوانة (٢٨٣٥ و٢٨٣٥)، والطبراني، في «الأوسط» (٢١٩٦)، والدارقطني (٢٢٤٢ و٢٢٤٢ و٢٢٥٠)، والبيهقي (٢٢٩٦)، والبغوى (٢٧٥٤).." (١)
- ٨٩٠٨. "٥٦٥ ٢ عن أبي حازم مولى الأنصار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- 9.9 ك. «إن جزءا من سبعين جزءا من النبوة: تاخير السحور، وتبكير الإفطار، وإشارة الرجل بإصبعه في الصلاة» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠/٣١

- . ٤٩١٠. أخرجه عبد الرزاق (٣٢٤٦ و ٧٦١٠) عن عمر (٢) بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي حازم مولى الأنصار، فذكره (٣).

  - (۱) لفظ (۲۲۶٦).
- (٢) تصحف في المطبوع (٣٢٤٦) إلى: «معمر» والصوب: «عمر» كما أشار المحقق في التعليق، فقال: في نسخة: «عمر»، وجاء على الصواب برقم (٧٦١٠).
  - (٣) إتحاف الخيرة المهرة (٢٢٧٠).
  - ١٩١٢. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (٦٤١).." (١)
- ٣٩٩٢. "٣٥٦٧- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٤٩١٤. «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون» (١).
   وفي رواية: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر،
   عجلوا الفطر؛ فإن اليهود يؤخرون» (٢).
- 2910. أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٣٧) قال: حدثنا محمد بن بشر. و «أحمد» ٢/٠٥٤ (٩٨٠٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (٩٨٠٩) قال: حدثنا محمد بن بشر. و «أبو داود» (٢٣٥٣) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد. و «النسائي» في «الكبرى» (٣٢٩٩) قال: أخبرني شعيب بن يوسف، قال: حدثنا يزيد. و «ابن خزيمة» (٢٠٦٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٣) (ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا المحاربي. و «ابن حبان» (٣٠٥٣ و ٣٥٠٩) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا المحاربي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١-٥٥٠

الأعلى بن عبد الأعلى، وعيسى بن يونس، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي) عن محمد بن عمرو بن علمة بن وقاص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره (٤).

\_\_\_\_\_.£91V

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ لابن ماجة.
- (٣) تصحف في النسخة الخطية (٢١٢/أ) والمطبوع، من «صحيح ابن خزيمة» إلى: «عيسى بن محمد»، والدليل على صحة ما أثبتناه ما يلى:
- ۱۹۱۸. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من تلاميذه علي بن خشرم. «تهذيب الكمال» ۲۲/۲۰ ومن شيوخه محمد بن عمرو بن علقمة.
- ٩ ٩ ٩ ٤ . . لم نجد في شيوخ علي بن خشرم، أو تلاميذ محمد بن عمرو بن علقمة أحدا يدعى: «عيسى بن محمد»، لا في كتب التراجم، ولا في كتب الحديث المسندة.
- ١٥٠٩٠. (٤) المسند الجامع (١٣٤٧٠)، وتحفة الأشراف (١٥٠٢٤ و١٥٠٩٠ و١٥٠٩٠). و١٥١١٧)، وأطراف المسند (١٠٧٢٥).
  - ٤٩٢١. والحديث؛ أخرجه البزار (٥١ ٥٧ و ٨٠٠٤)، والبيهقي ٢٣٧/٤.." (١)
- ۲۹۲۲ "وفي (۲۹۳۷) قال: حدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عبدة الضبي، عن عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن سهيل. وفي ۱۲/۸ (۲۲۳۹) قال: حدثنا أبو الطاهر، وعمرو بن سواد، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم. و «ابن ماجة» (۱۷٤۰) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح. و «أبو داود» (۲۹۱۱) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سهيل بن أبي صالح. و «الترمذي» (۷٤۷)، وفي «الشمائل» (۳۰۵) قال: حدثنا محمد بن يحيى،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦/٥٥٥

قال: حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح. وفي (٢٠٢٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح. و «أبو يعلى» (٢٦٨٤) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن سهيل. و «ابن خزيمة» (٢١٢) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس أخبره، عن مسلم بن أبي مريم. و «ابن حبان» (٢٦٤٤) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى التميمي، بالموصل، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح.

. £97٣

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «إبراهيم بن محمد، عن عرعرة»، وهو على الصواب في «مسند أبي يعلى» (٦٦٨٤)، إذ نقله ابن حبان عنه، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (١٨١٦٢)، إذ نقله عن «صحيح ابن حبان»، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٧٨/٢.." (١)

١٤٩٢٤. "١٤٥٩٦ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٤٩٢٥. «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (١).

- وفي رواية: «أيام التشريق أيام طعم وذكر الله، قال مرة: أيام أكل وشرب» (٢).
- وفي رواية: «هي أيام طعم، قال أبو عوانة: يعني أيام التشريق» (٣).
  - وفي رواية: «أيام منى أيام أكل وشرب» (٤).

٢٩٢٦. أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٠٣) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن عمرو. و«أحمد» ٢٢٩/٢ (٧١٣٤) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عمر بن أبي سلمة. وفي ٣٨٧/٢ (٩٠٠٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٧/٣١

سلمة. و «ابن ماجة» (١٧١٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن عمرو. و «أبو يعلى» (٥٩١٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم (٥)، عن محمد بن عمرو. وفي (٢٠٢٤) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة. و «ابن حبان» (٣٦٠١) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن عمرو. وفي (٣٦٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عمر بن أبي سلمة.

٤٩٢٧. كلاهما (محمد بن عمرو بن علقمة، وعمر بن أبي سلمة) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره (٦).

\_\_\_\_\_\_.£97A

1.24

\_

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٧١٣٤).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (٩٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٥) تصحف في نسخة شهيد علي باشا الخطية الورقة (٢٧٥/ب)، وطبعتي دار المأمون، ودار القبلة (٥٨٨٧)، إلى: «عبد الرحمن»، وهو على الصواب في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٠٥٥)، وهو شيخ أبي يعلى فيه، و «سنن ابن ماجة» (١٧١٩)، و «صحيح ابن حبان» (٣٦٠١) إذ نقله عن «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>٦) المسند الجامع (١٣٤٩٨)، وتحفة الأشراف (١٥٠٤٤)، وأطراف المسند (١٠٦٤٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٠١/٣١

- ٤٩٣١. «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الفجر، ثم صلى (١) ست ركعات، يلتفت في كل ركعتين يمينا وشمالا، فظننا أنه لكل سبوع ركعتين (٢)، ولم يسلم».
- ٤٩٣٢. أخرجه أبو يعلى (٥٩٧٥) قال: حدثنا محمد بن جامع العطار، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، فذكره (٣).

. ٤ 9 ٣٣

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الفجر، ثم قرأ»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/١، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٩٤٥٦)، و«المطالب العالية» (١٢١٩)، نقلا عن «مسند أبي يعلى».
- ٤٩٣٤. . وأخرجه العقيلي، في «الضعفاء» ٣/٩٥، من طريق أحمد بن جناب، على الصواب.
- ۲۹۳۵. (۲) قال ابن حجر: قوله: «لكل سبوع ركعتين»، هو جمع سبع، مثل ضرب وضروب، والمراد طاف سبع مرات. «هدي الساري» ۱۲۹/۱.
- ٢٩٣٦. (٣) المقصد العلي (٥٨٨)، ومجمع الزوائد ٢٤٦/٣، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٥٤٩)، والمطالب العالية (١٢١٩).
- ٤٩٣٧. . والحديث؛ في «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/١١، و «المطالب العالية»، من طريق أبي يعلى، وفيه: «عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن أبي سلمة».
- ٤٩٣٨. . وكذلك عند العقيلي، في «الضعفاء» ٣/٩٤٥، من طريق أحمد بن جناب، وفيه: «عن الزهري».." (١)
  - ٤٩٣٩. ". قال الترمذي: هذا حديث غريب.

عَلَيْتُلَا أَخْرِجه عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، و«ابن أبي شيبة» (٢٢٨٦١) قال: حدثنا وكيع.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠/٣٢

- ٤٩٤. كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان الثوري، عن أبي غياث (١)، عن أبي زرعة، أن رجلا ساومه بفرس له، فلما باعه خيره ثلاثا، ثم قال: اختر، فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا، ثم قال أبو زرعة: سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض.
- وفي رواية: «عن أبي زرعة: أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. «موقوف».

. ٤ 9 ٤ ١

- (۱) تصحف في المطبوع من «المصنف» لعبد الرزاق إلى: «عن أبي عتاب»، وهو على الصواب في طبعتي دار القبلة (۲۲۸۲۱)، ودار الفاروق (۲۲۸٤٤)، لمصنف ابن أبي شيبة: «عن أبي غياث».
- قال: حدثني أبو غياث النخعي، قال مسدد: هذا جد حفص بن غياث، قال رأيت أبا زرعة قال: حدثني أبو غياث النخعي، قال مسدد: هذا جد حفص بن غياث، قال رأيت أبا زرعة بايع رجلا، فخيره بعد ما وقع البيع، ثلاث مرار، فسمعت أبا زرعة يقول: سمعنا أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. «تاريخ دمشق» ٢٢/٥٥٠.
- ۲۹ ۶۳. وقال أبو حاتم الرازي: طلق بن معاوية، أبو غياث النخعي، جد حفص بن غياث، روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، روى عنه الثوري، وجرير، وحفص بن غياث، ومحمد بن جابر. «الجرح والتعديل» ۲۱/۶... (۱)
- ١٤٤٤. "وفي (٢١٢٤) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا سعيد. و «أبو داود» (٣٥٤٨) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا همام. و «النسائي» ٢/٧٧، وفي «الكبرى» (٢٥٥٠) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/٧٧، وفي «الكبرى» (٢٥٥٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٩/٣٢

- ٥٤٩٤. أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، وشعبة بن الحجاج، وهشام الدستوائي) عن قتادة، عن النضر بن أنس (١)، عن بشير بن نميك، فذكره (٢).
- ٤٩٤٦. . قلنا: صرح قتادة بالسماع، في رواية همام عند أحمد، والبخاري، ورواية هشام الدستوائي، في المجتبى.

. ٤٩٤٧

- (۱) تصحف في المطبوع من المجتبى رواية معاذ بن هشام إلى: «محمد بن النضر بن أنس»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».
- (٢) المسند الجامع (١٣٧٢٠)، وتحفة الأشراف (١٢٢١٢)، وأطراف المسند (٩٠٠٢).
- ۱۹٤۸. والحدیث؛ أخرجه الطیالسي (۲۰۷۵)، وإسحاق بن راهویه (۱۰۷ و ۱۰۹)، والبزار (۹۶۵)، والبزار (۹۲۵)، وابن الجارود (۹۸۵)، وأبو عوانة (۹۲۵: ۵۷۰۰)، والبیهقي ۲/۱۷٤، والبغوي (۲۱۹۷).." (۱)
- 9 ٤ ٩ ٤ . "أربعتهم (أبو أسامة، ومعاذ العنبري، وابن مهدي، وحفص بن عمر) عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١):
  - . (۷) «كفى بالمرء كذبا، أن يحدث بكل ما سمع» (۲).
    - ۲۹۵۱. مرسل، ليس فيه «أبو هريرة» (۳).
      - . 2907
- (۱) تصحف في طبعات صحيح مسلم: التركية، وعبد الباقي، ودار المغني، إلى: «عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »، وجاء على الصواب في «تحفة الأشراف»

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٤/٣٢

(١٢٢٦٨)، وطبعتي دار طيبة (٥)، والمكنز (٧)، ليس فيه: «عن أبي هريرة»، وانظر قول الدارقطني في الفوائد.

80° . . قال أبو علي الجياني: فمما جاء في مقدمة الكتاب، يعني «صحيح مسلم»، من هذه المواضع، المنبه عليها، قوله، عليه السلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به مرسلا، لم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ، وغندر، وعبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده، في هذا الإسناد: عن شعبة، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة مسندا، ولا يثبت هذا، وقد أسنده مسلم بعد ذلك، من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، قال الدارقطني: والصواب مرسل عن شعبة، كما رواه معاذ، وغندر، وابن مهدي. «تقييد المهمل» ٢٥٥/٣.

- ٤٩٥٤. (٢) اللفظ لمسلم (٨).
- ٥٩٥٥. (٣) المسند الجامع (١٤٥٠٦)، وتحفة الأشراف (١٢٢٦٨ و١٨٥٨).
  - ٢٩٥٦. والحديث؛ أخرجه البزار (٨٢٠١).." (١)
- ١٩٥٧. "٩٥٧- عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
- ٨٩٥٨. «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة» (١).
- 909. أخرجه البخاري 17/۱ (٣٩) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر. و «النسائي» 17/۸ قال: أخبرنا عمر بن محمد 171/۸ قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع. و «ابن حبان» (٣٥١) قال: أخبرنا عمر بن المقدام.
- ٠٤٩٦. ثلاثتهم (عبد السلام، وأبو بكر، وأحمد بن المقدام) عن عمر (٢) بن علي المقدمي، عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره (٣).

|       | ٤ | ٩ | ٦ | ١ |
|-------|---|---|---|---|
| <br>• | - | • | • | , |

1. 27

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٥/٣٣٥

- (١) اللفظ للبخاري.
- (٢) تصحف في المطبوع من سنن النسائي إلى: «عمرو»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف».
  - (٣) المسند الجامع (١٤٥٥٦)، وتحفة الأشراف (١٣٠٦٩).
    - ٤٩٦٢ . والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٨/٣، والبغوي (٩٣٥).." (١)
- ٣٩٦٣ . "و «البخاري» ٤/٤، ١ (٣١٢٣) و ١٦٢/ (٧٤٥٧) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. حدثني مالك. وفي ١٦٨/ (٧٤٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» ٢/٤٣ (٤٨٩٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي. و «النسائي» ٢/٦، وفي «الكبرى» (٢٣١٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. و «ابن حبان» (٢٦٠٤) قال: أخبرنا الحسين (١) بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك.
- ٤٩٦٤. خمستهم (مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وزائدة بن قدامة، وسفيان بن سعيد الثوري، والمغيرة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره (٢).

. £970

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «الحسن»، وهو على الصواب في «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٩١٧٥)، إذ نقله عن «صحيح ابن حبان».

٤٩٦٦. . وقد ورد على الصواب في مئة وسبعة وثلاثين مرة، في «صحيح ابن حبان».

٤٩٦٧. (٢) المسند الجامع (١٤٥٦٦)، وتحفة الأشراف (١٣٨٣٣ و١٣٨٩)، وأطراف المسند (٩٨١٨).

٤٩٦٨. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٧٣١٠ و٧٣١١ و٧٣١٣ و٧٣١٩)، والبيهقي ١٩٦٨. والبغوي (٢٦١٣).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦٦/٣٣ ٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٣٥ ٥

وحدثني الوقي (٤٩٠٤) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، كلهم عن سهيل، بهذا الإسناد نحوه. و «الترمذي» (١٦١٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سهيل بن أبي صالح. و «النسائي» ١٩/٦، وفي «الكبرى» قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد، قال: حدثنا عفان (١)، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني أبو حصين. و «ابن حبان» (٢٦٢٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن سهيل بن أبي صالح.

٠٤٩٧٠. كلاهما (سهيل، وعثمان بن عاصم، أبو حصين) عن ذكوان أبي صالح السمان، فذكره (٢).

٤٩٧١. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

. £977

٥٩٧٥. «من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة نفاق» (١).

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «حماد»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٣٢١)، و«تحفة الأشراف» (١٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٤٥٨١)، وتحفة الأشراف (١٢٦١٣ و١٢٦٣٤). و ١٢٧٩١ و ١٢٨٠٠ و ١٢٨٤١)، وأطراف المسند (٩٢٥١).

٤٩٧٣. والحديث؛ أخرجه ابن خزيمة، في «التوحيد» (١٥)، وأبو عوانة (٧٣٥١ و٧٣٥١)، والبيهقي ١٥٧/٩ و٧٣٥١. (١)

٤٩٧٤. "١٥٧٧٩ - عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٣/٣٣

- ۱۹۷۶. أخرجه أحمد ۲/۲۳ (۸۸۰۲) قال: حدثنا إبراهيم. و «مسلم» ۶/۲ (۲۹۲۲) قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي. و «أبو داود» (۲۰۰۲) قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي. و «النسائي» ۶/۸، وفي «الكبرى» (۲۹۰۶) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: حدثنا سلمة بن سليمان.
- ۱۹۷۷ عن عبد الله بن إسحاق، ومحمد بن عبد الرحمن، وعبدة بن سليمان، وسلمة بن سليمان) عن عبد الله بن المبارك، عن وهيب بن الورد المكي، عن عمر (۲) بن محمد بن المنكدر، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، ذكوان السمان، فذكره (۳).
- ٤٩٧٨. . قال مسلم: قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

. £979

- (١) اللفظ لأحمد.
- (۲) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «عمرو»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۹۰)، و «تحفة الأشراف» (۱۲۵۲۷).
- (٣) المسند الجامع (١٤٥٨٤)، وتحفة الأشراف (١٢٥٦٧)، وأطراف المسند (٩٣٢٠).
- . ٤٩٨. والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (١٠٣٦)، وأبو عوانة (٢٥١ و ٢٥٢)، والبيهقي (١٠٤٨. " (١)
  - ١٩٨١. "٥٨٠٥ عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، أنه قال:
- ٤٩٨٢. «ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه، كأنهما ظئران أظلتا، أو أضلتا، فصيليهما ببراح من الأرض، بيد كل واحدة، أو في يدكل واحدة، منهما حلة خير من الدنيا وما فيها» (١).

1.0.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٤/٣٣

۲۹۷/۲ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۶۸) قال: حدثنا ابن أبي عدي. و «أحمد» ۲۹۷/۲ (۲۹۵۲) قال: حدثنا إسماعيل. (۷۹٤۲) قال: حدثنا فحمد بن أبي عدي. وفي ۲۷/۲۱ (۲۵۵۹) قال: حدثنا إسماعيل. و «ابن ماجة» (۲۷۹۸) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي. ۱۹۸۱. كلاهما (محمد بن أبي عدي، وإسماعيل ابن علية) عن عبد الله بن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، فذكره.

أخرجه عبد الرزاق (٩٥٦١) عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن رجل سماه، عن أبي هريرة، قال:

٥٩٨٥. «ذكر الشهيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدراه زوجتاه، كأنهما إبلان أضلا فصيليهما (٢) في براح من الأرض، تبدو كل واحدة في حلة خير من الدنيا وما فيها» (٣).

\_\_\_\_\_\_. . ሂ ዓ ለ ገ

(١) اللفظ لأحمد (٢٩٤٢).

(٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي: «أصلان أصلا فصليهما»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٩٦٢٤).

(٣) المسند الجامع (١٤٦٠٧)، وتحفة الأشراف (١٣٥٠٠)، وأطراف
 المسند (٩٦٥٧)، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٢٢٤).

٤٩٨٧. والحديث؛ أخرجه ابن المبارك، في «الجهاد» (٢٠).." (١)

۱۹۸۸ عن أبي صالح، قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

٤٩٨٩. «لا سبق إلا في خف، أو حافر».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣٥/٥٦

٠ ٤٩٩٠. أخرجه أحمد ٢ / ٣٥٨ (٨٦٧٨) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، قال: سألت سليمان بن يسار عن السبق؟ فقال: حدثني أبو صالح، فذكره (١).

أخرجه النسائي ٢٢٦٦، وفي «الكبرى» (٤٤١٢) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله (٢) مولى الجندعيين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر. «موقوف» (٣).

. ٤٩٩١

(١) المسند الجامع (١١٤٦)، وأطراف المسند (٩١٤٢).

١٩٩٢. والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٠٦)، والطبراني، في «الأوسط» (١١٠).

٤٩٩٣. (٢) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «أبي عبيد الله»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٢١٤٤)، و«تحفة الأشراف» (١٥٤٧)، وطبعة المكنز (٣٥٨٧). و ٤٩٩٤. (٣) تحفة الأشراف (١٥٤٤٧).." (١)

٥٩٥٥. "و «مسلم» ١/٥٧ (٢٢٥) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرني ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن ثور بن زيد الدؤلي (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد، عن ثور. و «أبو داود» (٢٧١١) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي. و «النسائي» ٢/٤٢، وفي «الكبرى» (٢٥٥٠) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد (١). وفي «الكبرى» (٨٧١٠) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ثور. و «ابن حبان» قراءة عليه، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن (٤٨٥١) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣٥/٣٣

مالك، عن ثور بن زيد الديلي. وفي (٤٨٥٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن خصيفة. أبو بكر بن أبي شيبة ويزيد بن خصيفة) عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، فذكره (ثور بن زيد، ويزيد بن خصيفة) عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، فذكره (٢).

١٩٩٧. . قال أبو حاتم ابن حبان: أسلم أبو هريرة بدوس، فقدم المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، خارج نحو خيبر، وعلى المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو هريرة مع سباع، وسمعه يقرأ: ﴿ويل للمطففين﴾، ثم لحق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فشهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم.

. ٤٩٩٨

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «ثور بن يزيد»، وجاء على الصواب في «تحفة الأشراف» (۲۹۱٦)، وانظر: «تهذيب الكمال» (۲۱۲۶)، فهو: ثور بن زيد الديلى المدني.

٤٩٩٩. وثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، ليس له رواية في الكتب الستة عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع.

٠٠٠٠. (٢) المسند الجامع (١٤٦٥٠)، وتحفة الأشراف (١٢٩١٦).

٥٠٠١. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٥٣٣)، وأبو عوانة (١٣٨)، والبيهقي ٦٦/٦ و١٦٠/ و١٣٨)، والبيهقي ٢٧٢٨).." (١)

١٥٩٠٨" .٥٠٠٢ عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال:

عن هذا نسألك، قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣/٣٣

- وفي رواية: «قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فيوسف نبى الله» (٢).
- ٤٠٠٥. أخرجه أحمد ٢/٢٥٤ (٤٣١٩). والدارمي (٢٣٤) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. و«البخاري» ٤/٢١٦ (٣٣٥٣) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي ٢١٦/١ (٣٤٩٠) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «مسلم» ١٠٣/١ (٢٢٣٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد (٣). و «النسائي» في «الكبرى» (١١١٨٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى. و «أبو يعلى» (٢٤٧١) قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي (ح) وحدثنا محمد بن يحيى بن سعيد (٤). و «ابن حبان» (٢٤٨) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن بشار (٥).
- ٥٠٠٥. عشرتهم (أحمد بن حنبل، ويعقوب، وعلي بن عبد الله، وابن بشار، وزهير، وابن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، وعمرو بن علي، وعباس بن الوليد، ومحمد بن يحيى) عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه (٦)، فذكره.
- ٥٠٠٦. . قال البخاري (٣٣٥٣): قال أبو أسامة، ومعتمر: عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

\_\_\_\_\_.o..V

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبخاري (٣٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) في «تحفة الأشراف»: «وعبيد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٤) تصحف في طبعة دار المأمون من «مسند أبي يعلى» إلى: «حدثنا عباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر»، وأثبتناه على الصواب عن طبعة دار القبلة (٤٤٠).

- (٥) تحرف في مطبوع «الإحسان» إلى: «محمد بن سنان»، وأثبتناه على الصواب عن «التقاسيم والأنواع» (٢٢٢).
- (٦) قوله: «عن أبيه» سقط من مطبوع «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، وأثبتناه على الصواب عن «التقاسيم والأنواع»، وانظر الفوائد.." (١)
- ٥٠٠٨. "٣٩٩ عن أبي حبيبة؛ أنه دخل الدار وعثمان محصور فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستاذن عثمان في الكلام، فأذن له، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
- ٥٠٠٩. «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال: اختلافا وفتنة، فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك» (١).
- وفي رواية: «عن أبي حبيبة، قال: دخلت الدار على عثمان وهو محصور، فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا، قال: فقال له قائل: فما تامرين؟ فقال: عليكم بالأمين فقال وضرب على منكب عثمان».
- . ١٠٠٥. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٧١٦) قال: حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. و «أحمد» ٣٤٤/٢ (٨٥٢٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. ٥٠١١. كلاهما (إبراهيم، ووهيب بن خالد) عن موسى بن عقبة، قال: حدثني جدي أبو أمى أبو حبيبة، فذكره (٣).

٠٠٠١٢ اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩/٣٤

- (۲) تصحف في طبعة دار القبلة لمصنف ابن أبي شيبة، إلى: «بالأمير»، وهو على الصواب في طبعتي دار الرشد (۳۲۵۸۵)، ودار الفاروق (۳۲٦٤۷)، وذكر محقق الفاروق أنه في الأصول الخطية: «بالأمين».
- (٣) المسند الجامع (١٤٨٢٥)، وأطراف المسند (١٠٥٥٢)، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٠٥٥ و ٧٣٧١).
- ٥٠١٣. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (١٢٧٨)، والطبراني، في «الأوسط» (٩٤٥٧)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٣٩٣/٦.." (١)
  - ١٦٠٦٠ " . ١٦٠٦٠ عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال:
- ٥٠١٥. «أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنا يوما صدر النهار، فلما كان العشي، قال له قائلنا: يا رسول الله، قد شق علينا لم نرك اليوم، قال: إن ملكا من السماء، لم يكن رأيني، فاستاذن الله في زيارتي، فأخبري، أو بشرين: أن فاطمة ابنتي سيدة نساء أمتي، وأن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة» (١).
- وفي رواية: «نزل ملك من السماء، فبشرين: أن فاطمة سيدة نساء أمتي، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».
- ٥٠١٦. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٦٢) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا الزبيري، محمد بن عبد الله. وفي (١١٩٤٩) عن أحمد (٢) بن عثمان بن حكيم، عن أبي نعيم.
- ٥٠١٧. كلاهما (أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم، الفضل بن دكين) عن أبي جعفر، محمد بن مروان الذهلي، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، فذكره (٣).

.٥٠١٨ لفظ (۲۲٤٨).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٨/٣٤

- (٢) تصحف في المطبوع، و«تحفة الأشراف»، طبعة عبد الصمد، إلى: «محمد»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» طبعة دار الغرب.
- ٥٠١٩. . وهو: أحمد بن عثمان بن حكيم، الأودي، أبو عبد الله الكوفي. «تهذيب الكمال» . ٤٠٤/١.
- ٠٠٠٠. (٣) المسند الجامع (١٤٨٤٦)، وتحفة الأشراف (١٣٤٣٠)، ومجمع الزوائد (٢٠١٥. (٣٤٣٠)، ومجمع الزوائد (٢٠١٩).
  - ٥٠٢١. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٢٦٠٤ و٢٦٠٥)، و٢٢/(٢٠٠٦).." (١)
    - ٥٠٢٢. "ـ وقال أبو داود: «اكتبوا لي» يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٥٠٢٣. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال: اكتبوا لأبي شاه، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته.
- ٥٠٢٤. . وقال الترمذي: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ورواه شيبان أيضا، عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا.
- ٥٠٢٥. وقال أيضا: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، مثل هذا.
- ٥٠٢٦. . أخرجه أبو داود (٣٦٥٠) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد، قال: قلت لأبي عمرو: ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه.

أخرجه النسائي ٣٨/٨، وفي «الكبرى» (٦٩٦٣) قال: أنبأنا ابن أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد (١)، قال: أنبأنا ابن عائذ، قال: حدثنا يحيى، هو ابن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

۰۰۲۷ «من قتل له قتیل». «مرسل» (۲).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٩/٣٤

۸۲۰۰.

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى»، و«تحفة الأشراف» طبعة دار الغرب إلى: «إبراهيم بن محمد»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٦٩٦٣).

٥٠٢٩. . وهو: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الملك، البسري، الدمشقي، ويروي عن محمد بن عائذ القرشي، الدمشقي. «تهذيب الكمال» ٢٥٢/١.

.٥٠٣٠. (٢) المسند الجامع (١٤٨٦٩)، وتحفة الأشراف (١٥٣٦٥ و١٥٣٧٢). و١٥٣٨٣)، وأطراف المسند (١٠٧٧٢).

٥٠٣١. والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٥٠٨)، وأبو عوانة (٣٧٣٢: ٣٧٣٣ و ٦٤٦١ و٥٠٠٠" و ٥٠٣١)، والبيهقي ٩/٣ و ٤٠٩/١ و ٥٢/٥ و٥٠٠٠" (١)

٥٠٣٢. "ثلاثتهم (وهيب بن خالد، والفضل، وأبو ضمرة، أنس بن عياض) عن هشام بن عروة، عن صالح بن أبي صالح السمان (١)، عن أبيه، فذكره.

٥٠٣٣. عقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصالح بن أبي صالح، أخو سهيل بن أبي صالح.

أخرجه أحمد ٢٨٧/٢ (٧٨٥٢) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: حدثنا صالح بن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٠٣٤. «لا يصبر أحد على لاواء المدينة وجهدها، إلا كنت له شفيعا وشهيدا، أو شهيدا وشفيعا».

٥٠٣٥. ليس فيه: «عن أبيه» (٢).

.0.77

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٤٩/٣٤

- (۱) تصحف في المطبوع من «صحيح ابن حبان» إلى: «صالح بن صالح السمان»، وهو على الصواب، في «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۸۱۳۲)، إذ نقله عن «صحيح ابن حبان»، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۵۷/۱۳.
- (٢) المسند الجامع (١٤٩٠٥)، وتحفة الأشراف (١٢٨٠٤)، وأطراف المسند (٩٦٦٦ و٩٦٦٦).
- ٥٠٣٧. والحديث؛ أخرجه البزار (٩١١٣)، والبيهقى، في «دلائل النبوة» ٢٩/٢..." (١)
- ٥٠٣٨. "٥٠٢٠٥ عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
  - ٥٠٣٩. «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» (١).
- ٤ ٥ أخرجه ابن ماجة (١٧٦٤) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا معن (ح) وعبد الله بن عبد الله الأموي. و «ابن خزيمة» (١٨٩٩) قال: حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي (٢)، قال: حدثنا عمر بن على.
- ٥٠٤١. ثلاثتهم (محمد بن معن، وعبد الله بن عبد الله، وعمر بن علي) عن معن بن محمد بن معن، عن حنظلة بن على الأسلمى، فذكره (٣).
- ٠٤٢. . . في رواية ابن خزيمة: «عن معن بن محمد، قال: سمعت حنظلة بن علي، قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بمثله».
- ٥٠٤٣. . قال أبو بكر ابن خزيمة: الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري، وعن حنظلة بن علي جميعا، عن أبي هريرة، ألا تسمع المقبري يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة.

|                  |     | 0 . £ £ |
|------------------|-----|---------|
| اللفظ لابن ماجة. | (١) |         |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨٨/٣٤

- (٢) تصحف في طبعة الميمان إلى: «السلمي»، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي الثالثة.
- ٥٠٤٥. والسليمي، بفتح السين، وكسر اللام، نسبة إلى سليمة، فخذ من الأزد، انظر: «إكمال تهذيب الكمال» ١٥٥/٢، و «تقريب التهذيب» (٢٦٤).
- ٥٠٤٦. (٣) المسند الجامع (١٣٤٠٥ و١٤٢٢)، وتحفة الأشراف (١٢٢٩٤) و7.0٠٤٦. و١٣٠٧).
- ٥٠٤٧. والحديث؛ أخرجه البزار (٨٢٢١ و٨٢٢٢ و٨٨٠٧)، وأبو عوانة (٨٢٤٢)، والطبراني، في «الأوسط» (٧٣٨١)، والبيهقي ٦/٤.٣.." (١)
- ٨٤٠٥. "أخرجه الحميدي (١٠٩٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد. و «أحمد» ٢٤٣/٢ (٢٤٩٠) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. و «البخاري» ١٢٨/٨ (٢٤٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد. و «مسلم» ٢١٣/٨ (٢٥٣٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، قال قتيبة: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد. و «أبو يعلى» (٢٦٦١) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. و «ابن حبان» (٢١١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان. وفي السماعيل، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني (١)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد.
- ٥٠٤٩. كلاهما (أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، ومحمد بن عجلان) عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، فذكره (٢).

.0.0.

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «ابن أبي عمرو العدني»، وأثبتناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (۱۹۱٤۷)، إذ نقله عن هذا الموضع، وهو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبد الله، نزيل مكة، وقد

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤ ٣٤٥/٣٤

ينسب إلى جده، وقيل: إن أبا عمر كنية أبيه يحيى. «تهذيب الكمال» ٢٦- ٢٦.

- (٢) المسند الجامع (١٥٠٣٠)، وتحفة الأشراف (١٣٨٥٢ و١٣٨٩٠)، وأطراف المسند (٩٧٩٤).
- ٥٠٥. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (٣٢٨٩)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٤٢٥٤)، والبغوي (٤١٠٠).. (١)
- ٥٠٥٢. "١٦٤١٦ عن أبي مسلم الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
  - ٥٠٥٣. «لا تنتهي البعوث عن غزو بيت الله، حتى يخسف بجيش منهم».
- ٥٠٠٥. أخرجه النسائي ٥/٠٦، وفي «الكبرى» (٣٨٤٧) قال: أخبرنا محمد بن إدريس، أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبي، عن مسعر، قال: أخبرني طلحة بن مصرف، عن أبي مسلم الأغر، فذكره (٢).

.0.00

- (۱) تصحف في «المجتبى» إلى: «عمرو بن حفص بن غياث»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».
  - (٢) المسند الجامع (١٥١٧٦)، وتحفة الأشراف (١٢١٩٩).

٥٠٥٠. والحديث؛ أخرجه الفاكهي، في «أخبار مكة» (٧٥٣)، وأبو نعيم ٧/٤٤٠." (٢) ٥٠٥٠. "أخرجه عبد الرزاق (٣٧١٩) قال: أخبرنا ابن جريج. و «ابن أبي شيبة» (٢٩٦٦) قال: حدثنا الثقفي. و «أحمد» ٥/٨١ (٤٢٢٤٤) و ٥/٩١ (٢٢٢٥٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي ٥/٩١٦ (٣٢٢٥٣) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٢٢٢٥٧) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا زائدة. و «أبو يعلى» (٢٤٤١) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عفان بن مسلم، عبد الوهاب الثقفي. وفي (١٤٤٨) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا عفان بن مسلم،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٢/٣٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٣٤

قال: حدثنا وهيب (١). وفي (١٤٤٩) قال: حدثنا الحسن بن حماد الوراق، قال: حدثنا حسين الجعفى، عن زائدة.

٥٠٥٨. أربعتهم (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وزائدة بن قدامة، ووهيب بن خالد) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: حدثنا نافع بن سرجس، فذكره (٢).

.0.09

(۱) تصحف في طبعتي دار المأمون، ودار القبلة إلى: «وهب»، وهو على الصواب في «إتحاف الخيرة المهرة» (۱۰۷۹) نقلا عن «مسند أبي يعلى».

(۲) المسند الجامع (۱۰۳۷۱)، وأطراف المسند (۱۰۹۲۳)، ومجمع الزوائد ۲۰۸۲، والمقصد العلي (۳۰۳ و ۳۰۳ و ۳۰۳ و ۴۰۰۱)، وإتحاف الخيرة المهرة (۱۰۷۹).

٥٠٦٠. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣٣١٠: ٣٣١٤)، والبيهقي ١١٨/٣..." (١)

٧٩٣١ . ٥٠٦١ أسيد بن رافع بن خديج

١٦٦٨٧ - عن أسيد بن رافع بن خديج، أن أخا رافع قال لقومه:

٥٠٦٣. «قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم عن شيء كان لكم رافقا، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل».

37.0. أخرجه النسائي ٧/٧٤، وفي «الكبرى» (٤٦٣٩) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ليث، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أسيد بن رافع بن خديج، فذكره.

عَلَيْتُ وأخرجه النسائي ٧/٠٥، وفي «الكبرى» (٤٦٤٠) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر (١) بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٠٤/٣٤

هرمز، قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر؛ أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها، ولم يذكر «أخا رافع» (٢).

.0,70

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبي» إلى: «حفص»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٦٤٠)، و «تحفة الأشراف» (١٥٥٣١).

(٢) المسند الجامع (١٥٣٩٩)، وتحفة الأشراف (١٥٥٣١).

٥٠٦٦. والحديث؛ أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» ٢٧/٢.." (١)

٥٠٦٧ - عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟

٥٠٦٨. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يترجل غبا».

٥٠٦٩. أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٦) قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد أبي خالد (١)، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره (٢).

.0.7.

(١) تصحف في المطبوع إلى: «يزيد بن أبي خالد»، وهو على الصواب في نسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٧/أ).

۰۰۷۱. عبد الرحمن. «تهذیب الکمال» ۲۷٤/۳۳.

٢٠٠٥. (٢) المسند الجامع (١٥٤٣٨)، وتحفة الأشراف (١٥٥٥٧).." (٢)

٥٠٧٣. "كلاهما (وكيع بن الجراح، وروح بن عبادة) عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن شعبة (١) اليشكري، فذكره (٢).

٥٠٧٤. . في رواية وكيع: «مسلم بن ثفنة».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣/٣٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٠/٣٥

- ٥٠٧٥. . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كذا قال وكيع: «مسلم بن ثفنة» صحف، وقال روح: «ابن شعبة» وهو الصواب، وقال أبي: وقال بشر بن السري: لا إله إلا الله، هو ذا، ولده هاهنا، يعنى مسلم بن شعبة.
  - ٥٠٧٦. . وقال أبو داود: قال الحسن: روح يقول: «مسلم بن شعبة».
- ٥٠٧٧. . وقال أبو داود: رواه أبو عاصم، عن زكريا، قال أيضا: مسلم بن شعبة، كما قال روح.
- ٥٠٧٨. . وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدا تابع وكيعا في قوله: «مسلم بن ثفنة»، وغيره يقول: «مسلم بن شعبة».
  - .0. ٧٩
- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» ٣٣/٥، إلى: «مسلم بن ثفنة»، وجاء على الصواب في «تحفة الأشراف» (١٥٥٧٨) حيث ذكر أنه في رواية روح لهذا الحديث قال: «مسلم بن شعبة».
- ٠٨٠٥. والحديث؛ أخرجه أبو داود (١٥٨١) قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي، قال: حدثنا روح، قال: مسلم بن شعبة.
- ٥٠٨١. (٢) المسند الجامع (١٥٤٧٧)، وتحفة الأشراف (١٥٥٧٩)، وأطراف المسند (١١٠٣٨).
- ٥٠٨٢. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٩٦٧)، والبيهقي ٥٠٨٢." (١)
- ٥٠٨٣. "وكتبت إلى كسرى كتابا فمزقه، فمزقه الله ممزق الملك، وكتبت إلى قيصر كتابا فأجابني فيه، فلم يزل الناس يخشون منهم باسا ماكان في العيش خير، ثم قال لي: ممن أنت؟ قلت: من تنوخ، قال: يا أخا تنوخ، هل لك في الإسلام؟ قلت: لا، إني أقبلت من قبل قوم، وأنا فيهم على دين، ولست مستبدلا بدينهم حتى أرجع إليهم، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبسم، فلما قضيت حاجتي قمت، فلما وليت دعاني، فقال: يا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٦/٣٥

أخا تنوخ، هلم فامض للذي أمرت به، قال: وكنت قد نسيتها، فاستدرت من وراء الحلقة، وألقى بردة كانت عليه عن ظهره، فرأيت على غضروف كتفه مثل المحجم الضخم» (١).

- وفي رواية: «عن سعيد بن أبي راشد، قال: كان رسول قيصر جارا لي زمن يزيد بن معاوية، فقلت له: أخبرني عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قيصر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبي إلى قيصر، وكتب معه إليه كتابا يخيره بين إحدى ثلاث: إما أن يسلم وله ما في يديه من ملكه، وإما أن يؤدي الخراج، وإما أن ياذن بحرب، قال: فجمع قيصر بطارقته وقسيسيه في قصره، وأغلق عليهم الباب، وقال: إن محمدا كتب إلى يخيرني بين إحدى ثلاث: إما أن أسلم ولي ما في يدي من ملكي، وإما أن أؤدي الخراج، وإما أن آذن بحرب، وقد تجدون فيما تقرؤون من كتبكم، أنه سيملك ما تحت قدمي من ملكي، فنخروا نخرة، حتى إن بعضهم خرجوا من برانسهم، وقالوا: ترسل إلى رجل من العرب، جاء في برديه ونعليه بالخراج، فقال: اسكتوا، إنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم ورغبتكم فيه، ثم قال: ابتغوا لي رجلا من العرب، فجاؤوا بي، فكتب معى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وقال لى: انظر ما سقط عنك من قوله، فلا يسقط عنك (٢) ذكر الليل والنهار،

.....

- (١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٦٨١٣).
- (۲) تصحف في المطبوع من «مسند أبي يعلى» إلى: «عنك»، وهو على الصواب في «تاريخ دمشق» ۲/۳، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۰۰۶ و٣٤٢)، إذ نقلاه عن طريق أبي يعلى.." (۱)

٥٠٨٥. "- وفي رواية: «عن شهاب بن عباد العصري، أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر، قال: لما بدا لنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سرنا حتى إذا شارفنا القدوم، تلقانا رجل يوضع على قعود له، فسلم، فرددنا عليه، ثم وقف فقال: ممن القوم؟ قلنا: وفد عبد القيس، قال: مرحبا بكم وأهلا، إياكم طلبت، جئت لأبشركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمس لنا: إنه نظر إلى المشرق، فقال: لياتين غدا من هذا الوجه، يعني المشرق، خير وفد العرب، فبت أروغ حتى أصبحت، فشددت على راحلتي، فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار، وهممت بالرجوع، ثم رفعت رؤوس رواحلكم، ثم ثني راحلته بزمامها راجعا يوضع عوده على بدئه، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار، فقال: بأبي وأمى (١)، جئت أبشرك بوفد عبد القيس، فقال: أبي لك بمم يا عمر؟ قال: هم أولاء على أثري، قد أظلوا، فذكر ذلك، فقال: بشرك الله بخير، وتميأ القوم في مقاعدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فألقى ذيل ردائه تحت يده فاتكأ عليه، وبسط رجليه، فقدم الوفد، ففرح بمم المهاجرون والأنصار، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمرحوا ركابهم فرحا بهم، وأقبلوا سراعا، فأوسع القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم، متكئ على حاله، فتخلف الأشج، رضى الله عنه، وهو منذر بن عائذ بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر، فجمع ركابهم ثم أناخها، وحط أحمالها، وجمع متاعها، ثم أخرج عيبة له، وألقى عنه ثياب السفر، ولبس حلة، ثم أقبل يمشى مترسلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم وزعيمكم، وصاحب أمركم؟ فأشاروا بأجمعهم إليه، وقال: ابن سادتكم هذا؟ قالوا: كان آباؤه سادتنا في الجاهلية، وهو قائدنا إلى الإسلام،

.0.71

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٩/٣٥

- (١) تصحف في طبعة الخانجي إلى: «بأمي وأمي»، والتصويب من طبعتي السلفية والمعارف.." (١)
  - ٠٠٨٧ . " ١٦٨١١ عن طاووس، عن (١) رجل من أهل المدينة، قال:
- ٥٠٨٨. «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه، وقطع سائره للناس».
  - ٥٠٨٩. أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٥٣) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره.
    - .0.9.
- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «وعن»، بزيادة الواو، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» للبيهقي ٢/٩٦، و «الصغرى» له (٢١٧٦)، إذ أخرجه من طريق عبد الرزاق.." (٢)
  - ٩٢٦. "٩٢٦" عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي
- ٥٠٩٢ ١٦٨٨١ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ٥٠٩٣. «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت، فهو ضامن».
  - ٥٠٩٤. قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق، والبط، والكي (١).
- ٥٠٩٥. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٦٤). وأبو داود (٤٥٨٧) قال: حدثنا محمد بن العلاء.
- ٥٠٩٦. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وابن العلاء) عن حفص بن غياث، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فذكره (٢).

غَلِيَتُ الله عبد الرزاق (١٨٠٤٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٠٩٧. «أيما متطبب، لم يكن بالطب معروفا، يتطبب على أحد من المسلمين، بحديدة، التماس المثال له (٣)، فأصاب نفسا فما دونها، فعليه دية ما أصاب».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٨/٣٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٣/٣٥

.0.91

- (١) اللفظ لأبي داود.
- (٢) المسند الجامع (١٥٥٦٢)، وتحفة الأشراف (١٥٦٣١).
  - ٥٠٩٩. والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة، في «مسنده» (٩٨٣).
- ٠٠١٠٠. (٣) تصحف في المطبوع إلى: «بحديده النماس المثاله»، والمثبت عن «موسوعة شروح الموطأ» لدار هجر ٢٨/٢١، إذ نقل ابن عبد البر، في «الاستذكار»، ذلك، عن عبد الرزاق.." (١)
- ٥١٠١. "٢٠٢٤ عن كليب، قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
- ٥١٠٢. «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في غزاة، فأصابتنا مجاعة، فأصبنا غنما، فانتهبناها قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي متوكئا على قوسه، حتى أتى (١) على قدورنا، فكفأها بقوسه، وقال: ليست النهبة بأحل من الميتة» (٢).
- وفي رواية: «عن كليب، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، الشك من هناد».

٥١٠٣. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٦٢) قال: حدثنا علي بن مسهر. و «أبو داود» (٢٧٠٥) قال: حدثنا أبو الأحوص.

1 . 7人

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٢/٣٥

- ٥١٠٤. كلاهما (ابن مسهر، وأبو الأحوص، سلام بن سليم) عن عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، فذكره (٣).
  - .01.0
- (۱) تصحف في طبعتي دار القبلة، والرشد (۲۲۲۳۸)، إلى: «أتانا»، وهو على الصواب في طبعة الفاروق (۲۲۷٤٦)، و «مسند ابن أبي شيبة» (۹۳٤).
  - (٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
  - (٣) المسند الجامع (١٥٦٠٩)، وتحفة الأشراف (١٥٦٦٢).
    - ٥١٠٦. والحديث؛ أخرجه البيهقي ١/٩..." (١)
    - ١٠٣٦. "٢٠١٨. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
- ٥١٠٨. تا ١٧١٧٣ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول:
- 9 · ١ · ٥ . «اللهم صل على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».
  - ٥١١٠. قال ابن طاووس: وكان أبي يقول مثل ذلك (١).
- ٥١١١. أخرجه عبد الرزاق (٣١٠٣). وأحمد ٥٧٤/٥ (٢٣٥٦٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبي بكر بن محمد بن (٢) عمرو بن حزم، فذكره (٣).
  - .0117
  - (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عن»، والمثبت عن طبعة الكتب الكتب العلمية (٣١٠٨)، وطبعات مسند أحمد الثلاث: عالم الكتب

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٣/٣٥

- (٢٣٥٦٠)، والرسالة (٢٣١٧٣)، والمكنز (٢٣٦٤٣)، إذ نقل الحديث عن «المصنف» لعبد الرزاق.
- (٣) المسند الجامع (١٥٦٦٢)، وأطراف المسند (١١١٦٩)، ومجمع الزوائد ١٤٤/٢.." (١)
  - ١٠٨٧. "٧٠١٠. عطاء بن السائب، أبو محمد الكوفي
- ٥١١٤. ١٧٢٣٩ عن عطاء بن السائب، عن رجل، عن خاله (١)، أو نسيب له (٢)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٥١١٥. «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن استشار أخاه فليشر عليه».
  - ٥١١٦. أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٥) عن الثوري، عن عطاء بن السائب، فذكره.
    - .0117
    - (١) تصحف في المطبوعتين إلى: «عن خالد».
- (٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «ونسب له»، والمثبت عن طبعة المحلس العلمية (٤ ٩٥٤).." (٢)
- ٥١١٨. "٧٢٩٧- عن حميد بن نافع، عن أسماء بنت أبي بكر (١)، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ٥١١٩. «إني لأكره أن أرى الرجل ثائرا، فريص رقبته، قائما على مريته يضربحا» (٢).
- ٠٥١٢٠. أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٦٤) عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، فذكره.
  - .0171
- (۱) كذا ورد هنا، وفيه: «عن أسماء بنت أبي بكر»، والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا، في «النفقة على العيال» (٤٨٩)، من طريق سفيان بن عيينة، شيخ عبد الرزاق فيه، وعنده: «عن أم كلثوم بنت أبي بكر».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨٧/٣٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥١/٣٥

- ۱۹۲۱ م. وأخرجه ابن سعد ۱۹٤/۱، وإسحاق بن راهویه (۲۲۱۷)، وأبو نعیم، في «معرفة الصحابة» (۲۲۱۸)، من طریق یحیی بن سعید، وعندهم: «عن أم کلثوم بنت أبی بکر».
- متن هذا الحديث في المطبوع إلى: «إني لأكره أن أرى الرجل نايرا، فريص رقبة قائما على مرتبه يضربها»، وهو على الصواب في المصادر السابقة، و «غريب الحديث» لأبي عبيد ١٩/٣، و «تهذيب اللغة» ١١٦/١، و «غريب الحديث» لابن الجوزي (١) ١٨٦/٢، و «النهاية في غريب الحديث» ٢/٣٤.." (١)
- ١٢١٥. "١٧٣١٤ عن أم أبي المحياة، أنها قالت: لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر، فقال لها: يا أمه، إن أمير المؤمنين أوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ قالت: ما لي من حاجة، ولست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، ولكن انتظر أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنرج من ثقيف كذاب ومبير».
- ٥١٢٦. فأما الكذاب فقد رأيناه، يعني المختار، وأما المبير فأنت، فقال الحجاج: مبير للمنافقين.
- ٥١٢٧. أخرجه الحميدي (٣٢٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو المحياة، عن أمه، أنها قالت (١)، فذكرته (٢).

.017/

- (۱) تصحف في طبعة دار السقا إلى: «عن أبيه، أنه قال»، وهو على الصواب في النسخ الخطية لمسند الحميدي، ومنها نسخة الظاهرية (۱)، الورقة (۳۳/ب)، ونسخة الظاهرية (۲)، الورقة (٥٤/ب)، وطبعة حبيب الرحمن الأعظمى (٣٢٦).
- ٥١٢٩. . والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «دلائل النبوة» ٤٨١/٦، من طريق الحميدي، وفيه «عن أمه».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦/٥٥

- ٠٩١٥. (٢) المسند الجامع (١٥٧٨٦)، ومجمع الزوائد ٢٥٦/٧، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٥٢١).
- ۱۳۱٥. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٨١٥) و ٢٧٢/(٢٧٢ و٢٧٣)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٢٨١/٦." (١)
- ٥١٣٢. "كلاهما (إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن أم عيسى الجزار، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، فذكرته (١).
- مد. . في رواية عبد الأعلى: «أم عون ابنة محمد بن جعفر»، وهي أم جعفر بن محمد. أخرجه عبد الرزاق (٦٦٦٦) عن رجل من أهل المدينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمه، عن أسماء بنت عميس، قالت (٢):
- ٥١٣٤. «لما أصيب جعفر، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء، لا تقولي هجرا، ولا تضربي صدرا، قالت: وأقبلت فاطمة وهو يقول: يا ابن عماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل جعفر فلتبك الباكية، قالت: ثم عاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا اليوم».
- ٥١٣٥. قال: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن سودة ابنة حارثة، امرأة عمرو بن حزم، قالت: قد كان يؤمر أن يصنع لأهل الميت طعاما.

.0177

- (۱) المسند الجامع (۱۹۷۹)، وتحفة الأشراف (۱۹۷۶)، وأطراف المسند (۱۱۲۹۳)، ومجمع الزوائد ۱۲۱/۲.
- ٥١٣٧. والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٢٦٧/١، وإسحاق بن راهويه (٢١٤٣)، والطبراني ٥١٣٧. والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٢٠/٤.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٠/٣٦

- ٥١٣٨. (٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «عن أمه أسماء بنت عميس، قال»، والمثبت عن نسخة مراد ملا الخطية، الورقة (٨٥/ب)، وطبعة الكتب العلمية (٦٦٩٥).."
  - ٥١٣٩. المة بنت خالد بن سعيد بن العاص، أم خالد (١)
  - ١٤٠٠. ١٧٣٦٥ عن موسى بن عقبة، قال: سمعت أم خالد بنت خالد تقول:
    - ١٤١٥. «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر» (٢).
- مفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢١٦٦ و ٢٩٧٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢١٦٦ و ٢٩٧٥) قال: حدثنا غفان، قال: حدثنا وهيب. و «أحمد» ٢/٤٦٣ (٢٧٥٦) قال: حدثنا أبو قرة، موسى بن طارق الزبيدي. وفي ٢/٥٦٣ (٢٧٥٩) قال: حدثنا (٢٧٥٩) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و «البخاري» ٢/٤٦١ (١٣٧٦) قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا وهيب. وفي ٩٧/٨ (٢٣٦٤) قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا وهيب. وفي ٩٧/٨ (٢٣٦٤) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا المسفيان. و «النسائي» في «الكبرى» (٣٦٧٧) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. و «ابن حبان» (١٠٠١) قال: سمعت الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، بالرقة، يقول: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري، يقول: سمعت أنس بن عياض.
- ٥١٤٣. خمستهم (سفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد، وأبو قرة الزبيدي، وإسماعيل بن جعفر، وأنس بن عياض) عن موسى بن عقبة (٣)، فذكره (٤).
- 3 ٤ ١ ٥٠. وفي رواية سفيان بن عيينة، وأنس بن عياض: قال موسى بن عقبة: لم أسمع من أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها.
  - .0120
- (۱) قال المزي: أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، أم خالد الأموية، لها صحبة، ولدت بأرض الحبشة، وتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له عمرو بن الزبير، وخالد بن الزبير. «تهذيب الكمال» ١٢٩/٣٥.
  - (٢) اللفظ للحميدي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٦/٣٦

(٣) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «عن أم خالد بنت سعيد بن العاص، عن أمها»، والصواب حذف: «عن أمها».

٥١٤٦. . والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٥/(٢٤٢) من طريق عبد الرزاق، على الصواب.

٥١٤٧. (٤) المسند الجامع (١٥٨٣٤)، وتحفة الأشراف (١٥٧٨٠)، وأطراف المسند (١٢٥٣٨).

٥١٤٨. والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٢٢٣/١، وإسحاق بن راهويه (٢٢١٥ و٢٢١٦)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٨٧٦)، والطبراني ٢٥/(٢٤٦: ٢٤٦).." (١)

٥١٤٩. "٦٥٥٦- عن عكرمة مولى ابن عباس، وابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت:

٠٥١٥. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالقدر، فياخذ العرق فيصيب منه، ثم يصلى ولم يتوضا، ولم يمس ماء» (١).

٥١٥١. أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٠). وأحمد ١٦١/٦ (٢٥٧٩٦). وأبو يعلى (٤٤٤٩) قال: حدثنا أبو بكر.

٥١٥٢. كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عكرمة، وابن أبي مليكة (٢)، فذكراه.

أخرجه أحمد ٢٦٦/٦ (٢٦٨٢٨) قال: حدثنا عبيدة بن حميد، قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع، عن عكرمة، قال: قالت عائشة:

٥١٥٣. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي القدر فياخذ الذراع منها فياكلها، ثم يصلى ولا يتوضأ».

٥١٥٤. ليس فيه: «ابن أبي مليكة» (٣).

.0100

(١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٩/٣٦

- (٢) تصحف في المطبوع، من «مسند أبي يعلى» إلى: «عن ابن أبي مليكة، عن عكرمة»، وقد أخرجه أبو يعلى، رواية عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو عند ابن أبي شيبة على الصواب.
- (٣) المسند الجامع (١٦٠١٨)، وأطراف المسند (١١٩٩٠)، والمقصد العلي (١١٩٩٠)، ومجمع الزوائد ٢٥٣/١، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٤٠)، والمطالب العالية (١٥٤).
  - ٥١٥٦. والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٧/١٣٣١، والبيهقي ١٥٤/١.." (١)
    - ٥١٥٧. "١٧٥٦٠ عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت:
  - ١٥٨. «قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ولم يحدث وضوءا».
- ٥١٥٩. أخرجه عبد الرزاق (٥١٠) عن إبراهيم بن محمد، عن معبد بن نباتة (١)، عن محمد بن عمرو، عن عروة بن الزبير، فذكره.

.017.

(۱) تصحف في المطبوعتين إلى: «معبد بن بنانة»، قال ابن عبد البر: وذكر عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن معبد بن نباتة، عن محمد بن عمرو، عن عروة، عن عائشة، قالت: قبلني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، ولم يحدث وضوءا. «الاستذكار» ٣/٤٥.."

٥١٦١ . "وفي ٢٧٩/٦ (٢٦٩١٥) قال: حدثنا عامر بن صالح، قال: حدثنا يونس بن يزيد. و «ابن ماجة» (٩٣٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس. و «أبو داود» (٢٢٣) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز (١)، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس. و «النسائي» ١٩٩١، وفي «الكبرى» (٢٥٠ و٢٠٠٤) قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس. وفي ١٩٩١، وفي «الكبرى» (٢٥١ و٢٥٠٤ و٢٥٩) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩٤/٣٦

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠١/٣٦

الله، عن يونس. و «أبو يعلى» (٥٩٥) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد. وفي (٤٧٨٢) قال: حدثنا عباد بن موسى، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنيه يونس. وفي (٤٨٩١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس. و «ابن حبان» (١٢١٨) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس. حدثنا محمد بن الصباح الدولايي، منذ ثمانين سنة، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس.

٥١٦٢. ثلاثتهم (عبد الملك بن جريج، ويونس بن يزيد، وصالح بن أبي الأخضر) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

٥١٦٣. . قال أبو داود: ورواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري كما قال ابن المبارك، إلا أنه قال: عن

عروة، أو أبي سلمة.

٥١٦٥. ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المبارك.

.0177

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «البزار»، بالراء، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (۲۲۵).." (۱)

۱۹۲۰ "و «البخاري» ۱/۶۸ (۳۰۹) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد بن عبد الله. وفي ۱/۸۸ (۳۱۰) و ۶/۳ (۲۰۳۷) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي ۱/۸۸ (۳۱۱) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر. و «ابن ماجة» (۱۷۸۰) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح (۱)، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع. و «أبو داود» (۲٤۷٦) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يزيد. و «النسائي» في «الكبرى» (۳۳۳۲) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وأخبرنا أبو الأشعث، ومحمد بن عبد الله بن بزيع، قالوا: حدثنا يزيد بن زريع.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦٥/٣٦

٥١٦٨. ثلاثتهم (يزيد بن زريع، وخالد بن عبد الله، ومعتمر بن سليمان) عن خالد بن مهران الحذاء، عن عكرمة، فذكره (٢).

.0179

- (۱) تصحف في طبعات عبد الباقي، ودار الجيل، والرسالة، إلى: «الحسن بن محمد الصباح»، وهو على الصواب في طبعتي المكنز، ودار الصديق، و «تحفة الأشراف»، و «تمذيب الكمال» ۲۱۰/٦.
- (٢) المسند الجامع (١٦٠٩٤)، وتحفة الأشراف (١٧٣٩٩)، وأطراف المسند (١١٩٨٦).

٥١٧٠. والحديث؛ أخرجه البيهقي ١/٨٦ و٤/٣٢٣." (١)

المعروب المعر

.0174

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦/٥٠٥

- (١) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن الحسن بن مكرم».
- (٢) المسند الجامع (١٦١٤٩)، وتحفة الأشراف (١٦١٤٤)، وأطراف المسند (١١٥٣٨).
- ٥١٧٤. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٧٧: ١٥٧٩ و ١٨٠٩)، وأبو عوانة (٢٠١). والبيهقي ٤/١، والبغوي (٢٠١).. (١)
- ٥١٧٥. "٣٠٠٤" عن السائب، قال: دخلت على عائشة فحدثتنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
  - ٥١٧٦. «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (١).
- وفي رواية: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير المتربع» (٢).
- ١٥١٧٥. أخرجه أحمد ٢١/٦ (٢٤٨٢٩) قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن قائد السائب بن عبد الله. وفي ٢١/١ (٢٤٩٣٠) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد. وفي ٢٢٠/٦ (٢٦٣٧٥) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد. وفي ٢٢٠/٦ (٢٦٣٧٦) قال: حدثنا أسود بن عامر، عن شريك، عن إبراهيم، وليث، عن مجاهد.
  - ٥١٧٨. كلاهما (قائد السائب، ومجاهد بن جبر) عن السائب، فذكره.
  - ٥١٧٩. . في رواية حجاج، وأسود بن عامر: مجاهد، عن مولاه السائب (٣).
    - .0\.
    - (١) اللفظ لأحمد (٢٤٨٢٩).
    - (٢) اللفظ لأحمد (٢٤٩٣٠).

1. 77

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٧١/٣٦

(٣) تصحف في طبعتي عالم الكتب (٢٦٣٧٥ و٢٦٣٧٦)، والرسالة (٣) ٢٥٨٥٠ و ٢٥٨٥١)، إلى: «مولاة السائب»، بتأنيث: «مولاة»، والصواب: «مولاه»، بهاء الضمير العائد على مجاهد.

١٨١٥. . واقرأ في الفوائد قول أبي حاتم: وهؤلاء الثلاثة موالي مجاهد من فوق.

٥١٨٢. وقول الدارقطني: «عن مجاهد، عن مولاه، يعني مولى مجاهد، السائب، عن عائشة».

٥١٨٣. . وجاء على الصواب في طبعة المكنز (٢٦٤٩٠ و ٢٦٤٩١).." (١)

٥١٨٤. "١٧٧٢١ - عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥١٨٥. «لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).

٥١٨٦. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٢٧) و٣٥/٣ (١١٩٤٢) قال: حدثنا أسباط بن محمد. وهِ أحمد» ٢/٦٤٦ (٢٥٦٤٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) ومحمد بن بكر. وفي (٢٥٦٤٣) قال: وقال محمد بن بكر: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن أقواما». وفي (٢٥٦٤٤) قال: وقال الخفاف: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله قوما اتخذوا». وفي ٢٥٢٥٦ (٢٦٦٧٩) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «النسائي» ٤/٥٩، وفي «الكبرى» (٢٨٢٨ و٢٥٠٦) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. و «ابن حبان» (٢٣٢٧) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أسباط بن محمد.

٥١٨٧ . خمستهم (أسباط، وابن جعفر، وابن بكر، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وخالد) عن سعيد (٣) بن أبي عروبة، عن قتادة بن دعامة، عن سعيد بن المسيب، فذكره (٤).

۸۸۱٥.

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١/٣٧

- (٢) اللفظ لأحمد (٢٥٦٤٢).
- (٣) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» للنسائي ٤/٤ إلى: «شعبة»، وهو على الصواب، في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف» (١٦١٢٣).
- (٤) المسند الجامع (١٦١٨١)، وتحفة الأشراف (١٦١٢٣)، وأطراف المسند (١١٥٢٢).

٥١٨٩. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١٧١١).." (١)

٠٩١٥. ". قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

عَلَيْتُ الله أخرجه أبو يعلى (٤٤٩٣) قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، أن عائشة قالت:

٥١٩١. «لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النساء ما نرى، لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا، وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض» (١).

ورعبد ورعبد الرزاق» (۱۱۲ و ۱۱۲۰) عن یحبی بن سعید. و رعبد الرزاق» (۱۱۲ و ۱۲۸۰) قال: أخبرنا معمر، عن الرزاق» (۱۱۳ وفي (۱۱۳ ) عن ابن عیبنة، عن اسماعیل بن أمیة (۳). وفي (۱۱۳ ) عن ابن عیبنة، عن یحبی بن سعید. و رابن أبی شیبة» (۲۹۲۷) قال: حدثنا أبو خالد، وعبدة بن سلیمان، عن یحبی بن سعید. و راحمد» ۱۹۲۱ (۲۰۱۹) قال: حدثنا یونس، قال: حدثنا حماد، یعنی ابن زید، عن یحبی. وفی ۱۹۳/۲ قال: حدثنا یحبی بن سعید، عن یحبی. وفی

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٧/٣٧

٢٣٢/٦ (٢٦٤٨٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن إسماعيل بن أمية.

- (۱) أخرجه البزار ۱۸/(۲۹۵).
- (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (٥٤٣)، وسويد بن سعيد (٢٧٦)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٩١).
- (٣) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» (٦٢٨٩) إلى: «إسماعيل بن أبي أمية»، وهو على الصواب في الموضع رقم (٢١١٥)، والرسالة وطبعات مسند أحمد الثلاث: عالم الكتب (٢٦٤٨٤)، والرسالة (٢٥٩٥٧)، والمكنز (٢٦٥٩٧).." (١)
- 9 ( ١٩٣٥) قال: أخبرنا بندار محمد بن بشار، قال: أخبرنا بندار محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عدي، عن شعبة (١). وفي «الكبرى» قال: حدثنا يريد، قال: حدثنا سعيد. و «ابن خريمة» (٢٦٤٦) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، (٢٠٦) قال: حدثنا الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. و «ابن حبان» (٩٩٨) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد.
- ٥١٩٤. أربعتهم (معمر بن راشد، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وشعبة بن الحجاج) عن قتادة بن دعامة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره (٢).
   ٥١٩٥. ـ صرح قتادة بالسماع، في رواية أحمد (٢٦٥٩٨)، ومسلم (٢٠٢٦).
  - .0197
- (۱) تصحف في المطبوع ٢/٤/٢، إلى: «عن شعبة، قالا: حدثنا سعيد»، وصوابه حذف» قالا: حدثنا سعيد»، وهو على الصواب في النسخة الخطية (الورقة/١٢٣)، و «تحفة الأشراف» (١٧٦٦٤).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٨١/٣٧

- ١٩٧٥. . أما في مطبوع «السنن الكبرى»، ففي الموضع الأول (٧٢٤): «سعيد، عن قتادة»، وفي الثاني (٧٦٦): «شعبة، عن قتادة»، والذي في «تحفة الأشراف»: «شعبة، عن قتادة».
- ٥١٩٨. (٢) المسند الجامع (١٦٢٣٢)، وتحفة الأشراف (١٧٦٦٤)، وأطراف المسند (١٢٦٥)، وإتحاف الخيرة المهرة (١٣١٤).
- ۱۸۱۰. والحدیث؛ أخرجه إسحاق بن راهویه (۱۳۲۲: ۱۳۲۲)، وأبو عوانة (۱۸۱۰: ۱۸۱۰) والحدیث؛ أخرجه إسحاق بن راهویه (۱۳۲۸: ۱۳۲۷)، والحارفظني (۱۳۰۰) والطبراني، في «الدعاء» (۵۶۰ و ۶۶۰)، والدارقطني (۱۳۰۰) والبیهقی ۲/۷۸ و ۱۰۹، والبغوي (۲۲۰)..." (۱)
- ٠٥٢٠٠. "١٧٧٩٦ عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ۱۰۱ «إن الله، عز وجل، وملائكته، عليهم السلام، يصلون على الذين يصلون الصفوف»
   (۱).
- وفي رواية: «إن الله، عز وجل، وملائكته، عليهم السلام، يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة» (٢).
- وفي رواية: «إن الله وملائكته يصلون على الذي يصل الصف (٣) الأول» (٤).
- 7.70. أخرجه عبد الرزاق (٢٤٧٠) قال: أخبرنا الثوري، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن عروة. و «أحمد» 7.77 (7.40 (7.40) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن أسامة، عن عبد الله بن عروة. وفي 7.70 (7.90 قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة. وفي 7.70 (7.70 (7.70) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن أسامة، عن عثمان بن عروة. و «عبد بن حميد» (7.00) قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١٥/٣٧

و «ابن ماجة» (٩٩٥) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا هشام بن عروة.

.07.7

- (١) اللفظ لأحمد (١٨٥٥).
- (٢) اللفظ لأحمد (٢٥٠٩٤).
- (٣) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «يصلي في الصف الأول»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٢٤٧٣).
  - (٤) اللفظ لعبد الرزاق.." (١)
  - ١٧٨٠٥" ٥٢٠٤ عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة، قالت:
- ٥٢٠٥. «لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فراجعته مرتين، أو ثلاثا، فقال: ليصل بالناس أبو بكر، فإنكن صواحب يوسف» (١).
- وفي رواية: «لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لم يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: وما بي إلا أن يتشاءم الناس بمقام أول من يقوم مقام، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعته مرتين، أو ثلاثا، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٩/٣٧

- ۲۲/۵. أخرجه عبد الرزاق (۷/۹۷۵٤). وأحمد ۲۲۸/۱ (۲۲٤٤۲). ومسلم ۲۲/۲ (۹۲۲۸) قال: حدثنا محمد بن رافع، وعبد بن حميد. و «النسائي» في «الكبرى» (۹۲۲۸) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق.
- ٥٢٠٧. أربعتهم (أحمد بن حنبل، وابن رافع، وعبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه) عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، قال: قال الزهري: وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر (٣)، فذكره (٤).

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ للنسائي.
- (٣) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «وأخبرني عبد الله بن عمر»، والحديث؛ أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي في «الكبرى»، من طريق عبد الرزاق، على الصواب.
- (٤) المسند الجامع (١٦٢٥١)، وتحفة الأشراف (١٦٠٦١)، وأطراف المسند (١١٦٦١) ضمن حديث.
- ٥٢٠٩. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١٧٦٦)، وأبو عوانة (١٦٣٨ و١٦٣٩)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ١٨٧/٧.. (١)
- ١٠١٠. "وفي ٢/٣٥١ (١٥١٨) قال: وحدثني علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري. و «أبو داود» (١١٩٨) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان. و «النسائي» ٢/٥٢، وفي «الكبرى» (٣١٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري. وفي ١/٥٢٦ قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي، قال: أنبأنا الوليد، قال: أخبرني أبو عمرو، يعني الأوزاعي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. وفي ١/٥٢٦ قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن صالح بن كيسان. و «أبو يعلى» (٢٦٣٨) قال: قرئ على بشر بن الوليد: أخبركم أبو يوسف،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥٠/٣٧

عن عبد الله بن على، عن إسحاق بن عبد الله، عن صالح بن كيسان (١). وفي (٤٦٤٥) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن خزيمة» (٣٠٣) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري. وفي (٣٠٣م) قال: وحدثنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان، بمثله. و «ابن حبان» (٢٧٣٦) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن صالح بن كيسان. وفي (٢٧٣٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، بحران، قال: أخبرنا النفيلي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد.

٥٢١١. أربعتهم (صالح بن كيسان، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري) عن عروة بن الزبير، فذكره (٢).

.0717

٥٢١٥. «انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بالناس في المسجد، فصفوا (١) وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طويلا من النهار، حتى صرع رجال حرا، حتى رأيت رجالا تنضح وجوههم بالماء، ثم ركع مثل قيامه، حتى رأيت رجالا يصرعون أيضا، ثم رفع راسه، ثم سجد، ثم قام دون قيامه

<sup>(</sup>١) تصحف في المطبوع إلى: «طلحة بن كيسان».

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٦٢٥٨)، وتحفة الأشراف (١٦٣٤٨ و١٦٤٣٩ و ۱۶۲۰ و ۱۶۲۹)، وأطراف المسند (۱۱۶۹۸).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٥٧٣: ٥٧٧)، وأبو عوانة (١٣٢٤: ١٣٣١)، والطبراني، في «الأوسط» (٩٢٧٥ و٩٢٧٥)، والبيهقي ٣٦٢/١ و٣٦٣ (1) ".. 1 2 5 9 1 7 0 / 7 9

٥٢١٤. "١٧٨٢٧- عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٢/٣٧

الأول، ثم ركع دون ركعته الأولى، ثم رفع راسه، ثم سجد، ثم قام أيضا دون ذلك، ثم ركع، ثم رفع راسه، ثم سجد».

٥٢١٦. أخرجه أبو يعلى (٤٨٤١) قال: حدثنا كامل، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو النضر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

.0717

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى «فضفوا «، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٤٨٢٢).." (۱)

٥٢١٨. "أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٨). وابن ماجة (١١٤٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «الترمذي» (٢٦٠٤) قال: حدثنا محمد بن رافع. و «النسائي» ٢٦٠/، وفي «الكبرى» (١٤٧١) قال: أخبرنا الحسين (١) بن منصور بن جعفر النيسابوري. وفي الكبرى» (٢٦١/، وفي «الكبرى» (١٤٨٨) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بشر. و «أبو يعلى» (٢٥١٥) قال: حدثنا إسحاق.

9 ٢ ١٩. خمستهم (أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن رافع، والحسين، ومحمد بن بشر، وإسحاق بن أبي إسرائيل) عن أبي يحيى، إسحاق بن سليمان الرازي، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٢).

٠ ٢ ٢ ٠ . . قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

٥٢٢١. . وقال أبو عبد الرحمن النسائي (١٤٧١): هذا خطأ ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحفه.

.0777

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «الحسن»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۱۲۳۹۳)، و«تحفة الأشراف» (۱۷۳۹۳).

(٢) المسند الجامع (١٦٢٧٠)، وتحفة الأشراف (١٧٣٩٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨٩/٣٧

٥٢٢٣. والحديث؛ أخرجه الدولايي، في «الكني» ١١٨٦/١.." (١)

٥٢٢٥. "و «أحمد» ٦/٥ (٢٤٧٣٩) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي ٦/٦٩ (٢٥١٥٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي ٦/٩٦ (٢٥٨٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن عروة بن الزبير يزعم. و «عبد بن حميد» (١٥٠٦) قال: حدثنا فروة بن شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة. و «الدارمي» (١٥٥٥) قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء (١)، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة. و «البخاري» ١٩٣١ أر٩٥١ قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» ١١١/٢ (١٨٨٧) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، جميعا عن هشام بن عروة. و «النسائي» ١٩٨١، وفي «الكبرى» (١٥٦٥) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن هشام. وفي «الكبرى» (١٥٦٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة. و «ابن حبان» (١٥٧٣) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة.

٥٢٢٥. كلاهما (عبد الله بن عروة، وهشام بن عروة) عن أبيهما عروة بن الزبير، فذكره (٢). ..........................

(۲) المسند الجامع (۱۲۲۷٦)، وتحفة الأشراف (۱۲۷۷۲ و۱۲۹۹۳ و۱۲۹۹۳).
 (۲) المسند (۱۱۸۷۰ و ۱۱۷۷۸).

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة دار البشائر إلى: «فروة بن أبي الغراء»، وهو على الصواب في النسخة المغربية الخطية العتيقة المتقنة، الورقة (۱۲۱/أ)، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۱۲۱/أ)، وطبعة دار المغني والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۱۲۱/أ)، وطبعة دار المغني (۱٤۷٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٣/٣٧

٥٢٢٧. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٦١١)، وأبو عوانة (٢١١٣)، والبيهقي ٤٥٨/٢. والبغوي (٢٨٢).. (١)

٥٢٢٨. "١٧٨٦٦ عن معاذة العدوية، أنها سألت عائشة، رضى الله عنها:

٥٢٢٩. «كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء» (١).

- وفي رواية: «عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي الضحى؟ قال: قالت: نعم أربعا، ويزيد ما شاء الله» (٢).
- وفي رواية: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيتي من الضحى أربع ركعات» (٣).

۰۲۳۰. أخرجه عبد الرزاق (٤٨٥٣) عن معمر (٤)، عن قتادة. و «أحمد» ٢٤/٦ (٤)، عن أمه. (٢٤٩٦٠) قال: حدثني المبارك، عن أمه.

.0771

- (١) اللفظ لمسلم (١٦١٠).
- (٢) اللفظ لأحمد (٢٠٩٠٢).
- (٣) اللفظ لأحمد (٢٤٩٦٠).
- (٤) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «ومعمر»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (٢٠)..." (٢)

٥٢٣٢. "وفي (١٣٤٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، كفذا الحديث، قال ابن بشار: بنحو حديث يحيى بن سعيد. وفي (١٣٥٢) قال: حدثنا ابن المثنى (١)، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام، عن الحسن. و «الترمذي» (٤٤٥)، وفي «الشمائل» (٢٦٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٧/٣٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣٨/٣٧

أوفي. و «النسائي» ٢٠/٣ و ١٩٩، وفي «الكبرى» (١٢٣٩ و١٢٩٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة. وفي ٢١٨/٣ و ۲٤١ و ١٥١/٤، وفي «الكبرى» (١٣٣٧ و٢٥٠٣) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى. وفي ٢٢٠/٣، وفي «الكبرى» (١٤٢٠) قال: أخبرنا عمرو بن على، عن عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام، عن الحسن. وفي ٢٣٤/٣، وفي «الكبرى» (١٤٠٤) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي. وفي ٣٤٠/٣ و٤/٩٩، وفي «الكبرى» (٤٢٤ و١٤١٨ و١٤١٨ و٢٦٦٩ و١٦٦٣) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد، قال: حدثنا سعيد (٢)، قال: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفي. وفي ٢٤٠/٣، وفي «الكبرى» (١٤١٣) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي. وفي ٢٤١/٣، وفي «الكبرى» (٤٤٨) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى. وفي ٣/٢٤٢، وفي «الكبرى» (٤٤٩) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن. وفي ٢٤٢/٣، وفي «الكبرى» (١٤١٤) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن. وفي ٢٤٢/٣ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي، قال: حدثنا أبو سعيد، يعني مولى بني هاشم، قال: حدثنا حصين بن نافع، قال: حدثنا الحسن. وفي ٣/٩٥٣، وفي «الكبرى» (١٤٦٥) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة.

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة الرسالة إلى: «حدثنا وهب بن بقية، عن خالد (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا هشام»، وصوابه أن رواية «وهب بن بقية، عن خالد» هي متابعة للحديث

السابق (١٣٥١)، ولا صلة لها بالحديث (١٣٥٢)، وجاء ذلك على الصواب، في طبعتي دار القبلة (

١٣٤٦. ١٣٤٦)، والمكنز (١٣٥٣)، و«تحفة الأشراف» (١٧٤١١)، و«سنن البيهقي» (٣٢/٣)، إذ نقل الحديث عن «سنن أبي داود».

٥٣٣٥. (٢) تحرف في المطبوع من «المجتبى» ٣/٠٢٠ إلى: «شعبة»، وهو على الصواب في ١٤١٨. (٢) عرف (١١٥٦٠ و١٢١٨).." (١)

٥٢٣٦. "٥٢٨٧٥- عن عطاء بن أبي رباح، قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقالت لعبيد بن عمير: قد أنى لك أن تزورنا، فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا، قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسكتت، ثم قالت:

٥٢٣٧. «لما كان ليلة من الليالي، قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رأه يبكي، قال: يا رسول الله، لم تبكي، وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾ الآية كلها».

٥٢٣٨. أخرجه ابن حبان (٦٢٠) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن (١) إبراهيم بن سويد النخعي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، فذكره.

.0779

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «عن»، وأثبتناه على الصواب عن «موارد الظمآن» (۵۲۳)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (۲۲٥،۷) إذ نقله عن هذا الموضع، والحديث؛ أخرجه أبو الشيخ، في «أخلاق النبي»

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٥٤/٣٧

(٥٦٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به، وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/٥٦.. "(١)

٠٤٢٥. "١٧٩١٧ - عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت:

٥٢٤١. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع، قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية» (١).

١٦٤٢. أخرجه أحمد ٢١٧/٦ (٢٦٣٤٦). ومسلم ٢١٤/١ (١٦٥٣) قال: حدثنا أبو بكر بن بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. و «ابن ماجة» (٢٢٦٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» ٢٠٠/٣ قال: أخبرنا زياد بن أيوب. و «أبو يعلى» (٤٨٨٥) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. و «ابن خزيمة» (٢٢٤٤) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. و «ابن خزيمة» (٢٢٤٤) قال: حدثنا يعقوب الدورقي (ح) وحدثنا مؤمل بن هشام، وزياد بن أيوب.

٥٢٤٣. سبعتهم (أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وزياد، ومجاهد، ويعقوب، ومؤمل) عن إسماعيل بن إبراهيم، ابن علية، عن الوليد بن أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة (٢) بنت عبد الرحمن، فذكرته (٣).

.07 £ £

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) تصحف في المطبوع من «مسند أبي يعلى» إلى: «عن عروة»، وهو على الصواب في مصادر التخريج.

(٣) المسند الجامع (١٦٣٥٠)، وتحفة الأشراف (١٧٩٥٠)، وأطراف المسند (١٢٤٠٥).

٥٢٤٥. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١١٥٥)، والبزار ١٨/(٣١٧)، وأبو عوانة (١٩٥)، والبيهقي ٢/١٤... (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦٠/٣٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٢١/٣٧

٥٢٤٦. "وفي ٢١٠/٢، وفي «الكبرى» (٢٩١ و ٢٧٠١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة (١). و «أبو يعلى» (٥٦٥) قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أبو أسامة. و «ابن خزيمة» (٥٥٥ و ٢٧١) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعلي بن شعيب، قالا: حدثنا أبو أسامة. و «ابن حبان» (١٩٣٢) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة.

٥٢٤٧. كلاهما (أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان) عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

غَلِيَ أَخْرِجه أَحْمَد ٢/٥٥ (٢٤٨١٦) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عائشة، قالت:

۵۲٤٨. «فزعت ذات ليلة، وفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمددت يدي، فوقعت على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما منتصبتان، وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

٥٢٤٩. ليس فيه: «عن أبي هريرة» (٢).

.070.

٥٢٥١. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٤٤٥)، وأبو عوانة (١٨٢١ و١٨٨٨)، والدارقطني (٥١٣)، والبيهقي ٢٧٢١.. (١)

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «عبيدة» وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۹۱ و ۷۷۰۱)، و «تحفة الأشراف» (۱۷۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٦٣٦٠)، وتحفة الأشراف (١٧٨٠٧)، وأطراف المسند (١١٦٥٤ و١٢٢٩٤).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٣٩/٣٧

٥٢٥٢. "٩٣٩٩ - عن عطاء الخراساني، عن عائشة، قالت:

٥٢٥٣. «كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانسل، فظننت أنما انسل إلى بعض نسائه، فخرجت غيرى، فإذا أنا به ساجد كالثوب الطريح، فسمعته يقول: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، رب هذه يدي وما جنيت على نفسي، يا عظيم ترجى لكل عظيم، فاغفر الذنب العظيم، قالت: فرفع راسه، فقال: ما أخرجك؟ قالت: ظن ظننته، قال: إن بعض الظن إثم، واستغفري الله، إن جبريل أتاني فأمريي أن أقول هذه الكلمات التي سمعت، فقوليها في سجودك، فإنه من قالها لم يرفع رأسه حتى يغفر، أظنه قال: له».

3070. أخرجه أبو يعلى (٢٦٦١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن عثيم، أبا ذر (١) الحضرمي، قال: حدثني عثيم، عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، فذكره (٢).

.0700

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «أبا زر»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٤٦٤٢)، و «التاريخ الكبير» ١/٥٠١، و «الجرح والتعديل» ١/٥، و «الكنى والأسماء» لمسلم (١٠٩٠).

(۲) المقصد العلي (۲۷۸)، ومجمع الزوائد ۱۲۸/۲، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۱۸). (۱۳۱٤ و ۱۳۲۵)، والمطالب العالية (۵۱۰).

٥٢٥٦. والحديث؛ أخرجه أبو الشيخ، في «أخلاق النبي وآدابه» (٥٦٩).." (١)

٥٢٥٧. "٣٩٥٣" - عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٢٥٨. «كسر عظم الميت، ككسره حيا» (١).

- وفي رواية: «إن كسر عظم المؤمن ميتا، مثل كسر عظمه حيا» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٤٤/٣٧

- وفي رواية: «كسر عظم الميت، ككسره وهو حي».

٥٢٥٩. قال: يرون أنه في الإثم، قال عبد الرزاق: أظنه قول داود (٣).

٥٢٦٠. أخرجه عبد الرزاق (٢٥٦٦ و ١٧٧٣٢) قال: أخبرنا ابن جريج، وداود بن قيس، عن سعد (٤) بن سعيد، أخي يحيى. وفي (٢٥٧٦) عن الثوري، عن حارثة بن أبي الرجال. وفي (٦٢٥٨) قال: أخبرنا معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشى.

1770.

- (١) اللفظ لأحمد (٢٥٢٤٦).
- (٢) اللفظ لأحمد (٢٦٨٠٥).
- (٣) اللفظ لأحمد (٢٥٨٧٠).
- (٤) تصحف في طبعة المجلس العلمي (١٧٧٣٢ و١٧٧٣٣) إلى: «سعيد»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (١٨٠٥٠) و ١٨٠٥١).." (١)

٥٢٦٢. "وفي (١٧٧٣) قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد، عن سعد (١) بن سعيد. و «أحمد» ٦/٥٠ (٢٤٨١٢) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سعد بن سعيد. وفي ١٠٥/٢ (٢٥٢٤٦) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، من بني النجار، قال: سمعت أبي أبا الرجال يحدث. وفي ١٦٨/٦ (٢٥٨٧٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا داود بن قيس، عن سعد بن سعيد، أخي يحيى بن سعيد. وفي ١٦٠٠٦ (٢٦١٦٤) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد. وفي ١٦٤٦٦ (٢٦٨٥) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن سعد بن سعيد، أخي يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢٦١٦) قال: حدثنا شعد بن سعيد، أخي يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢٦١٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: حدثنا سعد بن سعيد، و «أبو داود» (٣٢٠٧) قال: حدثنا القعني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سعد،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٥٤/٣٧

يعني ابن سعيد. و «ابن حبان» (٣١٦٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد.

7770.

(۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي (۱۷۷۳۲ و۱۷۷۳۳) إلى: «سعيد»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (۱۸۰۵۰) و (۱۸۰۵۱).." (۱)

١٢٩٨٠ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة، قالت:

٥٢٦٥. «فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم » (1).

- وفي رواية: «فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الليل، فاتبعته فإذا هو بالبقيع، فسمعته يقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، ثم التفت فنظر إلي، فقال: ويجها، لو تستطيع ما فعلت» (٢).

٥٢٦٦. أخرجه أحمد ٢/١٧ (٢٤٩٢٩) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. و «ابن ماجة» (١٥٤٦) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى. و «أبو داود» (٢/٣٢٣٧) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. و «النسائي» ٧٥/٧، وفي «الكبرى» (٨٨٦٣) قال: أخبرنا علي بن حجر. و «أبو يعلى» (٤٥٩٠) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز (٣). وفي (٤٦٢٠) قال: حدثنا بشر بن الوليد. وفي (٤٧٤٨) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى.

٥٢٦٧. خمستهم (إبراهيم، وإسماعيل، ومحمد بن الصباح، وعلي، وبشر) عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عاصم بن عبيد الله (٤)، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، فذكره (٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٥٥/٣٧

AF70.

- (١) اللفظ لأحمد.
- (٢) اللفظ لأبي يعلى (٢٦٢٠).
- (٣) تصحف في المطبوع إلى: «البزار»، قال ابن حجر: البزاز بمعجمتين، محمد بن الصباح الدولابي، وغيره» تقريب التهذيب» ١/٥٠١.
- تصحف في طبعتي الرسالة، ودار القبلة، لسنن أبي داود إلى: «عاصم بن عبد الله»، وأثبتناه على الصواب عن «تحفة الأشراف» (٢٦٢٢٦)، وفيها: «عاصم بن عبيد الله العمري». وهو: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، المدني. انظر «تهذيب الكمال» ٢٠٠٠/١٣.
- (٥) المسند الجامع (١٦٣٩٤)، وتحفة الأشراف (١٦٢٢٦)، وأطراف المسند (١١٥٩٣).

٥٢٦٥. والحديث؛ أخرجه البزار ١٨/(١٧٨)، وابن السني، في «عمل اليوم والليلة» (١٩٥).." (١)

مدرك، "١٨٠٢٦ عن عبد الله بن أبي موسى، قال: أرسلني مدرك، أو ابن مدرك، إلى عائشة أسألها عن أشياء، قال: فأتيتها، فإذا هي تصلي الضحى، فقلت: أقعد حتى تفرغ، فقالوا: هيهات، فقلت لآذنها: كيف أستاذن عليها؟ فقال: قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أمهات المؤمنين، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، قال: فدخلت عليها، فسألتها، فقالت: أخو عازب، نعم أهل البيت، فسألتها عن الوصال؟ فقالت:

٥٢٧١. «لما كان يوم أحد (١)، واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، فشق عليهم، فلما رأوا الهلال، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو زاد لزدت، فقيل له: إنك تفعل ذاك، أو شيئا نحوه؟ قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٠٨/٣٧

٥٢٧٢. وسألتها عن الركعتين بعد العصر؟ فقالت:

٥٢٧٣. «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رجلا على الصدقة، قالت: فجاءته عند الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وشغل في قسمته حتى صلى العصر، ثم صلاها».

.0772

(۱) تصحف ضبطه في الطبعات الثلاث، عالم الكتب، والرسالة (۲٤٩٤٥)، والمكنز (۲٥٥٨٥)، إلى: «يوم أحد»، وقد بينه على الصواب ابن حجر، في «أطراف المسند» (١١٦٢٥)، وفيه: «لما كان يوم أحد، يعني وعشرين».

٥٢٧٥. . وعامة الذين كتبوا في السيرة، ذكروا أن غزوة أحد كانت في شهر شوال، ولم يقل أحد بأنها كانت في رمضان، حتى يكون هناك وصال، وصيام.." (١)

٥٢٧٦. "و «ابن خزيمة» (١٩٤٦) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وأخبرني ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه. وفي (١٩٤٧) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد (١) الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. و «ابن حبان» (٣٥٢٨) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يجي بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد.

٥٢٧٧. ثلاثتهم (عبد الرحمن بن القاسم، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث) عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، فذكره.

٥٢٧٨. . قال أبو عبد الله البخاري (٦٨٢٢): الحديث الأول أبين، قوله: «أطعم أهلك». عُلِيَتُنْ فَلَا الله البخاري (٣١٠٠) قال: أخبرنا يحيى

بن حبیب بن عربی، قال: حدثنا حماد، عن یحیی، عن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٤٩/٣٧

محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة؟

٥٢٧٩. «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، احترقت، قال: وما شانك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، بمكتل فيه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ خذ هذا فتصدق به».

٠٥٢٨٠. ليس فيه: «عبد الرحمن بن القاسم» (٢).

- (۱) تصحف في طبعة الريان إلى: «عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة»، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي الثالثة، و«التاريخ الكبير» 7 / ۲ / ۲ ، و «الجرح والتعديل» ٥ / ٥ / ۳ ، و «تهذيب الكمال» ١٨٧/١٨.
- (٢) المسند الجامع (١٦٥٨٠)، وتحفة الأشراف (١٦١٧٦)، وأطراف المسند (١١٥٦٣).
- ٥٢٨٢. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٩٠٧)، وأبو عوانة (٢٨٦٠: ٢٨٦٢)، والطبراني، في «الأوسط» (٨٦٦٠)، والبيهقي ٢٣٣٤ و٢٢٣. "(١)
- ٥٢٨٣. "و «النسائي» في «الكبرى» (١٨٥٠ و ٢٨٥٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عراكا أخبره. وفي (٢٨٥١ و ٢٨٩١) قال: أخبرني قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (٢٨٥٢) قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري. و «أبو يعلى» (٤٦٣٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة. و «ابن خزيمة» (٢٠٨٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، عن هشام. و «ابن حبان» (٣٦٢١) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن هشام بن عروة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٥٨/٣٧

٥٢٨٤. ثلاثتهم (هشام بن عروة، وابن شهاب الزهري، وعراك بن مالك) عن عروة (١) بن الزبير، فذكره (٢).

٥٢٨٥. . قال الترمذي: وهو حديث صحيح.

. ○ 7 入 7

- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي «لمصنف عبد الرزاق» (۷۸٤۲) إلى: «عن عبدة»، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (۷۸۷۲)، و «مسند أبي عوانة» (۲۹۸۳)، إذ رواه من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، به.
- (۲) المسند الجامع (۱۲۲۲)، وتحفة الأشراف (۱۳۳۸ و ۱۲۲۲ و ۱۲۷۲ و ۱۲۷۲۱ و ۱۷۲۱۱ و ۱۷۲۱۱)، وأطراف المسند (۱۸۳۳ و ۱۱۸۰۳).

٥٢٨٧. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٦٤٧: ٦٥١ و٨٣٦ و٨٩٧)، والبزار ١٢١٨ (١٢١ و٢٦٦)، والبزار ١٢١٨)، والبراني، في «الأوسط» (٢٦١٦ و٢٩٥)، والطبراني، في «الأوسط» (٢٦١٦ و٥٩٥)، والبيهقي ٤/٨٨٢ و٢٩٠ و٥/٥٩، والبغوي (١٧٠٢).." (١)

٥٢٨٨. "و «ابن ماجة» (٢٠٧٦) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد. و «أبو داود» (٢٢٣٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، والوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم. و «النسائي» ٢/٢٦، وفي «الكبرى» (٢١٦٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن ربيعة. وفي ٢/٦٢، وفي «الكبرى» (٢١٦٥) قال: أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي ٢/٥٦، وفي «الكبرى» (٢١٦٥) قال: حدثنا حسين، هالكبرى» (٢١٨٥ و ٣٣٧٣) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي ٣/٥٦١، وفي «الكبرى» (٢١٥٥) عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي ٢/٥٦١، وفي «الكبرى» (٢١٥٥)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٨٩/٣٧

و ۱۱۷۳۹) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي 1.98 وفي «الكبرى» (1.98 و 1.98 وقال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم. و «أبو يعلى» (1.98 وقال: حدثنا عبد الأعلى بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد. و «ابن خزيمة» (1.98 وقال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم. و «ابن حبان» (1.98 وفي الله أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا هناد بن السري، ويحيى بن طلحة اليربوعي، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (1.98 وفي (1.98 وفي الله المحمد بن الحسين بن مكرم (1.98 البزاز، بالبصرة، قال: حدثنا على بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم. وفي (1.98 وقي (1.98 وقال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

٩٨٢٥. \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن الحسن بن مكرم»، والمثبت عن «سير أعلام النبلاء» ٢٨٦/١٤ حيث قال الذهبي: ابن مكرم، الإمام الحافظ البارع الحجة، أبو بكر، محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي، نزيل البصرة.." (۱)

<sup>•</sup> ١٨٣٥٤. "١٨٣٥٤ - عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

۱ ، ۲۹۱ ه وان أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه» (۱).

٥٢٩٢. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٤١) و١٩٦/١٤ (٣٧٣٦٥) قال: حدثنا أبو معاوية. و«أحمد» ٢٢٠/٦ (٢٤٣٦٩) قال: حدثنا أبو معاوية، ويعلى. وفي ٢٢٠/٦ (٢٦٣٦٩) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١٨/٣٨

بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قالوا: حدثنا أبو معاوية. و «النسائي» ٢٤١/٧، وفي «الكبرى» (٢٠٠٢) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى. وفي ٢٤١/٧، وفي «الكبرى» (٢٠٠٣) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد (٢). و «ابن حبان» (٢٦٠٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك. وفي (٢٦٦١) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا أبو معاوية.

٥٢٩٣. خمستهم (أبو معاوية محمد بن خازم، ويعلى بن عبيد، وشريك بن عبد الله النخعي، والفضل بن موسى، وعمر بن سعيد) عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، فذكره (٣).

.0792

٥٢٩٥. والحديث؛ أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٨٨)، وإسحاق بن راهويه (١٥٠٧)، والمبيهقي ١٥٠٧، والبيهقي ٤٨٠/٧، والبيهقي ٤٨٠/٧، والبغوي (٢٣٩٨)، والبغوي (٢٣٩٨).." (١)

٥٢٩٦. "١٨٣٧٧- عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء، عن اللغو في اليمين، فقال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٢٩٧. «هو كلام الرجل: كلا والله، وبلي والله» (١).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٤٦٤٩).

<sup>(</sup>۲) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «عمرو بن سعيد»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۰۰۳)، و«تحفة الأشراف» (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (١٦٧٧٢)، وتحفة الأشراف (١٥٩٦١)، وأطراف المسند (١١٤١٩).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٤٧/٣٨

- وفي رواية: «عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء؛ اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله».

٥٢٩٨. أخرجه أبو داود (٣٢٥٤). وابن حبان (٣٣٣٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان. و٢٩٨. كلاهما (سليمان بن الأشعث، أبو داود، والحسن بن سفيان) عن حميد بن مسعدة السامي (٢)، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٣).

.07.,

(١) اللفظ لابن حبان.

(٢) تصحف في المطبوع من «سنن أبي داود» طبعات المكنز، ودار القبلة (٢) (٣٢٤٩)، والرسالة، ودار ابن حزم، إلى: «الشامي»، بالمعجمة، وهو على الصواب في طبعة دار الأفكار الدولية.

٥٣٠١. . قال ابن الأثير: حميد بن مسعدة، هو أبو علي حميد بن مسعدة السامي، من بني سامة بن لؤي البصري، مسعدة: بفتح الميم، وسكون السين المهملة، والسامي: بالسين المهملة. «جامع الأصول» ٢٢/١٢.

٥٣٠٢. وقال ابن نقطة: باب السامي، والشامي؛ أما الأول، بالسين المهملة، فهو حميد بن مسعدة السامي البصري. «تكملة الإكمال» ٢٨١/٣.

٥٣٠٣. . وقال ابن حجر: حميد بن مسعدة بن المبارك السامي، بالمهملة، أو الباهلي، بصري. «تقريب التهذيب» (١٥٥٩).

٥٣٠٤. . وانظر: «الجرح والتعديل» ٢٢٩/٣، و«الإكمال» لابن ماكولا ٢٠١/١ ٥٣٠. و (١٤٩٦)، و «تهذيب الكمال» ٢٩٥/٧.

٥٣٠٥. (٣) المسند الجامع (١٦٧٩٢)، وتحفة الأشراف (١٧٣٧٥).

٥٣٠٦. والحديث؛ أخرجه الطبري ٤/٦، والبيهقي ١٩/١٠." (١)

٥٣٠٧. "و «أبو داود» (٤٣٧٣) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، قال: حدثني الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا الليث. وفي (٤٣٧٤ و٤٣٩٧) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (٤٣٩٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أبو صالح، عن الليث، قال: حدثني يونس. و «الترمذي» (١٤٣٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النسائي» ٧٢/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان قال: كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم فيها، فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى. وفي ٧٢/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤١) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي ٧٢/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٢) قال: أخبرنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى. وفي ٧٣/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٤) قال: أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: أخبرني أبي. وفي ٧٣/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٧٤/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٦) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رزيق (١)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن إسماعيل بن أمية. وفي ٧٤/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٧) قال: أخبرني محمد بن جبلة، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي، عن إسحاق بن راشد. وفي ٧٤/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٤٨) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و «ابن حبان» (٤٤٠٢) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، بعسقلان، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثني الليث بن سعد.

| • | ٣ | ٠ | 1    | ١     |
|---|---|---|------|-------|
|   | • | 7 | ٠ ٣٠ | ٠, ٣٠ |

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨١/٣٨

(۱) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «عمار بن زريق»، بتقديم الزاي، انظر «الإكمال» لابن ماكولا ٤/٧٥، و «توضيح المشتبه» ٤/٩٧، و «تمذيب الكمال» ١٨٩/٢١، وهو: عمار بن رزيق، الضبي التميمي، أبو الأحوص الكوفي.." (۱)

٥٣٠٩. "وفي ٧٨/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٦٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري. وفي ٧٩/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٦٩) قال: أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد. وفي ٧٩/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٧٠) قال: أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل، قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٩/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٧٥) قال: أخبرنا أبو صالح، محمد بن زنبور، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد. وفي ٨٠/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٧٦) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم (۱). وفي ۸٠/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٧٩) قال: أخبرني يحيي بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه. وفي ٨٠/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٨٠) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن. وفي ١١/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٨٣) قال: أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار. وفي ١١/٨، وفي «الكبرى» (٧٣٨٥) قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثني قدامة بن محمد، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار. و «أبو يعلى» (٤٤١١) قال: حدثنا عبد العزيز العمري، قال: حدثني إبراهيم، عن الزهري. وفي (٤٨٣٦) قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا إبراهيم، عن الزهري. و «ابن حبان» (٤٤٥٩) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري يقول.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨ ١٠/

.071.

(۱) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «عبد الرحمن بن سليمان، عن أبي بكر بن محمد بن حزم»، وجاء على الصواب كما أثبتناه في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (۱۷۹۵).." (۱)

٥٣١١. "و «أبو داود» (٤١٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «النسائي» ١٧٦/٧، وفي «الكبرى» (٤٥٦٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا بشر بن عمر (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. و «ابن حبان» (١٢٨٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زهير بن عباد الرواسي.

٥٣١٢. تسعتهم (عبد الرزاق بن همام، وخالد بن مخلد، وإسحاق بن عيسى، وأبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة، وبشر بن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم، وزهير بن عباد) عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه (١)، فذكرته (٢).

.0717

(۱) تصحف في المطبوع من «سنن النسائي» المجتبى إلى: «عن أبيه»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».

(٢) المسند الجامع (١٦٩١٠)، وتحفة الأشراف (١٧٩٩١)، وأطراف المسند (١٢٤٥٢).

٥٣١٤. والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (١٩٣)، والطيالسي (١٦٧٣)، وإسحاق بن راهويه (٣٠٥). والبيهقى ١٧/١، والبغوي (٣٠٥).." (٢)

٥٣١٥. "وفي «الأدب المفرد» (٨٨٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثنا يونس. و «مسلم» ٣٦/٧ (٥٨٧٤) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (٥٨٧٥) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، وهو ابن عبيد الله. وفي (٥٨٧٦) قال: وحدثني

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٨/٥١٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٣٧/٣٨

أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج. و«ابن حبان» (٦١٣٦) قال: أخبرنا أبو عروبة، قال: حدثنا محمد بن معدان الحراني، قال (١): حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله.

٥٣١٦. خمستهم (معمر بن راشد، وشعیب بن أبي حمزة، وعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، ویونس بن یزید، ومعقل بن عبید الله) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: أخبرني یحیی بن عروة (۲)، أنه سمع عروة یقول، فذكره (۳).

.0717

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «حدثنا محمد، وعبدان الحراني، قالا»، وأثبتناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢٢٤٦٣) إذ نقله عن هذا الموضع، وقد تكرر هذا الإسناد في «صحيح ابن حبان» في المواضع: (١٥٠ و ٤٧٦).
- (۲) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «هشام بن عروة»، والحديث؛ أخرجه مسلم (٥٨٧٤)، وابن منده في «الإيمان» (٢٩٩)، والبيهقي ١٣٨/٨، والبغوي (٣٢٥٨)، من طريق عبد الرزاق، على الصواب.
- (٣) المسند الجامع (١٧١٠٠)، وتحفة الأشراف (١٧٣٤٩)، وأطراف المسند (١١٩٥٥).

٥٣١٨. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٦٦٦)، وابن منده في «الإيمان» (٦٩٩)، والبيهقي ١٣٨/٨، والبغوي (٣٢٥٨).." (١)

٥٣١٩. "١٨٦٠١ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، قالت:

• ٥٣٢٠. «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا (١) عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أربى الربا (١) عند الله استحلال عرض امرئ مسلم، ثم قرأ: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا﴾».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨٢/٣٨

٥٣٢١. أخرجه أبو يعلى (٤٦٨٩) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس (٢) المكي، عن ابن أبي مليكة، فذكره (٣).

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون، إلى: «أزنى الزنا»، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٤٦٧٠)، و«إتحاف الخيرة المهرة» (٥٣٧٠)، و«الكنى» للدولايي ٥١/١، و«تفسير ابن أبي حاتم» ١/١٥، و«السنن الكبرى» للبيهقى ٢٤١/١٠.
- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عمران بن أبي أنس»، وهو على الصواب في المصادر السابقة، وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» ٣٠٧/٢٢.
- (٣) المقصد العلي (١٩٩٠)، ومجمع الزوائد ٩٢/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٠٠).
- ٥٣٢٣. والحديث؛ أخرجه ابن أبي حاتم، في «تفسيره» ١/١٥٣، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٦٢٨٥).." (١)
- ٥٣٢٤. "٥٦٢٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
  - ٥٣٢٥. «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كانت امرأة» (١).
- ٥٣٢٦. أخرجه أبو داود (٤٥٣٨) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «النسائي» ٣٨/٨، وفي «الكبرى» (٦٩٦٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.
- ٥٣٢٧. ثلاثتهم (داود، وإسحاق، والحسين) عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حصن (٢) بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثني أبو سلمة، فذكره (٣).
- ٥٣٢٨. . قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز، إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا: يكفوا عن القود.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠/٣٩

.0779

- (١) اللفظ للنسائي.
- (۲) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حصين»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۹۲٤)، و«تحفة الأشراف» (۱۷۷۰٦).
  - (٣) المسند الجامع (١٦٩٨٣)، وتحفة الأشراف (١٧٧٠٦).
  - .٥٣٣٠ والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١٠٧٧)، والبيهقي ٩/٨ ٥٠.." (١)

٥٣٣١. "و «النسائي» ٣/٥٩، وفي «الكبرى» (١٨١٣) قال: أخبرنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، هو ابن يونس (١)، عن الأوزاعي. وفي «الكبرى» (٨٩٠٣) قال: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثني أبي، عن عمرو. وفي (٨٩٠٤) قال: أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثني الحكم بن نافع، قال: حدثنا شعيب. و «أبو يعلى» (٤٨٢٤) قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث. و «ابن حبان» (٨٦٨٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث. وفي قال: حدثنا درملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن موهب، قال: حدثنا الليث بن سعد، وعن عقيل. وفي (٨٧٨٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن عن عقيل. وفي (٨٧٨٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي.

٥٣٣٢. سبعتهم (معمر بن راشد، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، وعقيل بن خالد، وعمرو بن الحارث، وشعيب بن أبي حمزة) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره (٢).

.0777

(۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حدثنا الوليد»، بدل: «أخبرنا عيسى، هو ابن يونس»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (۱۸۱۳)، و «تحفة الأشراف» (۱۲۵۱۳).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٩/٣٩

- (۲) المسند الجامع (۱۲۰۰۰)، وتحفة الأشراف (۱۲٤۸۰ و۱۲۶۹۸ و۱۲۵۹۸ و۱۲۵۹۸ و۱۲۵۹۸ و۱۲۵۹۸ و۱۲۵۹۸ و۱۲۵۹۸ و۱۲۵۹۸).
- ٥٣٣٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٥٤٥)، وإسحاق بن راهويه (٧٨١ و٧٨١)، وأبو عوانة (٢٦٤) ٢٦٥٠)، والبغوي (٢٨٢)، والبغوي (٢٨٢)..." (١)
- ٥٣٣٥. "وفي (٥٦٩٦) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن نيار (١).
  - ٥٣٣٦. كلاهما (محمد بن المنكدر، وعبد الله بن نيار) عن عروة بن الزبير، فذكره (٢).
- ٥٣٣٧. . في رواية الحميدي، قال سفيان: فقلت لمحمد بن المنكدر: رأيتك أنت أبدا تشك في هذا الحديث.

٥٣٣٨. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

غَلِيَتُنْ أَخْرِجه مالك (٣) (٢٦٢٩) قال: أنه بلغه عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:

٥٣٣٩. «استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم، قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل، قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره».

<sup>.072.</sup> 

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «عبد الله بن دينار»، وهو: عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي. «تهذيب الكمال» ٢٣١/١٦.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٩/٥٥

- ٥٣٤١. . والحديث؛ أخرجه النسائي، في «الكبرى» (٩٩٩٦)، وأبو يعلى (٤٨٢٣ و ٤٨٢٣) من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن نيار، على الصواب.
- ٥٣٤٢. (٢) المسند الجامع (١٧٠٠٨)، وتحفة الأشراف (١٦٣٦٠ و١٦٧٥)، وأطراف المسند (١٦٧٥٣).
- ٥٣٤٣. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٥٥٨)، وإسحاق بن راهويه (٨٣٢ و٨٣٣)، والبيهقي والطبراني، في «الأوسط» (٧٦١٨)، وابن السني، في «عمل اليوم والليلة» (٣٢٨)، والبيهقي (٢٥٥١، والبغوي (٣٥٦٣).
  - ٥٣٤٤. (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (١٨٨٤).." (١)
    - ٥٣٤٥. "١٨٧٤١ عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة، قالت:
- ٥٣٤٦. «ثلاث من قال واحدة منهن، فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد، والله يقول: ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا﴾، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، كتم شيئا من الوحي، والله يقول: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾، ومن زعم أن محمدا رأى ربه، فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾، ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ﴾، فقلت: يا أم المؤمنين، ألم يقل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى ﴾، ﴿ولقد رآه بالأفق المبين ﴾؟ فقالت: سألنا عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت جبريل ينزل من الأفق على خلقه وهيئته، أو على خلقه وصورته، سادا ما بينهما » (١).
- وفي رواية: «عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي، فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: ﴿ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٦٧/٣٩

٥٣٤٧. أخرجه البخاري، في «خلق أفعال العباد» (٤٠٤) قال: وقال علي: عن محمد بن بشر. و «النسائي»، في «الكبرى» (١١٠٨٢) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا جعفر بن عون.

٥٣٤٨. كلاهما (محمد بن بشر، وجعفر بن عون) عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم بن يزيد النخعي (٢)، عن مسروق بن الأجدع، فذكره (٣).

.0459

- (١) اللفظ للنسائي.
- (٢) تصحف في المطبوع من «خلق أفعال العباد»، إلى: «الشعبي»، وذكر محققه أنه في أربع من النسخ الخطية: «النخعي».
  - (٣) المسند الجامع (١٧٠٩٧)، وتحفة الأشراف (١٧٦٠٦).
    - ٥٣٥٠. والحديث؛ أخرجه ابن خزيمة، في «التوحيد» (٣٢٧).." (١)

عبد الله بن جعفر الزهري، من آل المسور بن مخرمة. وفي ١٤٦/٦ (٢٥٦٤١) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر غندر، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي. وفي ١٨٠/٦ (٢٥٩٨٦) قال: محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وفي ١٨٠/٦ (٢٥٩٨٦) قال: قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وفي ٢/٢٥٦١) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وفي ٢/٢٥٢١) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وفي ٢/٢٥٦١) قال: حدثنا بعقوب، قال: حدثنا أبي. و «البخاري» ٢٤١/٣ (٢٦٩٣) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. قال البخاري: رواه عبد الله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم. وفي «خلق أفعال العباد» (٢٢٥) قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي (١). و «مسلم» ١٣٢/٥ (٢٥١٤) قال: حدثنا أبو جعفر، عمد بن الصباح، وعبد الله بن عون الهلالي، جميعا عن إبراهيم بن سعد، قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وفي (٢٥١٤) قال: وحدثنا حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وفي (٢٥١٤) قال: وحدثنا حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وفي (٢٥١٤) قال: وحدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩/١٨٠

إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، جميعا عن أبي عامر، قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري.

.0707

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «المخزومي»، وصوبناه عن «الجرح والتعديل» ۲۲/٥، و «الإكمال» لابن ماكولا ۳۱۱/۷، و «تهذيب الكمال» ۲۲/۱٤..." (۱)

٥٣٥٣. "وفي (٦١٢١) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا عبدة، ووكيع (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، يزيد بعضهم على بعض. و «ابن ماجة» (١٩٨٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة. و «أبو داود» (٢٧٨٦) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زربع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري. و «الترمذي» في «الشمائل» (٢٤٨) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة. و «النسائي» في «الكبرى» (٩١١٨) قال: أخبرنا محمد بن نصر، قال: حدثنا أبوب بن سليمان، قال: حدثني أبو بكر، عن سليمان، عن محمد، وموسى، عن ابن شهاب. وفي (٩١٢٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة، ووكيع، قالا: حدثنا هشام بن عروة. و «ابن حبان» (٨٨٤) قال: أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح، بعكبرا، قال: أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة. وفي (٤٤٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر (١)، قال: حدثنا معمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر (١)، قال: حدثنا معمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر (١)، عن الزهري.

٥٣٥٤. كلاهما (ابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة) عن عروة بن الزبير، فذكره. على ٥٣٥٤. وهشام بن عروة) عن عروة بن الزبير، فذكره. على أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١١٩) قال: أخبرني أبو بكر بن على. و «أبو يعلى» (٤٣٧٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩١/٣٩

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «معتمر» والصواب ما أثبتناه، انظر «تهذيب الكمال» ٣٠٣/٢٨، فهو: معمر بن راشد الأزدي.

٥٣٥٦. والحديث؛ أخرجه أبو داود (٤٧٨٦) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، به..." (١)

٥٣٥٧. "و «ابن ماجة» (٢٥٥١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني سليمان بن المغيرة. و «أبو داود» (٢٣٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا موسى، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن المغيرة، المعنى. و «الترمذي» (١٧٣٣)، وفي «الشمائل» (١١٩) قال: حدثنا أحمد بن منبع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب. و «أبو يعلى» (٢٣٤٤ و٣٤٩) قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرني سليمان بن المغيرة. وفي (٤٤٩٤) قال: حدثنا هدبة، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، بإسناده نحوه. و «ابن حبان» (٢٦٢٣) قال: أخبرنا أحمد بن الحسين، قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة.

٥٣٥٨. ثلاثتهم (أيوب السختياني، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة) عن حميد بن هلال، عن أبي بردة (١) بن أبي موسى الأشعري، فذكره (٢).

٥٣٥٩. . قال الترمذي: وحديث عائشة حديث حسن صحيح.

أخرجه ابن حبان (٦٦٢٤) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي عون الرياني، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن أبي بردة، قال:

٠٥٣٦. «أخرجت إلينا عائشة إزارا ملبدا، وكساء غليظا، فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

٥٣٦١. عقال فيه أيوب: «عن أبي الخليل» مكان: «حميد بن هلال».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٦٥/٣٩

- (۱) تصحف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «عن أبي هريرة» والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٣٦٤)، ومسلم ٦/٥٤١ (٥٤٥)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (١٣٨٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤/٠١٠ من طريق عبد الرزاق، على الصواب.
- (٢) المسند الجامع (١٧٣١٦)، وتحفة الأشراف (١٧٦٩٣)، وأطراف المسند (١٢١٨٣).
- ٥٣٦٣. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٦٣ و١٣٦٥)، وأبو عوانة (٨٥٤٧ و ٥٣٦٥)، والبغوي (٣٠٩٥).." (١) و ٨٥٤٨)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (١٣٨٧ و ٥٧٥٥)، والبغوي (٣٠٩٥).." (١) ٥٣٦٤. "٥٣٦٥. "٦٨٨٩٣ عن عامر بن شراحيل الشعبي، قال: قالت عائشة (١): لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
  - ٥٣٦٥. «من كان يحب الله، عز وجل، ورسوله، فليحب أسامة» (٢).
- ٥٣٦٦. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٩٦٩). وأحمد ٢/٢٥١ (٢٥٧٤٨) عن حسين بن علي، عن زائدة، عن مغيرة، عن الشعبي، فذكره (٣).

- (۱) تصحف في طبعة دار القبلة من «مصنف ابن أبي شيبة» إلى: «عن مغيرة، قال: قالت عائشة»، وفي طبعة الرشد (٣٢٨٤٢) إلى: «عن عمرة، قال: قالت عائشة»، وفي طبعة دار الفاروق (٣٢٩٠٢) إلى: «عن معمر، قال: قالت عائشة»، والحديث؛ أخرجه أحمد ٢٥٦/٦ (٢٥٧٤٨)، بالإسناد عينه على الصواب.
  - (٢) اللفظ لأحمد.
- (٣) المسند الجامع (١٧١٩٦)، وأطراف المسند (١١٥٥٢)، ومجمع الزوائد ٢٨٦/٩، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٨٠٨).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣١١/٣٩

- ٠٥٣٧٠. «أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، فقمت فأجفت الباب بيني وبينه، فلما رفه عنه، قال لي: يا عائشة، إن جبريل يقرئك السلام» (١).
- وفي رواية: «أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، فقمت فأجفت الباب بيني وبينه، فلما رحب عنه، قال: يا عائشة، إن جبريل يقرئك السلام» (٢).
- ٥٣٧١. أخرجه النسائي ٧/٢، وفي «الكبرى» (٨٣٢٤ و ٨٨٤٩) قال: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. و «أبو يعلى» (٤٧٨١) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان.
- ٥٣٧٢. كلاهما (محمد بن آدم، وعبد الله بن عمر) عن عبدة بن سليمان، عن هشام (٣) بن عروة، عن صالح بن ربيعة بن هدير، فذكره (٤).

- (١) اللفظ للنسائي.
- (٢) اللفظ لأبي يعلى.
- (٣) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «هاشم»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٨٣٤٤ و ٨٨٤٩)، و«تحفة الأشراف» (١٦١٥٦).
  - (٤) المسند الجامع (١٧٢٥٠)، وتحفة الأشراف (١٦١٥٦).
    - ٥٣٧٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٣/(٩٧).." (٢)
  - ٥٣٧٥. "١٩٠٠١" عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، قالت:
- ٥٣٧٦. «قلت: يا رسول الله، إني لأعلم أشد آية في القرآن؟ قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: همن يعمل سوءا يجز به ، قال: أما علمت يا عائشة، أن المؤمن تصيبه النكبة، أو الشوكة،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٥٥/٣٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ ٢١٢/٣٩

فيكافأ بأسوإ عمله، ومن حوسب عذب، قالت: أليس الله يقول: ﴿فسوف يحاسب حسابا يسيرا ﴾؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب».

٥٣٧٧. أخرجه أبو داود (٣٠٩٣) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو داود، وهذا لفظ حديث ابن بشار (١)، عن أبي عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، فذكره (٢).

۸۷۳٥.

(۱) تصحف في طبعة الرسالة إلى: «حدثنا عثمان بن عمر، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن بشار»، قال المزي: أبو داود، في الجنائز، عن مسدد بن مسرهد، عن يحيى، وعن محمد بن بشار، عن عثمان بن عمر، وأبي داود (وتصحف في المطبوع من «تحفة الأشراف» إلى: عثمان بن عمرو أبي داود)، ثلاثتهم، عن أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، به. «تحفة الأشراف» (١٦٢٤٠)، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (٢٨٠٣)، و«الأحكام الشرعية» ٢/٣، نقلا عن «سنن أبي داود»، وأخرجه الطبري، في «تفسيره» ٢٤/٢٨، قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو داود، قالا: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، به.

(٢) المسند الجامع (١٧٣٠٣)، وتحفة الأشراف (١٦٢٤٠).

٥٣٧٩. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٤٩)، والطبري ٥٢٣/٧ و٥٢٥، و٥٢٥، و٤٢٥، و٤٢٥). "(١)

٠٥٣٨. "و «أبو داود» (٣٤٥) قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، حبي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، قال: حدثنا حسان بن عطية. و «الترمذي» (٩٦) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، وأبي جناب، يحيى بن أبي حية، عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن الحارث. و «النسائي» ٩٥/٣، وفي «الكبرى» (١٦٩٧) قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٣٩ ٤٧٧/٣٩

أخبرنا عمرو بن منصور، وهارون بن محمد بن بكار بن بلال، قالا: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن يحيى بن الحارث. وفي ٩٧/٣، وفي «الكبرى» (١٧٠٣ و ١٧٠٧) قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وفي «١٠٢/٣، وفي «الكبرى» (١٧١٩) قال: أخبرنا محمود بن خالد، قال: حدثني عمر بن عبد الواحد، قال: سمعت يحيى بن الحارث يحدث. وفي «الكبرى» (۱۷۰۷) قال: أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن جابر. قال ابن جابر بعد أن ذكره: فذاكرني يحيى بن الحارث هذا، فقال: أنا سمعت أبا الأشعث يحدث بهذا الحديث، وقال: «بكل قدم عمل سنة، صيامها، وقيامها» قال ابن جابر: حفظ يحيى، ونسيت. وفي (١٧٢٠) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن الحارث. وفي (١٧٤١) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي، قال: حدثنا حسين بن على الجعفى، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. و «ابن خزيمة» (١٧٥٨) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن يحيى بن الضريس، وعبدة بن عبد الله الخزاعي، قال محمد بن العلاء، وابن الضريس: حدثنا حسين، وقال عبدة: أنبأنا حسين بن على، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وفي (١٧٦٧) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو أحمد (ح) وحدثنا سعيد بن أبي زيدون (١)، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسي، عن يحيى بن الحارث.

.0711

٥٣٨٢. "١٩٣٩ - عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه (١) سأله عن القنوت في الوتر، فقال: حدثنا البراء بن عازب، قال:

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «سعيد بن أبي يزيد»، وهو: سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون، الرملي، كاتب الفريابي، نزيل قيسارية. انظر «الجرح والتعديل» ٥٣/٤، و «الأنساب» للسمعاني ٢٠٩/١٠."

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦/٤

۵۳۸۳. «سنة ماضية».

٥٣٨٤. أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٧) قال: وقد أتى (٢) العلاء بن صالح، شيخ من أهل الكوفة، بطامة (٣)، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

٥٨٣٥. \_\_\_\_\_

- (۱) أي زبيد.
- (۲) تصحفت في طبعتي الأعظمي والميمان إلى: «وقد روى»، وهو على الصواب في «إتحاف المهرة» لابن حجر (۲۰۹٦)، إذ نقله عن «صحيح ابن خزيمة».
- (٣) تحرف في طبعة الأعظمي إلى: «خلافه»، وطبعة الميمان إلى: «صلاته»، ولا معنى لهما، وجاء على الصواب في «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢٠٩٦).." (١)
- ٥٣٨٦. "ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، والوليد بن مسلم، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج) عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطي، قال: حدثني معدان بن أبي طلحة (١)، فذكره (٢).
- ٥٣٨٧. . قال الترمذي: حديث ثوبان، وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح.
  - ٥٣٨٨. . لم يرد حديث أبي الدرداء في رواية عبد الرزاق، وأبي المغيرة، وابن خزيمة.
    - ٥٣٨٩. . في رواية الترمذي، والنسائي: «معدان بن طلحة».
    - ٠٩٣٠. . في رواية ابن خزيمة: «معدان بن طلحة اليعمري» (٣).
- ٥٣٩١. في رواية عبد الرزاق (٤٨٤٦): عن الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن رجل، قال: قلت لثوبان.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤/٤

- (۱) تصحف في المطبوع، من «المصنف» لعبد الرزاق (۹۱۷) إلى: «خالد بن أبي طلحة بن معدان»، وهو على الصواب في جميع مصادر تخريج الحديث.
- (٢) المسند الجامع (٢٠٢٤)، وتحفة الأشراف (٢١١٢)، وأطراف المسند (٢٣٨) و ١٣٣٨).
  - ٥٣٩٣. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (١٨٥٨)، والبيهقي ٢/٥٨٥، والبغوي (٢٥٤).
- ٥٣٩٤. (٣) قال البخاري: معدان بن أبي طلحة، اليعمري، ويقال اليعمري، وقال بعضهم: معدان بن طلحة. «التاريخ الكبير» ٨٨٨٨.. "(١)
- ٥٣٩٥. "- وأخرجه عبد الرزاق (١٩٩٤٩) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان؛
- وسلم، وواحبة لها، جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وواحبة لها، جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما خواتم، تدعوها العرب الفتخ، فسألتاه عن شيء، فأخرجت إحداهما يدها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض تلك الخواتم، فضرب يدها بعسيب معه، من عند الخاتم إلى منكبها، ثم أعرض عنهما، فقالتا: ما شأنك تعرض عنا؟ فقال: ومالي لا أعرض عنكما، وقد ملأتما أيديكما جمرا، ثم جئتما تجلسان أمامي، فقامتا فدخلتا على فاطمة، فشكتا إليها ضربة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إليهما فاطمة سلسلة من ذهب، فقالت: أهداها لي أبو حسن، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا معه، ولم تفطن فاطمة لذلك، فسلم من جانب الباب، وكان قبل ذلك يأتي الباب من قبل وجهه، فاستأذن، فأذن له، وألقت له فاطمة ثوبا، فجلس عليه، وفي يدها، أو عنقها، تلك السلسلة، فقال: أيغرنك أن يقول الناس: إنك ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدك، أو عنقك، طوق (١) من يقول الناس: إنك ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدك، أو عنقك، طوق (١) من فاطمة إنسانا من أهلها، فقالت: بعها بما أعطيت، فباعها بوصيف، فجاء به إليها، فأعتقته، فاطمة إنسانا من أهلها، فقالت: بعها بما أعطيت، فباعها بوصيف، فجاء به إليها، فأعتقته،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٧٥/٤

فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه خبر الطوق، فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار».

٥٣٩٧. ليس فيه: «زيد بن سلام، عن أبي سلام» (٢).

.०८४८

- (١) تصحف في المطبوع إلى: «طبق».
- (۲) المسند الجامع (۲۰٤٦)، وتحفة الأشراف (۲۱۱۰)، وأطراف المسند (۲۳۵۸)، وإتحاف الخيرة المهرة (۷۳۶۰).
- ٥٣٩٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٠٨٣)، وإسحاق بن راهويه (٢١٠٦)، والروياني (٦٢٧)، والبيهقي ٤/١٤١." (١)
- ٠٠٤٠٠ "- وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (٩٦١١) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عبيدة الهجيمي، عن جابر بن سليم الهجيمي، قال:
- ٥٤٠١ «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محتب ببردة له، قد تناثر هدبها على قدمه، فقلت: يا رسول الله، أوصني، قال: اتق الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة».

٥٤٠٢. ليس فيه: «أبو تميمة».

عَلَيْتُ فَا عَن معمر، عن أبي الرزاق (١٩٩٨٢) عن معمر، عن أبي المحاق، عن أبي تميمة التميمي (١)، قال:

٥٤٠٣ «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيا تدعو؟ فقال: أدعوك إلى الذي إذا يبست أرضك وأجدبت دعوته، فأنبت لك، وأدعوك إلى الذي إذا نزل بك الضر دعوته، فكشف عنك، وأدعوك إلى الذي إذا أضللت ضالة وأنت بأرض فلاة دعوته، فرد عليك ضالتك، قال: فبم تأمرني؟ قال: لا تسب أحدا، ولا تحقرن شيئا من المعروف، وإذا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤/٥٠٥

كلمت أخاك (٢)، فكلمه ووجهك منبسط إليه، وإذا استسقاك من دلوك فاصبب له، وإذا اتزرت فليكن إزارك إلى نصف الساق، إلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة».

٤٠٤٥. مرسل (٣).

.05.0

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «التيمي»، انظر «الجرح والتعديل» (۱) و «المقتنى في سرد الكنى» (۹۵۸).
- (٢) تصحف في الطبعتين إلى: «وإذا كلمك أخاك»، ولا تستقيم، فإما أن تكون: «وإذا كلمك أخوك»، أو: «وإذا كلمت أخاك».
- (٣) المسند الجامع (٢٠٧٩ و٢٠٨١)، وتحفة الأشراف (٢١٢٣ و٣) ومجمع الزوائد و٢١٢٣)، ومجمع الزوائد (١٣٥٩)، ومجمع الزوائد ٧٢/٨.
- ٥٤٠٦. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١١٨٣ و١١٨٥)، والطبراني (٦٣٨٤: ٦٣٨٩)، والبيهقي ٢٣٦/١٠.
- ٧٠٤٠٠ . ومن طريق عبيدة الهجيمي؛ أخرجه الحسين بن الحسن المروزي، في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (١١٨٢)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١١٨٢)، والبيهقى، في «شعب الإيمان» (٧٦٩٠).. "(١)
- ٥٤٠٨ "وفي ٥/١٠١ (٢١٣٦٠) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢١٣٦٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«مسلم» ٢١/٤ (٣٣٣٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهناد بن السري، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالوا: حدثنا أبو الأحوص. و«عبد الله بن أحمد» ٥/٤ ( (٢١١٧٩) قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي ٥/٦ و (٢١٢٠) قال: حدثنا أبو علي الموصلي، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي ٥/٦ و (٢١٢٠٥) قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة. وفي ٥/٧ (٢١٢٣) قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٤٥

خلف بن هشام، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي ٥/٨٥ (٢١٢٣) قال: حدثني محمد بن أبي غالب، قال: حدثنا عمرو، وهو ابن طلحة، قال: حدثنا أسباط. و«النسائي»، في «الكبرى» (٢٤٢٤) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص (١). و«أبو يعلى» (٤٤٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا أبو عوانة. و«ابن حبان» (٣٧٢٦) قال: أخبرنا سليمان بن الحسن العطار، بالبصرة، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة.

9.40. خمستهم (أبو الأحوص، وأبو عوانة، وشعبة، وحماد، وأسباط) عن سماك بن حرب، فذكره (٢).

.051.

٥٤١٣. أربعتهم (يونس، وابن رمح، وعيسى، وعبد الله بن يوسف) عن الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج (٢)، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، فذكره (٣).

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «حدثنا الأحوص»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» (۲۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٢١٣١)، وتحفة الأشراف (٢١٧١)، وأطراف المسند (٢ ). (١٣٦٩).

٥٤١١. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٧٩٨)، والبزار (٢٤١) و٢٤٢)، وأبو عوانة (٣٧٤). والطبراني (٣٧٤) و ١٩٧٠ و ١٩٧٨ و ١٩٧٠).." (١)

٥٤١٢. "و «ابن ماجة» (٦٢٠) قال: حدثنا محمد بن رمح (١). و «أبو داود» (٢٨٠) قال: قال: حدثنا عيسى بن حماد. و «النسائي» ١٢١/١ و ١٨٣، وفي «الكبرى» (٢١٤) قال: أخبرنا عيسى بن حماد. وفي «الكبرى» (١١٦، وفي «الكبرى» (٥٧١٦) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢١/٤

٤١٤. . قال أبو عبد الرحمن النسائي: وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة، عن عروة،
 ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.

.0210

- (۱) هذا الإسناد لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف» (۱۸۰۱۹).
- (٢) تصحف في المطبوع من «المجتبى» ٢١١/٦ إلى: «بكير، عن عبد الله بن الأشج»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٥٧١٦).
- (٣) المسند الجامع (١٧٣٩٤)، وتحفة الأشراف (١٨٠١٩)، وأطراف المسند (١٢٤٦٣).
- ٥٤١٦. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٣٤٨٢)، والبيهقي (١٤٨٢). "(١)
- العرب المعربة وفي (١١٣٥) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة. وفي (١١٣٥) قال: حدثنا محمود، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«النسائي» ٢/١٥٠، وفي «الكبرى» (١٥٥١) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي ٢١٠٠، وفي «الكبرى» (٢١٠٥) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي «الكبرى» بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«البن (٩٢٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. و«ابن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبن مهدي، قال: حدثنا سفيان.
- ٥٤١٨. كلاهما (سفيان بن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج) عن أبي بكر بن أبي الجهم (١) بن صخير العدوي، فذكره (٢).
- ٩ ١ ٤ ٥ ٥ . قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقد رواه سفيان الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم، نحو هذا الحديث، وزاد فيه: «فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة».

\_\_\_\_\_.027.

 $<sup>\</sup>Lambda/٤٠$  المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين (١)

- (۱) تصحف في المطبوع من «المجتبى» ۲۱۰/٦ إلى: «أبي بكر بن أبي حفص»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٥٧١٤)، و«تحفة الأشراف» (١٨٠٣٧).
- (٢) المسند الجامع (١٧٤٠١)، وتحفة الأشراف (١٨٠٣٧)، وأطراف المسند (١٢٤٦٤).
- ٥٤٢١. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٧٥٠)، وسعيد بن منصور (٥٨٩)، وإسحاق بن راهويه (٢٣٧١)، وابن الجارود (٢٦١)، وأبو عوانة (٢١٤٢ و٢٣٧)، والطبراني (٢٣٧١)، والبيهقي ١٣٦/٧ و ١٨٦١ و٢٨٩ و٢٧٩..." (١)
  - ١١٧٣ . أم أيمن (١)
  - ١٩١٥٨ . ٥٤٢٣ عن مكحول، عن أم أيمن؟
- 3 ٢ ٤ ٥ . «أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله، فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت، أو حرقت بالنار، ولا تفر يوم الزحف، وإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله، إياك والخمر، فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية، فإنها تسخط الله، لا تنازع الأمر أهله، وإن رأيت أن لك، أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله، عز وجل».
- ٥٤٢٥. قال عمر: وحدثنا (٢) غير سعيد، أن الزهري قال: كان الموصى بهذه الوصية ثوبان (٣).
- وفي رواية: «لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله».
- ٥٤٢٦. أخرجه أحمد ٢/١٦٤ (٢٧٩٠٨) قال: حدثنا الوليد بن مسلم. و «عبد بن حميد» (١٥٩٥) قال: حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٦/٤٠

٥٤٢٧. كلاهما (الوليد، وعمر بن سعيد) عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، فذكره (٤).

.027A

(۱) قال ابن أبي حاتم: أم أيمن الحبشية، لها صحبة، اسمها أمة الله، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. «الجرح والتعديل» ١٩/ ٤٦١.

٥٤٢٩. . وقال ابن حبان: أم أيمن، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها بركة، هي أم أسامة بن زيد بن حارثة، ماتت في خلافة عثمان. «الثقات» ٣٩/٣.

٠٥٤٣٠. (٢) تصحف في طبعات عالم الكتب، وبلنسية، والتركية، وابن عباس، للمنتخب من مسند عبد بن حميد إلى: «قال عمرو: حدثنا»، والإسناد ليس فيه: «عمرو» هذا، فذهبت (واو) وحدثنا إلى (عمر)، فجعلته (عمرا)، وهو عمر بن سعيد الدمشقي.

٣١ ٥٤٣١. (٣) اللفظ لعبد بن حميد.

٥٤٣٢. (٤) المسند الجامع (١٧٦٧٣)، وأطراف المسند (١٢٥١٠)، ومجمع الزوائد ٢٠٢٥. (٤) المسند الجامع (٢٠٠٣)، والمطالب العالية (١٧٥٨ و١٧٩٦ و٢٠٢٢ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣).

٥٤٣٣. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥٤٣٣. "(١)

٣٤٥٠. "وفي (٣٥٧٩) قال: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، كلاهما عن الزهري. و «ابن ماجة» (١٩٣٩) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب. وفي (١٩٣٩م) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة. و «النسائي» ٢/٤٩، وفي «الكبرى» (١٩٣٥) قال: أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أنبأنا شعيب، قال: أخبرني الزهري. وفي «الكبرى» (١٩٣٥) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن عبدة، عن هشام.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٤/٤٠

و «أبو يعلى» (٧١٢٨) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه. و «ابن حبان» (٢١١٠) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام (١).

٥٤٣٥. كلاهما (هشام بن عروة، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري) عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة (٢)، فذكرته.

.0277

(۱) تصحف في المطبوع من «صحيح ابن حبان»، إلى: «عن هشام بن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة»، وصوابه: «عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة»، وهو على الصواب في «إتحاف المهرة» لابن حجر (۲۱٤٥۲)، إذ نقله عن هذا الموضع، والحديث؛ أخرجه الطبراني ۲۳/(۲۱۵ و ۲۱۵)، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، على الصواب.

(٢) في المطبوع من «السنن الكبرى» (٥٣٥٥): «أخبرنا هناد بن السري، عن عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن أم حبيبة»، وقوله: «عن أم سلمة» لم يرد في «المجتبي» للنسائي ٦/٦٩، إذ أخرجه من طريق هناد، وكذلك لم يرد في «تحفة الأشراف» (١٥٨٧٥).." (١)

٥٤٣٧. "وفي (٥١٦٥) قال: وحدثني حرملة بن يحيى، وأحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال: أخبري حيوة، قال: أخبري خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو (١) بن مسلم الجندعي. و «ابن ماجة» (٣١٤٩) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وفي (٣١٥٠) قال: حدثنا حاتم بن بكر الضبي، أبو عمرو، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني (ح) وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/٤٠

أبو قتيبة، ويحيى بن كثير، قالوا: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم. و «أبو داود» (٢٧٩١) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا عمرو بن مسلم الليثي. و «الترمذي» (٢٥٢١) قال: حدثنا أحمد بن الحكم البصري، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو، أو عمر بن مسلم. و «النسائي» ٢١١/٧، وفي «الكبرى» (٤٤٣٥) قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي، قال: حدثنا النضر، وهو ابن شميل، قال أنبأنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن ابن مسلم (٢). وفي ٧/٢١٢، وفي «الكبرى» (٢٣٤٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، قال: أنبأنا الليث، قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن ابن أبي عبد الحكم، عن مسلم. وفي ١٦١٢/٧، وفي «الكبرى» (٤٤٣٨) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. و «أبو يعلى» (١٩١٠) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن مسلم.

.٥٤٣٨

٥٤٣٩. "وفي (٤٨٨) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث (١). و «ابن خزيمة» (١٢٣٥) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم، قال: حدثنا عمي، قال: أخبرني يونس (٢)، عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. و «ابن حبان» (١١٨٧ و ٢٥٣٨) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عب

<sup>(</sup>١) في «تحفة الأشراف»: «عمر».

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «أبي مسلم»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف».." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٢٨/٤٠

• ٤٤٥. ثلاثتهم (يزيد بن أبي زياد، وعبد الكريم أبو أمية، وعبد الله بن عبد الله بن الحارث، أو عبيد الله بن عبد الله بن الحارث) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فذكره.

عَلَيْتُ اللهِ أخرجه عبد الرزاق (٤٨٥٨) عن ابن جريج. وأحمد المرزاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا

ىعمر.

٥٤٤١. كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج، ومعمر بن راشد) عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ، وكان نازلا عليها؟

٥٤٤٢. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفتح ستر عليه، فاغتسل في الضحى، فصلى ثماني ركعات، لا ندري أقيامها أطول، أم سجودها؟» (٣).

.0227

- (١) في «تحفة الأشراف»: «عبد الله بن عبد الله بن الحارث» قال المزي: وفي بعض النسخ: «عبيد الله بن عبد الله بن الحارث».
- (٢) تصحف في طبعة الميمان إلى: «حدثنا عمي، قال: أخبري عياض، قال: أخبري يونس»، والصواب حذف قوله: «قال: أخبري عياض»، كما ورد في جميع طبعات «صحيح ابن خزيمة»، والنسخة الخطية.
  - (٣) اللفظ لأحمد.." (١)
- المنكدر غير مرة يقول: عن جابر، وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابرا، فظننته سمعه من ابن عقيل، ابن المنكدر، وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر؛
- ٥٤٤٥. «أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما، ثم صلى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لبأ، ثم صلى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحما، ثم صلى ولم يتوضأ».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١٨/٤٠

عَلَيْتُ وَأَخْرِجُهُ الْحُميدي (١٣٠٣). وأحمد ٣٨١/٣ (١٥١٤٦)، قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

النخلات المجتمعات) وذبحت له شاة، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت النخلات المجتمعات) وذبحت له شاة، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت صلاة الظهر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم أتي بعلالة الشاة، فأكل منها، ثم قام إلى العصر ولم يتوضأ، ثم أتيت أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، فقال لأهله: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتي بحا فحلبها، وجعل لنا منه لبأ، فأكل منه وأكلنا، ثم قام إلى الصلاة، فصلى ولم يتوضأ، ثم أتيت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فأتي بجفنتين (١)، فجعلت إحداهما بين يديه، والأخرى من خلفه، فأكل وأكلنا، ثم صلى ولم يتوضأ» (٢).

- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أكل خبزا ولحما، فصلى ولم يتوضأ» (٣).

٥٤٤٧. ليس فيه: «محمد بن المنكدر».

٨٤٤٨. . في رواية أحمد: «حدثنا ابن عقيل».

.0559

(۱) تصحف في الطبعتين إلى: «بحفنتين»، وأثبتناه على الصواب عن «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال ۲۱۰/۱، إذ أخرجه من طريق «مسند الحميدي»، و «إتحاف الخيرة المهرة» (۲۲۲)، إذ أخرجه من طريق سفيان.

(٢) اللفظ للحميدي.

(٣) اللفظ لأحمد.." (١)

٥٤٥٠. "٢٤٢١ عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٥/٥

١٥٤٥. «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» (١).

٥٤٥٢. أخرجه عبد الرزاق (٤٨٤٥) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٨٤٣١) قال: حدثنا وكيع. وفي ٣١٤/٣ (١٤٤٢١) قال: وكيع. وفي ١٩٤٣ (١٤٤٢١) قال: حدثنا أبو معاوية، ويعلى، ووكيع. و «عبد بن حميد» (١٠١٧) قال: حدثنا يعلى. و «مسلم» ٢/٥٧١ (١٧١٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. و «أبو يعلى» (١٧١٨) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن خازم. وفي (٢٢٩٦) قال: حدثنا أبي. و «ابن خزيمة» (١٥٥١) قال: حدثنا أبو هاشم، وليوب، قال: حدثنا أبو معاوية، ويعلى (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، قال: حدثنا مالك بن مغول. و «ابن حبان» (١٧٥٨) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن مغول. و «ابن حبان» (١٧٥٨) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن العبدي، قال: أخبرنا سفيان الثوري.

٥٤٥٣. ستتهم (سفيان الثوري، ووكيع، وأبو معاوية محمد بن خازم، ويعلى بن عبيد، وعبد الله بن غير، ومالك بن مغول) عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان (٢)، فذكره (٣).

.0505

٥٤٥٦. "٢٤٩٢ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي، لمصنف عبد الرزاق، إلى: «عن أبي سعيد»، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٢٢٠٣)، وتحفة الأشراف (٢٣٢١)، وأطراف المسند (٣).

٥٤٥٥. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٨٦)، والبيهقي ٨/٣ و٩، والبغوي (١٥ والبغوي).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٦/٥

٥٤٥٧. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة، نزل فاستقبل القبلة» (١).

- وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على راحلته، حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلى التطوع، وهو راكب، في غير القبلة» (٣).
- وفي رواية: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان يصلي التطوع على راحلته، مستقبل المشرق (٤)، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فاستقبل القبلة» (٥).
- وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي في السفر، حيث توجهت به راحلته، فإذا أراد المكتوبة، أو الوتر، أناخ فصلى بالأرض» (٦).

.020人

- (١) اللفظ لابن أبي شيبة.
- (٢) اللفظ للبخاري (٢٠٠).
- (٣) اللفظ للبخاري (١٠٩٤).
- (٤) تصحف في طبعتي الأعظمي والميمان، إلى: «الشرق»، وأثبتناه على الصواب، عن نسختنا الخطية، الورقة (١٠٨ أ).
  - (٥) اللفظ لابن خزيمة (٩٧٦).
  - (٦) اللفظ لابن خزيمة (١٢٦٣).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٩

٥٤٥٩. ". فوائد:

٠٥٤٦٠. قال الدارقطني: يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، واختلف عنه؛

٥٤٦١. فرواه أبو أويس، وأبو ضمرة، وعبد الوهاب الثقفي، ويحيى بن سليم (١)، عن جعفر، عن أبيه (٢)، عن جابر.

عن جابر (٣). «العلل» (٣١٩٥).

.027٣

- (۱) تصحف في النسخ إلى: «يحيى بن سليمان»، والحديث؛ أخرجه الدارمي (۲۱۷) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، به.
- (۲) قوله: «عن أبيه» سقط من النسخ، ولا يستقيم مع قول الدارقطني أعلاه: «يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، واختلف عنه»، والحديث؛ أخرجه الدارمي (۲۱۷)، من طريق يحيى بن سليم، ومسلم ۱۱/ (۲۱۷)، وابن ماجة (٤٥)، وأبو يعلى (۲۱۱۱)، وابن حبان (۱۰)، من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن خزيمة (۱۷۸۰) من طريق أنس بن عياض، ثلاثتهم عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، به.
- (٣) هكذا في نسختنا الخطية ٤/الورقة ٥٥، ووقع هنا في المطبوع: «وهو صحيح عن جابر»، وكتب محققه: في الأصل: «الصحيح»، وما أثبته من (ن)، و (ق)، وبالرجوع إلى وصف النسخ الخطية (ن)، و (ق)، وجدنا المحقق يذكر أنهما نسختان مجهولتان فلا يعرف لهما تاريخ، ولا ناسخ!!.." (١)

٢٥٥٥. "٥٥٥٠ عن موسى بن الحارث التيمي، عن جابر بن عبد الله، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٨٨٠

٥٤٦٥. «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف، يوم الأربعاء، فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل، فقال: لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا، مكتتم حتى تسمعوا من قولي، قالوا: نعم، بآبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتنا، قال: فلما حضروا الجمعة، صلى بحم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم صلى ركعتين بعد الجمعة، في المسجد، ولم ير يصلي بعد الجمعة، يوم الجمعة، ركعتين في المسجد، كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم». فذكر الحديث (١).

٥٤٦٦. أخرجه ابن خزيمة (١٨٧٢). وابن حبان (٢٤٨٤) قال: أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا علي بن حجر (٢)، قال: حدثنا عاصم بن سويد بن عامر، عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي، عن أبيه، فذكره (٣).

٥٤٦٧. . قال ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث من (٤) جابر بن عبد الله.

.057人

(١) اللفظ لابن خزيمة.

(٢) زاد في «إتحاف المهرة» (٣٧٩٠)، قول ابن خزيمة: «حدثنا علي بن حجر، بخبر غريب».

(٣) المسند الجامع (٢٣١٠)، ومجمع الزوائد ١٢٨/٣.

٥٤٦٩. والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٩٥١)، والطبراني، في «الأوسط» (٢٣٧٩)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٣٢٢٤).

٠٥٤٧٠. (٤) <mark>تصحف</mark> في المطبوعتين إلى: «في»، والمثبت عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (٣٧٩٠).." (١)

٧١١ ٥٠. "- وفي رواية: «إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه، فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة، وصلى عليه» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٠٥

مفیان، قال: حدثنا ابن جریج. و «أحمد» ٢٩٥/٢ (١٤١٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، سفیان، قال: حدثنا ابن جریج. و «أحمد» ٢٩٥/٢ (١٤١٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جریج. وفي (١٤١٩) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعید، عن قتادة. وفي ٣١٩/٣ (١٥٢٥) قال: وفي ٣١٩/٣ (١٥٠٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعید، عن قتادة. وفي ٣١٠٠٤ (١٥٣٦٦) قال: حدثنا بحر، قال: حدثنا بخز، قال: حدثنا بزید بن إبراهیم، قال: أخبرنا قتادة (٢). و «البخاري» ٢١/٢٨ حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن قتادة.

.0574

٥٤٧٤. . وفي «أطراف المسند» (١٦٢٣)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢٩٩٥): عن بهز، عن يزيد، هو ابن زريع، عن قتادة.

٥٤٧٥. وقد ولد يزيد بن هارون سنة (١١٨). «تهذيب الكمال» ٢٦٩/٣٢، ومات قتادة قبل أن يولد يزيد بن هارون بعام، سنة (١١٧، أو ١١٨). «تهذيب الكمال» ٢٦٩/٢٥، فكيف يقول: أخبرنا قتادة؟!.

مقابلا على نسخ ثلاث، وهو على الصواب في طبعة عالم الكتب (١٥٣٦٦).." (١) مقابلا على نسخ ثلاث، وهو على الصواب في طبعة عالم الكتب (١٥٣٦٦).." (١) ٥٤٧٧. "- وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ (١)» (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي ٢٩/٤.

<sup>(</sup>۲) تصحف هذا الإسناد في بعض النسخ الخطية وطبعتي الرسالة (۲) والمكنز (۲۰۵۰)، إلى: «حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا قتادة»، وجاء على حاشية نسختي عبد الله بن سالم، والموصل الخطيتين: في نسخ ثلاث، بدل هذا السند: «حدثنا بهز، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٨/٥

- وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقصص القبور».
  - ٥٤٧٨. قال: وكانوا يسمون الجص القصة (٣).
    - ٥٤٧٩. ليس فيه: «سليمان بن موسى».
  - ٠٥٤٨٠. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر.
- عَلَيْسَكُوْهِ وَأَخْرِجِهُ أَحْمَد ٢٩٥/٣ (١٤١٩٦) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «ابن ماجة» (١٥٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث.
- ٥٤٨١. كلاهما (محمد بن بكر، وحفص) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن سليمان بن موسى، قال: قال جابر:
- ٥٤٨٢. «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى أن يقعد الرجل على القبر، وأن يجصص، أو أن يبنى عليه» (٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء» (٥).
- ٥٤٨٣. ليس فيه: «أبو الزبير» (٦).
  - .o£\£
- (۱) تصحف في طبعة دار الغرب لسنن الترمذي إلى: «وأن يبنى عليها، وأن عليها، وأن عليها، وأن عليها، وأن توطأ»، وهو على الصواب في طبعتي المكنز، والرسالة.
  - (٢) اللفظ للترمذي (١٠٥٢).
  - (٣) اللفظ لابن حبان (٣١٦٢).
    - (٤) اللفظ لأحمد.
    - (٥) اللفظ لابن ماجة.
- (٦) المسند الجامع (٢٣٧١ و٢٣٧٢)، وتحفة الأشراف (٢٢٧٤ و١٩٣٨). و٢٦٦٨ و٢٦٦٨، وأطراف المسند (١٤٧٥ و١٩٣٨ و١٩٣٩).

- ٥٤٨٥. والحديث؛ أخرجه البيهقي ٣/٠١٤ و٤/٤، والبغوي (١٥١٧).." (١)
- ٥٤٨٦. "كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وإسماعيل بن أمية) عن عبد الله بن عبيد بن عمير (١)، عن ابن أبي عمار، وهو عبد الرحمن بن عبد الله، فذكره (٢).
- ٥٤٨٧. . في رواية إسماعيل بن أمية، عند أحمد: «عبد الرحمن بن عبيد الله، أو عبد الله، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنا أشك».
  - ٥٤٨٨. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- ٥٤٨٩. قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، فقال: عن جابر، عن عمر، وحديث ابن جريج أصح.
- 9 ٤ ٩ . . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي.
- ٥٤٩١. قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، عن عمر قوله، وحديث ابن جريج أصح.
  - ٥٤٩٢. وابن أبي عمار هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي.
    - .059٣
- (۱) تصحف في طبعة دار البشائر، لسنن الدارمي، إلى: «عبد الله بن عبيد الله بن عمير»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٥٥١/أ)، وطبعة دار المغني (١٩٨٥).
- (٢) المسند الجامع (٢٤١٥)، وتحفة الأشراف (٢٣٨١)، وأطراف المسند (١٥٩٣)، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٧٢٠).
- ٥٤٩٤. والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٢٣٨ و ٨٩٠)، والدارقطني (٢٥٤٢: ٢٥٤٤)، والبيهقي ١٨٣/٥ و ١٨٩٠).. " (٢)
  - ٥٤٩٥. "٣٦٩٩ عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٢٦٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٨٧

97 . «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وعليه السكينة، وأمر بالسكينة، وأوضع (١) في وادي محسر، وقال: خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلكم لا تلقوني بعد عامكم، أو يومكم، هذا، ورمى بمثل حصى الخذف» (٢).

- وفي رواية: «دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه السكينة، وأوضع في وادي محسر، فأراهم مثل حصى الخذف، وأمرهم بالسكينة، وقال: لتأخذ أمتي منسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا» (٣).
- وفي رواية: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة على بعيره، بحصى الخذف، وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتى هذه» (٤).
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع في وادي محسر» (٥).
- وفي رواية: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل حصى الخذف» (٦).
- وفي رواية: «لتأخذ أمتي مناسكها، وارموا بمثل حصى الخذف» (٧).

.0297

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون، لمسند أبي يعلى، إلى: «وأوضح»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٢١٤٤).
  - (٢) اللفظ لأبي يعلى (٢١٤٧).
    - (٣) اللفظ لأحمد (١٤٦٠٧).
    - (٤) اللفظ لأحمد (١٤٦٧٣).
    - (٥) اللفظ لأحمد (١٤٢٦٧).

- (٢) اللفظ لأحمد (١٤٨٩٢).
- (٧) اللفظ لأحمد (١٤٢٦٨).." (١)

٧٩٤٥. "و «النسائي» ٥/٧٠، وفي «الكبرى» (٥٥٥٤) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي، قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس. و «ابن خزيمة» (٢٨٧٦ أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي، قال: أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد، يعني ابن بكر. وفي (٢٩٦٨) قال: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثني ابن إدريس. و «ابن حبان» خالد (ح) وحدثنا عبد الله بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن إدريس. أغانيتهم (ابن إدريس، وأبو خالد، ويحيى، وحماد، وعبيد الله، وعيسى، وابن وهب، وابن بكر) عن ابن جريج.

٩٩٥٥. ٢. وأخرجه أحمد ٣٤١/٣ (١٤٧٢٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.

٥٥٠٠. كلاهما (عبد الملك بن جريج، وعبد الله بن لهيعة) عن أبي الزبير، فذكره (١).

٥٥٠١. ـ صرح ابن جريج بالسماع، عند أحمد (١٤٤٨٨).

٠٥٥٠٢. عقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

عَلَيْتُلَا ابن إدريس، أبي شيبة (١٤٨٠١) قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر .. مثله، ولم يرفعه.

عَلَيْتُ الله قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن خوار، يعني حميدا الكوفي، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا أرمي حتى تزيغ (٢) الشمس؛ أن جابر بن عبد الله قال:

٥٥٠٣. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك، فعند الزوال».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٦٥

٥٥٠٤. . قال أبو بكر ابن خزيمة: هذا حديث غريب، إن كان ابن خوار حفظ عطاء في هذا الإسناد.

.00.0

- (۱) المسند الجامع (۲٤٤١)، وتحفة الأشراف (۲۷۹٥)، وأطراف المسند (۱۸۳۸ و۱۸۳۸).
- ٥٠٠٦. والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٤٧٤)، وأبو عوانة (٣٥٦٨: ٣٥٧٢)، والطبراني، في «الأوسط» (٦١٥)، والدارقطني (٢٦٨٦ و٢٦٨٢)، والبيهقي ١٣١/٥ و١٤٨٠ والبغوي (١٩٦٧).
- (۲) تصحف في الطبعات الثلاث، الأعظمي واللحام، والميمان، إلى: «ترفع»، وهو على الصواب في النسخة الخطية (۲۹۱/ب)، و «المستدرك».." (۱)
- م.٥٥٠٨ "٢٧٥٦ عن عطاء بن أبي رباح، قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى؛ أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم؛
  - ٥٥٠٩. «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر».
- ١ ٥ ٥ . حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة، سماها جابر فنسيتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ (قال عطاء: لا أدري قالت: أمي، أم وليها). قال: فهلا غيرهما؟ قال: خشي أن يكون دغلا الآخر.
- 0011 قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله، عز وجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا نميه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقى.
  - ٥٥١٢. قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقى، عطاء القائل.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/١٦٣

٥٥١٣. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء ﴿فما استمتعتم به منهن ﴾ إلى كذا وكذا من الأجل، وأن يتفرقا الأجل، على كذا وكذا، ليس بتشاور، فإن (١) بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وأن يتفرقا فنعم، وليس بنكاح (٢).

.0012

(۱) قوله: «فإن»، تصحف في المطبوعتين إلى: «قال»، وأثبتناه عن «المصنف» «التمهيد» لابن عبد البر ۱۱٤/۱، إذ نقل الحديث عن «المصنف» لعبد الرزاق.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق.." (١)

٥٥١٥. "قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة. و «أبو داود» (٣٥٠٥) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن زكريا. و «الترمذي» (١٢٥٣) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، عن زكريا. و «النسائي» ٢٩٧/٧، وفي «الكبرى» (٢٩٨٨) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا سعدان بن يحيى (١)، عن زكريا. وفي ٧٨/٧، وفي «الكبرى» (٢١٨٦) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة. وفي «الكبرى» قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا زكريا. و «أبو يعلى» (٢١٢٦) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، ومغيرة. وفي (٢١٢٣) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا زكريا. و «ابن حبان» (٢١٢٤) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن خشرم، (٢٥١٦) قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن زكريا.

٥٥١٦. ثلاثتهم (زكريا بن أبي زائدة، ومغيرة بن مقسم، وسيار أبو الحكم) عن عامر الشعبي، فذكره (٢).

٥٥١٧. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢/٥

عَلَيْتُ اللهِ أَخْرِجُهُ البخاري، تعليقا، ١٨٩/٣ (٢٧١٨) قال: قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر؛

٨١٥٥. «أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهره إلى المدينة».

٥٥١٩. . وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: «فبعته على أن لي فقار ظهره، حتى أبلغ المدينة».

.007.

- (۱) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» ۲۹۷/۷ إلى: «أنبأنا سعد أن ابن يحيى»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (۲۱۸۸)، و «تحفة الأشراف» (۲۳٤۱).
- (٢) المسند الجامع (٢٤٩٩)، وتحفة الأشراف (٢٣٤١)، وأطراف المسند (٢٥٤١ و ١٥٤٦).
- ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ والحدیث؛ أخرجه الطیالسي (۱۸۹۷)، وابن الجارود (۲۳۵)، وأبو عوانة (۲۱۱ ۲ در ۲۸۱۰) والبیهقی ۳۳۷/۵، والبغوي (۲۱۱۲).. " (۱)
  - ٢٨١٣. "٢٨١٣- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛
    - ٥٥٢٣. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».
- ٥٠٢٤. أخرجه أحمد ٣٧٢/٣ (١٥٠٥٧) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول، فذكره.

غَلِيسَاً أخرجه النسائي ١/٨٤، وفي «الكبرى» (٤٦٣٦) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور (١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛

٥٥٢٥. «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٦٨/٥

٥٥٢٦. كراء الأرض بالثلث والربع.

وأخرجه مسلم ١٢/٥ (٣٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».

\_\_\_\_\_ΛΥοο.

(۱) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» ٧/٨٤ إلى: «عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن المسور»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٦٣٦)، وفيه: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، القرشي، الزهري المسوري البصري. «تهذيب الكمال» ١٩/١٦." (١)

٥٥٢٩. "٢٨٢٣- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال:

٠٥٥٣٠ «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة».

٥٥٣١. أخرجه النسائي ٤٨/٧، وفي «الكبرى» (٤٦٣٥) قال: أخبرني محمد بن عامر،

قال: حدثنا سريج (١)، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، فذكره (٢).

.0077

(۱) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» ٤٨/٧ إلى: «شريح»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٦٣٥)، و«تحفة الأشراف» (٢٥٦٥)، وهو: سريج بن النعمان بن مروان الجوهري، اللؤلؤي، أبو

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٤٨٧

الحسين، ويقال: أبو الحسن البغدادي، أصله من خراسان. «تهذيب الكمال» ٢١٨/١٠.

(٢) المسند الجامع (٢٦٠٥)، وتحفة الأشراف (٢٥٦٥).

٥٥٣٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٩٠٥٦).." (١)

٥٥٣٤ - عن أبي الزبير، عن جابر؟

٥٣٥. «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في كسب الحجام: أعلفه الناضح» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن كسب الحجام؟ فقال: اعلفه ناضحك» (٢).

٥٥٣٦. أخرجه الحميدي (١٣٢١). وأحمد ٣٠٧/٣ (١٤٣٤١) و٣٨١/٣ (١٥١٤٥). وأبو يعلى (٢١١٤) قال: حدثنا محمد بن عباد المكي.

٥٥٣٧. ثلاثتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وابن عباد) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير (٣)، فذكره (٤).

۸۳٥٥.

- (١) اللفظ للحميدي.
  - (٢) اللفظ لأحمد.
- (٣) تصحف في المطبوع من «مسند الحميدي» إلى: «عن الزبير»، وهو على الصواب في نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، الورقة (١٢٦/أ)، وطبعة حبيب الرحمن الأعظمي (١٢٨٤).
- (٤) المسند الجامع (٢٥٨٦)، وأطراف المسند (١٧٦٩)، ومجمع الزوائد ٩٣/٤، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٧٣٧).." (٢)

٥٥٣٩. "- كتاب الفرائض

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٩٨/٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٤٥

• ٢ ٥٥٠. ٢٨٧٦ عن الحسن البصري، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٥٤١ «لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده، أو أمته».

٥٥٤٢. أخرجه الدارمي (٣٢٠٢) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا شريك، عن الخسن، فذكره (١).

غَيْسَكُولِ أخرجه الدارمي (٢٠١١) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر، قال: لا نرث (٢) أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده، أو أمته. موقوف.

.0027

(١) المسند الجامع (٢٦٢٣)، ومجمع الزوائد ٢٢٦/٤.

٤٤٥٥. والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (١٦١٨)، والدارقطني (٤٠٨٣).

٥٥٤٥. (٢) تصحف في طبعة دار البشائر، إلى: «لا يرث»، بالياء، وهو على الصواب في النسخة المغربية الخطية، الورقة (٢٣٨/ب)، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٢٣٨/ب)، وطبعة دار المغنى (٣٠٣٦).." (١)

7 ٤٥٥. "- وفي رواية: «مرضت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي، فأتاني ومعه أبو بكر (١)، وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب علي من وضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي، أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له تسع أخوات، حتى نزلت آية الميراث: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية».

٥٥٤٧. قال جابر: في نزلت (٢).

٥٥٤٨. أخرجه الحميدي (١٢٦٤) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢٩٨/٣ (١٤٢٣٥) قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: أخبرنا شعبة. وفي

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٤٧/٥

7/7 ( 7/7 ( 1/2 و الدارمي ( 1/2 و الدارمي ( 1/2 و الدارمي ( 1/2 و العربان أبو الوليد الطيالسي، وأبو زيد، سعيد بن الربيع، قالا: حدثنا شعبة. و (البخاري 1/2 ( 1/2 و ( 1/2 و الطيالسي، وأبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/2 ( 1/2 و اللادب موسى، قال: حدثنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم. وفي 1/1 ( 1/2 )، وفي (الأدب المفرد» ( 1/2 ) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/1 ( 1/2 ) والد حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة. وفي 1/2 ( 1/2 ) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي 1/2 ( 1/2 ) قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا شعبة.

.0059

(۱) تصحف في بعض الطبعات إلى: «ومعه أبو بكر وعمر»، والمثبت عن نسخة الكروخي الخطية، الورقة (۱۳۹/أ)، وطبعة الرسالة، وهو الموافق لمصادر تخريج رواية سفيان بن عيينة.

(٢) اللفظ للترمذي (٢٠٩٧).." (١)

. ٥٥٥. "قال قتادة: قلت: حدثني النضر بن أنس (١)، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

٥٥٥١. قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة.

٥٥٥٢. قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده، كان للذي يجعل شرطه.

٥٥٥٣. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح، فقال: حدثني جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة.

٤ ٥ ٥ ٥. قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا.

٥٥٥٥. قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥/٥٥

- وفي رواية: «أن رسول الله خطبهم، فقال: العمرى جائزة» (٣).

٥٥٥٦. ١. أخرجه أحمد ٢٩/٢٤ (٩٥٤٢) و٣١٩/٣ (٢٤٨٢) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن أبي عروبة. وفي ٢٩٧/٣ (٢٤٢١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (١٤٢٢٣) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة.

.000Y

- (۱) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» ٢٧٧/٦ إلى: «محمد بن النضر بن أنس»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٢٥٥٢)، و«تحفة الأشراف» (١٢٢١٢).
  - (٢) اللفظ للنسائي ٢/٧٧٦.
  - (٣) اللفظ للنسائي ٦/٢٧٢..." (١)

٥٥٥٨. "ستتهم (عبد الملك بن جريج، وجرير بن حازم، وسليمان بن موسى، ومطر الوراق، والليث بن سعد، ومالك بن دينار) عن عطاء بن أبي رباح (١)، فذكره (٢).

٥٥٥٩. . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه أبو يعلى (٢٣٢٥) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، سمعه عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: نهي عن البسر والتمر، والزبيب والتمر.

عَلَيْتُ اللهِ وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٦٦). و «النسائي»، في «الكبرى» (٦٧٧٥) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦/٨٦

• ٥٥٦. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن المبارك) عن عبد الملك بن جريج، قال: قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول (٣): لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين التمر والزبيب نبيذا.

.0071

- (۱) تصحف في المطبوع من «مسند أبي يعلى» (۱۷٦۸)، طبعة دار المأمون، إلى: «عطاء بن رباح»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (۱۷٦۲).
- (٢) المسند الجامع (٢٦٨٨)، وتحفة الأشراف (٣٠٠٣ و٢٤٥١ و٢٤٠٣). و٢٤٧٨ و٢٤٧٠)، وأطراف المسند (١٦٣٨).
- ٥٩٦٢. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٧٩٨٨: ٧٩٩٠ و٧٩٩٢ و٧٩٩٣ و٧٩٩٠ و٧٩٩٠ و٧٩٩٠ و٧٩٩٠ و٧٩٩٠
- (۱) في نسخة مراد ملا، والمطبوع من «السنن الكبرى»: «عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »، وأشار محققه إلى أن هذا الحديث ورد موقوفا في نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، و «التحفة».
- ٥٥٦٣. قلنا: قال المزي: النسائي، عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عنه، أي عن ابن جريج، به، موقوفا. «تحفة الأشراف» (٢٤٥١).. "(١)
- ٥٠٦٤ "وفي ٣٤٩/٣ (١٤٨٢٩) قال: حدثنا حجين، ويونس، قالا: حدثنا ليث. وفي ٣٥٧/٣ (١٤٩١٧) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا هشام بن أبي عبد الله. وفي ٣٦٢/٣ (١٤٩٥٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٣٦٢/٣ (١٥٠١٤) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. و«مسلم» ٣٦٤/١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه. وفي (١٥٥٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير (ح) وحدثنا يحيى بن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦/٦

يحي، قال: حدثنا أبو خيثمة. وفي (٢٥٥٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٣٥٥٥) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (٤٥٥٥) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثني عبيد الله، يعني ابن الأخنس (١). و «أبو داود» (٨٨١) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (٢٣٧٤) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا زهير. وفي (٤٨٦٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. و «الترمذي» (٢٧٦٦) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن خداش. وفي (٢٧٦٧) قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك. و «النسائي» ٨/١٠، وفي «الكبرى» موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (٢١٠، وفي «الكبرى» (٩٧١٣) قال: حدثنا أخبرنا معد، بن عيسى، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (٩٧١٣) قال: حدثنا وقيب، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (٩٧١٣) قال: حدثنا المسن، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (٩٧١٣) قال: حدثنا المسن، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (٩٧١٣) قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير.

.0070

٥٥٦٩. . وقال أبو الحسن الدارقطني: رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، واختلف عنه؟

<sup>(</sup>۱) تصحف في الطبعة التركية إلى: «ابن أبي الأخنس»، وعلى حاشيتها: «يعني ابن الأخنس»، إشارة إلى نسخة، وهو على الصواب في طبعة المكنز (٥٦٢٥).

٥٥٦٠. وهو؛ عبيد الله بن الأخنس، النخعي، أبو مالك، الكوفي، الخزاز. «تهذيب الكمال» ١٥٥٦. " (١)

٥٥٦٧. "ورواه مبارك بن فضالة، عن ابن عقيل، عن جابر، لا يقول: عن ابن جابر.

٥٦٨. قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ قال: هذا من تخليط ابن عقيل. «علل الحديث» (١٦١٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٨/٦

- ٠٥٥٧٠. فرواه عبيد الله بن عمرو، وقيس بن الربيع، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع.
- ٥٥٧١. وخالفهما الثوري، ومعمر، فروياه عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعائشة.
- ٥٥٧٢. وخالفهم حماد بن سلمة، فرواه عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن جابر.
  - ٥٥٧٣. وخالفهم مبارك بن فضالة، فرواه عن ابن عقيل، عن جابر بن عبد الله (١).
  - ٥٥٧٤. والاضطراب فيه من جهة ابن عقيل، والله أعلم. «العلل» (١١٧٩ و١٧٩).
    - ٥٧٥. . وقال الدارقطني أيضا: يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل، واختلف عنه؟
    - ٥٥٧٦. فرواه الثوري، عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، أو عن أبي هريرة.
- ٥٥٧٧. وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن جابر،
  - ٥٥٧٨. وقال مبارك بن فضالة: عن ابن عقيل، عن جابر.
  - ٥٥٧٩. وقال عبيد الله بن عمرو: عن ابن عقيل، عن على بن الحسين، عن أبي رافع.
    - ٠٨٥٥. وقال معمر: عن ابن عقيل، مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
      - ٥٥٨١. والاضطراب فيه من قبل ابن عقيل. «العلل» (٣٩٠١).
    - ΥΛοο.
    - (۱) تصحف في المطبوع إلى: «جابر، عن عبد الله».." <sup>(۱)</sup>
      - ٣٠٣١. "٣٠٣١ عن وهب بن منبه، عن جابر بن عبد الله، قال:
- ٥٥٨٤. «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: هو من عمل الشيطان» (١).
- ٥٥٨٥. أخرجه أحمد ٣٩٤/٣ (١٤١٨١). وأبو داود (٣٨٦٨) قال: حدثنا أحمد بن منبه حنبل، قال: حمدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عقيل بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبه يحدث، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٩/٦

محمر عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عقيل بن معقل، هو أبو إبراهيم بن عقيل، ذهبت إلى إبراهيم بن عقيل، وكان عسرا لا يوصل إليه، فأقمت على بابه باليمن يوما، أو يومين، حتى وصلت إليه، فحدثني بحديثين، وكان عنده أحاديث وهب، عن جابر، فلم أقدر أن أسمعها من عسره، ولم يحدثنا بما إسماعيل بن عبد الكريم لأنه كأن حيا، فلم أسمعها من أحد.

غَلِيكُ فَقَالَ: من عمل الشيطان. «موقوف». النشرة (٣)؟ فقال: من عمل الشيطان. «موقوف».

.0017

٥٥٨٨. والحديث؛ أخرجه البيهقي ١/٩٥٠.

٥٥٨٩. (٣) تصحف في المطبوع، إلى: «النشر»، وأثبتناه عن «عمدة القاري» ٢٨٤/٢١، للعينى، إذ أورده موقوفا، من طريق عبد الرزاق.." (١)

، ٥٥٩. "وفي (٨٠٣٤) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن يوسف بن عمرو، عن ابن وهب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد. و «ابن حبان» (٤٨١٩) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد.

٩١ ٥٥٥. أربعتهم (سفيان بن عيينة، وقرة، ويحيي، ومعان) عن أبي الزبير، فذكره (١).

97 . . في «الأدب المفرد»: قال علي ابن المديني: ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان: رواه قرة، عن عمرو (٢)، عن جابر؟ قال: لا أحفظه عن عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير، عن جابر.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٢٧٥٠)، وتحفة الأشراف (٣١٣٣)، وأطراف المسند (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥٧/٦

غَلِيَتُنْ أَخْرَجَهُ عَبِدَ الرزاق (١٨٦٥١) عن محمد بن راشد، عن أبي سلمة أبي الزبير، عن جابر، نحو حديث الزهري، عن أبي سلمة (٣).

٥٥٩٣. قال جابر: وأشهد لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا حين قتلهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

.009 £

(۱) المسند الجامع (۲۳۸۷)، وتحفة الأشراف (۲۷۷۲ و ۲۹۰۱ و ۲۹۹۶)، وأطراف المسند (۱۸۹۱).

٥٩٥٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم (٩٤٣)، وابن الجارود (١٠٨٣)، والطبراني (١٧٥٣)، والبيهقي ١٨٥/٥.

٥٩٦. (٢) تصحف في طبعة الخانجي إلى: «قرة بن عمرو»، وهو على الصواب في نسخة محب الله شاه، الخطية، الورقة (١٨١أ)، وطبعتي السلفية، ومكتبة المعارف.

٥٥٩٧. (٣) يعني حديث الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى.." (١)

٣٢٧٥. "٣٢٧٥ عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال:

9 9 0 0 0 . «قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، فأدخل يده فيه، وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة.

٥٦٠٠. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفا وأربع مئة» (١).

- وفي رواية: «عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦/٦٣٣

منها، إذ جهش الناس نحوه، قال: فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضاً، ولا نشرب، إلا ما بين يديك، قال: فوضع يديه في الركوة، ودعا بما شاء الله أن يدعو، قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، قال: فشربنا وتوضأنا، قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مئة، ولو كنا مئة ألف لكفانا» (٢).

- وفي رواية: «أصابنا عطش فجهشنا، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في تور (٣)، فجعل يفور كأنه عيون، من خلل (٤) أصابعه، وقال: اذكروا اسم الله، فشربنا حتى وسعنا وكفانا.

٥٦٠١. وفي حديث عمرو بن مرة: فقلنا لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا ألفا وخمس مئة، ولو كنا مئة ألف لكفانا» (٥).

.07.7

(١) اللفظ للبخاري (٥٦٣٩).

(٢) اللفظ لابن خزيمة.

(٣) تصحف في المطبوع إلى: «ثور»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة  $(\Lambda/1)$ ، وطبعتي دار المغني  $(\Upsilon\Upsilon)$ ، والريان  $(\Upsilon\Upsilon)$ .

(٤) تصحف في المطبوع إلى: «خلال»، وهو على الصواب في المصادر السابقة.

(٥) اللفظ للدارمي.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢/٦ ٤

القاسم، وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره، فذكره.

٥٦٠٤. «أنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة، في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة، يعنى الحامل، والغرق، والحرق، والمجنوب، يعنى ذات الجنب، شهادة».

٥٦٠٥. . قال ابن أبي شيبة: يعني: قرحة ذات الجنب.

عَلِيسَا الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه؛ وأخرجه النسائي ٦/١٥ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه؛

7.7. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا، فلما دخل سمع النساء يبكين، ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله، فقال: وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله، والغرق إن شهداءكم إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم، يعني الهدم، شهادة، والمجنوب (٢) شهادة، والمرأة تموت بجمع شهيدة، قال رجل: أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية».

<sup>.</sup>o٦.٧

<sup>(</sup>۱) في طبعتي الرسالة، والجيل: «جابر»، والمثبت عن نسختي المحمودية، والأزهرية، و«تحفة الأشراف» (٣١٧٣)، وطبعة الصديق، وقال

المزي: «عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وقيل: ابن جبر بن عتيك، الأنصاري، المدني، من بني معاوية، وقيل: إنهما اثنان.

(٢) تصحف في المطبوع إلى: «والمجنون»، وهو على الصواب في «جامع الأصول» (٨٥٧٢)، نقلا عن «سنن النسائي»، وكذلك في جميع مصادر تخريج وطرق الحديث.." (١)

٥٦٠٨. "ـ فوائد:

٥٦٠٩. . قال الدارقطني: يرويه يحيى بن أبي كثير، وقد اختلف فيه؛

٠٦١٠. فروى ابن أبي عدي، وابن علية، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه.

٥٦١١. وكذلك قال أبو المغيرة، والفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى.

٥٦١٢. وكذلك قال أبان العطار، عن يحيي.

٥٦١٣. ورواه محمد بن بشر (١)، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن عتيك، عن أبيه، ولم يقل: ابن جابر.

٥٦١٤. وكذلك قال حرب بن شداد، عن يحيى.

٥٦١٥. وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي، عن الفريابي، عن الأوزاعي.

٥٦١٦. وكذلك قال ابن المبارك عن الأوزاعي أيضا، إلا أن ابن المبارك أرسله، ولم يقل فيه: عن أبيه.

٥٦١٧. وقول من قال: ابن جابر بن عتيك، أشبه بالصواب. «العلل» (٣٣١١).

۸۱۲٥. \_\_\_\_\_

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن بشير»، والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٤ (١٨٠٠٥) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، على الصواب.." (٢)

٥٦١٩. "٣٤٤٧" عن غران بن جارية، عن أبيه؛

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٣٢/٦

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٥٣٨/٦

- ٥٦٢٠. «أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف، فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص».
- ٥٦٢١. أخرجه ابن ماجة (٢٦٣٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح (١)، وعمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، قال: حدثني نمران بن جارية، فذكره (٢).

.0777

(۱) قوله: «حدثنا محمد بن الصباح»، لم يرد في النسخ الخطية: المحمودية، والتيمورية، والسليمانية، و"مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» الورقة (٢٦٨)، و"تحفة الأشراف» (٣١٨٠)، وطبعة الرسالة، وهو ثابت في النسخ الخطية: الأزهرية، ومراد، وباريس، وطبعات: الصديق، والجيل، ودار السلام، وعبد الباقي.

٥٦٢٣. وقد جاء في نسخة مراد فوق "محمد بن الصباح» علامة التصحيح، بينما تصحف النص في نسخة باريس إلى: «حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عمار بن خالد»، وضبب عليها.

٥٦٢٤. (٢) المسند الجامع (٣٠٩٣)، وتحفة الأشراف (٣١٨٠).

٥٦٢٥. والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٩٢)، والطبراني (٢٠٨٩ و٢٠٩٠)، والبيهقي ٥٦٢٥. "(١)

٥٦٢٦. "عِلْسَنَالِالِ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٨٩) قال: حدثنا ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن ابن عم له من تميم، عن جارية بن قدامة؟

٥٦٢٧. «أنه قال: يا رسول الله، قل لي قولا، وأقل، لعلي أعيه، قال: لا تغضب، فأعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٧

عَلَيْتُ فِي وَأَخْرِجِهُ أَحْمَدُ ٥/٣٤ (٢٠٦٢٩). وأبو يعلى (٦٨٣٨) قال: حدثنا سريج بن يونس.

٥٦٢٨. كلاهما (أحمد، وسريج) عن أبي معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، قال: أخبرني عم لي (١)؛

٥٦٢٩. «أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني الله به، وأقلل لعلى أعى ما تقول، قال له: لا تغضب، فأعاد عليه مرارا، يقول: لا تغضب» (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٩٠) قال: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، عن ابن عم له، من بني تميم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله (٣).

.077.

(۱) تصحف في المطبوع، من «مسند أبي يعلى» إلى: «عم أبي»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۱۲/أ).

(٢) اللفظ لأبي يعلى.

(٣) المسند الجامع (٣٠٩٤ و ١٥٣٩١)، وأطراف المسند (٣٠٥٦) و المبيد (١٠٩٨، ومجمع الزوائد ١٩٨٨، ومجمع الزوائد ١٩٨٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٢٣ و ٥٣٢٤).

٥٦٣١. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١١٦٧ و١١٦٨)، والطبراني (٢١٠٧: ٢١٠٧).." (١)

٣٤٨٠. "٣٤٨٠ عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال:

٥٦٣٣. «أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت، قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥/٧

- وفي رواية: «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله شيئا، فقال لها: ارجعي إلي، فقالت: فإن رجعت فلم أجدك يا رسول الله؟ ـ تعرض بالموت ـ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن رجعت فلم تجديني، فالقي أبا بكر» (٢).

٥٦٣٤. أخرجه أحمد ٢/١٨ (١٦٨٧) قال: حدثنا يعقوب. وفي ٢/٨٨ (١٦٨٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «البخاري» ٥/٥ (٣٥٩٩) قال: حدثنا الحميدي، ومحمد بن عبيد الله (٣). وفي ٩/١٨ (٧٢٢٠) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وفي ٩/١١ (٧٣٦٠) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله يوي ١١٠٥ (٢٣٦٠) قال: حدثنا أبي، وعمي (٤).قال البخاري: زاد قال: حدثني عبيد الله بن سعد؛ كأنما تعني الموت. و «مسلم» ١١٠/١ (٢٥٥٦) قال: الحميدي، عن إبراهيم بن سعد؛ كأنما تعني الموت. و «مسلم» ١١٠/١ (٢٥٥٥) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.

.0770

٥٦٣٦. "أخرجه عبد الرزاق (٦٣٨٥) عن الثوري، عن سلم بن عبد الرحمن (١)، عن عثمان أبي اليقظان. و «الحميدي» (٨٢٧) قال: حدثنا سفيان، عن ثابت بن أبي صفية أبي حمزة.

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٣٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٦٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن عبد الله» وصوبناه عن «تحفة الأشراف» (٣)، وهو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي، الأموي، أبو ثابت المدني. «تهذيب الكمال» ٤٧/٢٦.

<sup>(1)</sup> هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد.."  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٦٠/٧

و «ابن أبي شيبة» (١٩٣٨) قال: حدثنا شريك، عن عثمان أبي اليقظان. و «أحمد» عن الحجاج، عن عمرو بن مرة. وفي (١٩٣٧١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عمرو بن مرة. وفي (١٩٣٧١) قال: حدثنا عثمان البجلي. وفي ١٩٣٩، ٣٥٩ (١٩٣٩٠) قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: حدثنا أبو جناب. وفي (١٩٣٩١) قال: حدثنا أسود بن عامر، إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا أبو جناب. وفي (١٩٣٩١) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، عن ثابت. وفي ١٩٣٢ (١٩٤٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي اليقظان، عثمان بن عمير البجلي. و «ابن ماجة» (١٥٥٥) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان. ١٥٥٥) قال: حدثنا أبو اليقظان البجلي، وثابت بن أبي صفية، وعمرو بن مرة، وأبو جناب الكلبي) عن زاذان أبي عمر، الكوفي، فذكره (٢).

.୦٦٣٨

(۱) تصحف في المطبوع إلى: «عن سالم، عن عبد الرحمن»، والحديث، أخرجه المروزي، في «المنتقى من حديثه» (۱٤)، من طريق سفيان الثوري، عن سلم بن عبد الرحمن، عن عثمان، عن زاذان، عن جرير، به، وهو سلم بن عبد الرحمن النخعي الكوفي. انظر «تهذيب الكمال» ٢٢٧/١١.

(۲) المسند الجامع (۳۱۳٦)، وتحفة الأشراف (۳۲۰۹)، وأطراف المسند (۲۰۹۸)، ومجمع الزوائد ۱/۱۱.

٥٦٣٩. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٧٠٤)، والطبراني (٢٣٦٠: ٢٣٣٠)، والبيهقي ٤٠٨/٣

٠٥٦٤٠. "- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أحمد» ٢٥/٥٢ (١٩٤٥٢) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق. وفي (١٩٤٥٣) قال: حدثنا أبو أحمد، هو الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١١/٧

عن أبي إسحاق. و «النسائي» ١٠٣/٧، وفي «الكبرى» (٣٥٠٣) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق (١). ٥٦٤١. وفي «الكبرى» (٤٠٥٣) قال: أخبرني صفوان بن عمرو، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. وفي ١٠٣/٧، وفي «الكبرى» أحمد بن خالد، قال: أخبرنا على بن حجر، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق.

٥٦٤٢. كلاهما (يونس، وأبو إسحاق السبيعي) عن عامر الشعبي، عن جرير، قال:

٥٦٤٣. «إذا أبق إلى العدو، فقد حل دمه». يعني إلى دار الحرب (٢).

- وفي رواية: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك، فقد حل دمه» (٣).
- وفي رواية: «أيما عبد أبق من مواليه، ولحق بالعدو، فقد أحل بنفسه» (٤).

عامر، قال: وربما رفعه شريك. جميعها موقوفة، وفي رواية أحمد، عن أسود بن عامر، قال: وربما رفعه شريك. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن الشعبي، عن جرير، قال: مع كل أبقة كفرة (٥).

.0750

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «خالد، عن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٣٥٠٣)، و«تحفة الأشراف» (٣٢١٧).
  - (٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٣٥٣١).
  - (٣) اللفظ للنسائي ١٠٣/٧ (٣٥٠٣ و٢٥٠٤).
    - (٤) اللفظ للنسائي ١٠٣/٧ (٣٥٠٥).
- (٥) المسند الجامع (٣١٣٤)، وتحفة الأشراف (٣٢١٧)، وأطراف المسند (٥). (٢٠٩١).

٥٦٤٦. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٧٠٨)، وأبو عوانة (٧٠: ٧٤)، والطبراني (٢٣٣١ و ٢٣٣٦)، والبيهقي و٢٣٣٦ و٢٣٦٦)، والبيهقي ٢٣٣١ و٢٠٤٦، والبغوي (٢٠٤١)..." (١)

٥٦٤٧. "أخرجه عبد الرزاق (٩٨١٩) قال: أخبرنا الثوري، وابن عيينة. و «الحميدي» (٨١٢) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٤/٣٥٧ (١٩٣٦٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي ١٩٤١٧ (٢٩٤٠١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (١٩٤١٣) قال: حدثنا سفيان. وفي ١٩٤٧١ (١٩٤٧١) قال: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٢١/١ (٨٥) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي ١٨٩٨ (٢٧١٤) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ١/٤٥ (١١٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان. و «النسائي» ٧/٠٤١، وفي «الكبرى» (٢٧٢٩ و٨٦٧٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (١٦٥٦) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة. و «أبو يعلى» (٩٠٥٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

٥٦٤٨. أربعتهم (سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبو عوانة الوضاح، وشعبة بن الحجاج) عن زياد بن علاقة، فذكره (١).

٥٦٤٩. . في رواية الحميدي، قال سفيان: وزادني مسعر، عن زياد بن علاقة، عن جرير (٢)، أنه قال: «وإنى لكم لناصح».

.070.

(۱) المسند الجامع (۲۱۷٤)، وتحفة الأشراف (۲۲۱۰)، وأطراف المسند (۲۰۹٤).

٥٦٥١. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٦٩٥)، وأبو عوانة (١٠٥ و٢٢١)، والطبراني (٢٤٦٣: ٢٤٧٣)، والبغوي (٣٥١١ و٣٥١١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٥/٧

٥٦٥٢. (٢) تصحف في المطبوع إلى: «وزاد ابن مسعر، عن جرير»، وأثبتناه عن «المنتقى من مكارم الأخلاق» للخرائطي ١٦٩/١، إذ أخرجه من طريق الحميدي.." (١)

٥٦٥٣ . . ٣٥٤٠ عن همام بن الحارث، عن جرير بن عبد الله، قال:

٥٦٥٤. «أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما».

٥٦٥٥. أخرجه ابن خزيمة (١٨٨) قال: حدثنا أبو محمد، فهد بن سليمان المصري (١)، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، فذكره (٢).

.0707

(۱) تصحف في المطبوع، إلى: «البصري»، وأثبتناه على الصواب، عن «الجرح والتعديل» ۸۹/۷، و «الأنساب» ۲/۱۲.

عَلَيْسَا الله الدارقطني: فهد بن سليمان، كوفي، سكن مصر. «المؤتلف والمختلف» ١٨٤٢/٤.

(٢) المسند الجامع (٣١٧٧).." (٢)

٥٦٥٧. "كلاهما (علي بن المبارك، وحرب بن شداد) عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني حية (١) بن حابس التميمي، فذكره (٢).

٥٦٥٨. . قال الترمذي (٢٠٦٢): حديث حية بن حابس حديث غريب، وروى شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن حية بن حابس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن المبارك، وحرب بن شداد، لا يذكران فيه: «عن أبي هريرة».

أخرجه أحمد ٥٠/٥ (٢٠٩٥٧) قال: حدثنا حسن بن موسى، وحسين بن محمد، قالا: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، أن ابن حية حدثه، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٦٥٩. «لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٢/٧

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٤٣/٧

٥٦٦٠. جعله من مسند أبي هريرة، رضى الله تعالى عنه (٣).

.0771

- (۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «حبة»، بالباء الموحدة، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة، وقد أخرجه أبو يعلى، بإسناده ومتنه، في «المفاريد» (۹۱)، وفيه: «حية بن حابس التميمي، أن أباه أخبره»، وكذلك ورد في «إتحاف الخيرة المهرة» (۳۹۳٤)، من طريق أبي يعلى.
- (۲) المسند الجامع (۲۱۲۳)، وتحفة الأشراف (۳۲۷۲)، وأطراف المسند (۲۱۲۸)، والمقصد العلي (۱۱۰۹)، ومجمع الزوائد (۱۱۰۹، وإتحاف الخيرة المهرة (۳۹۳٤).
- ٥٦٦٢. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١١٧٩ و ١١٨٠)، والبزار «كشف الأستار» (٣٠٤٧)، والطبراني (٣٥٦١ و ٣٥٦٢).
  - ٥٦٦٣. (٣) المسند الجامع (١٤٢٠١)، وأطراف المسند (٩٠١٨).." (١)
  - ٥٦٦٤. "٣٥٨٥ عن يوسف بن سعد الجمحي، عن الحارث بن حاطب؟
- ٥٦٦٥. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، رضي الله عنه، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر، رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يجب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٩٨/٧

٥٦٦٦. أخرجه النسائي ٨٩/٨، وفي «الكبرى» (٧٤٢٨) قال: أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد، قال: أنبأنا يوسف، فذكره.

أخرجه أبو يعلى (٢٨) قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، يعني الحذاء، حدثنا خالد، يعني ابن عبد الله، عن خالد، يعني الحذاء، عن يوسف بن يعقوب (١)، عن محمد بن حاطب، أو الحارث، قال: ذكر ابن الزبير، فقال: طالما حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال:

٥٦٦٧. «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص، فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق، قال: اقطعوه، ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر قد سرق، وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك، فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين، أنا فيهم، قال ابن الزبير: أمروني عليكم، فأمرناه علينا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه» (٢).

٨٢٢٥. \_\_\_\_\_

(١) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عن يوسف أبي يعقوب»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة.

٥٦٦٩. والغريب، أن محقق طبعة دار المأمون كتب: في الأصل «بن»، يعني «عن يوسف بن يعقوب»، وهو خطأ فأفسده المحقق.

• ٥٦٧. وقد أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٧٨٥)، والطبراني (٣٤٠٩) من طريق وهب بن بقية، وهو طريق أبي يعلى، وفيه: «يوسف بن يعقوب»، ولذا، عندما أورده الهيثمي، في «مجمع الزوائد» ٢٧٧/٦، قال: لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعا من أحد من الصحابة، والأمر هنا خلاف بين من رواه.

٥٦٧١. فرواه حماد بن سلمة، فقال: يوسف بن سعد.

٥٦٧٢. ورواه خالد الحذاء، فقال: يوسف بن يعقوب.

- ٥٦٧٣. وليس مطلوبا منا، عند التحقيق، أن نصلح «سعدا» لأنه في رواية خالد «يعقوب»، ولا أن نصلح «يعقوب» لأنه في رواية حماد «سعد».
- ٥٦٧٤. (٢) المسند الجامع (٣٢١٨)، وتحفة الأشراف (٣٢٧٦)، والمقصد العلي (٨٣٠)، ومجمع الزوائد ٢٧٧/٦، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٥٣٠).
- ٥٦٧٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٧٨٤)، والطبراني (٣٤٠)، والطبراني (٣٤٠٨)، والبيهقي ٢٧٢/٨، من طريق حماد بن سلمة، عن يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب، به.." (١)
  - ٩٧٦. الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي (١)
  - ٥٦٧٧. ٣٥٩٣ عن عبيد بن جريج، عن الحارث بن البرصاء، قال:
- ٥٦٧٨. «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يمشي بين جمرتين من الجمار، وهو يقول: من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم، بيمين فاجرة، فليتبوأ بيتا من النار».
- ٥٦٧٩. أخرجه ابن حبان (٥١٦٥) قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء، عن عبيد بن جريج، فذكره.
  - ٠٥٦٨٠. . قال أبو حاتم ابن حبان: تفرد به عمر بن عبد الوهاب.

أخرجه الحميدي (٥٨٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا السفيان، قال: حدثنا السماعيل بن أمية، عن ابن أبي الخوار (٢)، عن عبيد بن جريج، قال: سمعت الحارث بن مالك بن البرصاء، في الموسم، ينادي في الناس، قال سفيان: لا أعلمه إلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٦٨١. «ما من أحد يحلف على يمين كاذبة، ليقتطع بها حق امرئ مسلم، إلا لقي الله وهو عليه غضبان» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٠٨/٧

- (۱) قال المزي: الحارث بن مالك بن قيس الليثي الحجازي، المعروف بابن البرصاء، وهي أمه، وقيل: جدته أم أبيه، له صحبة. «تهذيب الكمال» ٢٧٦/٥.
- (٢) تصحف في المطبوع إلى: «ابن الخوار»، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار، المكي مولى بني عامر. «تهذيب الكمال» ٢٦١/٢١.
  - (٣) المسند الجامع (٣٢٢٨)، ومجمع الزوائد ١٨١/٤.
- ٥٦٨٣. والحديث؛ أخرجه ابن أبي خيثمة ٢/١/٢، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٩٠٨)، والطبراني (٩٠٨).." (١)
- ٥٦٨٤. "خمستهم (الحسن بن عمارة، وأبو إسحاق السبيعي، ويونس بن أبي إسحاق، وشعبة بن الحجاج، والعلاء بن صالح) عن بريد بن أبي مريم السلولي، عن أبي الحوراء (١) السعدي، فذكره (٢).
  - ٥٦٨٥. . روايات أبي إسحاق، وابنه يونس، مختصرة على القنوت، والدعاء فيه.
- ٥٦٨٦. . في رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، عند أحمد (١٧٢٧): «إنه لا يذل من واليت» قال شعبة: وأظنه قد قال هذه أيضا: «تباركت ربنا وتعاليت» قال شعبة: وقد حدثني من سمع هذا منه، ثم إن شعبة حدث بهذا الحديث، مخرجه إلى المهدي، بعد موت أبيه، فلم يشك في «تباركت وتعاليت»، فقلت لشعبة: إنك تشك فيه، فقال: ليس فيه شك.
  - ٥٦٨٧. . في روايات شعبة لم يذكر أن الدعاء كان في القنوت، أو في الوتر.
- ٥٦٨٨. . قال أبو بكر ابن خزيمة: وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج، عن بريد بن أبي مريم، في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت، ولا الوتر، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم، أسمع هذا الخبر من بريد، أو دلسه عنه، اللهم إلا أن يكون، كما يدعي بعض علمائنا، أن كل ما رواه يونس، عمن روى عنه أبوه، أبو إسحاق، هو مما سمعه يونس، مع أبيه، ممن روى عنه، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر

1170

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢٥/٧

بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر، لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أعلمه ثابتا.

٩٨٢٥. \_\_\_\_

(۱) تصحف في المطبوع من «المصنف» لعبد الرزاق (۹۸٥)، إلى: «عن يزيد بن أبي مريم، عن الحسن بن علي» وقد أخرجه أحمد ۲۰۰/۱ يزيد بن أبي مريم، عن الحسن بن علي» وقد أخبرنا سفيان، وهو الثوري، فذكره على الصواب.

٠٥٦٩٠. . وقوله: «عن أبي الحوراء» تصحف في المطبوع من «المجتبى» للنسائي ٢٤٨/٣ إلى «عن أبي الجوزاء».

٥٦٩١. (٢) المسند الجامع (٣٤١٦ و٣٤١٨)، وتحفة الأشراف (٣٤٠٤ و٣٤٠٥)، وأطراف المسند (٢٤٤٦ و٢٢٤٨)، والمقصد العلى (٤٩١).

٥٦٩٢. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١١٧٣: ١١٧٥)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٣٧٤)، والبزار (١٣٣٦ و١٣٣٠)، وابن الجارود (٢٧٢ و٢٧٣)، والطبراني (٢٧٠١: ٢٧٠١)، والبيهقي ٢/٩٠٢ و٥/٥٣٠، والبغوي (٦٤٠ و٢٠٣٢).." (١)

٥٦٩٣. "كلاهما (ابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر) عن أبي أمامة بن سهل (١) بن حنيف، عن عبد الله بن عباس، قال:

979. «دخلت أنا وخالد بن الوليد، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالد: فاجترته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» (٢).

- وفي رواية: «عن عبد الله بن عباس؛ أن خالد بن الله الوليد دخل بيت ميمونة، زوج النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١/٧٤

عليه وسلم، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض النسوة اللائي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا: هو ضب، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، فاحتززته، فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين، وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم يده ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال له خالد: أحرام هو، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه، فأكل خالد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه» (٤).

٥٩٦٥. صار من مسند عبد الله بن عباس، لم يقل: عن خالد، وفي بعضه ما جعل آخره عن خالد (٥).

.0797

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي، لمصنف عبد الرزاق، إلى: «سهيل»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية (۸۷۰۲).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمسلم (٤٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنسائي (٦٦١٩).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد (٣٠٦٨).

(٥) المسند الجامع (٣٥٨١ و ١٧٤٦١)، وتحفة الأشراف (٣٥٠٤) و ٥٣٦٠)، وأطراف المسند (٣٢٩٣ و٣١٩٧ و ١٢٤٩٤).

٥٦٩٧. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٧٠٢)، وأبو عوانة (٣٨٢٠) والبيهقي ٣٢٣/٩، والبغوي (٣٨٢٠)، والبيهقي ٢٧٧٠)، والبغوي (٢٧٩٩).." (١)

٥٦٩٨. ". فوائد:

٥٦٩٩. . قال الدارقطني: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من (١) ابن عمر، ولا سمع من أحد من الصحابة، إلا من (١) عبد الله بن جزء. «العلل» (٢٨٥٢).

\_\_\_\_\_.ov..

(١) <mark>تصحف</mark> في المطبوع إلى: «عن».." <sup>(٢)</sup>

٥٧٠١. "و «النسائي» ٦/٩٤، وفي «الكبرى» (٤٣٨٠) قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: حدثنا أبو النضر (١)، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري. وفي «الكبرى» (١٠٩٠) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن زائدة. و «ابن حبان» (٤٦٤٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا وأئدة.

٥٧٠٢. كلاهما (زائدة، والثوري) عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، عن أبيه، عن يسير بن عميلة (٢)، عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٧٠٣. «من أنفق نفقة، في سبيل الله، كتبت له بسبع مئة ضعف» (٣). مختصر.

- لفظ أحمد (١٩٢٤٧): «من أنفق نفقة، في

سبيل الله، تضاعف بسبع مئة ضعف» (٤).

٥٧٠٤. . قال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع.

.07.0

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧/٥٣٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٧/٧٥

- (۱) قوله: «حدثنا أبو النضر» سقط من مطبوعة «السنن الكبرى»، وهو ثابت على الصواب في السنن الصغرى «المجتبى»، و «تحفة الأشراف» (٣٥٢٦).
- (۲) تصحف في المطبوع من المجتبى ٦/٩٤، إلى: «يسير بن عمرو»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» ٤/٨٠٣ (٤٣٨٠)، و«تحفة الأشراف» (٢٦٦).
  - (٣) اللفظ للترمذي.
- (٤) المسند الجامع (٣٦١٤ و٣٦١٦)، وتحفة الأشراف (٣٥٢٦)، وتحفة وأطراف المسند (٣٣١٣)، ومجمع الزوائد ٢١/١، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٣٧١).
- ٥٧٠٦. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٠٤٧)، والطبراني (١٠٤٠)، والطبراني (١٠٤١)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٣٩٦٤).." (١)
- ٥٧٠٧. "و «أبو داود» (٣٣٩٨) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. و «النسائي» ٣٣/٧، وفي «الكبرى» (٤٥٧٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن منصور. وفي ٣٣/٧، وفي «الكبرى» (٤٥٧٧) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي ٣٤/٧، وفي «الكبرى» (٤٥٧٨) قال: أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي ٢٤/٧، وفي «الكبرى» (٤٥٧٩) قال: أخبرني اخبرني قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي ١٩٤٧، وفي «الكبرى» (٤٥٧٩) قال: أخبرني عن منصور. وفي ١٩٤٧، وفي «الكبرى» (٤٥٧٩) قال: أخبرنا أبن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. و «ابن حبان» (١٩٨٥) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن منصور.
- ٥٧٠٨. كلاهما (منصور بن المعتمر، وسعيد بن عبد الرحمن) عن مجاهد بن جبر، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج (٢)، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٧٧/٧٥

٥٧٠٩. . قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: «أسيد، ابن أخي رافع بن خديج».

عَلَيْ وأخرجه النسائي ٧/٤٣، وفي «الكبرى» (٤٥٨٠) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

٠٧١٠. «أنه نمى عن كراء الأرض».

٥٧١١. فأبي طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا (٤).

.0717

- (۱) في «المجتبي»، و«تحفة الأشراف» (٣٥٤٩): «إبراهيم»، وفي «الكبرى» (الورقة ٢٠/ب)، وفي المطبوع منها: «إسحاق»، والنسائي، رحمه الله، يروي عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، الجوزجاني، نزيل دمشق، وعن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق البغدادي أبي محمد، سكن الشام أيضا، وكلاهما يروي عن عفان، عند النسائي، كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال»، والله أعلم.
- (٢) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «أسيد بن رافع بن خديج»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف» (٣٥٤٩).
- (٣) المسند الجامع (٣٦٨٤)، وتحفة الأشراف (٣٥٤٩)، وأطراف المسند (٣٣٨).

٥٧١٣. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٥١٨٥)، والطبراني (٢٥٦ و٤٣٦٢)، والبيهقي ١٣٢/٦ و١٣٦٠.

٤) ١١٤. (٤) اللفظ للنسائي ٧/٧.." (١)

<sup>(1)</sup> المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين (1)

- ٥٧١٥. "عَلَيْتُ اللهِ أخرجه أبو داود (٢٢٠٦) قال: حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي، في آخرين، قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله (١) بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة؛
- ٩٠١٦. «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان».

٥٧١٧. . قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.

۸۷۱۸ . «مرسل» (۲).

.0719

- (۱) تصحف في طبعة الرسالة إلى: «عبيد الله»، وهو على الصواب في طبعتي دار القبلة (۲۱۹)، والمكنز، و«تحفة الأشراف» (٣٦١٣).
- (۲) المسند الجامع (۳۷٤٠)، وتحفة الأشراف (۳۲۱۳)، وإتحاف الخيرة المهرة (۳۳۳۱).
- ۰۷۲۰. والحدیث أخرجه؛ الطیالسي (۱۲۸٤)، والدارقطني (۳۹۸۰: ۳۹۸۰)، والبیهقي ۲۲/۷ و ۱۸۱/۱۰، والبغوي (۲۳۵۳)..." (۱)
- ٥٧٢١. "- وفي رواية: «عن رويفع بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن» (١).
- ٥٧٢٢. أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٥٠) قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب (٢). و «أحمد» ١٠٨/٤ (١٧١١٧) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة (ح) وقتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد. وفي (١٧١١٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٢٧/٨

لهيعة، عن الحارث بن يزيد. وفي (١٧١٢٢) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب. وفي ١٠٩/٤ (١٧١٢٤) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا الحارث بن يزيد. و «الدارمي» (٢٦٣٤ و ٢٦٤٥) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى لتجيب. و «أبو داود» (٢١٥٨) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن اسلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق. وفي (٢١٥١) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بحذا الحديث، قال: «حتى يستبرئها بحيضة» زاد فيه: «بحيضة» وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد.

.077٣

۵۷۲۷. ليس فيه: «مولى الزبير».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٧١١٨).

<sup>(</sup>۲) تصحف في المطبوع إلى: «عن حنش الصنعاني، عن أبي مرزوق مولى جميب»، وصوابه: «عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني»، وجاء على الصواب في «مسند ابن أبي شيبة» (۷۳۷)، من هذا الطريق.

٥٧٢٤. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٤).

٥٧٢٥. ومن طريق أبي معاوية؛ أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وأبو داود (٢٨٠٨)، وأبو داود (٢٨٠٨)، وأبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (٢٧٠٠)، على الصواب في كل هذه المواضع.." (١)

٥٧٢٦. ". في رواية عبد بن حميد: «أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٣٢/٨

٥٧٢٨. . في رواية عبد بن حميد: «يعيش بن الوليد بن هشام، قال: حدثت عن الزبير بن العوام».

غَلِيكُ فَالَ: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن مولى لآل الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٧٢٩. «دب إليكم ...». فذكره، مرسلا (١).

عَلَيْكُ وَأَخْرِجَهُ عَبِدُ الرَزَاقُ (١٩٤٣٨) قال: أَخْبِرِنَا مَعْمُو، عَنْ يَعِيْثُ وَالْخِيْفِ فَالَ النَّبِي كَثِير، عَنْ يَعِيْشُ بِنَ الوليد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

• ٥٧٣٠. «دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (٢).

.0771

(۱) تصحف في طبعتي الرسالة، والمكنز (٩) إلى: «عن مولى لآل الزبير؛ أن الزبير بن العوام حدثه»، والصواب حذف: «أن الزبير بن العوام حدثه»، فهذا طريق مرسل، وورد على الصواب في طبعة عالم الكتب.

٥٧٣٢. . قال ابن حجر: عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر، عن يحيى، عن يعيش، عن مولى لآل الزبير بن العوام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر «الزبير بن العوام». «أطراف المسند» (٢٣٨٩)، و «إتحاف المهرة» (٤٦٥٥).

٥٧٣٣. .كما ورد على الصواب في «جامع المسانيد والسنن» ٢/الورقة ١٨، وفي المطبوع منه ٢/٣٠ (٢٧٢٠).

٥٧٣٤. (٢) المسند الجامع (٣٧٦٤)، وتحفة الأشراف (٣٦٤٨)، وأطراف المسند (٢٣٨٩)، وجمع الزوائد ٣٠/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٧٨٥)، والمطالب العالية (٢٦٩٩).

٥٧٣٥. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩٠)، والبيهقي ٢٣٢/١، والبغوي (٣٣٠١).." (١)

٥٧٣٦. "٢٠٠٤ عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: جاء رجل إلى الزبير بن العوام، فقال: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

٥٧٣٧. «إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا جاء الزبير، فقال: أقتل عليا؟ قال: نعم، قال: وكيف تفعل؟ قال: أظهر له أني معه، ثم أفتك (٢) به فأقتله، قال الزبير: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قيد الإيمان الفتك، لا يفتك مؤمن» (٣).

.0771

(١) اللفظ لأحمد (١٤٢٦).

(۲) تصحف في طبعتي «المصنف» لعبد الرزاق، إلى: «أقتل»، وأثبتناه عن «المصنف»، لابن أبي شيبة» (۳۸۹۹۱ و۳۸۹۹۸)، و «مسند أحمد» ۱/۲۱ (۱۲۲۲ و۱۲۲۷)، إذ أخرجاه من طريق الحسن، على الصواب.

(٣) اللفظ لعبد الرزاق.." (٢)

٥٧٣٩. "٤٠٢٨" عن عكرمة مولى ابن عباس، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٥٤/٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٧/٨

٥٧٤٠. «شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته، وذلق من العطش، حتى جعل يقع على ركبتيه، وتركه أصحابه، فجاء أبي بن خلف يطلبه بدم أخيه أمية بن خلف، فقال: أبين هذا الذي يزعم أنه نبي، فليبرز لي، فإنه إن (١) كان نبيا قتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوني الحربة، فقالوا: يا رسول الله، وبك حراك؟ فقال: إني قد استسقيت الله دمه، فأخذ الحربة، ثم مشى إليه فطعنه، فصرعه عن دابته، وحمله أصحابه فاستنقذوه، فقالوا له: ما نرى بك بأسا، قال: إنه قد استسقى الله دمي، إني لأجد لها ما لو كانت على ربيعة ومضر لوسعتهم» (٢).

٥٧٤١. أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨١٩) و٤٠٣/١٤ (٣٧٩٣٩) قال: حدثنا محمد بن مروان البصري، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة (٣)، فذكره.

۷٤۲. «مرسل».

عَلَيْ قال ابن أبي شيبة (٣٧٩٤٠): حدثنا عفان، قال: حدثنا معنان قال ابن أبي شيبة (٣٧٩٤٠): حدثنا عفان، قال: حدثنا عذائل عفان، قال: حدثنا عذائل عذائل عفان، قال: حدثنا عذائل ع

.0757

٥٧٤٤. "أربعتهم (أحمد بن حنبل، وعلي، وإسحاق، وأبو خيثمة زهير بن حرب) عن أبي معاوية محمد بن خازم (١)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، قال:

٥٧٤٥. «جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبويه يوم أحد» (٢).

<sup>(</sup>۱) تصحف في المطبوع إلى: «إنه»، وهو على الصواب في طبعة الرشد (۱). (۳۷۷۸۱).

<sup>(</sup>۲) لفظ (۳۷۹۳۹).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن عكرمة» لم يرد في الموضع الأول (١٩٨١٩)، في الطبعات الثلاث، دار القبلة، والرشد (١٩٧٠١)، والفاروق (١٩٨٠٦).."

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٦٩/٨

٥٧٤٦. جعله من مسند الزبير بن العوام (٣).

عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

قال: حدثنا عبد الرحيم، عن هشام بن عروة، عن عروة؛

٥٧٤٧. «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: من رجل يذهب فيأتيني بخبر بني قريظة؟ فركب الزبير، فجاءه بخبرهم، ثم عاد، فقال: ثلاث مرات: من يأتيني بخبرهم، فقال الزبير: نعم.

٥٧٤٨. قال: وجمع للزبير أبويه، فقال: فداك أبي وأمى.

٥٧٤٩. وقال للزبير: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، وابن عمتي» (٤)، مرسل.

.ovo.

(۱) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «محمد بن حازم»، بالحاء، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٦٦٨).

٥٧٥١. . وهو: محمد بن خازم، التميمي، أبو معاوية الضرير. «تهذيب الكمال» ١٢٣/٢٥.

٥٧٥٢. (٢) اللفظ للنسائي (٥٩٥٧).

٥٧٥٣. (٣) المسند الجامع (٣٧٧٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٢)، وأطراف المسند (٢٣٧٤).

٤٥ . (٤) لفظ (٢٨٣٠).." (١)

٥٧٥٥. "١٨٤. زهير بن عمرو الهلالي (١)

٥٧٥٦. ٤٠٤٨ عن أبي عثمان، عن قبيصة بن المخارق، وزهير بن عمرو (٢)، قالا:

٥٧٥٧. «لما نزلت: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل، فعلا أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد منافاه، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم، كمثل رجل رأى العدو، فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحاه» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٧٨/٨

٥٧٥٨. أخرجه أحمد ٢٠٨٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٢٠٨٨) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (٢٠٨٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٢٠٨٨) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» ١٣٤/١ (٢٢٤) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي (٤٢٧) قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. و «النسائي»، في «الكبرى» (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى، ويزيد بن زريع (ح) ومعتمر. وفي (١٠٧٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معتمر. وفي ومعتمر. وفي (١٠٧٥) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية.

٥٧٥٩. خمستهم (ابن أبي عدي، ويحيى، وإسماعيل ابن علية، ويزيد، والمعتمر) عن سليمان التيمى، عن أبي عثمان النهدي، فذكره (٤).

٠٥٧٦. - في رواية محمد بن أبي عدي: عن سليمان، يعني التيمي، عن أبي عثمان، يعني النهدي، عن قبيصة بن مخارق.

٥٧٦١. قال أحمد بن حنبل: قال ابن أبي عدي، في هذا الحديث: «عن قبيصة بن مخارق، أو وهب بن عمرو» وهو خطأ إنما هو: «زهير بن عمرو» فلما أخطأ، تركت «وهب بن عمرو».

٥٧٦٢. - صرح سليمان التيمي بالسماع، عند مسلم (٤٢٧)، والنسائي (١٠٧٥). ٥٧٦٣.

- (۱) قال أبو حاتم الرازي: زهير بن عمرو البصري، له صحبة. «الجرح والتعديل» ٥٨٥/٣.
- (۲) تصحف في المطبوع من «السنن الكبرى» (۱۰۷۰): إلى: «زهير بن عمرو، عن قبيصة بن مخارق» وأثبتناه على الصواب، عن «تحفة الأشراف» (٣٦٥٢)، وأخرجه ابن منده (٩٥٥)، من طريق محمد بن عبد الأعلى، شيخ النسائى، على الصواب.
  - (٣) اللفظ لمسلم (٢٦٤).
- (٤) المسند الجامع (٣٧٨٤ و٣٧٨١)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٢)، وأطراف المسند (٣٩٣٣).

٥٧٦٤. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٤٤٦)، وأبو عوانة (٥٣٠٥). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «دلائل النبوة» (٢٦٧: ٢٦٧)، والطبراني ٥/(٥٣٠٥) و (١٥٨/(٢٥٥)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» (1)

٥٧٦٥. "٩ ٥٠٤- عن أبي سلمان المؤذن، قال: توفي أبو سريحة، فصلى عليه زيد بن أرقم، فكبر عليه أربعا، وقال: كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- وفي رواية: «عن أبي سلمان، أنه صلى مع زيد بن أرقم على جنازة، فكبر عليها خمس تكبيرات، فقلت: أوهمت، أو عمدا؟ فقال: لا، بل عمدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها» (١).

٥٧٦٦. أخرجه أحمد ٢٠٠/٤ (١٩٥١٦) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة. و «عبد بن حميد» (٢٥٧) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا العلاء بن صالح.

٥٧٦٧. كلاهما (عثمان، والعلاء) عن أبي سلمان (٢)، فذكره (٣).

\_\_\_\_ .oV7A

(١) اللفظ لعبد بن حميد.

(۲) تصحف في المطبوع من «مسند عبد بن حميد» إلى: «حدثنا أبو سليمان»، قال الطبراني: أبو سلمان المؤذن، عن زيد بن أرقم: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا العلاء بن صالح، قال: حدثنا أبو سلمان، فذكر الحديث. «المعجم الكبير» عال: حدثنا أبو سلمان، فذكر الحديث. «المعجم الكبير» عوزجه الدارقطني (١٨٣٤) من طريق أبي أحمد الزبيري، قال: حدثنا العلاء بن صالح، عن أبي سلمان، به، وقال المزي: أبو سلمان المؤذن، مؤذن الحجاج، اسمه: يزيد بن عبد الله، يروي عن زيد بن أرقم. «قذيب الكمال» ٣٦٨/٣٣.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٨٩/٨

(٣) المسند الجامع (٣٧٩٥)، وأطراف المسند (٢٤٣٤).

٥٧٦٩. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٩٩٤ و ٥٩٩٤)، والدارقطني (١٨٣٤).." (١)

٥٧٧٠. "٤٠٦٩" عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم، قال:

٥٧٧١. «سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال: إن رجلا كذا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فاستخرجها، فجاء بما (١)، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط» (٢).

وفي رواية: «سحر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل، عليه السلام، فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا، في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، رضي الله عنه، فاستخرجها، فجاء بها، فحللها، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط، حتى مات» (٣).

.0777

(٣) اللفظ لأحمد.." (٢)

<sup>(</sup>۱) تصحف في طبعة دار القبلة إلى: «فجاء به»، وهو على الصواب في طبعة الرشد (۲۳۸٦٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٥/٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢١٧/٨

٥٧٧٣. "عِلَيْكُ الله أخرجه أحمد ١٨٩/٥ (٢١٩٨٩) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن عمر بن حبيب. وفي (٢١٩٩٠) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل. و «أبو داود» (٣٥٥٩) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: قرأت على معقل.

٥٧٧٤. ثلاثتهم (عمر، وشبل بن عباد، ومعقل بن عبيد الله) عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر شيئا فهو لمعمره، محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا، فهو سبيله» (١).

- وفي رواية: «من أعمر عمرى فهي لمعمره، محياه ومماته، لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا، فهو سبيل الميراث» (٢).

أخرجه النسائي ٢٧٢/٦، وفي «الكبرى» (٢٥١٩) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله (٣) بن يزيد بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، أنه عرض على معقل: عن عمرو بن دينار، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٧٧٦. «من أعمر شيئا فهو لمعمره، محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو لسبيله» (٤).

۵۷۷۷. ليس فيه: «طاووس».

.0٧٧٨

- (١) اللفظ لأبي داود.
- (٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٩٠).
- (٣) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن عبد الله»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» ١٩١/٦ (٢٥١٩)، و«تحفة الأشراف» (٣٧٠٠).

## (٤) اللفظ للنسائي ٢/٢٦.." (١)

٥٧٧٩. "٢٦٢٤ - عن سعيد بن سليمان، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

٠٧٨٠. «ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة، تكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» (١).

٥٧٨١. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤١١). و«عبد بن حميد» (٢٤٩).

٥٧٨٢. كلاهما عن أبي نعيم، الفضل بن دكين، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي الزناد، عن سعيد بن سليمان (٢)، فذكره (٣).

.077

(١) اللفظ لعبد بن حميد.

- (۲) تصحف في المطبوع من «عبد بن حميد» إلى: «سعد بن سليمان»، وهو على الصواب في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦١٣١)، و «المطالب العالية» (٣٤٢٦) نقلا عن هذا الموضع.
- (٣) المسند الجامع (٣٨٧٤)، ومجمع الزوائد ١٩٨/١، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٤٢٦)، والمطالب العالية (٣٤٢٦).

٥٧٨٤. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٨٨٥).." (٢)

٥٧٨٥. "٤١٧٧" عن خالد بن زيد، عن أبيه، زيد بن خالد؛

٥٧٨٦. «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، و أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، و أو للذئب، قال: يا رسول الله، ما تقول في ضالة راعي الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، وتأكل من أطراف الشجر، قال: يا رسول الله، ما تقول في الورق، إذا وجدتها؟ قال: اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها، أو نحو هذا» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٨٩/٨

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٩٤/٨

- وفي رواية: «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأله، عن ضالة راعي الغنم؟ فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: وقال غيره: لأخيك، قال: ما تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، وتأكل من أطراف الشجر.

٥٧٨٧. قال معمر: وسمعت غيره يقول: ولعله يتذكر وطنه فيرجع، ثم رجع إلى الحديث.

٥٧٨٨. وقال: يا رسول الله، ما تقول في الورق، إذا وجدتما؟ قال: اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فهي لك، استمتع بها، أو نحوا من هذا».

٥٧٨٩. أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٠١). وأحمد ١١٥/٤ (١٧١٦٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل (٢) بن أبي طالب، عن خالد بن زيد بن خالد الجهني، فذكره (٣).

.079.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) تصحف في المطبوع من «المصنف»: إلى «محمد بن عبد الله بن عقيل».

(٣) المسند الجامع (٣٩١٩)، وأطراف المسند (٢٤٩٠).

٥٧٩١. والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٢٦٣).." (١)

٥٧٩٢. ". في رواية مالك، وابن نمير، عند أحمد، ورواية الليث: «عن ابن أبي عمرة (١)».

أخرجه مالك رواية يحيى بن يحيى (١٣٢٠) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان؛ أن زيد بن خالد الجهنى قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٨/٨ ٣٥٤/

٥٧٩٣. «توفي رجل يوم خيبر (٢)، وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، قال: ففتحنا متاعه، فوجدنا خرزات من خرزات يهود، ما تساوين درهمين».

٥٧٩٤. لم يقل: «عن أبي عمرة» ولا «عن ابن أبي عمرة» (٣).

.0790

في المطبوع من الموطأ رواية أبي مصعب: «عن أبي عمرة الأنصاري»، قال ابن عبد البر: اختلف أصحاب مالك في «أبي عمرة»، أو «ابن أبي عمرة» في هذا الحديث أيضا، فقال القعنبي، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وأبو المصعب، وسعيد بن عفير، وأكثر النسخ عن ابن بكير، كلهم قالوا في هذا الحديث: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن أبي عمرة، أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل ... فذكروا الحديث، وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد. «التمهيد» ٢٨٥/٢٣، وقد أورده الجوهري، في «مسند الموطأ» (٨١٩)، وفيه: «عن ابن أبي عمرة» وقال الجوهري: هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب، «عن ابن أبي عمرة»، وقال ابن وهب، والزبيري: «عن أبي عمرة»، قلنا: في المطبوع من رواية أبي مصعب: «عن أبي عمرة». (٢) تصحف إلى: «حنين»، وهو خطأ قديم، وأثبتناه عن «التمهيد» ٢٨٥/٢٣، إذ نقله عن «الموطأ»، رواية يحيى هذه، وكذلك ورد على الصواب في روايتي أبي مصعب، و «مسند الموطأ» (٨١٩)، ومصادر تخريج الحديث، وخرزات اليهود كانت يوم خيبر، قال ابن عبد البر: وكان عند أكثر شيوخنا في «الموطأ» عن يحيى، في هذا الحديث: «توفي رجل يوم حنين» وهو وهم، إنما هو: «يوم خيبر» وعلى ذلك

جماعة الرواة، وهو الصحيح، والدليل على صحته قوله: «فوجدنا خرزات من خرزات يهود»، ولم يكن بحنين يهود، والله أعلم.

(٣) قال ابن عبد البر: هكذا في كتاب يحيى، وروايته عن مالك: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن زيد بن خالد، لم يقل: «عن أبي عمرة»، ولا: «عن ابن أبي عمرة»، وهو غلط منه، وسقط من كتابه ذكر «أبي عمرة».." (١)

٥٧٩٦. "و «النسائي» ٣/٠٠، وفي «الكبرى» (١٧١٢) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وفي ١٠١/، وفي «الكبرى» (١٧١٤) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي ١٠١/، وفي «الكبرى» (١٧١٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه. و «ابن خزيمة» (١٧٧٣) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (١٧٧٤) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب. وفي (١٧٧٤) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن إسحاق (١). و «ابن حبان» (١٦٧٣) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب.

٥٧٩٧. سبعتهم (محمد بن إسحاق، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، وسليمان التيمي والد المعتمر) عن ابن شهاب الزهري، فذكره (٢).

.0791

(۱) تصحف في النسخة الخطية (۱۹۲/ب)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (٤٩٣٩) والمطبوعتين إلى «عن أبي إسحاق».

٥٧٩٩. والحديث؛ أخرجه ابن ماجة (١١٣٥) بإسناد ابن خزيمة، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، جميعا عن محمد بن إسحاق، به.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٨ ٣٧٩

- ۰۸۰۰. قال ابن حجر: وجزم ابن بطال بأنه، أي الزوراء، حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق، عن الزهري، عند ابن خزيمة، وابن ماجة، بلفظ: «زاد النداء الثالث على دار في السوق، يقال لها: الزوراء». «فتح الباري» ٢/٢٣.
- ٥٨٠١. (٢) المسند الجامع (٣٩٦٦)، وتحفة الأشراف (٣٧٩٩)، وأطراف المسند (٢٥٢٥).
- ٥٨٠٢. والحيث؛ أخرجه ابن الجارود (٢٩٠)، والطبراني (٦٦٤٢: ٦٦٥٢)، والبيهقي (١٩٠١)..." (١)
  - ٥٨٠٣ ٢٢٧١ عن أبي صالح، عن سعد، قال:
- ٥٨٠٤. «مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعو بأصابعي، فقال: أحد. أحد، وأشار بالسبابة» (١).
- ٥٨٠٥. أخرجه أبو داود (٩٩٩) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «النسائي» ٣٨/٣، وفي «الكبرى» (١١٩٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. و «أبو يعلى» (٧٩٣) قال: حدثنا أبو كريب.
- ٥٨٠٦. ثلاثتهم (زهير، ومحمد بن عبد الله، وأبو كريب، محمد بن العلاء) عن أبي معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره (٣).
- عَلَيْتُ اللهِ ابن أبي شيبة (٨٥٢٧) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح؛
- ٥٨٠٧. «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعدا يدعو بإصبعيه، فقال: أحد، أحد»، «مرسل» (٤).
  - . 0人・人
  - (١) اللفظ للنسائي ٣٨/٣.
- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «حدثنا معاوية»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٧٨٩).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٤٠٨/٨

- (٣) المسند الجامع (٤٠٤٦)، وتحفة الأشراف (٣٨٥٠).
- ٥٨٠٩. والحديث؛ أخرجه البزار (١٢٣٦)، والطبراني، في «الدعاء» (٢١٦).
  - ٥٨١٠. (٤) أخرجه مرسلا، البيهقي، في «الدعوات» (٣١٥).." (١)
    - ٥٨١١ " ٢٧٦" عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال:
- ٥٨١٢. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: ﴿آلم. تنزيل﴾، و ﴿هل أتى على الإنسان﴾» (١).
- ٥٨١٣. أخرجه ابن ماجة (٨٢٢) قال: حدثنا أزهر بن مروان. و «أبو يعلى» (٨١٣) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث (٢)، أبو بحر.
- ٥٨١٤. كلاهما (أزهر، وعبد الواحد) عن الحارث بن نبهان، قال: حدثنا عاصم بن بمدلة، عن مصعب بن سعد، فذكره (٣).
  - . 0人\0
  - (١) اللفظ لابن ماجة.
- (٢) تصحف في طبعة دار المأمون إلى: «عبد الواحد بن غياب»، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٨٠٩).
- ٥٨١٦. وهو عبد الواحد بن غياث، المربدي، البصري، أبو بحر، الصيرفي. «تهذيب الكمال» ٢٦/١٨.
  - ٥٨١٧. (٣) المسند الجامع (٤٠٥٠)، وتحفة الأشراف (٣٩٤٥).
    - ٥٨١٨. والحديث؛ أخرجه البزار (١١٥٨).." (٢)
      - ٥٨١٩. "- كتاب الجنائز
  - ٠٥٨٢٠. ٤٢٧٩ عن عامر بن شراحيل الشعبي، أن سعد بن مالك (١) قال:
- «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فستر على القبر حين دلى سعد بن معاذ فيه».
  - ٥٨٢٢. قال: وقال سعد (٢):

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ /٢٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٣٣

- ٥٨٢٣. «إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر سعد بن معاذ ومعه أسامة بن زيد، وستر على القبر بثوب، فكنت ممن يمسك الثوب وبه نأخذ».
  - ٥٨٢٤. أخرجه عبد الرزاق (٦٤٧٧) عن ابن جريج، عن رجل، عن الشعبي، فذكره.
    - ٥٢٨٥.
- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «زيد بن مالك»، وهو على الصواب في طبعة الكتب العلمية (۲۰۰٤).
- ٥٨٢٦. . وقال ابن حجر: وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي، عن رجل أن سعد بن مالك قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ فيه، فكنت ممن أمسك الثوب.
- ٥٨٢٧. (٢) <mark>تصحف</mark> في طبعة المجلس العلمي إلى: «قال سعيد»، وصوبناه عن طبعة الكتب العلمية.." (١)
- ٥٨٢٨. "وفي (٨٢٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي و«ابن حبان» (٤٩٩٧) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي الخبرنا أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك.
- ٥٨٢٩. كلاهما (مالك بن أنس، وإسماعيل بن أمية) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن زيد أبي عياش (١)، فذكره (٢).
  - ٠٥٨٣٠. . في رواية الحميدي: «عن ابن عياش».
- ٥٨٣١. . وفي رواية أحمد (١٥١٥ و ١٥٥٠)، وأبي يعلى (٧١٣ و ٨٢٥): «عن أبي عياش».
  - ٥٨٣٢. وفي باقى الروايات: «عن زيد أبي عياش» (٣).
    - .017
- (۱) تصحف في طبعة المجلس العلمي، لمصنف عبد الرزاق، إلى: «عن إسماعيل بن أمية، عن زيد مولى عياش، عن عبد الله بن يزيد مولى بني زهرة، عن سعد»، أما في طبعة الكتب العلمية (١٤٢٦٢)، فذكر

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٣٧

محققه أنه وقع في النسخة الخطية: «عن زيد مولى عياش، عن عبد الله بن يزيد»، ثم أصلح إسناده عن مسندي الحميدي، وأحمد، وجعله: «عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش مولى بني زهرة، عن سعد».

- (٢) المسند الجامع (٢٠٦٧)، وتحفة الأشراف (٣٨٥٤)، وأطراف المسند (٢٥٦٧).
- ٥٨٣٤. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢١١)، والبزار (١٢٣٣)، وابن الجارود (٢٥٧)، والدارقطني (٢٩٩٥ و٢٩٩٦)، والبيهقي ٥/٤٩، والبغوي (١٠٦٨).
- ٥٨٣٥. (٣) تصحف في المطبوع من «السنن» للنسائي ٢٦٨/٧، وفي «الكبرى» (٦٠٩١) وم٠٥٥. (٣) وي «الكبرى» (٦٠٩١) وم٠٥٤. (١)

٥٨٣٦. "- كتاب الطب والمرض

٥٨٣٧. . ٤٣١٠ عن عمر بن سعد، عن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «تستشهدون بالقتل، والطاعون، والغرق، والبطن، وموت المرأة جمعا، موتما في

٥٨٣٩. أخرجه عبد بن حميد (١٥٤) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن غير، عن بدر بن عثمان، قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، عن عمر بن

سعد، فذكره (١).

نفاسها».

أخرجه عبد الرزاق (٩٥٧٦) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص (٢)، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟

• ٥٨٤. «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٥٥

.0\£\

(۱) المسند الجامع (۲۰۱۷)، ومجمع الزوائد ٥/٠٠٠، وإتحاف الخيرة المهرة (١٩١٠). والمطالب العالية (١٩١١ و ١٩١٩ و ١٩٢٠).

٥٨٤٢. والحديث؛ أخرجه البزار (١١٩١).

معيد (٢) تصحف في المطبوع إلى: «عن عمرو بن حفص»، والحديث؛ أخرجه سعيد بن منصور (٢٦١٦)، من هذا الطريق، قال: قال: حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة، عن عمرو بن منصور نبي مكر بن حفص بن عمر بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

٥٨٤٤. وانظر قول الدارقطني، أعلاه، في الفوائد، فقد ساقه على الصواب. "(١)

٥٨٤٥. "٣٠٠" – عن صالح بن أبي حسان، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:

٥٨٤٦. «إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود، تجمع الأكناف في دورها».

٥٨٤٧. قال خالد: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار، فقال: حدثني به عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم» (١).

٥٨٤٨. أخرجه الترمذي (٢٧٩٩) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «أبو يعلى» (٢٩١) قال: حدثنا موسى بن حيان.

٥٨٤٩. كلاهما (ابن بشار، وابن حيان) عن عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، قال: حدثنا خالد بن إلياس، ويقال: ابن إياس، عن صالح بن أبي حسان (٢)، فذكره.

٠٥٨٥. . قال الترمذي: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف.

أخرجه أبو يعلى (٧٩٠) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن خالد بن إياس، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

1119

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٩

٥٨٥١. «إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا بيوتكم، ولا تشبهوا باليهود، التي تجمع الأكناف في دورها».

۰۸۵۲ لیس فیه: «مهاجر بن مسمار» (۳).

\_\_\_\_\_\_.olot

- (١) اللفظ لأبي يعلى.
- (۲) تصحف في مطبوعتي «مسند أبي يعلى»: إلى «صالح بن حسان»، وهو على الصواب في «سنن الترمذي»، و «مسند البزار» (۱۱۱٤)، إذ أخرجاه من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي.
- (٣) المسند الجامع (٤٠٩٤)، وتحفة الأشراف (٣٨٩٤)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٢٠٧).

٥٨٥٤. والحديث؛ أخرجه البزار (١١١٤).." (١)

٥٨٥٥. "وقال يزيد: عن ابن أبي مليكة، عن سعيد بن أبي سعيد.

٥٨٥٦. وقال قتيبة: هو في كتابي: عن سعيد بن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٥٨٥٧. «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» (١).

أخرجه عبد الرزاق (۲۱۷) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: دخل عبد الله بن عمرو القاري (۲)، والمتوكل بن أبي فيك، على سعد بن أبي وقاص، فقال سعد لعبد الله: من هذا؟ قال: المتوكل بن أبي فيك، قال: نعم، تجار كسبة، يؤخرون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

۰۸۵۸. «لیس منا من لم یتغن بالقرآن» (۳).

.0人09

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ١٠٣/٩

- (۱) قال البخاري: كان الليث بن سعد يروي هذا عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، ويقول: عن سعيد بن أبي سعيد، ثم رجع فقال: عن سعد بن أبي وقاص، هكذا قال عبد الله بن صالح. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (۲۰۱).
- ٠٥٨٦٠. . وقال أبو زرعة الرازي: في كتاب الليث، في أصله: «سعيد بن أبي سعيد» ولكن لقن بالعراق «عن سعد». «علل الحديث» (٥٣٨).
- ٥٨٦١. (٢) تصحف في المطبوع إلى: «عبد الله بن عمر»، وهو: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وقد ينسب إلى جده "تهذيب الكمال" ٣٦٣/١٥.
- ٥٨٦٢. وقال الدارقطني: قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن عطاء، دخل عبد الله بن عمرو القاري، والمتوكل بن أبي نهيك، على سعد بن أبي وقاص، فقال سعد ...، فذكره. "العلل" (٦٤٩).
- ٥٨٦٣. (٣) أخرجه الدورقي، في «مسند سعد» (١٣٠)، من طريق ابن جريج، به.." (١) من طريق ابن جريج، به.." (١) ٥٨٦٤. "٣٧٣ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال:
- ٥٨٦٥. «كنت جالسا في المسجد، أنا ورجلان (١) معي، فنلنا من علي، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان، يعرف في وجهه الغضب، فتعوذت بالله من غضبه، فقال: ما لكم وما لى؟ من آذى عليا فقد آذاني ... الحديث» (٢).
- ٥٨٦٦. أخرجه أبو يعلى (٧٧٠) قال: حدثنا محمود بن خداش، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا قنان بن عبد الله النهمي، قال: حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص، فذكره (٣).

.٥٨٦٧

(۱) تصحف في المطبوعتين إلى: «أنا ورجلين»، وجاء على الصواب في «تاريخ دمشق» ۲۰٤/٤۲، و «الأحاديث المختارة» (۱۰۷۰)، إذ روياه من طريق أبي يعلى.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٠/٩

- (۲) إلى هنا ورد الحديث في «مسند أبي يعلى»، وقال الهيثمي: أعاده، يعني أبا يعلى، في «الكبير» وزاد فيه: «فكان يقال: إن عليا يعرض بك، يقول: اتقوا فتنة الأخينس، فأقول: هل سماني؟ فيقال: لا، فأقول: إن خنيس الناس لضنين، معاذ الله أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما سمعت منه ما سمعت». «المقصد العلي».
- (٣) المقصد العلي (١٣٣٦)، ومجمع الزوائد ٩/٩، وإتحاف الخيرة المهرة (٣٩٣٨).
- ٥٨٦٨. والحديث؛ أخرجه عبد الله بن أحمد، في «فضائل الصحابة» (١٠٧٨)، والبزار (١٠٦٦)، والبزار (١٠٦٦)، والشاشي (٧٢).." (١)
- ٥٨٦٩. "٨٠٤٠- عن عبيد الله بن عمر، أن سعد بن أبي وقاص، وجد إنسانا يعضد، أو يخبط (١)، عضاها بالعقيق، فأخذ فأسه ونطعه، وما سوى ذلك، فانطلق العبد إلى سادته، فأخبرهم الخبر، فانطلقوا إلى سعد، فقالوا: الغلام غلامنا، فاردد إليه ما أخذت منه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
  - ٠٥٨٧٠. «من وجدتموه يعضد، أو يخبط (٢)، عضاه المدينة بريدا في بريد، فلكم سلبه».
    - ٥٨٧١. فلم أكن أرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- ٥٨٧٢. أخرجه عبد الرزاق (١٧١٥١) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر (٣)، فذكره (٤).

.٥٨٧٣

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «فيخبط»، والمثبت عن «تاريخ المدينة» (۷۵).
- (٢) تصحف في طبعة المجلس العلمي إلى: «أو يحتطب»، والمثبت عن طبعة الكتب العلمية، و «تاريخ المدينة».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٦٥٦

- (٣) ذكر محقق طبعة الكتب العلمية (١٧٤٦٤) أنه ورد في نسختين خطيتين: «عبد الله بن عمر»، وكذلك ورد في «فضائل المدينة» للجندي (٧٥)، إذ أخرجه من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، به.
  - (٤) أخرجه أبو سعيد الجندي، في «فضائل المدينة» (٧٥).." (١)

٥٨٧٤. ". فوائد:

٥٨٧٥. . قال البخاري: بكر بن قرواش، سمع منه أبو الطفيل.

٥٨٧٦. قال لي علي، يعني ابن المديني: لم أسمع بذكره إلا في هذا، وحديث قتادة، قال علي، يعنى ابن أبي طالب: ما تقول فيها يا بكر بن قرواش؟.

٥٨٧٧. قال البخاري: وفيه نظر. «التاريخ الكبير» ٢/ ٩٤.

٥٨٧٨. . وأخرجه العقيلي، في «الضعفاء» ١/ ٤٢٤، في ترجمة بكر بن قرواش، وقال: وفي قصة ذي الثديين أسانيد صحاح بغير (١) هذا اللفظ، فأما هذا اللفظ فلا يعرف إلا عن بكر بن قرواش.

.0149

(۱) تصحف في نسخة الظاهرية الخطية، الورقة (۳۱/ب) إلى: «نظير»، ولا يستقيم بهذا سياق اللفظ، وفي نسخة ألمانيا الخطية، الورقة (۲/ب)، وطبعتي السلفي، وقلعجي: «بغير»، على الصواب.." (۲)

٠٨٨٠. " فوائد:

٥٨٨١. . قال البزار: حدثنا تميم بن المنتصر، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، يعني البجلي، عن سعيد بن زيد، قال: لما جاء نعى النجاشي، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا له.

٥٨٨٢. وهذا الحديث قد رواه بعضهم، عن أبي إسحاق، عن الشعبي.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٩/٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٤٠

- ٥٨٨٣. وقال إسحاق: عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي، عن سعيد بن زيد. «مسنده» (١٢٧٢).
  - ٥٨٨٤. . وقال الدارقطني: يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه؛
    - ٥٨٨٥. فرواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير.
      - ٥٨٨٦. وروى شريك، عن أبي إسحاق، واختلف عنه؟
- ٥٨٨٧. فرواه موسى بن داود، وطلق بن غنام، وسويد بن عمرو (١) الكلبي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير.
- ٥٨٨٨. وخالفهم محمد بن عبيد بن محمد المحاربي، فرواه عن أبيه، عن شريك، عن الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، وإنما هو: السبيعي.
- ٥٨٨٩. وخالفهم إسحاق الأزرق، رواه عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر، عن سعيد بن زيد.
- ٠٩٨٩. ورواه حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عامر، قال: وليس بالشعبي، عن سعيد بن زيد.
  - ٥٨٩١. والأول أصح. «العلل» (٣٣٣٩).
    - .0197
- - ٥٨٩٣. "٢٤٥٢ عن يزيد بن يحنس (١)، عن سعيد بن زيد بن عمرو؟
- ٥٨٩٤. «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن بن علي، فقال: اللهم إني أحبه، فأحبه».

1192

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٢٢١/٩

٥٨٩٥. أخرجه أبو يعلى (٩٦٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن يحنس (١)، فذكره (٢).

.0197

- (۱) تصحف في المطبوع إلى: «ابن يخنس»، بالخاء، وهو على الصواب في «التاريخ الكبير» للبخاري ٢٥/٣، و «المطالب العالية» (٢٩٦٠).
- ٥٨٩٧. . وهو يزيد بن يحنس. «التاريخ الكبير» للبخاري ٣٦٨/٨، و «الجرح والتعديل» ٩٥/٩.
- ٥٨٩٨. (٣) المقصد العلي (١٣٥٨)، ومجمع الزوائد ٩/٦٧١، والمطالب العالية (٣٩٦٠).
  - ٥٨٩٩. والحديث؛ أخرجه البزار (١٢٧٣)، والطبراني (٢٥٨١ و ٢٥٨١).." (١)
    - ٥٩٠٠ "٤٧٤" عن يحيى بن أبي كثير، عن سفينة؛
- ٥٩٠١ «أن رجلا أشاط ناقته بجذل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأكلها».
- ٥٩٠٢ أخرجه أحمد ٥/٢٢٠) قال: حدثنا وكيع، عن علي، يعني ابن مبارك، عن يحيى، فذكره (١).
- عَلَيْتُ اللهِ أخرجه عبد الرزاق (٨٦٢٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير؛ كثير؛
- ٥٩٠٣. «أن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أشاط دم (٢) جزور بجذل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها». مرسل.
  - .09.2
- (۱) المسند الجامع (٤٨٣٦)، وأطراف المسند (٢٦٣٣)، ومجمع الزوائد ٣٣/٤، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٦٨٠).
- ٥٩٠٥. . أخرجه البزار (٣٨٣١)، والروياني (٦٦٠ و ٦٦١) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن هارون، عن صهيب، عن سفينة، به.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/١٥٦

- ۲۰۹۰. (۲) تصحف في طبعة الكتب العلمية إلى: «شاط لحم»، انظر: «غريب الحديث» للحربي ۱۱۵۱ و ۱۱۶۶، ولابن قتيبة ۲۸/۱، ولابن الجوزي ۱۸/۱ و ۱۶، و «النهاية في غريب الحديث» ۲۰۱/۱ و ۲۰۱۲ و ۱۹۷۳.
- ٥٩٠٧. قال ابن الأثير: وفيه؛ أن سفينة أشاط دم جزور بجذل، فأكله، أي سفك وأراق، يعنى أنه ذبحها بعود.. " (١)
  - ٥٩٠٨. "٩٩٥٩ عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، قال:
- 9 . 9 . 0 . «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» (١).
- وفي رواية: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا (٢)، وأن يرد بعضنا على بعض. قال محمد بن يزيد: وأن يسلم بعضنا على بعض».
  - ١٠٠٥. زاد إبراهيم: قال همام: يعني في الصلاة (٣).
- وفي رواية: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض» (٤).
  - وفي رواية: «إذا سلم الإمام فردوا عليه» (٥).

.0911

- (١) اللفظ لأبي داود.
- (٢) تصحف في طبعة الميمان إلى: «أيماننا»، وهو على الصواب في النسخة الخطية، الورقة (١٨٠/أ)، وطبعة الأعظمي الثالثة.
  - (٣) اللفظ لابن خزيمة (١٧١٠).
    - (٤) اللفظ لابن ماجة (٩٢٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩ / ٢٨٠

## (o) اللفظ لابن ماجة (٩٢١).." <sup>(١)</sup>

وحماد. "وفي ٥/١٨ (٢٠٤٧١) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، وحماد. وفي ١٢٥٥ (٢٠٥٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. و«الدارمي» (٢٣٣٥) قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و«ابن ماجة» (٢١٩١) قال: حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبو الوليد، حدثنا سعيد بن بشير. وفي (٢٣٤٤) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام. و«أبو داود» (٢٠٨٨) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا هماد، المعنى. و «الترمذي» (١١١١) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد بن أبي عروبة. و «النسائي» ٢/٤ ٣١، وفي «الكبرى» (٢٣٢٦ و ٢١٦٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن سعيد (١). وفي «الكبرى» (٢٣٣٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إسرائيل، أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا هشام.

٥٩١٣. خمستهم (سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، وهشام الدستوائي، وحماد بن سلمة، وسعيد بن بشير) عن قتادة، عن الحسن البصري، فذكره.

٥٩١٤. . قال الترمذي: هذا حديث حسن.

.0910

(۱) تصحف في «المجتبى» إلى: «شعبة»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٦٢٣٤)، و«تحفة الأشراف» (٤٥٨٢) طبعة دار الغرب.." (٢)

٥٩١٦ عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة؛

٩١٧. «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٩ ٤٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩/٠/٩

٥٩١٨ . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠١) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد. و «أحمد» ١٩/٥ . ١٢/٥ (٢٠٤٠٥) و ١٢/٥ (٢٠٤٠٥) قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد. وفي ١٩/٥ (٢٠٤٠٨) قال: حدثنا يحيي بن سعيد، عن ابن أبي عروبة (ح) وابن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وفي ١٢/٥ (٢٠٥٢٨) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. و «الدارمي» (٢٧٢٦) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد (٢). و «ابن ماجة» (٢٢٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة. و «أبو داود» (٣٥٦٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد.

.0919

(۲) تصحف في المطبوع إلى: «عن يحيى بن سعيد»، وفي النسخة المغربية الخطية، الورقة (۲۳۳ ب) إلى: «عن يحيى عن سعيد»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (۲۰۷ أ)، وطبعة دار المغني (۲۰۲ )، و «إتحاف المهرة» لابن حجر ۲/۲۳ (۲۰۸۳)..."

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل؟ مجموعة من المؤلفين ٩٥/٩